

تحتيق: محود فردوس المظنم

الجمن الأوّل

تحقيق وَخط ولوحتا محمو دفر دوس لعظهم

جَمْهُرَةِ النَّسَبِ لِلْبِالْكَلِبِي

هِشَامِ أَبُوالْمُنْ ذِربُن مُحُسَمَّد ابْن السَّاسُ الْکَابِيِّ المَوْفِ عام ٢٠٤٥هـ

روارية محترين حمبيب عجنهُ

الجُرُء الأوّل

قَدَم له الدڪتور سسهيل زگار

## الطبعة الثانية قرارة حسن مروء

يُطِلَبُ من :



وَمِنَ المَحَقِّقِ تَحَمُّودِ فُرِدُوسُ لَعَظِمِ ١٣٤٠٣٤ ع

# للإهسراء

إلى الصّديق الأعَزّ السيّد نَزيه زريْر فَ لَولاهُ لَمُنارَأُوكِ هَ ذَا الْحِتَابِ النّورُ وَلَظَ لَ قَابِعًا فِي ظُ لَمَةِ المُتَحَقُّ.

المُسْتَعْهُ لِيَتَكَنَّحُ الْعَيْبُ مُنْذَا فَعُيمَ لِعُفُونِ فِي شِيعِ الْجِنْ بِي وَوَلِأَفَاقِ أَيلَاظُ ٱ خَيْدِهُ اللَّهُ عَلَا لِمِا لَعِينَشُقَ ، مَغِي الْجُنُوبَ فَلَمَتُ الْحُيادُ اللَّهُ مَثَاثُ فَا لَمُنْ وَالْقُرَى وَلَمُنْ مِنْ وَسَنَكُمُ نَ خَيِدا ةُ عَدَمِ الدُّسْتِقُنُ لَ عَلَى الشَّلْحَالِ ، إِثَمَا عَلَى التَّوْمِ فِي ٱلشَّمَالِ والجنوب ، فِي الحَا مَنْ هُ وَاللَّا دَيْتِهُ كُلَانَ مِّزَامُ لِلْحَكِيةِ هُوَا لِنْظُلُمُ الْقَلَيُّ وَكُلَاتَ هُنَّ دِيُحُدُهُ اجْتَلِعْيَةٌ وَدِيْشِيَّةٌ وَسِيَا سِيَّةٌ وَقَعُلُويَّةٌ أَ شَعِهُ إِلَيْهَ صَعْرُيَةٍ مُنْفُلِينَةٍ ، تَذَلُّ إِذَلَهُ وَأَجْلِيَةٌ مُعْيِنَةٌ وَنُ تَظِيفُكُمْ بَ وَ لَطُخًا صَّةِ عَكَنَّة ، وَتُؤُمنُ بِكُلْسُولِيَّة الْمُشْتَكَلَّة ، لِذَنَّزَ لِتَعْبَدُ أُسُس الْلَكَيَّة الْعَلَيْة، ُ وَجَهِنَ قُبْلَ الْبُسْسُومِ ثُحَا وَلِدِنْكُلِثِينَ أَنْ الْتَجَاوِرِ الْنَظَامِ القُّلِقِ ۚ وَكُل تُن كُل تُن كُلُّ مَا وَصَلَتَ إِلَيْهِ هُوعَ عُدُ تَبْقَى النَّحُلُوفِ الكِّيرَةُ وَالدُّلْتِقَاءِعُلْ الدُّعْرَاف ببعض الفُّدُسات ( الكَفَيْةِ) . وَعِنْهُ وَلَمَا الدِسُدُومُ اسْتَفَادُ النَّبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَكُمْ بَي سَكَّةُ مِنْ الفَصَينَةِ الْمُلِيَّةِ، حِينَ تَمَتَّعَ بِحَراية عَمْدٍ وَعَشِينَ تِدِلهُ رُحِينٌ تَكُن بِن تُعْرَبِي المِلْف العَشَالْنَ يَيْ لِهُنِي أَمَيَّةً، وَعُلِقِي وَتُخَرُّوم ، حِينَ كَسَبَ عُمَّرُ بْنَ الْحَظَّابِ إِلى عَلِبُ ٱلدِسْهِم،

وَعَلَىٰ هَذَا وَرُخُمُ دُخُولِ عَمَ مَا لِمُتَأَخَّرِينِ الدِسْلَمِ فَقَدْغَا يُومُ إِسْلَمِهُ ثَالِثُ ا كُنْشُ فِي الزَعَكَمَةِ الدِسْلاَمِيَّةِ ( بَعْدَالنَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَكَيْهِ وَسُلْمَ وَأَبْ بَكُب).

وَبَعُدَ الهِمْرَةِ أَدْرَكَ النَّبِي صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُمَاسَدَ عَدُهُ عَلَيْهَ إِلْفُهُ الفَبَكِيُّ بِثِينَ اللَّوْسَ وَأَفَنْ رَجِ، وَأَنَّى تَقَاءَهُ ذَا الصَّرُاعُ يَهَدُّدُ الْدَّعْوَةُ البسسسَ مِيَّةَ وَلَد حِبِتَكَا بَعُدَهِجُرَةِ الْمَلْيِيْنَ ، وَكَلَا أَ قُدَمَ فِي صَحِيفَةِ الْمِينَةِ النُّونَى عَلَى الْفَا ِالنَّفَامُ التَّلِيُّ فَأُحَلُّ الْمُؤَاخَأَةُ الْعَقَائَدْيَّةَ تَحُلُّ الدِّنجَلُوالفَيْلَةَ ، وَالْلُسُّةَ الدِسْبِدَيثَةِ أَلْكَشِنُكُ نَخُلُّ الدُوْسِي وَلِلْأَنْ رَجِ وَالنُّى شِينَةِ ، بَيْدَ أَنَّهُ بَعْدُ بِفُنعَةِ أَشْهُم ٱضْفًا لِبَعْدِيل هُدُه الصِّيْغَةِ وَأَعَادَ الدُّعِبْدَى إلى النَّظَامِ الْقَلِيِّ وَاجْلِ الدُّمَّةِ العُّقَالِدِيَّةِ وَطُولُ العُفْيَ َطْلَ النَّفَكُمُ الفَيْكِيُّ يَخْتُتُ بِلَاقُوْمُ وَوَضَحَ هَذَا فِي أَكُنَّ مِنْ مُثَلَّسَتُهُ لَعَلَيْ يَجْو مَنْ عَلَمُ النَّفَكُمُ الفَيْقِ وَالنَّعْيُنِ إِنْ مِلاَحْمِيقِ الْخَاصَّةِ لِلْمُؤْلِّفَةِ تُلْوَهُمْ الْمَك وَمَا أَنْ تُوَقِيَّ النَّيْ صَفَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى ظَهُنَ سَلَبَيَّاتِ النَّظُمُ القَلِيُّ مِنْ جَدِيْدٍ ، خَنْدُقِ النَّيِّ صَفَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى ظَهُنَ سَلَّمَتِيَّاتِ النَّظُمُ القَلِيُّ مِنْ جَدِيْدٍ ، خَنْدُقِ النَّيْ صَفَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى ظَهُنَ الشَّلْطُةِ الْمَرْكِنِ يَقْ

ٱ سُدنِغُلادَهَ الدَّاتَيُّ فِي ظِنَّ كُمُطْ جَدِيْدِ مِنَ الزَّعُلَمَةِ، هُوَنَمُطُ النُّبُوَّةِ .

وَحَرَّهُ مِنَا لَا يَقِيدُكُ تُحَيِّدُا التَّحَلِّيُ عَنِ النَّكُلُمُ القَلِيِّ، وَوَفَهُ هَلَا فِي يُورِ الْتَرَكُفَةِ حَيْنَ كُلُّا الْعَلَيْ وَوَفَهُ هَلَا الْعَلَيْ وَيَوْلِكُمُ الْعَلَيْ وَيُورِ الْتَرَكُفَةِ مِنْ كُوْتَكُنِ عَنَا مِن السَّلِحُ فَيْ مَرَدُ مِنَا مِن السَّلِحُ فَيْ مَرَالِكُ مَنْ الْوَكُومُ الْعَلَيْمَ لَا يُعْلِمُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

ُ وَعَلَى الرَّغُمِ مِن تِبَيلِمِ الْفُتُوحَاتِ لَكُنْ يُمُوا لَنَتْشَلَرِ الْصَلَالِ الْعَرَقِيقِ فِي لِكُوالِمِ وَطُلَّ النَّكُلُمُ النَّفِيقُ هُوَ الْفُتُمَنَدُ وَبَهَلِهِ مِنْ وَوَبِلِ الْقَبَالِي فِي ظُلِّ مُجْتَمَانِ اللَّهُ فَ نَجِدًا أَنْ الْمُحْدَثُ هُوَ الْفَكُسُ ، مَنْ ثَبَتْ السَّشَعُوبُ الْمُصْرِعُةُ الْتَنْظِمُ الْفَلِيَّةِ عَسن فَرِدُ اللهِ الذِنْ اللهِ اللهِ

" نَقُدُكُانَ لَلُنُكُمُ القَلِيْتَةِ دُوْنَ هَا الْمُرْيَّافِي العَصْ اللَّهُ وَفِي ، حَتَّى إِنَّ العَمْلِيَدِ مِن كِيلَمَ المُؤَرِّبِ فِينَ عَلَّمُوا تَلَرِيحٌ فَاذِهِ الجِلافَظُ عَلَى أَسُراسِ ماعُن يَهِ سَعْمٍ الفَصْلِيَّةِ الْقَلِيتَةِ وَلِمَ تَتَّ عَيْلِيَانُ وَرَأْسَدُن الحِنْ بِيَةِ القَبِلِيَّةِ الطَّرِيقِ العَرْبِيَّةِ السَّلِيَةِ السَّلِك وَ وَلِنَتَا لِي العَقَالُورَيَّةِ ، وَلِكُنْ بِيَةٍ القَبِلِيَّةِ ، وَالدَّقْتِصَادِيَّةٍ .

لُدُ شَيْكَ أَنَّ الْقَوْلُ الغَّنْ يَنِيَّةَ لَأَقَّى تَبَعُنُ الثَّنَّ فِيهُم حَرَّكَةِ الفُتُوحُانِ وَتَدَّلَت بُنْيَةً إِنَّ النَّهُ بِعَضْهَا وَاحِلُ مِيْهِنِ، لَكِنَّا لَمَ مَنْحَقَ عَنِ النَّفَاقِ الظَّالِمِ النَّفَال مَا زَانَ قَائِمُ حَتَّى أَيْالِهُ هَذِهِ وَلَهُ مُؤْتَرًا تَهُ النِّيْلِ لَكِيْنَ ثَمِنْ أَعْلَمُ النَّفِظُ م

مَنِهَ أَيْلِهَا هَذِهِ ثَنَهُمْ كُنُّ دُولَةٍ أُوكِمْ مَنَةٍ بُسَشْرَيْكَةً بِأَحْصُا وَعَدَدُ أَفُرَا وِهَا وَفَيْر سِعِلْدِنَ خَاصَّة ، يُستحَيِّل فِي بَعُفَهَا كَلَّ يُحْرَا لِللادِالنَّ وَالْحَالَةِ وَاسْسَدَا وَاللَّالِيدِ وَالنَّرُيْجِاتُ، وَعَثَيْ ذَلِقَ ، وَفِي بَعُفِها الدَّحْرِ الْمَشْكُانَّ، وَالضَّفَافَةُ ولُسَدَا هَا لَاسْتُ والحَرْبَشَةُ وَعَثَى كُل هَ

مَنَّيَ يُجَمَّعِ الْفَيْلِلَةِ حَدِيثُ تَنْعُومُ السَّمِلَّهُ فِي غَالِبِ الدُّحْيَانِ .. يُحَمَّنُ بُعَفِي جُأَلَيْط : جُعُ الْمُطْوَمَانِ يَحُولُ أَفْرَادِ الْقِبْلِكَةِ وَجُفُطُها فِي ذِهْنِهِ ، وَتَمَا ودِمَا مِنْ جِيْل إلى جثيل، وَلَدَ رَبِينَ فِيلَ أَنَّ جِنْلُ هَذَا الْمُعْنِ يَتَعَنَّ ضَلْ لِلْبِسْنِلْنِ وَالْتَّفْدِيلِ وَالْدِصَافَة وَلَنَ الْمُتَعَلِّمُ مَوَا ذُهُ جَنِيمَ الْكَبِينَ ةَ. تَعْدِا صَّمَّتِ الْفَهُلِي الْفَرِيقِ الْعَرَيقِ فَتَدِيلًا هُبُوا مُلْكِيْلُ بِحِنْظِ لَفُلُوا بِحَوْلَ أَفُوا وَلَا فَغَنَ أَشَيُه بَعْدَ حَوْلَةً لِلْقَبِيَّةِ وَتَنْوَقِلَ هَذِهِ الْفُلْمِيَّا وَحَقِينًا أَنَّا لِسَسُنَهُ وَيَسْتَعُ تَامُلُوا أَنَّهُ وَجِدَيْنِي أَفَوَا وَهُلِ تَنْهِيَا فِينَ وَيَوْلِ عَمْرَ فِي الْمَظْلِ الْعَلَمُواتِ حَوْل مَعْنَى مِن إِحَامَةِ اللَّهُ قَالَ وَقَلَ اللَّهُ عَلَى عَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الْعَرْبِ اللَّهِ الْعَرْب جَمِيْعا مَلْكَ أَوْلَ وَاللَّهُ فِي إِلَيْهِ فِي أَقَلِهِ وَاعْتَمِي وَيُولَى عَمْرَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَدُونِ اللَّهُ مَعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحِنْقُ وَتَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعِنْقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَيْدَ وَالْعِنْقِ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْ

إِنَّ مَجْعَ الْمَعْلُومَاتِ \_عَن أَمْنَ والعَبِنَكِةِ - الَّبِي نُودِتُهَ إِنَّ أَيَّامِنًا فِيسِهِمَّاتِهِ إَعْفَادِ ما لَّتَوَاثِيْقِ (الحَّرَّ شَعْفَ) وَعَلَمَا العَرْبُ العَوَالِّيْ بِلَسْمِ المَّنْسَلَبِ.

تَوَكَّلَهِ ثَانَكُ صَفَوْنِ العَن بِ فِي الدِسْسَانِ وَقَلْبِهِ غَدُلُ كَبُّيِّ مِنَ التَّشَا بَيْنَ الْوَاعَطُيْمِ الشَّلَىٰ وَمِرَحُمُ وَلِكِ خَلِقَ خَلِقَ بَنِ السَّلَانِ الْفَلِيَّ، وَلَيْنَة فِيشَلَمْ بَنَ كُمُّ وَلَامَن الشَّهُنَ وَلَا تَشْسَمُ مِسِيمَ الْفَلُودِ ، وَلِكَ أَنَّ مَلَ جَعَاهُ مِن مَوْ دِوْدَوْلَاهُ ، حَادَمُ تَحَقَّلُهُ الْجُهُودِ كُلِّ مُنْ مُسْبَقِهِم .

تُولِيَّ وَتَقَيِحُ هَذِهِ الْفَكِنَّ هُ نُذَكِّرُ مُنَا فِإِنِي السَّحَاق صَاحِبِ السَّهِ وَالْفَارِي وَتَخَوَّفُ تَتُلَا لَمُوصَّلَ وَعَصِيرًا تَقَ صَبَّق آبُن إسْحَاق العَبْدِلْ أَنِنَا الصَّوَابَة وَالتَّلْعِينَ مَنْ تَعَ إَخْهَا مَا لَسَّيْنَ وَالْفَارِي مُنْهَا لَمُومِنِي فِي الْمَالِي السَّعَاقُ جَادَتُنَوَّ اللَّهِ اللَّهُ مَن وَعَلَما عَثْمِهَ اثِنُ إِسْحَاقَ أَمِنُ الْمُومِنِي فِي السَّينَ وَالْفَارِي فَقَلَ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَ

وَ فَكُذَا كَانَ الْحَالِ بِلَانَسْمِنَةَ لِدَنِّ الْكَلَّيْ حِيشَدَامِ بِنَ تُحَثِّرِ بِنَ السَّلَالِ الْكُلِيَ كَلِكَدُهُ المُعُهُ وفَ بِاسْمِ «وَجَمَّوْمَ الْكَسْمِ» وَذُخْوَى المَحَازُلَدَى عُلَمَا النَّسْمِ وَبَلَّهُ أَنْ هُوَ الْمُعَلِّ مِدِيَّةٍ وَلَمَا الْمُعْلِيَّةِ وَفَقَى فِي بِلَايَةٍ عَصْرا النَّدُونِ مَعْ لَأَسِيسَ الْحِلاَفَةِ الْمُعَلِّ مِدِيَّةٍ وَكُلَّ الْمُنْفِئِ لَلِيْنِ مَثِلَ مِنْ مِنْ مُثَلِّى اللَّهُ مَا النَّذُونِ مَا لِمَ ا وَأَحْذَمُنِهُ الْكِوْدُ رَبِيُ كَلِيْنَ إِنْ كِلَيْنِ الْمُصْلِلِ الْمُشْرَافِ .

وَيُعِلِنَةٍ فَوِجَنَةً أَصَّنَجُ جَيِّهًا لَذَيُّنَ جَاطِ مِنْ بَعْدِهِ عِيْلِاعْلَيْهِ. وَلِهَمَا وَظِيْكَاكُ أَبْهِ الطَِّيِّ عِطَانَةٍ قَنَّ أَنْ يَخَلِّ بِظَلِّهَ عَلَى الْحَبَّ وَأَهُمَّ إِنِهِ البَاحِلُونُ قَدِيمُهُ وَصَوِيمُهُ وَحَبَ ثُنَّحَاوَلَتُ كِيثِنَ ۚ فَي عَصْرِ لَاصَدَّالِنَسَّ بِالْكِتَابِ بَاءَقَ يَمِيعُهُ الْلِيحَالِمِ وَلَا تَهَمَّمُ الْقَلَّى تَصَفَّى وَنَسُومَ مِثْلُ حَذَا لِنَسُّ مِنَ الْكُثِ لَيْسَى بِالْمَرِيمُ الْهُتِي، وَلَهُ يَكُنِ لِكُلِّ مَهُمَّ الْمَثْنَا فِي الْمَعْلَى مَعْنَى الْفَصَالِحَ وَلَهُ وَلَ بِعِلْمِ الْاَتَسَلَامِ، وَنَهِيمُ فِي أَنَّ الْمَلْ فَي اللَّهُ الْقَلَّى فَيْ الْمَثَلِقِ الْعَلَى الْمَثَل بِالْهِلَيْلِيَّةِ، وَلِنَاكُولِ فَرَالِهِ اللَّهِ فَي كُلُولُونَ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ

وَلَقَدُّ صَنَّتُ فِي الْمُلْاهُ لَهُ وَمَعَكَمُ فُتُ لِلْ عَمَدِ كُمِينِ مِنَ الْعُلَمُ وَلَهُ كَتْنَى بِالنَّلُ وَالْمَنَ فِي اللَّمُ عَلَيْهِ المُسْتَظَاوَ مُسَلَّمًا وَمُسَلَّمًا وَمُسَلَّمًا وَمُسَلَّمًا وَمُسَلَّمًا وَمُسَلَّمًا وَمُنَا اللَّهِ وَلَمْ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ المُسْتَظَافِظُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلِيلُولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلْمِنْ اللَّهُ عَلِيلُولُ مِنْ اللْعُلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ عَلِيلُولِ مِنْ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلِيلًا اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلِيلًا اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ الْمُعْلِقُلْمُ اللْعُلِيلُولُولُ الْعُلِيلُولُ الْمُعْلِقُلْمُ الْعُلِيلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ الْمُعْلِمُ الْعُلِيلُولُ اللْعُلِمُ الْمُعْلِمُ

لَقَدَى الْمُولِيُوا صَمِيعَ عَصَدُوا الرَّجَالِ الرَّجَالِ النَّحُ السَّسَدُو تُحَمُّدُو اللَّهُ وَسَلَ لَعَظُمُ وَمُنْ نَفْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَا لَمُنَّقِينَ بِهِ بَرَاسَةً الْسَلَاتِ وَضَاعِ عَشَدا لِمَ الشَّام وَعَلَى الْمُصَاوِنَ لَمُ فَضِّ الْمُهَالِّينَ بِهِ بَمَاسَةً الْصَدَاعَ عَشِدا لِمُ الشَّهِ المَصْفَقَ فَتَامُعُنَّ وَعَلَى فِي وَمَا لِيْسِتَمَاقُ مِنَاتُهِ بَالنَّيْ فِي مُلْتَسَبِينَ مَا أَعْرِفَهُ وَيَعْدَمُا التَّقِيدَ ا مَعَلَى فِي وَمَا لِيْسِتَمَاقُ مِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مَعْلَى فِي وَمُؤْلِطَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلَةً اللَّهُ الْمُعْتِقِيلُولِي الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُولِ الْمُعْلِقِلِيلَا الْمُعْلِقِيلِيلِي الْمُعْلِقِيلَ

اكِتِنَا قَ لَلْمَ عَلَمَ عَلَا يَعَلَيْهِ وَأَجِلِ مَسْمِ الْ فَصِلَ هَذِهِ الْمُعَى فَقِ لِكُولَ مَا غَيْرُهُ وَهُمَا وَرَبُهُ اللّهُ وَقَ الْعُلَاقِ لِلْقَلِيقِ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عِنْ النّفَا اللّهُ عِنْ النّفَا اللّهُ عِنْ النّفَا اللّهُ عِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى فَعْرَفِيكُم عِلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

كُقَدُّ أَى بَعَي عِلْمٌ يُشْبِهُ الْعَجَرَانُ بَعَلَ لِمَا عَرَفَ مَن يُجَلِنُهُ القِيمَ بِمِثْلِهِ فِي أَيَّامِنا

هَذِهِ، ضَبَعَتُ إِلِى المُحِوامُن اللَّهِ المَعْقَلَمَ هَنَ مِنْ خِلالمَ مَلِهِ فِيهِ أَنَّ الْفَتَّةُ العَرَيْقُ الَّتِي كَلْنَكَ فِي اللَّهِ مِنَ عَلَى إِنَّهُ عَلَى الْجَابِ العَمَالِقَةِ فِي الْفَكُرَةِ الفَكُومِ قَلْ يَنَ الْكَرِيْنَ الْمَكَلِيَّةِ الْمَدَى الْمُعَلِّقُ الْمَنْفَلَةُ كُلُّ مَنْ مَنْ عَلَى اَنْجَابِ العَمَالِقَةِ ، وَأَنَّ مَنْ الْاَنْتِ اللَّهُ مِنْلِيدِهُمُ اللَّهُ الْمُنْطَةُ وَ مِنْشَقِلُ عِلْمَيْرُهُ فِيْلِدِ الْمُعْلِقِةِ ، وَأَنْ مَنْ الْاَنْتِيْلِ الْمُنْفِيدِةِ أَمِنْكُ ، وَسَ

وَسِصُّلُ عِلَيْ مُعِيْدٍ. وَوَعُدُ فَإِنَّ الْمُجَلَّدُةَ اللَّونَى مِنْ كِتَلَامِ آبُنِ الْفَلِيِّ هِيَ الدّنَ مُلَكُ لِلْفَلِهِ مَا لعَن فِي وَاللَّاحِيْنِ فِي تَارِخُوْ العَبْرِهِ فَا فُصَلَيْهِم، وَمَنْ صَنطُلُوعَ عَلَى مُحْتَوَ لِاتِهِ مَسَلِيْمِ الْحَقَيْنَةُ مَا ذَهُنِّهُ إِلْمَيْهِ وَسَنَجِيَّى جُبُهُوا الْحَقِّقِ وَثَنْ عَبُّ اللَّهِ فِي الْمُثَارِّمُ مِهْمِوالْ حَ

ا خَسَؤُولَةَ لِبِنْجَانِ هَذَا العَمَلِ التَّحَلُ التَّاتِمُ عَلَى مَسَلَّدٍ خَا وَ فَيَشِّ خُكُورُيْنِ عَبْد وَالْلَهُ الْوَقِّقِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَسَلِّدٍ خَا وَ فَيَشِّ خُكُورُيْنِ عَبْدٍ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

د منشق في ۱۹۸۲، ۱۹۸۷ مندې نوان

يُن حَفَةُ هِ سُسَام بْن مُحَمَّد بْنِ السَّالِ مِن الكُلِّبِيِّ أَبِي الْمُنْذِي لَا حَاءَ فِي كِنَا بِ الغِهْنَ سُنتِ لِلْنَدِيْمِ

تَعَالَ مُحَمِّدُ مُنْ سَعُعِهِ كَا مَنْ الْوَقِدِيِّ : حَوَهِ شَامُ مُنْ تُحَكِّدُ مِنَ السَّلَالُ مِن بنُص عَلمُ طِللَّسَبِ وَأَخْلِمُ بِالعَن ِ وَأَ يُلْمِهُ وَمُثَالِبِهَا وَوَقَا تُعِيلًا أَ خَذَعُن البيَّهِ وَعَنْ جَمَاعَه مَن الرَّوْة خَلَلُ إِسْنِحَانًا لَمُوصِلِيُّ :كُنْتُ إِ ذَا رَإِ يُثَ تَلَعَظُ يَرُونُ تَلَاثُتُهُ يَدُونُونَ مِنْهُم، إذا رَأَى الْمُنْتُمُ ٱبْنُ عَدِيْ هِ صِلْهُ الْكُلِيِّ ، وَعَلَوْتُهُ إِذَا رَأَى مُخَارِهَا ، وَأَبُونُوا سِي إِذَا رَأَى أَلِمَا لَعَنَاصَةِ . وَحُارُ فِي كِنَابِ إِلوَّ فَيَاتِ إِيدَ مِنْ خِلْكُانَ :

هِشَامُ بَنَّ نَحْدَدُ بَنِ السَّاشِ بَنِ بِفْسِ بِنِ عَرُوبِ الْمَانِ بَنِ عَبْدِ الْحَارِيْ بِنِ عَبْدِ الْعُنَّى ع ٱبْنَ ٱمْنِ عَلْى الْقَلِيسِ بَنَ عَلَى بِنِ التَّقَانِ بُنِ عَلَى بَنِ عَبْدِةٌ دَّبِي عَرْفِ بْنِ كِذَا فَةَ بْنِ عُدْنَ ةَ مِنِ نَرْيْدِا للَّمِنَ بَيْ رُفُيْدَةً بْنِ كُلْبُ بْنِ وَبَرْمَةً بِّنِ تُتُحَلِبُ (الفُلَيل) بْنِ عَيْمَ أَنَ بْنِ الحَانِ بْنِ فَضَاعَةً ثُن مَا لِكِ ثَبِي يُمْرُونِنِ مُرَّرَةَ ثَبَ زَرْيْدِ بُنِ مُا لِكِ بُنِ حِمْيَ بُن سَسَاأً . المناعريب -عُوْدَةُ إلى القِهَ سُب ؛ كُشُهُ فِي الشَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلِمُ الللْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللِمُ

كِتَلُ حِلْفِ عَلْدِ الْمُطِّلِي وَخُزَاعَةً ، كِتَلَ بُحِلْفِ الْفُضُولُ وَقِصَّةِ الغَزَالِ ، كِتَانُ حُلْف كُلْب وَتَمِيْمٍ ، كِتَلَابُ الْمُفِيُّاتِ ، كُيتَابُ حِلْفِ أَسْلَمُ فِي قُنْ يُشْسِ .

كُتُنُهُ فِي الْمُلَآثِنِ وَالْمُتَوَالِنَ وَالْمُلَاكُنَ إِنِ وَالْمُوْدُودَاتِ

كِتَلَا بُ الْمُنَافِيٰ إِن مُثَلَّابُ بِيُوَثَلَاتُ مِنْ يُشَى ، كِتَلَا بُ فَضَلَ اللِي تَعْيَس عَيْدَنَ ، كِتَلَا بُ المؤادول ، كِتُلَابُ بِنِوتُلَاتِ رَبِيغُتُ ، كِتُلَابُ الكُنَىٰ . كِتَلَاثُ أَخَٰلِمِ العُثَلَاسِ بْنَ عُبُدِالمُظْلِمِ ، كِتَلابُ خَلَى عَلِيَّ عَلَيْهِ الشَّهُومُ ، كِتَا بُ شَسَ فِ قُصَيٌّ بْنِ كَلِدَبُ وَوَلَدِهِ فِي الْجَاحِلِيَّةِ وَالدِسْ لِمَ النَّابُ ٱلتَّعَابِ قُنُ يِسْنِ، كِتَابُ أَ لَقَابِ بِنِي ظَامِخَةٌ " كِتَابُ أَنْفَابِ قُلِيس عَيْلُونْ، كِتَابُ ٱلْتَفاي رَبِيعَةُ ، كِتَابُ أَلْقَابِ الكِينَ ، كِتَكَبُ الْقُالِبِ ، كِتَلِبُ النَّوَا فِي \_ وَتَحْتُوي عَلَى ذَوْفَعُ يَشِي، كُوَا جِنْ كِنُلَاثَة ، نَوَا فِن أَ سِسَدٍ ، نَوَا فِن تَمِيمِ ، نَوَا فِن قَيْسِ ، نَوَا فِل اِلْإِن الْمِن الْمِنْ الْمَثَالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَنْ نَفَلُ مِنْ عَلْوِ وَتُمُودُ وَالْحَالِيِّي وَخَرَجِهِم وَ بُلِنِي إِسْرَمَا لِمِينَ العَرَبِ وَقِطَتِهِ ل مِنْ اللهِ مِنْ عَلْوِ وَتُمُودُ وَالْحَالِيِّي وَخَرَجِهِم وَ بُلِنِي إِسْرَمَا لِمِينَ العَرَبِ وَقِطَتِهِ ل فَعَلِمُهُم مُ نُوافِلِ قُضَاعَتُه مُوَاقِلِ الْيَنَى . \_ وَمِنْ كُتُبُ هِشَام

كِتَابُ ا دْعَاءِ زِيلَا دِمُعَادِينَةُ ، كِتَابُ أَخْبَارِ زِيلَادِينِ أَبِيْهِ ، كِنَا يُ صَلَا تَعْ زُلِيشِ، كِتَابُ الْمُشَارَضَ لِي ، كِتَاكُ الْمُنَاقَادُتِ ، كِتَاكُ الْمُشَاعَلُ ، كِتَاكُ الْمُعَاتِبَاتَ ، كِتَاكُ الْمُوكَ الْمُوافِي الْمُوافِي كِتَلُهُ تُلُوكِ كِنْدَةً ،كِتَابٌ بِيُوتَات اليَمَن ،كِتَابُ مُلُوك النَّيْن مِنَ التَّنَابِعَةِ ،كِتَابُ أَقْرَاقُ وَلَدُ مَعَدٍّ ، كِتَلَابُ ٱفْتِرَاق وَلُدِ نَزَل ، كِتَلَاثُ تَعَرُّ قَ الْأَنْ وِ، كِثَلَابُ طُسْسَ وَجُوديْس و وكُتَاكُ مَنْ تَمَالُ بَيْنَأُ مِنَ الشُّنُعُ فَنْسِبُ إِلَيْهِ ، كِنَابُ الْمُفُى وفَاتِ مِنَ النَّسَا وفِي قُنَّ يُبِسُ . »

كُتُبُهُ فِي أَخْلَمِ الدُّوَاقُلُ

كِتُلُبُ حَدِيثِ ۖ دَمِ وَعَلِدِهِ ، كَيْلَابُ عَا دِاللَّوْلَ وَالدَّحْرَةِ ، كِتَا بُ تَعَرَّقِ عَلْدٍ ، كِتَابُ أَضْحَان ا لَكُهُفٍ، كَيْلَاثُ زُفِّعَ عَيْسَ أَخِلَيْهِ السَّلَامُ ، كِنَابُ الْمُسُوحَ بِن بَنِي إِسْرَائِيْلِ ، كِتَلَابُ الظَّفَالَلِ ، كِسَّنَا بُ أُ مُغَالِجُ مِنَ ، كِتَلَبُ خُمَى الفَّقُّاكِ ، كِتَابُ مُنْطِي الظِيْرِ ، كِتَابُ فَتَنَابُ الْعَبُلُ: ، كِنَابُ الذَّصّْنَامَ، كِنَابُ الْقِلْحِ، كِنَابُ أَسْنَانَ لَلِحُنْ مِنَ كِنَا بُ أَوْلِانَ لَعَيَ ب مُكِنَا بُ أَتُحُكُم الِعُزيَّى، كَتِنَابُ وَصَابِيا لَغُرُب، كَيْنَابُ إِلْسُنْدُونِ ،كِنَابُ الغَيْلِ، كَيْنَابُ النَّفَاشُ ،كِنَانُ نُحُولِ الخَيْلِ ، كُنَا ثُجُ النَّدُمَادِ (كَيْلُابُ الْغِنُلُو) اللَّيْرَانِ ،كَيْلَابُ الجِنْ ،كِنَلَابُ أَخْذَكِسَّى عَنَّ هُنَ العَرَبَ كَنِنَّاكَ مَاكَلَائِي الجاهليّةُ تَفُعُلُهُ وَلِيَ انْتُصَكَّمُ الْبِسْهُن مِ كِنَابَ ٱبْن عَثَلَ بُوتَنِيّعِ مِينَ سَلُلَهُ عَن العويي كِنَاكُ عَرِيقَ بَن مَدْ العِبْلِوجِيّ، يَعَدُ بُالعَرْسِيّ. كِنَان حَدِيثِي بَهُس بِ الْحَرْقِي ، كِنَابُ مُرِيانَ العَرْط

كُتُبُهُ فِيكِا قَارَِبِ الدِسْدُمِ مِنْ أُمْرِالَجَاهِكِيَّةِ كِتُلَابُ لِلْيَمْنِ أَرْمُ سَمِّعِيْهِ ، كِنَالُ مُعْلَى الْمُعْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْوِدِ كَنَاكُ أَنْ فاج النَّبْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى يُهِ وَسَلَّمْ ، كِتَابُ زَنْ يُدِبْنِ حَارِثَلَةٌ حِنَّ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كِتَابُ تَسُمِيَّة مَنْ قَالَ بَيْنَا أُوقِيا فِيْهِ، كِتَا بُ النَّبِيَاجِ فِي أَخْبَارِ الشُّعَلَ ء كِتَابُّ مَن تَحْمَرِ لأَخْوَالِهِ مِنْ فَلَ بِينْتِي مُلَاثُكُ أَخْبَارَ الْجِنَّةُ وَالْتَفْتُعَارِهِمَ، كِنَابُ دُخُولٍ جَرِيَّ عَلَى الْجُنَاجِ، كَيْنَابُ اخْبَارِ عَرِيونِ مَفْدِ مَكِيبِ.

يَّنَا إِنَّا لِتَنَارِيخَ ﴾ كَتْنِيَعُ فِي اخْبَارِ الْلِعَدِيمِ كِتَابُ التَّارِيخِ ﴾ كِتَابُ لَكَرِيْعُ أَخْبَارِ الْخَلْجَاءِ كِتَابُ صِفَاقٍ لِظْلَادٍ ، كِتَابُ الْمُسْكَيْن كُتُبُكُ فِي أَخْبَارِ البُلْدُانِ

كِتَابُ المُلِمُدَادِ الكُيسُ ، كِتَابُ المُلَكَّدُ والصَّغَيْنِ رَكِنَاكُ تَسْمِيقِهِ مِنْ وَالحِيان مِنْ أَحْدِادِ العَن بِكِنَاكِ قِسْمُةِ الْكُرُنِ مِينًا كُنَاكِ الْكُرُيلِ كِنَا يُهِ لِلرِّينَ وَ كَنَا بُسَلَرِ الْكِينَ ، كِنَا بُ النَّر أَسْوَا كَالْعُرَبُ ، كَيْلَكُ الدُّقَالِيمُ ، كُنْدُ لِلْيُرَةِ وَصَّدَى إِلْهِيَةِ البِينِيةِ وَالدَّيْلَ وَوَصَبَ إِلْعِبَادِ . كُنْبُهُ فِي أَخْبَارِ الشَّعَلَٰ ؛ مَا تَيَامِ العَرُبِ

كيّلان تعسوية ماني شيدُّعى آمَرى؛ لقليْس مِنَّ أَنْسَهَا والْنَجَالِ لِلنَّسَاءِوَ تَسَدَّامِ مِلْحَمَّادِ الدُّرَضِيْقُ وَالْجِنَاكِ الْحِياعِ وَدَكِيَّاكِ مِنْ مَّقَالَ بَيْتَا مِنَ الشَّعْ فَفَسِبَ الْيَهِ، كِنَّكِ مُنْوَى الدَّرَبِ ، كِيَّاكِ وَالْجِسِ وَلَفَيْرَاءِ ، كِيَّاكِ أَكْلِمَ فَنَ الرَّهَ وَوَقَّا ثُوْبِيَ عَلَيْكِا، كَنَّكِ وَقُولُمُ الْمَسْارِ وَقَوْلَ مَّهَ ، كِيَّاكِ يُوْمِ مَسْنَيْنِي (صَنَّيْنَ مُعْمَ الْبَلِّلُ) ، كِنَّابُ الْكُوْمِ وَقُولُمُ الشَّ حَوْيَةَ هَا ، كِيَّاكِ أَيْدِمْ فَيْعَلِيهَ ، كَنْعَلَيْهَ ، كَنْزَاءُ الدَّيْلِمِ ، كَنَّاكِ الْعُلْمِ وَقُ

كَثْبُهُ فِي الدُّخْبَانِ وَالْأَسْتَمَان

كِتَابِ الغِثْيَانِ اللَّرِيَعَةِ. كِتَابُ الشَّمَرِ، كِتَابُ الفُحَادِيْثِ ، كِتَابُ الْمُعَظَّاقِ، كِتَابُ حَبِيْنِ العُظِّدِ، كِتَابُ عَجَائِم، البَّحْلِ .

كُنَا نُحْتَدُ مِنْ أَسْحَاقَ : فَأَ مَّا كِنَدُلُ لِنَسْسِهِ الْكِيْرِ وَيَحْتَوِي عَلَى: سَسَهِ هَمْنَ الْلَابَةِ مَ خُنْ ثَيْقَةً الْمَسَدِينِ خُنْ ثَيْفَةً اهْلَيْلِ ثِنْ شَهِرَكَةَ ابَنِي ثَنَاوَشِ ثَلِيهِ إِنْ النَّبَابِ عُكُلِ صَعِيْدٍ تَوْرِيا طَلَى النَّرِينَةِ اصَّبَةً الْحَيْسِ عَيْمَتُ الْفَظْلَلُ الْإِلْفَةَ الْحَيْقِ الشَّلِمِ الْمَلِيَ النَّرَةُ بِنَ صَعْصَفَةً المَلِينَ ثِنْ مُعَادِينَةً الصَّرِي الْمَلِيقَةُ اسْتَعِدِينَ الْمَرِيةَ الْمَلْكِ خَصْفَةً الْمُعْلِمِ عَمَدُ اللّهِ مِنْ مِنْ الْمُعْلِمِ الْإِلَا الْمَلْكِيةَ الْمَلْكِيةِ الْمُعْلَى الْمِلْ

تستست إليني، يتستري ليُنهُ السَّكُون، المُسْتَعِد، المَّهُ مَن الْمَرَّف، الْمُنْدَاء، المُنْدَاء، الطُنُون، الطُنْد، الطَنْد، الطَنْد، الطَنْد، الطَنْد، الطَنْد، الطَنْد، المُنْدَاء، المُنْدَاء، المُنْدَاء، المُنْدَاء، اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُل

وَمِنَ الشَّسَبِ اللَّهِينِ مِنَّا هُوَ نَسَتُ مُفَّى الْ

كِتَاكِ تَسَمِعُ مَلِيْنَ ، كِتَاكِ نَسَعَبُ مَعَكُنِي عَلَائِلُ ، كِتَاكِ نَسَبِ وَلَوَا لَقَيَّاسِ ، كِنَاكِ مَسَبِ اللهِ عَلَابِ ، كِتَاكِ نَسَبِ بَنِي عَلَيْ تَسْمِينِ عَلَيْ مَنْ عَلَيْهِ مَلَكِ بَنِي مُوَّلِيَّ مَن كِتَاكِ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْهِ الْعَلَى بَنِي تَعْدِي ، كَتَاكِ مَسَدِينِ عَلَيْ اللهِ مَنْ الْحَيْقِ ، كَتَاكِ مَسَدِينِيَ أَحْلَ \* اللهُ كلان المَدَّلِي مَلَكُوبُ لَلْنِي عَلَى مِنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ م \* يَكُنُ الكُلُونِ الأَوْلِ وَالظَّلَوا الْكُلُونِ وَهُمْ المُؤْمَانِ فَاللهِ مِنْ الْخَلِي الْعَلَيْنِ الْكُل وَمِن كُشِهِ أَ يُفِطُ

لا تلويه مسئلة مسبب واتر بعين وطه ، وله من اللتب بتا التقديد بتاب تفسيس الغزان. إذا خَلِقَ كِنَّا النَّسَب الكَيْمِ المَّحْفِيلَةِ بَكَتْبَة البِسَلُومِ بِاللَّهِ بَعْرَى بَدِخُلُمُ أَمِنَ أَيُّ كُنَّ مِنْ السَّكُومُ السَّلَّمِ بِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلِي بِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

فَقَدُ قَالَ ٱ بُنَّ الْعُلِيِّ مَمْ يَعُلُ الطُّلِيِّ، قَابَنْ العُلَيِّ حِشَدامٌ ، والعُلَمِيُ مُحَدُّدُ

تعان يكذاب وَعَيَانُ التَّهُيَّانُ وَالنَّهُ وَالنَّاوِ الْرَءَانِ بِدَيْنِ خَلِقَانِ الْمَهُوَى لَنَهُ اللَّهُ فَالْمَعُولُ الْكُلُولُ الْمُعَلَّمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُونُ الْعَلَيْمُ عَلَيْكُولُونُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُولُولُكُولُ عَلَى الْعُلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ الْمُنْ عَلَيْكُولُ الْعُلِكُمُ الْعُلِيلُولُكُمُ الْعُلِكُ عَلَيْكُولُ الْعُلِكُ عَلَيْكُولُكُمُ الْعُلِكُمُ الْعُلِكُ عَلَيْكُولُ الْعُلِكُمُ الْعُلِكُ عَلَيْكُولُكُمُ الْعُلِكُمُ الْعُلِكُمُ الْعُلِكُمُ الْعُلِكُ

وَتَصَابِيُغُهُ ثَنِينُا عَلَىٰ مِلْعَ وَخُمْسِينَ تَصَبِّقُا وَأَحَسَنُهُوا أَفَعُهَا كِتَابُهُ المُعُهُونِ بِالْجَهُرُةُ فِي مَعْهُ فَةِ الدَّنْسَابِ وَلِمْ يُصَنِّنَ فِي لِلِهِ مِثَلُهُ .

وَكُانُ وَاسِعَالِ وَايَةِ لِلْقَامِ النَّاسِي وَأَخَبَارِهِم، فَيْ بِوَايَتِهِ أَنَّهُ قَالَ:

ٱخْتَمَعْتُ مَنْوَ اَمْنِيَّةَ عِنْدُ مُعَادِيَةٌ بِنَ إِي سَتَعَيْلَ ، فَعَا ثَنِيَّةٍ فِي تَغَفِيْلِ عَرْدِيْنِ العَاصِ وَا تَعَادِ بَرَيَادِ بِنِ أَبِيلِهِ ، فَتَلَكُمْ مُعَادِيَةٌ غَيَّرَاتُ عَنْم اعْفَى العَامِيم، فَقَالَ فِي بَقَضَ كَالَب

أَ لَا الَّذِي أَقُولُ فِي يُوْمِ صِفِّينُ :

إِنَّ الْتُخَالَنُ مْنْ وَمُالِي مِنْ خَنَ نُ مُمَّ كُسَرُ نُ الْعَيْنَ مِنْ عَلِي عَوْنَ

أَلْفُيْتَنِي أَكُوى بَعِيْدًا لَمُسْتَمِنُ أُ حَجِلْ مُنا حَمَّلُتُ مِنْ مَثْنِي وَيَشَسَّرُ كَمْ لَحْنَةِ الْقَمْ لَافِي أَصْ لِلشَّهِي

﴾ مَا وَاللَّهِ مَا إِنَا بِالْوَابِيَ وَلَوَالفَائِي وَلِيَّ أُنَا لَحَيَّةُ الصَّمَّا وَلَّتِي لَا يَيسُلُمُ سَلِيمُ السَّلِيمُ. المَلُدُوجْ - وَلِدَيْنِكُمْ كَالِيْرَا ﴾ وَ إِنِّي أَفَا المَنْءُ إِنَّ هَرَنَّ تُنْ لَسَسَّنْ \*، وَإِنْ كَوَيْثُ أَنْفُجُنْ : فَمَنْ غُدَانُفُيْشُائِي وَمَنْ شَدَاءَ فَلَيُوَامِرُ ، مَعَ أَغُهُم وَاللَّهِ فَوَعَا يَنُوا مِنْ يُومِ لِهَرِي مَاعَا يَئِنُ ، أَوْلُو وَلُوا مَا وُلِيثُ لَفَعَاقَ عَنْهُ وَالْعَيْرِ مِنْ وَلَقُوا مِنْ الْمُنْهِ وَلَهُ شَدِّعَلَيْنَا أَوْالْمُسَنِ وَعَنْ عَيْنِهِ وَشَمَالِهِ الْمَنَافِرُ رُولُونُ مِنْ أ هُوا انفِعالِ، وَكِيرًا م الْعَشَائِي، فَتَهَاكَ وَاللَّهِ خَصْبُ الدَّرْبَعَانُ، وَٱ رُتَعْعَ الشَّرَان، وتُعَلَّقَتِ الجِهَنِي إِي مَوْاضِعِ اللَّهَيُّ ، وَقَدَرَعُ بِاللَّهُ عَلِياتُ عَنْ ثُكْلِهَا ، وَذُهِلَتْ عَنْ حُلِهُما ، وَأَحْرَبُ الْحَرَبُ الْحَرَبُ الْحَرَبُ ، وَأَعْرَبُ اللُّهُ فِي ، وَأَنْجُمُ الْعَرَثُى . وَسَالُ العَلَقُ ، وَثَلَرًا لَقَدَامُ ، وَصَبَرَ الكِرُامِ ، وَنَحَامُ النَّإِمُ ، وَوُحَبُ العُلامَ وَأَ زَبُدُنَ الأَشْدَاقَ ، وَكُثُمُ الطِئاقُ ، وَقَلَمْتِ الحَرُبُ عَلَى سَاقٍ . وَحَفَرَ الفِرَاقُ ، وَتَضَارَ بَتِالرَّجَالُ ولأَغْمَا وسُنعُونَهَا مَعْدَفَنَا بِمِنْ نَبْلِهَا وَتَقَصُّف مِنْ بِمَاحِهَا، فَعَدْيُسْمَعُ يَقِمَلُذ الدّالتَّغُفُمُ مِنَالرَّجَالِ، وَالنَّحْوَرُ مِنَ الْخَيْلِ، وَوَقَعَ إِلْشَيْوْفِ عَلَىَ الرَّامِ ، كَأَنَّهُ دُنَّى غَلَسِ بِعَشَيْبَةٍ عَلَى مِلْصِهِ اللَّالِيَّةِ ال يُومُا حَتَّى لَكُنُونُ اللَّيْلُ بِفُسْقِهِ ، وَأَشْلُ الصَّبِي بِفُلْقِهِ ثَمْمَ لَمْ يُبَيَّ مِنُ القِتَال اللَّ الهَرِي وَالنَّ المُرْاطِلُهُم أَيَّ أَحْسَنُ مُعِدُ وَأَعْظُمْ عِنَادٍ وَأَحْمَى عَلَى اللَّوْادِ مِنْكُم، وَإِنِّي وَإِيَّاكُم كُما قَالَ الشَّاعِينَ : وَأُ غَفِي عَلَىٰ أَشْنَا وَلُو شِلْتُ خُلَيْهَا ۖ ۚ وَلَوْ خُلَيًّا لَمُ أَبْنِ لِلْفُلْحِ مُوْضِعًا

وَإِنَّ كَانَ عُودِي مِنْ نَصَّارِهُ إِنَّنِي ﴿ لَذَّكُمْ مَنْ أَنْ أَنْحَا لَحِنَ خَنْكُمُمُ الْ ۖ

وَ الْمُأْثُونُ عَنْهُ كُثِينًا .

وَلَوْفِيْ سَلَكُ أَنْ يُعِ وَمَا كُنَيْنِ، وَقِيلَ سَنَتُ سِيتٍ ، وَاللَّوْلُ أَصَحُ ، واللَّه أَعْسَلُم بِالصَّوَابِ، مَنْ عُمَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

دِمَشْقُ فِي ١٩٨٢/١٧،٠

مخرو لفري دُوسُ النظم

(١) الْظُنَّنَ مَنْهِ في والفِهَ عَسْتِ لِلنَّدِيم ١٩٥١ وَأَبْنَ خُلُدُون ٤٦٠/٠ وَوَفِيكِ النَّعْلِنِ ٢٥٨مَ وَلَلِي يَعْدُونَ عاره و وَمُعْجَم الْدُولِكِ ١٨٧١٩ع وَلِيسَدُن إلِينَان ١٧٦٠ وعِبُراللَّهُ عَلَيْ ١٩٦٠ ومِن أَوْلِكِنَا ف ١٩٦٠ عَدُن هَة الطَّ لَهَا وَهِ هَ وَتُوْمِ العَّبَسَ ٤٩٠ وَيْرَكُ فَالدَّيْعَلَمُ ٤٠٠ لا وَالدُّعَامِ الذِّر رَا لِعَالَمَ ٨٧/٨

(ع) الحِنْ وُع ، بِأَسْسِ المَاء ، كُنْ سُنُ لَيْنُ شَنْنَ ،

# سَسَنُ تُحقِّق الكُلُان

كَفَدُ وَلِيقِتُ بِالقَبَالِي العَرْبِيَّةِ مُنْذُ ظَهْرِيقِي مَكُنْتُ كَلَّمَا أَثَاثَا خَسَرَمُلِنَا السَّبَعِيُّ بِالسَّمْقِ وَالصُّوفِ وَالْحِينَا فِ، وَهُوعَلَىٰ مَا ٱ ذَكُرُ يُسَدِّي يُرَكِّي لِفَيْعَيْنُ مِن تُبِيِّلَةِ للجُرِيدُيِّ تَشْرِيًّا إِسْكُرِيَّةِ ، أَوَدُّ اللَّهَابَ مَعُهُ وَلُوَّ لِيفِيعَةِ أَيَّا مِ وَأَلْمُنْ وَلَوْكُم وَعَلَن عَلَىٰ لَكُلُورْ يُوسَى مِن جَامِعَةِ القَاهِن مِ وَعَمِكْتُ فِي تَزَلَىٰ وَالنَّقِيقِادِ بَهُمْ فِي المَصْرِق الزَّرْاعِيِّ مُفَتَّشْدُ وَبَعْدُهِ المُدِيرِيُّ لِلتَّقْبِيشِ، فَلَقْتُ كُلُما سَازَعُ لِلْحَلَبُ مُوجَّةٍ أَجُلِسِكُ إِلَى الدُّحَ الدُّ سُتَاذِ عُبْدِ البَاقِي الْعُجِيَّالِيِّ مُدِيُرِ الصَّرَفِ الرِّيرَاعِي هُنَاكَ ، فَيُحَدِّنِي بِلُهُجَتِهِ البَنِويَّةِ عَنْ فَلُ فَيَ البَنْوَوَذُورِهِمُ هُ كُلُ فَكُ الْمُدِينَّةُ يُسَتَّدِينِ إِنْ حَنِيْقِي السَّارِي فِي أَيُّلِم طَفَوْتِي وَكُوَ التِي عَنِ التَّسَالِ وَكُلَتَ عُلَما سَاوَرُحُ إِنْ مَنْطِقَة أَوْتُنْ يَةِ السَّالَ عَنْ سَكَانِهَا وَأَصْلِهِم القَلِيُّ وَأَسْتَجْنَ فِي مُنْكِّنْ فِي مُنْكِر حُمَّ إِلَى مُلْتَنَبِي وَكُتُبِي، وَأَلْخَصْ جَمِيْعَ مَا أَقَرُوهُ عَنِ الْفَيَهَ لِلِهِ رِجَالِهِم وَشَعَ لِلْهِم وَشَعَ لِلْهِم وَعَلَى طُولِ اللَّيَامِ جُمِعَ عِنْدِي ٱلنَّهُ مِنْ عَنْصَى مُذَكِّلَ فِي مَعْلِى بِمَهْدِهِ اللَّحْبَلَامِ ، فَكَانَ هَذِهِ الْمُذِّكِّنّ فَ بَيْنَ مَالِي ، فَعُ سَدَا وَرَقُ إِلَى الْيَوْ الشُّمُ عَلِي فَوَجَدُتُ صَالَتِي صَنَاكَ عِنْدَ وَبَا فِي الْيَوْنِ حَيْثُ مَا زَلِلَ عَلَى حَالَمْهِا الفُيليَّةِ، وَكَثِينَ مِنْ تَنَاطَ بِعُسْمِيةٍ تَعِينَةِ مَنْ تَنْ يَهِ لَهُمْ. وَهُوَ أَشْدَهُ صَلَّمٍ مِنْ أَ مُسْلَم العُهِ فِي الجاهلِيَّةِ، وَكَلِيْنَ فِي مُدَكِّرا فِي مِنْ شاهدَتُهُ هَنَاك ، وَيُهِنَّ تَبالنها مَثْلُ عَالَيْهِ مِنْ كِ مَا مُرْحَبُ وَمُنْ ثُمَّ مُرْدِهِ وَسَعَا هَدُنْ مَوَاضِعَ الفَالِي تُدِيِّزًا وَحَدِيثَهَا، عِلْمَا بِأَنْفُا مُ يَطُلُ التَّفِيْدِي فِي ٱحْسَمَا مُهَا ، شَدَانُ تَعَالِمِ الصَّامِ وَمَعِيَّتُ هُلَاك ثَمَنَكُ حِبُنِينَ كُمْ ٱتِ حَسُورِينَةُ بَوْما كَاجِدًا مِسَقَّتُكِيْ إليها وضُعُ القَبَالِي وَحُيَامِها وَغُلَا أَيْها حَتَّى إنِي شَاحَدُنُ خَفَلَة خَتَانٍ عَلَى حُدُو الْعَلَكَة إِحَيَّيَا الْ السَّنُودِيَّةِ الْحِينَا مِنْ اللَّهِ مُنْسَمِّى عَبْسَكُمْ وَمُعْتَنَّ الْعُدَمْ نَعْدَا لَخُبُم - وَهُلُذَا كَانَ فِي لِلَهِ الْمِلْيَّةِ -بِوَاسِهُ اللهُ مَن يُنْهِ وَعِسْ مِر يُفْلِ وَجَعْلِ لَهِي ، وَعُلُّ هُذًا كَتُنتُهُ فِي مُذَكَّرَاتِي .

نَمْ عُدُّتُ إِلَى عَلِي فِي الْمُصَنْ وِاللَّهُ عِيْ بِدِمْشَى ، وَفِي أَحَدِ اللَّيْلَ سَاوَنَ فَ إِلَى مُلْفِقَةِ تَلَّ أَبْنِينَ بِعَلْمِنْ يَرَةِ وَهُذَاكُ تَجَعُنَا زُالسُّكَانُ الْمُعَدِيفَ بِفُسِي جَوَازَلَ بِإِذْ بَنِ مُرْمِر النَّطِقةِ، وَكُانَ مَعِي رَجُيُقِي مُوَظَّفُ الْمُصَرُفِ الزِّيرَاعِي هُذَاكَ ، وَكَانُتَ جَنَّتُهُ كَمَا حَدَّثَهُ بِينٌ جَيْسٍ (قَيْس بَعَيْلاَنَ) تُمَيِّرَتُهُ فَدُهُ مُنْكًا إِنْ فَنَ يُعِ صَفِينَ مِوْنَيَةٍ مِن الْحَمُوفِي الشَّمُ فِي الشُّمُكَيَّةِ لِنَ يَلَى مَا قَارِيبِهِ هُنَاكَ، وَدُعِينَا الِيلَيْتِ عدمهدون من المستخدمة المس

نَلُجَابَتِنِي ؛ وِن جَيْسِي مَصِيْسِي الْمَنْ هِي تَعْيَسْ عَلَيْنَ ، فَطَلِبَتِ القَانَ جِيمُا كُمَا يَقُلُمُ الحَجَاسِم - تَقَلَّقُ: مِنْ أَيِّ جَيْسِ فَهِي كَثِيَّ الْمَنْ الْمَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْ وَقَلَقُ: وَكُونَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْ وَقَلَقُ وَلَا مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللْعُلِي الْمُعْلَى اللْعُلِي الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ الْعَلَى اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الْع

كَ نَعَامَتُ إِن كُبُشِ فِي سَلَحَةَ الدَّلِّ وَا فَاقَتُهُ حَدَّشَفَىٰ تِهَا . وَأَقْسَمُنْ بِاللَّهِأَنُ لَد نَهُنَ عَالِدًا رَالدَّبَعَدُ الفَلْادِ ، وَهَكذا كَانَ .

غَامُناعُتُدُ إِلَى مَنْنِ فِي أَخَتَنَّ عَلَيْهِ فَكِنَ أَلِكِنَاكِيَةِ عَنْ قَلِالِ الشَّلْمِ مِنْ القَهُ مُ عَامُناعُتُدُ إِلَى مَنْنِ فِي أَخَتَنَّ عَلَيْهِ فَكِنْ أَلِيكِنَاكِيَةِ عَنْ قَلِالِ الشَّلْمِ مِنْ القَامِ تَغَيَّرَتُ ٱسْحَاوُهَا ءَمَا سَنَبُ فَلِكَ ، وَيَذَلُنُ الكِسَائِية وَٱصْرَّنُ فَلِيلَتِي جَيْسِ وَكُلْم بَكُنْتُكُلِيْكُ سَاأَ عُودُ إلى كِنَا لِبُحِيُّ إِنَّ أَنْسَابِ إِعْنَ لِكِرَبُنِ حَنْمٍ ، وَكِنَا لِأَنسَبِ فَنَ يُسْتَبُ لِأَمضَعَي "وْنِهَا يَهُ النَّرَبِ فِي أَنْسَادِ العَرَ بِالْفَلْقَشَنْدَيِّ ، وَكَنْرُبِ سُبَائِكِ الدَّيْحَبُ فِي أَنْسَادِ العَرَبُ لِنَسْوَيْقَ عِلْى ؙڟؠؘۯڮؘڎڹٵٞڡٞڛٳڹٳڶڝ۫ڠٞڗڂڹڷۭڵڹڣڬۮؠۧؿۼٛۼؿؽٳڶڎٞڴؿؠۼۛؠۑٳڶڡ۫ؿۨؽۜٳڷڵؿڹڲ۪ٚ؞ۘۊؘڠڎٲ۫ۺٛٳۯٲؿۘڲؾؖٳڴڠؿؙ فِي حَوَّ شِي الكِتُلُ بِكُنِيْزًا إلى مُشْتَحَرِ انْجَرِّيرَةِ أَبْنِ الفَاتِي مُنْسُلَانُ أَنَّ كُال النَّيةِ في جامِعة تَحَلَّ لَ وَيؤلسِفَة الْمُلْتُورِ حُسَنَيْنِ عُلْمَ إِنَّ مَكُنْتُ مِنَّ مُقَابَلَةِ الدُّلْتُورِاللَّهُ صِينِيْ مَكَتَبِهِ بِحامِقة غَلَنَّ ، مَسَالُتُهُ عِن الْخَوْمِي ا لَمُذَكُورَتَهِ فِي كِتَا مِنَا لَسُسُولِ اللِّفُرُ إِنْ ءَعُالَ ؛ إِنْمَا أَقَصُدُ مَشَكَّرٌ إِنْ كَأَشَكُلُ الْمَسْتَشْرَ فَإِلَا لَكُنَا إِلَى الْعُلَا إِلَى الْعُلَا إِلَى الْعُلَا إِلَّا مِنْ الْحُرْجِ بِي مِنْ مَكْنَتِهِ كِنَّابًا خَخْرًا ظُلَّهُ مُشْجَرِكُ مَعَال. هَذَا كِتَابُ كَاسْكِلُ الَّذِي يَحَلَ هذهِ المَشْجَرِ إِنْ كَلْنَا رَجَهُمَ آبُنِ ا لَقُلْتِي ٱلْخُطُوطِ، وَلِسُسْخَتَتُهُ الوَحِيَّدَةُ فِي الْعَلَمِ مُوْجُرُدَةً فِي الْمُتَحْفِ الْبَرِيطُونَ بِلَكُذَنَ، فَعَرَّرَانُ مِنْفُلُسُمُّرِ إِنَّ فَيْمِيكَيُّ كُلْبَ وَتَعْيَسِ عَقِلِانَ بِولِسِ لِمُجَالدٌ كُتَّى عَمُلُان تَحْتِي بَرَّيْسِ قِسْمِ التَّرَاحِ عِلْمِعَةِ عَلَىٰ، وَكُنْتُ لَابِلا نِي بَنْتِهَ قَرِيدِي الزَّجِيْدِ هِشَلَام ظِبْيُكَ الْحُتْنَ ، زِغُدَثُ أَذَّ فِي إِنْ مِشْنَى الْجَذُلُ إِلْ مُحَ هُنَا بِدِينَشُتَى عَلِمْتُ مِنْ صَبِيقِ فِي أَنَّ الدُّلُتُونَ سَمَعِينَ مَنْ لَلَّهِ فِلْعَالَ لِلْمُعْرَةِ الدُّولُ، مُخْلُط المُتَمَفِ الْبِيلَانِيِّ وَالثَّانِيُّ وَخَلْمُ لِمُ النَّسَبِ الكَهِيِّ الكَبِيمُ الْمُرْجُودُ فِي مُكَتَبَعَ المُنْسُلُونَ وَالْأَبْدُ وَعَالَمَا لَكُنْ لَكُلُّ وَكُنْ كُلُّا وُسَا لَتُنَهُ عَنْ ذَلِكَ ، خَاجَانِي إنْهُمَانِي مَكَتَبْتِي وَكُنِي تَجَرَّا سَنْتَعَارَهُمَا النُّكُسُّونَ المَخْرَوَيُّ فِي بَيْرُهُ قَ وَسُاحُونُ هُولَكُ ، فَشَكِنُ تُلَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ، وَنِعَالْ أَحْفَىٰ الْفِكُمِينِ فَصَرَّى فَهُا . وَعِنْدُ هَا تُولُكُ عَنْكُمْ وللتُحِيثُ والمُعْمَدُةِ وَحَدَّتُ رَأَيْنُ أَنَّ البَيْنَ شَدَ سِنَعٌ بَيْنَ كُشُ لِنَسْ إِنِّي وَمَا عُهَا وَيَنِكُ الْمُسْرَةِ وَشَعَيْهُمْ وَى اللَّهُ اللَّهُ لَتُونَ سُنَوَيْنَ كُلِّينَ وَمِمَّا هَا يَعْفِي وَإِنَّ عَلَيْهُ الْقُوابِ لَيْنِي عَلَى مُنَّا عَلَيْهِ وَمِمَّا مَا لَعْلِيهِ وَإِنَّ عَلَيْهُ الْقُوابِ لَيْنِي عَلَى مُنَّا عَلَيْهِ فَيْنَ مِنْ

الفارغة ، وثبت طفاي في ذلك القلقى شدائرا لفكام مقال في الإيتبات بيّر يُهُ مُنْ المُسلِطُةُ عَلَى مَن عَبَدُ اللهُ اللهُ العَريقة ، وتبعد تفايق مقال في المقلق المنظمة المنظمة

فللغذل أتنافي به صبقين برية منالغ برمضون عله منه والثانية ، وعدت لله فله أيما في تكثيره والثانية من المنافية ا

كَتَبَيَّهُ الكِتَابُ يَحْظُ البِرِجِدَفَا لِلَهَجَبِ بِهِ العَادَةُ وَذَلِكَ بِسَبَيْقِ : الكُوَّلُ : أَن ُوَثَأَنَّ أَجُعُن مِنَ الْكِتَابِكُانَّةُ الْمُخَلِّ الكَصَلِحُ، وَهُوَ آجَمَسَلَّ تَأْوَتَهُ فِلْكُلُّسِ ثَنانِيلًا : لِصَعَرَةٍ صَبْعِ الشَّكَلِيَ مَنْ مَنْ الْمَصَّى الْعَلِيْنِ وَالشَّكْلِ ، وَهُذَا يَلُونَ أَقْرَيُهُمُ يَكُولُ لِلْفَصَّةِ ، ولِذَا ثُمَّ الْمُولُ أَوْقَدُ أَخَلُلُ ثُنَّ ، وَمَنْ الْخَلَالُ أَنْ يُصَافَعُ مِنْ المَعْلَقُ مِن الفَاصَّةَ فَا اللهِ اللَّهُ اللهُ ال

إِنَّ جَعَلَتُ كُلُفَة كُولَدَ وَعُلِياً لَيْنَ فِي النَّفَارِي أَبِينًا فَّ النَّفَ أُوالعَشِيرَة تعد أنتهن .

لمَ أَضَعَ مَفَائَوْ قَدُ نَسَطُنُ فِي أَوْلِ مَعْتَى الشَّرْحِ والتَّقُولِيْ كِالنَّتِوُ هُمُ العَلَى الْهُمُ المَّيْمَ الْمَصَلَّا الْفَالِيْ كِلَّالنَّقُولُوْ الْمُعْلَى مَشَرَّتُ سِمُنَ وَآتِن هِشَكَمِ الْمَعْلَى مَشْرَتُ عَلَى مَشْرَتُ سِمْنَ وَآتِن هِشَكَمِ الْمَعْلَى مَشْرَتُ عَلَى مَشْرَتُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

حديثان إليا هن العسارح والعليق كَفَتَ ثَنَالَ الْحَارِظَ فِي مَثَنَّهُ كِنَا إِنِّهِ الْحَيْوَانَ، طَيْعَةً الْحُجُمُ العِلْمِجُ الْعِبْرِين ودَ إِنْ كُنَّا قَدَارَ مُلَكُنَّانَ بِالْحِلَّ وَبِالْرَحْجَيَاجَانِ الْعَمْمِينَةِ وَالْرَوْجَةِ لِلْكُنْ الْحَلِيلِ فِضْحَةً العَفُولَ ، وَإِنْ كُنَا صَلَيْنَظُ عَلِينَ بِعَلَى الْعَلْمَاكِنِ وَرِبِدُكُمِ الْعُلْمِالِ الْعُرْمَانِةَ والاَحْتِجَاجَانِ الْفُلْيِةِ

ضُرَّتْ شِعْمِ يَنِكُغُ بِعُنَّ لِمَ عَلِوَةٍ صَاحِبِهِ مِنَ السَّنِّ مِنْ وَالْفَّكُابُ وَالدَّسَتِظُ إِنِ مَالاَيْتِلُفُهُ حَشْدُ اُحَقِّ اللَّوْادِنِ وَأَجُوا لَمَانِي .

وَسَنَدُكُمُ فِي هَذَا الشَّهُمُ عِلَكُمْ وَهُي وَعَلَيْكِ مِنَ الْحَجْمَاجَاتِ الفَّهُي الْإِنْجَمَعُ الْمَلْكُ وَهُو ذَكُنُتُ مِنْ مَثَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ

رَحُغُا اَلْمُصْفِعُ قُدُجَادَ بِثَمُونِ صَفْحَاتٍ فِي كِتَابِعِنْ عُبَدَّةِ الدَّمِنِ لِلشَّرْمِ فَقَعْ بَكَا كُونِ فِأَلْفَى كُلِّر ١٥ و٧ و٩٠ و٩٠ و٩٠ و٧ و٩٠ و١٠ و١ ولا الحَوْلِ الْمُوثِّلُ مِنْ الْجِيْرِ الْمُؤْلِّمِينَ الْمُؤْلِّنِ أَنْ

ى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى بىلى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىد ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى ئىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىدى بىلىد

« ولاَ بَلْ مَنْ بِلَّانَ كِيكُونَ الكِتُكِانِ مُوسَطَّحُهَا بِيغُضِ الْهَزَٰلِ، وَعَلَىٰ أَنَّ الكِتَابُ إِ ذا كُثُحَ هَنُ لُهُ سَسِحُفَ ، كَمَا أَنَّهُ إِنَّ كُفَّىَ جِنَّهُ تَقُلْ .»

وَلِدُ بُدُّ لِلْكَتَابِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِينُهِ بَعُعَنَ مَا يُنَشَّطُ القَلِيئَ، وَيَقِي النَّعَاسِينَ عَب المَسْتَحِعِ بَنَى وَجَدَ فِي كِتَا مِنَاهَذَا بَعْضَ مَاذَكُهُمَّ الْمُلْعِيَّةُمْ أَنَّ فَصَلَافِي وَلِيَّا إَعَلَى كُلُونَ الْعَلَى وَعَبْهَ الدَّسِسْتِعَادِ إِعَلَيْهِ وَلِكُ سَجِمَالَةِ لِسَمْعِهِ وَيَعْنِ هِ، وَاللَّهُ تُعَلَى مُسْدَلُوا التَّوْلِيْنَ.

#### لِكُلِّ مُقَلَّم مُقَلَّلُ \*

وَلَوَ كَانَ ذَلِكَ الْمُوْضِعُ مَوْضِعُ كِنَّانِيَةٍ هِيَ لِلْتَسْتَعْلَقُ ، وَبَعْدَفُلُوكُمْ كِلْنُ لِبَهْ لِلْكُفُلُطِ مُساصِعُ استَنْعَلَدُما أَخَلُ هُذِهِ الشَّفَةِ وَكَانَ الرَّالِيُ اَلَّدَ لِلْفَظْرِيمَ ، كَمْ كَلِنَّ لِيُظْ وَلَدَ عَلَى زَجْهِ النَّطَلِ وَلَكَانَ فِي الشَّمْ مِوَالصَّوْقِ لِبَهْ إِللَّهُ قِلْ ثَنْ ثَنْ ثَنْ عَلَى هُو

وَ وَدُ أَ صَابَ ثُلُ الطَّنوابِ اللَّهِ يَ وَلَا ، ودليُ لِ مُفَامِ مَقَالُ ،،

عَلِمْ وَإِحِدُ نِيسَمَعُ

جَارَ فِي كِتَارِجُ نَفُوا لِفُلِيَا مِنْ غُفَنِ الدَّنْدَلُسِ الرَّطِيبِ الْمُنْفِذِ وَالْ صَلْدِيبِينَ فَي

٧ ص ١٠٧٠ ماناي ،

وَ خَلِيَ أَنَّ بَكُارِ أَالَمُ وَانِيٌّ لَمَّا مُنْ لَ وَطَنُهُ وَخَرَجَ فِي الجِنْ إِوقَتْنِ أَمْلا صَلْحِبُ السَّقْطِ النَّهُ ٱحْتَمَعْ بِهِ فِي ٱ غَسْلِوفَةَ فَقَالَ: قَصَدُنُ مُنْنِلَهُ بِهِ وَلَقَى الْبَابَ ، فَلَاذَى ، مَنْ هَذَاج فَقَلْتُ ، مَ حُلْ مِمَّنَى بَتَوَشَّلُ إِنَّ وَيَتِكِ بَقِرًا بَةٍ مُقَالَ الدَّوَا إِنَّةَ إِلَّهِ التَّقِي ، فَإِنَّ كُنْتَ مِنْ أَ هُلِهِ فَلَا دُخَلَ وَالْدَفَتَنَعَ عَلَي، فَقُلُتُ : أَرْجُو فِي الدُّجْتِرَاعِ بِكَ وَالدُّقْتِبَا سِ مِنْكَ أَنْ أَلُونَ مِنْ أَهُلِ التَّقِي ، فَقَالَ ، أَدْ خُلُ ، فَكَفَظَكُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا كُونَى مَصَادَّهُ وَسُسْتِحَةُ أَمَامَهُ ، وَهُو يَعُدَّ صُبُونَ إِوزُيسَ بَرُونِهَ فَعَلَ لِي: أَرُفِقُ عَلَيْ حَلَّى أُتُمَّ وَظِيَّةِي مِنَّ هُذَا التَّسْبِيمِ، وَأَقْفِي حَقَّلَ ، فَقَعَدُنُ إِل أَنْ فَرَعٌ . فَلَمَّا مَعْمَى شُلْفَكُ عَفْفَ عَلَيٌ وَقَدَالُ مَا القَرْالِةُ الَّتِي اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نُتَسَمِّتُ لَهُ ، فَصَ فَإِي وَسُرَ حُمْم عَلَيْهِ ، وَفَالَ لِي ؟ لَقَدُ كَانَ نِعْ الرَّجْنِ وَكُانَ لَدَيْهِ أَ دَبُ وَعَي إِنَّ فَهِي لَدَيْكَ أَنْتَ مِمَاكُانَ لَدَيْهِ عَلَيْ الْعَ وَعَلْمَ لَكُو إِنْهُ كَانَ يَأْخُذُ فِي بِالعِرَاءُةِ وَتَعَلِّمُ الأَدَبِ وَقَدْ تَعَلَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ عِلَاثَمَيَّ أَبْ شَيْئَامَ فَكُنْ ، نَعَمُ مُوَقِدًا أَجُا فِي الدَّهُمْ إِلَى أَنْ أَرْشَ قَ بِهِ ، فَقَالَ بِي ، يَلْوَلُونِ إِنَّهُ بِلْسَمَا يُرَيَّنَ فِيهِ وَنَعِمْ مَا يَتَحَلَّىٰ بِهِ إِنَّا كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ الْوَجِهِ مَحَفَدٌ فَلَا نَهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ ﴿ إِنَّا مِنْ الشَّعْ بُخِكُمُ فَى وَلَكِنْ تَحِقُّ المِيْتَةَ عِنْدَالطَّرِينَ وَهُ فَاكْتِيْدِي أَصْلَحَكَ الْأَفْتَطَأَفُ مِّلَا عَلَى وَلَ لِي يْسِمْ رَكَ ءَقَالَ، فَطَلَمْتُ بِمَا طِيهِي هَيِيُلاً اْ قَالِمَهُ مِهِ مِّلَا يُؤْخِيَّ حَالَهُ مُفَا وَتَعلِي الْلَهِ فِي الْمُونِيَّا لِمُؤْفِقُهُ مِنْ مُجُونٍ وَعَصْفِ حُرْرِهِ مَا أَشْسَهَ ذَلِكِ مُلَا مُرَقَّتُ فَلِيلًا ، فَقَالَ ، لَعَلَّكُ تَنْظِي . فَقَلْت الدَوْلَكِنْ أَفَكُنْ نِيُوا وَاللَّهُ بِهِ وَنَقُولِي النَّهُ وَنِهُمَا حَلِي عَلَيْهِ الصَّدَاءُ السَّمَنَ . وَهُولُولِي بَعْنِي مُجَلِسِكُ تَعَالَهُ يَا بَيْنَ وَلَدَهَذَا كُلُّهُ ، إِنَّا لَدُكُلُهُ مِنْ تَقُونَى اللَّهِ إِلى حَدِّ تَخَرَّيُ بِهِ عَنِ السَّلَقِ الصَّلَحُ. وَإِلْهُمُ عِنْدُنَا أَنْ عَبْدًا لَلْهِ بُنَ عَيْدًاسٍ ، أَ بَيْ عَمْ مَرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ ، وَمَفْسَرَ كَتِنَا بِاللَّهِ نْفَانَىٰ يُنْشِدُ مِثْلُ قُوَّلِ القَّالِي إ

إنُ يُصْدُّتِ الطُّيِّنِ ....

كُمْنَ تَحْنُ حَتَّى لَأَنِيَ أِنْ نَسِّمَعُ فِينَ صَدَامُ وَاللَّهِ لَدَ نَشَدُّ عُنِ السَّلَفِ الصَّلَا إِلّ مَا وَقَعَ لَكَ عَيْنَ مَثَكِلْفِ ، خَلُمْ يَكِينِي خَاطِي ي إلى عَلَى تَوْلِي مِنْ شِعْنٍ أَتَحِنَ فِيهِ !

أَيْظُأْتُ عَنَّى وَإِنَّى لَغِي ٱشْتَيَاقٍ شَيْدٍ وَفِي يَدِي لَكَ شَيْنَ الْعُمُودِ

مُسْتَسَمَمَ الصَّيْحُ وَقَالَ، أَمَاكُانَ فِي نَظْمِكَ أَطْبَنَ مِنَّ هُذَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ . مَا وُقَفْتُ لِفَيْنِه، فَعَالَ ؛ لَوَ الْمُسْتَلِينَ مَنَا مُسْتَلِينَ عَيْنَ وَمُفَكِّنْ صَلِيلًا قُلْمُ الْمُشْدَتَهُ تُولِي .

الله المُعَلَّمُ عَلَى مُرْبَعِهِمُ الْبَرَّعُ مِنْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

تَكَانَ , فَنَ أَيْتُ الشَّيْخُ قَدِ الْخُتُلُطُ ، وَمَعَىٰ بَعِيُّ وَيَدُّهُمُ ثُمَّ الْكَنَّ فَقَالَ , أَغِد بَعْتَى آ بَلِكُ الكِرَامِ، فَأَعَدُتُ مُلَّعَادَ مَا كَانَ فِيْهِ. وَجَعَلَ بَيْ تَدَهُ ، فَعَلَتُ لَهُ. نَوْعَلِمُ أَنْ هَذَا يُحْتَكُ مَا أَنْشَدُنَّكَ } إِنَّاهُ ، فَقَلَل ، وَهَلْ حَتَّلَكَ مِنْي إِلَّدِ خَيْرًا وَعِظَةٌ ۗ إِلَا بُنِي إِنَّ هَذِهِ العُكْوِيَ الْخَلْفَةُ لِلَّهِ كُلُونَ قِ الَّذِي حَفَّتِ ، وَهِيَ مُسْتَعِدَّةُ لِمُهُوبِ الرَّبِيلِ ، فَإِنَّ هَبَّ عَلَيْهَا أَ فَلُ بِأَحِ لَعِبْبُغَا كَيْفَ شَلَادُ وَصَلَدُنَ مِنْهَا لَمُوْعَهُ.

وَلَمُعَيَّدِينَ مَنْ عَلَى مَوْلَا لِتَسْتُقُ بِهِ ، وَعَمَّ أَرْجِعَنْدُهُ مَا يُقْتَلَاوُمِنْ هَؤُلِدُ وِالمَقْدَعِيثِي مِنْ الدَّجُواعِ وَالْعُ نَكِمَا شِيْءَ بِنُ مَازَالَ يَبْسِفُنِي وَيُحَدِّثُنِي إِلْخُبَارٍ فِيْهَا هُزُلِ"، انْتَهَى.

وَلَقُدُ ذَكُنُ فِي الصَّرِحِ وَالتَّقْلِيْقِ المَرْاتِيعَ مُفَعَلَّهُ وَالقِصَّةُ إِلَيْ إِيدُهُ لَا تَسْرِيدُ لِلْقَالِيَّا، فَمَا كُلُّ وَاحِدٍ قُدُ تَحْوِي لَدَيْهِ كُلُّ صَدِهِ الْمَرَاجِعَ لِيَقْنَ أَ القِصَّةَ الَّتِي ذَكُنْ تُهَا ، فَإِنَّ صَدَّ فَينَ فَلَهُ شُكُرِي وَإِنْ كَانَتِ الدُّخْنَىٰ ، فَمَا عَلَيْهِ إِلَّهِ الرَّحْنِعُ إِلى مَا ذَكَنْ ثُنَهُ مِنَ المُزَاجِع ، وَلَعْدَ لَقِيْتُ مِنْ عَمْلِي هَذَا نَصُبِاً .

فَنَ لِدُحَظَ فِي كِتَابِي هَذَا حُطُا ۗ فَلْيَعْدِلْهُ وَمَنْ شَاهَدَا عُوجِاجِا فَلْيَقَوَّمُهُ وَلِنَكُسُ إِنْ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّحِرُ وَالنُّوانُّ ومِنْيِ النُّسُكُنُ والدَّمْتِيكُ أَنْ فَالكَالُ لِلَّهِ وَحُدُهُ وَخَصَ بِهِ مِنْ الكُّسُ اللَّمُّ أَنَّ اللَّهِ مِنْ فَقُطِي لِدُنَّةَ تُولِّ اللَّهِ عَنَّ رَجُلًا. وينتذها ولِلمُنْ لَكُورِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ رَجُلًا.

دُمَشُهِ مِنْ مَعْتَمَالِكُهُ. وَ لَفَتُ مُعِلَّتُ فَوْلُ أَخْفَاتُ كَانَ فِي أَجْنُ ، وَإِنَّ أَصَبْتُ كَانَ فِي أَجْرَانِ ، واللَّهُ الْمَوَفِّقُ رَعَلِيْهِ الدَّكَالَ ، وصَلَى اللهُ عَلَى سَنِيرِ الْمَبِيِّيَا كُمْرِينِ عَبْدِاللَّهِ وَصُحْبِهِ مِنْكُمْ، دِمُفَتَى فِي ١٩٨٢،١٤ (عَلَى اللهُ عَلَى سَنِيرِ الْمَبِيِّيَا كُمْرِينَ عَبْدِاللَّهِ وَصُحْبِهِ مِنْكُمْ،

بمخودًا لغِنُ دُوسَنَ لُفُظِم

## مَقَدُّمَةُ الطَّنْعُةِ الثَّانِيَّةِ

كُنُتُ فِيمًا مَضَى قَدُ حَظَفْتُ الجِنْءَ الدُوَّلِ مِنْ كِتِلَابِ حِمْدُنِ وَأَبْنِ الْكُلِّيِّ . وَأَلْأَغْنِ تَرَاضَ عَنَّ خَطَّةٍ وَتَجْرَهِ بَحَيِّنُ ظَيْنَ هَذَا أَلِمْ وَتُخَالِفًا لِنَفِيَّةِ الدُّحْنَ وَفِي الخَطُّ وَأَتْحَ وَلُونٍ الفِلْدُقِ ، وَيُمَا أُنَّهُ كُلَّنَ أُوَّل تَجُرِبُةٍ بِي ، اللُّمْرُ ٱلَّذِي حَبَّلَ الْحُظَّ مُبَيَّهُ لَيْسَ كَمَا يَجُبُ وَكُونَ قُدُّقُ مَا أَوْ الله سَتَلَوْ مُحُورًا لفَاحُونِي دُونَى مُنَ اجَعَةٍ أَصْل الخُطُوط والدُمْ إن حَيَقُ فِيُهِ إِسْتَعَا طَالِبَصْ الْكَلِمَاتِ مِنْ قِبْلِي وَكُمْ مَيشَتَهِ وَلَيْهَا الدُّسْنَا وُ الفَاحُوبِيُّ . لِلْسِكَ أَعَدُنُ خُطُّهُ زَمْرًا حُفَتْهُ عَلَى أَصْلِي يُعْلُولِ الْجَنْبَنَةِ ، تَمْسُلُ عَدَة تُخْطُولُ تُخْفَى الجُهُمَة ، نُسْحُة مُكْتَبَةِ مَا غِبَ بَاشَا بَأَ سُتَنْبُولُ ٱلَّذِي هُوَ فِي نَتُهَى الدُّقَّةِ وَالصَّبْطِ وَالشُّكُولُ كُذَافَالُ عُمَّدُ مَثَنَا الشُّنْيُخُ حَمُوا لَجَاسِنُ أَمَلًا اللَّهُ فِي عُمَرُ ، وَأَ ضُفْتُ أَ يُضَا بُعْضُ الحواشِنيَ، وَخَاصَّةٌ قِصَّةَ وَقُلِ مَلِاحِ مِن نُوسٌ وَ التِّبِيمُ وَاللَّهِ مِنْ الْمِرْسَانُ مِ خَالِدُبْنُ الْوَلْيُدِرْضِيَا لِلْفَعَنْفُ فِي خَرَوبُ الرِّرِيِّةِ ءِ الَّتِي َّكُثْرَا لِعُلَامُ شِيْلًا وَتَنَكَّىٰ صَ بَعْفَى المُسْتَنشُ وَيْنِ كِلَالِدَ مِن اللَّهُ عَنْهُ لِفَا يَةٍ فِي أَنفسُسِهِ ، وَسَازَ عَلَى مَوْلِهِ وَعَثَى مُوتَى فِي الفَّرُبُ أَنْفَالِ الدُّلُقُ مُ مُحَدَّدُ صَعَدَيْنِ هُيكِلَ ۖ وَانْدَا فِي كِنَّابِهِ ۚ أَبُونِكُم الفَّلَّذُ فِي كُلُّهُ ﴿ عَنْهُ ، وَقُدُ وَقَفْتُ لِمُقَالِ كُنْبَهُ الدُّسْتَاذَ العَالِمُ وَالْحَقْقُ الْكَبَيْرُ أَتَحَدَثُ مُحْوُدُ تُسَاكِلُ فِي الزُّرَة عَلَى الدُّكْتُونِ مُخْدِجُسَتْنِي هُيُكُلُ وَاشْلَطْ احْدَارَيْ كِتَابِهِ المُذُّكُونَ بِالنَّسْمَةِ إِلَا لِهِ الوَّلِيدَ فِي النَّهُ عَنْهُ ، وَظَانَ فَدُ نَشَشَرَهُا فِي عَيَّاتُى الْمُقْتَفَقِ وَالْهَدِي الدِّسُلُويِّ بِالتُّقَاهِرَةِ فِي تُشَمَّى أَلْبِيَّ عَامِ هِ هِ هِ أَيْ مَنْ خَسْسِ وأَسُ بَعِينَ سَنَةٌ ، وَ لِصِدْقِ الْمَقَالِ وَحَقِيقَتِهِ وَخِيْمَةً عَلَيْهِ مِنْ الضَّبَاعِ وَالسَّسُيَانِ، وَعَمَمٍ وَصُولِهِ إِلَى قُنَّا وِالنَيْوِمِ أَعُدُّقُ نَشُسُ مُ فِي هَذَا الحِبْ وَمِنَ الْكِتَابِ بِلْ وَلَمْ مُكُنَّرُةِ ابْتُدَادِ مِنَ الصَّفْحَةِ ، ٤٠ ء مَن ، وَقَدْ أَنْتِتَ الْعَاتِ الكِينِ والْحَقْقِ النظفة إلْمِسْكُو أَخْدُ كُورُ شَاكَ كُيِّبَ اللَّهُ مَنْ أَنَّ الْحَقَّ مَعَ خَالِدِ مَنِي اللَّهُ عَنْهُ بَشْلِهِ مَالِكِ بن نُونَ وَأَلْمُ فَكَّ، وُكُنْ سَبَيُ الْقُلُ الدُّمْتِنَاعُ عَنْ الرُّكُاةِ وَلَيْسَى الدُّمَّتِنَاعَ عَنْ الصَّادةِ ، وَعَنَّ يَقُن أَهُ يَشُعُن وَصْرِقِ تُوله ، والمَنَّ لنُلَفُّنُّهُ قَلَّةً أَهُله ، واللَّالِينَ لدينَفِعُهُ كُثُن مُعْمِه .

وَ ٱنْ مِنَاللَّهُ تَعَالَىٰ ٱنْ أَلْوَنَ قُدُّ وَتَغَيَّفِي عَلِي كَفَلْ وَعَلَيْهِ الدَّلْكُ لَ وَصَلَّى اللَّهِ عَلَى سَنَيْهِ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّى . وِسَشَيْنَ فِي ٥٥٠/٨/٠٩، )

#### بِسه اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّجِيمِ وَبِهِ التوفِيقِ

أَخْبَى اَلْمُحَلِّدُ بِنُ حَبِيبٍ عَنْ مِشَدام مِن تُحَيِّدِينِ لِسَالِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَي مَطْطِ عَنِ آبَنِ عَنَاسِ قَلْ بِكَان مَ شُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا أَنْتُوى فِي المُسْسَبِ الى مَعَدُّ بَنِ عَمُلُولُ أَسْسَلَ مُمْ قَلْ كَانَ مَا شَكُ اللهُ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَامُ ' مَنْ ذَلِك كَنِينًا اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَامُمُ انْ مَعْلَمَهُ لَعْلِمَهُ وَقَالَ مِهَا مُعَدَّمُ مِن عَدْلُانَ وَبُقْلَ إِسْمَا طِينًا لُمُ وَلَوْلَهُ اللهِ

وَحَدَّثَ حِسَدًا مِ عَنْ أَبِيهِ مُحَدِّدً بِنِ السَّدالْبِ قَالَ. وَلَذَ أَدَدُنْ مَنْ يَدِعُلْنَانُ وَنَبْعا

وَنَئِبِّتُ هُوَاللَّهُ عُنَّ مَا الْمُشْعَى بِيْنَ وَتَمْرًا مُرَجَّ ﴾ فَوَلَسَدَ مُنْتِئَ هُفَعَ مَا مَا مُعَلَّمَ الْمُشْعَقِي مُوْمَةً بِاللَّهِ عَيْء وَشَعْمُ اوَحُمْ فِي وَحَاطَةَ سِنَ وِي العُلنِ : فَوَلَسَدَعْنَهُانَ مُعَلَّمُ وَاللَّهِ مِنْ مَالْبَيَّا ، والعَيِّ ، وَرَجَا ، وَعَلَامُهُمْ مُرْجَ مُوْدَ وَبِنُوْ اللَّهُمْ مِنْ جَلْعَى بِنْ جَدِيْسِ .

(١) جَارَقِي التَّرِ المُنْتُورِ فِي التَّفْسِيرِ بِالمَا تُورِ لِلسَّيْطِيِّ. ج ١٥ ص ٧٠٠

أَ خُنِجُ الْمَاكِمُ إِلَيْ عَنْ أَيْنِ عُبُاسَ عَالَ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَدُلَانَ أَمَّسَدُكَ جَمَّ يَغِيلُ عَكَدَبَ الشِّسَّ بُونَ».

وَجُانِيْ اللَّهِ أَيْضًا ج مع من ١٠٠٠

إِنْ عَنْدِنْ عَنْدِهِ وَالْمَنْ حَرِيْمَ وَاعَنَ الْمُنْفِيهِ وَالْفَا أَفِيهُ مَا أَنِّ مُسْعَمَ وِرَخِيَ الْلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ كُسُهُ الْمَنْ يَقُرُهُ الْإِنْ الْمَالِمُ لَلْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْفِيهِ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَن وَالْمَنْ عَنْ فَضَيْمُ الاَللّهُ وَاللّهُ عَنْ فَوْلا نَسْمَوْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

(١) سيُونَ أَ الفُنْ قُلْنِ ١٨٠

(٢) دُرُخ ؛ أَنْقُرُضُ وَلَمْ يُخَلِّفُ نَسُمُ الله ١٠ كفاموسى .

وُرَكَ الدَّيْقِ النَّيْقِ مَنْ عَمُعُلَا كَالْحَارِينَ ، وَهُوَ عَكَّ ، وَلِ مَعَكَ بَنُ الدَّيْقِ الشَّساهِد وَهُ حَلَ الْهُ وَهُوَ عَالِنِهُ ، وَسَدَيْهِا وَرَجَ ، وَقَى نَا ، وَهُو فِي الذَّيْرِ بَنُوعَاتٍ ، وَلِسَالظُ مِلْ الشَّاهِدِ لِقُسُلاً ، وَالشَّالِقَ ، وَلِسَالطَ ، وَالشَّالِقَ ، وَلَسَلامَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا الشَّالِقِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ

وَوَلَكُ لِفَسَانُ مِنْ غَافِي الْوَقَة وَأَسْلَمْ وَوَائِلا وَوَرَبَّانَ وَخَصَّلْنَ .

وَدِلَ عَالِهِيَانَةُ بِنَ غَافِقٍ إَحْدَبَ وَأُوفَى وَأَشَهُم وَخِدْرُانَ وَكَانَ مِنْ غَافِق أَوْك مَنْ حَزَّ النَّوا حِي سَمِّلَةَ لِمُن مِن فِي بَنِ الْجُمَّاعِ، مَلَحِنُ أَمْرِ عَلَقٍ يُوَمَّ هُاللَّا غَسَل نَ وَرَفِس نَ غَسَّانَ نَرَدُ مُعَلَّا بْنُ عَمرِهِ.

وَوَلَسَدُهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَفْسِلُ وَبُولِدَى، وَهُلَّاعَدُوْعَكِ. وُكَانَ مِنْ بَنِي بُولِدَنُ مُصَّالِل 1 مُنْ حَكِيْمٍ مِن عَبْدِ الرَّبِطَ إِلْحُنَا مِسَدايٌ .

الى عييم بى عبد الرحمان عن العالى . قُوْلَدُ رُمَعَدُ بِي عَدُمُا كُورَ مِنْ الْمُؤَوَّدُهُ اللهِ مَا مَا مَا اللهُ مِنْ . وَاللهُ مِنْ . وَرَحَ. وَقُفَعَاعَةً .

ا) جَاءَ فِي كِتَامِ نَسْمَعِ فَيْ يَسْمِ الْطَفْعَمِ بَنِ عَبْلِلَّهِ مِبْلِاضَعَمِ النَّيْمِي فَضِيَ بِعَنْسَاس ، مَلْئَى
 مُولَدَعَدُ نَانَ بِنَ أَدِدِ ، مَعَلَ ، وَالْحَلِينَ وَهُوَعَكُمَ ، وَأَنْفِطُ فَهِا وَبِيْتَ لَهُمْ مَنِ جَلِينَ الْمُعْمَ مِ فَكُنَّ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الذَّنِ وَمَنْ الذَّنِ وَمَنْ عَلَيْ مَنْ عَنْدُ اللَّهِ بَنِ الذَّنْ وَصَلَى عَلَيْ اللَّهِ بَنِ الذَّنْ وَصَلَى عَلَيْ اللَّهِ فَي النَّبِي فِي النَّيْقِ فَيْ اللَّهِ فَي النَّفِي إِلَيْ إِلَيْ عَلَيْ اللَّهِ فَي النَّفِي فِي النَّفِي إِلَيْنَ فِي النَّهِ فِي النَّهِ فِي النَّهِ فَي النَّهِ عَلَى النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ فَي النَّهِ فَي النَّهِ فَي النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فَي النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهِ فَي النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي النَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْ اللَّيْ اللَّهُ فَي النَّهُ فِي النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا الْمُلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الل

وَعَلَقُ بِنُ عَمَالَهُ الَّذِينَ عَلَقَوْ لِي عَلَيْهِ الْمَا مُنْ مُلْكُ مِلْكُ مِنْ مُلْكُ مِلْكُمْ مُلْكُم (ع) جَاوَفِي لِتَلَالِ لَمَسْمَ فِي مِنْ السّمَالِيَّ الذِّكُمِ من: ه

فُوَلَدُمَعُكُمْ الْمُنْكُلُونُ مُنْ الْمَادُةُ الْمُنْكُمُ عَلَى اللّهُ وَلَمْ يَشَكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْتُنَامُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُّا وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمِنُهُ مَ آئِن جَلْهَةَ فِن عَلَيْهُ عَلَيْ مِنْ عَدِيْ فِي فِي فِي فِي مِن جُرَحُ مِ وَقِداً تُتَسَبُ خَلَفَ عَلَيها مَق قَفْلَ عَلَى اللّهِ اللّهِ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلُونًا مِنْ اللّهُ اللّهُ ال

يَاأَيُهُا الدُّاعِي ادْعُنَا وَأَبْشِي وَكُنْ تُفَاعِيّاً وَلَا تَنَكُّنِ

قَصَاعَةً مِنْ مُعَالِيِّ مِنْ حِيْنِ قَالَ . وَأَشْرَعَلَ قُصَلَعَةً فِي الْجَلِيلَةِ ، وَيَعَدُ الْجَلِحِلَةِ ثَدَّلُ عَلَى مُسَهِم فِي مُعَدِّ مُسَالُ جَيْلٌ وَهُونَ يَخْطَعُ فَعَالَمَةً فِي الْجَلِحِلِيَّةِ ، وَيَعَدُ الْجَلِحِلَيَّةِ ثَدَّلُ عَلَى مُسَهِم في جَيْلٌ وَهُونَ فَعَلَى مَنْ الْخَلِمِ فِي مُنِ عَلَيْهِ الْحُوْمِ عَلَيْنَ وَهُونَ فَعَلَى مُعَالِمُ الْعَلَيْ

وَآيُّ وَعَدِّ لَانَ فَيُوْمِ مِنْ الْمِهِمُ مَا فَدَا لَأَلَا وَالْمَاخِنِ مُنْصِفَ وَقَالَ مِنْ لِوَدَةً بُوْرُ مِنْ يَبِيدِ هُوْرِ مِنْهُم :

وَإِنَّامَعَدُّا لُوَقَدُتُ بِينَانَهُا ۚ لِلْهُرُ أَخَفَتُ عَامِنٌ وَتَقَنَّعُوا وَعَلَمِنُ هُؤُلِدَوِسَ هُلُمُلَانَةً بْنِ خَشْسَ مِ وَهُم إِخْوَةً عَلَى ّةً بْنِ إِلَيْهِ الْمَارِي بْنِ سَعْيِيْنِ فَضَا

وَجَادُ فِي تَتَهِدِيْكِ وَبِي مَتَهِدِيْكِ وَبِي عَسَالِمِ " ثَنِي هُ وَهِ مِنْ الْحِيْقِ . قَالُ أَرْهُنَ بِيْنُ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ عَنِي عَلَيْسِي بَى مَا اللّهِ مِنْ مَا بِنِ بَنِ سَعْدِيْنِ بِخَاعَة لِلْبِيْمِ صَحْمَيَةٌ ، قَالَ أَدِيْهُ ، كَنْتُعِينَدُ النِّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسِلْقَالُ ، فَنَ كُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسِلْقَالُ ، فَنَ كُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسِلْقَالُ ، فَنَ كُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسِلْقَالُ ، فَنَ الْحَمْلُ ، فَاللّهِ مَنْ خَنْ الْإِنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ فَيْ أَنْ اللّهُ مَنْ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاللّهُ مِنْ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

المُثَلَّى مُوَانِعَرُ مِنْ فَكَمَّتُ هَذَا الْمِيسِّتُ هَيُّ الْمَا أَلَمَامُ الْعَارِيَّةُ مِنْ أَنِي سَلَيْنَ . فَيَعَثُ إِنِيَّا فَعَلَى ، فَأَكُمْمُ اللَّهِ عَلَى مُؤَلِّى مَا فَالْمُغِلَّى مُؤَلِّمُ مَعَالِي مَا فَاللَّهِ اللَّهِ مَعَلَى مَنْ الْمَالِيةِ وَمُنْ فَقَلْتُ لَلَّهِ مَلَا مُؤَلِّمُ مَا أَنْ اللَّهِ مَنْ مُؤَلِّمُ مَنَا فَاللَّهِ مَنْ مُؤَلِّمُ مِنَا فَاللَّهِ مَنْ مُؤَلِّمُ مَنَا النَّاسَلَ . مَنْ مَنْ فَيَ فَعَلَمْ فَقَلَ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ مُؤَلِّمُ مَنَا اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ فَقَلَ مَنْ مُؤَلِّمُ مَلِي مُؤَلِّمُ مَنْ اللَّهِ مَنْ مُؤَلِّمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُؤَلِّمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُؤَلِّمُ مَنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنُ اللَّهُ مُؤْمِنُونِ مَنْ مُؤْمِنُ مُنْ اللَّهُ مُؤْمِنُونِ مَنْ مُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُونِ مَنْ مُؤْمِنُونِ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُ مِنْ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنُونَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِعُونَ اللَّهُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَعُونَ اللْمُؤْمِنُ مُؤْمِعُونَ مُومِنَعُونَ مُومِنَعُونَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَعُونَ مُومِنَعُونَ مُومِنَعُونَا مُؤْمِنَ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنِ مُؤْمِنَا مُؤْمِنِي مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنِ مُؤْمِنَا لِمُؤْمِنِ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنِهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُؤْمِعُمُونَا لِمُؤْمِنِ مُؤْمِنَا مُؤْمِعُمُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مُنَامِنَا مُنَامِنَا مُوامِنَا مُنَ

المستنفذة القائدة المستنفذة من وقطات فرق وهو المستنفذة المستنفذة

اَوَ أَهُ أَطْنَتُكُ عَلَىٰ مُكِنِّ كَسُونِيْ فِي النَّاسِ هَلَوْيَهُ مِنَ الْعَسْلَانِ فَكُونَ مُنَا مِ فَلَكُ مُنَا مِنَ الْفَالِمُنَا اللَّهِ الْمُنْفَى اللَّهُ ا

فَإِنْ كَانَ مَنْ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ هَذَا الْمِينَ فَهُوا لَيْ مُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

إِنَّ أَخْوَالِي مِنْ شَلْعَنَ مَ قَدْ لَبِنْ عُوالِي غَسَاجِكُدُ النَّمِنْ تُحْفُوا أَتَلَنَنَّا لَمُلُما وَلَمْ يَنْ هَنُوا غِبَّ الْوَلِأَلِ لَمُسْتَمِنَ

وَقَدُا نَتَسُبِوا فِيهِينَ، وَعَوْفَا دَيَحَ، وَشَكَّا دَيُّ ، وَحَيْدا نَ دَيْجٍ، وَحَيْدَة ، وَعُبُدُة الرّه اح ، وهم فِي بَنِي كِنَانَةُ رَبُّهُ الْرَاهِيمِ بِنِ عَرِي النَّذِي كَانَ عَنْدُالِلِكِ بَنُ مَنْ وَالنَّهِ النَّامَةَ وَإِنْ إِرَاهِيمَ مِنْ عَن يَبْ فَالْمَةُ بِنْتُ عَسرَيْكِ بْن سَتَحَا وَالَّذِي لاعَنْهُ عَاصِمْ بْنُ عَدِيٌّ فِي الْمَا أَتِهِ وَالمُا لاَ نَافِطُ التَّأْرِينَوْعُ طَيْنِ عُلْمًا ثُرِّينَ عَفَّانَ وَضَيْءَ مَهُ إِنْ بَنْ الْحُلُهِ وَسَعِيْدَ بْنُ الْعَاصِ فَسَعَفَا وَيَنْتُ فَالْحِمَّةِ بِنَتْ تَشْرِيعُهِ عَلَى مَنْ فَاوْدَ وَفَلَتُهُ بَيْثَ مَعْ إِلَيْسِ مُلْوَلِتَ، وَكُلُوا يَعْظُو ٱبْنَ عَنَ فِي وَلِيْلَ مُؤْمَنَهُ وَجُنَيْدُ وَهُم فِي عَلَى وَأُودًا ، وَجُنَا دَةً ، وَهُو أَ نِو كِنْدَة ، وَقُلْ أَنْ الْيَقَلَانِ جَيَادَةَ. وَهُوَ بَالِمِلْ ، وَالْغُرِّ، وَأَشُوم بَعَانَةُ بِنْتُ جُوْشَمَ بْن جُلْهَةَ بْن عُرِيدْن

هُلَيْنِيَةَ بَنِ دَوَّةَ ، مِنْ جُنَ هُمِ وَلَــُسِنَامُ إِنْ مَتَعَلِّمُ مَنْ مَعْرَجُهُ مَنْ مَوْجَارِدُهُا خِلِيْعَانِ فَكُمْ بْنِ مَدْعِدِالْعَشْيْرَةِ مِنْ مُذَجِّجٍ وُولَسِيَحْيِّدُةُ إِنْ مَعَدَّ بِحِيدًا ، بَهِنْ عَظِيْمْ وَحَلُوا فِي الْأَنْشُ عَرِيقٌ فَيْفَسَرُونَ مِنْهُم ، وَأَفْلَحُ

وَقُنْ مَ مَنْ جَا.

وَوَلَسَ العَّمْرُ بَنِي مَعْدِ أَفْيَانَ مُوَلَسَدُ أَفْيَانَ غُنْتًا ، وَزَوَّا ، وَغُنْدًا ، وَهُرُ حَيِّ فِي فِي مَالِكِ بُنِ

لِنَالَةُ بْنَ خُنْرَيْمَةُ ، خَلُوا غَتَتَا عُنِ الظَّيْ أَنَّهُ قَالَهُ وَلَدَيْقِ فَهُ ٱبْنُ خَبِيْبَ . وَوَلَ مِنْ أَنْ مُعَدِّ أَضَمُ ، وَإِياداً ، وَأَشْهُ اسْدُدُةُ بِنْتُ عَلَيْ بِن الدِّيْدِ بِن عُدُنانَ

وَمَن بِينَعَ وَأَمْلُ ، وَأَمْتُوكَا الْمَثَالَةُ بِنْتُ وَعُكْمَا بُن جَوْشَكَمْ بَنِ جُلْهَةً ثُن عُرَه بْن فلينية ٱبْن دَوَّةً .

نِوَلَسَ مُغَنَّ بْنُ بَرُّ إِرِالْيَا سَى بْنُ مُفْنَ ، وَالنَّاسَ وَهُوَعَيْلَانُ ، وَأَمَّهُا الرَّ الْبِبنُك حَيْنَةُ بْنِ مُعَدِّبْنِ عَدُّنَانَ .

<sup>(</sup>١) شُتْرَةُ بِشَيْبُوالشَّافِ؟ بْنَ نُبْتِ بْنِ أَرَدَ إِخْرُهُ عُدْنَانَ الْغَبَالِ رَمُونَلِمُ الْمُلَامُ ومُوسَاقِ (» كُيِسُوا: جَاءَنِي أَصْل أَمْقُوطِ مِنْ مُدُن الدُّلِقِ الفَارِيِّة، وَكُذَا اخْلُ فِي كُلّ الْخُلُوطِ .

<sup>(</sup>٧) وَلَيْلِ مُولَهُ ، يَعْنِي بَنِي مَنْ وَانَ بَنِ الْحُكِمِ . (1) جَازُونِ النَّسَبِ ثُنُ يُنْشَنِّ لِلمُصْفَعِ الثَّرَبِي عَيُّ إِهِن ، ﴿ فَوَلَدَ مُضَّرٌ بُنُ زَلُ إِلْيَاسَ وَالنَّاسِ وَهُوَ عَيْدَنْ وَأَمْهُمَا الْفَقُاوْآ بَنَةً إِيَادِيْنِ ثِنَاسٍ مَعَنا خَفَا مُكَانِّنَ يَتَنَ وَجُهُ نَضُ ٱبْنَةً أَخِيهِ إِيَادِ ..

فَوْلَ وَلَا لِيَاسِسُ بْنُ مُضَى عَرْ لَا وَهُوَمْ مُرَكَّةً ، وَعَامِلُ وَهُوَ طَلاقَةً ، وَعَنْ أَو هُو تَمْعَةً ، وَ أَنْهُم خِنْدِينُ رَوَهِي لَيْلُى بِنْتُ حُلَوانَ بْنِعِرْلُ بْنِ الْحَانِ بْن قَضَاعَةَ ، وَكَانَ إِليَاسُن خَنَجَ فِي كُونَةً لِلْهُ فَنَفَّنَّ وَاللَّهِ مِنْ أَنْ مِن فَنْجَ النَّهَا عُنْ وَفَادْنَ كُمَّا، فسمعٌ يَ مُدْسِ كُنَّه، وَخَرَجُ غَالِمُ فَنَصَيَّدَ فَطَيْحُهُ فَسُمِّي طَالِحَةً، وَانْقُعَ عُرِيٌّ فِي الْخِيارِ فَسُمِّي مُمَعَةُ مُوحِيًّ الْتُهُمُ لَيْكِي تُمْشِي، تَعَالُ لَهُما إلياسلُ: أَيْنَ تَخَتَدِفِينَ، مُسَّمِّيَتُ خِنْدِفَ، وَالْخَنْفَةُ ضُ بِي مِن المَشْفَى .

١١) النُّجْعَةُ عِنْدَالِعَرَبِ؛ المُدْهَبَ فِي لَحَكِ الْقُلَافِي مُوَّضِعِهِ -لِسَاقُ القَرَابُ الْمِيطِ -

(1) جَاءُ فِي صَنْمِ اللَّ عَشَّى لِلقَلْقَشَ مُدِي . ج : ١٠ ص ١٥٨ مِنْ مُقَامَة أي القاسِم الوُّل في مُالِي. إِنْ خِنْدُىٰ هِيَ أَمْ يَا ۚ وَلِيَاسِي بِنْ مُفَى مُغَلِّبُ عَلَى بِنَيْهِا فَنْسِيْوا لِيُها ، كَفْلِيَنَةُ ، وَعُنْ يَنْهُ وَلَفَدَفَّةُ وَالسُّلِكُةُ، وَجُهَيِّنَةُ مؤهَّدَةِ، وَأَ ذَيَّتُهُ، وَكَشِّبِينِ ثُنَّ البِّي صَادِءوا بَن الدِّعَاء . فَقُلْتُ مَدَيْكَ فَأَجْبَتَ وَأَصَبْتُ مَٰ فَأَحْبِى فِي عَنْ حِنْدُفِ مِصَّ هُوَ ٱسْمُ مُوصَّرِعٌ مَأَوْلَقَتُ مَصَدُوعٌ وَوَقَتَ عِنْدَوْبِكَ مِمَانُ وَخُوتُنَالُلُ وَرُكْدَجَنِ اللَّهُ مُوسَكَتَ هُذَالِكُ ، وَفَتَى غَلِيلُهُ ، وَظُهُمَ حَزَانُهُ ، وَذَلَّ وَالْفَعَ وَالْفَرى وَاجْتَمَ وَالْفَالِلْيَا وَالْجُنَا وَالسَّبْجَدُ وَإِلَى أَنَ قَالَ وَهُوَ يُحْنِي لَفَكُهُ وَيُكُبِثُ لَخَلُهُ ؛ أَظَنَّهُ لَقَبًا . وَقُلُتُ بَهُ كُلُهُ مُلْكُ وَمُلْسَسِينُهُ 9 وَكُنْيَفَ كُلُنْ مُوحِنْهُ .

خَلُمْ كِبِدُ بُنَا أَنْ يَغُولَ؛ لِدَا وُرِي، فَقَالَ وَقَدْ أَوْقَتُهُ مُنَّ الإِمَا ثَةِ ، وَأَحَسَّ مِنَ القَرْمِ بَطَاهِ السَّمَاعَةِ وَوَ تَجِينَعِ اللَّهُ نُنِي لَو أَنَّ صَحْبَهُ ۚ تَنَا وُوا وَقَالُوا فِي الْمَنْاخِ لُفٌّ إِنَّمُ

تُمَّ أَفَيْلُوا إِنَّى وَعَكَنُوا عَلَيَّ بِأَوْجُهِ مِنْعَلِلَّةِ وَأَلْسِبَةٍ مُتَوَسِّلَةٍ فِي شَسْرِح الحالِ - وَالْقِيام بَخُواب الشُّوَّانِ، نَقَلُتْ: هَذَابَدِيْعُ تَعَبِيُّ ، أَمَّا أَسُأَنُ وَ أَنَا أَجِنْيُ إِدِ إِنَّ إِنْ إِنكِيسَ بَنَ مَفَنَ تُنْ تُرْجُ لَتُلَى بِنْتُ حَلُوانَ بْنِ عِزَرَانَ بْنِ الحَلْفِ بْنِ تَضَاعَتُ ، فَوَلْدَبْنَ إِغْرُدُ، وَعَالِي وَعَيْنَ فَفَعَدُ مُ فَالْتَهُمْ لَلْتَانِيم خُأَلَىٰ عَلَىٰ لَيْكِي بِاللَّوْمَ فَقَالَ: ٱخْرَجِي فِي أَنَّي هِمِ مَا نَبْتِنِي كِنْهِمِ مَفَضَّتْ فِي لَمُلِيمٍم ، مَعَانَتُ بيهِم فَقَالَتْ: مَا زِلْتُ أَخَلَيْنَ فِي اتْبَاعِهِمُ حَتَّى ظَفَنْ ثُلِيقًا لِهُمْ مَ فَقَالَ لَهَا الْبَاسَسُ ، أُنْتِ خِنْدِكُ أُ وَالْنَدْفَةُ فِي الدِّنْهَا عَمَّا رِبُ النَّفْرِي إِسْسَ اع ، فَقَالَ فَرَقِ أَفَا أَدْرِكُتْ الصَّيْدَ فَلُونَيَّةُ خَمَّالُ لَهُ. أَنْتَ مُدْرِيكِةً إِذْ حَوَيْتَهُ مَّالِ عَالِنَ ؛ أَنَا لَمُخْشَقِحَ يَضْحُونُهُ فَعَالَ لَهُ: أَشَ طَلِحَةً إِذْ حَمَدِينَهُ مَعَالَ عُنْ : أَ إِذَا انْعَنْفُتُ فِي الْحِبَادِ، فَعَالَ لَهُ: أَنْتُ مُمْعَةُ الْجَبْلِدِ.

فَلَصِتَتْ بِهَا وَبِهِم هُذِهِ الذُّلْعَابُ ، وَجَنَ نُ إِلَيْمِ الذُّنْسُابُ .

« وَجُارُ فِي النَّمُ مِ قُرْيَتُ فِي الْمُفْعُدِي ، ص ، ٧ - ٨

وَأَمَّا مَعْقَةُ وَهُوَ عَنَى فَيْعُونَ أَفَقا أَبِخُواْ عَنَّى نَقُولُونَ كُفَ بِنَ عَمْوَ فَي فَي مَعْقَقَن حَقْفِي وَيَعَى مَنْ عَلَى وَاللّهِ وَكُونَ اللّهُ وَكُونَ الرَّهُولُ الْمَلْمِ اللّهُ وَيَعْدَى اللّهُ وَكُونَ الرَّهُولُ الْمَلْفَلَمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وَجَاءُ فِي نَسَبِ فَنْ يُشْنِ لِلْبُصْعَبِ : ص ١٨ مَسْلَى بِنْتُ أُسَدِ بْن سُ بِيْعَةَ بْنِ سُرُاسٍ .

وَجَادَ فِي الْفَتَصَ بِنُ كِتَا بُحِيْهُمْ النَّسَدَبِ إِنَاقُونَ الْمَيِّ، مُقَلِّوا الرَّاطَنَ مَ، ١٣١٥ وَأَخْرُهُمُ الْلِيمَا تَقَلِّبُ بَنْ حَلَّانَ بْنِ جَرَاقَ بْنِ الْحَالِقِ بْنِ فَضَاعَةَ

وَعِلْ أَثَّلُونَ فِي مُنْ مَا لِمُلَكُ فِي تَعْلَمُ النَّصْلِ مَنْ مُلَا يَا تُونَ كَانَ قَدَا لَخَدُها عَيُ نَسْمُهُ الْحَنَى . (ع) وَجَادُ فِي نَسْسِ مِنْ يُسْنِي الص ١٩-٩ . التَّوْرُ مِنْ النِّيْنِ الْعَلَمْ فِي النَّامِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَلَمُوا اسْمُ فَيْنَ عُونُ الْفَدِهُ مُوامِ وَعَامِلَة ، وفي ، وأستر خِدَام عام، وقد انتسب بيواسدة

وَأَمُّهُمَا بُنَّ مُ بِنْتُ مُنْ الْخُنْ تَمِيمُ إِنِي مُنِّي .

الْبَنَ مَقَالُوا بَعُنَامُ اِنْ عَدِي بِنِ الحَلْ بِ ثِبِنِ مُنَ هُمُ اَذَذ بُن مَ يَدِينَ يَشَمَّ عَبَيْنَ عَلِي بِنِ عَالِمَ الْمَا الْمَسْمَةُ عَلَيْ الْمَالِمَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُونِ وَلَا يَدَّمُ مَسْمَعًا فَيْنَ مُسَمَّعًا فَيْنَ مُسَمِّعًا فَيْنَ مُسَمِّعًا فَيْنَ مُسَمِّعًا فَيْنَ مُسَلِّعِي بَنِ اللَّهِ مَنْ مُسَمِّعًا فَيْنَ مُسَلِّعِيْ بَعَلَيْهُ الْمَعَلِمُ الْمَعْلَمُ الْمَالُونَ فِي الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونِ وَلَا مَالِمُ اللَّهُ ال

(>) جَاءَ فِيشِيُوا يَدِّ اللَّرَي بِولِلْفَرْيِ عَيَّى : ج ٢٠ ص ١٠٠٠ يُكُلِّ مَعْنَ ؛ كَانَ الرَّمِن إِذَا مَا تَرَّعَلَمُ الْنُ وَلَهِ فَأَلْقَى فَوْيَهُ عَلَى آمْنَ أَهَ أَ بِيثِهِ مُؤْرِثَ فِلْحَمَهُا كَانَ لَوْ يَكُنُ لُونَ الْمَالِ وَكَانَ الْمُعْمَلُ اللَّهِ عَلَى إِنْ يَعْمَى جَدِيدٍ ، فَكَا مُوا يَرِيْقِنَ بَعَلَى لِلْسَمَاءِ كَانَ مُونَ المَّلِ وَكُنْ المَّلِ وَكُنْ اللَّهِ مُعْلَى إِلَّ أَيْهُا الَّذِينَ آمَنُوا النِّيمِ لُنَامُ الْ تَنْصَلُوهَا كِلاَ النَّسَاءِ

(y) جَا رَقِي ْتَغَلُّوهِ نُفَتَصَرِيحُنُونَ قَا بَنِ الْكُلِّيِّ الْحَشْوَظِ مِنْ إِنَّهُ رَمَا غِبُ الْمَسْتَنْفِلِي : ص: ٢ عِ عَلِيُّ بِنُ مُسْعُودِ بِي مَانِ رَبِينِ فِي قِي مِنْ حَلِينَ فَعَلَى مِنْ عَلَى مِنْ بُرَاغِ بِنَ عُرِيدُ بِا وَحَلَّا مُنْفِينَهُ مِنْ مُنْ مُنْسُونِ الْمُفْقِدِيةِ عِنْ \* . \*

وَأَخُوهُ لِكُنَّهُ عَلَيْ بَنُ مَسْلَعُدِ بَرَّيُحَ مَنَ أَوَّ أَجَيَّهِ عَبْدِ سَلَةَ ، وَهِي هِنْدُ بِنُكُ بَكُرِ بِنِ وَالِل ابْنِ فَاسِطِ بْنِ صِنْبِ بِنِ أَفْضَى بَنِ دُجْيٌ بْنِ جَدِيلَةَ بِنِ السَّدِ بْنِي بِيْعَةَ بْبِرْنَايٍ، وَسَهابِنَ حَوَلَسَدُا لَنَفَّنْ ثَبِنُ كِنَانَةَ مَا لِكَا دَخَلْدَ وَكُمْ إِنِ بِيْ عَرْدِوْنِ الحَلَرِثِ ثِنِ مَا لِلهِ بَنِ كِنَادَة وَالصَّلَّتَ دَرَجَ ، وَخُولَاعَهُ يَنْسَبُهِ إِلَى الصَّلَّةِ ، وَأَنْهُم عِكَرِهُ هُ بِنِثَ عَدُولَ ، وَفَوَلْظَ بِنَ آ بْنُ عَمِّرِهِ بِنِ قَيْصِ بِنِ عَيْلَانَ .

وَ خُولَدَ مَا لِكُ بِنَ النَّهِمْ وَفَهُمْ مَوْالِيِّهِ مِلْعُ صَّى يَشْ وَالْمَارِينُ وَرَجَ وَأَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ

عَلَمِي بُنِ الحَكَرِبُ بُنِي مُضَاحِي الْجُنُ هُمَّى . \* عَلَمِي الْجُنُ هُمَّى . \* عَلَم

سَعْنِدِمُنَا ةَ بَكُنُّ ، وَعَالِمُنْ ، وَمَثَّى اللهُ وَمُعَمَّوْهُ مِعْ أَلْهِمِ وَهُرِمِعْتَالَ ، فَرَيَّا فِي جَرْبِهِ فَتَسِيدٍ اللهِ مَلْمَالُكُ خَالَ أَمَيَّةً بُولُ إِنِي الصَّلَقِ مِن أَبِي رَبِيعَة التَّقِيقُ الشَّلَامِ ، بَوْنَ يُوْفِئُ الْمُعَلَى مُ لِلَّهِ وَثَلَّى مُعَلِّمَا لَهُ عَلَيْهِمْ ۖ أَيْمَا بِهُوْمٍ وَثَلْكُمْ وَثَلْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ

لِلّهِ دُنْنُ بِنِي عَلَيْنِ الْيَهِمْ بِنَهُمْ وَلَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا الْ لَمُ يَاهِيْهِا عَلَيْهُ لَلّهُ اللّهُ عَلَيْنَ وَيَهِدُونَ لَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه بنهادالّتِهَ أوبالا حيديثين ويهدن يَنْنُ ويهدن يَنْنُ ويهدن وَلِي

(١) يُوجَدُفِي حَاشِيَةِ الْخُفُوطِ ؛ فِنْهِ كَ وَهُوَ ثَنْ يُبِيشِنَى ۚ \* فَنَ كُلُنُ مِنْ وَلَهِ فَنَهِنَ عَي وَمَنْ لَدَ فَلَا .

(٠) جَارَفِي إِنْهِ أَيْدِ الذِّرَبِ فِي فُنْوِنِ الذُّدُبِ لِلنَّوْيُ فِيهِ: ج ع ص: ٧٥٠

دَكُونَ مَنَ الْمِيلُهُ فَيَهُنَ فَلَيْسَ بِفَيْ مَنْ عَلَيْ وَقَدُ قِيلَ فِي فَعَسَمِيتِهِ بِغَرْيَهُ وَلَا مَنَا أَنَّهُ السَّمِ وَاللَّهِ مِنْ الْفَالَةِ وَ الْحَسَنُ مَا قِيلُ فِي فَعَلَى عَبْدُ إِنَّ التَّمْنَ مِسْلَى اللَّهُ مَنْ مَا فَيْنُ وَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا لَمُنَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِلللَّهُ مَا لِللْلِيلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِللْلِيلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِلْمُ اللَّهُ مَا لِللْلِلْمُ مَا لِللْلِلْمُ اللَّهُ مَا لِللْلِيلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِللْلِيلُونَ اللَّهُ مِنْ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِيلُونُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّذِي مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْل

اً يُنهَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّقَ شَنْ عَلَا عِنْدَعَرَهِ وَهَلْ لِذَاكَ بَعَادَ ? وَقِينَ التَّغَنَّ مَنْ التَّجَعَ وَصَسَيْنَ فَي قَسَى الْمَقِيمِ وَقِيهَا لَلْ مَتَعَعَ مُكَلَّهُ وَحَقَى حَصَلَا لِحَيْنَ مَسْلَيْنَ فَيُ يَشَلَ وَحَسَسَرَّ الْحَشَا الْخَسْسِ مِن الْحَاسَةِ وَوَلِكَ أَنَّ الْحَشَدَةُ فِي وَبِيهَا فَعَلَقَ الدُولُونَ بالبَيْنِ عَلَى فَي وَلِينَ عَلَى الْفَيْدُ وَلِمَ مَنْ الصَّفَا وَلَا تَعْلَى وَرَباً مَ وَلِدَ تَحْدَى جَلَ خَرَبَنَا وَلَهُ مَعْلَمُ عَنِي وَلِي عَلَى عَلَى الصَّفَا وَلَدَيْنِ لِللَّهُ عَلَى المَسْلِمُ مِنَ العَمْنِ بَقَالُ لَهُمْ الْكُنَّةُ عَلَى الْعَلَى بَيْنَ الصَّفَا وَلَيْ وَيُولُونَ وَكُلُونَ المَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلَّ اللَّلَّةُ اللَّلَّالِي الللْمُ اللَّلَا اللَّلَّةُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّالِمُ الللَّلِي اللَّالِمُ ال خُوَلَ مَنْ مُنْ وَهُوَثُنَ نِيشَنَ عَالِماً. وَأَ سَعْلِ وَعُوظً ، وَنِنْلاً ، وَجُوْداً وَرَجُوا ، وإلحارِثُ مُفُنُ ، وَيَحَارِبُهُ مَعُنُ ، وَهَا مِنْ قُرَيْسُ بِ إِظَّاهِمِ ، وأَ شُهِرْ يَلَى بِنِينَ الحَارِنِ بن تَحيم بن سَعُد ٱبْن هُذَيْنِ بْنِ مُدْمِرِكَةً .

= وَجَا وَفِينِ سَائِلُ لَهَا جَلْمَ الشِّي الما نَقِي مِالقَاهِيَّ ، ج ، ع ص ، ١٩٨

وَكُوانَتُ صَبِاعَةً مِن بِي عَلَى مِن صَعْفَعَة ، تَحْتَ عَبُواللَّهِ بِن جُنْفَانَ رَجَا وَالنَّاء وَالْمُرسَلَ اللَّهَ هِشَامُ بْنَ الْمُغِينَ الْمُؤْنُونِيُّ مَا تَصَنَفِينَ بِهِذَا الشَّيْعُ الكُيْنُ النَّذِي لَانْوَلْدُلَهُ ، تُولِي لَهُ حَتَى يَطُلُقُكِ ، وَعَالَتْ لِعَبْدِاللَّهِ وَلِكَ وَعَلَلَ لَمُهَا ، إِنَّ أَخَانَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَرَّى عِشَما مُ إِنْ الْمِيْحَ بَعَالَمُ، لَدَأْ مَنْ وَجُهُ مَالَ: فَإِنْ فَكُلْنِ مُعَلَيْكِ مِنْ أُمِنَ البِيلِ نَنْحَى مَنْهَ إِنِي الْخَنْ وَرَهْ - والفَوْخُمُ السَّكُونِ وَتُعَّ الوَاوِ وَرُرُ الْ صَفَا وُرَوَهُو فِي اللَّفَةِ الرَّا بِيَهُ القَّبَعِينُ أَرَجَمُهُمْ حَرَاوِرُ ، فَالَ الدَّرَقُ فِي كِذَا صَوَاتَبِهُ ، والْحَدِّقُونَ يَفْتُونَ النَّا بِي وَيُشَدِّدُونَ الْوَادَ وَلُمُو تَصْحِمُفُ ۗ وَكَانَتِ الحَرُّوَنَ شِيوَنِّ عَلَيْهُ وَقَدْدَ وَلَنْ عَنِي الْمُسْمِدِ لِمَّا يَن يُدَوْيَهِ مِنْعُوا لِلْمَانِ \_ وَلَنْسُمِينَ فَوْمِا يَسْطَعُ مَا يَيْنَ الْمُحْشَيْسِ - اللَّحَا نفِس جِبَالُ مَكَّةَ وَجَدَالُ مُنْي مَنْ إِللَّالِ والفَّوَانُ وَالبَّيْدَ عُنْ عَافَةٌ وَكَانَ إِلا المِنْعَةُ ، وَأَنْ سَلَتُ إِلَى حِشْلِمِ مَأْخُبُنَ تَهُ الْبَنِ ، فَأَنْ مِسْلَ إِنْهَا . مَا أَيْعَسُ مَا صِأَلكِ وَمَا كَلُرُتُك ـ كُن تُقَاللَنْمُ ثُمَالُونَهُ \* أَسْدَادَهُ واَ شُرَتَدٌ عَلَيْهِ وَبَلِغَ مِنْهُ المَسْفَقَةَ ،ليسَانُ العَهُ بالمِنظِ وَأَناأَ يَسَمُ قُرُيْسُونِ الْمَالِ-وَنِسَه لِي ٱلْتُرُنِسَاءِ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِي، وَأَنْتِ أَجْرَا إِنْسَنَاءِ فَلَزَلْكِ عَلَيْهِ، نَقْالَتُ لَكُنْنِ جُنْفَانَ ؛ طَلَّقَنِي فَإِنْ تَنَ تَّجْتُ هِشَا مَا نَّعَقَى مَا تُلْتَ ، فَطَلَّمَ إِعَد أَسْتِينًا قِهِ وَثُهَا ء فَتَنَ وَجَهُ إِهِ مِشَامًا مُ مُنْحَى عُنُها مِنْهُ مِنْ الجُنْرِ، وَجَمَّعَ فِيسَادُكُ فَنُسَعُمْ المُنْن اللَّحْشَيْنِين بْمُ مَ لَمَانِتُ طِلْبَيْتِ عَنْ لَا فَا لَهُ نَقَالَ الْمُطَّلِينِ إِن أَلِي مَدَاعَة : لَقُدُ أَبَقَنْ تُما وَهِي عُرْيَائَةٌ تَفُونَ بِالبَيْدِ ، وَإِنْ لَفَعَمُ أَ تَبْعَهُ إِذَا أَوْبَرُن ، وَأَسْتَصَلَهُ إِذَا ٱ قُبَلَنُ ، فَأَرَأُنْكُ سَّسَيْنًا مِمَا خَلَقَ اللَّهُ أَحْسَنَ مِنْهَا ، وَاضِعَةٌ بَيْهَا عَلَى مَ كَبْهَا وَهِيَ تَعُولْ ،

النَوْمُ يَبْدُوبَعْضُهُ أُوكُلُهُ فَكَا بَدَا بَنُهُ مَلَا أَجِلُهُ كُمْ لَاظِي فِيْهِ لَمَا يُملُّهِ أَخْتُمُ مِثْلُ القَعِيهِ إِنظِلْهِ

- الأخْتُمُ الفُرُخُ الْمُنْ تَنِيغٌ الطَلِيْلِ، وَفِي قُوْلِ الثَّابِلَيْةِ ، وَإِذَا لَمَسْتُنَ لَمُسْتَ أَشْتُهُمُ إِلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ

لِيسَانُ العَمَّنِ الْكَجْمُطُ

فَوْلِسَدُ أَ مَسْدُ بِنَى فِهِمِ مِلْاِلِمُّ فَوَلَسَدُمَالِكُ بُنُ أُ مَسْدِجُهُ لَ فَأَذَى الْيَهِ عَنْشُمُس، وَهُمْ مَكُنُ مِنْ العِبَادِ نَصَارُى بِالْتِينَةِ ، مَقَالُوا عَبْدُ شَمْسِي بْنِجَل وَهَذَا بَالِيلُ. فَوَكَ يَعُونُ بْنُ فِيهِنِ يُرْهُنَّ ةَ بْنُ عُوفِ وَصَعْلَةٌ قَالَ ، ذَرَجَ أُولُا دُوْمِ كُلُّهُم الدَّعَالِهِ ا

وَالْحَارِينُ وَمُحَارِهُ .

٠٠٠ و حرب وَوَلَمَ مُعَالِمُهُ مِنْ فِيهِمُ لِغَيَّا وَتَعِمَّ لَوَهُوالدَّرْمُ مِنْ مُعَلَّنَ تَيْمُ كُلُولْ وَكُلْنَ ا تَصَلَّلَةً فَن ءَهُ مِنْ قِرَيْتِشِ الظَّرَاهِ<sup>نَ</sup>، وَقَبَيْساً دَرَخِوا رُكانَا جَنِّ مَنْ بَنِي مِنْ بَنِي فَيْسَي بَنِ عَالِبَ خَالِّهُلْكَ مِالعِ**ن**َ أَيَّا مُ خَالِدِيْنِ عَبْدِ لِلَّهِ فِي خِلدَفَةِ هِشَامٍ ، فَبَقِيَ مِنْنَا ثَقُ لَذَّيْنِهُ عَبْد بَنِي غَالِبَ ، عَالِّكُهُ بِنْتُ يَخَلُدُ بَنِ النَّفْرِ ، وَهِيَ إِحْدَىٰ الْعَوَاتِبْ ِ اللَّواي وَلَدُنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عُكُمْهِ وَسُلَّمْ مَوْيِعَالُ بُلِ أَمْرُهُم سَلَى مِنْتَ غَرُونِ مِنِيعَة بْنِ حِلْرِيثَةَ مِنْ خُرَاعَةَ .

فَوَ لَهِ ذُوْيٌ بِنُ عَالِيهِ كُفِّلاً مَكِنَّ ، وَكَامِزاً مَكِنَّهُ وسَامَّةً بَكُنَّ ، وَأَنْتُهِ مَا وِيَة بِنشَكَفْ بِثَالَتُهُ وَ ٱ بْنِ جَنْسُونِي شَنْيُعِ اللَّهِبْنِ أَسَدِيْنِ وَبُرُاهُ ، وَعَوْنُهُنَّ لُوْيٌ بُطِّنُ ، وَأَمُّهُ البَارِيُوةُ يَنْتُعَوْنُ الْبَائِمُونُ عَهْ اللَّهِ بِنِ عَقْمَانَ بْنِ عَوْقِ بْنِ غَيْمْ بْنِ عَيْدَ اللَّهِ ، لَمْ يَلِدٍ أَ بُوا لَبُل رَةٍ غَيْرَهُ الدَّخُرُ الْحَارِيْقَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

١١٠ حَمَاءً فِي حَاشِيَةِ الْمُعْلِمُ النِّيسَ هَذَا يُتُمَا الَّذِي مِنْ وَلَهِهِ أَ بُونَكُمَ الضَّدَّيْنُ بَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ . (٥) عَادَ فِي الكَابِلِ لِلدِّينَ الدَّيْنِ طَبْعَةِ وَأَنِ اللَّهَابِ العَن فِي رج ٢٥ ص ١٧:

جَّعَ تَفَيِّ قُومَهُ إِي مُكَّةً مِنَ الشَّعَلِ وَاللَّوْدَيهِ وَالْجِبَالِ فَسُنِّيَ مُزَّقًا ءَفِي ذَلِكَ يَقُولُ حُذَا نَهُ بَنَّكُمْ

أَبُوكُمْ تَصَيُّى كُولَ يُدْعَى تُخَصُّوا بِيجَمِّعِ اللَّهُ ٱلْقَبَا إِنْ مَنْ فِيثِن هُمُ اللَّهُ وَلا لَيَكُمُ إِنَّ فَذُورُ مُؤَدًّا فَي خَدِهُم مَن دُواعَنَا غُواة بَنِي لَكُن

وَمَنْ لَهُ مَعْيَعْنَ بَنِي عَلَمِينَ لَوَيْ وَمَنِي تِمْ الدَّرْمَ بَنِ عَلَينِ فِي حَلَينَ تَوْفِيلٍ ، وَمِن الحَارِينِ بْنِ نِيْسٌ الِتَّابِي عِلْولِ بْنَ أَهْلِي رَنَّهِ لِلْهِ عَبْشَةُ بْنَ الْحَرَّحَ وَوَاللَّ رَهُما عِبَاضِ بْنَاعْمُ بِغُواهِرَ مَكَّةً ، فَنَشَّعُوا فَيَّ يَسْنَى الظُّوَاهِي . وَتُسْمَعُ سَابَى مَغُونِ قَى يَشْنِ ، فَرَبْسِنْنَ البُطُلَ ، وَكَمَا مَثَعُ ثُنُ يُسِسُّ الظَّواهِيُ تَبِعْيُ وَتَغُنُّ و ، وَتَسَسَّى ثَنُ يُشِنُّ البِلِحَ الْطَنَّ بِلَنُ دِيَا الْحَجُ فَلَمَا تَنَ نَقَعُنَيُّ فَن يَشْلِكُمُ لَهُ ذَمُا حَوْلُهَا مُلَكُوهُ عَلَيْهِم مَكَانَا أَقُلُ وَلَدِكُف بن لُوي أَصَالُ مُلِكُا أَهُلَعُهُ بِهِ مُومَهُ ، وَكُن إِلَيْهِ الْجِيَابُ وَالشِّفَايَةُ ، وَالسِّفَايَةُ ، وَالنَّذَهُ ، وَاللَّوا . والمعالمة المستماعة على المسترات والمسترات المسترات والمعادة ، والعدول والمواد المحالط المستمري فخذه من قبيدًا والتضيئ بين تنافع المبين تنوج فنبؤا المتساكِنَ وَاسْسَتَأْ وَنُولُ فِي تَعْلِمُ الطَّسِيمِ فَنَعْلُهُمْ ، فَبَدُّوا والتَّشِيمُ فِي بِيْعِيمُومْ ،

عَا كِنْدَةُ حَرَيْتِسْ، وَسَمَـ هَدَيْنَ لَوْيَ مِعَلَىٰ رَهُمْ اللَّهُ وَالْحَارِيَّ بْنَ وُوْيِّ بَعْلَىٰ هَمُ الْمِنْشَمَ وَجَسَّمَ كَانَ عَبْداً حَدِيشَةٍ عَضَلَ الحَارِينَ وَقَلَىءَ عَلَيْهِ، وَجَسَّمَ كَانَاوُلِنِي وَكَالَ مُنْ مَ آبِنَ مِنْ يَعَدِّىنَ زَرَارٍ وَلَمَّا عَدْتُ بَنِ لَوْقِي فَإِنَّهُ لِيَّى يَعْلَمُكُونِ وَثَلَ فِي شَرِي وَ فَرَبِّهِ وَزَارِيَّهُ فَعَالَ :

عَنْ جَعْلَيَّ بَنُ لَوْيَ حُمُلُكُ مَ عَرَّكُ لِقَوْمُ وَلَمْشُونَ لَلْكُ فَوَلَسَعُونَكُمْ أَمَّ مَعْلَمِنَ غَفْلَنَ يَقِولُونَ اللَّهُ فَهُنَ عَوْنِ بْنِ سَعْدِيْنِ زُبْلِكُمْ بَنِ وَمِنْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ وَمِنْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

رَغُفُتُّ الشُّمُ إِذَ قَالُواقُنَّ يَشِنُ ۗ ۚ وَشَّنَهُمُ الشَّمَا لِمُنَ وَالطَّالِمِ فَمَا تَوْمِي بِثَقَالِيَةَ بَنِ سَسَفِي وَلَدَ بِنَمَّارَةُ الشَّمْ التِوَّالِمُ وَكَانَ عُنُ ابْنُ الظَّامِنِ فِي اللَّهُ عَنَّهُ يَقِيلُ لَوا وَعَيْنَ حَيَّا فِيْ المَثَنِ لِلَّوَ عَيْنَهُم

(١)جَارُقِهِ الْكَلِينِ فِي النَّارِيَّ فِي الْمَبْعَة دَايِ الْكِنْلُبِ النَّرِّ فِي الْجِيهِ > ٢٠ خُنْرُيْهُ وَهِي عَلَيْدَة فُرْكَيْسِيْ وَعَلَيْدَة أَنْلُهُ وَهِي أَبْعَة الْحُسْسِ بْنِ فَلْاَقْعِ ...

(ع) وَفِي الصَّفَى أَوْنَفُسِمُ امِنَ المُصَّدِرِ السَّابِي :

مُستَعَدَّ : يُقَالَعُ لُهُ اللَّهُ وَيُعَلَّقُهُ أَلَفُ وَلُقُولَ الْبَارِيقِ مِنْهُم فِي بَنِي سَعُدِ بَنِهُمَّا مِنِي فِي شَيْهَانُ أَبْنِ تَقَلَيةً - وَالْحَاصِرُةُ يَتَمَرِّنَ اللَّهِ مِنْ فَيْهِ الشَّرَحَ يَظْيَمُ الْقَرْبِ عِنْدَا لَقَ رَعُلِيا المَرْفِي رُمُزِّةٍ إِلَّى عَامِ الْمِيْلِ مِنْمُ أَمْنُ وَالْمِيشِينِ ، حَنِي الشَّرَحَ يَظْنُ وَمُونَا لِمُنْقِياً لِم أَنَّهُ كُونَ مَنِي مَعْنِهُ مَنْهِ مُعْلَمِ مُسْمَلَةٍ وَعِشْرُونَ مُنْفَرَونَ فِي شَرِّوهِ اللَّهُ عَلَيْهُ نَبِينًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْمُ خَسْمُلَةً وَمِنْهُ وَمُنْ مَنْ اللَّهِ وَعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الل (٧) حَارَةِ المُقْلِمَ الشَّانِينِ ، ص ١٥)

كُلُنْ تَنْوَنْ خَنَجَ مَعَ أَيِّيهِ إِلَى غُطْفَانَ فَنَنْ قَصِها سَعُدُبُنْ دُبِيَانَ فَتَبَيَّاه سَعُدٌ.

(١) جَاءَ فِي هَامِسْ إِلْكَامِلِ فِي التَّامِ فَي إِنْ بِنِ الدُّثِيْ : ج: ، ع من ، ما

مَثَالُ أَيْنُ حِنْشَامِ فِي سِينَّدَ تِهِ ؛ إِنَّى الْحَلَى ثَرَيْنَ ظَلِمْ الْمِّيِّةَ بَعْدَهُمَ بِعِينَ لِنُقَانِ ٱرْبَى بَيْلِهِ فِي نَفْسِن القِصِينَةُ ۚ

وَكُوْنِي إِنْ سَلَانَتُ بَنِي لُؤَى مِنْ بَكِنَّهُ عَلَيْهِ الْمُنَالِكَ المِنْ الِمُنَالِكَ المُنْ المِنْ الم سَنْهَا إِلِنِّهَا عِنْ بَغِيْهِمْ وَتَنْ لِعِالْلَمْ بِثِنْ لَا الْمُنْ بِثِنْ لَنَا الْمُنْ بِثِنْ لَنَا الْ وَٱتَمَا الْحَارِيثُ بُنُ لُوَيِّ، وَكُلُولَ مَا الَّذِي بِي هِزَّانَ مِنْ عَمَّزَةَ ، فَقَالَ جَنِ يُ بُلُ الْطَهَا يَشْبِهُم

الى قُن يُنشِي :

وَ عَنْ يَسْتُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْتُوا لَالْفَرُولِ مِنْ لَهُ يَكِينُ عَالِهِ وَلَدَيْنَ مَسْكِيسٍ بِفَسَنَ عَلَيْهِ إِنَّ مَا مُعْلِيسٌ لِللّهُ مِن يَعَالِكُم لَلْ مَنْ النَّهُ الْعَرَاب خَوْنُ وَشَكُلْسِنُ مِنْ عَنْنَ هَ وَإِنَّمَا قَلْنَ الْمُلِيسُ لِللّهُ مِن وَكُلِّنَ عَالِينًا وَلِيَانَ فَعَ وَوَلَدَ لَذَكُ مُنْ مُنْ فَنَ فِي مِنْ مَنْ وَهِمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَي وَوَلَدَ لَذَكُ مُنْ مُنْ فَنَ فِي مِنْ مَنْ وَهِمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ ٱبْنَ كَعْبِ بُطِّنَ ، وَأَمَّتُهُ مُ تَوَاشِي بِنْتُ مُ كُبَةُ بْنِ لَلْبَقَتِي بَنِ تَعْبِ بْنِ تَنْ بِينِ مَن تَنْجَ بْنِ مَثْفَهِ بْنِ

عُرْرِوبْنِ قَيْسِي بْنِ عَبِلَانُ .

*ۏۘۛ*ۛڡؙڶ؊ۛؾ۫ڗۜڠ۫ڹؽؙػڡؙؠ؇ڸۮؚ؇ؙۥۊٲؾؙڡ۫ڡؚٛڹۮڛؙؚ۠ؿڛؙۯؠؠڔ۫ؿڠڶڹۊؘۺؚٳڮٳۮۣ؋ۺؚۿٳڮ؋ڹؽؚڶٳڮ؋ڹڶۣؽڎ؞ڗؙؾٚؖؽؠ ٱبْنَ مَنَّةَ بِكُنْ وَيَتَظَلَة، وَأَلْمُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ سَعْدِيْنِ عَبِيقٍ بْنِ خَارِثَةً مِن بَارِيَ مِنَ الذُنْ دِ.

> هَمَانَ المَاءُوَّا تَّنْبَعُ الشَّمَالِا وَمَا الْغِيْنُ أَنْتَجِعُ الشَّحَا لِا سَنْطُ هُ تُخْلِفَ لِمَّا ثَنَ ثَكَ كأؤطؤوعت غرك كنت فيلم

لَعَرَّكُ إِنِي لِمِحِبِ ضَعَّا رَضُهُ الْمُصِيِّنُ ثِنَ الْحَيَّامِ اللَّرِيُّ بِقَوْلِهِ ، ضَعَّا رَضُهُ الْمُصِيِّنُ ثِنَ الْحَيَّامِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعَلِّمِنُ عَنْ تَوَامَدُ مَا الْمُكَامِ

إلى أَنْ قَالَ.

الدَلَسَّمُّ مِثَّا وَلَسَّنُا لِكُلُّمُ ۖ ثَرَكُا اِلْكُمُ مِنْ لَوْقِيْنِ غَالِمِ أَ تَمَاعَلَى عِنَّ الْجِبَانِ وَأَنْهُ مِنْ مَعْتَلَجَ الْمُلْمَا إِبْنَيَا لَوُطَاعِيْنِ ثُمَّ يُعَاعَلَىٰ وَلِكَ ذَكُوْرُ مَصَّلَهُ عَجْوَلِهِ.

نَيِنْتُ عَلَى تَوْلِ مَعَى كُنْتُ قُلْتُهُ تَلْتُهُ تَبَيِّنْتُ فِيهِ أَنَّهُ تُولُ كُلْدِب فَلَيْتُ لِسَانِ كُلَّ نَ فِصْفَيْنِ مِنْهُمَا بَكِيمٌ وَنِفِنُ عِنْدَ بَحِنْ لَكُولِبِ

(١) جَاءَ فِيحَا غِينَةِ أَصْلِ الْخَطُوطِ ( عَدِينٌ؛ مِنْ وَلَدِهِ عُمُنُ بِنُ الْخَلَّابِ بَرَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بَعْتِمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُعْبٍ. عَدِينٌ؛ مِنْ وَلَدِهِ عُمُنُ بْنُ الْخَلَّابِ بَرَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بَعْتِمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُعْبٍ. (١) جَادَ في حَاشِيةِ الدُّمْلِ:

هَذَا نَيْمُ مِنْ مَنَّ لَهُ لِيَ يَنْتَسِيرُ إِلَيْهِ أَ بُؤِيكُمِ الفَّلَايُّنُ رَمِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمُجَيَّ عُمُ النِّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُثَنَّهُ

فَوَلَدَ لَهُ لَا ثَامَةً فَعَيْدًا وَاَسْمُهُ ثَرَيْدًا ، وَهُوَ مُوْتِهِ ، وَزَهْرَةَ ، وَثُمْ وَأَخْلِمُ فَاطِئَةً يَنْتُ سَسَعَدَ بْنِ سَنِيلٍ وَهُو حَيْنَ مُنْ ثَلَاتُهُ بْنِ عَوْنِ مِنَ اللَّنَّ لِدِ ، وَأَلَّمْ مَا لِحَلَةً لَمِ يَيْعَةً يَنْتُ فَيْسَسِ بْنِ فِي الثَّلِ السَّيْنِ مِنْ صَلَّى فَيْمِ بْنِ غَيْرِهِ ، وَكَانَ يَعْلُلُ يَقُرَيْتُهُ ب فَعَنَى كَانَ يُعْلَى يَعْمُ وَيَعِلَى النَّهِ النَّعَوْلُ فَلَوْنَ فَلَا يَعْرُونِ ، وَكَانَ يَعْلُلُ الْمَرْ

أَبُوكُمْ تَصَيُّكُونَ يُعَنِّى كُفَّا يَعِيمُ فَقَا اللّهَ اللّهَ الْقَابُونِ مِنْ فِيْهِ " فَوَلَدَ وَصَيْحَالُونِ عَنِهُ مَنَانِ ، وَهُوالَمِعْنَ فَ وَعَبُدالِّهِ وَهُوعَيْدُ الدِّلِي وَعَيْدُالِيّرِي وَعَبْداً ، وَيَأْتُ اللّهُ عَنْ يَعْلَى مِنْ مَنْ عِنْ مَنْ عَلَى مِنْ مَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ طُرُاعَة ، وَوَلَدَ يَعْلَى الشّماعَ : وَلَهُ يَقُولُ الشّماعَ :

عُمَّى وَالْعُلَىٰ هُشَّمُ التَّرِينُدُلِعُوْمِهِ وَرِجَالُ مُكَّةً مُسْبِنُونَ جُلِئُ

(١) جَا اَنْ حَاشِيَةٍ مُخْتَصَرَةُ مَنْ الْعَلَيِّ مَا الْعَلَيِّ مَا الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَرَقُ لَمُنْسَلَمُ وَمَلِي وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ رَحَيْ اللّهُ عَنْهُمْ رَحِيْ حَمْدَ لَهُمْ الْعَلَيْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ رَحِيْ خِلْدَلَهُمْ الْعَلَيْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ رَحِيْ خِلْدَلَهُمْ الْعَلَيْ وَلَيْ وَفِي اللّهَ عَنْهُمْ رَحِيْ اللّهُ عَنْهُمْ رَحِيْ خِلْدَلَهُمْ الْعَلَيْ أَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَمَلْعُ مَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَفِي عَلَيْهِ مُعْتَلَمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَفَيْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَفَي عَلَيْهِ مُعْتَلَمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَفَي عَلَيْهِ مُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَنَعْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَلّمُ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُنْفِقُولُ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُعْلَى وَمُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُعْلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَمُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُمُ وَاللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلِيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْلُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْلُولُولُكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ اللّهُ الللّهُ ال

وَجَادِنِ العَيْدِ الذِّي لِيَدِي. ١٠ ص ٥٠ - ١٠ وعاده تُشْرِع مَنْ البَنطَة الِدَن إِي عَدِيدٍ : ٤٠ م٠ ١٥٠ التَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَعْهُ الْعَنْ الْمَثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ يَعْهُ مَنْ فَتَسَدُّ عَلَى الْقَالِلِ وَهِي كَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُنَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْمُولُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ ال

قالمُطْلِبَ ، وَعَنْدِيثَ عَسِي ، وَتُعَلَّضِ ، وَقِعْدِيَةَ ، وَ الْتُهُمْ عَا كُلَّةٌ مِنْكُ ثَرَّةَ بْنِ حِلالَ بْنَ كُلِي كُلُّ الْكَلِي وَالْمُلِي ، وَعَلَيْهِ فَلَا الْمُلِي وَمِنْ عَلَيْمَةً مِنْ مُنْظُورِيَّ فِي عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فِي مُنْظَلِي وَلِمَا اللَّهِ عِلَى مَنْظُورِيْ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُلِا الْمَلِي عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا تُعْلَمُ وَاللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْ مَا مُنْ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مُنْ مَنْ مَنْ عَلَيْمُ وَمِنْ مَنْ عَلِيمُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مُنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ عَلِيمُ وَمِنْ مَنْ عَلِيمُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْمُ وَمِنْ مَلْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ عَلِيمُ وَمِنْ مَنْ عَلِيمُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْمُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْمُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْمُ وَمِنْ مُواللَّهُ وَمِنْ مُولِيْكُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْمُ وَمِنْ مُولِيْكُومُ وَمِنْ مَنْ عَلَيْمُ وَمِنْ مُولِيْكُمْ وَمِنْ مُولِيْكُونُ وَمُعْلِمُ وَمُولِيْكُونُ وَاللّهُ وَمِنْ مُولِيكُونُ وَمُنْ مُولِيكُونُ وَاللّهُ وَمِنْ مُولِيكُونُ وَمِنْ مُنْ مُنْ مُولِيكُونَ وَمُنْ مُولِيكُونُ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُولِيكُونُ وَاللّهُ وَمِنْ مُولِيكُونُ وَمُنْ مُولِيكُونُ وَالْمُولُولِيلُونُ وَمُنْ مُولِيكُونُ وَمُنْ مُولِيكُونُ وَمُولِيكُونُ وَمُنْ وَمُنْ مُولِيكُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُعْلِمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولِيكُونُ وَالْمُونُ وَمُنْ وَمُعْلِمُ وَمُولِيكُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُولِيلُونُ والْمُولِيلُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمُولِيلُ واللّهُ مُولِيلًا مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُولِيلًا مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُنْ

## ُ لَنَسَبُّ بَنِي صَاشِمِهِم وَوَلَدَهُ الْمُعْرِمُنُ عَبْدِينَا فَإِنْ عِنْدُا لَظَلِيهِ وَهُوَ شَيْنَةٍ الْمُعْرِءَ كَانَ سُلِيَنَ فِيشْ

- قد ، ثنان بَيْنَكُمْ أَخُوالْ المُلْوَامِينَ كُلِنَّةً ؟ ثَمَالُوا ، قد ، ثَمَان ، فَيْنَكُم ﴿ صُرَالُ المُلُوكِ مِنْ كُلُم ﴿ صَرالُوا ؛ قد ، ثمَان أَن يَكُمْرَ بِنِي اللّهُ عَنْدُ فَعَلْمُ فَعَلْ المُلْكِنُ ، أَنْتُمْ فِعَلَّ المُصْفَى وَعَنْ الْكِيفُ عَمَانُ مِنْ شَيْبَانَ مِينَ بَقَى رَحْمَهُ فَهِ لَكُلُ لَكُ فَعَلِنْ لَعَلَى لَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

إِنَّ عَلَىٰ مَسَائِلِنَا أَنْ مَسْأَلُهُ وَالْعِبُ وُلِدِ تَعُرُفُهُ أَدْ تُحَلُّهُ

يَلْهُذَا ، إِنَّكُ شَا لَتَنْكُ فَأَخْنِهُ الْكُ قَلَّمُ فَكُمْ شَدِينًا \* فَهُنَ الْرَجُنُ \* فَلَ لُ لُورَكُي ، مِنْ تُرْيَشْسِ ، قَالَ ، فَرَى الرَّجُنُ \* فَلَ لُ لُورَكُي ، مِنْ تُرْيَشْسِ ، قَالَ ، فَرَى الرَّجُنُ فَعُلَمُ مَعْلَى الْمُلْتُ قَالَ مِنْ وَلَهُ مِمْ اللَّهُ الْمُلْتُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

صادت مَنْ الشَّيْعِينَ التَّشَيِّل دَمَّا لِيَعْفَة يَعِينَ هُمَّ حِينَاً وَهِنِياً بَعَلَى عَهُ ثَالَ: فَتَنْسَمُ النَّجِعَلَيْهِ الصَّمَّى وَالسَّمَعُ مَرَّى عَلَيْهِ : فَقَلْتُ لَهُ ، وَقَعْتَ بِالْبِالْمِ ثَالَ: أَجَلُ مُنْ وَلَيْهِ إِلَّهُ وَقَوْقُهُمْ أَحْمَى مِواللَّهِ وَمُوكُنَّ بِالْمُنْظِيْقِ، وَالْمِيثَةُ وَشَعْجِنِ .

(مَا حَادَيْهُمَّا رِيُحَوَّالِكُمْ يُكِيهِ ؟ > ١٠٠ من ١٠٠٠ عَنْدَ الْكُلْدِيَ اَسْعَهُ شَيْئَةُ سَتَّى بِلَاكِ لِلَّهُ كَانَ فِيرَأَسِهِ شَيْئِةٍ رَوَيْبُولُهُ عَنْدَالظَّهِ بَوَكِكَ أَنَّ أَكُوهُ عَنْدَ الْكُلْدِيَ اَسْعَهُ شَيْئِةُ سَتِّى بِلَاكِ لِلْنَّارِ مَسْلَكَ هُرِيْنَ كَلِيبَةً وَلِيّارٌ فَكَا قَدْمُ لِمِينَةً مَنْ لِكَامِنَةً مُنْ مَنْ عَلَيْهِ وَلِيّارٌ فَكَا قَدْمُ لِمِينَةً مَنْ لَا عَلَى عَرَرَتِنِ = عَاشِمًا كُمَا تَشْعَصُى وَيَجَارَةٍ لَمَا إِمَالِطُلَّامِ مَسْلَكَ هُرِيْنَ كَلْمِينَةً وَلِيّارٌ فَكَا قَدْم سَلَى بَنْتُ عَرَهُ بِنَ تَعْدِينِ لَبِيدِين خِدَاشَى بِهِ عَلَمِهِ بِنَ عَنْمِ بِهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَّ لَقُلَةً آئِرِ عَرْدِينِ الْخَيْرِينِ الْخَيْرِينِ وَأَخَوْهُ لِنَقْتِهِ عَرْدِر مَعْقَدًا لَيْفًا الْحَيْرِينِ الْجَي عَلَى مِشَامٌ وَكُلِّي الْمِيسَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَامِلُومُ اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ ال

= نَسْيِنِن لِبَيْدِ إِنْ يَرَبِيِّ وَكُنَّ أَعَا بَسَتَهُ مَسَلَّى بِنْتَ عَرِي وَنِنَ رَائِد يَنِ لَبِيد بْنِ حَرَام بْنِ خِلاطون بْن عَدِيّ ٱبْنِالْكَجَاْرِ وَأَنْجَيْنَةُ فَطْبَرَا لِنَابَيْنَاعَرُو ، وَكَا تَكَتَهُ إِيَاهَا وَسُسَى لَمَ عَلِيهِ أَنْ لَذَتِكَذَا إِلَيْنِي أَجْلُهَا فَمُ مَعْنَ هَا مِنْ إِنْ يَشِينِهِ فَتِلَ أَنْ يُنِينَ إِنَهَا أَمْعَ الصَّالِ السَّالِمِ فَلِينَ إِنِهَا فِي أَ فَلِينًا بَيْلُ بَ الْمُلْتُ مِنْهُ خُرَّا رُقُلُ إِلِي مُكَنَّة رَحِمْلَها مُعَهُ مُلِكًا أَتَقَلَتُ رَتَكُهُ إِلِى ٱهْلِهَا . وَمُفْنَى إلى الشَّسَام مُمَا تَهِ بِهَا بُغَنَّهُ، فَوَلَنْتُلَهُ سُلَى عَبْدَلْظُلِب؛ فَكُكَ بَيْتُ بَ سَسِيَّةٍ سِبَيْنَ أَوْقَانِ سِبِيْنَ فَمَ ۚ إِنَّ مَ خِنْدُينَ بَوَياهَا يَثِينَ عُبْدِمُنَاةَ مَنَّ بِنِيتِّنِ بَعَادًا عِلْمَانٌ يَتَعُهِلُونَ فَعَلَ إِناحَسَنَى-أَصَابُ وكفَذَ- فَالْ ، أَفا ٱبْنُ هَا شِعِي أَمَا ٱبْنْ سَبِيْدِ لِنَفْعَ لِهِ نَقَالُ لَهُ الحَارِينَ إِنْ مَنْ أَنْتُ عِنْ اللهِ أَنَا شَدِيْنَةً بْنُ هَا شِع بْنِ عَبْدِ مَنَانٍ ، كُلَمَا أَقَ الْمَارِقِيُّ مَكَتُ رَمَال لِلْقِلْدِ وَهُوَ جَالِسِنُ فِي الْحِبْ ؛ يَا أَبَا الْحَارِثِ رَتْعُكُمُ أَنْ وَجُدْتُ غُلُمَاناً يُنْتَفِيلُونَ بِيُرِّنِ رَفِيْهِ عُدَمٌ إِذَا حَسَنَ ثَمَالَ ، أَ لَا ٱبْنُ هَا عَبِسِمِ أَ لَا ٱبْنُ سَيْدِ الْبَعْمَادِ ، وَاللَّه لَدُ أَرْجُعُ إِنَّ أَهُلِي حُتَّى أَقِ بِهِ مَقَالُ لِهِ الحَارِيَّةُ ، صَدِّهُ كَاتَقِي بِالفِلْوَلَ كُلُوبُ عُلَيْهُ وَرَاحُ نَيْنِ بُ عِنْسَا ٱ حَتَّى أَقَ بَنِي عُدِيٍّ بِنِ الْجُلِّي ، فَإِذَا عِلْمُا أَنْ يَفْنِ ثُونَ أَنِي أَلْفِي فَعَالَ لِلْعَيْمِ، أَهَنَا ٱرْنُهَا هِبْمِ عَلَوا ، فَعَرُ هَذَا أَبْنُ أَخِيْكِ . ثَكِلُ كُنْتَ تُرِيدُ أَخْلَهُ فَا لَسَّاعَة قُبْلَ أَنْ تَقَلَتِهِ أَمُّهُ مَا تُنَهَا وَاعْلِمَتُكُمْ تُدُعَّهُ، وَخُلْنَا بُبِيِّكُ وَبَيْنَهُ ، فَمَعُاهُ فَقَلَلْ يَأْبَنُ أَجْي ، أَنَا يُخْلُكُ وَقُدُ أَنْ وَثَ النَّهُ النَّهُ إِلَى إِلَى إِلَى النَّوْمِ إِنْ وَأَ ذَاخَ رَاحِلْتُهُ - ثَمَا كُذَّبَ أَنْ جَلَسَ عَلَى تَخِرَ النَّاقَةِ فَانْفَاقُ بِهِ كِمْ تَعْلَمْ بِهِ أَمُّهُ حَتَّى كَانَ اللَّيْنُ مَ قَهَامَتْ تَدْتُوا بِحُنْ بِبَمَا عَلَى ٓ ابْزِا ، فَأَخْبِنَ الْا عُمَّةُ ذَهُنِ بِهِ ، وَتَدِمْ بِهِ الْكُلِارَحْصُونَةً رَوَالنَّاسُونِي بَحَالِسِمِم ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ ؛ مَنْ هَفَا وَرَرًا وَكَ وَيُقُولُ: عُيندلِي حَتَى أَرْخَلُهُ مُنْ لَهُ عَلَى أَمْ أَيْهِ خُوجُتُهُ بِنْتِ سَدِيدِ بْنِ سَمْمٍ وَقَالَتْ وَمَنْ الْمُلْارِعَةُ أَق الْمُزْهُ وَالْشَيْنَ وَكُلَّةَ وَلَلْبَسُمِ شَيْنَةً فَرَحْنَ عَلِيهِ مَقَى كَانَ العَشِيِّ إِن تُحْبِسِن فِي عَبْرِمُنَا فِ فَهُن رَعْدَ ذَلِكَ يَعُرِي فِي سِلَكِ مُكَاةً فِي تِلْكَ فَتَقِيُّكُمَّالُ ، هَذَا عَتَبُ لَكُلِب لِعُزلِهِ هَذَا عَتْبُونَ يَظُلُ الْكُلْبُ ، عَرَّفُتُ شَيْبَةً وَالتَّكِيِّ رُقَدْجَمَاتُ الْبَالْوَهَا حَوْلُهُ بِالنَّبِلِ تَنْتُفِلْ

ۗ وَنَصْلَةَ بَنَ هَا شِهِمِ وَالشَّهُ هَا وَمَا أَتُوَكِمْ لِنَتَّ عَدِيقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ مِنْ تَّصُلَّعَ مُؤَفِّي سَلَيْعا وَمُوَا فَضُا لِلْقَهَا وَصَلَّى مَنْ عَلَيْهِ فَعَنِي بْنِ مِنْ عَنِياللَّهِ بَنِ قَلِي لِيَعَيْنِ تحبيب بْنِ جَذِيْعَة بْنِ مَا لِلِكِ بْنِ حِسْسِ بْنِ عَلَى بِثَنِي لَوْقِي .

وَٱسۡدَنَٰنَ هَا شِهِ وَٱشۡفَتُلَقُوهِمَ إِلَٰهُ مِنْ لَثَنَ عَلَمْ بَنِ مَالِينَ بَنِ جَذِيۡهُ وَهُو الصَّطَائِ مِنْ خُزَاعَهُ وَأَمَا صَيْفِةٍ بَنِ هَا شِهِ مِنَ الشَّفَعُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ اللّهِ مِنْ ا

المُتْهُمَا مُؤْتُى مُنَةً بَنْ الْمُطْلِبِ بَنِ عَبْدِ مِنَالْفِ بَنِ قُفِيٍّ .

c a

قُولْدُ وَعَلَيْهِ وَالْمَهُ الْمُعْلِيمُ وَعَلَيْهُ مِنْقَدُّا فَانَ وَعَلَيْهِ وَالْبَيْنُ كُولُ فَضَا عِراً وَعَلَّمُ حَوْنَ قُولُ مِنْشُ عَنْدِينَ فَصَلِينَ عَلَيْهِ مِنْقَدِينَ فَانَ وَعَلَيْهِ وَالْفَالَمُ عَنْدُ وَ وَأَمَّ حَوْنَ قُولُ مِنْشُ عَنْدِينَ فَعَلِينَ عَلَيْهِ وَهُو الفَّقِيلَ وَمَن مَعْلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ

1) جازى البناية وَالنَّهَ يَقِيلُونَ كُنِيْتِ طُبَعَةُ مُنْطَبِهِ الغَارِينِ بِنَوْاتُ بِحَ ، بِص: ٩٧ حَالَ اَنْ البِيلِيَةِ وَالنَّهِ يَعْلَى مَنْ مَنْ عَلَيْلَهِ بِنَ الْيَسِ المَنْ أَنَّةُ حَدَّدُ فَا أَوْا المُسْفَقَدُ مَا المَنْ عَمْداً عَلَابِ مَشْتَى النِصِ حَالَى مِنْ يَعْمُونِهِ مَعْلَى اللهِ بَنَا أَعْلِي مَقْدَا مِنْ أَنْ اللهِ المُنْعَ ابْنَ أَخِيلُ مُعْداً عَلَا لِمَنْ وَصَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ فِي جَوَّانِ وَمِنْ يَعْنَى قُوْمِهِ مَوَاللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُلْعَلَى اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي جَوْانِ وَمِنْ يَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَي جَوَانِ وَمِنْ يَعْلَى اللّهِ مَنْ يَعْنَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَي جَوْانِ وَمِنْ يَعْنَى فَيْرَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي جَوْلُ مَا مُؤْمِلُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي مَنْ اللّهِ مَنْ يَعْمَ عَلَيْهِ فَي جَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي جَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي جَوْلُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

اِنَّ اَمْنَ الْمِنْ عَنْسُنَةَ عَلَىٰ لَ لَمِن مُنْ فَضَةٍ مَا أَنْ يُسَامُ الْظَالِمَ الْمُعْلِمَ الْمُعْلِم أَوْلُ لَهُ وَأَيْنَ مِنْهُ فِيضِي أَلْكِمَةً مِنْ تَبْتُ سَمَوْاوَكُ قَالُمُسَامُ الْظَالِمَ الْمُعْلِمِ الْم ٦ بَنِ عَبِدَ مَنَا فِ بَنِ ضَا طِي بَنِ حَبِيْشِيَّةٍ مِنْ خَنْ عَقَهُ ، وَالْحَارِثُ بَنُ عَبَدِالْمُلِابِ ، وَلَا نَأَلَّ مَرُ لُوهِ وَبِهِ كَانَ يَكَنَّ ، وَقُقْمُ دَنَ جَمَعِيْمَ أَمَّ الْمُقَاصِقِيَّةً أَوْ أَسْمَاءُ بِنِنَّ جَنْدِيدٍ بَنِ جَبِّي بَنِ سَنِهَ وَقَانِ عَنْدِي بَنِ صَفْقَعَةُ التَّوْفِلِيِّنَ يَقُولُونَ مَفِيقَةً ، وَأَخُوالُهُ لِللّهِ الْمُسْوَدُ حَذَيْفَةً بَنِ أَقْيِيقُ بَنِي عَنْدَقِي بَنِهِ اللّهِ عَلَيْ يَعْلَى مَنْفِقَةً فِي مَعْلِمَةً فَنِ سَتَقِي كَتَتِمْ عَنَّهُ وَالطَيْدَاقَ وَاسْمَهُ نُوضًا، وَأَشْهُ مَنْفَانَ وَلَهُ عَنْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ

جَرَى اللَّهُ مَنَاعَيْنَ شَمْسِ وَلَوْفَلْ وَيُعَادُ مَنْ وَالْ عَفْرَ فَا وَالْمَا مَنَا كُمُ اللَّهُ الْمَا مِتَعَى يَصْهِم مِنْ بَعْدِ وَ وَالْفَقِ جَنَاعَتُنَا كُمُا يَعَلُوا الْحَارِمُ ا مَعْ وَفَا الْمُصْلَى الشّدِي الْعَشْدِةِ الْمُصَالِقِي الْمُصَلِّدِي الْمُصَلِّدِي الْمُصَلِّدِةِ الْمُعَلِّدِ

ۛ قُولَ ٱبَّذِيْ إِسْسَحَاقَ : وَكَانَ ٱلنَّقِعَ كَالْبَيْنِي بَيْرُونَ رُسُولِاللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي مِنْتِهِ أَبُولَهِ وَلَكُمْ مَا أَنِ العَلِمِ بَنِ أَمَيْنَةً مِنْ تَعْيَقِيقُونَ أَي مُعِينًا عِنْ الْحَرَامِ وَآبِنَ الفَصْلَ الْمَيْنِ الْعَلَيْ (١) جَادِي هَا بِشِي الدُّصِلِ: قَالَ الكَّلِيِّ، حَسَّمَتُهُ . ٲٮۺعَدَينِ مَشْدُوبِنِ عَبْدِحَيْمَ مِنْ حَزَاعَةَ وَٱحْوَهُ لِلْقِيهِ عَوْنُ بَنُ عَبْدِعَوْنِ بَنِ عَبْدِبَنِ الْحَارِيْنِ نَمُهُمَّةً ، أَ بَوَعَيْدِ الرَّيِّحَانُ بِمِن عَوْنِ .

\* فَوَلَسَنَا النِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ القَامِسِمْ وَعَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ الظَّيْرُ وَهُوَا الظَّاوَالِمَسَمُّ إِنَّهُ وَلَوْ وَلِهِ وَلِدَّقَنَ النِّيْءَ وَهُوَا الظَّاوِلَ وَطَلِمُهُ وَلِيْنَ مِلْتُكُولُورُ وَوَقِيَّةً وَأَشْهِمُ خَيِجَةً بِتَسْتَخْرِيكِينِ أَسَدِينٍ عَبْدِالعَزِّى بَنِ فَعِيْ إِلْمُ وَمُأْتِمُ كُلُورُ وَوَقِيَّةً وَأَشْهِمُ خَيِجَةً بِتَسْتَخْرِيكِينِ أَسْدِينٍ عَبْدِالعَزِّى بَنِ عَيْنِ المُ

ُ وُوَلَىدَ أَبُوْ كُلَالِبَ بْنِي عَبْلِلْكَلِيرُ كُلِلَا لَاعَةُ بُوَعَيْنَ لَهُ رَجَعَنَّ كُواْ الْجُنَامِين وَعَلِيًا عَلَيْهُمُ السَّعَوْمُ وَاتَّهُم بِنِينَ أَصَدِبْنِ هَا مِثْنِيمٍ بْنِ عَبْدِصَوْنَ وَكُلُ بُنِينَ كل ابِي غِيشُلِ عَشْسُ سِبِنَيْنَ وَيَبِينَ عَقِيْلِ وَجَعَلْمَ عَشْرِى سِبِينْنِ وَيَقِي جُعُلُمَ وَعَلَى عَشْرَ سِينَنْ

خُولْسَدُ عَلِيْ اَعْتُهِمْ الْمُسَادَمُ الْمُسَنَّى وَالْمُسَنِّينَ عَلَيْهُمْ السَّلَاءُ مُولُهُمُ اَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا اللّهِ الْمُلِلَّا اللّهِ الْمُلَالِلَهِ الْمُلَالِلَهِ الْمُلَالِلَهِ الْمُلَاللَهِ الْمُلِلَّةِ الْمُلَاللَهِ الْمُلِلَّةِ الْمُلَاللَهِ الْمُلِلِي اللّهِ الْمُلِلِي اللّهِ الْمُلِلِي اللّهِ الْمُلِلِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

١٥ جَانِيْ هَلِينِهِي الدُّصْنِ اللَّيْنِ وَالطَّاهِنِ: أَسْتُمْ وَلَدِدُوا حِدِكَانَ وُلِدُ بَعْدَا لوشي.

وَمُخَمُّدِينَ الْمُنْفِيَّةِ ، وَعُمْرَ عَلَيْهُم السَّسَادَمُ مَعَلَّسَة الْعَبْسِينَ بْمُعَيْدِالْفَارِ الشَّلَ الْرَفَةُ رَسِيلًا لِقَصْلًى لَقَعْلَى الْعَبْسِينَ مُعَاقَ بِلَائِنِ عُواسِسُ بُنَ مَنِ عُمَى وَكُمَا نُ مِنْ أَجْوَالْنَاسِقِ وَعُنِدَ اللَّهِ بَنُ عَبَاسِي، وَعَالَهُ **النَّهُ عَلِيْهِ** وَسَسُلُمُ مُفَعَلَ ؛ اللَّهُمَّ فَتَيْهُهُ فِي اللِّدْيْنِ، وَعَكْمُهُ النَّذُويْنِ. وَٱجْفُلُهُ مِنْ عِلَادِنُ ۖ لَقَالُحَلْنُ وَكُلْنُ كُلا ذُكُنَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا تَ بِالظَّالِفِ وَصَلَّى عَلَيْهِ تَخَدُ ثِنَ الْخِيفِيَّةِ وَكُثِّي عَلَيْهِ أَرْفِظُ وَضَاعَلَى تَتِي ونُسْفَاظُا ، وَعَبَنِهُ اللَّهِ بُنَ إِعَنَّاسِي كَانُ أَجُودُ إِعَ بِمَاتَ بِلَابِنَتَة وَقُتُمْ مَا نَ بِسَمْ تَنْدُرُانَ مُعَادِيَةً ، وَكُانَ يُشَبِّهُ بَى سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدَ الرَّجْ انْ عَلَيْ الشَّامَ وَعَنْ عُرَنَ، وَمَعْبَدا تَبِلُ إِنْ يَعِينَةُ زَنَى عَنْمَا عَنْمَا مَعَالَمَ مَوَالَمَهُ لِنَا لَهُ بِنَتُ الْحَارِثِ بْنِ وَبْنِ مُزِينَ مِنْ الْمَهُم لِنَا الْمَاكِنَةُ بِنَتُ الْحَارِثِ بْنِ وَلَيْنَا لَهُ مَا مَنْهُ لَلْمَا يَقَ بِنَتُ الْحَارِثِ بْنِ وَلَيْنَا لِمَا مَنْهُ لَلْمَا لِمَا مَنْهُ لَلْمَا لِمَا مِنْهِ رُونِينَةَ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِصِدَل بْنِعَلِم بْنِ صَعْصَعَةَ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ ٱصْ أَوْ أَسْلُنُ بُكُلَّةٌ مَعْدَخُونَةً وَكُلْنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعَيْنُ فِي أَبْيَعُهُ ، وَتَمُلُّمُ مِنَ القَبْاسِي، وَكُثِيمًا ، وكل فقيها صل الم رَهُ الِدُمِّ وَلَدٍ ، وَالْحَارِنُ بَنَ الْفَيَّاسِي ، وَأَمَّهُ مِنْ هُذُيلٍ .

فُوَلَ مَعَثِبُ اللَّهِ بْنُ كِفَيْاسِ العَبَّاحَ وَبِهِ كَانَ يُكِنِّ لَدَعَفُ لَهُ ، وَعَلِيّاً وَهُوَ السَّخَالُ ، وَكُلَّ أَخْضَلَ أُهْلِ ثَمَانِهِ، وَعُبْثِيدًا لَنَهِ، وَالفَقَلَ، وَتُوَلَّدُا، وَأَسْهُم بُن عَعْدٍ بِنْتُ سُسُرَح بْن مُعْدِيكُم بِهُ بَل وَلَيْعَةً أَنْ شُنَ حَبِيلُ بِن مُعَاوِيَّةً مِنْ كُنْدُةً .

فَرَكَ وَتُحْتُدُنْ عَبُواللَّهِ القَبَاسَةِ هُوَلِلُدُهُ مِهِ وَكُلُ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَسْتُ كُلُورَهُ إِلَّاكِ مَعَدَهُ الدُّخُفُّلُ. تَعَفَى عَنِ اللَّحُظُولُ الْفَرِيْلِي، وَكِلْبَ فَن سا مَصْرَعُهُ فَانَ لَدَ عَقْبُ لُهُ وَالتَّهُ الْمُ إِبْرَاهِيمَ بِنْكُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْنَامَةَ النَّاصِيِّ.

وَأَشْهُ أُسْتَمَا وَيُسْتُعَنِّهِ لِنَيْهِ بْنِ الْقَبَّاسِ وَقُمْمْ بْنِي القَبْاسِ بْنِ عَبْدِيا للّهِ بْنَالْقَبْلسِ وَلَهُ الْبِي جُعْفَى النَّفُورُ الْعَلَمَةَ ، وَكُانَ جَوَا رَاْ وَلَهُ يَقُولُ ٱبْنُ الْمُولَى.

<sup>‹›</sup> المنْسَطَاكُ الْإِلْعَامَ تُجْتَبُعُ أَهِيا لِكُورَةٍ وَعَلَيْمِ شِمَالِعَتِيقِةٍ لَيْجِ بَنَاهَا يَرُونِيُ لِقَامِي وَابَيْتُ مِنْ الشَّعْيِ العَلَيِّ (٠) جَاءَفِي أَنْسَابِ الزَّشَرَانِ لِلبَلْ ذَرِيتْ ، القِسْمُ الثَّالِثْ : ص : ١٠ ، ١٠ مَالِي:

وَسِنْ بِينَ مُعْبِدِ بِنِ القَبْلِسِ مُحَدِّبَنَ إِنْ هِيمَ بَنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبِد بْنِ العَبْلِسِ،

وَالْقَبُوسُ بِنُ عُبْدِاللَّهِ بِنِ مَعْبَدِ وَلَدَّهُ أَبُوا لَعَبَّا سَبِي مَلَّكَ وَالْفَائِثَ .

وَسِنْ بَنِي الْحَارِينِ بْنِ العَمَّاسِي اسْسِرِيُّ بَنْ عَبْدِالْدَهِنِ الْحَارِثِي وَلَعَهُ الْعَنُ الْعَارِثُونَةُ وَوَلَسَوَتُكُمْ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ عَمْدِلْلَّذِبِ جَعْمَ الْقَلْمَ وَكُلَّمَ وَكُلَّانَ بَلَهِي جَعْم ا بَنَهُ عَنْدَافُمُ

آئِي تَعَلَى اَكُونَ مَنْ مَعِيَ مِنْهُ يَحْيَى فِي جَعْفَى مِنْ ثَعْلَى . وَكُسَا فَ لِمِنْ وَعَلَى الْمُعْلِي يَعْلَى مِهِ كُلَّى يَعْلَى مِهِ كُلِّي يَعْلَى مِهِ كُلِّي يَعْلَى مِهِ كُلِي يَعْلَى مِهِ كُلِّي يَعْلَى مِهِ كُلِي يَعْلَى مِنْ مُعْلَى مِنْ مُعْلَى مِنْ مُعْلَى مِنْ مُعْلَى مِنْ مُعْلَى مِلْ تُعْكَرَنُهُ دُرَجَ، وَأَمُّهُ خُولُهُ بِنْتُ تَيْسِ بْنِ قَهْدٍ الْمُنْفَارِيِّي، وَأَمَامُةُ وَأَلْمُ اسْلَى الْمُعْتَعَلَيْس مِنْ خَتْعَمِ وَهِيَ إِنِّي نَرَادُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسَلَّمَ سَلَمَةُ فَنَأَي سَلَمَةُ فَوْلَيْ

- مَدَحَهُ الذُّخْطُلُ فَقَالَ ،

هُنَّ تُ عَوَا ذِلْهُ هُنَّ مَالِأَكُلْب مُسِتَحَثُّ ثَنَا لِبُهُ بِمُلَا مُنْهَبٍ مِنْ كُلِّ مُنْ تَقْبِ عَيُونُ النَّيْنِ بِ تنكن الهجان إلى لفينيي المقيقي خُلُفاً مُوَاعِدِهُ كُبُنَّ الْمُلِّب

لَذِّ تُعَبِّلُهُ النُّعِبُمُ كَالْمُمَا لَنَّاسِي أَنْ دِينة الْمُلُولِةِ مُوقِعَة يَنْظُنْنَ مِنْ خَلَ السُّنُورِ إِذَا بِعُلْ خَصْلِ اللَّهُ اسي إِذَا تَنْشَقَّ مُمَّ إِلَّانْ (١) جَا مُنِي لِلْغَلِي إِلْمُتِعَةِ مَا يِ الْكُتْبِي : ج: ٦ ص: ٥٠

كَانَ وَاوُدُ بِنُ سَلَمٍ مُنْقَطِعاً إلى فَتُمْ بَنِ العَبَّاسِين وَفِيْهِ يَهُولُ: وربي عَمَّقْتِ مِنْ حِلِّي وَمِنْ بِمِحْلَتِي

كَيَانُكُانُ إِنَّ أَدْ نَيْبِتِنِي مِنْ قُلْمُ إِنَّكِ إِنَّ أَ وَنِيْتِ مِنْهُ غَدًّا مَا خَالَهُ فِي المَيْسُ وَمَا تُالِعَدُمُ نِي رَجْهِ مِيدُنُ وَرِبِي كَيْمِ ، كُنُ وَفِي العِنْ بَيْنِ مِنْهُ شَسَمُ أَصُمُ غَنَى فَيْلِ الْفَعَا سَعْفَهُ وَمَا عَنِ الْفَيْ بِهِ مَنْ صَمْمُ الْمُورِينَ فِي مَنْ صَمْمُ الْمُورِينَ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّ

أُصَمُّ عُنُ قِيلِ الْحَنَا سَعْعَهُ

مِن هَذَا الشِّيعُ فِي الكُلِيلِ النُّهُ ول ومن وهما طَيع أورال المشايَّمان بني يَتَّةَ مَوَ أَخْتِدُ فَإِني يَعْفِي الدُّلِفَال.

فَيْهَانَ قَبْلُ أَنْ تَعَبِّعُهَاءَ أَخَاهَا لِلْعَبْهَا عَبْدُ اللَّهِ مَعْبُدُ الرَّحْمَانِ ٱللَّهُ تَلْدِ بَنِهَا لِهَا إِللَّهِ إِنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

وَكُسانُ لِلمُقَوِّمِ مِن عَبْدِا لَفُلِي كُلُن ءَمِهِ كَانَ يُكُونَى وَرَجَّ الِكُمْ وَلُدٍ. وَكُسانُ لِلرُّيْنِ مِن عَبْدِالْفِلِيدِ الطَّلُومِ وَحِثْنَ وَوَتَّهُ وَعَبْدُ الْقِوقِينَ مِنْ أَجْلُامِينُ وأَعْلَم

عَاتِكَةُ بِنْتُ ابِي وَهُدِي ثَنَّكُرُهِ بِيُ عَائِدَ بِيَ عَلَيْدَ بِيَنِّ كُنَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِ وَعَلَسَهُ الْعَارِينَ فِي عَلَيْهِ الظَّيْرِ الْمِثْيَاةُ ، وَهُواْ فِي شَكْيَانَ بَنَا لَحَارِينَ الضَّاعِ بَكُلْ تُشْرِطُواْ

(١) جَاءُ فِي إِلْمُعَارِفِي يَدَيْنِ تُعَيِّينَةً وَلَيْعَةً وَارِالْمُعَانِ بِيشِي وَمِن ١٩٠ مُعَامِلِي ١

نَامُنَا أَذِّ مَشَيْنُ ثَبِنَ إِلَى مُعَلَّىٰ أَخَلَ مِسْ لِلَهِ صَلَّى لَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّصَاعَة ، أَرَضَعَتُهُ خَلِيَّة الْبَدَالِكَا، وَكَانَ لِمُلْكَ مَرَضَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى بَعْثَ عَلَاهُ إِلَيْهُ الْمَسْطَانُ الْعَل النِّيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، أَرَجُوا أَنْ لِلْمَنْ مُعَلَّى مُعَنَّى الْمَوْلِينَ وَقِيلًا ، أَلِيصَظ وَمَاتَ بِالْمِينَاةِ وَكُلُ سَلَمْ ، وَمِلْ اللَّهِ فُولُولِد كَانَ فِي رَيَاسِهِ . فَلَنَهُ الْمُعْلِمَانُ عَلَيْهُ مَنْذَا مُعْمَلِينَ وَعَلَى مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ ا

تَجَادُفِي الْمُقْدِي نَفْسِدِهِ إِن الْمَارِكِي .

وَكُانَ الَّذِيْنَ تَنْبُوْ امْعَ رَسُوبِ اللَّهِ مَكُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ مُنْشِيْ بَعْدَهُ وَ آيْنَ أَيْ طَلْب، والعَبَّاسُ مِنْ عَبِّدا لَمُلِب، أَوْمَدَ رَجَعَة بِعَلْيَهِ وَالْمِسْقِيانَ مِنْ الْمَارِحِ بَنِ عَبْدِ الْمُلْمِينَ وَالْمَانِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْ

كُفَنْ مَا رَسُولُ اللّهِ فِي الْحَرْبُ سَتَبَعَةُ مَ وَقَدْ مَنْ مَنْ وَثَنَى بَهُمْ مُا تَشَلُوا وَ ثَامِشُنَا لَدَقَ الْخَامُ بِسَرِيْفِهِ بَاسَتِيْهِ بَاسَتَنَهُ فِي اللّهِ لَا يَتَوَجَّعُ وَجَاوَلِيا لَمُسْمَالِ لَسَابِقِ نَفْسِهِ ، مِن ، ١٨٥ مَا كِلِي ،

اَلْمُكَامِنْيَنُ : أُبِوَثِّمُا فَقَ ، أُ بُوسَنْهَانَ بَنْ الْحَلِهِنْ

وَجَائِقُ أِنْسُمَا بِ الدُّشِّرَ أَفِيلِلا ثَرَى فِي القِسْمُ الثَّالِينُ النَّشُّنُ أَنْ الدِسْمُولِيَّةُ مِن ١٩٦٠ مَا لِلِي: وَلَقِينَ فِينَ الْحَالِيَةُ بِنِي عَلَيْهِ الْمُلِيءِ مُوْزَقُ سِفْيانَ إِشَّالِمِنُ الْمِيكِانُ مِنْ إِي حَشانُ بُنَّالِيَ الرُّفَالِيَّةِ الرُّفَالِيَّةِ الرُّفَالِيَّةِ الرَّفَالِيَّةِ خَيِّما مَوَكَانَ يَضْنَيَهُ إِلنَّتِي صَفَّى اللَّه عَلَيْهِ رَسَمَّةً ، وَوَقَلَ يَنَ الحَارِقِ أَ سِرَيْهُم بُدْرِ ، وَرَابِيئَةُ أَسِنَ يُومُ بُعْرِهِ وَعَنَيْشُهُمْ سِي وَعَثِمَا لَقِهِ ، أَنَّهُ ، وَأَنْتُهُ فِرُنَّةُ بِنَتْ قَلِيسِ بَهِ 1 بْنِ عَلَيْنَ هُ بَنِ عَيْنَ هُ يَنِ وَدِيْعَةً بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِيرِهِ . 1 بْنِ عَلَيْنَ هُ بَنِ عَيْنَ هُ يَنِ وَدِيْعَةً بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِيرِهِ .

بِهُمُ حِمَّدُاللهِ بِمُنْ لِحَلَمِهِ بَنِ مُنْوَلِ بَنِ الْعَلَى مِنْ مِنْ عَبْدِالْمَلِدِ، بِقَالَ لَهُ بَبَة البُعْمَةُ ، وَالْمِيْرُةُ بِنَ مُوْفَلٍ ، وَلَدَّهُ الْحَسَنُ الْفُوفَةُ حِيْنَ سَسَارَ إِلَى مُعَادِينَةُ ، وَسَيْعِيدُ بُنِكُونُو

ه وَنِيْهِ يَقُولُ ؛

أَجُلِكُ أَبُوسَوْ إِوَخَالِكُ مُثَلُهُ وَلَسَتَ بَحْنِي بِنَ أَبِيْكَ وَخَالِكًا وَكَانَ يَقُولُ فِي مَصْولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمٌ ، وَهُوالَّذِي يَقِولُ ،

لَعْمَ لُكُ أَنِي مُوْمَ أَجُولَ لَمُنَةً مُ لِتَقْلِبَ خَيْلِ اللَّذِي خَيْلِ مُحْدَدٍ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فِي أَنْيَاتِ وَاَسْلَمَ أَبُوسَنَّهَا لَ ثِنْ الْحَارِقِ فِي الفَتْحَ فَسَنَ إِسْهِيمُهُ رَصَّنَ مَعْ إِنَّيْ صَلَّما لَلْهُ عَلَيْهِ مِعْلَمُ يُرْمُ وَنَيْنِ وَلَاللَهُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ أَنْتَ ابْنَ أَبِي أَيْءَ بِثَنْ أَي خَلَقًا مِنْ حَرُثُ وَ وَمَا ثَمَّ الْبُرْتُسُفِيا فِ الْحَدِينَةِ سَدَةٌ عِشْرِيْنِ رَوْمَلْي عُلَيْهِ عُرِّ بْزَا لَفُلُابِ رَجْحَ اللّهُ عَنْصُورُنَا فِي قَلْ مِعْقِلُ إِنَّ أَوْلِكُولِي.

(١) وَجَازُ فِي المُفْسَى إِلسَّا بِنَ نَفْسِهُ مِن ١٩٧٠ مُا يَلِي:

إِنَّمَا سَنِيَّ بَيْتَ لِدَنَّ أَمَّهُ هِنَدُمُنتُ أِي سَنَيانَ بْنِ حَرَّى ۖ - يَكُونَ مُعَارِيَةُ بِنُ أَي سَفَيانَ خَالَهُ ـ وَأَيْهُا الْحُرِّوا بَنَةَ أَيْ عَرِّهِ لِبَنَّا أَيْنِيَّةً ، كَانَتُ مَنْ يَنِّهُ صَنْتِيًا ﴿ أَيْنُ تُعَمِدُ فَتَقُول

لَّهُ كَلِّمُنَّ كَيْنَةُ جَالِكِيَّةُ خَدِّيَّةُ عَلَيْمَةٌ طَالِقَيَّةُ وَالْفَيْهُ وَالْفَيْهُ الْمُلْفِيةِ أَهُوا اللَّفِيةِ إِذَا الْمُنْفِيةِ أَهُوا اللَّفِيةِ إِذَا الْمُنْفِيةِ فَيَالُمُ الْمُنْفِقِةِ فَي النَّسْفِيةُ وَلِلْسَفِيةُ وَلِنْسَانِيةً وَلِلْسَفِيةُ وَلِلْسَفِيةُ وَلِلْسَفِيةُ وَلِلْسَفِيةُ وَلِلْسَفِيةُ وَلِلْسَفِيةُ وَلِلْسَفِيةُ وَلِلْسَفِيةُ وَلِنْسَانِيةً وَلِلْسَفِيةُ وَلِمُنْ الْمُنْفِقُونِ وَلِمُنْ الْمُنْفِقُونِ وَلِمُنْ الْمُنْفِقُونِ وَلِمُنْ الْمُنْفِقُونِ وَلِمُنْ الْمُنْفِقُونِ وَلِمُنْ الْمُنْفِقُ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْ الْمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقِهُ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقِهُ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلَاسْفِيقِونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلْمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفِقِيقُونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقِونِ وَلِمُنْفُونِ وَلِمُنْفُونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلِمِنْفُونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلَمِنْفُونِ وَلَمُنْفُونِ وَالْمُنْفِيقُونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلَمِنَالِمُونِ وَلِمُنْفِقُونِ وَلَمِنْ

نَكَافَيْ مَّنَ سَعَنَ بَنِهُ الْحَسَقِ بَنِ عَلِيَّةٍ وَ بُنِيَّ مُعَلَّ عِنْهِ الْعَلْمُ وَتَزَلَ مَعَ أَيْهِ فِي البَصْرَةِ وَكُلُ سَلَّا مُعَاوِيَةً لَوْلِيثَةَ فَتَالَ: لعَمَ أَلَّتِ يَغِنِي لد وَوَلَتُهُ عَبَيْدَ اللَّهِ بَنُ ثِهَا إِلَيْهُ وَحَنِسَهُ أَبْنُ ثِينًا حِلْمَ مُسَعِيلًهُ وَلَكُمْ عَلَى أَلْفِلَ البَقْنَ وَ إِنْهِ رَبِيا لِهِ فِي مَثْلُ مَا سَعَقَىٰ أَبْنُ ثِينًا حِلْى مَنْهُ لِوَيْ مِنْ عَنْ مَعْلَى اللَّهِ مِنْ عَنْ وَالْمُنْ وَيَّ الْمُتَسَى كان مُقِيهًا ءَ وَالقَلَتُ بْنُ عَبْدًا لِلَّهِ بْنِ مُؤْفِلٌ كَانْقِيهًا وَجَعَمَنَ ثِنَ أَي سُنْفَانَ بْهَ لُلَاجُ وَكُلُا بُنُ عَبْدا لَمُظِّيبَ بْنِسْ مِيقِقَةً بْنَ الْحَارِينِ بِحَانَ نَاسِيكًا فَا ضِلا.

َ سَنْ وَلَكُوهِ عَيْفَالَتُهِ بِنَّ سَلَمَانَ بُنِ ثَلَيْهِ وَلَيْ الْمَيْنَ وَلَيْلَقَا الْجِي جَعَن وَعَلَى وَلَيُ تَخْبُ وَلِي رِسَشْتَى وَمُثَنَّ بِنَ عَسْدِ اللّهِ بِنَ سَلَّمِا نَ فِي مُثَلِّدُ وَلَدُهُ هَارَيْ فَالْدِينَةَ ، وَالْحَاجَ بْنَ عَنِي إِنَّى عَبْدِ اللّهِ مِن الحَرْقَ بِمِنْ وَقِنَ كُلْ جُولاً وَعَبْدَاتَ مِنْ أَيْسَطُوانَ الْمُنْسَاعِلُ ، وَالْمَهُمُ مِنْ فَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

. وَعَلْدَ أَخِولُهُمِ عُتَّبَةً ، وَمُعَتَّبًا ، وُعَتَّبِهَ ، وَهُوَاتَّذِي أَكَلَهُ الْمُسَلِحُرِّلُ فَ وَأَشْهِمُ أَمَّ

" يُسِين في بِي أَ مُنَيَّةً، وَرَأَيُ إِلْقُوان فِي بِي هَالْمِسْرِ، طَهُ النَّعَانُ بَنُ صَهِانُ يَقِيسٍ وَقَالُ لَهُ النَّالَيُ الْمَصَرِّعِيْنِ الْمَالِيَّةُ مَثَالَ الْعَلَىٰ الْمَصَلَّا الْحَلَىٰ الْمَلَىٰ اللَّهِ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللِي الللَّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

من مسيحة من () يَقَالُ وَصَعَ عَنَهُ التَّنِيْ وَالتَّمُ وَجَعِيمُ أَوْاعِ الْبَائِقِ، أَشْتَطَعْنَهُ - أَيُ أَسْتَطَعُونُهُ - لِسَانُ العَرَبِ الْمُبْعِلِ. () جَادَ فِي إِنَّ وَفِي النَّهُ فِي ج ، = ص : ٨٠ بَكِ لِي :

كُونَ وَيَتَهُ بِلَكَ رَسُولِ اللّهِ وَكُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالُمَ تَتَكَ عَنَهُ مَا يُونَا أَنِهِ وَأَنْكُو أَبِهُمَا عَلَيْهَا وَأَنْهِمَا مِنْكَ ثَرَبُ الدَّيْهُ وَتَبْتَ مِدْ النِي سن وَ آمَنَ أَنَّهُ طَأَلَهُ الطَب وَ الْمَعْتَدِينَةُ وَمُعَاعِلُهِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُسَدِيدًا اللّهُ عَلَيْهِ كُلِياً مِنْ كِلاَ بِه مِنْ يَعِنِ أَصْحَالِهِ وَتَمْ بِينَا مُعَلِّدُهِ وَمُعْلَمُ وَسَلَمَ أَنْ يُسْدِيدًا اللّهُ عَلَيْهِ كُلِياً مَنْ كِلاَ بِهِ وَكُونَ مَسْدُه المُسَدُّ

(١) مشورًى أن المسد (١-١)

جُمِيْنِ ، بِنْتُ حُرْبِ إِبْنِ أُمَيَّةً وَهِيَ حَمَالُةُ الْحَطْبِ .

مِ لَيْدِهِ الفَصَّلُ بُنَ العَبَاسِ النَّسَاعِي .

مَعُلَدَ مَفَلَدُ مَنْفَكَةُ مِنْ هَا شِهِمِ اللَّذِي فَمَ مِثَكَانُ مِنْ رِيْجَالِ فُنَ بِيشِي ، لا عَقْبُ لَ

فَرَوْلَاء بُنُوهَا مَنْهِ مِنْ عَبْدِ مَان .

(١) جَازُفِي النَّعَلِفِي الطَّبَعَةِ الْمُصَوَّرَمَةِ عَنْ ذَا بِالْكُتْبِ الْمُصْرِيةِ: ج: ١ص: ١٨٧٠١٨٥٠١٧٩١٧٨ عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ عَامِرِ بْنِ بِمُرْرَانَ قَالَ: دَخَلَ الغَنُ ثَنْ دَثُا لَدِيْيَةَ نَنْفَ إِلى النَفُونُ لِعَبَاسَ بْنَ عُنْيَعَ يُنْشَ ، بُسَاجِ أَنِّي بَيْسَاجِلٌ مَاجِدٌ ﴿ يُعَلِّزُ الدُّنُو إِلَّ عَقْدِ الكُّرُبُ

فَقَالَ لِغُنْ أَدَقُ، مَن المُنْشَدُعُ كُلُّخُونَهِ مُقَعَلَ مُانِيمِهِ حِلْكُ إِلدَّنَ عَفَّ مُثْلُ أَعْد

كَانَ الفَضْلُ مِنُ القَّلِس بَضِيلاً مَرُكُانَ تَقِيلُ لِمَينِ إِزَا أَرُكُوا فَيُعْنِي فِي حَاجَةِ إِسْتُعَارَ مَرْكُولًا. فَقَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَعَلَى أَمْلِ لَمَدِينَةِ مِنْ يَعْلِمِ خَعَالَ لَهُ بَعْضُ بِي هَا شِهِ إِذَا أَشَرَي الْكُمُمَ أَرْتُهُمُ وَتُسْ تَنْفِي عَنِ العَلَى إِنْ الْمُعْلَ وَلَعِنْ إِلَيْهِ ، وَكُلْ نِيسَتَّعْنَ لُمُسْرَجْ إِنَّ أَزَادُ أَنْ ثُلُمُ فَقُ اصْ النَّاسْ اللَّهُ يَعْدُ أَحَدُ سَرَ حَا اللَّهُ فَأَلَّا فَالْ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِشْنَ فَسَرَ جَأَ خُسَة دَرُهِ وَقُالَ،

وُلْمَارَا أَيْنُ الْمَالُ مَأْ لَمُنُ أَهْلِهِ وَصَانَ دُويِ الْمُصْسَابِ أَنْ يَتُكُذُّ أُوا

رَجَعْتُ الْمُلْكِ مِنْ مُثَمِّدُ مُثَمَّدُ مُثَمَّدُ مُثَمَّدُ الْمُثَمِّدُ الْمُثَمِّدُ الْمُثَمِّدُ الْمُثَ مُرَّتُلُ لِلَّذِي الشَّرِي لَهُ إِلَى إِنْ لِدَا إِلَيْنِ عَلَمْهُ إِنَّا أَنْ تَنْبُثُ إِنْ عَلَمْهُ اللَّهُ مُرَّتُلُ لِلَّذِي الشَّرِي لَهُ إِلَى إِنْ لِدَا إِلَيْنِ عَلَمْهُ إِنَّا أَنْ تَنْبُثُ إِنْ عَلَمْهُ اللَّهُ إِنْيَهِ بِعَلْفِ كُلِّ لَيْلَةٍ وَمِنْعِينِ وَلِدَنِدَعُ هُوا يَضْلُأُ نُ يَظْلَبَ مِنْ كُلِّ أُحْدِياً نُسْنِ بِهِ عَلَمْ الرارةِ، فَيْنَعُنْ بِهِ إلَيْهِ، فَعَيْمَا فَهُ الثَّبُنُ وُونَ لِعَقِّصَ مُعَتَّى هُزَلَ وَعَلِمْ ، فَرَفَعُ لِحَرَبُنُ الكُالِيُّ إلى أَنْ حَرْم أُوعَدُا لَعُرْزَبُنُ عَبْدِ لُمُظِّلِدَ رُقَعَةً . وَكُمَّ إِن رَلْ بِسُمَا قِعْدَةٍ جُمَارِ الفَضْ اللَّهِيِّ وَذَكُنَ فِهَا أَنَّهُ يُرَّكُنُهُ وَلِأَخْلَعُكُ فَيْضِهُ بِنَ اللَّاسِ، وَيَعْلِفُهُ النِّنَ وَيَنِيعُ الشَّعِينَ وَيَأَخُذُ ثَمَّنَهُ وَيَيْسًا الْأَنَّ يُفْصَفَى بِنُهُ ، نَفَحِلهَ لَأُوَّرَّأُ الرُّقْعَةَ وَقُلْلَ ٱلْمِنْ كُنْتَ مَا زُجُواْ وِنْي لَذَرَاكَ صَاعِدًا، وَأَمَن تَحْرِينَ عَلَى اللّه بِي إلى صَلْبُلِعِلِينَا وَ يُقِعْمُهُ وَلِمُ وَالْمُرَادُ مِنْ كُوْلَةً دُمْعُ إِلَيْهِ .

عَن أَيْنِ اللَّعْمَ إِنَّ قُولًا ،

۱۵

كَانَ رَجُلَ بِنُ بُنَى كِنَانَةَ يُقَالُ لُهُ عَقَى بُهُ صَلَّاظٌ ، وَقَدْ دَايُنَ الفَضْ اَللَّهِ بَيُ ثَلَكُ أَيْمَ مُرَّ الفُضْلُ وَهُوكِيبِيعُ حِنْظَةُ لُهُ مَدَيَعُولُ، تعافية كيلغ الأثاب جَاءَتُ بَوَا ضَابِكُةُ لِتُجَارِر

كاعجبا للفقن براتناجرة أَنْ مَالِبِهِا وْنْيَادِلَدْ ٱكْخِرُهُ وكانت النفل كتهاحا جن

وَلَمُ عَنْقُ الْمِنْهُ فِي الْمَعْدِينِ الْمُعْلُدُونِ كُلِيدٍ وَلَدُ الْمَارُهُ الْمُؤْدِينِ كُلِيدٍ وَلَدُ الْمَارُهُ الْمُؤْدِينَ الْمُعْدُونِ الْمُعْمُونِ شُدَّةً مُواهُ رَفِعَةً بِالْمُ

كَلِلْ عَبْدِالْلِلِهِ بْنُ مُنْ لِمُنْ لِمُنْ إِنْ أَبِيسَ بِيقَةً؛ أَخْبُ فِي عَنْ سُلَازَةَ لِلْهُ وَلِلْسُ جِدالْمُلُوعِ مَعَدُ أَكَانِي نَبُأُ ذَٰلِكَ وَكُنْتُ أَحْبُ أَنْ أَسْتَمَعْضِنُكَ خَالَكُنَّ، نَعَمَ بِالْبِينِ أَيْدُ الْعَالِسِينَ فِي لِمُسْجِدِلِمُ لَمْ إِنْجُمَاعَةٍ مِنْ قُرِيشَنِ، إِذْ دَخْلَ عَلَيْنَا الفَضْلُ بْنُ لِعَبَّا سَبِ بْنَ عُتَبَةً فَسَلَّمُ وَجُلْسَ ، وَوَا نَقْنِي مَا لَا أَتَمْثُلُ بَوِزًا إِلْبَيْتِ ،

مَّا صُبُورُ بِلْنُ مُلَّمَّ مُنْسَمِنًا

نَعَالُ الفَضُلُ ،

تَنْ يَجَنَ تَعَقَى بُنى سُوتِدُا

كقد صافت المقترك وأستيقت

فان تَعْدُعُا دَتِ لَمَا رِسَا رُصِا

كُلُّتُهَا إِذَا خَرَجَتُ هُوْدُجُ

فَأُ تَسْلَ عَلَيْ وَعَلَل: إِلِمَا خَلَيْنِي مَنْرُوم ، وَاللَّهِ إِنَّ بَلْدَةُ تَبَحْتَى بَرِلا عَشِرًا لَمُلِّلِ وَبُعِلَ مِنْلاً رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ عَا شَعْتَى مِن إِنَّيْنَ لِتَّهِ عَنَّ وَجَنَّ فَقِيقَة أَنْ لَدَ تُقْشَعِنُ لِوشَام - هِنْسَامُ مِنْ اسْتَمْ أَشِيُ الْجِيَانِ - وَإِنَّ أَيشَكُمَ مِنْ هَذًا إِلْبَيْتُ وَأَصْدَقَ قُولُ مَنْ يَعُولُ:

إِنَّا عَيْدُمُنَا فِ جُرِّهُنُ نَنْ إِنَّ الْجُرْهُنُ عَبْدُ الْمُلَّلِبِ خَاقَتُكُ عَلَيْهِ فَقَلْتُ وَكَا أَخَائِنِي هُلَا شَهِمْ إِنَّ أَشَعَمُ مِنْ صَلَحِيكَ وَالَّذِي يَقُولُ وَ إِنَّا التَّالِينُ عَلَيْهِ فَقَلْتُ وَكَا لَكُتِينًا عَلَى الْفَيْنَا لَ أَجْنُوا مُ الْفَيْنَا وَعَلَى مَمْ

مُقَالَ لِي الشُّعُنُ مِنْ صَاحِبِكَ الَّذِي يَعُولُ : جُبِينِ لُ أَهَدَى لَنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعُها ﴿ إِذْ أَصِّهَا شِيمَ لِدَ أَبْنُو الْخُنْ مِمْ

مَقَلَتُ فِي نَفْسِي غَلَبَيْ وَاللَّهِ رَثُمْ حَلِي الطَّيْعُ فِالْقِلْعِدِ عَلَيَّ ، فَالْمَبْغُ فَقُلْنا ؛ بَل أَشْعَلُ مِنْهُ لَذِي يَقُولُ :

أَيْاهُ كُنْ مِ الْمِي ثَنِّي إِذَا حَمَّالُتُهُ لَأَنْ مُثْرَى طَهَرَا يَضْ جُولُونَ مَنْ عَلَامُ مُثَالِهُ اللّهِ مُنْ عَلَامُ مُرَّامِ وَقَلَومَ مُعَلَّمُ اللّهِ مُنَافِّلُهُ عَلَ كَوَاللّهِ مُاتَفَعَّمُ إِنْ أَقْلَى عَلَيْ بِمِصْهِهِ فَقَالَ إِنَّا أَضَانِي غَنْ مِنْ أَشْعَرُ مِنْ صَلْحِيك وَأَصْلَقُ أَلْنِي يَعْلِهُ عِلَى

هَا شِهْ يَحُنُّ إِذَا سَسَحَادَطُمَا الْمُحْدَثَى لِحُرِيثِينَ وَاَصَّلَىٰ مَا وَاعْلَمُ حَشِّينَ الْخَيْلِ أَصْلَحُهُ الْمَانِينَ مَنْ رَأَمَ اَعَلَمُ حَشِّيرًا حَالَ. فَتَمَثَيْنَ وَاللَّهِ يَالْمِينَ الْمُومِثِينَ أَنَّ الدُّرُانِي مَسَاحُتْ بِي بَثْمَ تَجَلَدُنْ عَلَيهِ وَعُلْمَ بَالْمَانِينَ عَلَيْهِ أَصْمَعُ مِنْ صَلْحِلِكَ اللَّهِ يَنِيثُولُ؟

أَبْنَاهُ مُخْنَهِم أَ تُجْمِ طَلَقَتْ لِتَلَاسِ تَعْفِيدِيهُ الظَّلَا عُوْدُ لِلْكُولِ قَبَلَ سَلَاكُ جُودَ الْمُنِيطُ وَتَقَيْهِ الْهُوَا خُوَّ قَبَلَ عَكَيَّ بِأَسْرَعَ مِنَ الْمُطَلِّمُ مُنَالَدُا أَضْعَ مِسِي صَاحِيكَ وَأَصْدَقَ إِلَيْهِمُ عَلَو هُوَيْمَ شَمْسَ مِن الشَّعِيمُ عَلَمَهُمْ إِنْهُ أَضَالَهُمْ إِنْهُ الْمُعْمِمُ مَعَا اخْتَالَ مِنْهَا مِنْهُ الشَّيْعُ صَبْعً \* عَلَيْهُمْ الْمُعْدَ أَخْدِقُ عَلَا

ُ فَكَسُوتُكُ النَّيْلَافِ عَيْنِي وَرَبِّي بِمَ الْقَلْفُتُ مَامُ أُصِيْجِنَا لِمَّا حُمَّا فَلَى كُهُ ؛ كَما أَ خَلَيْنِ كَالِيَّهِمَ وَيَ كَنْتَ تَقَوِّمُ عَلَيْنَكَنِ صَولِاللَّهِ حَقَّى الْفَعَلَيْهِ رَسَلُمْ فَالْسَتَغَنَّا مَلْ خَلَكَ فَعَل قلك وَاللَّهِ لَوْكُلُكُ مِنْكَ لَقَنْ صَدِيعَ عَلَيْ وَقَلَلْ: صَنَعْتَ وَأَسْتَغَنَّا لِللَّهُ إِنَّهُ وَصَلَّحَ فَلَى مِولَعَلَى المستشرَّدُ لِتَقَلِيقِ الْفَصْحَةِ لِلْعَلَيْكِ لِيفَا فَيْ عَلَيْ عَرَبُ عَلَى إِجَابِهِ فَاقْتُومُ أَمْ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالْمُعَلَّمُ الْأَلَى

المستعن يصوره الصفهاد يعلن المستعن الم هُنَدَيَةُ الْمُ الْمُؤْكِنُ الْمُؤْكِنُ عَلَى الْمِعْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُثَالًا المُعْدُدُ لَا المُ مُنَا الْمُؤْكِنُ الْمُؤْكِنُ المُستعنى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عَنْ مَدِينَ \* عَلَيْهِ الرَّبِيمَ \* مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ إِلَيْمُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

خَصَيْنَ وَاللَّهِ وَتَلِكُتُ ، وَتُلَكُّ لُهُ إِنَّ لَكِ عَلْمِي جَوَالِالْأَظْ إِنْ الْأَلْمُ لِنَا أَلَمُ لَ عَلَيْكُمْ الشَّدْقُ الْمُون.

لَاقُنَ اللَّهُ عَدِهُ مُحَدَّدٌ فَإِذَا فَثَنَى مِهِ خَابِيْ أَنَّ الْمُسْهَدُ إِنْ قَدُفَنَ مُنْ وَقَلَى كُلُّ تَعْلِمُ وَلَنْ وَعَلَمْ الْمُعَدِّمُ الْمُؤْلِدُ وَلَنْ وَعَلَمْ الْمُؤْلِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِنْ عَلَيْهُ الْمُؤلِدُ مُنْ مَا مَهَا حَافِيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

مُنْ مَا مُنَا هُوَ الْمُنْ عُلَمْ الْمُنْ عُلْمُ الْمَائِمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا وَعُ هُذَا وَرُحُ لِنَا الْمُؤْرِقَةَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ = مُواللَّهِ يَا أَبِينَ إِلْحَامِينَ الْعَدَّ أَجَابِي بَجَامِهُ كَا مَسْمَعَ عَلَيْسُ إِشْعَى مَا لَكِ : الْمَأْ خَابِينِ مَّنْ حَامُ الْمَرْمَةِ السَّمَاءَ وَهِي الْحَرْمَ الْمُحَمَّةَ وَاللَّهُ مَا إِلَيْهُ الْمُحْمَّةُ وَاللَّهُ مَا إِلَى الْمُحَمَّةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّمَةُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ مَا الْمُعْمِلِي مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

وَحَدُونِي هَامِيشِ وَخُطُوطِ مُخْتَفَى الْجَنْهُ وَلَوْبِنِ الْعُلْبِيِّ وَنَ مِنْ الْعُلْبِيِّ وَن

فِي يَرَهُمِ الْدَوْبِ يَصْلُ الْجَاحِطِ فِي التَّنَاءِ عَلَى تَرْيَشِي عَالَّهُ وَعَلَى بَيْ هَا صَعْمَ اللَّ بِي هَلَ شِيمٍ، وَمَهُمُ التَّلَقُونِ ، وَالسَّبَعَلَقِ، وَالْمَعْلِيلِ، وَالشَّهْطِيلِ ، وَلَسَّدَ اللَّهِ ، وَدُهُ الْجَنَا حَيْنِ ، وَوَثَرَيْهَا ، وَ سَيِدُ الوَّادِي . وَسَلَقِ الشَّجِيرِ ، وَعَلِيمُ الْبَغُمُوا، وَالجُمُووالِيمُ جَاءَ فِي مَنْ عَلِيمُ الشَّلِي ، شَنِّحَ المَنْ الْحِيرَ ، وَسَلَقَ الشَّحِيدِ ، وَمَا الْمَنْ الْمِنْ مَلِي عَلَمُ الْحَيْدِ ، وَالْ الْجَنَّلِ بَهُمُ مِنْ ، ج ، ١ م م ١٠ ه ، الْمَالِي ،

المَمْنِ كُلَّابَهُ وَتَرْفَعَلَى مُوصَمُ وَقَى يَسْنَى مُوخُ وَمُوفَا اللّهَمْ بِسِرَهُ الْمَلْوَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ الْمَاعِلِ الْمُعْلِي الْمَاعِلِ الْمُعْلِي الْمَاعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

[ مُسَب بني عُبُدِيثُ مُسى]

وَعَلَسَوَعَبُونَ شَمْسَى بْنِ عَبْدِ مِنْ الْمُيَّةَ الدُّكُنِ ، وَجَبِيدُ وَأَنْهُ الْمُحْزِبِيثُ عُبِيْدِبْنِ مُ وَاسِ بْنِ كِلَابٍ ، وَهِيَ عَا تَكَةُ وَ أَلْكِهَ أَيْعُ إِنْ عَبْدَاللَّهِ بْنُ هَرَّام السَّلُونِيُّ،

فَهُ لَنَّ مُ لِلْمُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ مَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا لَكُلُّمُ ا فَوْ لَمْنَ لَنَارِجُمْ سَرَةً فَلَا مُنْ لَكُمْ لِمَسْمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُنْفَع يَعِنِي صَفِيَةً مِنْشَحَنْ فِي بِهِ جَمْنِي مُنْ إِلَيْهِ مَنْ الْمُنْفِقِ مَن وَمُنْدَ الْمُنْفَعِينَ وَمُن وَمُؤُلُكُ وَأَنْتُهُمُ عَلَمَةٌ بِنُتُ عَنَيْدِ بْنِ جَادِل بْنِ قَيْسِنِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْن رَبْي مُلَة بْنَ مُعْ مِنَ الْبُرَاجِمِ، يُقَالُ الْمُهُمَ الْعَبَالِدُتْ بِهَا يُقْنُ فَوَنَ أَخَيْثُ أَمْيَّةً أَلْمُتَّ وَكُونَا عِلَيْسَكُومِ، وَمَرْبِعِيَّةُ بَنُ عَبْدِ شَمْسِ وَالْتَهُ فَالْجُنَةُ وَهِي وَعَدِّينًا الْمُثَّرِينُ بَقُلَ يَقَالُ لَهُمِ عِنْهُمَ عَلَيْهِمَ اللَّهِ عِنْهِا لَهُ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم وَعَبْدَ اللَّهِ وَهُوَّ اللَّهُ مُ مُ إِنَّا مُلْهُ مِنْ كِنْدَةً . فَهِا فِينَ أَقَ نَاسَنُ مِنَ العِبَا ويَنْتُمُونَ إليْهِ إِنْفَالُهُم بَنُوالغُمَيْنِيء وَهَٰذَا بَاجِلُ لَيُسُوامِنَّ بَنِي عَبْدِ سَتُرْمُس

فَوَّلَسَدُامَيَّةُ إِذَا كُمْ مُنْ عُبْدِيْتُمْسَوِ العَلْصُ ، وَأَنَا العَلْصِ ، وَالْعِيْسَ دَرَجٍ، وَأَنَا المِيْسِ وَهُم اللَّعْيَاصُ، وَلَهُم يُعَولُ نَصْالُتُ بِنُ سُسَى يُلْحٍ:

مِنَ النَّفْيَا مِنَ أُومِنَ ٱلْمُحَنَّ بِ أَغُنَّ كُفَّةً ولِفَي سِي الجُوادِ وَأَشْهُمْ آمِنْهُ مِنْتُ أَبَانِ بْنِ كُلِّينِ بْنِ رَبِيْعَةُ بْنِ عَلِمِ بْنِ صَعْصَفَةَ ، وَلَوَا يَقُولُ إِخِفُونَ .

يِمَا وَلَدَتُ نِسَمًا وَكُنِي هِلْدَلِ مَ وَمُولَدَتُ نِسَا وَبَي أَبَانِ

وَحُرُ مِنْ وَأَبِكُ مِن إِنَّ أَمَيَّةً وَسُفَيْكِنَ "وَأَبَاسُفُيكَ، وَٱسْمُهُ عَنْبَسَةً ، وَعَثْن أَ وَإِخْهِم أَمْدُ بِنْتُ أَبِي هُوَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُقَى بْنِ عَامِي بِنِ عَبِيْرَةَ بْنِ وَدِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فِهْمٍ وَأَبْاعُرْيِوا وَأَنْهُ مِنْ هُمْ ، والعَمَا بِيسُ مِنْ بَنِي أَنْمِيَّةُ حَنْ لِنُوا أَبْوَحُنْ بِ ، وَسَمُّفِيلَ وَأَبُو سَمَّفِكُ وَأَنْدِ الْمِعْلِ فَسُمُوا العَلَابِسُ، وَالعَنَابِسُ الأَسْدُ وَاحِدُهُا عَنْبِسِنُ .

فِيَسَنْ بَنِي أَي إِطَاصِ بِنِ أُمَّيَّةٍ عَيْدًا لَلِكِ بَي سَلْ فَانَ وَمُعَامِقَةً ، عَبْدُ إِعَنْ إِنْ الْ وَأَكِنَ \* وَعَنَيْفِهُ اللَّهِ مَدَاودُ ، وَأَبْنِيْ هُلَنَ ، وَعُمَنُ مَوْصَفَ مُنُونَ اللَّهِ بِهِ إِلَيْ الكامِي، مَعَبُدُا لَمَلِكِ وَمُعَلَوِيَةٌ فِدُمْ وَبُنَا عَلَيْشَةٌ بِنْتِ مُعَلَوِيَةٌ بَنِ الْمِثْيَرَةِ بن أي لِعَلمِن وَعَبَدُلِمَ يُن

<sup>(</sup>٤) أَخِرُهِ إِلمَّهُنُ رُنُوهِ مَيلِكُ أَجِيْلِا صَوَّتَ وَالِدِيلُ أَفَّدَ تَصُلُ أَدَ حَيْلًا. وَأَ قَتْ لَهُ رَحَى بِرَقَّت وَ كُنَّ كُنتُ مِهِ المَعَا مُوسِينَ الْمِحْطِ مِهِ

عَالَهُ لَيْلِي بِنِشَ مَهَانَ بْنِهِ لاَفْصَغِ إِلَيْقِ، أَحُ بِشُرِهُ لَحَيَّةٌ بِنْتَ بِشُرِبْنِ عَلَمِ بْن جَعْفَ ، فَوَلِي عَبْدَ الْحَوْثَ عِنْ مَ وَيَشْسُ إِلَيْ وَتَحْتَذَ الْجَرَيْنَ ﴾ .

وَسُونَهُ عَالَمُ اللّهِ لِوَلِيْدَ وَسُلَمَانُ وَيَعَلَّدُ وَصُّلُمَانُ وَمِعَ لَنُ وَصَّلُهُ وَمَسَلَمُهُ ، وَحُمَّلًا وَسَعِيْدُ وَخَمْدُ اللّهِ وَالْحَمَّامُ وَأَنْوَيَكُم : وَخَفْيَسَةً .

وَالْوَلْيُونِينُ مُعَاوِيَةً مِن مُرْوَانَ ، قَتِلَ أَيَّامُ عَنْدِاللَّهِ بِنِ عَلِيَّ .

وَمِسِنَّ بِنِي عَبْدٍ لِعَنْ بِنِ مَنْ الْمَانِيَ مَنْ لَمَا خَرَهُ ، وَعَاصِمُ وَالْمِينَكِيرُ ، وَسَهَلَ وَجَنَ ٱلْمِشِكِيرُ وَالدَّصْنِيةُ ٱلْذِنْ وَكَسْدِهِ . وَمُنْ كَإِنْ ءَ رَسْسَهِلُ مُنْوَعَبْدِ العِنْ بِنَ ، عَنْ وَلِي عَشِيلِ ف وَلِي المِنْصَنَةَ نَهَنَ مُنْ وَلَنْ بِي مُحْمَدٍ ، خَلَقَ آبَنْ صَبِيْدٍ ، عُرَصُوهُ فَأَنْ طَلِبٌ .

وَمِدِنَّىٰ بَنِي مِشْرَ، بِهُشْرَهِنَ عَلِدِ الْمِلِيِّ بِنِ مِشْرِهِ بَنِ مِثْرَوَانَ ، وُحْمَ إِلَكُوفَةِ ، وَهُمْ إِلَيْنِ مُعَنَّ ٱبْنُ عَبْدَلِ ، وَعَبْدَ الْعَيْنِيِ ، وَمَثَوَانَ ٱ بَشَاعِيشَ .

وَسِسْنَ بِنِي عَبْدِ لِهِنْ ثِنِ وَصِيّةٌ بِنُ شَفَقْتِي بِنِ الْأَصْنَعِ فِي عَبْدِ لِهَنِ يُرْخُجُ الْكِسَ صُسَى الرَادِي بِهِنْ ضَفْتِلَ .

مَّسِنَنَجُنِي مُحَمَّدُ بِينَ مَنْ وَأَنْ الْجَعْرِيُّ بِنُ مُحَمَّدًا لَّذِي تَشَلِعُ بَنُوطَ شِهِمُ أَمَامُ ظُهُمُ لِمَا وَسَلَامُنَ بَيْسَ مَنْ إِنْ بِلَشَّلِمَ ، وَيَهِدُ بِنُ مُحَمَّدُ مِنْ مَنْ أَلَّهُ بِثَنِي مَنْ يَدَّيْن مَسَّسَى ، وَالْجُفَّذُ بُنُ وَرَجْمُ مُولِ مَسُوْعِهِ فِي خَلَعُهُ إِلَيْنَ مِكَانَ فِي فَيِقَا ضَلَعُهُ مِشْطِهُ مِنْ عُقِيدًا لَمِنْ عَلَىٰ أَوْلُنَ

وَقَدْرَرُنُ الْبَكُنِي فَي كِذَّابِ أَفَعَالُ الْعَبَادِرَا بَنُ أَنِي حَانِي كِنَا بِالْسَنَّةِ يَفَيْرُا قَلْعِيمِنَ مَسَنَّتُ فَي كَتُتِي السَّنَّة ، أَنْ صَالِرَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَشِيقِ وَزِي حِشَّاءٍ مِن عَبْدِ المَلِي عَلَيْهِ إِنْ مَعْمَ بِالْعَدِينَ مَثَلًا فِي عَلَيْ مَعْمَ بِالْعَدِينَ وَرَجُ إِنْهُمُ أَنْ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إِنَّهُ مَعْمَ اللَّهُ مَعْمَ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ إِنَّهُمَ مُن اللَّهُ مَعْمَ لِعَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا لَهُمُ مَن اللَّهُ وَلَا لَهُ مَن اللَّهُ وَلَا لَهُ مَن اللَّهُ وَلَا لَهُ مَن اللَّهُ وَلَا لَهُ مَن اللَّهُ وَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَن اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ مِلْكُولُولُ اللَّهُ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ فِي مُنْ لَكُولُ اللَّهُ فِي مُنْ مَنْ اللَّهُ فِي مُنْ لَكُولُ اللَّهُ فِي مُنْ مَنْ اللَّهُ وَلَى مُنْ اللَّهُ وَلَى مُنْ اللَّهُ وَلَى مُنْ اللَّهُ وَلَيْعُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مُنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مُن الْمُنْ ال بْنْ نْدِيْقِ الْمُلْعُ عَلَيْهِ بْنُو أُمَّيَّةً ، وَبِهِ سُسِّمْ مُنْ وَانْ بْنُ مُحَدِّد

وَسِرُّهُ مَ عَبِينُ الوَاجِدِيَّنُ الحَلِيقَ بْنِ الْكُمِ الْذِي مَدَحَهُ القَّلَامِيُّ حَيْثُ يُعُولُ ! أَهُلُ المَدِينَةِ لاَحْنُ نَاكِ شَلْمُهُمُ إِلَّا الْحَالَمُ اللَّهِ الْمُحَلُّ وَعُلُّهُمُ مِسْعِيْنَ مَصْحَفْرَ نَاعَ شَرَعْنِ الْمَرْنِ الْحَرِينَ الْمَارِثِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَا أَبْنِ الْمَهَّلِمِ خُمُّ السَانَ مُعِنْفُهُم عَنْدُ الزَّحَاقِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمُ السَّالَةِ وَمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِ

منة أبَانْ بُنْ سَمْعَكَ وَاَخْدَةُ أَبِلُنُ عَنَّ طَالَوْتُ أَبِنَ أَحْنِ لِبَيْدِ بِنَ إِعْمَرُ عَنْ خَالِعِ لِيبَدِينَ أَعْمَرُ لِبَهِ إِنَّ إَنِي سَحَ النِّينَ عَنْى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِطْءَا شَطِعَةَ وَجِنْ طَلْعَةٍ ذِبَالُهُ وَكُنْ الغُ كَانَ مَا وَهَا لَقَلَاعَةُ الشَّارِءَ وَقُدْ لَبَنَّى الْمِينَّةِ بَذَلِكَ فِي الصَّحِيمَةِ فِي خَامِنِهِ أَنَّ اللَّهِ الْمَنْ الْمُعَلِّقِينَا لَمُنْ اللَّهِ وَقُولًا لِللَّهِ عَلَيْهِ فَالْعَلَمُ الْمُعْلِمِينَا

دى جَادَ فِي كِتُوبِ نِسْبُ ثُنَ يُسْنِ الْمُفْقِي الرَّيْنِ فِي اص ١٩٩

حَدَّنِي عَلَيْهُ مِنْ عِنْسَامِ عَنَّ أَبِيهِ عَنَّ أَبِيهِ عَنَّ أَبِيهِ عَنَّ أَبِي سَلَيْنِ عَلَى وَاللَّهُ الْمَا عِنْهُ لِعَبْدالْ مَعَانِ فِنَ الْمُدْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَاللَّسَدِّينَ فِالْمَسَادِ وَمَعْنَ الشَّنِ الْمُنَّ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّدَادُينَ هَا مَا مِنْ عَنْ يَعْدُ فَعَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

اَ مَدَا يَنَيَّ عَنْ عَدِيلِعَنِينَ بُنِ عِنْ اَنْ قَالَ فَالْ مَكُلُ مِنْ لِيشِوارْجَانَ بْنِالْكُمْ بِنَا إِي الحاص أَبِي كُولْ دُنْ الْكُمْ \* كِنَا مَا مُفَرِّى اللهُ أَعَيِنُ عَلَيْكُ خَيْلُاهِ مَلَى الْ مَلَى الْ خَيْنُ عَلَيْهِ أَفَرًا اللهُ فَقَال وَصَعَا خِنْ عُنْ اللهُ تَعَلَى مُعَلَّى فَيْدُ الرَّحْ مَا حِمَّا لَا يُسَتَّبِّ بِلَكَاتِهِ وَلَا يَشَجَّمُ بِ مِيشِتِهِ الْحَارَى عَنْدُ الرَّحُونَ تَوْلُ الْجَلَّيْسِيمُ لِمُعَادِيَةً : إِنَّ صَاحِمًا لَا يُسَتَّبِّ بِلَكَاتِهِ وَلَا يَشَجَمُ بِ مِيشِتِهِ ا

وَ يُجَّى ا بْنَ حَرَّب سِلَمْ إِن دُوعُلَعَلْةٍ الْجَسَّ هُنِهُمْ وَالنَّمَلُ مُوانٍ

المُدينَةَ وَهُوَا مِنْ أَمْنَ يَعْ وَالْمَنْ مِنْ يُوسُفَ مِنِ الْحُكِمِ وَلِيَ المُوسِلَ، وَعُمَنْ بُنُ الْحُكْمِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ٱبْنُ الْحَكِم تُنْتِلُ يُوْمُ إِنَّ بَنْ فَيْ حَبْيِيشْ مِن وَلَحَةَ الفَيْدِيِّ ، وَخَالِدُ بَنْ عَبْدِ الملِهِ بْنِ عَبْدِ المسَّهِ

- فَعَيْرَهُ بِالعِنْ لِمِنْ عِنْهُ مِنْ أَزَادَتُعَا وَيُهُ تَشْدِيبُ عَبْدَ إِنْ ثَمَانَ بِأَمْرُأَيُّ أَوْبُهِ مَرُوَانَ بَنِ الْحَكْمِ أُمِّ أَ إِلَا بِنْتِ عُثَمَانَ ، وَقُطَيَّةَ بِنْتِ بِشْرِ بَنِ عَامِرٍ مُلاَعِدِ الدُّمدِيَّةِ

قَطَيَّةُ كَالدِّينَانِ أَحْسِنَ نَقُشَّهُ ﴿ أَمَّ أَكَانِ كَالشَّرَانِ الْمُنَّادِ

حَدَثِي أَبْرَسْعُودِ اللَّهِ فِي عَنِ اسْحَاعِيلَ بْنِ عَيْلَ شِي قَلَ : قُدِمَتْ مَامَّلَةٌ بِثَنَّ مُعَاوِيَة عَلَى أَبِهَا عَقَلْ! أَطُلْقَكِ تَمْنُ وَجَ خَقَلَتْ لِد انْقَلَلَ لَيْنَةَ فَعَلَ ، وَكَانَتُ هِنْدُ بَنْتُ مَعْ دِيَةً عِنْداً بن عَلم نَقَا نَكُبُلُمُ الطَّلم

أَيْنُ جُواً بِنُ هِنْداً نُ يُرْنَ آبُنُ عَلَى تَرَنَ مُلَةً يَوْماً أَنْ يُفَلِّقُوا عُنْ وَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَانَ بْنُ الْمُلَمِ أَحْوِسُ وَانَ فِي يَنِ يُدَحِينُ خَلَعَهُ آبُنُ الرُّ نُبِي،

كَالْمِنْكُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم

(١) النَّ بَدُةُ، مِنْ قُنَى مُدِينُةِ عَلَى أَلْدَنَّةِ أَمْيَالٍ قَن يُبَعْمِنْ ذَاتِينِ عَلَى مَلْ الْمِالْجِانِ وَلَرَحُلْتَ مِنْ فَيْدٍ تَّيِيْدِ مُكَّةَ ، وَبِهُذَا الْمُوضِعِ قَبْنُ أَبِي ذَنِّ الْفِلَانِ فِي رَجِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَ سُمُهُ جُلْدَبُ بَنَ جُلَادًة وَكَانَ فَلَاثَمَ إِنْيَا مُعَاضِنًا لِعُمَّانَ ثِنِ عَنْكَانَ رَخِي لِللَّهُ عَنْهُ ، فَأَمَامَ بِإِلَى أَنْ مَانَ سَنَةً ٤٧٥ . وَقَنَ أَنْ فِي تَسَامِعُ أِي مُحَيِّدِ عَبَيْدِ اللَّهِ ثِنِ عَبْدِ لِمُ بِينَ مِنْ سِيمُ إِنْ الْمُعْلَانَ فِي مَثَالُ ، وَفِي سَنَةَ ١١٩ خَرِبَتِ الرَّابُلَةُ مِا تَقْسَالِكُ ا لهُنُوبِ بَيْنَ أَهْدُ إِدِينُكُ صَٰ يَتَةَ \* لِحُمَّ اسْتَأَنَى أَهُلُ صَٰ يَتَةَ إِلَى القَنْ إِطَةِ فَاسْتَنْفُرُوهُم عَلَيْهِم زَانْ تَوَلَ أَهُلُ اللَّهُ عَنْما فَنِي بَن وَكَانُت مِن أَحْسَى مُنْ لِدِي طِي نِي مَكَّةَ ، وَوَالل لُوصَعِي فَلْكُنْ تَجُلًّا وَالشُّرَيْنُ كُنِدُ كُيْدِ وَفِي الشُّرَيْنِ الرُّبُدَّةِ ، وَهِيَ لِحَيْ الدُّبْنِ وَفِي كِنَابِ نَصْمَال مُن مُنْفَ مِنْ مُنظَّرُهِ الحَابِّةِ بَيْنَ السَّيلِيلَةُ والمَعْنَى يَتَعَجِمُ البَّلُانِ ..

وَحَارُفِي كُنْلُال مِنْكُرِيعُ الطَّبِي فِي إِنَّ عِنْ ١٠٠١

وَيُرُوا كُانِّتَ مُوقِيقَةُ بُيْنَ جَلِيْسِ الشَّلَمُ الَّذِي أَنْ سُلَهُ مِنْ الْمُلْ إِلَى الْمِنْفَو عَلَيْ حَبَيْسِ مِ بُنْ وُجُنَّة ، وَكَا وَصَلَ إِلى الْمُدِينَة وَمَرْهِ وَالِيَهُمِ مِنْ قَبِل عَبْدِ اللَّهِ فِي الزُّينَ يُمَّ سَلَ إِلَيْهِ جَبْيَةُ لِإِنْهُمْ وَاللَّهِ فِي الزُّينَمُ يُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل بِالسَّنَةِ وَقُيْنَ حَبَيْشَى وَهُنِيم جَيْسَتُه وَكُلْنَمَعُهُ يَوْمَنْنِيْسِتُ بْنَ عُلْمُ وَلَجُنَا بُن يُوسَفَ وَما تَحِوا لَوْمُعِلْدٍ إِللَّهَ عَلَى جُولِ وَاحِدِ الْحَيَّاجُ وَالْبِرَةُ يُرسُفُ - وَكُنةُ الْكَذَاحَارُ فِي إِدْ شُرْتِكَا بَي لِعَبْنِ وَرَبْدٍ . ص: ٩٥٠ ٢ بَنِ الْحَدِينِ الْحَيْرِينِ الْحَيْرِينَ مَا مُثَلَّينَةً فِي مِلْدَيْتِهِ الْمَدِيثَةُ مَلْلُهِ الْمَجْنَ فِي طَلَعُن رَجُهُون بَهِي نَهْنَ قَالَ: نَسْتَ فِي سَلَعُلَانَ حِيشَدَامٍ بِالْمَدِينَةِ وَعَنْ الْحَالِثُ اللّهِ سَنِ الْحَدِينِ مَكُلُن حَلَيْنَ خَلِيلًا مَلْ مَنْ عَلَى الْحَرْثِ بَعْدَمَاكِمِ ، قَالَ ، مَمَا تَتَّ سَكَيْنَ فِي مِحْمَ خَيْدِيلًا اللّهِ مَنْكُلُ: لِدَحُوجُ وَاللّهُ مَنْ أَرْضَعَ مُفْنَى لِلهَ الْحَدْةِ وَتَرْكُوا إِلَى يَقِينَ إِلَى الْحَدْثَ فَي لِحِيثَ بِعَدْشِنَ مِينَا مَا مَنْ مَرْضَعَ الْمَرَتَ شَيْئِيةً بَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِدْتُونِ فِي مُسْجِدِرَ مُسولًا اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مُسْجِدِرَ مُسولًا اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مُسْجِدِرَ مُسولًا اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْمِلُونَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ وَمُؤْمِلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُوا الْمُعْتَلِيهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُنْعُولُولُ

وَعُثَمَا ثَابُنُ عَمَّانُ بَنِ أَيِ إِعَلَى بِنِ أَمَيَّةَ وَأَنْتُهُ أَرْنَى بِنْتُ كُرُنِ بِنْ رَبِيعُهُ بَنِ حِبْدِ ابْنِ عَبْدِهُ مُسَنِّ وَأَمْثُوا لِمَنْعُلَا وَأَمْ حَكِيمٍ بِنَنْ عَبْدِ الْطَلِدِ

سِسْنُ زَلَدِهِ عُمْرُقُ وَحَالِلاً يَكُمُّنُ وَأَمَّانُ وَصَعِبْهِ وَالِاِيْدُ مِنْ عُكُونُ وَكُلانَكُمْ وَمُعَيَّلِهِ اللَّهِ مِنْ عُلَى وَالْمَدِينَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْلِيْلُولُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

(١) سُكَيْنَة هِمْ بِيْتُ إِنْسُ إِنْسَانِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِي اللَّهُ عَلْماً.

(٥) أَ يُوجُ قُفَي: هُمَّ تُحَنَّرُ بْنُ صَبِيبِ السَّفَّدَادِيِّ الْمَثَوَّقُ مَسَسَعَةُ مَاءَ هِ. (٧) أَ يُوجُهُ قَعَ / يُعْفِي المَنْصُولُ أَمِنُ الْمُؤْمِنُيُّنَ .

(٤) حَلِمَ فِي الطُّولِ فِي المُقَلِّمِ مُنْ اللِّهِ بِنِهِ اللَّهُ مِنْ وَ عَلَا اللَّهُ مِنْ وَ عَل

 ٷڮؠؙ ٱبلِن بْن عُثَمَا قَ الْمِيْبَةَ لِعِنْهِالْلِلِهِ، وَفِي سَعِيْدِ بْنُ فَتَمَّانَ خُلَ سَلَ لِلْعَادِيَةَ، فِحُ سَدِمِنْدُ النُّقُوَلَ، وَوَلِيَ جَمَدُ إِخْرِيْنِ عَبْدِاللَّهِ، ثِنَ عَبْدِاللَّهِ، وَعَلَى لِيَرِيْدَوْنِ عَثَلَا لِلْمِنِيَّةِ اللَّهِ الْمُعْلَى وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَلَيْدَ اللَّهِ وَيَعْلَى فَعَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ آئِنِ عَثْمَلَنَ وَلَيْعَ إِنْ عَبْدِاللَّهِ فِي عَلَيْهِ لَيْعِيلَةُ هِيَّا لَيْعَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ آئِنِ عَثْمَلَنَ وَلَيْعَةً فِنَ عَبْدِاللَّهِ فَهِيْعَ لَمِنْ اللَّهِ فَي تَعْلِيدُ فَعَلِي الْعَبْلَةُ اللَّ

ي به هذه الجارئية ، فؤى المَّاقَد الْمُرْمِهِ الدُنِعَ رَسُولِ لِلْعِصْلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَمُ إِلَيْهَا وَلَكِي طَلَقْتُمُ وَمُنَّا فَالْحَمُ وَمُنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَّا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

‹‹› جَازِي كُنَّابِ إِنْسَلَابِ لَدُنْتَ فِيلِيدُدُلِي فَخَيْتَى لَذُكَّتِي إِحْسَلَ عَلَيْسَ اِلْفَسَّمَ اِنَكُيْ وجود مدارد مداخت عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ مِنْ مَنْتُونِ اللهُ اللهُ تَعْلَقُ مَلَّانَ مَنْ اللهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ اللّهُ عَلَىٰ مَا مَا مُنْتَلِقًا لَهُ اللّهُ عَلَىٰ وَكُلْ مَوْقَتُهُ اللّهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ اللّهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ اللّهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَوْقَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَوْقَتُكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ٱبْن أَبِي العَلصِ، وَهُوَجُزَعَ حُرِّنَهُ بْنُ عَبْدِلْفُلِدِ عَلَيْهِ إِسْلَمْ مُوْمَ أَخْدٍ مُصُوفُتِينٌ ، فَقْتِل عَلَى أُحْدَ بَعْدَ سَادًا نَصْرَفَتْ فَيْ يَشْنُ بِشُولِ عَلَى الدَّعَلَى لَهُ إلدَّ عَلَيْشَةٌ أَمَّمُ عَبْدا لَملِكِ بن مَنْ وَفِي بي

وكانْتُ لِبَعْفِي بَيْنَ مُن أَنْ، وَحَمَلَتْ نُوجَّةً لَهُ رُنَعَ يَعْ عَلَيْهِ وَقَالُتْ، مَنْ لِذَا لِمِ مَكُنُهُ مَعْدَهُ ؟ وَكُونَ يَعِينَ حُسَّمَها وَمَلَائِحُةُ لِيسَلَاثُوا ءَ فَعِيْلَ لَهُا ؛ وَلَهُ فَدَّحَنَكُ فَتَى إِنْ وَلَدِعَتُنَا وَالْإِنْ عَظَوَ أَنْ يَسْلَنُ بِعَنْ جَ الطَّالِقِ لَلْمَاعِنَ فَلَاعِنَ فِلْدَاعِنَ فَلْدَاعِنَ فَلَاعِنَ فِلْدَاعِنَ فَلْدَاعِنَ فَلَاعَ وَلَوْعَ لَلْمَاءِ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعِل مَدْصَيَهُ وَفَالِثُ الْخُدُلِيِّةِ الْذِي جَعَلَهُ خَلَفاً ، سَتَرَيَّهُ وَاللَّهِ عَنْيَ ، وَخُرِبُ العُرِيِّ الْخَدْلِيِ الشَّرِنُ تَكَمِيشُهُم ٱبْن عَبُوا لَمِينٍ ، قَلَالُوا ، وَكُلُ العُرْجِيُّ مِنْ فِتُنِيَّا بِ قُرَاسِتْنِ ، وَكُلُنُ فِتُيَكُنُ قُرُيْشِي وَعُيْنُ هَا لَيَدُونَ عَلَيْهِ فَيَفَضَّلُ عَلَيْهِم وَيُعْلِيهِم، وَغَنَىٰ مُعَ مُسْتَمَتُهُ بْنِ عَمْدِالْمِلِيهِ فِي آخِرَ خِلُنَةٍ شُرَابُكُوا كُنْنِ عَبْدِالْمِلِينُ فَعْالَ ، يَامَقْشَرَ التَّجُدُ ي مَنَّ أَنَّ وَيِنَ الغُنَّ أَوْ الْحَدَوْيِنَ مَطَيِّنَا أَفَاعُمُوهُ وَلَيَاهُ ءَفَا عُفَرُهُم عَلَيْهِ عِشْسِ يُنَّ أَلْفَ ينِدَاس، وَلَمَا اسْتُخِلَفَ عُمُ ابنَ عَبْدِالعَرِينِ قَالُ ، بُيْنِي لَلَالِ أَوْلَى بِمَالِ هُؤُلُدُوا اتَّهُمُ بِمُونَ مُا لِهِ العَرْجِيّ وَفَضَى ذُيِكُ بِنَ بَيْنَ الْمَالِ، فَكُمْ يَزَنْ الْعُرْجِيُّ فَتَى قُنْ يُشْبِ حَتَّى حَبَسَتُهُ إِبْرِهِمْ بْنْ هِشْكَمٍ بْنِ السَّمَا عَيْلَ بْنِ هِشْكَمِ بْنِ الْوَلِيْدِيْنِ المَوْنُ وَالْحَنْ وَيَّ مُنْ هُوَ وَلِي الْمُونِيَّةِ مِنْ قِبْلِ مِشْلَامٍ بِي عَبْدِ الْمِلِكِ، وَكُلَ بَعْن جُمُ هُوَ إِنْ أَنْ مُنسَلُهُ فِي تُنْهُمَةِ وَمَ مُوْكُ لِعُنْدِا لِلَّهِ ثِنْ عُمَّا أَدَّ كَى عَلَيْهِ فَتَلَهُ ، فَكُمْ يَنَ لُ كُنُوساً حُتَّى مَلَانًا

فَالُ فَكُمَّا لَمَالُ حَنْسُهُ وَلَا يُخُلُقُ قُلَلَ ،

أَهْمَاعُونِي وَأَيْنَ فَنَهُ أَهَاعُوا لِنَدْمِ رَكِنْ يُنِيعَةٍ وَسِهَارِ لَافْعِي وَخَلَقُونِي مِعْقَتُنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كُلُّنِّي مَمْ أَكُنَّ مِنْهُم وَسِيلًا ﴿ وَمَا تَلَكُ نِسْبَتِي فِي آلِ مُحْرُو

وَجَاءَ فِي كِنْكُ مِينَ هُمِ النَّدَابِ وَتَمْنِ الدُّلِكِ بِيَّ فِينْ الدُّلُقُ بِ بِي مُهَا رَبُّ بطَّيْعَة دُارَا بِسِينْ رِبُّ جِ اللَّ وَمُقَامِناتُ عَرْيَ مِنْ أَمِي مِعَفَّ فِي بِتَمْرَ أَهِ مِنْ مُولِّلَاتِ مَلَّةً وَكَانَتْ بِالشَّامَ وَلَكُنْ وَقَالَتْ مِنْ بِلَا بُلَامِ مَلَّةً وَكَانَتْ بِالشَّامَ وَلَكُنْ وَقَالَتْ مِنْ بِلَا بُلَامِ مَلَّةً وَمُنْ يُمْتُعُ لِنَسَاءُهَاء تُولِيف تُحَاسِنُهُنَّ ويَبْلِي لَمَا عَتَهَنَّ ؟ فَقِينَ لَهَا ؛ كَدْ لَشَدا فَتَى بِنْ رُلِيكَثْمَانُ بْنَ عَلَانَ عُلَى لَي يُقِيِّهِ ، فَقَالَتْ ، أَنْشِرُونِي لَهُ ، وَلَا نَشَرُونِي لَهُ ، وَلَا نَشَرُونِهِ مِن

وَلِدُ لَتَعْمُ مُنْكُ كُمَّا لِنَّكُونِينَ أَحْمَامُ وَقُدُ أَمُ سَسَلَتُ فِي السِّسِّ لَيْكُنَ بِأَنْ أَوْمُ لُعُنُّ العُيونُ الرَّامِقَاتُ لِوَصْلِنَا كُلُوبُ عَلَا أَدْ كُلُامُ فَتُفْفُلُ أَنْلُ سِنُ اُصَلَّاكُمُ مُنَبِّقُوا خَدِيْتُنَا فَمَا حَنِفُوا اِلعَهْدُ الَّذِي كُلُنَ بَيْنُشَا فَلُمُنَّا كُنُّمُنَّا لِللَّهِ مُ عَنَّهُم تَقُولُوا وُلدِمِيْنُ هُمُّوا بِالعَلِيدَةِ أَحْمُوا

فَسَكَتَتْنُ نَعَالَتْ، هَذَا أَبَنَّ يَمُضِ مَا أَمْضُلُ خَلَفٍ، فَالْحُدُّ لِنُهِ الْزِي خُلْفَ عَلَى حُرَّبِهِ وَأَبْيَهِ مِثْلُ هُذًا.

العَلصِ بْنِ أَنْيَنَةَ أَبُواُ حُبِّمَةَ ، وَهُوَسَدِعِيْدَبْنَ العَاصِ بَكُنَ إِذَا عُمَّمَ بَكَثُهُ أَمُّ مُعَهُ أَحَدُّ بِكُونِ عِمَامَتِهِ إِخْلِمَا لَهُ ، وَكُونَ مِنْهَانَ لَهُ أِنْ النَّلِجِ .

وَسِنَّ وَلَاهِ أَعَلَيْهُ أَنْ سُنِهِيدٍ، وَالطَّلْقِ، وَعُبَيْلَةٌ ، وَعُبِدُ اللَّهِ وَهُوَ الْحُكُمُ وَسَهِيدً

اً بَنْ سَعِيْدٍ ، وَخُولِوْبُنُ سَعِفِيدٍ، وَتَمْرُونِنُ سَعِيْدٍ، وَأَبْلَقُ بْنُ سَعِيْدٍ ،

فَقُونُ لَنَّوْفُ وَعَهُ إِنِهِ الْهِلْمُ وَعَبْلِكُ وَالْعَلَىٰ وَيَعْمَ بَهُم كُلُّ مِنْ كُلُّ مِنْ الْمَعْ وَمُ وَعَلَيْنَ مَسَعِيْهِ وَمَسَلَمُ الْحَكَمُ مَعْ مَلِكُونِ وَمَسْتَى لِكُلِيَّ مَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَمُ الْحَكَمُ مَعْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَا الْحَكَمُ مَلِيَّةً مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَا مُعْ مَلَى مَعْ مَلْعَ مَعْ وَمَنَ مَعْ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ مُولَةً مَا وَكُلُّهُ مَوْلَكُمْ مَوْلَةً مَا وَكُلُهُ وَمُلْكُمْ مَوْلِكُمُ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مَولِكُمْ مُولِكُمْ مُعْلِكُمْ مُولِكُمْ مُنْ مُعْلِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُنْ مُعْلِمُ لِلْمُعُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُعْلِمُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُعْلِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمُ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمْ مُولِكُمُ مُلِكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُنْ مُعْلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُلْكُمُ مُولِكُمُ مُولِكُمُ مُلْكُمُ مُنْ مُؤْلِكُمُ مُنْ مُؤْلِكُمُ مُنْكُمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ لِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِ

وَلَٰئِنَّ المُوَاحِبُ قِلْكِنَّ الْمِ كُفُلِكَ مُلْخِلاَ كُاذً بِدُلِي فَسُسَّى بِهَا وَصِنْنُ عُنِ الْكِلُمِ

خَلِيْنُ لَمْ أَخُنْهُ وَلَمْ يَكُنِّي حَبُونُ مِهَا كُرِيُكُونَ ثُرَيْطِي أَشْهَا وَمُنْ نُرَيْدِي

خَوِلْيِلُ لَمُ أَنْفَيْهُ مِنْ فِعُدَدُ

وَأُ نُشَّدُهُ أَشْسَاحُ بَنِي ثَن بَيْدٍ

جِلِوْمُ مُهَا خُنْهُ مُكْ يَكِنِّي عَنْمَ صَمَصْلَهُ أَنْ المَدْنِهُ مَسْدَمُ وَمُرْهُ مِسْتُونِيُونُ لِعَاصِ مُنِ مِسْقِيدُ فِهِ العَاصِ ثِنِ أَنْتِيَّةً ، وَلِي الكَوْفَةُ لِيَحْمُنُ فَقُلْ : وَيُمِنُ لِلْفُسْنُ فِي الِحِلْقِيفِي : فَكُلَّ عَدِمُ لَمُنْ مُنْ أَنْهُ لِلْشُمْنَ : وَمُثَلِّلُ الْعَلَى : إِنْمُ الم

10 جَانِ إِنَا بِهَأَنِيَّ المَانِ فِي الْمُولِيَّةِ وَنَسْسَ وَرِي إِحْنَا وِ الْكُنْدِ العَنْ بِثَيَّةٍ بِعَنْ ص على عند من المَّنْ الشَّهُونُ وَكُنْ لِلْنَافُ وَكُنِيسِ مِسْتَمِينَ إِخِيلُ وَلَكُنْدُ العَلَيْ الشَّهُونُ الشَّهُونُ الشَّهُونُ وَمِنْ المَّنْ وَقَلْ الشَّهُونُ اللَّذِي فَقَ اللَّهِ وَلَمُ اللَّهِ فَالِمَ اللَّهِ فَالْمَالِلَمِنَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ وَلَمُ مَنْ المَّالِمُ اللَّهِ فَالْمِيلُ وَوَلَمُ مِنْ المَّلِمُ اللَّهِ فَالْمِيلُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ فَالْمِيلُ اللَّهِ فَالْمِيلُ اللَّهِ فَاللَّهِ مِنْ المَّلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِيلُونُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِلْمُ اللَّلِمُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّلِيلُولُ الللللِّلِيلُولُ الللَّهُ الللللِّ

## . لِنَعَاوِيَةَ \* وَهُوَالَٰذِي مَدَحَهُ الْطَيِئَةُ \* وَمِنْ وَلَدِهِ مَمْنُ وَحَوْدَ أَبُو أُمُيَّةُ الْدُهْسَدُى \* وَهُوَالَّذِي فَتَلُهُ

المُعَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

تَ نَاوَى أَحَدَّنِي عَلَيْ بِيَا يَعْشَرُ فَى يُسْقِي بِيقِعَاوَمُ لِيُنَظَّ هِذِهِ الْلِيَّةُ مِنَ القام القين بِلِمُكَاظَ. القِوْم القَّلِي ، يَوْمُ شَمَّفَةَ مِنْ عَمَاظٍ وَوَ لِكَ حَسْسَ الْوَعِدِ ، وَكُلَّ يَقْيَسُ عَلَى كَنْلَانَة القِوْم القَّلِي ، يَوْمُ الْعَبْدِرِي جَانِبْ تَمَكَاظٍ وَوَ لِكِنْ حَسْسَ الْوَعِدِ ، وَكُلَّ يَقْيَسُ عَلَى كَلْنَاتُهُ .

اليُومُ التَّالِعُ ، يَوْمُ عَكُل ظِيه وَكُلَ لَكِيلًانَهُ وَثَن لينس عَلَى تَنْيسب .

البَيْمُ الْحَامِسِينَ ، بَوْمُ الْحَرِيْنَ وَ وَكُلُانُ لِقَيْسِي عَلَى كِنْلَانَةُ وَثُنَ يُنْشِي وَثُمْ تَصَافُوا

(١) حَادَي كِتَابِ أَنْسُلُبِ المَشْتَرَافِ ، لِقِسْمُ الرّابِعُ الهَنْ أوالدُّدُلُ وَتَكْفِينَ القُلْقُونِ وحُسَانَ عَلَاسٍ من ,
 ١٧٠ - ١٧٠ وَقِيْهِ وَقِلْ الْفَلْمِينَةُ ،

حِيْثُ فَوَكُهُ خُمِيْكُ فَعَدَهُ فِي الصَّكَاطِ كَجِيْكِ وَلَكُهُ كُنِّهِ خُوْدُوعَتُهُ الْكُوْءُ وَلَمُو صَلِيْكِ تَرَيِّعُنَكُ وَتَشْعَقُ الْفَكَارُ الْمُصَّرِّيُنَ فَيْعُورُ

مَعَ عِيْنَهُ مَا يُفَعَلُ سَعِيْدُ وَإِلَّهُ سَعِيْدُ وَمَدَ يَغْرُرُهُ وَلَّهُ ۚ كُبُّهِ وَلَا عَلَى مَثْلَاعُلابُ عَثْلًا مَلِيَّا عَثْلًا مَدِيدٍ عَثْلًا مَدِيدٍ عِثْلًا عَلَى الْعِثْلُا

وَجَارَ فِي الْبَيْنَا بِ وَالْتَبِيَّةِى لِلْجَاحِظِ مَنْشُونَ انْ كَلْنَيْهِ الْمَالْحِنَ وَجَ ، ؟ ، ٥ ، ٥ ، ٥ كَانَ الْعَيْمِ اللّهِ عَلَيْهِ لَيْنَ الْعَلَيْمَ تَعَلَىٰ لَكُنَ مَنْكُونِيَّةٌ فَقُلْ اللّهِ عَمَانَ اللّهُ عَلَىٰ وَالْعَلَمُ عَلَىٰ وَمُعَلَّمُ اللَّهُمُ عَلَىٰ اللّهُ مَعْلَىٰ اللّهُ مَعْلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَالْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ مَعْلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدِالْمَلِكِ ، وَتُحَدَّدُ بْنُ سَمِعِيْهِ وَأَتَعْهَا أَمُّ الْمَنِيَّنَ بِنَكُ الْحَكِمِ بْنَ أَبِ الْعَاصِ وَلُمُهُ بِاللَّمَامِ، وَعُلَدُ اللَّهِ بْنُ مَسِعِبْهِ وَأَنْهُ أَمَّ حَبِيْمِ يَلْتُحَبَّيْمِ إِنْ مَعْلَى الْمِنْ فَي مَدَّحَةُ اللَّخَفْق شَـعِيْدٍ ، أَمَّةُ الْعَالِيَةُ بِنِنَى مَسْلَمَةُ بْنِ بَنِيدًا لِبِنْ فِي مَنْ عَلَى شَرِيْظِ، وَلَمُعْ بَا آبُنُ سَعْفِهِ كُلْنَافِيَّةٍ ، وَأَمَّهُ جَرِيْمٍ فَي مِنْ الْمُعْفِيلَ مَنْ عَلَيْهِ اللَّلَافِيْءَ وَلَكُو

- عِنْسَكَ فِي نَائِكَ ? تَقَالُ ،اَ سُمُوهُ خَاجِرًا وأُسِيتُهُ عَالَبُناْ، قَلَ بَالْإِنْ عَثَلُ ، عَرَّ مُثَلَّ فِي صَابِع الحَهُّى - عَكَانَ الْمُثَالَ حَدُّبُ عَلِيٍّ وَمُعَامِنَةً - قَلَ ، نَعْم ، تَحَيَّلُ الْفَقْلَ وَكَفْيَتُ الْمُثَّى لَلْجَنْتُ ، قَلُوْ الْمِنْ لَنَظِفَ ، قَلَلُ مُعَامِنَةً ، كِنَا هُوَ الشَّلَمِ، هُولِدَ وَقُوي وَهُذَا كُلْنَا كُورَ بِالْكُولِيقِينَا

وَجَادَ فِيهُ إِنْ القَامِحُ الفَّرِي فَي الْمُسْرِي المِهَارِي وَهِمَ ، ج ، ٤ هن ١٩٠٩ أَنْ سَعَلَا مُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْعُلُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الل

آبَ الكِمَّ مِنْ العَسَمَاعِ غَنِيْمَةً ﴿ وَلَمَنْ بَوْنَهُم فِي الْجَمَعُونِ فِي سَفَطُ كُلِيْتِ وَوَرِيدَاقِ بَمِّي كِلاَهُمَّ لَلَّا فَلِيْتُونِ فَي سَفَطُ (۱) خَادَ فِي كِنَارِياً نُسَلَّم ارِالدَّشْرَ بِاللَّهِ اللَّهِ عِنْ ١٠٥٥ ، عنه ، تَلَال المُحْظُّلُ تَمَنَّ لِلْفَ الْرَبْعُ مِنْ مِنْ لِلْفَالِدِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْرَبْعُ مُنْ مِنْ اللَّهِ الْرَ

أَنْجُكُمُ مَنْ فَلَا وَبُنِي عَلَيْهِ ﴾ كلاالتَهَاءُ أَصَابًا فَقَالُ عَبْدُ الْمِلِي كَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ هُمْ يَصْلَاء الْمُ عَبْدِ اللَّهِ بِلْنَ الْبُنِ عَبِيَّةً فِي فِوْلُوبِي عَبْدِينَا فِي وَلَمْ يَعْلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل الْبُنِ عَبِيَّةً فِي فَوْلُوبِي عَبْدِينَا فِي وَلَا يَعْلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

(٤) أَيْلُةٌ ۚ وِيَالُفُتْحِ مِوْيُنَةٌ عَلَىٰ يَحْرِ الْفُلْعُ مِ جِنَا يَلِي الشَّامَ رُمُحُرُ النَّهُوالِ \_

يَغُولُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَنْبُسَدَةَ بُنِ سَتَعِيْدٍ، وَهُوا بْنُ أَخِيبُهِ.

ا تَنَ كُنَّ طَيْبَةً نَ غُبَةً عَنَّ أَهُلِهَا ﴿ وَنَزُلْتَ مُنْتَبِنًا بِدَيْمِ الْقُنْفُرِ

تَعَلَلُ أَلِكُ بُنُ سَبِعِيْدٍ ،

ئَنَ لَنَّ أَنْ مِنْ مِنْ مُنْكُمُنَ إِنهَا وَاللَّهُ مُنْكُمُنُ إِنهَا وَالطَّفَّةُ مُصْدِيهِ بِقَصْءَ الْمُنْكِنُ وَعُنْمَا نُرَثَنَ سَمِعِيْدٍ، وَاللَّهُ أَمُّ مُثَوَّرِهِ بَنْتُ عَنْمَا نُ بِينَ عَلَى وَلَدُهُ بِالكُوفَةِ ، وَعَلَيْسَتُنْ الْمَيْكِنَ مَعَ الْحَيَّاحِ ، وَلَذَهُ بِالكُوفَةِ، وَعِنْهُ مِهِا مُعَلَّى الْمُنْكِنَّةُ لِمُنْ عَرْدٍ عَالَدُ شَكِيْكُ وَسَعِيْدٍ لِنَصْمُ وَوَقَعَلَى مَنْ مُنْكُوفَةً مُنْ يَشْنِي بِالكُوفَةِ وَوَلَدُهُ بِهَا ، وَمُوسَنَى بَنُ عَرْدِوالَلِيهِ يَعْلَى لَكُونَةً النَّقَوْمِ فِي الظَّاكِيّ ،

ُكُلُّ بَنِي العَامِنِ حَبِّلَتُ عَظَارَهُ وَالْيَّهِ لِيُوسَىٰ فِي إِلْتَقَادِ لَلَا لَمُ الْمَا الْمَلَّ الْمُلَا تُوْمَدُ وَالْمُلِّ فَلَيْسَسَ مِنْعُظِ ذَالِلْمُعْلَقُونَا عِنْ تَلْمِيْسَنَ مِنْعُظٍ ذَالِلِدَ وَمُو تَامُلُّ فَإِنَّ لِلْكَ فِي القَّرِ إِلَيْلِ مُؤلِّدُهُ ذَا لَمُهُ ذَا لَمُهُ ثَنْ ثَلْثَ تَعْدَى وَقُوْلِ مِنْ

وَعَنْ وَبُنُ أَمْيَةَ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ سَسِعِيْدٍ الشَّلَعْنَ ، وَسَبِعِيْدُ بْنُ نَعْيَى بْنِ مَدَقِيدِ بِن العَلَمِي ، وَكُدُهُ فِي جَعْفِيّ كان لهَن يَشِعُ وَعَبْدُ الرَّحْوَانِ بْنَ عَلْمُتَدَةً بْنِ صَدِعِيْدٍ ، كَان نَشرِي فَيْأَ بِالْكُوفَةِ .

وَصِنْ إَنِي إِنِهِ الْعَبِينِ إِنْ الْمَدَّةِ عَنَّا أَنْ أَرْسِنْهِدِ بِنَ أَيِ الْعِيْعِنِ ، وَلَدُهُ مِسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهِ بِنَ أَيْ الْعِيْعِنِ ، وَلَدُهُ مِسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ الْخَلَطَةُ وَالْحَوْدَ مَا خُوهُ خَالِدٌ بِنَ أَنْ اللَّهِ بِنَ خَالِمِ بَنَا اللَّهِ بَنَ خَلَادَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَلَىٰ مَلَهُ مَلَىٰ مَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَىٰ مِنْ مَلَوْلِ عِلْمُ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مِنْ مِنْ لَوْ عِلْمُ مَلَىٰ مَالَمُ لِلِمِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَلَىٰ مِنْ مَلَىٰ مَلَكُمْ لَمُنَالِمُ لَمُنْ مَلَىٰ مَلَمُلِعِلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَمُ مَلِيْ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلَىٰ مَلْمُ مَلِي مَلْمُ لَمُنْ مَلْ

(١) جَارَفِي حَا شِينَةِ المُوْلُولِ الْمُوكَّفُنُ بِلَابُيْنَةِ.

 <sup>(</sup>۵) جَاذَى هَامِشِ الْمُؤْلِدِ ، وَتَزْرُقُ ، وَحَسْمَنِكَ مِنْ كُنْ اَرْبِ مَا وَهُوَ تَذَكِمُ ، وَهُلَذَا جَارَفِي أَ نُسْسَابِ
 الذَّلْتُ بَانِ القِسْمُ الرَّالِعُ الجِنَّ الدَّرِّلُ صَفَّحَةً ، ماه ،

دى خِادَ فِي كِنَا بِهِ عَينِونِ اللَّهُ عَلَى إِدْ أَنِي تُنتَيِّةَ طُلْقَةَ دَانِ الْكُتْنِ عِفْنَ، ح وا ص ١٠٠٠

وَكَّ رَسِنُونَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمَعًا مِثَنَا رَبِنَ السِيْدِمَلَةُ ، وَهُوَ آبَنَ خَلَسِ وَعِلْسِرَيْنَ سَنَةٍ . (4) مَا وَيُوكِنَّا بِيَهُ عَلِيّةِ الدَّمِلِ مِنْ كِتَا بِ الْكِيلِ وَ عِنْ ١٠٤ (١٠٠

الْمِقْرَة ، بِفَم الْجِيْر وَسُكُونِ الْهُاء ، مُوضَعُ بِنَا حِيثِة الْبَصْرَة ، وَحديث هذه الوَقعة وكانت سنة سَلِين =

صَعَبْدُ العَبِيْ بِيُّ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنِي مِنَّا هُ وَعُمْعُونِيُ عَبْدٍ اللَّهِ وَفِي مُلَّةَ بِعُدْ أَعِيْدِ بِإِنْ طَلِيدِ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ خَلِيدِ اللّذِي يَعْلَالْهُ لَهُ عَبْدُ اللّذِي عَدَّهُ مُوسَعِيْدٍ فِي فَعَلَى . عَبْدِ اللّهِ بِنِ خَلِيدِ اللّذِي مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عِنْدَةُ مُوسِدًا للّذِي عَدَّهُ مُوسِدًا فِي الْ

عَقِبْدَا لَنَّنَى مَا عَشَن رَجِّى بِهِ إِنَّلَى ۚ ' فَوْمَا لُونَ مَا رُخِيَ الْفُنَى بِعَقِيْدِ سَدَقِيْدَ النَّنَا أَغِنِي سَدِقِيْدَ بَنِّ طَالِهِ ﴿ أَخَالِقُهِي الْغِيْدِ الْغِيْدِ الْمِنْ الْمِنْ عِلْدِ وَكُلِمًا أَغِنِي الْهِنَا عَلَيْمَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ا

قَاتُمُ عَالِمَنِثُ فَيْنَ عَبُدالَهَ مِن حَلْهِ الْوَاعَيُّ أَخْتَكُ الْكُلُّهُ الظَّلَمُ وَعَلَدُ الرَّحُول فِي تَسَطِيعِي مُتِن يُعْمَ لِعَلَى مَعَ عَالِمَتُكَ ، فَقَالَ عَلَيْ عَلَيْهِ استعدم جَبُى ثَنَّ بِهِ مَدْ ا يَصْدَرَ، فَنْ يشلي مَا لُثَّةُ جَرَبِينَةٍ فِينَ أَيْهِ جَلْول بِنِ صِلْعَالَ عَلَيْ عَلَيْهِ استعده عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ ابْنَ عَمَامِ مِنْ المِسْفِيرِ بْنِ أَيْهِ الْعِيْمِ بِنِ أَيْمَةً ، لِمَا لِعْنَى وَقَوْمَتَكَارِ بَنِي عَلَيْ

وَسِنْ بَنِي حَنُ بِ بِنِ أَمَيَّةُ أَبُوسُ فَيْلَ بِنَ أَمَيَّةُ بِنُ مَنِيعَةً بِنْتُ

۱) سَمَاءُ فِي كِتَلَابِ نَسَدِبِ قَرِّيهُ سِلِيلِهِ عَدِيهِ من ١٩٧١ ، وَفِي الشَّقْيُ وَالشُّقَىٰ وِلدُّينِ فَتَيَّيَهَ تَحْقِيقٍ أَحَدِ تُحَدِّ شَلَكِ ، ج ٢٠ ص ١٩٥١

ٱلبَيُّنَّ الْفَتَّالِ فِي الْمَدِينِ فِي الظَّعْرِي الظَّعْرِي الظَّعْرِي الشَّكَارِلَكِنَّيْنِ بَلْلَ بِثَّلِي . (عَجَارَفِي كِتَابُ أَنْسُكَ إِلَا لَلْصَّرَانِ القِسْمُ التَّالِيقِينَ الِحَيْرِ الْوَكُولِ، ص ١٧

خَتَنَكَالَدَالِيَّ كَانَ مَنْ حَنْ أَيْنَ عَيْدِ الْمَلْمِ عَنْ أَلْمَ الْكُونِ فَيْنَ الْمَ مِنْ كُلُ وَلَيْ السَّالِيَ عَنْ كُلُّ وَلَيْكُوا اللَّهِ مِنْ كُلُونِ فَلَكُلُوهُ وَلَيْكُوا وَلَوْلَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْفَرِجَاءُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِيْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُن

حَرَّنِ بْنِ بَجْبُرِهِ مِنِ الْهُومِ يَتَوَارُ قُرْمُ لِيسُلْ فِي حَرُهِ مِرْلِانَ النَّبِيِّ صَلَّى الْكُنِّ مَرْسَدِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرَاكَ وَفَيْفُ النَّبِيُّ وَهُوَ عَلَيْهِ وَعُمْنَ بِن مَرْسَدِكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرَاكَ وَفَيْفُ النَّبِيُّ وَهُو عَلَيْهِ وَعُمْنَ بِنُ

فَي نُولَدُ أَي مُسْفَيَا فَ مُعَادِيةٌ، وَعَثْبَهُ ، وَيَرْبُهُ ، وَكُثَّرٌ ، وَتَحَدَّدُ ، وَعَنْسَتُهُ ، وَمُثَلَّفُهُ ، وَكُوْرُ ، وَكُوْرُ ، وَكُوْرُ ، وَكُوْرُ اللّهُ وَلَدُهُ مَلْمُ اللّهِ وَلَدُهُ مَلْمُ اللّهُ وَلَدُهُ مَا إِنَّ مُسْفِيَّةً وَلَيْهُ مَا إِنَّ مُنْفَاعِلُهُ مَا وَيَعَلَّمُ اللّهُ وَلَدُهُ مُنْفَعِهُ وَاللّهُ وَلَدُهُ مُنْفَعَةً لِمَا مِنْفُورُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ مُنْفَعَةً لِمُنْفِقَةً لِمَا مَلِكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ مِلْمُ اللّهُ مَنْفُورُ اللّهُ وَلَمُ مُنْفَعَةً لِمُنْفَعِينًا إِنْفُورُ اللّهُ مَنْفُورُ وَلَمُ مُنْفَعِينًا إِنْفُورُ اللّهُ مَنْفُورُ اللّهُ مُنْفَعِينًا وَمُعْمِلًا مُعْلِمُ وَمُعْمَلِكُمُ وَلَمُ مُنْفَاعِلُونُ مُنْفَعِينًا لَمُعْمَلِكُمُ اللّهُ مُنْفَاقًا لِمُنْفَعِينًا لَمُنْفَعِينًا وَمُعْمِلًا مُعْلِمُنْ اللّهُ مُنْفَاقًا لِمُنْفَعِينًا لِمُنْفَعِينًا وَمُعْمِلًا لَمُنْفَعِينًا لَمُعْلِمُ اللّهُ مُنْفَاقًا لِمُنْفَعِينًا لِمُنْفَعِينًا لَمُنْفَعِينًا لَمُعْلِمُ اللّهُ مُنْفَعِينًا لَمُنْفَعِينًا لِمُنْفَعِينًا لِمُنْفَعِينًا لِمُعْلِمُ اللّهُ مُنْفَاقًا لِمُنْفَعِينًا لَمُنْفَعِينًا لَمُعْلَقِينًا لَمُعْمَلًا لَمُعْمَلًا لَمُ اللّهُ مُنْفَعِينًا لَمُنْفَعِينًا لَمُنْفَعِينًا لَمُعْلَقِيمًا لَمُنْفِقَتُهُ مِنْ أَنِيالًا لِمُعْلَمِنَ اللّهُ مُنْفَعِينًا لَمُعْلِمُ اللّهُ لِمُنْفَعِلًا لَمُعْلِمُ اللّهُ لَمُنْفِقًا لَمُنْفِقًا لَمُعْلِمُ اللّهُ لَمُنْفِقً لَمُ اللّهُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُعْلَمِنِهُ لِمُنْفِقًا لَمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُولِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمُعْلِمُ اللّهُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِي لِمُنْفِينًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفَالِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفُولِكُمُ لِمُنْفُولِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنَالِكُمُ لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُولِلِمُولِمُولِمُولِمُولِكُمُ لِ

١١ جَارُ فِي كِنَّا بِ إِلْمَانِ فِي السَّارِيُّ فِي طَبْعَتْ وَالِي الكِتْكَ إِلْمَ إِلِيِّ بِشِيرَ

كُلَانَ فِي أَسْنَى يَهُمُّ مِحْرُهُ وَيَّنَ أَيْ سَنَيْكَ اَسْتَرَهُ مِيَّةً ، فَيْشَ لِدَيْتِهِ الْمُؤِلِّ الْقَالَ الْمَالِحُعْ عَلَيَّ وَيُصَاعِيهُ يُقْتَلَ ابْنِي خَلَفْلُهُ وَالْهِرِي عَلَى اَ مُثَلِّكُ مَهُ مَا يَعْلَمُهُ فَحْ إِلَّى سَسَعْدَ بِنْ الْفَحْلِ الْمُؤْمِنِ عَلَى خَرَج إِلَى مَسَكَّةً مُعْتَمَاء الْمُؤْمَدُ وَالْهِرِي عَلَى مَنْكُونَكُ فَنْ لِيشْنُى الدَّنْعِي هُنْ إِلَيْهِ فِي الْمَنْفَقِي ، فَبَسَسَهُ أَ بِمِسْفَيْلَ وَيَعْفِي الْمَنْعِمْ ، فَبَسَسَهُ أَ بِمَسْفَيْلَ وَلِيَعْمِي بِهِ عَلَى الْهِنْهُ وَقَالَ ا

الله الله الله الله المستمالة المست

فَتَهُنِيَ بِثُوَعُنِيهِ مِنْ عَيْنِ إلِمَا نَتَيْجِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنسَلَمَ مُطَلِّوا مِنْهُ عَرَّ () عَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمِ ا

أَنَّ مُنْسَاوَنَ فَهَا إَيَّا عَرْدِينَ إِنَّيَاهِ كَلَّى مِنْ قِنْلَانِ فَيْ لِيشَعِ عِلَا مُسَعَلَ وَسُوا وَالْمَالِوا فَعَلَيْهِ عَلَى مَنْدَا وَمُعَلِّمُ مِنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمَنْ فَيَعَلَى مَنْهُ مَنَا وَمُعَلَّمُ مِنْهُ مَنَا وَمُعَلَّمُ مِنْهُ مَنَا وَمُعَلِّمُ مَنْهُ مَنَا وَمُعَلِّمُ مَنْهُ مَنَا وَمُعَلَّمُ مَنْهُ مَنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُ

الدَّانِ هِنْما أَ مَّهِنَ مُنْكُ كُنَّ مَا اللهِ مَنْ الدَّنَ حُوْتَهُمُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ـ فَمَعَالُهُ عَمَّرُوبِنَ حِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَادُ فَعَلَوْ اللَّهِ مَلَانَ لَهُ مَنْ فَقَالُ لَهُ مُنْ فَعَلَ فَمَدَعَالُهُ الَّذِي يَعَالِهُ عَلَمَا وَيَهُ • فَلَكُمْ صَلَيْنَ كَالنَّا بِثَلَانَ ادْعُ أَفُوالُمُ بُمُسِكُونُهُ • فَصَّالَ لَهُم مُسَلَوْنٌ • لَسَلَّتَ أُصْحَلَحُ إِلَى ذَلِكَ • فَحَقَلُ يَفْسَعُ • الْكُلُومِ عَلَيْهِ • كَلَمَارَانُ عَمْيُنُ • فَهُ لَمَّ الطَّيِيْنِ • فَطُكَانَ مُسَكِفِرٌ ﴾ [

قُدُ يَفْنِ لَمُ الفَيْلُ وَالْكُوالُو فِي النَّكِي

- كَنِينَ مُكَامَدَ - فَكَمْ يَنِ وَهُ إِلَّهُ اللَّهُ فَكُنِيجَ يَرْيُدُيكُلَّةً ، فَكُلَّا النَّهُى الذَوْ فِي يُعَالِلُهُ صَلَاكَ لَهُ مَا كَنَّةً وَلَكُوا النَّهُ مَا كَنَّةً وَلَكُوا النَّهُ مَا لَكُونَ النَّهُمَ النَّهُ مِنْ وَلَيْ لِيهِ عَقِيلٍ عَلَيْهِ مِنْ وَلَيْكُونِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ النَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِاللَّذَالِيلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّذَالِمُ اللَّذِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا الللللِّلِمُ اللللللِمُلِلَّذِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَّالِمُ اللَّذِلِمُ اللَّذِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

كَانَتُ هِنْدُ بِنْتُ عَتْبَةَ عِنْدَانَهَ كَلِهِ بْنِ الْمِثِينَ ةِ ، وَكَانَ الفَاكِدُ مِنْ فِتْمَانِ ثُونَ يُسْتَنِ بَوْكُولُ لَهُ مُسْتُلَ لِفِيهَا فَجَ كَلِينُ مِنَ البِيْدِةِ يَفْشَلُ الْفَاسِلُ مِنْ غَيْرِا ذُنْ . فَحَدِ البَيْنَ ذَانَ يَيْمِ : فَأَ ضَمَتَ هُوَ وَحِنْدُ فِيقِ ، مُمَّ نَهُفَ لِنَبِعُفِي حَاجَتِهِ وَأَ قُبَلَ رَبِحُلُ بَمَّنْ كَأَنَ يَفْسُنَى الْبِيِّنُ فَوَكُنِهُ الْكُلَّ وَالْفَرُ الفَلَكِهُ مَ فَلُقَبَلَ إِنْهِ لَ فَضَى بَهِا بِي جلِهِ وَقَالَ مَنْ هَفَا الَّذِي حَرَجَ مِنْ عِنْدَكِ إِمْ فَالَتْ مَا أَلِينَ أَحَدًا وَلَدَا تُتَبُّهُ عَنَّى أَنْمُونِنِي وَ فَقَلُ لَوْ ١ أَرْجِي إلى أَتْكِ، وَتَكُلُمُ النَّاسِ ضِوْ ، وَقَالَ لَهُ أَنوها . كَا نُنتَهُ إِنَّ النَّاسَ قُدُ ٱلْتُهُوا فِيكِ ، فَأَ نَبْلُينِي نَبْلُ بِ ، فَإِنْ يُكُنِ الرَّجُلُ عَلَيْكِ صَارِقُادُ مسسَّتْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْقُتُلَهُ فَتَنْفَعِلُمُ عَنْكِ الْمَقَالَةَ ءَوَ إِنْ يَكُ كَاذِيدٌ خَاكَنْتُهُ إِن تَبْعِن كَتَوَان الرَّمَانِ النَّمَانِ النَّمَانِ وَتَطْلَقُ، لَدُوَاللَّهِ مَا هُوَ عَلَيْ بِهَلَادِقِ ، فَقَالَ لَهُ ، يَافَكُهُ إِنَّكَ قَدَّ سَ مُثِينٌ بُنِي بَامْ عَلَيْم ، فَكُلُّنِي إِلِي بَعْف كُتُوانِ النَهْنِ، فَنَ يَجُ الفَّالِيهُ فِيجُمَاعَةٍ مِنْ رَبِي مُخْنُومٍ ، وَخَنَجُ عُثْبَةٌ ۚ فِي جُمَاعَةٍ بِنُ بَنِي عَبْدِمُنَانٍ وَمُصُهُم هِنْنُذُ وَنِيسُوهُ \* فَلَمَا شَيلَ رَفُوا البِلاَنَ وَقَالُوا غَداْ نَي وُعَلَىٰ الرَّجُل يَنْظُرُنُ هَالُ هِنْنِ نَقَالُ لَمَا عُنْبَةُ ، إِنِّي أَسَى مَاحَلُ بِلِي مِنْ تَنَكِّس الحالِ ، وَمَاذَاكَ اِلدِّبَكُنُ وهُ عِنْدُكِ، وَلَكُ ، لدَوَاللَّهُ يَا أَبُتَاهُ مَا ذَاكَ لِلْكُنْ وَهِ ءَ فَلَكِنَّي أَعَيْ فَأَلُّكُمْ ثَمَّا تُونَ بَشَسَ يُخْطِئ ويُعِينَبُ ، وَلِدُ آمَنُهُ أَنْ يَسِيمِني وَيُسمَأُ يَكُونَ عَكُيٌّ سُنَّةً ، فَقَالَ لَهَا ، إِنِّي سُوفَ أَخْتَبُ ملك، نَصَفَى بغَنَ سسه حَتَّى أَ دُّفَى مَ أَدُونَى الفَرَسَى تَغَيْرُهُم أَخْرَ جِنْ فَالْقُولِيَةِ لِأَادَهُمْ لِلْ مَ تُمَ أُدْخَلَ فِي إِخْلِيلُهُ حُبُّهُ بْنِ ، وَأَوْكُما عَلَيْهِا بِسَسْبِي ، فَظُمَا أَصْخِوا قِبِر مُواعَلَى الرَّجْلِ كَالْرَكُمُ مُ وَتَحْرَلُوم ، فَلَكَا تَعْدُوا وَانَّ لَتُ عَنْبَةُ أَرْجِعُنَّنَاكَ فِي أَشِي وَقَدَّ خَبَأَ ثُنَ لَكَ خَبِثُما أَخْتَبُنَ كَ بِهِ فَا ظُلَمَا كُورٌ قَالَ عَمَاهُ فِي كَمَنْهِ

وكان مُعَامِيَةُ وَكَى عَنْبُسَتَ الْمَانُفُ ثُمَّ تَرَعَهُ رَوَلَ هَاعَتُنَهُ ، فَدَخَلَ عَنْبِهُ فَمَلُ بَالأَبْمُ المِنْبِي أَمَا وَاللّهِ مَا نَنْ عَتْنِي مِنْ صَعْفِي وَلَدَخِياً لَهُ ، فَقَالَ مُعَادِيَةٌ ؛ إِنَّ غَنْبَةٌ بْنَ طِنْب وَهُو يَقُولُ ؛

َ كُنَّ فِنْ بُ صَافِيًا مَا قَ بَقِيطًا ﴿ جَنِيعًا فَأَمْسَتُ فَنَ قَتُ بُيْنَا هِفُ فِ أَيْنِي مُعَارِيَةً بَنِي مُعَارِيةً بِرِبُدِ بَنِ مُعَادِيةً، وَعَبْدِ اللّهِ بُنْ يَعَادِيةً، وَكَانَ الْمَقِيلُ اللّهِ بُنْ يَكُونُ اللّهُ بَنِ مُعَارِيةً مَنْسَلَوْنَ بُنْ وَكُلُوبُ مِن هُمُ مِن مُعَادِيةً مِن مُعَادِيةً بِنَ خَلْلُ وَلَيْنَ مُعَالِيةً مِن مُعَالِيةً مِن مُعَادِيةً بِن خَلْلُ وَلَيْنَ مُعَالِيةً مِن مُعَادِيةً بِن مُعَالِيةً بِن فَعِيمُ مُعَالِيةً بِن مُعَالِيةً بِن مُعَالِيةً بِن مُعَالِيةً بِن مُعَالِيقًا بِن مُعَالِيقًا بُونُ مُعَالِيقًا بُونُ مُعَالِيقًا إِلَيْنَا لَمُعَالِيقًا بُونُ مُعَالِيقًا بُونُ مُعَالِيقًا بُونُ مُعَالِيقًا بُونُ مُعَالِيقًا بُونُ مُعَالِيقًا بُونُ مُعَالِيقًا إِلَيْنَا لِمُعْلِيقًا مُعَالِيقًا مُعَلِيقًا مُعَالِيقًا مُعَالِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَالِيقًا مُعَلِّيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَالِيقًا مُعَلِّمُ مُعَالِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِّيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِّيقًا مُعَلِيقًا مُعَالِيقًا مُعَلِّيقًا مُعَلِيقًا مُعِلِيقًا مُعَلِيقًا مُعِلِيقًا مُعِلًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِّيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِّيقًا مُعِلِيقًا مُعَلِّيقًا مُعَلِّا مُعَلِّيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِّيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعِمِعًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَلِيقًا مُعَا

صَالَعَنَ أَنَّ اللَّهُ عَلَاكُ وَلَا أَبِمِينُهُ إِلَيْنُ مِن هُنَاكُ وَمَنَةُ بِنَى فِي الْمِلِينِ مِنْ مَا كَ وَمَنْ مُنَاعُ اللَّمُ اللَّهُ مَنْ وَلَمُ لَلِينُ مِن هُنَاكُ وَمَنَةُ بِنَّ فِي الْمِلِينِ مِنْ مِنْ وَلَمُوا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

وَجَادُ فِي هُنْ مَعْ مُنْهُمُ الْبَعْنَظَةِ لِدُنْنَ أَبِي حَدِيدٍ . تَخْصِينَ تُحَدِّدٍ إِنِ الْفَفْلِ (بُنَ هُمَ مَ لَنَسْسِ كُلُوا الْفَالِ الْكُنْدُ الْفَكَ بِقَيْقٍ بِنِصْلَى مِنْ مَا مِنْ ١٠٩٨

ثُولَ انْتُكَفَّلَسَى فِي كِنَابِ كَبِيعُ اللَّبُابِ ، كَانَ مُعَلَّ بِيَةً يَقِىٰ إِنَّ أَنْبُعَةٍ - إِن اسْسَادِبَانِ أَجِ عَبِهِ وَإِنْ عَمَارَةً ثِنِ الرَّلِيْدِ بِمَا أَحِيْثَاهُ ، وَإِنْ العَيْمَاسِ بِنِ عَبِهِ لِلْكِلِيَّةِ وَإِنْ الْفَلْكِ وَكَانُ الْفَلَامِ : وَإِنْ الْفَلْكِ وَيَعَلَى الْمُعِلَى الْمَعْلَى وَيَعَلَى وَيَعَلَى الْمُعِلَى وَيَعْلَى الْمُعِيمَا ، وَكُلُوا الْفَلْكِ عَلَى وَكُلُوا الْفَلْكِ عَلَى الْمُعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَكُلُوا الْفَلْكِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى وَيَعْلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى وَاللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى وَلَيْ عَلَى الْمُعْلَى وَلَمْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى وَلَمْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَعَلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُلْعَلِقَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِمِيلِيلِي الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلِمِيلِيلِي الْمُعْلِمِيلِيلِيلِي الْمُعْلِمِيلِيلِي الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلِي

َ وَوَالُوا: إِنَّ عُشِيَةٌ بِنَ أَبِي سَنْفِيكَ مِنَ اعْشَارَحَ أَيْفَاً، وَتَوَالُوا: اِنَّ عُشِنَةً فِي سُبْحِلِما فَنَجَتُ إِنَّ أَجَيَا دَ فَوَ ضَعَّةً هُمَاكَ، وَفِي هَذَا يَغُونَ حَسَّدَانُ بِنَ ثَامِيَ إِنْهِ الْمُعَلِيَّةِ الْمُ

لَن الصَّبِيُّ بِحَالِثِ البَّفَاءِ فِي إِنَّنَ مِنْ اللَّهِ مَلَقَ ثَلِيَ نِي مَنْهِدِ تَكُنَّتُ بِهِ بَيْضًا لَّ ٱلِسَنَّةُ فِي مِنْ عَبْدِ بِكُسْمِيسٍ مَلِنَةُ الْاَذَ وَمَنْهِدِ مَنْ عَبْدِ بِكُ

0) حَاءَ فِي كِنَالِ نَسَبِ قُرَيْنَشِي لِيصَعَبِ النَّهِيَّ عَن مَن هَ> كُلَّا يَعَنَّى وَأَنَّا أَوْلَهُ وَأَ 8) حَاءَ فِي كِنَالِ نَسَبِ قُرَيْنِشِي لِيصَعَبِ النَّهِيمِ التَّالِيّ إِن المَّالِيّ مِنْ الْعَلَى والمُقَلِ إِنْ مَانَ مُمْ مَعْلِعُ مُرْيَّئَةُ بَعْدَهُ فَعُلِمُ مَرْيَّئَةُ بَعْدَهُ فَعُولِي عَلَيْهِ يَكُرُونِي الْغَلَمُ لَمَا وَالَّمُ عَلَيْهِ الْعَرَيْنِيَ الْغَلَمُ لَمَا وَالْمُعْلَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْع

وَحَدَّ فِي عَبَاسَ إِنْ مُعْلَمُ مِنْ أَلْمِيعَ فَعَلَمْ مِن مَشْرَاقِ فَيْ الْعَلَمْ ثَوَالَ ، وَيَعْمَونَهُ الشّلَامُ مَن أَنْفِي مِن مَشْرَاقِ فَيْ الشّلَامُ مَن أَنْفَقِ بَن وَقَهُ ، مَن لَوْحَالُ مَنْ أَنْفُولُ مَنْ أَنْفَقِ بَن وَقَهُ مَن اللّهُ مَنْفُولُ مَن مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْفُلُهُ اللّهُ مَنْفُلُهُ لَكَ مَنْفَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْفُلُهُ لَلْ اللّهُ مَنْفُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

وَرَجُهُ مُعَاوِيَةُ بَعَدَ ذَبِكَ رَسَنُولَ إِلَى يَهْدَلِ بِي حَسَّانُ بِي عَيْدِ بَيْجَلُقَانِ سَامَعَةُ ابْنِ عَكُمْ بِنِ جَنَابِ الطَّبِيِّ لِيَعْظَبَ عَلَيْهِ ابْنِتَهُ وَكَانَتُ بِكُوانَّ بِيُّلِ أَنْفِيطَ تَضَى إِلَى بَجْدَالِ بَنِ أَنْفِيطَ فَظَمَّ الْبَلَقَةُ الْنَاقِيَةِ مِنْ مَقْلَ الْعَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

إِذَا مَا اَنْتَنَى حَسَّلَىٰ يَدِيمُا فَقَلُ لَهُ مَّا يَعْيَسُونَ لِكُنَّا الْحَجْدُ دُبَا إِنِّ ثَقَالِهِ وَلَوْلَدَ اَبْنُ ثَيْشِشُونِ لَمَا الْمَلْتَ عَلَيْهُ الْهِنَّادِ الْسَلَّىٰ الْعَلَىٰ مِنْ عَلَى اَلْسَ بَهْدِيلًا كُلُوا الْحَالِ الْفُلْكَنَّةُ اللهِ بَعْنِهُ الْمِنْ عِنْ الشَّكُولِ الْمُفَلِّلُ فَضَنَّذَانَ أَنْ ثَوْلِيَسُتَ يَبْعَالَهِ بَعْدَلِي لَا مِنْ عَلَى الْعَلَىٰ الْمُعْلِى الْفَصْلُولُ الْمُفْلُلُ

وَكُونَ لِعَدِيِّي إِنِي حَمِلَكَةً بُنِ سَمَدَمُهُ شَدَّهَ لِنَهُ تَوْمِهِ ، لَدَيْدُنِوُ الْبَيْا خُتَّى كُونُ تَبْرِهِ - وَلِيْهِ يَكُونُ الشَّلَاعِيُ لَمُخْتَةً بَنُ مَنْ قُعْ إِلْكُلِيمًا،

عشديّة لدَيْع خُوامُ وَلَّ ذَنْ أَنَّهِ ﴿ [دَا فِي مَا مَنْ أَنْ أَوْمَ ﴿ [دَا فِي مَا مَنْ أَنْ فَخُولُ لَمَا (١) جَارَبِي تُحْتَثِن جَهُزَنَ إِنِّي الْكُلِيَّةِ فَطُولِهِ سَسَنَيْلِ مِنْ الْمَالِيَ بَنْ عَلَيْكِ مِنْ المِنْ اللَّهِ فَلَى مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ عة لذين عيدي يفِقَعْ الحياجم، فَلَوْ بَعَنْتُ (الْيَئَا مَ جُلَدَ سَرُهِ الْخَيْبَيَّةِ أَيْنَ الْكُنْفِ، لَن كُوْلَأَ مُيشَهُنَّ مِنْ هذه اللَّذِينَ مَا اسْتَوْعَنَ مَا أَنْ بَجْمَعَ شِهَا مَا تَعَرَّقَ وَلَأَهُمُّ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ مَل وَعَكَانِهُ مَعْلَمُنَ وَمَن الْيَئِكَ مُنْفِيةً عَمَلُ الْوَلِيْدَ مَعَلَى عُضَّمَانَ مِنْ تَخْيِرَبِنَ أَجِي حَدَثْ ثَمْ تَحْلُكُ مَا تُحْلِكُمُ الْعُرِينَ وَعُمْ تُحْكِيمُهُ الْجُجَارِينِ وَعَلَى عُضَّمَانَ الْمَيْكِمُ

(c) جَاءَ فِي إِنسَانِ الْعَرَبُ الْمِيْعِ إِلَّهُ مِن مُنْظُورٍ إِعْدَادُ وَتَصْنِينَ يُوسَفَ خَيَالٍ ،

التَّلْقُوَّةُ فِي التَّسَبِ بِالْكَسْرِ، وَكُمُواَئُ يَلْتَسِبُ الدِنْسَانُ لِى غَيْرٍ ٱ بِنِهِ وَ عَشِيْرَتُه وَقَدُّ كُلْسُ يَفْعُلُونَهُ قُلُونِ عَنْفُ ، وَجُعِلَ الوَكَدَ لِهِ كَالْشِرَ، وَفِي الْدِيْنِ كَلَيْسَ مِنْ كَاجُرٍ إَوَّقَ ال غَيراً بِعَرِيْنِ عُلَىٰ التَّكُنُ ، وَفِي حَيثِهُ آخَى : وَالْجَلَّةُ عَلَيْهِ حَرَامَ ، وَفِي حَبْلِيْلَ مَكَنَ الْحَلْمَ الْمَدِيْر

مُحَانِيُ النَّهِي هُنَيْ الشَّيْنِ وَ النَّهِ أَ اللَّهِ التُهَا فَي لَكُنِ خَلَكَانَ ، فَطْحِ وَارَحَ هُونِ فَيْهِ وَالنَّيَّ اللَّهِ الْحَالَةُ الْمَالِوَ التَّهَا فَي الْمَالَةُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْكَا الْمُلْكَاللَّهُ الللْمُلْكَاللَّهُ الللْمُلْكَاللَّهُ اللَّهُ الل

أَمُنَا اللهِ لَوْلَدَ عُمَانَ عَلَى حُصِينَ النَّمَالِينِهِ مِنْ النَّمَالِينِهِ النَّمَالِينِهِ النَّمَالِين لَا تُعْتَرَسِينَ مُحَمَّرُ بِنَ حَرَبِهِ عَلَيْهِ النَّمَالَةُ عَنْ رَبِهَا وَتَعَلَّمُ عَنْ النَّمَالِيةِ ع وَقَدْ لَمَا لِلنَّهُ مُحَمَّمُتِي تَعْيَيْدًا وَتَرَكِي فِيهُمْ فَمِي النَّمْلِيةِ النَّمَالِيةِ النَّهُولِي

قَوْنِي لِعَلَىٰ خَمُّ السَلَنَ وَفَكَتَ اللّهِ مُعَادِيَةً فَأَرْ سَنَ كِلَايَةً وَلَيْظُي فَاجِكَهُ عَلَيْ .. الْكَاكَانُينُ وَ أَي سُنْعَيانَ فَلْتَكَةٌ رَمَنَ عُسُ لَا تَسَسَّتُحَيُّ عِلَى نَصَبَاً وَلَوْمِينَ اللّهُ وَإِنْ مَعَادِينَ ل وَمِنْ خَلْهِ فَلَصُوْنَ وَهُمْ الْعَلَىٰ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَقُلْ كُوا مِن كَانُ الكِلَابُ قَالَ ، عَلم تِذِي الْوَالْمُسَدِّ وَمَنْ الكَفْعَةِ وَفَذِيكَ الْمِيعِيمِنَ الزِيلا وَمُعَادِيقًا عَلَىٰ مَا صَنْعًا .

-حَاشِيةُ ، عَلَّى هُنَا صَلَحِهُ الْخَدَارِ بِقَوْلِهِ ، قَلْنُ مَا عَنِي كَا يَهَا يُرسَدى بَنَ أَعْدِ لَفَعَ بِلَفْهِ ، تَقَلَّى بِنَ خُطُّ والدي

ين من الله عَلْهُ مَا صَوْرَتُهُ ، وَقَدْ عَلَى مَعَلَويَةُ بَنَ } بِي سُعَياى وَ فَدُ بَنِي مَعْنَ مِهِ ، وَلِيهِم بَ فِالْ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وَجُلِوَ فِي الْكُلُولِ فِي الْقَالِونِ إِنْهُ إِنْ الدِّينِ فَلَقْقِ مُناسِ اللَّهُ اللَّهِ فِي الْكُلُولِ وَا

َى آئَى مُعَلَّى اللهُ المَعْلَقِيدُ أَنْ اللهُ اللهُ

وَيِذَبِهُ قُلَا يُنِيْدِ بَنُ مُنْوَفَّ ، أَندَ أَبُهُ فِي مُعَلَّوِيَةً فَى صَحْقٍ لَقَدْ ضَافَتُ غِلَتَا فِي اليَتانِ أَنتَغَضَعُانُ يُقَلَّلُ الْمِنْ عِثْ وَثَرٌ خَنَ أَنْ يُقَالُ الْمِنْ فِي

وَجَادَ فِي كِتَكِ إِلِمَقْدِالْفَرَيْدِي طَيَعَة لِنَاةَ التَّالُيْفِ وَالشَّرُجُّة بِيقُنَ \* جَ 1 \* ص 1 \* >> كَدُّ الْمَالَثُ خَصُومَة عَبْدِالرَّحِينَ بْيَ خَالِدِيْنِ الوَلِيَّدِ وَهُي يَوْجَلُحَج عِنْدَ مَعَل مِينَّ ف

لْمَا الْمَالِثَ حَصُومَة عَيْدِالْحِمْلُ بِيُ حَالِمَ بِنَ الْمِلْلِدُ وَنِصَ بَنِ حَاجٍ عِنْدَ عَلَيْكِ فِي حَجَّاجٍ مُوكَى حَالَدِ مِن الْوَلِيْدِ أَمْنُ مَثَاوِيَةً حَاجِبَةً أَنَّ يُؤَجِّنَا أَمْنَ كَالَمَاءَ حَقَّ

أَ بْنُ نِي لِيَادٍ وَلِيَ خُرَاسَكَ نَ

تُوسِدَّى بَنِي أَجِيءَ وَبِن أَمْتِيَةَ مَسَلَا وَكِنْ إِجِيعُ وَكَنْ بِنَ فَيْلَانِ فَى يَشْنِ جَلَالُوسُوا، وَشِسَعَ ا، وَهُوالَدِي كُلْنَ بِهَاجِي إِمَا أَحْبِيَّةَ ، وَلَارِنْ أَبِي وَجَهْنَ وَلِي عَرُوهِ وَلَمِسْ حُوَّا بَعْنِ كُلُونَ ا، وَعَلَيْ الْمِنْ وَعَلَيْهِ إِنَّ إِنِي عَمْرِهِ ، وَتَتَكُّهُ اللَّجِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مِسْ وَمَلِهِ إِلَيْ اللَّهِ فِي عَلَيْهِ وَلَيْنَ مَعْنَهُ وَخُلَارَةً ، وَخُلِكَ ، وَهِشَامُ ، وَلَا يَوْمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسْتَعَ مَنْ وَلَا يَعْمُونُ اللَّهِ فِي وَلَيْ مِنْ عَلْمَهِ وَلَكُنْ عَلَيْهِ وَلَى عَنْمُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُونُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِلْمُ اللْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُولُولُ اللْمُؤْلِكُولُولُولُ الْمُؤْلِل

" كَلْتَعْ بِهِلْنَ نِهِ خَوْا نَعْضَ مَلَانَ مَجَدِع مُلَّا فِي مَلْدِهُ مَلْ اَلْحَى عَلَيْهِ خَرَن المُعْرَن ، فَمَّ اَوَى لَهُمَا وَ قَدِ الْحَتْعَلَى الْمُجْلِسِن، فَقَالَ تَصْرَبُوا أَنْ عَلَيْهِ مَنْهُ مَنْ أَعْلَى مَثَلِنَ مَعْلَى مَثَلِي مَثَلِي الْمُعْرَفِي اللَّهِ مَنْهُ وَمُنْهُ مَنْهُ الْمُعْرَفِي مُنْهُمُ مَنْهُ وَمُنْهُمْ مَنْهُ وَمُنْهُمْ مَنْهُ وَمُنْهُمْ مَنْهُ وَمُنْهُمْ مَنْهُ وَمُنْهُمْ مَنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُ وَمُنْهُمْ مُنْهُ وَمُنْهُمْ مَنْهُ وَيَعْلَى مُعْمَدُمُ مَنْهُولُ مَنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْعُ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ مُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُومٌ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْ وَمُنْهُمْ وَمُنْ وَمُنْهُمْ وَمُنْهُمْ وَمُنْ وَمُنْهُمُ وَمُعْمُ وَمُنْهُمْ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُنْ وَالْعُمُ وَمُنْ وَمُنْهُمُ وَمُنْ وَمُنْهُمُ وَمُعْمُونُ وَمُنْ وَالْمُعُمْ وَمُنْ وَمُنْعُمُ وَمُنْفُولُونُ وَمُعُمْ وَمُنْعُمُ وَمُعْمُولُومُ وَمُعْمُولُ وَمُعْمُولُ وَالْمُعُمُ وَمُومُ وَمُومُ و

كَانُ وَلَدُسَتُمَيَّقَ الْمُصُلِّدُا . مِنْ يَادِدا ، وَأَ لِكُلُّهُمَّ ، وَنَاوَهَا ، فَكَانُ مِن يَلِدُ يُسْسَبِ بِي فَى يُسْتِى ، لِيُو كَبِّنَ هَنِي العَرَبِ ، وَنَلِوعُ فِي الْمَوْلِي . فَقَالَ فِيهِم بِي يَشْرُ فِي مَقْطِعٌ ،

إِنَّ رَبِيَاهَا وَلَاضِعَا وَأَنَا الْمَسْعِ مِنْ اَجْمِيا لِمُعَمِيلِ الْحَمْدِ الْمُرْجِعَالِ الْمُلَكُمَّةُ فُلِقُولًا مِنْ مُرَّمَ اللَّهِ مُعَلَّا الْمُنْعَمِيلِ مَنْسِمِ وَالْمُرْضِيمُ فِيْمُلِيَعُولُ مِنْذًا مَنْ مُعَلِّمِ مُنْ مُعَلِّمِ اللَّهِ مُنْفِي السَّمِيعِ اللَّهِ مُنْفِ

مَعِادَ فِي كِنَّابِ يَدُفِيكِ الْكُنْفِيكِ لِيدَبِّي خَلَقِي وَارِصَلَادِي بِبَيْنَ مِنَ ، جَ ، أَ ص ، ١٠٠٠ وَكُانَ فَتَكَانَ فَتَكَادَةُ ، قَالَ نِي لَاثِ لِبَنِيْهِ وَقَدِ احْتَقَى ، كَيْنَ أَبَّكُمْ كَانَ رَاعِيلُ في أَوْلَاهَا وَأَنْصَاهَا وَكُمْ يَعَعُ بِلَنِّهِ وَمَعْ مِنْهِم .

ا بِينَ بِهِ بِينِيَوْنَ مَ يَدَّ مُعَلِّدِنِ الْحَدِّ هَمِ لِلْمُسَعَّدُوفِي نَشْرَ مَا بِاللَّمِ بِينَهُونَ ، ج: ٢٥ ص: ١٥٨ ١١) حَدَّا فِي كِتَلَابِ بُهُ حِج النَّفْفِ وَمُعَلِّدِنِ الْحَدِّ هَمِ لِلْمُسَعَّدُوفِي نَشْرَ بُوالْمِلِيِّ كانَ السَّمْنَ بِنِي عَرَّى المُؤلِيقِ عَلَى المُؤلِيقِ عَلَى إلى عَلَيْكُ كَانَ يَشْرَبُ الْحَرِّيَ مَعْ فَدَ

اللَّيْلِ إِنَّ الصَّيْلِجِ مَعْلُما وَلَهُ اللَّهِ وَلَكُونَ بِالصَّالَةِ وَخَرَجَ مُتَفَقَّدُ فِي غَامِلِهِ تَعَيِّر إِنَّ الْمُرْالِ فِي مَامَدَةٍ عَ

يَا مُثَى وَاللَّهُ سَابَيْنِي وَبَلْيَكُمْ ﴿ بِي أَمْتِيَةُ مِنْ قُرْبِي وَمِنْ نَسَبَ إِنَّ يَصِبُ المَالَ تَحْيَرُ فَكَانَ مُعِيْرً فَيَكُا لَكُونِ مَنْ فَكَانَ مُعْيَدًا مُعِيْدٍ وَاشْتَاحُوارُهُ فَكَانَ مُعْيَدًا لِالْكَرْفَةِ وَوَلَدُهُ بِنَا ﴿ وَيُنْ مَالِكُونُ مِنْ الْمَعْمُ ﴿ مَالْكُونُ

= الفَّنِح ، تعَمَّرَ بِهِمَ أَمْرَ بِعَلْ وَقَالَ أَنْ يَعِيدُا أَنْ إِنْ يَلَكُمْ ﴿ وَتِينَ إِنَّهُ وَلَا فِي آخْتُ مَنْ ثِنَ وَالسَّعَدِي مَعَلَالُهُ مَعْنَ مَنْ كَانَ خَلَفَهُ فِي الصَّقِ الذَّقِ ا مَا تَوْمِيُدُ وَلَكَ اللَّهُ مِنْ الخَيْرِ ، وَاللَّهُ لَا أَنْجَبُ إِلَّهُ مِنْ نَعْطُكُ الْبَنَا وَالِياْ وَعَلَيْنَا أَمِينًا ، وَكَانَ هَذَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِي الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولِيكُولُولُولِيكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّذِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

وكست بعيدا عن منام وكثينة

وُكُلِيَّنِي أَنْ وي بِنَ الْخُرْرُ هُلَبِّي

وَخَلْنِ النَّاسِ مَالُولِيْدُ فَفَعَنهُ لِمُنْاسِنُ بَعَضْمَا وِالْسَسْجِيدِ ، فَمَخُنُ قَلَّمَانُ يَتَمَكُّن الْمُ بِيَا تِهِ لِثَا تَطْ سَفَسَمًا

وَلِدَبِضِعَا صَلَّهِ عِنِ الْخَيْرِ مُعْمِلُ وَأَمْنَشَي الْلَابِالشَّلَصِبِّ التَّسُلُسِلِ

عَلَى دَلِكَ يَطِئَ الْطَلَيْكَ الْمَ قَسَمِيدًا الْطَلَيْكَ يَرْمَ يَلِقَى مَنَّهُ الْمَ الْوَلِيَّذِ الْحَقَّ بِالعَدَّرِ ` اَذَانَى وَقَدْ مَنْكُمْ الْمَرْمِينَ بَيْنِينِهُمْ الْمَرْمَى دَلُوتِيلُوا حَبْسُوا عِنْلَاكَ فِي الْفَلْمِ وَلُو الْمِنْلِ الْمُلْعِ وَالوَثْمِي حَبْسُوا عِنْلَاكَ فِي الْفَلْمِ وَلُو الْمِنْلِ الْمُلْعِ وَالوَثْمِي

مَا عَمَاعُوا بِالْلَوَيْةِ يَفَلَهُ ، وَلَهَنَ فِيسَدُّهُ وَمَدَا وَمَنْهُ عَلَى شَرَبُ الْوَرَهُ هُمَّ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهُ مَا فَيَعَلَمُ عَلَى اللّهُ مِنْ مَعْمُ اللّهُ مَعْمُ اللّهُ مِعْمُ اللّهُ مَا وَمَعُلَمُ عَلَى اللّهُ مَا وَمَعُلَمُ الْوَمِعُومُ اللّهُ مَعْمُ اللّهُ مَا وَمَعُلَمُ الْوَمِعُ اللّهُ مَا مَعْمُ اللّهُ مَا وَمَعُلَمُ اللّهُ مَا مَعْمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حَسِسَى مَلُوانولِيَهِ عَمْنُ وَ وَهُواَبُوفِطِيَّةَ بَنُ إِوَلِيْهِ الشَّلِيمُ ، كَانَ بَيْنُ صَهَّىَ هُ آبَنِ إَنَّيْ الحالشَّلَمِ ، وَأَبَانُ أَبِنَ الْوَلِيْدِ وَلَدَّهُ عَبُدُ الْمَلِكِ أَمْ مِيلِيَّةٍ ، وَيَحْصَى ، وَيَسْسَمِنَ ، وَعَنْمَانُ بُنُ الولِيْدِ وَلَدَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ أَمْ مِينِيَّةٍ ، وَيَعْلَى بُنُى الوَرِيْدِ الَّذِي مُهَمَّا مُالْمَارِكُ آبُنِ الْمُعِيَّرَةِ فَعَلَى .

كُوَّتُ عَلَىٰ مُطَرِّقِ مُنْ البِطَاحِ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ الْمَارِينِ عُامُدُما فَسَسَعْتِي بِأَقْفَى أَو مَن البِطَاحِ

وَمُمَّدُ ذُوالشَّمَّامَةِ ثُنُ عَرُمُ الْمِنْظِيِّةُ فَإِنَّ الْمُلِيِّ، وَلِيَ الْكَوْفَةَ ، وَخَالِدُ بُنُ الْمِلِيِّ الْمُلِيّةِ الْمُؤْفِظِ ، وَخَالِدُ بُنُ الْمَلِيّةِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى الشَّمَاءِ وَهِشَاءُ بِنَ مُعَاوِّيَةً بُنِ مِلْقُدَامٍ، وَهُوَالَّذِي وَهُنَ بَنِ مَلِيّ الصَّوَا ثَمَنْ فِي رَبُنِ الوَلِيْدِ عَبْدِ الْمُلِيّةِ وَغَيْرٍ و هِشَامٍ، وَهُوا بُونِيفِينُونَ ءَوْجِيَا الصَّوَا ثَمَنْ فِي رَبُنِ الوَلِيْدِ عِنْهِ الْمُلِيّةِ وَغَيْرٍ وَ

ورسى وَيَنْ مِسْفَيْكِ وَيَهُ الْمَيْقُ عَكَمْ إِنْ طُلَيْقٍ بِنِ سُلَقِيَّاكَ مِن الْمَيَّةُ \* كَانَ فِي الْوَلَمَّةُ قُلُو اللهِ مَا أَشَّطُا وَمُن سُدُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مِنْهُ لَاقَةٍ يُومَ خَنَيْن يُعَلَّنُ لَهُ المَوْجِنُ فَرَلِكَ، وَلَهُ بِنُتُ فَتَنْ تَجْرَيا رَبِيَاكِهُمْ المَعْتَةِ الرَّقَقِبُ لَهُ .

وَسِنْ بَنِي عَلَيْهِ اسْتَعَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنْ أَمَيَّةً مِنْ أَمَيَّةً مِنْ أَمِينَةً مَنْ أَمَيَّةً مُوْتِ عَلِي عَلَيْهِ الشَّعَدُمُ إِلَى أَهُلِ إِلِيَا مِن مَعْفَرَكَ هُ .

هُوُّلِدَ دَبِنُوْ ٱمْتَكَا الدُّكْرَ بِن عَبْدِهُ مُعْسِمِيس [تسسّبَ بَنِي مَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّه وَوَلَسَدَ مَهِيْبُ بُنَ عَبْدِ اللّهُ مِنْ بَنِي سَنْهُم . فَهُم ، وَسَنْمُ وَلِمْ وَلَهُ وَلَهِ وَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ بَنِي سَنْهُم .

نَقَانَ عَقِينَ بَنَ أَي هَالِهِ لِلْوَلِقِيدَ كُلُكُنَ مُنْ حَشَى: إِنَّكَ لَتَنَظَّمْ إِلَانَ أَيْ مُعْيَطْ كُأَ ثَلَ لِلنَّرِي مُنْ أَنْ وَأَرْقَى عَلَيْ مِنْ أَهُلِ مُسَلِّمِ يَنْهُ . وَهِي تَرَيَّةٌ بَيْنَى مَكُلُ العَبْرِي، مِنْ أَحَلُوا الْأَرْدُونِ فِي كُلُّنَ يُعُودِ لِلْأَمْنِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنُ عَلَيْمٍ، وَتَحْتَذِينَهُ عَلَيْقٍ فَضَهُ مِنِهِ الْمُسْف لِيُسْرَلْكُ أَنْ تَفْعَلُ بِهِ هُمَا مُمَالِمَ فِي شِرِي إِلَيْ فَعَلَيْمٍ، وَتَحْتَلَهُ عَلَيْقٍ فَضَهُ مِن سِسْ فَلْدِهِ عُبُدُ الْلِلِهِ فَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ ، وَفِيَّ البَقَدَةُ أَكِيَّ إِنَّ الْهَبِيْءِ وَعَلَا لِيَحْلَقِهُ فَيْنَ يُومُ الْجُنِّ ، صَعَبْدَ الْحَبِيدِ بَنِيَّ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ الْهِيَّ كَانَ الْمُثَالِقَةُ مُع فَيْنَ يُومُ الْجُنِّ ، صَعَبْدَ الْحَبْدِ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

١٥ القُيلَةُ: تَعْفِينُ مُخْلَةٍ ، مَوْضِعُ فَرَّ إِلَيْهِ عَلَى سَمْنِ الطَّعْلَمِ ، وَهُوَ المَوْضِعُ الذِي حَرَىحُ إِلَيْهِ عَلَى مَعْ مِنْ مُعَ الْمَعْ عَلَى مَعْ مَنْ الْمَعْ الْمُعْلَقَةُ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلَقَةُ مَا الْمُعْلِقَةً مَا الْمُعْلَقَةً الْمُعْلِقَةً الْمُعْلِقَةً الْمُعْلِقَةً الْمُعْلِعَةً الْمُعْلِقَةً الْمُعْلِقَةً الْمُعْلِقَةً مَا اللَّهُ مَنْ الْمُعْلِقَةً الْمُعْلِقَةً اللَّهِ الْمُعْلِقَةً اللَّهِ الْمُعْلِقَةً اللَّهِ الْمُعْلِقَةً اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْ

غُولَدُعَكُونِ بَنْكُرُنَ مِعْ عَبْدًا لِلَّهِ بْنَ عَدِهِ 10 مَسْتَعْلَهُ عُثَمَّلُهُ عُقَىٰ إِبْهُنَ وَعُيْنَ أَلِيهُ يَعْ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَعْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَ

أُ لَدَجَعَلَىٰ لَلْمُهُ الْمِعْيُىٰ وَالْبَعُهُ وَمُرْمَانَ مَعْلَمِي ذِلَةٍ لِدَبِي عَلَمِي لِكُنِي يَقِيَاهُ الْمُرْمَانَعُنْ إِنْ مَشْفَى وَلَسْعِ النَّفَاعِي وَاَخْيَامُ الزّاجِي

دَكُونَ كُوْنِ الْمُطَوِّبِهِ وَالْقَتْحَ فَمَا سَلَانَ وَهُوالْدِيهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكَ وَلَكُوا لَلْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكَ وَلَوْلِهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَمَ تَلْفُولُونَ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَلْكُونُ اللّهُ وَلَا وَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَمُ تَلْفُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَمُ يَلْعُونُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ مِلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَمُ وَلَمُونُ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَمُ وَلَمُونُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَمُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُعَلِيقُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وَ مُوْ فَنْ وَهُوَ عُنْتُكُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِالْحِيْدِ بِنِ عَبْدِالْكَرِيْمِ إِنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ الْمُتَكِّ ٱيُذَهَبُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّهُ مُن مُن عَلَا الدُّهُ مُن مُن عَلَا الدُّهُ مَا يَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْم يَن يُدُجُهُمْ أِن زَرْحِن الشِّعْلَى وَتَمْرُعُ إِن عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

= أَبِيْ مِنْ فِيَلِي، وَأَخْبَرُتُهُ الْحَبَرُ مُفَلَّرُ مِسَلَ إِلْيُهِ فَقَالَ، أَكُنْ مُثَلَّى بِالْجَنِي فَرَدُوْ تَوَا عَلَيْنِي ا مَقَالَ ، أَخْبَرُكُ عَنْ ذَلِكَ الْخَالِمَ مَنْ عَلَيْ بَغَضْلِمِ وَخَلَقَنِي كَنْ عِلْمَ لَدَأُجِبُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْ أَحَدُ إِ وَإِنَّ ا بُنْتُكَ أَعْمَنْ تَنِي مُكَافَأَتُمُ وَحُسُن صُحْبَرِ إِلَيْ وَنَظَنْ تُن فَإِذَا أَذَا شَيْرُو وهِي شَدابَة لا أَزِيفَا سَلِك إلى مَالِمَهِ، وَلَدُ مَثْشَرَ وَلَمُ إِلَى شُكْرَ فِمُهَا ، فَرَأَ مِنْ أَنْ أَنْ تَدَهَا لِيكَ وَتَنْ تَحْمَرُ فَتَى مِنْ يَسْلِطِك كُلُنَّ وَحُرِيهُ وَرُرُقَتْهُ مُصْحَفِ . وَكُلَّ نَ كُن مِيلًا .

وَجُلاَدُى عُيُونَ اللُّهُ خُدَّرٌ لِلْدِينُورِي كَلْقِيَّةِ وَأَنْ الكُنْدِ الْمُصْرِيَّةِ ابِح ٤٠ ص: ٤١ - ٥٠ مُلْكِلَى إ كُلِّنَ عَلَيْ بْنَ كُنْ يْنِ أَ لِوَعْبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْيِنِ مِنْ تَعْقَرُفْنَ يْشْنِ . فَنَفَى إِلى أَبْنِهِ عَبْداللَّيهِ وَفُوَى فَالْبُرُ، فَأَقْبَلَ عَلَى مُجْلِ إِلَى حَلْنِيهِ وَقَالَ إِنَّهُ وَاللَّهِ خَرَجَ مِنْ هَذَا ، وَأَشْدَرُ إِلَى ذُكُرهِ .

وَأَنْ تَغَ عَلَى عَبِوا لَّلِهِ بْنِ عَلِمِ وَلَهُمْ إِنْ عَلَى إِلْهُمَ أَضْمَى مُلَكَ سُلِعَةٌ عُرْتُولَ ، واللَّه لَ أَجْدَعُ عُلْكُم عِنْ وَلُوماً مَنْ أَخُذَ شُدَاةٌ مِنَ السُّوقَ فَهِيَ لُهُ وَتُمَنَّم اعَلَيَّ .

وَهُ وَفِي النَّهُ مِل الطَّوال بِلْدِينُورِي تَعُورِ وَالمِلْسِينَ وَبِينُ فِن ص ، ١٩٠٠ ١٩٠٠ ١١٦٠ ١٨٠٠ وَسَلَرَ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلْمٍ إِنْ كَانَ مَانُ وَسِحِسْنَانُ وَالْتَنْتَى اللهِ وَكُانَ فِي مَعْ كَةِ الجُن مَعَ عَالِشَاخَ عَلْى فَيسى وَاللَّهُ مُصْلَى، وَتُقِيِّفِ، عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَلِي بَنْ كُن يْنِ .

قَالُوا وَلَكُمُ لِلْعُ مُعَاوِيَةُ قَتْلَ عَلِيَّ جُنَّنُ وَقَدَّمَ أَمْامُهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِم بْنِ كُنْ فِي . . . وَخَرَجُ الحَسَنُ فُوَ افْعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُعُلِسٍ، فَظُرَى عَيْدًا لَّهِ بِّنْ عَلَمِي، بِإِلْهُلَ إِلْعِلَّ وَإِنَّا أَنْ إِلْمَا أَنْ اللَّهِ بْنُ عَلَمِي بِإِلْهُلَ إِلْعِلَا وَإِنَّالُ وَزُمْنَا أَنْدُونَهُ مُعَلِّدِينَةً ، وَقَدْ وَانَى اللَّهُ مَنْ عَلَيْ عَلَيْهِ الشَّلَم، وَلَمُ زَمُّ وَأَمْ مِنْ أَمَا كُنَّدٍ ـ يَعْنِي أَحَسَنَ - بغي السَّمَعَ، وَقُولُوا لَحُ أَنْشَدُكُ اللَّهُ فِي نَفْسِكَ وَأَنْفُسَى الْجُمَاعَةِ إِلَي مَقَكَ . وَكُلَنَ صَلَحِبُ صَلُح الْصَدَى .

(١) خِدْ فِي كُتْلِ جُمْنَ أَنْسَلْ المعُن إِنْ بَنْ حَنْ مِنْ عُنْ المِنْ المُعْدِينَ عَلَى المُن و خَاوَى هَامِسُ الصَّفَى وَ ١١ عَلْمَ مَنْ فَلُ مَوْفَلُ مَوْكُمُ لُقِ مَنْ إِنَّ اللَّهِ مَنْ إِنَّ ا

كْلُولْ حُتْهِمْ أَنْسُلُ أَنْهُ عُنَّام، الخاص بين وفنسلال رئمن و (١)

النَّسَخَةُ اللهَزِعَةُ مِنْ كُمْرَةً أَنْسَارِباً بْنِ حَمَّ إِنِّي لَفَقْلَ بِوفنسلال مِنْ تُعْلَو لَماتِهِ ٱلْتِي كُمْ يَعُعُ إِلِيّ بَعْضُهَا وَهِيَ أَوَّ لَا نَشْرَحٍ لِلْحَقِينَ ﴿ وَتُعْرَبُنُ ثُلُطِينِهِ النَّسْخَةَ الرَّبْنِ ( ط

وعُلَةَ لِهُ أَرُونَ ، وَمُسْلِمُ بِن عُبَيْسِ بْن كَنْ بْنِ قَتَلُحُ الْخُوارِجُ ، وَتَعْبُدُ الرَّحَ انْ بن سَمْن ةَ بَين حَبِيْبٍ صَحِبَا لَنْجَى صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُلَّ يُحَدَّثُ عَنْهُ ، وَلُوَمَاجِبُ سُجسْسَانَ مِسكَّةً سَمُّرَةَ طِلْبَصْنَةِ ، وَٱبْنُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَّهِ مَا يَعَلَيْ عَلَيْ إلبَصْنَة أَوْمَ إِنْكُ أَنْهُ عُنِيدُ اللَّهُ بِن عُنَيْدِ اللَّهِ تَتَلَقُهُ الْحَيَّجُ بِوَاسِطِ الْقَصَدِ. هُولُكُو بَنْهِ حَبِيْدٍ بْنِي عَبْدِسْ عَمْدِ

وَمِنْ نِيْ رِبِيْقَانِ عُبْرِتْ مُسْ عُنْيَةً وَمَنْ يَعْلَمُ أَبْنَار بِيعَةً أَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱبْنِ لُوَي، تُتِلِدُ يَيْمَ أَبْدُرَكِكُ فِنَ مِن وَالرَلْبُدُ بِنُ عُتْبَةَ مَوْاتُنْهُ بِثَنَّ مَلَكِ بْنِ لَفَرَّب، تُتِنَ نَيْمَ أَبْدُر كَامِنُ ا مَا أَبُوحُذُ يْفَقُ ثِنْ عَنْبَةَ . وَأَنَّهُ بُنَتُ صَفُوا نَ بْنِ أُمَّيَّةً بْنِ مُحَيِّبٍ ، غُسهَدُ بُدل مُعَرَضُول اللَّهِ صَفُّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمْ ۗ وَلَيْقَالَ هِي صَفْيَّةٌ بُنْتُ أَمَّيَّةً بْنِ حَلَرِثْةٌ بْنَ النَّوْ تَقِي السَّلَمْ يَ وَفُتِلَ وَلِيَمَامَةِ شَمِرِيُدُ وَا بُنْهُ كُوَّدُ ثِنْ أَبِي حُذَيْنَةً وَلاَّهُ عَلِيٌّ مَصْرُفَقُولَ بَوْ وأبويَسَا بروُو مُحَدَّبْن عَبْدالتَّ مُلْنِ بَيْ عَبْدِ اللَّهِ أَدْعَبْيْدِ اللَّهِ بِي شَيْبَةَ ، وَهُم إِلْلْقَاءِ .

لْمُؤْلِدَةِ بَنُو مَ بِيْعَةً بْنُ عَبْدِ شَمْسُن .

فَيَكُونُ مُحَقِّنٌ جُمَرَةٍ أَسْسَلَبِ العَرَبِ لِلْهِنْ حُنْمِ ، وَهُوَعُبُدُ السَّمَعُ مُحَدُّ هَلُ وَن ، ظَدأُخُطُ بَلِيمُ فِ مَعْمَدُةٌ ، وَهَيْ فِي النَّصْلِ كَلَاحِلُونِي الخُفُوطُيُّنِ الْلَذَيْنِ وَكُنْ هَلَ . وَكَلَاجِادُ فِي أَضْنَ مُطُوطِ فِيْنَ فَ نَسَبُعالُمِنُ الطُعِيُّ هُذَا رَحَامٌ يَذَكُرا لَمُعَنَّى حَمْنَ وَإِن الطَّيِّي فِي كُنْبُ مَن اجع لِتُحْفِيق .

ن كَيَارِ فِي كِتَابِ المِعْدالفي يُدِيمُ لِمُعَةِ إِنْفَقَ التَّذَلِيف وَالتَّرَجَيَة وَالنَّشْرِ لِمَلَامِقَ وَالتَّ شَاوَنُ عَنْيَةً مِنْ رَبِيعَةً أَخَاهُ شَيْدَةً مِنْ رَبِيعَةَ فِي النَّجِعَةِ وَقَالَ إِنَّى قَدَّ أَخُدُونَ ، وَمَنْ أَخُرْتُ أَنْهُمَ وَفَهُ صَنَّ شَلَا، قَالَ لَهُ عَلَيْهُ أَلَيْسَ مِنَ العِنَّ أَنْ تَتَعَيَّضَ لِلذَّكِّ، فَلَهُم شَلا، شَال عُنْبَةً ، لَنْ يَمْن سَن اللَّيْنُ القُلد وَ تُحَرِّل بِضُ ، فَنَكَبتُ شَلاد الفُلد النُّعَناق ، يُن سُرا يَفْها . أُخْذُهُ حَبِيْنُ فَقُالَ:

أَمادَ أَنْ يَحْرِي إِنِيْنَ وَهُوَا إِنْ فَى وَلَئْ يَعْرِسَ لِلْنِثْ الْمُلَادَةُ وَمُرَّا بِفِيْ وَجَادَفِيْنَا مِعْ الْمَبِيّ عِنْ مِن عَلَى الْمُلْوَافِي الْقَرْ مِحْ لِلْبَنِّ اللَّهِ فَيْ مِن عَلَمْ مَلْ عَنْمُمَا وَتَقَدَّقُ فَي مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُفَعِلَّةِ رَسُلَتُ فِي عَرْقَ لِلْمِنْ الْمَلْ مِنْ الْمَلْ مَعْمُمُا وَتَقَدَّقُ فَي مِنْ مِلْفِقِهِ مَوْلِكُمْ الْمُفْعِلِيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِيْفِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُنِي الْمُؤْمِ

[نَسَبُ بَنِي عَنْدِ الدُّنَّى بُنِ عَبْدِ شَمْسِي]

(a) جَوَا فِي كِلَلَابِهِ مَسَسِهِ فَى بُسْشَى لِلمُصْفَعِيمِ، خَلِيْتَة وَابِ لَلَعَارِينِ بِحَشَّى مَنَ، ٥٥ وَأَشْهَا ، حَنْدُ بِنِنْتُ الْحَفَرَّبِ ، الْحَفْرَبِ ، بِحَمَّ الْحِبُّ وَفَقِّ الضَّاوَةِ تَنْشُرِيبُوا امْرَادِ ، كَلَ تَشْيَ فِي لُمِيْقَاتِ كُنِ سُعْدٍ ١٩٧١/١ ١ مسن ٤٥٤ وَالْحَبِّى (٢٠٠٤ فَكَلَ صَلَّحِبُ الْحَبِّينُ أَنْ الْسَمَّةُ وَهُمْ بُنُ عَمَّرُو لِينَّ عَ وَهُمِ يَنِ مُعْرَدِهِ مَجْمَعِ بِنِ عَلِيدِ بَعْ بَعِيْقِينَ بَعْيِعِينَ بَعْيِعِينَ عَلَيْنِ عَلَيْ الْحَيْ

١٠) مَا يُنْهُ الْحَاصِلَةِ مِنْ سَمَا تَطِينُ أَ صَل الْخَلْمَ وَتَدَّ تُتُكُتُهُ مِنْ كُلُوطِينُ مُنْثَمَرا لِمُنْهُمْ لِلْهُونِ بِسَخْهُ مَا يَعْهُمُ مِنْ كُلُوطِينُ مُنْثَمَرا لِمُنْهُمْ لِللَّهِمْ بِسَخْهُ مَا النَّرَكُ لِللَّهِ مِنْ مَنْ مُنْتَفَعِهُ وَالنَّهُمُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ مُنْتَفَعِهُ وَلَيْنِ مِنْسَكُمْ قَالنَّهُ كُلُولًا .

() جَانَوْيَكُوْ بِ إِسِنَايَةٍ وَالنَّوَايُمُ لِتَبْنِ كُثِينَ طِبْعَة وَارِالْهَلِّنِ ، ج ، ٢ ص ، ٢٠٠٠ المُهِي ، الْوَالْعُلَوْنَ الرَّبِيعُ فِي عَلَيْهِا لَقُونَى بْنِ عَلَيْسَتْمُسِنَّ الْمَيْوَنِينَ فَعَيْ الْفُرَيْشِي الْسَلَسَرُّ بَرَجُعُ الْمَيْ يَلِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشِينَ ، وَكُنْ تُصْبِياً إِلَيْهِ وَمِيلًا جَنْ يَقِينَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْشِينَ ، وَكُنْ تَصْبِياً إِلَيْهِ وَلِياً عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصَلِيمِ وَلِي ، وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْسَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصَلِيمَ فِي السَّمِعِ وَقِيلُ : وَقِيلًا مِنْ اللَّ بَنْوَ عَلِيٌّ مُكَّامُهُم سَتَواءُ لَمُ النَّهُمْ بِينِيَّةٌ جِنَاهُ

وَعَيْدُ اللَّهِ بِنِ عُرَيْ بِمُ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَلِيٌّ بِنِ عَدِيمٌ الشُّلَوَ النَّهِ إِنَّ الْعَالَىٰ

لَيْنَتْنِي كُنْتُ مِنْ بَنِي كُنْنُ وم وَأُ بِثْبِعَ النُّمُنَاءُ مِبِنِّي بِكُوْم لِسِشْدَم، وَنَحُ فَقَسَّمَ فِي بَيْ كُثْنُوم : خَسَسَّ حَلَّى أَنْ كُنْتُ مِنْ عَبْرِيضُمْسِ فَأَفُونَ الْغَدَاةُ بِنَهُمْ بِقِسْمِ

= زَوْيْلَ هُسُّيْمٌ ، وَقُلْ شَهِدَ بَلْرَامِنْ نَلْحِيَةِ اللَّفَلَرِ فَأْسِرَ أَفِكَا أَخْدُهُ تَمْرُ وَبْنُ النَّ بِبْعِلِينَفَارِيهِ وَأَحْفَلُ مُعَهُ فِي الفِدَاوِقِينَ وَهُ كَانَتُ خَبِيجُتُهُ أَخْرُجُهُمُ وَمُ النَّهُمَا زُينَتُ حِينَ ثَنَ فَحَ إِلْاَعَامِ بِهَا \* وَلَقُلُوكَا هُمَا رَسْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ رَبُّ النَّهِ إِن تُقْ شَبِيدة وَأَطْفَهُ بِسَيْهِ الْالْفَاق اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللَّهُ رُيْدَكِ إِلى المَدِيْنَةِ ، فَوَفَى لَهُ بِمَاكِ ، وَاسْتَرَّ الْمِوالعَلِينِ عَلَى كُفْرِهِ وَكُلُّة إِلَى فَيْقِ بِقَلِيلِ ، فَوَرَجَ فِي جَارَةٍ لِغُنُ يِنْسُ وَاعْتُنَ صَٰهُ زُرِيْدُ بِنُ حَلِرِثَةَ فِي سَسِرِيَةٍ ، فَقُتْلُوا جَمَاعَةٌ مِنْ أَ صَحَابَةٍ وَغُخُوا لِفِيْرٌ وَقُرَالُو العُلِمِن هَلِي بِنَّا إِلَى المَدِينَيْقِ ، فَاسْتَحِلَى عِلْمُنَ أَبِّهِ مُنْ يُنْكِ فَأَجَارُتُهُ فَلَجانَ مُسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله وَسَسَّكُمْ جِوَاسُ هَا وَيَرَقَعَلْيْهِ مَلَكُونَ مُعَصُونٌ أَنْوَ الْهِقُنُ يُشْنِي فَرَحَعَ بَرَا أَبُوا لِعَامِن كَبْم عُسَمِد اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَا خَنْ وَهَا خَرِي لَهُ عَلَيْهِ وَرَن تَعَلَّيْهِ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يَنْهُ بِالنَّفَاحَ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يَنْهُ بِالنَّفَاحَ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يَنْهُ بِالنَّفَاحَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يَنْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يَنْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَن يَنْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَن يَنْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَن يَنْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّ وَكُانَ بَيْنَ فِنَ اقِرِهَالُهُ وَبَيْنَ أَجْبَعَ عِنْ سِينَيْ مَ وَدَلِكَ بُعُدَ سَنَتَيْنِ بِنَ وُقُنِ تَحْيِمُ المُسْلِقَانِ عَلَىٰ الْمُسْفِيرِكِينَ فِي عُرِّرَةِ الْحَدَيْنِيةِ ، وَتِيْنُ إِنَّمَا رَدُّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيْدٍ طَلَغَهُ أَعْلَمُ-وَهُلِع إِلَى عَلَيْهِ بِنَكَاحِ جَدِيْدٍ طَلَغَهُ أَعْلَمُ-وَهُلِع إِلَى عَلَيْ تُن تَتِي مِنْ الْمُسْلِقَاتِ إِلَى أَنْ وَلِجِهِم مِنَ الْمُشْرِيَ لِينَ إِلَى الْكُلُحِ الْأَدُّلِ، وَالثَّانِيةُ اسْمَاهُ عَلَيْهُ ابْنِ إِيْ جَهْل، وَالْظَالِثُهُ الرَّهُ الْمَيَّةُ بْنِ صَفُولُ - وَقَلْدَوَلَدُلْهُ مِنْ زَيْفَ عَلِيٌّ بْنُ إِي العَاصِ، وَخَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إلى البين حِينَ اعِنْهُ الدِّيار رسول المع من الله عَلَيْهِ رسلم، وكان رسول المع من الله عَلَيْهِ وسلم عليه من عليه فِي صِرَّانَ تِهِ مَنْظُونَ، حَدَّتِنِي فَصَدَقِي، وَلَعَدْنِي فَوَقَلِي ، وَلَوْيَ فِي أَيَّامِ إِعِلَيْنِ سَنَةَ عَشْرَةً ، وَفِي هُذِهِ السَّسَدُةِ سَنُ تَبِعَ عَلِيمٌ بِنُ أَبِي طُلِبِ لِأَبْنَتِهِ أَمَامَةً بِنْنِ أَبِي العُلْصَ بَعْدُ وَفَاةٍ خُلَامًا فَإِلْمَةً وَمَا أَ دُرِي هَلُ كَان ذُلِك بُعْدَ وَفُكُو أَبِي العَاصُلُ أَوْ تُشْبَكُهُ مَوَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي إِلدَّ شَيْقِاتِ إِذِن دُرَيْدِ كُلْنَ ظُفَّتُ جَرُواللَّهُ عَالَ (١) اللَّ نُسِيَّة ، الكِلابُ العِينِيَّةُ ، وَهِي كِلاَبٌ قَعِينَ أَنْ لَقُوالُم .

(د) مَا مَا مِن لِمَا مِن اللَّهُ فِي طَبْقة فالإلكَ اللَّهُ بِمُعْرَب ١٠٠١ ما ما الله

ٱسْمَهُ عُنْدُ اللَّهِ بْنُ عُنَ بْنِ عُبُواللَّهِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ عَدِي بْنِ مَر بِيْفَةٌ بْنِ عَبُوالْفَرَى بْنِ عُبُواللَّهِ مُسب ٱ بْنِ عَنْدِ مَنْ فَ ، وَيُكُنَّى أَ بِاعْدِي مُشَرَعِن جُيدُ بِنْ شَعَ اوْتَن يَسْفِ وَمِنْ كُفَفْرى المدَّ لنَّيْن وَلَهُ أَشْبال = عن مع بني أشيّة، ويُقان لَهُ عَبْدَ اللّهِ بَنْ عَن العَلَيْ وَلَيْسَ مِنْهُم و لِذَّنَ العَبْدَ بِينَ الْمَيْة اللَّصْفَى مَن عَبْدِهُ عَسِيهِ مَسَعُّوا بِدَلِكِ لِذَى أَشَّهُم عَنْكُةً بِينَ عَبْدِينَ حَلِيلَ عَلَيْهِ بِ (في مارة مَنْكَةً مَن مَنَا وَمُولَ الدَّارَ وَهُوَيَ هِيَ عَلَيْهُ بِنَتْ عَبْدِينَ وَلِينَ فَيْسِ بِي حَنْظُلَةُ مَن مَالِكِ البَّنِ مَن يَدِ مَنَا وَمَن تَبِيمٍ و وَقال مَنْهُ مِن مَن عَلَيْهُ بِنَتْ عَبْدِينِ فَيْسِ بِي حَنْظُلَةُ مَن مَالِكِ بِي اللَّهِ المُسْلِعِ المَن عَلَيْهِ بَنْ مَالِكِ بَى مَنْظَلَةً بَنْ مَالِكِ بَي مَنْظَلَةً بَنْ مَالِكِ بَنِ مَنْظُلَةً بِينَ مَلِكِ مِن مَن اللهِ مِن مَن اللهِ مِن مَن اللهِ مِن مَن اللهِ مَن مَن اللهُ مِن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَ

تَكَانُولَيَ أَيَّامِ بِنِي أَمَيَّةَ يُمِيلُ إِلَى بَنِي كَلَيْسِمٍ وَيَغَمَّ بِنِي أَمَيَّةً ، وَكَمْ يَكُنْ بُلُمِ إِلَيْهِ صَنْعُ جَيْلِ فُسَــ أَمُ يَلْمِلِكَ فِي أَيَّامِ بَنِي الْعَبْسِمِ، وَيَكُنَّى أَنَّاعِرِيقٍ، وَعَيْ الْعَبْثِمِي عَنَّ إِنْجِهِ وَلَك

إلى هِشَّلُم بْنِ عُبْدِ الْمِلِي وَقَدِ ٱرْتَنَدَحَهُ بِعْمِيدُدَةِ إِلَى يَعْولُ فِيها ،

عَبُدُنَشُمُسِنِ أَبُرِكَ وَهُوَأَ بُولَا لَا لَذَنْنَا دِيْكَ مِنْ مُكَانٍ بُعِيْدٍ وَالْقُرَابِكُ بَيْنُنَا وَاشِجَاتُ لَمُحْكَمَانَ القَوْيَ بَعَبْلِ شَدِيْدٍ

فُلْنَشْدُهُ إِيَّاهَادَ أَعْامُ بِبَابِهِ مُنَّدَّةً ، حَتَّى حَفَى بَلِبَهُ وَفُولُ تَنْ يَصْلِ فَدَخُولُ م نِيْهِ بِيُحَنِّى حِمَّا أَعْدَالُهُ ، وَأَعَلَى أَلِمَ بِمِي عَلِيَةٌ لَمْ يُرَّفُولُ وَنَعْنَ فَرَقَالَ ؛

وَمِنْ شِيْمٍ وَفِي بَنِي كَاشِمَ إِن تَصِينًدُ وَ لَمُولِيَةٍ

دُّا أَنْحُنَّا أَنْ دُعِيْثُ لِيعْدِيثُ مَّسِ مَ دَقَدُ اَسْسَكُ بِالْحُنَمِ الْفَعَلِي بِ
بِنُقْنَ الْمَا الْمِعَلِي بِلْعِنَ الْمُعَلِي بِالْمِعِي لِلْعِدَ وَيَغِيْنَ دَابِكِي بِ
بِنُقْنَ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُع

وَمُحْرَنُ بْنُ حَارِثَهُ ثَنِ رَبِيعَةً بْنِ عَبْدِالعُزَّى، وَهُوالَّذِي ٱسْتَخْلَعُهُ عَلَّابُ بْنُ ٱسِيدِ عَلَى ثَلَّةٍ فِي مَسْفَى جُ سَافَنَ هَا مَدَ رَبُوهُ وَالْلُوفَةِ ،

كَانَ مِنْ وَلَمِهِ القَلَدَ فِي عَلْهِ الرَّحَانِ فِي فَيْنِ مُحْنِي كُلُّ عَلَى َالْمُصَالِّ لِلْمُ الْمُؤْم وَانْ عَيْسَسَى أَبْنَ مُوسَسَى الْيُومُ ، وَمُؤْمَدُ عِنْدُ اللّهِ بِنْ أُولِيَّهِ بِيَنِ عَدِيْنِ عَدِيْنِ ع الفَّى َى وَقَيْنَ يَشِرُمُ الْجَلِ مَعْ عَا فَصُدَّةً ، وَأَقْعَا لَذَا مِنْتُهُ يَهُ لِيُعْنَقُ .

هُوُلِدُّهِ بَنُوعَبْدِالعُثَّى الْبَيْعَ بَبْدِظُ مُنْكُمْسِ فَكُولِدُّهِ بَنْكُمْسِ فَكُولِدُ فَعَلَى اللَّهُ مُنْعُنَا اللَّصْعُفِي أَمْدَيُّةُ اللَّصْعُفِي أَمْدِيَّةً اللَّصْعُفِي أَمْدِيَّةً اللَّمْسِيْدِي أَمْدِيَّةً اللَّمْسِيْدِي أَمْدِيَّةً اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مُنْعُنَا مِنْ الْمُسْتَعِقِّ اللَّهُ مُنْعُنَا مِنْ الْمُسْتَقِعُ اللَّهُ مُنْعُنَا مُنْعُلِقًا مِنْ الْمُسْتَقِعُ اللَّهُ مُنْعُنَا مُنْعُلِقًا مُنْعُلِقًا مِنْ الْمُسْتَقِعُ اللَّهُ مُنْعُنَا مُنْعُلِقًا مُنْعُلِقُولِ مُنْعُلِقًا مُنْعُلِقًا مُنْعُلِقًا مُنْعُلِقِلِقًا مُنْعُلِقًا مُنْعُ

وَمِنْ مَنِهِ أَحَيَّهُ الْمُصَعَرِّ مِنْ عَدِينَ أَحْدَهُ الْمُصَعَرِّ الْعَلَيْنِ فَانَ الْعَابِمُ عَلَيْهُ وَنَ عَلَيهِ مَصَلَّ الْعَلَيْنِ الْعَلَى الْعَابِمُ عَلَيْهُ وَنَ عَلَيهِ مَصَلَّ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ اللَّهِ مِنَ الْعَلِيهُ فَي حَلَيْنِهُ وَلَهُ مَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ ا

(١) جَاءَ فِي كِتَابِ الْفُلِفِي الْمُنْقِةِ وَارِ الكُتْبِ بِيضَى . ج ١١ ص ١٩، مَا يَكِي ١

عَبَكُهُ يُنتُ عَبَيْدِ بْنِ خَلْدِبْنِ خَلْنِ لِهِ وَقَيْسِ ثِنِي مَا لِلِكِ بْنِ خُنْفُلْقَةَ بْنِ مَا لِلِكِ بْنِ مَنْطَوَتْنِ تَوْجِي تَوْجَيِينَ بْطُنِ مِنْ تَجِيِّمْ مِثْفَالَ لَهُ البَّرُاجِرُ ، بَرَاجِهِ بْنِي أَسْدٍ .

قَانَ خُتُكُنَّا عُزِيَّانِ نَصْبَهُ قَانَ كَانَتُ عُبَكَة بِينَّا عَبَيْدِ بَنِ خَالِدِيْنِ خَانِ بِنِ فَيْسِ بَنِ خَلَطُهُ عِنْدَنَرَجْهِ بِنَ بَنِي جَشْمَ بَنِ مُتَامِيَةَ خَيْطُهَ إِلَّمَا لِمَ أَلَّا لِمَتَّجَلَ وَبَيْءٍ وَهُوَ الآق أَوْ يُكُونُ لِلسَمْنِ حَاصَّةً - سَمْنٍ كَبِيْعَتَمَا بِعَكَاظٍ، فَبَكَتِهِ السَّمْنَ وَرَاحِلْيَنِكُولَا عَلَيْهُمْ وَضُدِينَتِ بِلْتَرِيا الْآيَ ، لَكَلَّ فَفَدُ تَمْلِكَ لَصَنَّةً آتِنَكًا أَخِيْهِ وَهَى بَهُ طَلِقَتْهِ ، وَكَالِينَ فِي شَيْبِهِا لَيْنَ ؛

شَرِيْتُ بَرَا جِلَقِي مُحْنِي فَلَوْ يَلِي عَلَيْ فَالِلِي وَمُؤْنَ فَالِلِي وَمُؤْنَ فَالِلِي وَمُؤْنَ فَاللِي وَمِنْ مَذَلِكُمِ وَلِي مَا مُخْتَفِقُ مَذَلُ لِلْمُؤْلِ

ظَانَ ، تَتَنَ وَجَهَاعَبْدَ شَكْمُسِ بِي عَيْدِ سَنَانِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ أُمَيَّةُ اللَّهُ مَنْ . وَعَبْد أُمَّيَّةُ وُلُولَا، وَفَيْ إِخْدُنْ =

يداء) أَ قَمْنَهُم أَثْنَ مُهم إلى إلى الذُّلْبَ وليسلن العَرْب ما : تَعَدّ (٧) جَارَيْ كِنَدْ إِلا عُلَيْ الطَّبْعَةِ الْمَتَوْرَةِ عَنَّ لَمَبْعَةِ وَالرالكُتُمَ الْمُعْرِيَّةِ جي ١٠٥٠ ، ١٥ مُلْكِي ١ ٱ وْجِرَا رِالْفَيْلِيُّ الَّذِي تَعْلَمُهُ مُا وَدُنْ عَلِيٍّ ، وَهُوَالَّذِي يَقُولُ وَنْيَهِ ٱبْنَ رِيا إِلْكِيُّ ، تَلَدُنُّ حَوَّ الْمِح وَلَهُ يَجِلُنُكُ ﴿ كَفُمْ فِيهِنَّ يَا بَنُ أَبِي جَمَّا مِ فَوْلَكُ مِلْجِدُ فِي بَيْنِ مُجْدٍ لَعِيْنَا مُفْشَى مُثَنَّ التَّمَابِ

(٤) جُورُ فِي كِنَدَبِ إِلْفَكَ فِي إِلطَّبُعُتُ المُصَوِّرَةُ عَنَّ طَبْعَةِ وَارِ الكُنْتِ إِلْصُرِيَّةِ جِي، ١ ص ١٧٠٠ مَلَيْكِي، سَنَقَيْعَ سَمَيْنٌ بْنُ عَبْدِا لَعَزِيْنِ بِمِن مُن اللُّهُ مَا لَهُ الزُّينَ فِي اللَّهُ مِنْ الْ التَّحْقَانْ بْنِ عَوْنِ . فَجَلَتْمْ إِلَيْهِ وَهُوَبِهِمْنَ ، وَالصَّرَانِ نُوكَ مَنْ قَالَ ؛ مَسْمَشِقْ بْنُ عَبْدِالعَزِيْنِ · لِلَّنَّهُ كَأَنَ

هُنَاكَ مَنْنِ كُكُ ، وَلَمْ كِلُنْ لِيسْسَمِيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ هُنَاكَ مَوْضِعٌ ، فَقَالَ تُحَرَّ بْنُ أَوِيسَ بِيلْعَكُ ، أَيْرَهَا الْفَارِقُ الَّذِي قَدْعُنَانِي ﴿ بَعَدَ مَا نَامَ سَلَمِ الرُّكْبَانِ

ا مَوْ الْمَالِيَّةِ الْمَالِمِ الْمَالِمِ اللَّهِ الْمَالِمِ اللَّهِ الْمَالِمِ اللَّهِ الْمَالِمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ اللللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللِهِ الللِهِ اللللِهِ الللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ الللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللِهِ اللللللللِمُ الللللِهِ الللللِهِ اللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللللللِهِ الللللِهِ الللللِهِ اللللللللِمُ الللللِمُ الللللِهِ اللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِ

- خَلِنَ الْجُوهِي فِي إِذَا تُلْتَ مُثَرِّلُ اللَّهَ مَظُلِكَ تُلْتُنَ بِيَعْمِينَ كَ اللَّهَ أَي بِإِثْرَا مِلْ لِلْبَقَاءِ وَتُوْلَ عُنَى إِنْ أَبِي رَبِيْعَةً إِعْرَاكَ اللَّهَ كَلِيفَ يَجْجَعَلَنِ إِيرِيدَ سَلَّالَتُهُ اللَّهَ أَنْ يُطِينَ عُزَلَكَ اللَّهُ مُرْدُلْفَسَمَ بِغُدِلِكَ ، وَثَمَالُ الْمُبْرُّدُ فِي فَوْ لِعِمْرُ كَاللَّهَ ، إِنَّ مَنْزِئْنَ جَعَلْتَ لَصْبَهُ بِعِقِهِ أَخُمَرُ تَهُ ، وَإِنْ شِئْنَ خُصَبْتُهُ بَوَا دِحَلُقَتُهُ وَكُلُّنَاكُ ثُلُثَ وَعَمِى كَاللَّهُ ، وَإِنْ شِيئَتُ كَانَعَلَىٰ تَوْلِكُ عَمَّ تَكُ اللّه تَعْمِيكًا ، وَلَشَّدُلُكُ اللَّهُ نَشِيبًا أَنْمُ وَضَعْتَ عَمْرَكَ مَوْضِعُ التَّعْمِيمِ.

بَيْنَ الثَّنْ لَا وَسُنَمِيْنِ تَوْرِيَتُهُ لَطِينَهُ \* نُوِنَّ لِثَّنَ لِلَّيْءَ مُعْتَمِلِ لَمْنَا أَوْ الْمُذَكُورَهُ وَهِيَ المَعْنَى البَعِيْدُ الْمُورَى عَنْهُ وَهُوَالْمَرَادُ، وَيُخْتَمَلُ أَنْ كَيَا السَّهَمَا وَهِنِيَ الْمُفَخَ الْقِرِيْبُ الْمُوتَرَى بِهِ ، وَسُسَمَا لَ يُخْتَمَلُ الرُّجُ لِلْلَكُوْنِ وُهُوَ الْمُعْفَى الْبُعِيْدُ الْمُوزَّى تَعَنْفُ وَهُوَا لَمْزَا ذُرُ. وَيَحْتَمُلُ النَّجْرُهُا لَمَثْنَ بِسُرَبَيْلٍ ، فَتَكَثَّنُ الشَّلَعُ بَأَنْ وَثَنِي الْجَيْنِ عَنِ الشَّسَّوْحَيْنِي، لِيَتَلِكُوْ مِنَ الدِّنْكَارِ عَلَى مَنْ بَحَعَ بَيَّهُمَا مَا أَنْ از وَهَذِهِ أَحْسَنُى تَوْبِينَةٍ وَتَعَتَّى فِي شِيْصُ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَقُد كُولَاتُ التُّن يَلِمُشْرَونَ في تَن مَلْنِها فِالْسُن وَافِكِانِ ، وَكُونَ سُنَهُا وَ تَبِيعُ المُنظى . -

(٥) خَادَيْ المُصْدِبِ السَّابِيِّ . ج ، عص ، ١٥٨ مُالِي

العُنِي يُفِينُ لَقُتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ لَمِي الرَّحْةِ لَفِي الْمُفْعَلِي حَسَنَ النَّفَا عَ المُثَمَّا المُثَمِّدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالغَيِ يُفِنُ الظِّي يَا مِنْ كُلِّ شَنِّي إِوا السَّمَة ، عَبْدُ المَلِكِ فَكِنْيَتُهُ: أَبْوَيْن يُدّ .

= عَنْ جُمَاعَةٍ مِنَ الْكُنْيِينُ قَالُوا

إِنَّهُ كُلُوَكُمْ أَلِمَنْ كُلُ مَوْخُومُوكَى لِعَيْلِاتِ مَتَكُونُ مُوَكُّمْ مُولِّمِي البُّرَبِي ، وَوَ لَدُوُهُ مَعَلَدُونِ عَنِي وَسَتَمَيْقَةَ لِلشَّرَاعُ (صَاحِبَةٍ غَرَبُنِ أَي رَبِيَّكُ وَأَخْوَاتِهَا، الرُّحْنَيَا، وَقُرْمُنَيْهُ مَوْلُمْ غُفُونُ بَنَكُ مِنْ مِثَوْلِهِ لَلْهِ مِنْ الْحَلَى فِي إِنْ أَمْلِكُوا لِكُصْفَى .

الشَّمَانَ إِسْسَحَاقُ بَسَعِيفُ مُجْمَاعَةٌ مِنَ البُهُنَ أَدِ عِنْدَأَ بِي يُقَدَّا كُن ومُهَا ، فَأَجْمُعُوا عَلَى أَنَّ الغَي الْمَافَعُ عُلَى

عِنَادُ وَأَنَّ أَنْنُ سُنَى ثُجِ أَخْلُمُ مَسْنَعَةً.

خَرَجُ أَيْنُ أَبِي عَنَيْمَ عَنَى كُفِيهِ لَهُ مِنْ الْمِلْيَة قَدْ أَوَّتُرَهُ مِنْ لَمَنِ الْمِلْيَةِ الْشَرَابِ وَعَيْ وَكَافَى مَنَ فَى الْمَكَنَّ الْمَلْمَ وَمَنْ الْمَلَّمِنَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّ فَهُ وَلِكَ وَيُوالِمَنَّةُ الدُّصْفَى

صَسِئُ وَلَدِعَبُدِأُ مَيَّةً بْنِ عَبْدِهُ مُسكَى سُنْصُولُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الدُّحُومِ بْنِ

عَيْداً مَيَّةَ وَهُمْ بِاللَّاكِمَ .

وَسِينَ بَنِي نَوْ تُلِي بْنِ عَنْدِيشَ مْسَنِ أَ بُوالعَاصِ بْنُ نُوفِلِ قُتِلَ بَوْمَ بَدُرِ كَافِرْ ، وَخَالِدُ

اَئِنَ يَنِيدَ بْنِ عَلَمْ لَنِ كُفَارِنَ فِي العَاصِّ، فَتُلَقَ عَنْدَ اللَّهِ بْنُ عَلَيْ بِالشَّلْمِ. . وَمُولُّ لِسَدِرَ مَنْكُ لِلْسَدِرِ بَنِي عَنْدِرِ مَنْكَ فِي العَاصِّ، فَتُنَاقِ عَنْدَ اللَّهِ بِمِنْ عَنْدِ

[نسَسَبُ بَنِي الْمُطِّلِبِ بُنِي عَنْدِ مُنَافٍ]

وُولُـــدَا لُمُظِّلِهُ بِنُ عَيْدِ مَنَافَ مُخْرَمَةً ، وَ أَبَكُرُهُمُ وَاسْمُهُ أَنْيُسُنُ ، وَأَشْهُما هِنْدَبُنْتُ عُرُ وبْنِ تُعْكَبَةُ بْنِ سَلُولِ مِنَ اللَّهُمَانِ، وَأَهْرُهُمَا لِلْهُ مِنْهِمَا أَبْرُ صَلَيْحٍ بْنِ عَبْبِرَسَكَافِ،

عُرِى عَلَيْنَا مَ بُهُ الْحُودَج

فَاسْمِهُنُ أَحْسَنَ مِنْهُ قَطْرٌ وَأَقْلَاعِنْدَهُ أَيَّا مُلَّتِينَ وَخَيَالُ وَقَالِمِ وَطُعَامُهُ كَثِينٌ ، لَمْ قَالَ لُهُ ٱبْنَ أَبِيعَيْنِي: إِنَّ أَرِيْدَالشُّهُونِ، فَقُمْ يَبْنَى بَكُمَّةٌ ثُمُّفَةٌ عَدَيٌّ وَلَا يَمَانٍ وَلا عَوْلًا إِلاً أُ وَقَلَ بِهِ مُ الْجِلْتُهُ ، فَكُمَّا ٱسْ تَحَلَّنا وَبَرَنْ لَاصَاحَ بِهِ الفَي يُفُ: هَيَا هَيَا هَيَا الْيَهِ فَعَلَا الْيِهِ فَعَلَا اللّهِ فَعَلَا لَهُ عَلَيْ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ لَا عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَعَلَا لَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ لَا عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّ تِنْ معاغُ، التَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ قَالَ ا يُعْتَشَّى بِنَ بَقِيعُنا هَذَ اسَسُّعُونَ ٱلْفَا عَلَى صُوسَ ﴿ القَرَ لَيُلِقَةُ البَّدُنِ . فَقَالَ ٱبْنُ أَبِي عَتِيْنِي ، بَلَى ء فَقَالَ ، هَذِهِ سِنُ ٱنْتُوعَتُ وَأُحِبُ أَنْ تُدُونَهُا بِلَ لِبَيْقِيعِ \* فَخَنَ جُنَا وَاللَّهِ ۚ أَخْسَرُنُّ ٱ ثُنَيْنِ ، كُمْ تُفَيِّي وَكُمْ نُدُّفِنَ مَكَّنَةُ حَامِلِينَ سِنَّى الْفَرَيْقِ مَفَّىٰ وَكُنَّاهُا لِالْبَيْعِ.

أُ خَبَهْ فِالْخَسَيْنُ بُنْ يَهْ يَعَنَّ حَبِي السَّمَاقُ عَنَّ أَبِيْهِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعَلَ خَجُ لِلْجَافِنُ مَعْ قُوم مُفَنِّلُاهُم هَذَا القَوْتُ ،

جَى يُ اَحِرُهُ المُولَ المِينِي وَلِينَهَا ﴿ فَقَنَّ لِنِي نَوْمُ الْحِصِلَ إِلَى تَعْلِي وَٱصَّٰتَذَ سُسِهِ وَمِالْقُومِ وَكُلَّانَ مَعْهِم لِمُعَدِّمُ أَنْحُبَهُ فَلْلَبَ مِنْهُم ۖ أَنَّ كُلُّمُوا الفَّلَامَ فِي ٱلْخُلُوةِ مَعْهُ سَسلَعَةٌ فَفَعَلُوا: وَلَا نَطَانُى مَعَ الفَادَمِ حَتَّى تَوَارَى بِعَثْمَةٍ ، فَلَكَ تَعْنَى َحَاجَتُهُ أَقِبَلَ لَفَكُمُ إِلَى الْغَيْمِ مِهَ أَحْبَلَ العَجْرِيقِينَ يَتَنَاوَلُ جَرَاجِيرًا يَعْرَعُ بِهِ الطَّوْيَةُ ، فَعَلَدُ يَعِيْءِ براء أَفَعَلُوالُهُ ، مَاحَدًا إِنَّ عَيْظٍ وَقَالَ كُولِي بِهُ وَقَدْجُوا وَ يُوْمِ القِيامَةِ رَافِعَةٌ ذَيْلُها مُشْرِيدُ عَلَيْهَا إِعَالُونَ مِثْلًا فِي الْ عَلَىٰ ذَلِكَ النَّهِم. وي يُد أُنَّهُ بنينَهُ وَبَينَ العُفْرَةِ عَدَادَةٌ لِلنَّهُ ضَرَّمَ مِما فَلَد تَقْبُل مُعْمَادَ عُلِي .

قىكاغىسىماً ، دَأَ بَايَعْرِي ، دَأَ شَهُمَا خَدِيثَيَّةَ بِنْتُ مَسِيعِيْدِيْنِ سَمْهِمِ ءَأَ بَا مُرْهِمِ الأَصْفَى ، وَعَبَاداً، دَأَ مُهُمَا عَفْتُكُ اللَّهِ بَلِثَنَّ عَمْرُونِ خَرِيْنِ خَرِيْنِ الظَّلِقُ ، وَالْحَارِفَ ، وَأَبْرَاضِهُم بِنْتِ الْحَارِثِ مِنْ اللَّهِ مِسْلِيَا لِمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْفَافَةً ، وَعَلَّا مَدَّ وَمُنْ الْحَارِقِ مِنْ مُنْعِلًى مَسْلِكُمْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْفِقَ مِنْ الْحِنْ مُنْفَاقَةً ، وَعَلَى مُنْفَاقِهُ

١١١ جَا أَنِي كُنَا بِإِلْمُسْتِ فُنْ يُسْتِي إِلْمُصْعُبِ وَلَ مَا يَعِي:

وَكَانَ اَوَلَ لِوادِ عَقَدُهُ مُرْسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَادَحُرَّمُ مُوْمَ عَقَدُ لِوَادَ عَبِيثَةَ فِي الحارج في سينَّيْنَ رَاكِناً وَكُفُواْ إِمْسَفُهِ مَنْ حَلَى مَعْصَاءِ لِيَقَالَ لَمُ أَشَالِ مِنْ اَلْمَاعِيمُ الْذَك مَنْ مَنْ مَنْ فِي الدِسْمَعَ يَوْمَلِدُ سَمِّعَتِنَ الْمَائِينَ وَقَاصِ يَخَلَقُ مَعْ عَبِيشَةً وَعَيْنَ عَبِي الرَّهُ مَنْ مَنْ يَعْفَى مَرْتَعَلَى عَبْدُينَةً سَمِّينَةً فَقِلَ عَبْنِينَةً وَلِيَرَمُولِ المَّعْمَلُقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَقَ عَبْنِيلًا وَالْمَائِعِي اللَّهِ مَلْقَ اللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَلَقَ عَبْنِيلًا وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّيلُ وَلَوْلِ المُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِ عَلَى مَنْ مَنْ يَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهِ عَلَيْهُ وَمُعْلِيلًا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْعَل

كُلْمُتُمُّ وَنَّيْتُ اللَّهِ نَبْنَى عَمْمًا لَمُ وَلَكَ فَطْلَعِنَّ دُولُهُ وَلَنْلَاضِلِ وَمُشْكِمَةُ حَتَّى لَفَتَرَعُولُهُ وَ وَلَمُنْ اللَّهِ بَنْنَى عَمُولُهُ وَ لَذَهُ وَلَمْ الْمُلِلُوا وَالْمَالِمُ وَخُونَ عَبِيْدَةً فَلَنَ يَا لِقَدْنَا وِ دَوْنِ بَهَا رَهُوا آنَ لَكُونِ وَسِيِّدِينَ .

وَحَادُ فِي كِنَا بِإلدِ سُتِيفًا بِإِلدَّ بْنِ عَبْدِ البِّرِّ: بَابِ عَبْيَدُة ، مَا يَكِي :

. أبي مُعَلَونَيّة .

وَجَاءَ فِي الدَّشَّ يَقِكَاقٍ لِثَبِّنَ دُنَ ثِيدٍ طُبَعَةٍ وَابِهَ السَّبِيَّةِ بِيَنِّهُونَ فَي ج 1 ص 1.4 مَايَلِي: \* كَانَّ بَالْقَفَعُ إِنِهِ " القَّمَّيُّ وَكَا وَ مِنْ نَاوِيَةٍ الْمِلِيَّةِ فِي خَرِيَّةٍ لِأَنْجَالِيَّةٍ \* فَإِنَّ يَقِطُعُوا رَجُعِلِيَ اللِّيْ مُسْلِعًا" \* أَنْ يَتِي بَوَا خَطْلُونَ اللَّهِ مَاتِيَا

ك ) حَارِي يَاكِن إِلَيْن الطَّبَي فِلْقَدْ وَارِ الْمُعَارِق بِمِقْعَ . ج ، ٥ ص ، ١٨٠ مايلي ،

فِي كُنْرَوْ بَكِيم ، وَأَ اَلْمَكُ فَى يَصْنَى الْفَكَ مَنْ الْكَنْ عَلَى الْمَلْكِي بِ وَفَرْمَهُ بِاللَّلِي 1 في عَبْدِ مَلْوَ بَهُ بِي الْمَاكُ فَى يَصْنَى الْفَكَ فَي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إلى يرجل اللّه اللّه عَلَى فَى من حَمَّى وَقَلَ مَسْلَم ، وَالْمَنَةُ فِي اللّهِ اللّهِ مَثْلَكُ اللّهُ عَلَى 1 مُن مَر بِلِمَكُ هَا وَاللّهِ الْكُلُمُ مِنْ هِضُلُم ، وَالْمَنَةُ فِي اَخْتِيلُ وَلَوْلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

. -وَقُ مُثَى ٱلتَّقِيْظِ . وَقُ مُثَى ٱلتَّقِيْظِ .

(٧) حَادَثِي المَصْدَبِ السَّلَبِيِّ . ج ٥٠ ص : ١١٠ مَلَيْيِ:

الكلية المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنافئة المنظمة المنظ

\_ أَيْ فِيْهِ كَمَا كُنْتُ أَصْلَعُ لَا حُتَمَلُوهُ ، فَشَدُّوهُ عَلَى البَعِيْرِ وَلَمْ يَشُكُّوا أَنِي فِيْعِ ، أَمَّ أَخَسَدُوا بِي أُ سِي البَعِينِ فَأَ تَطَلَقُوا بِهِ ، وَمُرْجَعَتُ إِلَى العَسْمَى وَمَا فِيهُ وَاعِ وَلَدَ فِي لِنَهُ ، قَدِا لُكُلَقَ لِمُناسِقُ، تُخَالَثُ، تَتَكَفُّنْتُ بَطْبَابِيثُمُ ۚ أَشْفَحُتُ فِي مَكَافِي الَّذِي كَـ هَبْتُ إِلَيْهِ ، فَيَنَ فَثُأَ لَمْ لَوَا فَتَعْمَنِي قَلْمَجُعُوا إِنَّ ، ثَنَا نَتْ ، مَوَا لِلَّهِ إِنِّي كَفُتُعُمِهَ الْدُرَّ بِي صَفَوَا نُ بِنْ الْعَظَّ السَّلَيُّ ، وَقَدْكُ أَنْ كَنْ عَنِ لَنَسْكُم لِيقَعْ حَاجَتِهِ ، فَكُمْ لِيثُ مُعَ التَّكُسِي فِي الفُسْكُرِ ، فَكُمَّا رَأَى سَوَادِي أَقْبَلُ حَتَّى وُقَتْ عَكَيٌّ فَعَلُ خَيْ \_ وَتَحَدُّ كَانَ يَنَ إِنِ قَبْنَ أَنْ يُفْرَى بَعَلَيْناً أَجْمَا بُ - فَلَمَارَ مَا فِي قَلَ ؛ إِنَّا لِنَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ لِجَعُونَ الْعَلَيْمَةُ وَمِهُولِ اللَّهِ، وَأَلَّا مُتَلَّفَقَةُ فِي إِيْدِي، قَالْ، مَا خَلَّفَكِ رَجِنَكِ اللَّهُ مَ قَالَتْ، فَلَا كُمُّنَّةُ ، فَمْ تَكُن البَعْيَى مُفَسَاكَ : ٱرْكَبِي رَجِمُكِ اللَّهُ، وَاسْتُكُخُرُعُنِي وَالنُّ ، وَوَكِينَ وَجَاوَ فَأَخَذَ بِرَأْسِوا لَبَعْي ، فَالْلَقَ بِي سَبِيلًا يُطلُبُ الْكَاسِيَ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْنَ كُنَا النَّاسِينَ ، وَمَا أَ فَتُقِدُّنْ حَتَّى أَصْبَحْثُ . وَنُزَلَ النَّاسِينُ ، فَاتَمَا ٱطْمَأُ لَوْا طُلُعَ الرَّجُنُ يَعُودَنِي، فَقَالَ أَهُلُ الدِّفكِ فِيَّ مَاقَالُوا ، فَأَنْ يَرُّ العَسْكُن ، تَعَالِلُهِ مَا أَعُلْم بِشْبِي و مِنْ ذَبِكَ ، فَرْ قَدِينَا الْمِدِينَةِ فَلَمْ المُنْكُ أَنِ الْشَكْلِينَ تُسَكِّوى شَدِيدَة ، وَلَدَيْنِ الْمُونِ شَي أُونَ ذَلِك ، وَقُدِ انْتَهَىٰ الْمُدِينَاتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَإِلَا أَبْدَيَّ وَلاَيُذَكُرُ الإِلِي مِنْ ذَبِكَ قِلِيمُ وَلاَ يُذَكِّرُ إِلدَّ أَيَّافُكُ ٱلَّكُنْ وَيْ رَسِنُوا بِاللَّهِ مَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ رَسُلَّمْ بَعْضَ لَغْفِهِ فِي ، كُنْتُ إِذَا أَخْسُلَّيْتُ بَجِمَنِي وَلَغَمْ بِهِ وَكُمْ يُفَعَلُ ذَلِكَ فِي شُسَكُوا يَ رَكُكَ مُؤَا تُكُنَّ مُنتَهُ ، وَكُانًا إِنَّا مَضَلَكُمْ وَالِّيَ تُمَّ مُنبيَ قَالَ بَكَيْنَ لَيْكُمْ اللَّيْنِ لِيُدُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، قَالَتُ ؛ حَتَّى وَجُدُنْ فِي نَفْسِي جَلَامَ أَيْثُ مِنْ جَعَالِهِ عَتِي ، فَقَلْتُ لَهُ ، كَيْ رَسُولَ الكَيْع ، كَسُو ا ذِنْتَ فِي فَلْتَتَقَلْتُ إِنِ أَتِي فَرَيَّ صَنَّتِنِي إِ قَالَ العَفَيْكِ إِ قَالَتُهُ وَلَتَتَقُتُ إِن أَقِي وَلِعَا تَعَلَّمْ سِلْفَسِي مِمُكَاكَانَ حَتَّى نَقِهُتُ مِنْ وَجَعِي بَعْدَ بِفُعِ وَعِيشْسِ بْنَ لَيَّلَقُ مَلَاتٌ وَكُنَّا قُولُهُ مَ بالْمَ يَتَكَاهُ لَهُ إِنَّهُ الكُنْتُ الَّتِي تَتَكِيدُ هَا اللَّهَاجُمْ تَعَالَمُهُ وَكُلَّ هُمُوا وَإِنَّا لَقًا فَرْئُ فِي فَسْ طِلْدِينَةِ ، وَإِنَّا كُنَّا إِنسْسا وَ يُوْرُجُنَ كُلٌّ لَيْلَةٍ فِي حَوَاجْ َ إِنَّ عَنْ جُنْ كِيلَةً لِبَعْضِ حَاجَتِي رَمَي أَمُّ رِسْطَح بِنْنَ أِي مِهُم إِنِ الْمُلِابِ فِن عُبْدِ مَنَانَ ، وَكَانَتْ أَشُهُا بِنْنَ صَحْنِ بْنِ عَلْمِنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَتَعْدِ بْنَ نَتْم خِ خَالَّة أَفِي بَكِي تَوَالنَّ ، فَوَالنَّه إِنَّهُمْ لَتُمْشِي مِعِي إِذْ عُنَّنَ فِي مِن طِيعًا -كِنسَافِها - فَقُلَتْ ، تَعِسسَ مِعْسَطُي إ - قَالَ ابْنُ حِنسُام ، مسسَطَحُ نَقُرُ وَ أَسْمُهُ عُرِّنَ \_ مَّالَتُ وَلَيْ بِلِسَ لَقَ إِللَّهِ مَا تُلْتِ بِبَرِي مِنْ الْمَرْجِ بِينَ الْم أَوْمَا لِلْفَكِ الْمُبْنَ لِينِتُ أِي مُكِّرِ إِتَّالَتُ قُلْتُ ، وَمَا الْبُنْ جَ فَلْحَنْ يَرِينًا فَان مَن تَوْل أَهْل المِعْل، ولان تُلَتْ رُقَلْ كُانَهُ مَا إِتَّالَتْ ، نَعْمُ وَاللَّه لَقَدْ كُانَ مُمَالَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا تَذِينُ تُعَلَّي أَنْ أَفْهِ مُعَالِثْ وَمُرجَعْنَ فَأَرْبُكُ أَبِكِي حَتَّى الْمُنْكُ أَنَّ الْكِلَّا سَيَقْيَعُ كَبِدِي خَلَكُ ، وَقُلْتُ لِلْقِي بَغِينُ اللَّهُ لَكِ تُحَدَّثُ النَّاسُ بِمَا كُنُّولُ بِهِ وَبَلَفُكِ مَا بَلْفُكِ مَ لَلْ تَذَكُّنُ كِينٍ ثَلِكِ مِنْ ذَلِكَ شَيْطًا إِ قَالَكُ ، أَي بَلَيْطُ

يه خَلْفِي الشَّلُونَ ، فَوَا لِلْهِ عَلَّمَا مُا كَانْتِهَ أَمْنَا أَنْ حَسْنَا وَعِنْدَ رَجُوبٍ عُيَّما أَمَا يَنْ مَنْ مِنْ

اللاسن عليها . "قَالَتْ، وَقَدْ قَامَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَّاسِ وَقَلْهُ مِهِ لِللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْظَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْظَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

مَعْلَمُ اللهِ الْمُعْلَمُ اللهُ عَلَيه وَعَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ وَإِنْ يَكُولُوا مِنَ الْحَوْلِيَّةِ وَعَلَيْهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَمْ مَخَلَ كُلِيَّ مَاسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَقٍّمُ وَعِنْدِي أَبْرَاقُ مِعْنِدِي آشَ أَقُ مِثْ الْلَفَاسَ ءَالْالْكِيرِفِيهِ

قَالَتُهُ مُوَالَّهُ مَلَيْهُ وَمِسْفِقُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيسَهُ حَلَّى تَعَلَّقُوهُ مِنَ الْعَمَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيسَةُ حَلَّى تَعَلَّقُ وَلِينَ الْعَمَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَمَلُ الْمَعْفَى مَا لَكُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَكُمَّانُونُ هَذَا فِي عَلَيْهُ أَدِينَ قَالَ لَوَ كَالَهُ وَاللَّهُ وَكُلُي، وَكُلُونَ يُشِيِّعُ لِفَعَ ابْهِ مِنْهُ وَحَاجَتِهِ \_ وَاللَّهِ لِذَا نَفِي عَلَى سَعَى شَيْلاً أَبْنا ، وَلَدَ أَنْفَعُهُ بِنَتِع أَبُدا ، بَعْدَ الذِي كَان لِمَا فَقَطَ وَأَوْ وَلَمُ كَلِيَا مَا أَوْضَى اللّهِ مِنْهُ عَلَى مِسْطِى شَيْلاً أَبْنا ، وَلَدَ أَنْفَعُهُ بِنَتِع أَنِه الْفَصَى مِنْكُوالسَّعَقِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ لِللّهِ مِنْهِ اللّهِ مِنْهِ اللّهِ مِنْ وَمَنْ اللّهِ لِلْحِيمُ اللّهِ للْحِيمُ الْحَ وَرُكُوا لَهُ إِنْ عَبْدِينِ بُدِ بَنِ هَا شِهِ مِنِ الْمَطْلِبِ الشَّرِيدُ الَّذِي صَنَ عُهُ بَيْحُ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ مِسْفًا وَعَلِيُّ بْنُ يَنِ يُدِينِنَ كَافَةَ ، كَانَ أَشَدَّ النَّاسَنِ بَطْشَدُ ءَالسَّالَةِ بَنُ عَبَيْدِ بِنِ عَبَرَ بِيُبَيْنِ هَلَيْسِمِ إِنِي الْمُطْلِبِ ، أَسِيسَ يُوْمَ بُدُي، وَكُلَّ يُشَكِّبُهُ بِالنِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيه وَسَلَّم، وَمِنْ وَلَهِ عَيْدِهِ ثِنُ أَوْتَعَابِينَ ، وَشَسَافِعٌ ، وَبِنَّ بَنِي تَشُمَا فِعِ الشَّلْ أَفِقِيُّ إِخَفِيَّةٍ ، وَهُوَ كُنُدُ بْنِ إِذْ بِرْيَيْسِ بُنِهَا عِنَا ٱبْنِيَعْهَا نَهُنِ شَدَا فِع بْنِ السَّلَقِ بْنِ عَبْيُدِ بْنِ عَبْدِ بِنِ يُدَبِّنِ هَا شِهِ بْنِ الْفَلِدِ، وَعَرَ وَبْنَ عُلُقِيَّة ا مُنِي المَقَلِبِ، ٱلَّذِي تَعَلُّفُ خِدَاتُ مُن تُعْدِ اللَّهِ مُن إِي قَيْسِي، مِنْ بَنِي عَلْمِ مُن لِوَيْ وَالشُّكُمُ، وَكُانَ يُتِعَالُ لِعَبْدِينِ يُدَبِّنِ هَاشِهُمِ الْمُعْنُ لَدُقَذَّقُ نِيْجِ ، لِذُنَّ أَمُّهُ الظَّنْقَاءُ بِنْكُ هُاشِم ٱبْنِعَبْدِمَنَانٍ . هُوُلِدَ دِبَنُوا لُظَلِّبِ بْنِي عَبُدِ مَثَانٍ ----

= يَغْفِرَا اللَّهِلِي مَنْ جَعَّةٍ إلى مِسْطَحَ نَفَقَتُهُ أَلِي كَانَ يُنْفِئَ عَلَيْهِ، وَقَلْنَ وَاللَّهِلَ أَنْرِيمُوا مِنْهُ أَيُداً. (١) خَانِي كِنَّارِي مُعْجِرًا لِلدَّكَامِ لِيَوْقُونَ مُطْبَعَةً وَارِاحَيَا وِالثَّحَانَ الفَرَيْقِينِيْءُونَ جَ، ٧ من ١٨٨، مَلْظِي:

هُوكُونَّةُ بْنَازُ دْرِ يُسِسَ بَنِ العَبَاسِ بْنِ عُفَانَ بْنِ شَلْعِ بْنِ السَّالَ لَيْ بْنِ عَبْدِ بِنِ عَبْدِينِ مُدَ بْنِ هَا مِنْ ٱبْنِ الْمُظِّلِيةِ بْنِ عَبْدِ مُنَافِ بْنِ قُفَيِّ بْنِ كِلاَبِ بُنِي مِنْ مَا لِكِ بْنِي لَوْتِي بْنِ النَّقْيَّرِ بُوكِلَالَةَ بِن خُنَيِّهَ بَنِ مُدْسِ كَةَ بَنِ إليَاسَ بُنِ مُفْرَبِي بَرَارِ بَنِ مَعَدَ بَنِ عَدَ لَانْ إِن أَوْبِي أَدَد. وُلِدَفِيمَا حَكُمُ مُعَنَّ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَالَ ، وُلِدُنُّ بِغَنَّ ةَ سَنَّتَةَ خُنْسِيْنَ وَبِلَةٍ ، وَجُلِنْ إِنْ مَكُنَّ ، وَأَلَا أَنْيُ سُنَتُونُ ، فَعَلَ : فَكَانَتُ أَكِي مِنَ الأَثْنِ .

وَكُلْنَ مُولِدُ الشَّمَا وَجِي يُومُ مُدَاحُ أَبُو حَنِيفَةً ، ولدًا خَتِلافَ فِي أَنَّ وَفَاةً أَبِي حَنِيْفَةً كِلا مُتْ سَنَعَةُ خَسْسِينَى وَمِثَةٍ ، وَمَاى النَّسَافِعِيُّ - سُحَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فِي رَجَبِ سَنَةُ أَسُعُ وَمَالنَيْنَ وَهُوَ ٱبْنَ أَنْ يَعِ وَخُسِينَى سَسَنَةً"، وَكَانَ قَنْدُمُهُ مِقْنَ سَنَةٌ ثَمَا نِ وَتِسْعِينَ وَمِنْةٍ ...

عَنِ الزُّربِيْعِ ثَبِنِ سَمَايُهَا فَ قَالَ ، سَمِعْتُ الشَّلَافِيُّ يَقُولٌ ؛ كُنْتُ أَنَانِي الْكُثَّابِ أسْمَعُ المُعَلَّمُ يُلَقَّنُ الصِّبِيِّ الدَّيْقُ كُلْحُنْكُمْ أَنَا، وَلَقَدْ خِطْلُتُ جَيْعٌ مَّا أَمْلَى، فَفَانَ لِي زَانَ يُعْمَ ، مَا كُونِ إِنَّ كَخْدَ غَدِينُلْأَسِنُكَ - قَالَ الْحَمَّ لِمُنْ خَصَّهِنَ الْفَقَابِ كُلِّنَ ۖ الْلَقْطُ الحِنْقَ وَالتَّفُونَ وَكُرَّبَ الظَّهِ ، وَٱكْتَافَ وِلِمَانِ ٱلنَّبُ مِيرًا لَمِينَ ، وَأَجِي إلى الدَّعَارِينَ فَلْسَتَوْهِ مِهُمَ الظُّهُورَ - أي الدُّورَ إنَّ فَلَكُنْ فِيَّهَا ، حَتَّى كُلْنَتْ لِلْقِي جِلَانِ - جِهَالِ - لَمُلَثَّهَا أَلْنَا فَا وَخَيْفًا وَكُنَا مُلْمُتُونَا مُثَلِي خَيْجَتْ عَنْ مَلَّةً ، فَنَنِمْتُ هُلَدُيْدَ إِلَيْلِوِيَةً أَ تُعَلِّمُ كَلَا مَمَا وَآخَذُ طُبْعَهَا ، وَكَانَتُ أَفْضُح لِعَهِ، وَلَانَ فَبَيِّنَا - وفيم ستسنع عَفْسَ ة سَسَنةٌ أَسْحَلُ بِن حِيْلِمِ وَأَنْ لِلْ بِأَنْ وَلِهِم ، وَلَكُلُ نَجُعْثُ المَثَلَة جَعُلُ أَفْشِدُ الدُشْفَ عَالَ وَأَذَكُمُ التَدَابَ وَالدُّخْبَانَ وَأَثِيمُ الْفَرَبِ ، فَرَرٌ بِي لَهُولُ مِنَ اللَّ بَيْنِ بِيْنَ فِي تَقِي تَعَلَىٰ بِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيَّ الدُّ يُكُونَ مُعَ هُذِهِ اللَّفَةِ وَ هُذِهِ الفَّصَاحَةِ وَالنَّكارِ فِقْكُ، فَتُلُونَ قَدْ سَدُدْتَ أَهُلُ تَرَسَائِكَ، تَقَلَّتُ ؛ بَنَّ بَقِيَّ نَقْصُدُهُ وَفَقَالَ فِي : مَالِكُ بْنِ أَنسَسِ سَيِّدَالْمُسْلِمِينَ يُوْمَلْذِ ، قَالَ، فَوَقَعُ فِي فَنْفِي فَعَمْتُ إلى الْمَوَلَّمَا فَأَ سْتَعَى تَهُ مِنْ مَهْ بِمَلَّةُ، فَيَظْتُهُ فِي تِسْعَلِيالِ ظَاهِلُ وَّلُ الْمُوَّ وَخُلْتُ إِلَى وَالِي مَثَلَةٌ وَأَخُذْتُ كِتَابُهُ إِلَى وَالِي الْمِينُةِ ، وَإِلَى مَالِينَ إِنَسَى، قَالَ بَقَيْقَتْهُ إِلَيْهُ فَأُ لِلْغُنْ الْكِتَابِ إِلِمَ الْمِيلِنَةِ ، فَلَمَّأَ أَنَّ ثَمَا قَالَ ؛ إِنَّ مَشْدِي مِنْ جُوْدِ الْمِيلَةِ إِلَى جُوْدِ مَكَّةَ حَالِمِينًا مَاجِدْ الْمَوْنُ عَلَيَّ مِنَ المَشْيِ إِن بَابِ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ الْلَسُكُ أَنَّ كَاللَّالَّ الْمَعْقَ أَوْنَ عَلَى بَالْبِ وَتَقَلَّتُ ، أَصْفُحُ اللَّهُ اللَّذِينَ وَإِنَّ رَأَى اللَّهِ مِنْ أَنْ لَيُعِيِّهُ إِلَيْهِ لِيَفْقَىٰ مَقَالَ: كَثِيمَا كَلْيُكَ أَنِّي إِنْ رَكُبْحُ أَلُاوَهُمْ مَعِي وَأَصَائِنَا مِنْ تِرَابِ الْمُعِيَّتِ فِلْنَا مُعْضَ حَاجَتِنَا وَقَالَ، فَوَاعَدَّتُهُ الْعَقْنُ وَرَكَبْنَا جُمِيعًا، فَوَالَهُ لَكُانُ كُلا أَعْلَى مُعَلِّمًا مِنْ ثُرًا بِ المَعِينَةِ، فَتَقَدَّمُ مَرْ حِلْ فَقَرُعُ اللَّهِ ، فَنُ مُعَدَّ إليَّنا حَارِينَةُ سَوْدا وَ فَقَالُ لَمُ الطَّهِيمُ وَفِي لِكُفك إلىَّ بِالْبَابِ، قَالَ، فَنُصَّلَتْ فَأَنْفَأَتْ فَمُ حَنَّ حَتَّ فَقَالَتْ: إِنَّ مُؤْلِدَي يُعْيِلُكَ السَّنَدَم وَيَعْولُ : إِنْ كَانَتْ مَسْ أَنَكُ فَأَنْ لَعَمَ إِنِي نَفْعَةٍ يَوْرُجُ إِلَيْكَ الْجَزَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ يُلْحَدُيْنِ فَقَدْعُي فَتَ يَرْمُ الْجَلِيسِ فَأَنْفَرُقُ مُقَالَ لَمَا اتَّوِي لَهُ إِنَّ مَعِي كِتَانِ وَالِي مَكَّةَ إِلَيْهِ فِي جَاجَةٍ مُعامَّةً ، ثَالَ، فَدَخَلَتْ وَخَرَجَتْ وَفِي يُعِمَا كُنْ صِيٌّ خُوَضَعْتُهُ \* فَمُ إِذَا لَهُ بِمَا لِلِنِ ظَمُّ خُرَجَ وَعَلَيْهِ الْمَهَا بَثَّ وَالوَثَارِ ، وَهُوَشَرِيحٌ لَمُوالِي مُستَدُّونَ اللَّهُ يَعْطُولُكُما وَفُلَسَ وَهُوَمُ تَعْطِيسُ لَ أَي لَدِيسِنُ الظَّيْلَسَانَ وَهُوَكِسَاءٌ مُنَدِّنُ أَخْفَى لَاأَسْفَلُ لَـ مُعَىَّ بُ ثَا نُسَا نِ بِالفُل سِيئَةِ ، والجَنْعُ طَيَالِسُنةُ - فَرَفْعَ إليَّهِ الوَالِي الكِتَابَ فَبَلَغُ إلى هَذَا وإنَّ هَذَا رَجُق مِنْ أَمْرِهِ وَحَالِهِ وَفَتُحَدِّثُهُ وَتَفْفَلُ وتَفْنَعُ ، مَنَى الْكِتَابُ مِنْ يَدِهِ ثَمَّ قَالُ ، مستبحان اللّه ، أو صَلّ إلَيْهِ وَقُلْنُ . - أَصَالُونَ اللَّهُ - إِنَّ مُرَجِّنُ مُطِّلِيٌّ وَمِنْ حَالَتِي وَقِقْتِي ، فَلَمَّا سَمِعُ كُورَي يَظُمَ إِنْ سَاعَةً ، زَمَا نَتْ لِلَابِهِ فَرَاسَةً ، فَقَالِ فِي أَمَا اسْمَكَ مَ قُلْنَ ، كُرُس فَقَالَ فِي ، كَامُحَتَد ا تَّنِي اللَّهُ وَا حُتَيْبَ المَعَامِينَ ، وَإِنَّهُ سَكِيُونَ لِكَ شُداً فَيْنِ الشَّلْقِ ، ثَمَّ وَكَلْ مَعْ وَكُلْ مَعْ ، إِنَّا كَانَ غَدَا يَجِي مِن يَعْمُ اللهُ وَعَلَى مُعَلَّى اللهُ عَلْ إِللهِ مِن مِن مِن الدِين مِن فَقَدَ فَعَلَيْهِ وَالْفَالْ الْفَاقِيا وَ ظَاهِما أروَ الكِتَابُ فِي بِدِي ، كَعُلَمَا تَتَهِينَ مَالِكُ وَأَن دُحْ أَنْ أَقَلَعُ أَعْبَهُ حُسْنُ قِنَ اوَي وَلِعْن لِي مُنظُول، كِيانَتَى بِوَدَحَقَّى فَرَاقِهُ فِي أَيَّامٍ يَسِيتِيءٌ وَهُمَّا أَفْتَى بِلَقِينَةِ حَقَّى ثَوْقَى مَا لِكَ بْنَ أَنسَبِ ثَمَّا حَمَّالِهِ الْمَنْ ظُلُ ثَفَعَ بِي بِهَ الشُّلُانُ .

= من ١٨٠، اخْنَبُكِيُّ غُلَامُ الشَّافِعِيِّ ، قَلَلَ لِلْقُوتُ ،

وَمِنْ لِكَابُ الْمَاكِمِ مِسْعِفُكُ أَلِكُلُمِ مُحَدَّدُهُ عَلَيْ بَنِ إِسْحَاعِيْنُ الفَيِّيَةِ اللَّهِ لِيَبَ الشَّاسِيِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّ

ص ١٩٩١ فَصُلِحَةُ الشَّافِيعِيُّ ، قَالَ مُاقُونُ ،

عَنْ مُؤَوٍّ الْمَهِي فِي كُلُونَّ مِنْ أَ فَقُحِ النَّسِينَ عَلَنَ ، وَسَهِعَتْ ابْنَ هِصَلَمِ يَقِلْ، جَالَسُتُ الصَّنَامُ عَنْ مُونِ - تَهَاذاً فَلَ سَجِعَتُهُ فَكُلُمَ بِكُلِمَةٍ إِلَّهُ عَنْنَ هَا الْمُعْتَىٰ لَدَجَوَكُلِمَةً فِي العَرِيثَيَةِ - وَسَجِعُنَ ابْنَ هِشَامَ بِقُولَ، الشَّارِقِ عَلَيْنَهُ لَعَلَمْ مُثَانِّ بِمَا

وَحَدُّ ثُثُ عَنِ افْسَنْ بَنِ كُتُمَ النَّ عَنَمَا فِيَا قال ؛ كَانَ فَرْمُ مِنْ أَ هَلِ العَرَبَيْنِ خَلِوْنَ إِن كَلِيسِ الشَّارِهِ فِي مَعَنَا وَيَفْلِسُونَ نَاجِينَةً - مَال ؛ فَقَلْتُ بِن حَبِ مِنْ ثَى وَسِسَاعُهِم . إثَّكُمُ لِدَتْتُوا طُونَ العِلْمَ فِيَا تَقْلِفُونَ مَعَنَا وَقَالِوا ، نَسْمَحُ لَفَةَ الشَّلَاجِعِ .

مَنِينَ الْمُصْمَعِينَ أَنَّهُ تَمَانَ، صَحَمَّمَتْ أَخْسَعَانِ هُدَيْنٍ عَلَىٰ فَنَى مِنْ قَرْيَشِي، يُقَالَ لَهُ تُحَيِّرُ بْنُ إِنْدِن يُسِنَ الظَّالِعِينَ. إِنْدِن يُسِنَ الظَّالِعِينَ.

مَن ، ع. ، تُولُ أَخُدُ بْنِ عُنْبَلٍ فِي الشَّافِعِيِّ .

عَنْ يَجْتَدِ ثِنِ الرَّهِيْ الْخَالْمِ عَلَا، سَجَعْنَى ٱحْدَدَى صَبْبَدِ يَقُولَ ، كَاأَعُكُمُ أَحَدًا ٱعْكُم الدِهشعيّ إِن يَجْنِ الشَّلَوْجِي مِنَ الشَّلَامِعِيّ ، وإليّ لأدَعُو اللّهُ فِي أَدْبَابِ صَلَوَاتِي خَافَوْن العَمْمِينِ فِي نَوْلِ لِذِي يُرْتَحَدِّ بِنَ الشَّلَامِقِيّ .

مَحَنَّتُ المَّرِيُّ مَفُواً بِو(بُرَاهِيْمُ لِسَحَاعِيْلُ بُنَحَيْمُ اَلْنَ مَفْكُ عَلَى الشَّىاطِيِّ فِي مُراهِ الَّهِ بِي مَلَنَ فِيْهِ فَعُلْنَ كُنِّنَ اَصْبَحْتَ عَ مَلُك، صَهْنَ بِنَ الدُّنِيلِ زَاجِلاً، وَلِلْبِخُونِ مُعَلَى تِنْك شَكَ بِلَ اعْلَىٰ اللَّهِ عَنَّ مَعْبَلَ فِلْرُنَّهُ وَا بِداْء وَلَوْءَالِّهِ مَا أَدْبِي بُرْدِي تَوْعِيُّ إلى الْجُنْتُهُ أَمِلُواللَّهِ غُلْنَكُمْ يَهُ الْمُتَكِنِّ مَا فَشَعْلَ يَعُولُ ،

نَكُمَّا قَسَا كُلِّي وَخَلَاقُ مُدَّاهِِي جَمَلُتُ بَحَالِي كُوْ عَفْلِ سُـفًّا نَعَاظَنِي دَنَّيَ فَلَمَّا ثَنَنْتُهُ بِعَفْلِكَ بَرِيَّكُانَ عَفْرَكَ أَعْلَا مُمَانِ لَتَ ذَاعَلْمِ عَنِ الدُّنْبِكُمْ تَرَانً ﴿ تَجُودُ وَلَتُقْفُو مِنَّةٌ وَلَّكُنُّ مَا

ص ٥٠١ مشِعُ الشَّافِعِيِّ فِي الدُّعَاءِ لِلْعَاشِقِيُّ .

وَحَدَّثُ الرَّبِيعُ بَنَّ سَتَكِيمُ وَكَالَ بَكَنَا عِنْدَ الشَّلَافِي [دُجَاءَهُ مِجَنِ بِرُقْعَةِ المَظَّمِن لِمَا وَعَ حَمَّ كَتَبَ فِيهَا وَدَعَمَهُ اللّهِ مَثَالَ الْكَلَامِينَ الصَّلَامِيعُ عَنْ مَسْلَالَةٍ لَدَثْنَكُمُ فِيهَا الرَّجُونَ وَأَخَذَنَا الرُّقِعَةَ \* فَقَرَأَ لَكَامَ إِذَا فِيهَا :

سَسُوالُمُعِينَ الْكُوَّيَّ هُلُّ فِي شَمَّا وَرَبِ لَ وَهَمَّةٍ شُشَّنَاقِ الفُوادِ جُنَامُعُ ثَلَلْ وَإِذَا إِجَابَةُ السَّفَقِ مِنْ ذَلِكَ (

ٱ قول مُعَادُ اللّهِ أَنْ لِيُعْمِاللّهُمَّ \* ثَلَ مَنْ ٱلْكَبُرِ بِهِنَّ جَمَاحُ مَنْ أَنْ فِي أَمَالِهُ الْعَدَهَا أَبْرَسَلِيكَانَ الْكَلِيعُ عَلَىٰ بَعْنِى مَسْمِلَيْهِ. فَكَانَ الصَّيَعُ كانَ إِنْشَا فِيقُ - يَجَهَ اللّهُ - يُوَمَارِنُ أَيَّالِهِ فِي مَالِسَا لِلنَّكِلِ فِي اَوْلَ مِنْ أَنْ أَلْكُنَّ إِلَيْهِ فَيْ

عَنْقَ اللَّهُ عُلَى عَنْهِ أَعَدَى بِنَعْدَةٍ خِلِيثِينِ كَالْاَ وَالْمِيْنِ عَلَى الوَّدِّ إِنَّانُ مَشْسَى وَالْشِيءَ الْهَرِينِ بِمُعْمِيَّةٍ إِن ذَاكَ بِنَّ هَذَا لِأَعْلِمُ العَهِدِ

حَمَانَ، مُتَكِنَّ الشَّنَا فِيخِ رَجِمَةُ اللَّهُ وَتَمَانَ ، لَيْسَسَ هَلَاكِيَّامَ كَلْمِ، هَذَا يُبُحُ وُشَاءِ وَكَانَ ، لَيْسَسَ هَلَاكِيَّةً مَلْكَ الْمَصَلَّ وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقِ

سَنِ الْغُنِيَ الْمُلْتَى الْمُلْتَى الْمُلْتَى مِنْ اَلِهِ مَا شِيمٍ ﴿ وَالْمُشْتَدُّ وَعِيدٌ بُكْرُ فِأَ كَيْفَ يَعْسُلُعُ مَ ظُلَ ، فَكُنْدَ الشَّاجِئُ فَتَنَة ،

نْيَنَاوِي هَوَاهُمُّ كَلَّمُ رَجْدَهُ وَرَيْعَهِ فِي كُلُّ اللَّهُونِ وَمَتَّحَفَعُ فَأَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَذَهَتِ مِنِهِ الْحَتْمَ خَامَهُ وَقَدْكَتَبَ تَحْمَتُ هَذَا البَيْسِ الَّذِي هُوافِرَال فَأَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَذَهِنَ مِنْلُولِي وَالْهُونَ مَثَلِّنْ لِمُنْتَى وَيَعْلَى مُنْظِيَّةً عَلَيْهِ وَعَل

مُكُنَّتُ ا لَشَّافِعِيُّ مَحِمَهُ اللَّهُ :

فَإِنَّ هُوَكُمْ يُصْبِّى عَلَى مَا أَصَابُهُ ۖ فَلَيْسَنَ لَهُ شَيَرٌ سِنُوى لَمُوْتِ أَنْفُحُ

ص ، ٨٠ شِعْمُ وَي تَعْمِ يَوْ ا

إِنَّ أَ ثَنَّ لِكَ لَدُ لَذِي عَلَىٰ طُعِ مِنَ الْخُدُودِ ذِيكِنْ سُنَّهُ الدَّيْنِ كَالْمُعَنَّى بِنَاقِ بَعْدَ صَلْهِهِ مُن الْعَنْ يُوازَعُ الشَّالِ فِيثِ الْمُعَنَّى وَلَ عَلَىٰ الشَّالِ فِي وَحَدَّفَ الرَّبِيعِ بِنَ مَسْلَكُمْنَ قَالَ: سَعِمْتُهُ الشَّلَافِيقِ مُعْلِلًا . كَانَ لِكُنْ لَهِا عَنْ بِالْمُعْلَى عَلَيْهِمُ الْمُعْلَى عَلَيْهِمُ الْعَلَيْسِ الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَالْكَعِيْنَ

## نَىسَبُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ

وَوَلُسِدَوَوْ فَلُ إِنْ عَبْدِمَنَكُونَ عَوِيلًا ۚ فَأَشَّهُ هِنْدُ بِنْكَ لَسَنْبِ إِنِ ثَلْفِي مَا إِن بِنِ مُنْصُونِ عِلْى مَنْهُ بْنِ حَصْفَةَ ، وَعُرَا ، رَعْلَيْمَ عُرِي وَالْمُتْوَاةِ مِلَا بَةَ بِنْنَ جَلِى بْنِ نَفْسِ بْنِ مِسْلَ ٱبْنِ عَلَمِنَ مِنْ لَوْ يْنِ وَخَلِيرًا ، وَأَمُّهُ كَمَيْنَعَةُ بِنْكُ خُمْدُكِ بْنِ أَنَهُ يُبْ نَمْ شَكِي بُنِ وَالْمِمْ . فَيْنُهُ مِ الْفُهِيْ بُنُ عَدِيٌّ بُنِ نُوْفَلٍ ، كَأَنْ سَسَيْدًا وَلَهُ يَقُولُ أَنْوَطُلِيرٍ ،

### سَمَعُ الْمُافَاضُ الْحِيْجُ إِلَى مِنْقُ فَيَعْمُ بِمُلْتِلِمِ الْفُرَاتِ الفَاكِيْنِ إِنْ كَانُ مَى نَصْلُحَتُ آلِ كُمُّةٍ فليتشتهدا لكلكمن أثي كانهي

(١) حَارُ فِي المُصْدُنِ السَّائِيِّ نَصْسِهِ ، ١١٠ ؛ ١١٠

بِالدِسْتَنَادِ إِن حُبِّيرِيْنِ مُفْعِ إِلَالَ بِلَا تَسَمِّ بَسَعُولُ النَّهِ صَلَّمَا لَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنْهُ وَدِيهِ لِلْفَ مِنْ حَيْبُ عَلَى بَنِي هَا سَيْم وَبِهِي الْمُقلِدِ "، مَشَدُيْتُ أَظ وَعُثَمَان بُنْ عَفَّانَ وَقَلْنَا : يَارَسُول اللَّه هُولِد إلْدُيلُك بَتُوهُ النَّيْمِ لَدِيْنَكُمُ وَهُلُهُمْ يِكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ يُهُم ، أَنَا أَيْثَ اخْوَتُنَامِن بَنِي الْظَيِهِ أَعْلَمْيَهُم وَيْنَ كُتْنَاعْ فَازَّمًا ثَكُ وَهُمْ مِنْكَ مِمْنِ لَتْ وَاحِدَةٍ وَقَلَانَ وَوَالْتُهُمُ مُ يُفَان فُولًا في حَاهِليَّة وَلد إسدام، إنَّمَا مَنُوهَا شِهِم رَبُوا الْمُقْلِبِ شَنِي وُ وَاحِدُ ، ثُمَّ شَبِّك رَسُولُ اللَّهِ مَكَّى النّه عَلَيْهِ وَمَسَلّمُ يَبِينِهِ إِحْدَاهُمُا لِللَّحْرَيِّ ؛ أَخْرَجُهُ إِنْفَارِيٌّ فِي القَّرِيْرِ ، وَهَمَا لِلْأَنَّ عَبْدَهُ الْإِلْكُ لَهُ أَنْ بَعُهُ أَلْلًا بِهُ اللَّهِ مُناسِّمٌ ، وَلَلْقُلِدُ، نَعْتِرِ سَنَمْسِ حِنَّدُ بِنِي أَمُنِيَّةً ، وَلَوْ لَمَا \* وَكَانَ جَبَيْلُ مِنْ مَلْعِمْ مِنْ بَنِي نَوْطُن ، وَكُفُلْ وَمِنْ مِنْ مِن عُبْدِشَهُ مُسى، وَهُمَا أَخُوَا الْمُطَّلِبِ وَهَاشِمٍ.

(١) حُيادُ فِي يُلْمِ يَعْ الطَّبِي في وج ، ع ص ؛ ١٨١ وَمَا بَعْدُهُا مَا يُلِي ؛

كَانُ مُفْعِرُ بِنَ عَدِيٌّ بِمِنْ سَنى في تَقْفِ الطَّجِينَةِ ، وَكَانُوا خَسَدَةً أَشْخُاسٍ ، هِشَام بْن عُري ابْنِ الحَارِبِ ْ العَّارِينِيُّ وَزُنْ هَيْنَ بْنَ أَبِي أَمَيَّةً بْنِ الْمَفِينَ الْمُفْخُرُونِيُّ ، وَالْمُفْعِمُ بْنَ عَدِينٌّ بْنِ نُوْفَلْ سِيْدٌ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأَبِدَ الْبَحْيَيِّ بِينَ حِيشَامٍ ، وَزَنَ مُعَتَّهُ بِنُ اللَّسُودِ بِبُلِ الْمُظَّلِي بُنِ أَسِدٍ ...

وَيُغُومُ مُكُوا لَّذِي أَخِلَ مَ سُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَتَّى دَخَلُ مَلَّةً .

وَذَكُنَ مُغْفَهُمُ أَنَّ مُنْ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِمَّا ٱلْفَيْنَ مِنْ إِلْحَالِقِ مُن يُولُمُكُ أَنَّ عِنْ إِلْحَالِقِ مِنْ إِلْحَالِقِ مُنْ يَعِلْ مُلَّةً وَقَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِمَا ٱلْفَيْنَ فَيْ إِلْحَالِقِ مُنْ يَعِلْ مُلَّةً وَمُنْ إِلَيْ مُنْ إِلَيْكُ مُنْ يَعِلْ مُلَّةً وَمُنْ إِلَيْ مُعْلَى اللَّهِ مُنْ إِلَيْ مُنْ إِلَيْكُ مُنْ يَعِلْ مُلَّةً وَمُنْ إِلَيْكُ وَمُنْ إِلَيْكُ وَمُنْ مُنْ إِلَيْكُ وَلِيْ مُلْكُونُ مِنْ مُنْ إِلَيْكُ وَمُنْ إِلَيْكُ وَمُنْ مُنْ إِلْمُ لَلَّ ا طَوِيَكُمُّةُ مَقَالُ لَهُ مِنْ مِنْ مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَنْتَا مِثْلِظٌ عَتَى مِسَالَةُ أَنْ سِلْكَ بِهَا قُلْلَهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَنْتَا مِثْلِظٌ عَتَى مِسَالَةً أَنْ سِلْكَ بِهَا قُلْلَ الْمُعْمَّى مِنْ شَاكُ مِنْ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُعْمَّى مِنْ مَنْ أَنْ الْمُعْمَى مِنْ عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُعْمَى مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُوالِكُ مُعْمَدًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُعْمَلًا مُعَلِّمًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَالِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ مُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلًا مُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمُ وَمُعْمِلًا مُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمُ وَمُعْمِلِكُمُ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِعُ وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمِعُومُ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلًا مُعْمَلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِعُومُ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلًا مُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمِلِكُمْ وَمُعْمُ أَ عَلَيْمِ إِنَّ القَّرِمُ سَامُولَ حَكَمَةً قَلَ وَاقْتَدَمُ سَامُولَ حَكَمَةً وَاقْتَدَمُ مَنْ مَقَ أَوْكُلُ فَلَسَتَ فَإِنْهُ وَلَحَتَمُ مَنْ مَا مَكُومُ كَانَ وَلَحَتَمُ مَنْ مَنْ مَكَمُ كَانَ مَنْ مَكْمُ مُكَانَ مَنْ مَكْمُ مُكَانَ مَنْ مَكْمُ مُكَانَ مَنْ مَكْمُ مَكَانَ مَنْ مَكْمُ مَكَانَ مَنْ مَكْمُ مُكَانَ مَنْ مَكْمُ مُكَانَ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَلْمُ كَانَ مَنْ مَكُمُ مُكَانَ مَنْ مَكُمْ مُكَانَ مَنْ مَنْ مَلَهُ مَكُولَ مَنْ مَنْ مُكَانَ مَنْ مَنْ مَلَهُ مَكُولَ مَنْ مَنْ مَنْ مَكُمْ مُكَانَ مَنْ مَنْ مُعَلِّمُ مُكَانَ مَنْ مَنْ مُكَانَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُكَلِّمُ مُكَانَ مَنْ مَنْ مُكَلِّمُ مُكَانَ مَنْ مَنْ مُكَلِمُ مُكَانِعُ مُكَلِمُ مُكَانِعُ مَنْ مُكَلِمُ مُكَانِعُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكْلِمُ مُكَلِمُ مُكْلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُنْ اللّهُ مَكُولُولُ الْمُعْمِلُ مُنْ اللّهُ مَكُولُ الْمُعْمُ مُكَلِمُ مُكُلِمُ مُكُلِمُ مُكَلِمُ مُكَلَّى الْمُعَلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكَلِمُ مُكُلِمُ مُكَلِمُ مُنْ اللّهُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُكَلِمُ مُنْ الْمُعْمِعُ مُعَلِمُ مُنْ اللّهُ مُلِكُولُ الْمُعْمِعُ مُعَلِمُ مُنْ اللّهُ مُعَلِمُ مُنْ الْعُنِهُ مُنْ الْعُمُ مُعَلِمُ مُلِمُ مُنْ الْعُنْ مُعَلِمُ مُعْلَمُ والْمُعَلِمُ مُنْ الْعُمُولُ مُنْ الْعُمُ مُعْلَمُ والْمُعْلِمُ مُنْ الْعُمُولُ مُنْ الْعُمُ مُعْلَمُ والْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْعُمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْعُمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ مُلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ م

هُوَّلْدَرُ بَنُونُوْنَلَ بِيُ عُبِّدَ مُنْانِ وَهُوُّلَدِ بَنُوعَنِّدَ مِثَانِ بِي قَضِيٍّ [فَسَـبُ بِنِي عَنْبِدِ الشَّارِ بَيْ يَحْصَيً]

دَوَلَسَدِعَثْبُ التَّامِثَيْنَ فَصَوْمُ عَقَلْنَ مَنَكُمَلَّهُ مَرَىحَ مَثَّلِّلَهُ مَرْجَ وَعُبْدَمُنَانِ مَوَالْهُم بِنْكَ نَجْوَيُ أَبْنِ مِلْكَانَ مِنْ خَمَاعَةَ ، وَالسَّسِّكَانَ ، وَكُلُوا أَوْلَ مَنْ يَغَيِّكُلَّهُ عَلَىٰ ثَنَّ يَشْهِ وَتَطَاوَلُوا عَلَيْمٍ ، مُلْمَلِكُو وَأَمْنَا النَّا بَصَةً بِنْتَ مِثْوَيْنَ فَعَيْنَةً بَنِ نَعْمِينَا فَمِنْ فَعَيْنَ عَبْنِ مِنْ الْمِنْ

مُولَسَدِ عُقَلَنَ عَبْدَالُعَلَّى ، وَالْفَارِينَ ، وَالْفَيْنِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْك ظُرِبِ بَنِ الْفَارِثِ بَنَ فِيرٍّ ، وَشَرَى كَلَ وَاللّهُ بَنْتُ حَلْفِ ثِنْ صَدَّادٍ ، وَثَهَى عَدِيدٌ بِيْ وَوَلَسَدُعَنَّ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُونَ وَالْحَلْمَةُ ، وَعَلَّمُونَ مَنْ عَلَيْ

(١) حَادَ فِي كِتَدَابِ النَّشَ يَقَاقِ لِتَدَّقِي وَلَنَّهُ فَلَيْقَةِ وَأَنْ الْمَسِينَةِ بَيْنَ ثُنَّ ؟ ١٩ ص١٨٨، وَلَلَسَتُ مِوَالِيّ (١) حَادَ فِي كِتَدَابِ فِلْسَنَّ مِنْ الْمُفْعَى ، ص ١٠٥، أَشَهُمُ هِذَّهُ بِثَنَّ بُونِي بِنِ مِلْكُانَ مِنْ طَوَاعَةَ . وَوَلَدَ السَّسَكَاقُ الْحَارِينَ وَأَنَّهُ اللَّاقِصَةُ بِنْتُ عَلِي بِنِ وَوَيْنَةٍ بِنِ فَصَيَّةً بْنِ نَصْرِينِ مِسْعُدٍ أَيْ بَلِي بِي فَقِوا نِنَ، وَعُولًا ، وَعَلَيْكَ ، وَعَبْلِكُ ، فِنِي السَّبَكِ ، وَأَنْهِم بِلْنَ عُمِّي بِي هَا فَعَلَى السَّبِكِ ، وَأَنْهِم بِلْنَ عُمِّي بِي هَا فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي بِي هَا فَعَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱ بَيْ كَيْمُ مِنْ مُنْ مَنْ أَعْدِ بِينِ لَوْيَ بِينَ غَلَلِهِ، مَعْبَدُ اللَّهِ بَنَ السَّمَاقِ، وَعُمَيْدَة، وَأَعْتَهُمُ الشُّعُ عَلَيْدِ ا مَنِي مُلَاكِ مَن جَدِيمَة المُصْفَلِقِ مِنْ خُنَ اعَدُ . فَدَينَ مَهُ السَّبَاقِ كُلُمُ عَيْنَ أَهْلِ يَسْ وَالْيَتِي فِي عَلَيٌّ ، فَكَلَ هِشَكَامٌ : حَنَّيْ فِي أَبِرُحُمُّ المُرْهِيِّي ثَلَلَ : أَخْبَرَ فِي شَدْخُ مِنْ بَنِي عَبْداً للَّهِ بُنِ صَفْحًا ف ٱبِّنِ أُمَيَّةَ مَّالَ ، سَمِعَتْ قَنَ يَشْنُ فِي بَعْضَ اللَّيْلَ قَالِلا يُقُولُ ،

أَ ثُطُّنُ إِلَيْكَ بُنِي السَّنَاكِةِ إِنَّهُمْ ۚ عَمَّا قِلِيْلِ بِلاَ عَيْنِ وَلا أَفْنِ هُدِهِ إِلِيَا دُمُكُانُوا أَهُلُ مُلَدُلِهِ فَأَهُلِكُوا إِذَبِعُوا اللَّهُ عَلَى مُفْتَ وَيُهُ مِمْ لَمُنْكُذٌّ مُونَكُمُ أَنُ مُوسَعِيْدٍ ، بَلُو أَبِي طَلَّحَةُ بْنِ عَبْدِ الْفَرِّي بْنِ عَنْمَ لْن عَبْدِ الدُّان قَتِيكُوا يُنِمَ أَحُدٍ مَعَنُمُ الْيُوا وَكُفَّامِ الْمُسَانِعُ ، وَجُلَسُن ، وَكِلْنَ ، وَالْحَارِثُ ، تَبْوطُلُحُفْن أَي طُلُحَتْ تُتِلُوا أَيْصُا يُتِمَ أَحْدِ مَعْهِم اللَّوا وْ، وَعُثْمَانَ فِنَ طَلْحَة هُوَا لَّذِي أَخَذَنَ سُونَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْهُ الْمِتْلَاحَ يَوْمَ العَنْحِ فَمُ مَرَدُهُ عَلَيْهِ ، وَفِيْهِ مَنْ لَتْ ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَأْمَكُمُ أَنْ تُؤولااللَّهُ الْمَاكِلِ أَ وْلِنُوا ﴾ (سنُورَتُهُ النِسلار ٥٨) وعُلْغَمَةُ بْنُ طَلْحَةً ، تُعِبَلُ يُومَ البُنْ مُوكِ .

(١) جَاهُ فِي كِتُلْ ِ يِنْسَبِ ثُنَ يُشْنِي لِأَتَّصْعَبِ . ص ٥٦٠ مُلْكِلِي:

مُوَلِّنَهُ السَّنَاكُ بِينَ عَبْدِالغَّارِ الْمَارِيُّ وَأَمَّ السَّيَّاقِ الطَّاقِعَةُ بِثَنَّ تَوْلِيَةً بْنِ تَصَيَّدُ

ٱ بِي بَكُن، وَعَوْظُ وَتَعْلَيْتُ ، وَعُنِيدًا نِنِي السَّبَّاقِ، وَأَعْلِمَ. بِنْنَ عُيْنِ بِي حَل فَةَ بِي تُعْمِينِ مِن مُنْ أَهُ . - تَكُونُ تُدْحَقَلُ أَمَّ عِبْعِ أَوْلَدِ والسَّكَاتِ عِنَ بِنْتُ عُرِّي ، وَمُ عَلِيْنَ ثَدْ سَقَلَتْ مِنْ أَصْلِ بِسَنَوْتِهِ كُلِثَةً

عَلَى وَكُلَّيْفُ تُكُونُ أَمُّ الْكُرْبِ هِيَ جَنَّتُهُ ( الكَّافِصَة بِنَتْ عَلَى المُّنْفِق . ٥٠ أَم السَّبّات هِي التَّاقِصُةُ بِنْتُ ذُولِيَةٌ ، فَلِمَا ذَا حَشْرَ فِي الصَّحْقِ ، وه : وَوَلَا السِّبَاقُ بِنُ عَبْدِ الزَّاحِ ؛ الحَارِق وَأَنْهِ السَّبَاقِ التَّاتِصَةُ بِنْنُ ذُكِيَّةً ، بَيْنَمَا عِنْدَ آبُنَ الطُّهِيِّ ، وَأَمَّهُ النَّاتِصَةُ بِنْنُ عَابِي بُنِ ذُوثِيَة ، فَيُكُونُ السُّنَائِي قَدُنْنَ قُعْ أَبْنَةَ خَالِهِ وَهُوَعَائِنُ ثِنَّ دُوْيَيَةً رَوَأَشَّهُ وَٱثْرَاقُهُ بِنَفْسَرِالِيشِي وَلِكُنَّ أَمْهُ بِنْتُ دُولِيْكَةُ ، بَيْنَمَا نَوْحَتُهُ بِنْتُ عَامِي ثِنْ وَوْلِيَّةً دُتَكُونُ النَّدْحَةُ قَدْ سُمِّينَ بالسَّم عُيِّزًا . ..

(عُ) حَدَانِي تَعْلَى لِلْقَتَفْسِدِ نِيسَمَتِهِ الرَّبَاطِ رَبَّمَ إِمادِ ص) ما أَهُنُ سَأَتُنَ تَهِ . (٤) جَدَانِي فِي كِنَامِ الْمَعَلِينِ يِعَرِيقَ ثَعَيْثَةً طُبَعْتِهُ وَابِالْعَلِينِ بِيَعْنَى من ، ١٠ مَا طَلِي تُعَنَّى عَلِينًا بْنَ أَبِي طَلَابٍ، طَلُحَتْ بْنَ إِي خُلَحَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ المَثَّابِ ، صُلَارَنُ وَكُلُ صَاحِبَ لِأِدِ

صَوْلَتِ مَا رَحُهُمْ بَنُ عَبِيْدِ اللَّهِ فِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عَثْمَا نَ بَنِ طَلَّحَة بِي أَي طَلَّحَة بِي عَبْدِ الفَّخَ يُجَنِّ لَكُنَّ بِمَ عَبْدِ الدَّانِ إِنْهِي يَعْلَلُهُ الْحَبِيِّ مِوسَّدُهُ مَكَانِ لَكُنْ ، وَيَهَدُ بَنُ مُسَسَدا فِع بِي طَفَّمَةُ فَيْنَ يَمْمَ الْحَرِّقِ وَعَنْدُا لَلْهِ بَنَ مَسَانِ وَمِعْنِ مَوْمَ الْجَرَائِعَ الْمِيعَ الْمَنْ لَمُلَقَةُ الْمَائِمِ بَنِمُنَعُظُنَ بِي طَلِّحَة بِي أَي طَلَقَة ، وعَنْهَذَا اللَّهِ الدَّعْمُ وَمِنْ اللَّ أَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ الفَصْرِيقُ ، فَضَرِبُ لَهُ خَلَادُ فِنْ عَلِيهِ اللَّهِ مَنْ يَقَالُوا لَمْنَ الْمَنْ

لَعْرِي لِنَقْدُ صَبَّدُ عَلَى ظَرْبُ حَالِمٍ مُ شُكَّ بِنِيهُ مَدَا سَتَرَكَانَ مِن سَبِلِ النَّفْل

دالمشسركانيّ، وتَفَكَلُ حُرُنَةُ مُنْكُونَ إِنِّ الْحَلَقَ وَتَتَكَلَ مَسْتَعَدُنِنَ أَنِي زُقَّا حِهَا بكستَورِين إِي الْمَلَقَ ، وَفَتَلَهَ عَاصِمْ إِنَّ كَائِبَ مُسَاعَةٍ مِنْ الْحَلَىمَةَ ، وَكِلاَدَ بَرَثَى الْمُلْقَةَ ، وَالْجَدَسَ بَى خَلْمَةً ، وَالْجَدَارِي

ۚ هَنَائُولُوا بَنْفِهِمِ وَأَمُثَا بِنُهُ اللَّهُ مَا كُنَّ مُؤَلِّتُهُ ۚ يَذَكُنَ أَنَّ الْجَلَيْسَ وَالْحَارِكَ تَتَكُمُهَا فُرَيُسُلُوحُلِلْفِينَ بَنِي ظَفَى ...

وَنُشَلَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ مِنْ عَوْفٍ أُسِمِيْدَ بْنُ أَبِي طُلُحَةً .

الْكَانَ مَنْ تُتَبِيُّ فِي هُلُوا النَّزِيم مِنْ بَنِي عَنْدِ الدَّارِ عَظْمَت مَا لَفَي وَعُولَ لَهُم.

. لِلْ وَاكُنَّ الْعَثَّلَ فِي نِنِي عَبْدِ الدَّارِي نِجَّمُ أَنَّ عَنْ وَةَ أَحْدِ كُلَّتَ الْعُشْرِ كِينَ عَلَى السَّلِيقِي \*\* وَالْكُنَّ الْعَثْلُ فِي نِنِي عَبْدِ الدَّارِي نِجَّمُ أَنَّ عَنْ وَةَ أَحْدٍ كُلَّاتُ الْعُشْرِ كِينَ عَلَى السَّلِيقِي

ا و دِينَا الله عَبْدِ الدَّابِ وَيُواْ مُعْلَمُ الدُّوبَابِ حَمْمُ وَعُونٍ، وِ يُها بَنِي عَبْدِ الدَّابِ وَيُواْ مُعْلَمُ الدُّوبَابِ حَمْمُ الْبِكُلِّ بَدَّابٍ

(4) خَاوَّنِي كُلْ شِيئَةِ تَمْلُطِ مُثَلَّتُ مِنْ جَنْنَ وَأَبْنِ الْكَلِيِّ ، ص ١٠٠١
 صوابّة خندس كالحاء المتثملة واللّذم المُخَلَّفة ، ذَكْنَ أَبْنُ مَلُولد .

بَيْهُ اَ خَارُ فِي كِتَابِ إِلْدُشْ يَتَعَاقِ لِنَدَبِي وَنُ يُبِو طَبُعْتِ وَالْإِلْمُسِينَ وَ ج ١١ ص١٠٠٠

، فِهُ دَسُن ، مِنَ الْجَلْسَن ، والْجَلْسُن ، العَفْظُ وَالعَلْطُ فِي الدُّرَضِ ، وَالعَرَبُ صُسَّحِيْ ظُيَّا الجُلْسُن . (١) جَاءَ فِي كِتَلَامِ يَرِعُنْتُهِ السَّمِي مِنْ كِتَام الكَلامِينَ إِلَّالِيَةِ مِسْيَّةٍ بِيْنِ عَلِيْفَ أَكُنْتُرَ مَ

ا لأَسَدِينٌ بِالْمَهُ آنَّ مِن ١٠ عن ٥ هِ ٥ مَن قَلُ اللَّهِ أَمِينًا عَلَىٰ مُثَلَّهُ ، وَأَمْنَ مُاللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ أَمِينًا عَلَىٰ مُثَلَّهُ ، وَأَمْنَ مَا أَسَلَ = وَقَا سِطُ بُقَ شَهَى عَمِي مَكِنَّكُ بْنِ عَبْدِ الدَّانِ، تَحْيَقُ بُوَعُ أَحْبِ وَمَعَّهُ الْمَكَ وَ العَنْقَ فَيُ يَفُو عَبْدَ اللَّهِ بَنْ شَيْنِيَة بْنِ أَبِي طَلَّمَهُ، الَّذِي بَنَ عَلَى خَالْدِ بْنِ صَفُولُ، وَعَلَيْمَ بَنْ عَ مَنَا فِي بْنِ عَلِيدِ النَّلِي عَقْدِ الْمُلْكَ بَيْنَ الْمُلْيَقِيقَ وَبَيْنَ الدَّحْمُونِ، وَعَبْهِ بْنَ فَيْسِ بْنِ عَبْدِ هُنَ حَبِينَ بْنِ هَا هِرِ مِنْ عَبْدِ شَلَافٍ بْنِ عَبْدِ الدَّانِ، عَلَى مِنْ تَنَا جِنَ عَلْدِ النَّاسِ، عَنِ مَنْنَا فِي مَنْ الْمُفْتَدِةُ وَتَصْعَدُ الْمُنْفَقِيقَ آبَنْ تَعْيَى بْنِ هَا طِيمِ بْنِ عَبْدِ مَنْنَا فِي مَنْهِ الدَّانِ، هَوْمِنَا وَمُنْكِنَا وَمُعْلَقُونَا

= المُمْبَةِ بِنُ بَنِي شَيْبَةَ أَنْ يَقِيمُ لَهُ بَابَ لِمُلَعَبَةِ نَمْلِيَ فَضَرَبَهُ مِنْهُ سَتُوطٍ ، فَرُحَ إِلَيْهِ مِنْ أَيْمَانَ 1 بُنِ عَبْرِ الْمِلِهِ يَضَلَّمُهُ \* فَصَارَفَ الفَرْشُ وَقَبِلِبَهِ \* فَأَسَّرُكُونَهُ \* فَكُمَّا أَذِهُ لِلنَّاسِي وَمُخْتَدَ شَكَّمًا الطَّنِيجُ لَالْجِنَّةُ مِنْ خَالِهٍ ، وَوَلَمُ الفَرَشُ وَقَ كَأَنْصَالًا يَقِلُ \*

سُلُواخَالِدُ لِنَاكُمُ اللَّهِ خَلِداً يَتَى دَلِيَكُ فَسُنَرُ ثَنَ مُعَلَّدُ ثَرَيْهُمَ اللَّهِ مَلِيَهُمَّا اَقْبَلْنَ مِسْنِيَ اللَّهِ الْمَرْقَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا يَعْتَدُهُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُعَلِّمُهُا مَرْفِيَا مَدَاهُ لِعَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَلِّمًا لَكُوا عَلَيْهِ مَعْلَمُ اللَّهِ عَلِيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلِيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَلِّمًا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَ

- كَانَتُ أَمْ خَالِدٍ نَصْرَا بِثَيَّةً -

تُحَيِّي مُسَلِيَّاكَ ثَلَّىنَ يَعَلَّعَ فِبِخَالِدٍ ، وكانَ يَنِ قِدْ بَيْ المَسْلَيَ عِنْدُهُ قُلَ زَبَانَ يُفَدِّيَّهِ ـ أَي يَقُولُ لِمَاكَ أَي وَأَنِّي - وَيُعَبِّلُ يَدُهُ ، فَعَقَاعَتْ يُبِهِ ، وَأَمْنَ مِينَّنِهِ مِلْتَهِ مِنْتُ مَسْطِهِ ، تَقَالَ الحَبَلَ وَقُ

تَعْرِي القَدْ صَبَّعُ عَلَى كَلْهِ خَالِيدٍ مَّ مُسَدِّ بِثَيْنُ مُا اَسْتَعْبَلُانُ مِنْ سَبِهِ التَّعْلِي أَتَظْهِ بِهِ إِلَيْ الْمِغْلِيانَ مُكَانَكُ لَمُ الْمُو مِنْ إِلَّهُ الْمُو مِنْ إِلَّهُ الْمُو مِنْ الْمُر وَالْنَ آَئِنَ كَنَّ اللَّهِ عَلَى بَيْنَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُولِ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى

- الْحَدْنَ جَدُّ السِّيَاطُ المُفْتُولَةُ ، مِنْ حَدْنَ جَ السُّوطُ ، إَحْكُمْ فَتَلَهُ ..

١١٠ جَارَقِي كِتَابِ النِيَالِ وَالعَيْدِينِي مَنْصَي مَكَثَيَةِ الْحَارِجِيُّ بِالعَلَوْمُ وَ يَحَ ١٠ ٢٧٠ مَلِيكِي ١

تُلْآ خَالِدُ بَنْ مَفَوْا وَلِقَيْدَى فِي العَبْدَى فِي مَنْ مُنْسُونِ إِلَى عَبْدِالدِّي بِيُغَنِّي هَسَعُمتُ وَ هَاشِهُمْ ، وَأَنْتَكَ أَمْيَكُ ، وَحَنَ مَثَكَ مُؤْمِدُ ، وَأَنْتَ مِنْ عَبْدِ وَأَنِهُ مِنْ اللّهِ عَلَى مَل الدُونِ إِنَا أَفْلِكَ ، وَقَعْلِهُمْ إِوَا أَدِينَ هُ .

«» جَادَنِي كِنَا بِإِنْكُونِ فِي التَّلْمِ فِي الدَّنِي الدَّنْقِ طَعْقة دَاءِ الكِنَادِ العَرَقي بِيثِنَ وَن

لَذَكُ تُنْ تَفَيُّ وَرَنَى كَانَ وَكُدَهُ عَبْدُ الدَّارِ أَكُرُ وَلَهِهِ ، وَكَانَ ضَعِيْعًا ، وَكَانَ عَبْدُ طَانٍ فَدَسَادَ فِي كَيَاةٍ أَ بِيْهِ، وَكُذُلِكَ إِخْوَلُهُ، فَقَالَ فَعَنَّى لِعَبْدِ النَّابِ ; وَاللَّهِ لَاقْتَفَكَ بِهِم ، فَأَ عُلَاءُ وَانَ المُثَنَّةِ، وَالْجِمَائِةُ ، وَهِي جَانِهُ الْكَفْيَةِ ، وَالنَّوَارُ ، فَهُوَكُأَنَّ يَيْقِدُ لِقُنُ يُشْنِ أَ نُونِيَّهُم ، وَالسَّفَانَةُ كَانَ يَسْتِي ا لَمَاجٌ ، وَالسُّ فَلَدَةُ رَوَهِيَ حُنْ مُعْنِ جُهُ ثُنَ يُشْتُ فِي كُنْ مُوْسِيمٍ مِنْ أَمُوْالِهَا إِلَى لَعَلَى بنِ مِلْمِلِينِ وَفَيَضَافِينَا طَعَلَمُ الْعَلِيُّ يَأْكُلُهُ الْفَقْرَاوْر وَكَانَ قَصَيُّ قَدْ قَالَ لِقَوْمِهِ } [ أَكُمْ جِيْرانُ اللهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ بَعَلِنَ الْمَاعِ خَسْيْتُ اللَّهِ مَزُنَ قَامُ بَيْبَتِو ، وَهُمْ أَحَثَّى الظَّيْئَ بِالْفَكَامَةِ ، فَكَجْعَلُواْ لَهُم لَحَلَا أَرُكُوا إِلَّا آيَّاداً الْجَاءُ فَفَعُلُوا فَكُلُ وَالنُّورِ جَدَنَ مِنْ أَمْوَا لِهِم ، مَنَعَشَّمُعُ بِهِ الطَّعَامُ أَكَارُ مِنْ ، فَحَرَى كالأرْثُح عَلَى ذُلِكَ فِي الْجَاهِينَةِ السِّسَام إلحالكَ إِنْ مَهُوًّا لَقَعَامُ الَّذِي يَصْنَعَتُ الْخَلَطَةِ كُلُّ عَامٍ بِمِنْ ۖ ، فَأَمَّا الجِيكةُ طُهِيَ في وَكَدِه إِلِمَالكَنْ، وَهُمَ يَكُو غَسِيَة بْنِ عَثْمَانَ بْنِ أَي طَلْعَةَ بْنِ عَبْدِ العَنَّى بْنِ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّانِ ، وَأَمَّا الْمَازُ وَعَبْرِينَ فِي وَلَيْهِ إلى أَنْ جَدَدَ الدِسْمَةُ مُ فَقَالَ بَنُوعَبُهِ التِّدَارِ ؛ يَكِيرَ سُولَ اللَّهِ الْجَعْلِ اللَّوْ أَوَ فِينكَ انْفَالَ ؛ الدِسْنَ لَمُ إِنْ وَسُعً مِنْ ذَلِكَ لَعَلَى مَوَا مَثَا الرَّفَاتَةُ وَالطَّنْعَالِيَةً فَإِنَّ بَيْ عَبْدِ مُنْافِ بْنِ خَضِيٍّ ؛ عَبْد سَشَمْسِ وَهُواشِمْ وَالْمُلْكُ وَوَقِوْلً ، الْجُعُوا أَنْ يُلْ خَذُهُ هَارِينَ عِنْدِ الدَّارِ الشَّرِيْدِمِ عَلَيْهِم وَفَقْلِمِ ، وَتَقَرَّقُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْمَ وَفَقْلِمِ ، وَتَقَرَّقُ عَلَيْهِم اللهُ ذُلِكَ فَنَ يُشْتُن ، فَكَانَتُ خَالِثَنَهُ مَعْ بَيْ عَبْدِ مِنْكَ إِن وَطَائِفَهُ مَعْ بَيْ عَبْدِ الدِّن لايل دَا تَقْيِي مَا العَلْمَ فَعَلَّا وَكُانَ صَلِحِهُ أَرْيَهِ عَبْدِ الدَّارِ عَكَيْ بَنْ هَا سَلِيمٍ بْنِ عَبْدِ سَنَانِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ ، فَكَانَ بَكُوالسَدِ بْنِ عَبْدِ العُنَّى ، وَلَوْنَهُمْ مَا بْنِ كِلَابِ ، وَلِنُونَتْمِ إِنِي مُنْ اَهُ ، وَلِلْوَالْحَارِينَ بْنِ مِلْهِ مَعْ بَيْ عَلْدِ مُلْوَالْعَالِينَ وَكَانَ الْوَ كُفَّيْهِم ، وكَبُوسَنَّهِم ؛ وَبُوْجُمْ ، وَبَنْوَيَكِينَ مَعْ بَنِي عَبْدِالنَّارِ، فَتَعَالَفَ كُلُّ حُوْمٍ حِكُمْ كُلُّا، وَأَخْرَج بَنُو عُبْدِ مُنَافِ جَفْتَةُ مُلُودُةٌ طِيبًا ، كَوَمْعُوهَاعِنْدَ الكَفْبَةِ ، وَتَخَالَفُوا وَجَعَلُوا أَيدُينُهُم فِي الظّيري فُسُمُّوا الْفَيْبِينِيُّ، وَتَعَاقَدَ بَخُقَبْدِ النُّرْرِ وَمَنْ مَعَهِم وَتَحَالَعُوا صَسْحُوا الْخُسْمَةُ، وتَعَبُّوالْيَبْنَالِ، جَمَّ مَنْاعُوا لِغُهِمُ عَلَىٰٓ أَنَّ يَعَفُوا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ الصَّعَايَةُ وَالسِّ فَادَةً ، فَرُضُوا بِذَٰكِ وَثَحَاجَنَ الْكَاسَلُ عَنِ الرَّبِ، وَٱلْتُتَى عُواعَلَيْهَا فَصَارَتُ لِمَا شِيمِ بْنِ عَبْدِ سَنَانٍ .

(٧) جَاءَ فِي كِتَانِ بِيُسَبِ فِنْ يَسْنِ بِالنَّفُ عَنِ ، من بياه وَ الدِصَانِةِ بِدَنِ جَنَى ، ٢٠٨٠ مِسْنُ اللَّهِ عَصْفَ النَّيْ مِنْ تَعَيِّى بِنَ عَلَيْهِ مِنَا عَبْرِ مَنَا وَبَنِ عَلَيْهِ مَنَا وَاللَّهِ عَلَى الْعَصَلَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْلَمَ إِنِ الدَّيْعِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَثَمَ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن المُدِينَةِ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهِ كَلِيمِ عَلَيْهِ كَلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ المُؤْمِنِينَ مِنْ المُؤْمِنِينَ مِنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُومِنِينِ مِنْ المُؤْمِنِينَ مِنْ الْعَلِيمُ وَاللَّهِ مَلْمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّ

مُحَادَيْ لِكَا بِ الْكَامِنُ فِي التَّكِيمَ لِيَدِينِ الْكَانِينِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْكَانِي مُلَكَ وَفَى مَسَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْمَثَلُ مَا ال وَقُون رَبِّمَ أَخْدِ شَهِيمًا وَا عَمْدَهُ أَنْ عَيْنِ عَاسَعُهُ مُن مَن مَهُ السَدَيْقِ بَدَهُ كَأَنَ عَلَيْ الْمَعْلَى الْحَدِيمُ الْمَيْعَ مِن الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ الْمَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر الؤمينيَّ تَرْتَيْنَ بِيْنَ بَحْشَانِ - فَنَقَى لَهَا فَعَلَاعَيْهَ اللّهِ بْنَ بَحْسَدِي فَأَ شَنْحُ حَدَّتُ لُه - أَي فَالَكُ، وَلَا لِلّهِ صَوْلًا النّهِ وَمَا جِحْقَ - لِحَمَّ فَى كَهَا حَلَيْهَ مَرْثَةَ بْنِ عَبْهِ الْفَلِينِ فَأَ سَتَغَفَّىٰ لُكُ السَائِقَ اللّهُ أَسْدَ تَطَفِئُ اللّهَ - فَمَّ لَكُن كَمَا مُرْتُحَهَا مُصْدَّعِهُ بْنَ عَمِّي، فَوَلُولُكُ وَصَلَاحَتْ، فَقَال رسُولَا لَلْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَمْ ، وَوَتَى مَوْجٍ الْمَرَاقَ وَهِمْ الْمِكَانِي.»

(۱) جَلَوْنِي كِنْلُابِ المِيهَا لَيْقِيقِي تَنْدِينِ الصَّحَالِيَّةِ لِلدَّبْنِ حَجَبِي المَسْلِكِي إِ

تَكَانُ النَّهُ ثَيْمٌ جَادَ الدِسْكَنَّمَ وَفِي كَدِيكِمْ النَّهُ وَكُلْتَةٌ وَأَنَّ النَّذَقَةِ بَنِدِهِ وَلَكَتَمَ الْعَرَقِيَّ مَعْلِيَةً وَعِلْهِ اللّهِ مِنْهُمْ الْمُنْهُ آيِّنَ النَّيْسُ الْقَالَ لَهُ ، عَلَيْنَ أَنِي الْحَيْقِ فِي الْمِنْهِ الْم وَجَاوَفِي كِلَّهُ إِلَيْهِا لِلْهَا كِنَ الشَّيِّعْنِ لِلْجَلِحِظْ وَهُمَّى مُكْتَنَةِ الْطَهِي فَاقْدَاهِنَّ

ب بود و يونده به سهوا المطلق المستويد منه منه المستويد المستويد المستويد و منها المرابي و المستويد المستويد ا الخارج عنى مشتيكان أن محتملات المستويد و المشترك المستويد و المست

وَخِاوَتِي لِتُتَأْمِهِ المَعَلِينِ إِنَّهُ بِي تَتَمَيَّةُ مَ طَبْعَةِ وَالْ المَعَلِينِ بِعِمْ مَن الما مَائِلِي ا

# [سَسَبُ بَنِي عَبْدِ بُنِ قُصْيً

وَدَ لَسَدَ عَبُدُ بُنْ فُصَيِّى دَهَبَ بْنُ عَنْدٍ ، كُلْنَ أَوْلَ مُنْ دِلِيَ الرِّهُ وَالْمُبِيبُنَ عَنْدٍ \*\* وَمِنْ مِنْ وَمِنْهِ وَمِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَنْدٍ ، كُلْنَ أَوْلَ مُنْ دِلِيَ الرِّهُ وَكُونَا مَ

وَهُوَا بُوكِبِينٍ وَبُجِينٍ بِنُ عَبْدٍ .

هَوُٰلَدٌ وَ بَنُوعَبْدِ بْنِ ثَفَيْ

[مَسَسَبُ بَيْ عَنْدِ العُنِّى بَيْ فُصَيِّى "، بَثْوَ مَسْدِي) وَوَلِدَ عَنْدُ الغَنِّى بَنْ فَعَنِي أَسْدًا ، وَأَمَّهُ مَن يَلُهُ أَبِي تَقَفِّىكَ ثَنُ لَهَا مِنْكَا تَتُحْتُهُمْ

وَهِيَ الْحَظِيَّا بِنْنَكُ لَقْدِينِ مِسْعُدِينِ عَيْم بْنِينَ مُ قَبْنٍ كَقْدِ بْنِ لُوقِي بْنِ غَلْلِي.

خُوَلَيْكُ وَيَعْ مُولِيَّا لِمَصْدَائِنَ عُنْهِ الفَّنَى خُولِيكًا وَالْمَصَّى فَهُمَّ فَهُ لِلْمُصَلِّحِ وَب اَلْمِي تَرْفَظُ بِي عَمْهِ مِنْ عَوْفِ بِنِ مَانِ مِنْ كَاهِرِيْنِ أَسْدِينٍ كَانْيَصَّةَ وَإِيْمَاعَى فَضَالَةً فِي تُصَالِحَ فَيْ فَضَالَةً فَيْ تَصْدِيلُهِ فِي فَلِيمَا

= دَبَاعَ دَا مَالَهُ مِنْ مُعَادِيَةٌ بِسِيتُتِيَمَا لَفِ ويُعَامٍ ، فَعِيْنِلَهُ ، غَيْنَكَ مُعَادِيَةٌ ،فَقَالَ ، وَاللَّهِ مَا أَخَدُتُهَا فِي الْجَاهِيقِةِ الدِّبِيِّ حَمْرٍ الصَّهِيمَ ثُمَّ مَنَا فِي سَبِيقِل اللَّهِ ، ثَلَّ لَطُحُوا أَيْقًا الْفَهِينُ م

(۱) جَانَةٍ كِيَلَانٍ إِنْهَسَانِ الْمُفْتَرَاقِ لِلبَهْ دَرِيقَ أَجْشَمُ الطَّلِيَّ يَجْفِيَ الْكُلُورِيَّ لِللَّهِ يَعْ العَدِيقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْمِ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْمِ عَلَيْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ

إِنَّ طَلَيْلاً نَصَلَ آبَنُ خَالِهُ ﴿ آسَدَاءُ فِي ذِي دَمِهِ دَحَالِهُ وَكَانَ الْمُسْلِينَ يُعَلَّنُ فِي شِيْعِيقُواهَ عَلَيْهِم أَبُوجُهِم، وَعَنْتُهُ بَنَ أَبِي مَعْيَطٍ وَجَانَتُهُنَ سُغَمَا يُوم نَعَدَ طَلَيْبَ إِن أَي يَعِبُلِ مَشْمِحَةً قَالَ تَقُوهُ ، فَعَلَمُ أَبُولَهِمٍ وَوَنَهُ تَتَمَّلُّهُمُ هُ وَشَلِيكَ إِلَى أَنْ وَقَا فَعَلَى نَعْنَ الْكِيمَةُ أَنْ مَنْفَى مُحَمِدًا .

(3) جَازَةِ كِنَّانٍ إَلَمْكُ إِلَّهُ كَالِمَ لِلْمُكَالِمُ النَّحْكَ إِلَيْكُ الْمَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَلَلِي حِيْنَ أَقْلُعُ ذَاتَ عِنْ إِلَى أَبِي الْكُلُولِيَّةِ مِنْ مُعَادِ

. الانية الَّذِي يُمَالِمَ وَلِيُعَامِدُ وَيْنِ مُ عَلَمُهُ فَمُ يَنْفَقُهُ ، بِلَاثَاهُ الْغَيْنِ أَنْفِيلَهُ كُلُمَا فَمُ الْخَلُّهُ وَيُرْدِى أَنْ أَسِّ أَقَامُ الْمُعْلَقِ مَا مَنْ تَسْتَمَى مَنِيَّةً بِينَ عَرِوبِيكِ عَبِينِ مِن سَعْدِ بَيْت وَلِكَ فَهَا وَقَعَ الْفَشْهِيهُ مَثَلَ الْمُعَالَى وَعَلَاءً عَبْدِ اللّهِ بَنِ كُفِيّ وَالسَّمَعُ وَمُعَ الْ وَلَا يَعْلَى الْمُفْرِينَ وَتَعْلَدُهُ ، وَذَٰ لِكَ حَرْقُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ فِي مُنْفِينَةً .

ويَهَا وَيَكَابِهِ اللّهِ النَّيْقِ فِي الْكُيْسِينِ بِالْمُلُوبِ إِلْسَسْدِيقِيْ الْهِزَا الْفَائِفَ الطَّبِعُ المِسْمَدِيَّةٌ بِكُرُونَ ، - تَلَنَّ الْمُولَكُ الْكِيْنِ تَفَقَّتُ الدَّيَةُ الْحَيْجَائِنَ أَيْ عَلَمَ اللّهِ عَلَى إِلَى بَكُنِ مِن حَفَعِ مَثَلَ الْمَكُن المَّنَظِينِ عَظَلِبْنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١١) حَادَ فِي أَضَلَانِ الأَشْرَانِ لِلْبُلَاذُرِي بَخُلُوطِ اَسْتَنْبُولَ: ١٠٥ عَا مَلَالِي ؛

مُنطَّطُ السَّحِلَى بِهِ أَيْ إِسْرَائِيلَ ثُنَا رَفَاعَهُ بِنِ إِلِيسِ ثَنَا أَبِي العَدَدِ الطَّبِي ، حَذَفِي إِي عَنُ أَبِشِيعٍ ، أَنْ عَلِمَا مُعَلِدًا مُنطَالِعُ بِيَنَ بَيْمِ الجُمْلِ فَقَالَ : أَنْتُ آبِنُ كَابُرُنُ إِنَّ أَكُلِمُ ، مَنهُ مَنْ أَنْهُ مِنْ اللّهُ الْدِيلَ اللّهُ إِلاَّ هُوَ الصَّفِيقِ حَتَّى آخَتُكُفَ أُعْلَمُ وَلَيْتِهِمَا فَقَالَ ، لِا رَبِيلٍ ، أَمُشِدُكُ اللّهُ الَّذِيلَ اللّهُ إِلاَّ هُوَ أَخْرَجُ بِنِجُ اللّهِ يَشْهِي وَحَنْ جَلَامَهُ أَلْوَاقَلُ وَقَالَ لِنَى : إِلْمُرْبِكُ لَقَوْلَ لَلْهُ الْإِ ئى وَجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ مُوحِنَامُ إِنْ خَرِيلِيغُينَ مِنْ أَجْفِرَ الْمَعْنِ مَ وَفَوْلَ بِمُ خُرِيلِيغُينَ يُرْمُ بَدِعُ كَارَلُ ، وَعَنْدُاللَّهِ ، وَعَنْ رَقَّ وَالْمَدِينَ . وَصَعْفَ . وَصَنَّى أَهُ . وَعَنْ إِنَّ و النَّيْ بَيْنِ الْعَوْلِمِ، وَكُلْ مَعْبُداللَّهِ أَوْلَ مُؤلِدٍ لِلَّذِي الدِسْلَمِ، وَكَلْ عَنْ وَوَفَيْهِ ا وَعَنْ وَوَلَكُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ أَوْلَ مُؤلِدٍ لِلَّذِي الدِسْلَمِ، وَكَلْ عَنْ مُوفَعِيمُ الْمَثْنَ مَ عُبْدُنِي الْفَيْقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ الْمُؤلِدِ وَلِيهِ اللَّهِ وَمُنْ يَعْلَمُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُولِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْع

= تَعَالَ الْخَيْنِ اللَّهُمْ عَلَمْ مَثْلِهِ مَنْ عَلَيْ الْفَيْنَ فَلَا اللَّهُمْ عَلَيْهُ فَلَادَ اللَّهِ اللَّهُ فَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَادَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَادَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

َ تُتِيْنَ الزَّبِيُّ وَٱنْثُمْ جِهَا لَهُ ۚ عَيْدُ لِمَنَّ كَثَلَ الزَّبِيِّ كُو يِلِد وَ َظَلَتَ عَلَيْمَةُ بِلَنْهُ مَنْ يَدِينَ عَرَرَ مِن مُفَيِّلٍ - آمَنَا فَا النَّبِي كُلُ أَهْلَ الْمِينَةِ يَعُولِنَ.

دُولاتِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِدِينِ عَرِيدِينِ مَنْيِلِ. اسَاءَ النهي اللهِ عَنْ ا حَالَ ا حَالَ الْمِيل مَنْ أَرَا وَ يَقْتُمُوا وَهُ فَلَيْنَ ثَوْجُ عَاكِمَةً . وَدُلِكَ أَنْهُا كُلَّتُ عِنْدَعَتِهِ اللَّهِ فِن أي الفَكْلِ : خُرِّعِنْدَ الحَسْيُونِ بَنِ عَلِي ،

غَيْرَهُ الْمُعَارِينَ مِنْ بَعْدِينِ مِنْ مِنْ الْعَلَىٰ وَهُنْ مُعَنَّى وَ لَمُعْ الْعَلَىٰ وَمُنْ مُعَنَّى و لَا يَعْمُ وَ لَوْ نَشِيتُهُ لَوَجَدَّتُهُ لَا لِلْلِلْفَلْمُ مِنْ النَّهِ الْمُعَلِّمِ عَلَيْنِ مَعْوَبَةً النَّعْمَرِ مُنْ اللَّهِ مِنْ لَكُوبُ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

 الشَّنْفَنُ وَسِنَ وَأَنْوَاعَ الدَّلُوَانِ مِنَ الْفَصْلَاعَ ، ثَنَى تَرَاهُ ظَفَّهُ وَصُلَّا ، وَصُرِيعِيْنَهُ مَسْبُعُونَ شَيْحَلَّهِنَ قُرَّ يُسْنِي أَنَّ فَنَ يَشَلَّ حِينَ بَنِيَ الْلَّعَيَّةَ عَجِنَ نَفَقَتُما فَنَقَصُوا مِنْ سَعَةِ الْبَيْنِ سَلَّهُ هُوَ وَاسْتَمَا عِلْنَ مَلْكُومَ الْمَثْمَةُ مُو وَاسْتَمَا عِلْنَ عَلَيْهِمَ السَّمَامُ ، فَبَلَاهُ أَنْ انْ بَنِي وَنَا وَفِي الدُّوْمِعِ الْمُلَّلِينَ ، وَلَمَّا اسْتُوقُ الْحَبَاعِ عَلَى مَلَّهُمَا السَّقَعَ عَلَى عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ مَنْحَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

وَخُوارِفِي المُفْسَرِ السَّلَاتِي نَفْسِهِ مِن . ٩ (سُنَفَةُ الحُرِّ)

ُ وَلَدٍ، خَطْبَ أَبِنُ النَّيْبِينَ فَقُلا بَمَالُولَ اقْلِم يُفَتَّونَ الْمُلْتَعَةِ ، وَيُنْتَقِصُونَ حَرَابِيَ إِنَّهُولِ وَأَمَّا الْمُومِنِينَ عَالِشَةَ مَا اللَّهِ أَفَى اللَّهُ قَلْوَبُهِمَ كَمَا أَعْمَى أَبْضَارَهُم يَعَنَّضَ بِأ عَنِي ، فَقَلَ النَّهُ عَبَاسٍ: لِمُعْمَدُمُ آصَنَائِي صَمَدَةً ، فَقَالَ ؛ عَنِي النَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ

# وَدُ أَنْفَعَ الْعَلَىٰ مُّنَ مُنْ مُنْ مُنْ الْعَلَا إِذَا فِنْ فُ نَلْقَاهَا مِنْ أَنْفُ نَلْقَاهَا مِنْ أَف

تُوْلُكِ الضَّيْعَةُ إِنَّوْالْمُتَّعَةُ ، وَقُلْكِ السَّمِّنَّةُ إِنَّوْا مُتَّعَةُ الْحُجُ .

عَنَّ اَسْسَادَ ثِيْنِ إِي كُلِّمُ وَكَانَّ ؛ كَلَّ قِيضَاعُ مَنْ مُسْلِوا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَكَّمُ الإِنْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ الْإِنْ وَقَالَ الْحَصَاعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ الْخَلَقِيمُ وَمِثْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكَلَقَ الْمُؤْمِدُ وَمِثْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكَلَقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكَلَقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْوَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْوَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْوَا اللّهُ عَلَيْهُ مَلْوَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلْوَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْقِعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْقِعُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْوَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكِلًا عَلَيْهُ مَلْوَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْقِعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِنَا مُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِلُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِلًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِلًا مُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِلًا عَلَيْهُ وَمُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْمِلًا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُوا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَلًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَل واللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

عَبْدِ الْمَلِي وَمَعُهُ وَلَدَهُ مُوَّدَ بَنِ عَنْ وَهُ فَدَهُ مُوَّدُونَ وَازَالَدُ الِوَقَعَنَ وَعَدَالَهُ الْمَقَافِقَ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَعَلَالُهُ الْمِنْ عَنْ وَعَدَالَهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمَقَلِلُهُ الْمَقْلِلُهُ الْمَقْلِلُهُ اللَّهُ وَعَلَالُهُ المُولِئِنَ الْفَصْرَاءَ عَلَيْكُ مَسْتِيلُهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمَقْلِلُهُ الْمَقْلِلُهُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ اللَ

ا لوللدُ عَلَيْنَا وَقَالَ إِلَيْهَ الْمُومِنَةِ قَدْمُ بِنَ بَنِي عَبْسَبَ فِيْهُمْ مُرَحُلٌ ضَرِيَحٌ عُلَى إَولِيهِ نَسَأَلَهُ ا لوللدُ عَلَى عَلِيْنَةِ فَقَالَ : إِنَا أَمِينَ الْوَمِنِينَ ، بِثَّ لَلِقَةَ فِي بَلَى وَا دٍ وَلَا أَعْلَى عَلَى مَالِي مَعْلَى عَلَيْهِ مَثْلُ فَذَ صَنِ مِمَا لَوْمِينَ ، بِثَ لَلِقَةَ فِي بَلَى وَالِهِ وَلَلَهُ عَل ا لا يَعِيرُ صَلَّا فَلَكَ ، فَوَصَلَّهُ عَلَى الصَّيِحَ وَالْمَنِينَ لِبَعِينَ ، فَلَمَ أَجَادِنَّ الدَّفِيلِاحَقِّ مَسْجِعَتْ صَمِيعًا آبَنِي ، وَمَا شَعْلَ فِي فَرِمَ الذَّمْنِ وَهُو يُؤَلِّلُهِ فَلَحَقَى ، لَيَعِيْنِ لِحَبِسُهُ فَنَعَمَى بِحَلِيعًا مَنْ عَلَى وَلَا شَعْهِ فِي فَرِمَ الذَّمْنِ وَهُو يُؤَلِّلُهُ فَلَحَقَى الْعَيْمِيلِ الْحَبِسُهُ فَنَعَيْقٍ

ا تَطَلِيقُوا بِهِ إِلَى عُمْرُهُ عُلِيمُ إِنَّى التَّلَيسِ مِنْ هُواً عَكُمْ مِنْهُ بَلُولًا . عَهَرَ \* ' ' أ الطَلِقُوا بِهِ إِلَى عُمْرُهُ وَلِيعُكُمُ أَنَّى إِلَيَّا سِينَ مِنْ هُواً عَكُمْ مِنْهُ بَلُولًا . عَهَرَ \*

فَكَاعَادَ إِلَى الْمِرْيَقَةُ كُانَ يَقِونَ , ﴿ لَقَدْ لَغِيْنَا فِي سَمْعَ الْمَعْلَ أَصَٰيلُ ، وَكُونَ أَحْسَنُ مَنْ عَنَّ هُ إِنِمَا هِيمْ مِنْ تُوجِّدُ إِن طَلَقَةَ بَنِ عَبَيْدِ اللَّهِ تَقَالَ لَتَهُ ، واللَّهِ مَا بِكَ حَاجَةً إِلَى الشَّيْمِ، وَلَا أَرْبُ فِي السَّنَّ عَيْءٍ وَوَدُوتَةَ تَمْ نَاكَ عُضْوَى أَعْضَالِكَ ، وَالْجُهُونُ أَيْكُلِكَ إِلَى إِلَيْ عَلَى ال إِنْ فَيْدَاءَ اللَّهَ تَعَالَىٰ ، وَقَدْ إِنْهَى اللَّهُ لَلَهُ الْكَبِنِكَ مَا كُنَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَعَنْ وَمَا لِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمَالِيهِ ، وَاللَّهُ وَيَا يَكُلُ اللَّهِ فَقَالَ وَعَنْهُ عَلَيْكَ الْمُ

(١) خِنَا فِي كِنَّابِ يُعَارِجُ الطَّيِي عُلِيعة وَاسِا لَمُعَلَّى فِي يَصْلَى . ج ١٠ ص ١ مُلْكِي،

تُوانُ عُرُونُهُمُ عَبْدُ الرَّحُكُونُ بِي الحَلَيَ حَبْقٍ هِشَكُم، لَكُوْعَتُدَا لَلِكِ بُنَ مُنْ فَأَنَّ أَنَّ إِنَّيْ بُعْنُ تُوَالِدًا عَلَى: البِعْدِ، فَقَالَ: مِنْ يَعْتُ عَلَى البَعْنَ وَقَعْلَ : يَعْتُ عَلَيْهَا الحَرِثُ بُنُ عَيْدِالْتِهِ بِمَالِي مَهِ يَعْقَهُ، قَالَ ، لِدَحْنَ بِذَارِي عَوْنِ ، بَعَثَ عَوْنَا وَجَلْسَى الْمَوْقُلِ، مِنْ بَعْثُ عَلَى الكُوفَةِ وَقَالَ الْمِنْ \_ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُطِيِّعٍ : قَالَ ، حَلَزِمُ وَكُلِيَّهَا أَمَا يُسْقَطُ وَهُ جَلَعُ وَلَاَيَّلُ هُ أَنْ يُفَّ حَلَى وَكُلْمِينَة فِي وَقُعَةِ الْحَرَّةِ : قَالَ ، مُنْ يَعَلَى عَلَى المَدِينَةِ ? كَالُوا ، بَعَثَى أَخَاهُ مُقَىعَبُ بَنَ النَّ يَثِي عَلَى ذَلِكَ الكَبْشُ النَّهْدِ ، وَهُوَرَجُلُ أَهْلِ يُبْتِيعِ .

رَجَادَ فِي المَصْرِينِ فَعْسبِهِ .ص: ١٥٩ مَا يُلِي:

مَسَلَى مُضَعَفِ بَيْ الرَّيْنِي إَوْ يَعَالِ عَبْدِ الْمَلِينِ بَيْسَ وَلَ عَلَى مُعَلَّمَا الْمَلِكَ وَالْكُ أَهْنَ اللَّوْمَةِ مُصَعِّداً خَرَجَ يَسِينُ مُثَلِلاً عَلَى مَعْ وَقَدْ وَالْبَيْهِ خَلْمُ تَصْفَعُ التَّسِين مُفَلَّلُ: بِكَلِيْمُ وَقَوْ الِنِّيَّ ، فَدَنْقِ قَ مِنْهُ فَقَلَلَ، أَخْرِي فِي عَنِ التَّسَيْنِ بَيْنِ عَلِيْمُ بَيْنَ صَنْعَ وَإِلَيْهِ النَّهِ رَفِيقًا عُقِّم النِّي نَوْلاً إِنِهِ وَعَلَى مِعِ عَلَى الحَرْبِ ؟ فَقَلَلُ،

كأشوافسه لوالككام التأشيك

إِنَّا اللَّهُ بِالظَّهُ مِنْ آلِ هَا شِمْ عَلَلَ: فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَدَيَ مُمْ حَتَّى نِيَّقُلُ .

اَخْبَرُا بِنَ خَارِمٍ بَيْسِيْرِ مُصْعِبِ إلى عَدِ الْمِلِكَ وَقَلْلَ: أَمَعُهُ مُنْ مِنْ عَيْدِ الْعَبْنِ مَعُيمُ قِيلًا لَا مَدَ مَنْ مَنْ عَيْدِ الْعَبْنِ مَعُيمُ قِيلًا: لَدَّ السَّنَعْلَةُ عَلَى الْمَدِينَ وَلَكَ: اللهُ عَلَى الْمَدِينَ وَلَكَ: مَا مَنْ عَلَمُهُ عَلَى الْمَدِينَ وَلَكَ: اللهُ عَلَى الْمَدِينَ وَلَكَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَدِينَ وَقَلَلَ: مَا أَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

خُذِيني فَجْرِيني لِلْجَعَل وَأَبْشِي لِكُورَا مِن كُلُورًا مِن كُلُ يُشْدُ بِدِ النَّوْمُ لُامِنُ هُ

وَمَا أَنْ مُعْمَعَةُ المَمَّانَ لَاوَى مُحَدِّرُ بَنَ مُرَوَلَ عِيْسَى بِنَ تَفْعَى مَرَّوَلَكُمْ بِالْوَالَمُ الْوَقَلَ مَعْسَكُ لَكَ اللّمَانَ وَقَعْلَ مَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَقَلَ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَيْدُ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

َ قَالَ ، وَأَي عَبْدُ الْمَلِكِ بِأَ سِي مُصْصِي فَلْكَ النَّيْهِ فَقَالَ ، مَثَى تَفَدُّوفَى يُشْنَى شِلْكَ ، وَكَانَا يَتَحَذَّلُونِ الى حَتَّى دَهُما بِلَمْدِينَةِ ، فَقِيلَ لَمِنَا ، فَقِيلَ مَنْ اللَّهِ وَقَالَتْ ، نَقِسَ تَطلِقُهُ إِنِّنَ ، فَطَلَهُ عَبْدُ الْمِلِكِ ثِنَّ مُنْ وَلَى خَلْكَ ، بِلِي الْقَالِنَ الْمُقَوِّلُ ،

خَارَقِ كِنَابِهِ يَجْمِدُ الرَّهُ مِنْ مَقِي لَلْكِ مِعْنَ الطَّهِنَ وَهِدَ مِنْ تَغْنِي بَرُبِي طَبَعْهِ لَرَاللَّتِ بَعْنَى بِنَ اصِلهِ الْكَلَّى مُفْعَدُنَ مِنْ الْجَيْدُ وَلَمُ الْكَلَى مَنْ الْعَلَى مَصْدَلَ الْكَلِيفِ وَلَا لَكُلِيفَ وَلَكُونَ مُفَعِدًا مِنْ الْمُعْنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللِينُونُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

حَبْشَدا نَهُ: يَا بُنُ بَرَسِسُولِ اللّهِ تَحْلُ مَأْ مَوْنِينَ ، فَقَلَ ، سَيْفَة لَوْجُدَنُسَا وَهَا فَرَا بِهِ الْجُهُمُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ فَكُرَة وَكُنُ فَنَكَ عِد الْجَهُمُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهِ فَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ فَلَى مَنْ اللّهُ فَلَى مَنْ اللّهُ فَلَى مَنْ اللّهُ فَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

## حَمَّىُ وَالْمُثْلَاعُ بِلِلَالُ النَّلَقُ ﴿ وَيَهَى فِي بَيْعِهِ أَنْ قُدُعُبَى

(١) جَاوَنِي كِنَابِ إِللْفَتَانِي طَبْعُةِ وَلِي النُّشِّيمِضَى جِيهِ ص: ٧٥٧ مَلَيُكِي،

وَ هُوَ الَّذِيَّ مَدَحَّهُ الْمَرَثُنُ رَقُى كَانَ ذَلِكَ أَنَّ القَّلِيَ لَكَانَ لَكَ مَنْ وَجَهَا مِنَ الْمَنْ وَقِيمًا بِكَ مُنَا أَوْ عَشْدِ اللَّهِ فِي التَّهِيِّ عَلَى ضِي بِنِينَ مُنْظَى وَبِي مَنْ أَنْفُ الرَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقُدِمَ الْفَرَقُ وَقَالَكُمْ وَاللَّهِ عَلَى التَّهِ عَلَى إِنَّ مِنْ الْفَالِينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

اً صَّهِمَٰتُ قَدُّنَ لَكُ يَحْزُنُ أَنْصَاحِمِينَ ﴾ الْكَالْمَنْوَة بِأَسْسِمِهِ الْمُؤْثَوْنُ وَقَالَ مَنْهَ أَنْصَلُ

يَاحَثُمُ هَنْ لَكَنِي وَيَهِ مَا خَصِّهُ مَا نَّقَادُهُ مِنْ لَكَنِي وَيَهِ مَا خَصِّهُ مَا مُنَ عَيْنِ مَنْظُوعِ وَلَمْنَ أَحْمَى فَوَكُولِيْسُ إِنْ نَكُونَ لَهُمْ وَالْمَنْ فِي الْمَنْ فِي الْمَنْ عِنْ الْمَنْ فَقَالَ الْمَنْ وَقَلَى الْمُنْ وَقَلَى اللّهِ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ وَقَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّل

كيتسدد المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة عن الطبطية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن [ غيري المؤند بن عقيد الغيرين قلال، حقد تقاطعت بن شديّة عن تخترين تختيب عن أبيه قلل، ويتري والمرشورة عن المنطقة من المنطقة ا

كَاتَوَالُ الفَرَشُ وَقَلْ فِي الْبِي التَّرِيدِ : أَمَّا كِيلُومُ فَأَيْسٍ تُقِيلُ شَفَاعَتُهِم

قَالَ جُعُفُمُ إِنَّ النَّي مِينِ

أَلَدَ بَلَكُمْ عِنْ اللّهَ يَعْلَى إِلَى مَعْنَ دَقَ جَاكِفًا لَ وَلَوْ رَحِنَيِهُ مُرَحُ اَ سَبْتِهِ لَاسْتَقَرَّمِ وَعَلَلْ عَبْدُ اللّهِ بِنَ النَّهِ يَرِ لُهُ إِلَّيْ مِنْ وَلَلْكُمْ بِيَ كَائِمَ عِيْدٍ إِلَّى عَيْدًا الْكُ وَحَكِيمٌ مِنْ حِنَامٍ مِن خُولِلهِ عَلَشَى عِشْسَ مِنْ مِنْقُ سَنَةٍ وَكُلَائِكًا أَمُّهُ وَلَدَتُهُ فِي الكَفَيْةِ وَلَهُ يَعُولُ حَسَّلُ اللَّهِ فَا بِينَ

(١) حَجَارَتِي كِتَابِ إِلْفَالِي كُلْعَةِ إِلْمِينَةِ الْعَامَةِ لِلْقَابِ بِهِنَ حَجَ عَلَى اللهِ

ٱ خَيْنَ فِي أَحَدُ بْنُ عَنْبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُلَى جَعَلَنَ، حَتَنَى عَلِيُّ بْنُ مُمَّدٍ النَّوْفَاتِي عَنُ أَي عَنَ الْحُمْرِينَ لَ ، حَتَنَفِي أَهِ ،

أَتُدْعَىٰ حَوَّانِ مَّالرَّسُولِ سَفَاهَةً وَأَنْتَ لِوَثُرُدَانِ الْجَيْنِ سَلُولُ

 و بَهْنِ جَدِّكَ عَمْدِاللّهِ مِنِ العَبْلَسِي مِنَ العَدَاوة ، فأَيِنَ إِلَيْنِ الْوَبِيثِينَ أَوْلِيَالُكَ ، مَوَيَّتِ مَرَجُونَ مِنَ الرَّفَاعَةَ فَقَلْ لَهُ بَا أَبِيمَ الْوَبِيثِيَّ الْوَبِيثِيَّ الْمَالِيَّةِ مَا ال أَصْحَابِ مَرَسُولِ اللّهِ صَلَّى الْمُعَلِّهِ وَمِسْلَمَ وَالِهِ هِ وَكُلُّهُمُ الْأَسْنَ بَيْنَهُمَا وَتَوَسَّقُوا كَافَتُهُمَا الْكُنْفِا فأَمْنَ الْمُوسِقُ بِكُلِّهُمَا وَالتَّحْنِيْقِ بَيْنِهُمَا

َّوَانُ اللَّهُ وَلِحَانُ عَنَدُ اللَّهِ ثِنَ مُصْعَبِ لِلَقَّيِّ عَاقَدُ الْكُنْدِ لِفَوْلِهِ ؛ نَا بِي مُرضَى تَكَامُ مِعَالِي عَالَمَتُ وَأَعْدَلُهِمُ مَرَضِ عَلَيْهِ عَلَيْدِ عَالَمُنْ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْهِ وَا

كُلُقْبُ عَلَالْدَالْكُلِبِ .

(ء) حَدَّا فَي كِنَابِ الْكَامِلِي التَّارِحُ لِلَّبِي الدَّنِي طَبْعَةِ دَابِ إَسْلَابِ لِعَرْبِي بَشِيْنِ ثَنَ جِيءَ عَن ١٨ مَا يَكَيْ وَلَمُنْ اَزَلُونَ تَحْرَقِينِينَ بَعِبْرِي اَ قَبْلِ حَلَّاعَةً لَمْ جَلَيْهِ فِي حَمَّى مَنْ وَلُوطَ حَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْكُمْ وَقَلْ اَرْسِلُ لَهُ عِلْمَا يَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَفَّمَ ، اَوْرَكُوم ، فَكَنْ شَرِئ مَكِمْ بِنَ حَوْلُهُ وَكُلُونَ فَيْعِلُ اللهِ الوجِيهُ ، وَأَشْرَعَ مَعْدُولُهِ مَعْدَى اِسْتَمْ وَالْمَعْلَى 1 حَمَّذِهُ فَي عَلَيْهِ المُعَلَّذِي تَجْلِقَ يُعْلَى لَهِ الوجِيهُ ، وَأَشْرَعَ مِعْدُولُوا اللّهِ عَلَيْهِ

ا الله المنظمة المنظم

نَجْيَ حَكِيْلًا يَوْمَ بَدْرٍ شَدُّهُ وَنَجَا بِمُنْهِ مِنْ بَنَاتِ الدُّعُوجِ

وَٱلْمَهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حَكِيْمٍ قُتِنَ نَقِمَ الْجَلَ مَعُ عَلَاقَشَةَ مَوَّا بُنْ أَبُنِهِ عَبْدَالَله بْنَ خَفَّانَ فِن عَبْد اللّهِ بْنِ حَكِيْمٍ مَنْ وَجْ صَلَّلْنَهُ بِنْسَ السَّمْنِ عَلَيْهَا إِسَّمَامُ فَوَلَدُكُ لَهُ عَضَّانَ وَهُو

وَسِلْ يَهِمُ الْطَلَقِ بِنَا أَسَدِ فِي عَلَيهِ الْعَلَى اللَّهُ وَ كَانَ مِنَ الْمَسْتَمْنِ لَيْنَ مَوَابُهُهُ مَنْ عَدْ فَعْ بِنَ اللَّهُ سُورُ وَعَنْ يَوْم بَعْهِ بِكُونِ أَوْكُانَ يُغْنِى زَلَ النَّكِيمِ ، وَعَقِيلَ بَنَ الْمُسْدُودُ وَقَوْلَ لَيْ فَا مَوْكُونَ لَيْنَ مِنْ مَوْلِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُلُونِ أَوْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَعْدَ فَيْقِ الْمِنِي لِمَنْ يَعْمَ بَيْهِ كُلُونِ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَنْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَنْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَنْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهِ مَنْ مَنْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا .

وَمِنْهُ حَمَّ وَهُنْهُ كَانِي كِيَّى بِنِي عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نَصَّعَهُ بِي الْكَشَوَدِ بَيْ الْكَلَيْدِ بَن أَبُوا الْخَيْنِيِّ الْقَادِي وَحَنْدُ اللَّهِ بَنْ وَهُبِ بَنِ زَمْعَةَ افْتُلَهُ مُشْرِئُ نَيْرِ الْحَقَّ صَلَاءُ وَاسْمَاشِيْنِ فِي

0) جَاءَ فِي كِتَا بِ الطَّنَقِيدَةِ بِن صِيْعِي طَبَعَةِ وَا يَا لِمِينَ بِبَيْنِ فَن جَ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ (كَانِ الِمِثَاقَ بِنَ الْحَلِيَ الْمَائِيلِيّ \* قَالَ أَ حَمَدُ اللّهِ سَعَدِا لِكَانِيّ ، كَانَ أَ هُوَجَ أَ وَلَا لِكَيْنَدَةُ مُحَرَّأَ خَدَقُهُ صَلَيْم لِبَنِي صِلالٍ ، فَكَانَ آبِنَ حَبِيْدٍ ، مَركِبَ مَهُمَّا فَأَعْدَجَتْ فَوَاكِمَةً ، وَكَانَ مِنَّ أَجْدِ خَيل سَبَنُ كَانَ قَعْنِيْ ، فَأَحْ سَبَهِ الشَكَامَةُ كَانتُ لِجَعْدَةً ،

(د) حَارُ يُحِكُنُونِ اللَّهُ عَلَى إِنْشَكُ الربينَةِ العَامَّةِ المَقْرِيَّةِ لِلْكِنَّابِ. ج. ١٥، ص : ١٥٨ عن عزيلي :

قَالَ، وَكُلَّ وَخُلْتُ سُكَنَيَّةُ الْمُؤَةَ بَعْدَ قَتْنَ زُرُجُ جِمَا مُفَعَى بِبَالَ بِيَ خُفَّمَ عَبْدِ اللهِ يَعَدَّهُ عَبْدِ اللهِ بِنَ غُلْرَ عَبْدِ اللهِ بِنَ غُلْرَ عَبْدِ اللهِ بَنَ عُلَاثَ بِنَ عَلَى اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنَ عَلَى اللهِ بَنِ مَلْمُ لِمُنَا فَيْمَ مِنْ اللهِ بَنِ مَلِكُ فِي اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ مَا اللهِ بَنِ مَا اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ مَلْهُ بِلَنَّ مِنْ اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(١) جَادَ فِي إِيسَانِ الفَرَبِ ٱلْمِيْطِ إِنْ وُ د) إ

= أَنْ هَا ذَا التَّهَامِ مِنْ فَنْ يَسْنَ ، أَ هِ أَمَنَيَّةَ فِنْ الْمَهِيَّةَ قِ وَالنَّسْوَدُهُنْ الْفَكِيدِ بِنَ أَصَيَّةَ فِنْ الْمَهِيَّةِ قِ وَالنَّسْوَدُهُنَّ الْفَكِيدِ بِنَ أَصَلَهُمْ وَمُع وَسُسَانِ أَنْ أَنْ أَيْ عَمْدُ وَثِي أُمِنَيَّةً ، كَلُوْل وَلَا سَلَوْصُ الْخَلَقَ فَعْلَمُ الْكُسْنَ فَلَمْ يُوقِدُوا أَلْ مَا مَنْ كَلَيْنَ فَهُمْ وَلَيْفُولُوا وَلَا التَّهِلَيْهِا الصَّدُوةُ وَالشَّعَدُمُ ، أَنِي وَصَغْرُهَ اللَّهُ تَثَمَّ وَحَقَلْ بَالْقَا فَيْلَ الْإِلَا وَ.

(ه) جَاءَ فِيكِنَا بِالِاعْدَ شَدِيَكُونِ لِهِ ثِينَ وَرُنِيدٍ طُبُعَةِ وَارِ َهُسِينَ، ﴿ بِنِيْرِتَ بَعِ ١ مِن ، ه ، لَايَي: وَبِنَ رِجَالِهِ مُصَلِّلَ بَلْ الْمَدُورَ وَهُوَ الَّذِي أَهُونَ النِّنِي الْمَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَم فِارْجُ فَالْسَفَاتُ وَمُنْكَ اللَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ يُعْرَفُونَ وَيُقِلُ وَلَدُو ، وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ يُعْرَفُونَ وَيَقَلُ وَلَدُو ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ يُعْرَفُونَ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ يَعْرَفُونَ وَيَعْلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَلْ يَعْرَفُونَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ يَعْرُفُونَ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْ يَعْرُفُونَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلِقُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَلْ يَعْرُفُونَ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُونَالِقُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْنَا لِمُعْلِمُ وَاللَّهِ عِلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ

وْه) حَارَي المَصْارَةِ التَّسَانِيَ نَصْدِحَوَلِي الصَّمَّحَةِ ؛ \* ٥ ٩ كَايَكِي؛ وَمِثْلُمُ أَبُوا المِثْمَرِيِّ ، وَٱسْحَلَهُ وَهُدُهُ مِنْ وَهُدِي .

وَحَا رُفِي خَاشِيَةً مُخْتَفِي جُمْرُي وَا بَنِ الْكَابِي مَا يَلِي .

جَارَيْ كِتُلَامِ الشَّرِيقِينَ اَمْنَ إِفَا - وَاظَنَّهُ الشَّرِيقِينَ الْمَثَلِينَا اللهُ وَهُدِينَ الْمَوْنِ بَعْدِ السَّمِينَ بَعْدِ السَّمِينَ بَعْدِ السَّمِينَ فَيْ اللّهِ اللّهِ مَثَلِينَا اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَ حَا وَفِيكِنَا بِهَا رِجْعَ خَلِيقُهُ بِي حَكُمُ طَهِ لَشَّى وَاجِ الرَّسَالَةِ بِثِينَ وَ وَذَا بِالْحَصَاءِ بِيَنِ وَوَ وَلَا بِيَا لِعَلَى وَوَ وَلَا بِيَا وَصَلَاعِ بِيَنِ وَمَلَا بِيَا وَمَلِكُ بِيَّ وَصَلَّا بِيَّ وَمَلَّا بِيَنْ وَمَلَّا بِيَّ وَمَلَّا بِيَنْ وَمَلَّا مِنْ فَا فَعَلَمُ مِلْ السَّمَا فِيلًا \* يَنْ الفَيْلِسِ ( كَلِينُ ثَوْفِي الْمِيْنِ عَلَى الْمِينَّةِ لِلنَّهُ اللَّمِنَةِ بُولِنَّ اللَّمِينَّةِ فِي \* آتِينُ الفَيْلِسِ ( كَلِينُ ثَوْفِي المَبْنِي عَلَى الْمِينَّةِ لِلنَّهُ اللَّمِينَّةُ بُولِيقٍ سَسْنَةً فَاعَلَى وَلِيسَلِيقٍ وَمِلْعَ الْمَ

فَهُ يَلُكُنُ فِي لَاكِ الْفَقَاةِ فِي عَلْهِ هَارَيْنَ أَنْ شِيَّاراً فِي هُنِهِمْ عَنْ قَطَاةِ الْدِيْقَةِ النَّحَاقَجَهُمَا قائين الخلوع السَّمَاعِيْن بَنْ ثَمَّادِ بَنْ أَيْ عَيْقَةَ \* وَوَقَى أَكِا الْكِنْيِّي قُرَفْتِ بَنْ مُرَّعِي مُسِتَعِيْنَ وَيُقَعِ مُحْ وَقَدَّ ابْنَ أَيْنِ حَيْثِيَّةَ قَصَاءً الكُوقَةِ وَهَلَكَ بَهَا ، وَكُلَّتُ وَدُي أَنْ يَعْ سَبِيْنَ وَيُعْلِيمُ الْفَيْقِ الْمُعْلِيمِ .

(١) جَارَنِي كِنَابَ إِلَانِ يَعْ خَلِيقَة بْنِ خَيَا لِي عَن مَا يَكِي وَ

وَتَعَثَ اَضَّاةٍ وَوَلَمْ عَلَىٰ بَنِي لَيُدَكِّنِ شَعَارِيَّةً عَلَدُ اللَّهِ بَنْ خَشَطْلَةَ مَعَهُ ثَمَا فِقَ بَيْنِ لَهُ. فَاعْلَمُهُ لِمَا أَلَّمَ وَأَعْنَى بَنِيهُ كُلِّ مَهْمٍ عِلْمَ عَضْمَتْهُ النِنِ رَجُّم سِوى كَشَوْتِهِ وَعَلَمُومٍ ، فَكُلُّ قَبَمُ عَث الكَّاسَلُ فَقَالُوا، مَا وَزَاوَاحِ قَالَ الْكِيَّةُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَاللَّهِ الْمَلِيَّةُ الْحَاهُ حَبَّارِ الَّذِي قَتَلُهُ مُعَنِّعُ بَنُ عَبْدِالرَّحَانِ بَنِ عَوْنٍ ، وَلَهُ يَقِنُ ابْنُ قَيْسِ الرُّقَطِّقِ ، خَلَقُ أَجِيبَ بِلَيْنِ وَاعِيلًا أَبِلُ الصَّفَّى الفَّلَ حَكَلَاعُ ابْنُ وَعَبْدُاللَّهِ بِنُ السَّالِمِ بِنِ أَي حَبْيَتُهِ بِنِ الفَّلِي بَنِ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ بِنَ

- بِهِم، وَلِلْوَا ، فَوَلَهُ بَلِيَفَنَا أَنَّهُ أَجُلَانِكُ وَأَكْرَمُكُ وَأَعْلِمُكَاكَ ، فَكَانَ ، فَتَأْفِيكُ ذَلِكَ مِسْسُهُ إِلَّالُ أَتَقِيقُ بِهِ عَلِيْهِ ، وَحَقَفُنَ الشَّسَنُ فِلَا يَعْرِهُ .

قىمىسىنى بىنى الحنار، ئې بىن أىشىدېنى تىندالغىنى أنيالبغىنى قى شىنى اسىلى بىنى ھايئىم 7 ئى الحلاب ئې ئىن أىشىد، ئىن ئىنى ئىزى كارش ئەتاكىكە الەشدۇد كادى بىق برخالەش ئىلىسى، قىرسىنى قىلىرە كھاتھە ئىن تىنيالىن خان بىن ئىنداللە بىن الگىشتىد، قائمكە قاجمتە ئېنىڭ خاتى بىل أبى كىلاب مىلئىم الىشلىدىم، ئىكنوالقائل ؛

جَدِّي عَلِيٌّ وَأَبُوالِهُ فَيَنِي ﴿ وَطَلَّمَهُ التَّبِيمُ وَاللَّاسَوَدُ

نْ يُولِفُ خُلُحَة بْنَ مُنسَافِع بْنِ عِيْلُون بْنِصُحُّى بْنِ كَقِّى بْنِ سَسَّعِد بْنِ ثَجْم بْنِ مُتَّ دَ وليشيعيُدِ بْنِ الدَّسْرُودَ بِنِ العَاصِ تَقُولُ أَمْنَ أَوْنَ فَى ثَيْسَى ؛

اَ لَدُ لَيُتَهِمُ اَ شَعْرِي سِمَنْظِي ُوْكَالَمِي نِنْظَرَةِ يَرْمٍ مِنْ سَعِيْدِبِي المَسْعَوِ تَكَانَ جُيْلَا بَعَيْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَيْدِ بِينَ فَكُلُ بِينِ الحَلَى اللَّهِ عَيْنَ أَسْدٍ ، فَتِنَ يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَخَذَهِ وَكُرُوْنِ فَيَ أَعْلَى الْكُومِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَالِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

= وَمَنْكُ مَوْلُ لَمُهَا سُمُورَ ، لَكُنَّى أَلَمَا مُحَدِّهُ إِلَى هُلَيْمٍ، فَكَنَاهُ فَلَكُمْ خَرَجُ النَّهِ تَنْخَى بِهِ النَّهِمِ ، مُوَنَّكُ عَلَيْهِ الْفَقَالَ فَضَاءً فَضَاءً مُوحَدًا وَالنَّامِ ، وَقَوْلُنَانَ فَيْسِهِ النَّفِيلِةِ .

خينا وَجَازَا فَيْهِ فِي كِنَّا بِ اللَّعَافِي لِمُنْعَقِ الهِيْئَةِ الْعَيْرَيَّةِ الْعَلَمَّةِ لَلْكِنَابِ جَ ، ٤٠ ص ، ١٥٠ عالِمِيْج (١) خَالِقِ لِثَا بِهَالِوْجُ فَا الْكَهِيَّ جَلِيعَةِ وَالهِلْعَارِيْنِ بِفِشَ ، جَ ، ء ص ، حا طَايِّكِي ،

َّتَانَ، وَالْكَنْ يَنَ مَكُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْقِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْ الْخَصَّى الِلَّهُ كُونَ الْكَ الْفَرْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْ الْمَا لَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ يَتَلَطُهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ يَتَلَطُهُ عَلَيْهُ الْحَكَمَةُ وَكُونَ فَيَا وَالْمَيْقِ الْحَكَمَةُ وَكُلُ حَوْمَ وَلَمُ يَتَلَطُهُ عَلَيْهُ الْحَكَمَةُ وَكُلُ حَوْمَ وَكُلُ حَوْمَ وَلَمُ وَلَمُ وَكُلُ حَوْمَ وَلَمُ وَلَمُ وَكُلُ حَوْمَ وَلَمُ وَكُلُ حَوْمَ وَلَمُ وَلَمُ وَكُلُ حَوْمَ وَلَمُ وَكُلُ حَوْمَ وَلَمُ وَلَمُ وَكُلُ حَوْمَ وَلَمُ وَلَمُ عَلَيْهِ الْحَكَمَةُ وَمُلَّ مِنْ وَلَهُ مَنْ مَا مُعْمَلُهُ وَمُعْلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ اللَّهُ وَلَيْهُ وَمُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ وَاللَّهِ فَيَا وَمُومَى وَلَوْمِ وَلَكُونَ وَلَا مُومِنَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى الْمُؤْلِقَ فِي الْمُعْلَى وَمُعْلَمُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى الْمُؤْلِمُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُنْ الْمُؤْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُنْ الْمُؤْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُومِكُونَ الْمُؤْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُؤْلِمُ ومُنْ الْمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُومُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُومُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُومُ وَالْمُؤْلِمُ وَمُومُ وَالْمُؤْلِمُ وَمُومُ وَالْمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ وَمُومُ وَالْمُؤْلِمُ وَمُومُ وَالَعُلُمُ وَمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُومُ وَالْمُوالْمُوالِمُوالِمُومُ وَالْمُوالِمُوالِمُومُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ

وَمِدِنْ بَنِي نُوْفَل بُنِ أَ مَسَدِبْ عَبْدِالعُرِّى ، وَرَاقَتْ بِنُ نُوْفِلِ ثِنِ أَسَدِالشَّاعُ ، فَيُشَدُ اللَّهِ بُنُ عَدِينِي بُنِ نَوْفُلٍ بَقَتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ .

وَرِنْ بَيْ خِينِيبِرُبِي أَسَدٍ، ثَوَيْتُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَسَدٍ، وَأَشْهُ مُحَدُّ أَمَةٌ لِلْفَاسِ بْن عَبْدِ الْمَطَّلِبِ عَلَيْهِ النَّسُلَامُ، وَعُثَمَّالُ بْنُ الْحَوْيُ ثِي ثِيلًا مَسْدِالْطُلَائِيُ ١ بْنُ تُونِينِ بْنِي حَبِلْيدٍ. وَالْحَالِي فَي نُنْ عُثْماكَ بْنَ الْحَوْمِينِ، أَسِسَ نَوْمَ بْلْس كافِلاً.

لْفُوْلِدَء بَنُوأُ سِدِن عَبْدِ الْفُرِّي ي وَلَكُولُكَءِ بَنُوتُفَتِّي بُن كِلابٍ

[نسستُ بَنِي بْنُ هُنَ عُنُ وَ بُنِ كِلابِ]

وَوَلَسَدَنُ هُنَ أَمْ اللَّهِ مِعَهُدُ مَنَافِ، فَأَمُّهُ جُمَّقُ بِثَنُّ مَالِكِ بْنُ فَصَيَّةُ بْن سَعْدَبْن مُلَجُ مِنَّ خُنَاعَةَ، وَالْحَارِثَ وَأَتَّهُ عَقِبَكَةُ بِنَتْ عَبْدِالْعُنِّى كَابِي غِيْنَ مَ مِنْ تَقِينْنِ.

فَوْلُسِدَ عَبْدُ مَثَلَفٍ وَهُمَا وَأَهْيُهَا مَكَانَ وَهُنُ مِنْ أَهْدَا فَتْمَ يُسْفُوهِ وَهُوَجَدُّ رسُولِ اللَّيضَلَّى ا للَّهُ عَلَيْهِ وَحَدَثُمُ أَ بُوا مِنْهِ ، وَقَيْسَا ، وَأَ بَاقَيْسِنِ وَحَوْمَ اكِبُ الذِي يُدِء وَأَشَهُم هِنْدَ بِنْتُ أَبِي تَنْكُمُ وْهُوَ وَجُنُ بُنُ غَالِبِ بَنْ عَلَمِن بُن الْحَلَى فِهُ وَهُوَ غَبُشَاكُ مِنْ حُنَاعَةً .

وَجُنُهُ مِ الدُّسْسَودُ بْنُ عَبْدِ يَغُونُ بْنِ صَصْبِ وَكُلُّ مِنَ الْمُسْتَثْرُنِ ثِينَ ، وَأَبْلُهُ عَبْدُا لَسُحُلُهُ بْنِ الأَسْوَدِ، تَصْهِدُ يَيْمُ الْحُكَيِّنِ ، وَعَبُدُا لَكِهِ بَنُ اللَّنْ فَجَ بَنِ عَبْدِ يَفُونُ ، كَانَ عَلَى بَيْتِ مَا لِعُثْمَا ثُ

> حُتَّى يَهُونَ أَوْ يُن ي سنبثيلة نُنُ يُسْلِمُ ٱبْنُ حُتَّةٍ ٱلْكِلَةُ فَا تُعَنَّلُا فَقَتَلَهُ الْمَوْزُى بُنُ ذِيادٍ.

(٥) حَادُ فِي إِلْقَتَفْدِ مِنْ كِتَابِ جَمْنَهُ وَالنَّسَدِ إِيْلِ قُوبٍ مُخْفُوطِ الرَّبَاطُ رُقْر ، ١٧٨٥ أَلَدُ لَيْتَنِي أَشْرِي وشَرَاحِي وَوُرُلْمِي . . وَهُذَا أَصُعُ بِالنَّسْبَةِ لِلرَّأَة .

(١) جَاءَنِي كِنَابٍ يُسَسِبُ فَنَ يُشْبِ لِلْفَصْفِ ، طُبْعَةِ وَارِا لَمَطَارِفِ بِمِثْنَ ، ص ١ ٢٠٠ مَا يَكِي:

وَجَنَ ثِنْ غَلِبِ وَهُوَمِنْ خُرَاعَةُ رَوْهَ أَوَّلَ مَنْ عَيْدَا لَعَشَعَهُ مِن وَكُنَ وَجُنُهُ يَعُولُ ، ﴿ إِنَّى إِلْمُسْتَمَى تَفْعُ إِشَادَ عَنْ صَلَّاءَ فَعَدَأَ رَيْنِ فِي السَّحَادِ شَدِيئًا مِشْتَمُ سِلَّوَلَدَ قَرْنَا وَلَذَكُمْ أَيْفِكُمْ إِسْتَكَادَعُن صَلْءَ وَالعَنْ بُرُسُسَتِي الشَّفَقَ ي و العُقِولَ ، وَعَمَّمَا تُعْمُ العَشَمَا وَعَنْ صَلَّهُ وَوَحَيَّ هُوَ أَنْوَكَيْشَتُهُ لَيْنِي كُلَنَتُ تُوَيِيثُنُ تَنْسِبُ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَرَ إِلَيْهِ رِوَالعَنَ ثِهِ كُلُّكُ أَ قُلْ لَعَنْ كُلُ لَعَيْمُكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَنْ تَنَيْشَ مِ وَلَكَ أَنْ مُعَدُ أَ تِرَكَبْشَتَ لِأَنَّ أَبِلَاتِشَتَهُ خُالفَ تَوْمَدُ فِي عِبْادَتِم وَلَذِيق رسولْ إنه صلى الْفَعْلِيهِ وَسَلَّم 1 بَنِ عَفَلَ ، وَمَنْ مُهُ بُنَهُ مِنْ مَوْ مِنِ بِنِ أَحْشِبِ كِمَا وَمُى عُلَمَا رِقُى لِيصِ بِرَابُيْهِ الِلَّسَنَيْءِ بَنُ مُعْلَمَةً كَانَ عَلَالًا وَيَمْنُ وَالْمِنَ مُسَالِكِ بَنِ عُتَبَهُ بِمِنْ فَقِي ، كَانَ عَلَى النَّاسِ مَيْمَ جَلُونَ لَ الْوَيْفَةِ ، وَأَنْجُهُ عَلَيْكَةً بِنِنْ أَنِي وَكَامِن أَخْنَ مَسْقِهِ ، وَيَهْمَ مَسْتُكُنَ بِمُنْ الْوَيْمَ مِنْ وَمُلْوَالِكِ بَن بَدُّنَا أَمْعُ الْبَيْقِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ، وَكَانَ مُجَلَّى النَّقْرَةِ ، وَلِي العِمْلَق الطَّدِينَ مَا وَلَا لِمُنْ مَنْ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ، وَكَانَ مُجْلَبُ النِّيْمَ عَلَيْهِ وَمَسَلَّى الْمُعَلِيقِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَسْلَمَ ، وَكَانَ مُجْلَبُ النِّعْ عَلَيْهِ وَمَسْلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِسْلَمَا فَيَالُوهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّى الْمُعْلِقِ مَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُسْلَمَ اللَّهُ عَلَيْلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسْلَمَ اللَّهُ عَلَيْلِ وَلَوْلَ

(١) خِلا فِي كِتَلابِ إِلْعَقْدِ الغَرِيْدِ طُبَعَةِ مُكْتَبَةِ النَّهُمَّةِ بِصَّ . ج . ١ ص ١ ما ما اللي ؛

كَانَ البِسُوْنِ بَنُ مُؤْمَنَةُ عِلِيْهِ نَبِيهِ ، وَكَانَ يُعْونَ فِي بَنِ لِذَ بَنِ مُعَادِيَةُ ؛ إِنَّهُ يَشْرَبُ الْمُنْ فَبَلَعُهُ وَلِنَّ ، وَعَلِمُ إِلَى عَلِيهِ أَنْ تَتَلِلُهُ الْحَدُّ - أَنِي أَنَّهُ يَشْمُهُ لَذِياً وَلِذَلِقَ وَحَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ - فَفَعَلَ فَعَانَ البِشَوْنِ فِي وَلِكَ ،

أَ يُشْتَى بْهُمْ مِنْ فَأَ يَفْفَى خِتَامَتُهُ اللَّهِ مَا لِمُ خَالِمٍ وَيُجْلَدُ الْحَدَّ مِسْوَلُ

١٧) خَارُ فِي كِتَابِ إِلَا رِيْحِ الطَّبِي كِي طُعْقَة دَا رِالْمَعَلِينِ يَعِصُ . ج: ١٠٥١ ، مَلالِلِي:

(١) خَلَا فِي كُنَا بِإِنْهِدِينِ تِلْبِنْ وِمُشْتَى اللَّبِيْنِ إِندُبْنِ عَسَاكِي . ج: ٦ ص: ٩٥ ـ ١١٠ مَا يَلِي و

مِنُ مُهَاجِنَةِ الْحَبَشَةِ، وَتَحَيَّمُ ثِنُ أَ بِي رَقَّاصِ قَتِنَ يُثِيِّ بَنْدٍ، وَكَمَّوَ غُمْرُمُ مَعُ رسُولِ إِلَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، وَعَثَيْهُ ثِنُّ أَبِي وَقَاصٍ، وَكُولًا لَذِي كَسَسَ مَانَاجِيَةُ صَوْلِ اللّهِ صَفَى اللّهُ عَلَيْهِ يَسَكَّمُ

قَانَ سُعْيَلَ بِنَ عُيَيْئَةَ ، نَوَقَ سَنَعُدُ أَنَ القَادِ سِيَّةِ وَأَمَايَهُ مِثَنَ كُلُمُ يَلْمُسَهُ تَقْيَا ، فَقَالَ رَجُنُ بِنَ جُعُلِةٍ :

> أَمَّا ثِمَّا أَثَّا اللَّهَ ٱلْمُلْهَادِينَةُ وَسَعَادُ بِبَابِ القَاوِسِيَّةِ مُعْصَمُ لُمُلِّهَا وَلَيْمَ ا كُلُهُ وَقَدَا مُنْصَيْحًا لُوَكُنِيَّةُ وَنِيْسَتُوهُ سَعْدٍ لُيْسَن فِيهِنَّ أَيْمُ لُكُمْمُ

نَتِلَفَتْ سَعُانَقَان، اللَّهُ إِنْ كَانَكَا ذِيَّا أَوْكَان الْدِيثَان رِبَاؤَ ، وَسِبْمَتَةُ وَكَاذِيَّا ، وَأَقَعُعْ عَبِّي يَسَلَنْهُ وَيَدَهُ ، وَلَا تَقِيقِهَ فَيْ جَاجِي ، وَوَاللّهِ إِنِّي لَوَاقِيْهُ الْمُثَلِّيُ يُوْمَلُوا إِذَّ أَفْلِكُ نَشَانِهُ بِعَمْوَ سَعُهِ حَتَّى وَقَعْتُ فِي لِسَلْفِهِ وَيَسِينَ شِيَّهُ ثَلُ كُلُّمْ كُلِيَّةُ مَثَى فَقَ إِلَّهِ

اَ خُرَىجَ الْمَانِظُ عَنْ عَبْشِدِ اللَّهِ بَنِ عَلِمِ اللَّهِ المُنْفِظُ مَانُ ، ثَجَ مُعَادِيَةٌ فَرَى بِالمَدِيْفَةِ فَلَسَسَ فِي مُجْمِسِ فِيهُ سَسَعَنُ وَعَبْدَا لَقُهِ بَنْ ثَمَّ ، وَعَبُدُ اللَّهِ بَنْ عَبْسِ ، فَالْتَصْلِ عَلَيْكِ بَنْ عَنْسِ مُقَانَ، بِإِ الْمُعَنِّسِ إِلَّكَ لَمْ قَصْرَتْ حَشَّنًا مِنْ بَا لِحِلِ غَيْنِ لَمَ كَلْنَهُ عَلَيْنَا وَلَمَ ثَلَى مَعْلَ ، وَأَلْمَا ثَنْ عُمَّ الْمَقْلُونُ كُلْمَا يَعْنِي عُثْمَانَ ، وَكُنْتُ أَحْثُ بِيهَا الْمُثَنِّ بِنَّ عَيْنِ عِنَ عَلَى اللَّه كَانْ قَلْلُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِقُ فَيْنَا وَاللَّهِ عَلَى الْ

يَوْمَ أُحُدِ، وَعُمْنٌ بْنُ سَعْدٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، قَلِينُ الْحَسَّيْنِ بْنِ عَلِيٌّ عَلَيْهَا إستَكَنْمُ ، وَهَالْشِمْ آبُنُ عُنْبَةَ الِمُ قَالَ ، مُنِن يُومُ صِفْيْنَ مَعْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ، لسَّمَوم، وَفَعِنْتُ عَيْنَهُ يُومُ إِيْرُنِ وَهُوالْعَالِنْ. أَعُونُ يَنْفِي أَهُلُهُ مُحَلِدٌ فَدُعَلِجُ الْمَيَاةُ حَتَى مَلاً

لائبُدُأَنْ يَغَنَّ أَوْيُفِلاً

وَلَا فِهُ بِنْ غُنْهُ عَلَيْهِ الْحَمَّالَ مَعَ أَبِيْعِ كَافِنَ الْمَرَّ أَسْلَمَ . وَوَلْسَدُ الْفَارِينَ بْنُ ثَنْ كُنْ هُنَ مَا عَبْدَاطَةٍ وَعَبْدًا وَلَمُنْ الْمِثَالِمُ فَكُنْ بِثَنْ أَيْ غَلِيبٍ، وَوَهُناْ ، وَهُوَ لُوا الْمُنَاكِيَّةِ ، كُلْنَ شَهِي يَفْلُ إِذَا أَمَا وَالْبَثَالُ أَعْفُ بِغُرُوةٍ لَكَ ، وَهُنِهَا كُلُواتُهُمَا لِتُمَامِنُكُ سَلَمَةُ بْنِ عَبْدِ العُنِّى ثِنِ غِينَ ةَ مِنْ تُقِيْفٍ .

: مُعَادِيةُ ، وَلاَسْوَارٌ ، إِنَّ أَ الْمَقَدَا فَتَلُهُ الْمُشْرِكُونَ ، وَالْبُنَّ لِحَيْ فَتَلَهُ الْمَسْلِئِنَ ، فَقَالَ ٱ بُنْ عَبَّاسِي ، هُمْ وَاللَّهِ أَنْفُدُ لَكَ وَأَدْحَفَى فَتِيْكِ ، فَتَن كُهُ وَأَقْبَلُ عَلَى سَعْدِفَقَالَ ؛ مَا مَنْفَكَ كا سَفُدْ مِنْ الْتَعْلَامُ فَقَالَ، إلَكُ لَتَكُمُ مَنِ } أَنَّ أَقَلَتِنَ مَجُلاً سَمِعْتُ نِيْهِ مِنْ مَسُولٍ إِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظُولُ لَهُ ، أَنْنَا مِنَّى بَثْنَاكِةٍ هَا رُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لِدُنْهِمَّ بَعْدِي ، فَقَالَ لَهُ مُعَادِيَّةً ، مُنْ سَمِعَ هَذَا مَعَكُ فَقَالَ ؛ فَلَاكَ وَهُلُوكُ وَأَمَّ سَلَمَةُ ، فَنَخَلَاعَلَىٰ أَمَّ سَلَقَةُ فَنَ وَقُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَ لِعَلِيٍّ ، أَلْتَ مَعَلَىٰ وَلَكُمْ عَلَىٰ حَيْثُمَا وَانَ، فَقَانَ مُعَاوِيَةً ، لُوسَمِعْتُ هَذَا لَكُنْنَ خُلُومًا لِعَلِيَّ حُتَّى أَمُونُ .

‹ ، ) حَارُ فِي كِتَّابُ يُلْوِيثُغِ الطَّبْرِيِّ لِمُتَعَاةِ وَالْإِلْعَالِينِ بِمِصْ ، ج ، ٥ ص ، ٤ مَا يَكِي ؛

مَكَانَ سَنَبَهُ خُرُوجٍ عُمَّ بُنِ سَعُدِينِ أَبِي وَقُلَعِي إلى الخَسَيْقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ءَأَنَّ عُبَيْرًا لَلَّهِ بْنَ نِ يَوْ يَعْقُهُ عَلَىٰ أَسْ يَعُوا لَعْنِ مِنْ أَصْلِ الْقُوْقَةِ يَسِينِي بِهِم إلى دَسْسَتَهُمُ \* وَكَانَتِ الدَّيْكُمْ فَدُّ خَرَجُوا إليْهَا وَغُلَبُوا عُلِيَّهَا ، فَكَتْبَ إليَّهِ أَبْنَ نِ يَادٍ عَشِدَهُ عَلَى الرَّاقِيِّ وَأَسْرَهُ بِالحَرْوجِ .

فَخَرَجَ مَعَسَكِواْ بِالتَّاسِي يَمُكُم أَعُيْنَ، خَلَمُنا كُلَنَ مِنْ أَسْرِا لسَّسَيْنِ مَلَكُلُ كَ أَحْبَل إلى الكُوفَةِ وَعَلاَ بَقُ نِيَ إِ عُمَنَ بَنْ سَسَعْدٍ، فَقَالَ؛ سِينَ إلى الحُسَسَيْنِ فَلِ ذَا فَنُ غَفَا مِثَا بَيْنَطُ وَيُبْنَهُ سِينَ إلى كَالِكَ ، فَقَالَ لُهُ غُرِّةُ بِنَّ سَعُدٍ ؛ إِنَّ رَائِينَ رَجِّكَ اللَّهُ أَنَّ كَفِيفِينٍ فَلَا مُعْلَى فَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ ، فَكُمْ عَلَىٰ أَنْ ثَلَ لَا لَكَا عَهْدَلَا، ثَالَ: خَامَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَهُ خُرُكُ بِثُنَّ سَعْدٍ، أَصْرِلُنِي النِّيمَ حَقَّى أَلَكُن بَكَلَ الْمَاتُصَلُ نصُمَارَة - فَلَمْ يَكُنْ يَسَتَشِيعُ أَحَدُ إِللَّ نَهَاهُ وَقَلَ : وَحَارَجُنْ مُنْ الْمَعْيَدَةُ بْنِ فَلْعَبَهُ وَهُوَا إِنَّ أَخْتِهِ فَعَلَن ا مُشْدُك اللَّهُ كِاخَالُ أَن تَعِيمُ إِلَى الْسَمَيْنِ فَتَأَلَّمْ بِرَبِّكِ ، وَتَقَطَّعَ رَجُكُ الْحَوَاللّ وَسَلَفَانِ الدُّرِيْ كَالَمُهُا لَوْ كَانَاكَ خَيْنُ لَكَ مِنَّ أَنْ تَكُونًا للَّهُ بِيمِ السَّيْنِ وَفَقَالَ لَهُ ثِنْ وَأَوْلُ أَفْتُلُ إِنْ حَسَارُ اللَّهُ .

## هُوُّ لَدُهِ بَنُو نُرَهُنَةُ بُنِ كِلابِ وَهُوُّ لَدَّهِ بَنُو كِلاَبِبِي مُثَنَّةً

• (٥) وَجَازِيْ لِفَضْعَةِ، ١٥ وَأَعُ وَصَبِ عِنْ لَيْنِي صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَهُ بِيْنَ إِنْ كَلَى عَلَهُ وَلَوْ وَجَرَى لِنَى عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَارِينِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْلَى وَلَمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُلْعِلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَلَمْ لِللَّهِ وَالْمُعْلَى وَلَمْ لِللَّهِ وَالْمُعْلَى وَلَمْ لَى الْمُعْلَى وَلَمْ لِللَّهِ وَلَمْ لِلْمُ وَلَمْ لِلْمُ وَلَمْ لِللَّهِ وَلَمْ لِلْمُ وَلَمْ لِلْمُ وَلَمْ لِللَّهِ وَلَمْ لِلَمْ وَلَمْ لِلْمُ وَلَى الْمُعْلَى وَلَمْ لِلْمُ وَلَمْ لِلْمُ لَا مُلْكِلِي لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَمْلِيمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِلِكُولُ لِلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِل

كَمَا جَارَقِي كِنَّا مِينَسَبِ فَتَنْ يُشْهِي لِلِمِصْعَبِ الزَّيْثِي فِي . وَهِ مِنْ هُ لَأَفْولُ - وَوَلَمَا الْمَنْ فِي ثَلْمَى الْمَا عَبُدُ فَا فَعَلَا مُلَاكِمَ اللَّهِ مِنْ الْمَارِثُ عَلَيْدَ اللّهِ عَلَيْكُ مَا يَعْتُلُكُ مِنْ الْمَارِثُ عَبِلاً مُعَلَّمَ اللّهِ مَا أَمْلِكُمْ أَيْرِضُكُ مَا يَعِلَيْكُ مَا يُعَلِّمُوا لِللّهَ عَلَيْهِ مَا اللّهَ مِعِدُ هُمَا تَرْتُحَ تَعْلِيْهُ مِنْ لِمُعْلَقُ مَا يُعِلِمُهُما لِلِكَ فَهِنْها .

(١) حَارَيْ كِنَا بِإِ لِوصَابَةٍ ؛ ٩٧٠ أَمُّهُ صَفِيتُهُ وَيُقَالُ إِنْفَالُ إِنَّهَا لُهُ اللَّهَ أَرُهُم يَثِيةٌ أَبُرِهَا عَنَى بُنُ عَبْدِعُونِ ..

= أَ بَيْ عَيْدِ الْحَارِثِ ثِي ثُنَّ هُنَةً، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَى مِسَافَى هار كُعَةُ مِن صَالمةٍ

الصَّيْمِ خَلَقَهُ . وَجَارُ فِي يُتَهِدُونِي تَأْمِرُ وَمُشْتَى الْكِيْدِي لِدَبْنِ عَسَاكِي . ج ، ٥ ص ١ ١٠٥ مُألِكِي ؛

عَنِ البُرَاهِيْمَ بُنِ عُبُدِ الرَّحْانِ بَنِ عُرِّنِ ، رَوَى عَنْ عُرَرَبْنِ الْخَلَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عُظَّانَ ، وَعُلِيِّي أَبِي طَلِبٍ ، وَسَعُدِ بِنِ أَبِي وَقَامِي ، وَعَبْدِ الرَّحَمَّانِ بِنْ عَوْفٍ .

قَدِمُ إِبْرَاهِيْمُ ومَشْقَ وَافِداْ عَلَى مُعَاوِيَةً فِي خِلافِتِهِ، قَالَ ، فَدَخَلْتُ الْمُقْصُورَةُ فَسَلَمْنُ

عَلَى مُنْفِسِ مِنْ أَهْلِ الشَّلِمِ ، فَمَّ عَلَسْتَ بَيْنَ أَقْدِيهِم ، مُقَالَ لِي سَجْلَ مِنْهُم ، مَنَ أَتْ يَافَقُ مُقَلْتُ ، أَ لَا إِنْهَا هِيْمُ مُنْ عَبْدِ الرُّحُمَانِ مُنْ عَوْفٍ ، فَقَالَ ، يَهُمُ اللَّهُ أَ لِلكَ ، حَدَّثُونِ فَلَدُنَّ لِرُجُوسِها، أَ قَهُ ثَمَالَ ؛ لاَ فَعَنَى بَاشْمَابِ رَسْوِلِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ مَعَلَمُ عَلِمَ عَهُوا وَلَوْكُمْ عَلَيْهِ المَدِيْنَةَ فِي طِمَامَةٍ عُقُمُانَ ، فَكَقِيتُهُمُ إِلاَّعَبُدَالنَّحْكَنِ بَمْنِعُومٍ أَخْبِنُ ثُلَّةُ بِأَلْخَ بِالْجَانِ ، فَرَكِيتُهُمْ عَنَّى جِنْنَهُ . فَوَذَا هُوَرَافِعٌ مِرَادَهُ يُحَوِّلُ الْمَارَ بِمِسْتَحَاةٍ بِيَدِهِ . خَلَمَّا مَا إِنْ اسْتُحْمَا مَعْ فَالْتَى الْمُسْتَحَاةً مَا خَذَبِ زَاوَة الْمَسَامُّنْ عَلَيْهِ وَقُلْقُ : فَدُجِنَتُ لِلْمُنِ مَا رَا لَيْنَا أَعْنِيَا مِنْهُ ، هَلْ جَازَكُم إلاَّهُ جَازَلُه أَمْ هَلَ عُلِمْتُمْ إلاَ مَا عَلِمُنَامَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّيْمَانِ ، كَمْ يَلْتِنَا إلاَّ مَا جَالَكُمْ ، حكم كُفَلْ السَّلِيمَةُ فَلْقَ فَمَا لَنَا نَنْ صَدَّفِي الدُّنيَا وَنَنْ غَبُونَ فِيهَا . وَتَخَفُّ فِي الْجِهَادِ وَتَتَكَا قُلُونَ عَلْهُ . وَأَنَّتُم سَلَفَا وَخِيلُ لَا صَاً حَمَّاتُ نَبِيْنَنَا ، فَقَالَ عَبْدُ الصِّحَانِ ، كم يأْ يَطَ العُ مَا آ فَاكُمْ ، ولَمُ نَعْلَمُ والدّ مَا عَلِمُتُمْ ، وَلَكِنْ بَلِيَنَا بِالطُّنَّارِ فَصَبُّ مَا وَبُلِينِا بِالسِّيَّارِ فَكُمْ نَصْبُ .

وَجَارَ فِي كِتَابِ الدُرَائِلِ لِذَي عِلاَلِ العَسْكِن فِي مُنشَونَ لِي وَزَازَةٍ الْكَفَافَةِ وَالدِس عدا و الفُوْمِي بِدِمَشُنَّى ، القِسْمُ الذَّكِّلُ . صَ : ١٧٩ مَا يُلِي ا

لَمُبَنَ لَلَا بُوالقَاسِمِ عَيِ النَّقِيدِيِّ عَنْ أَبِي جَعْمَعُ قَالَ، كَانَ أَبُدِ يَفَقُوبَ السَّتَرَويُّ ، بَنَى عُلِّمَانُ ٱبْنُ عَقَانَ قَصْمَهُ مَظَمَرَ ﴾ و النَّ وَزاء . وَصَلَعَ طَعَاماً وَدَعَا لِمثَّاسَى فَخَفَهُوا ، فكمَّا تَفَاعَدُانَ حَايِهُ فَاعُوْدٍ إِلَى بِلِمَا يُحْوِقُالَ ، يَا بُنُ عُظَّانَ قَدُ صَدَّفُنَا مَا كُنَّا كُلَّابٌ بِنِيكَ ، وَإِنِّي أَ سَتَقَيْحَ اللَّهُ بِنْ بَيَكِتِكَ ، فَغَضِبَ عُقُانَ وَقَالَ ؛ أَخْرُهُ عَنِي كِاعْمُدُمُ ، وَأَمَّ النَّلُسَى الدَّيْجَالِيشُوهُ ، فَامْرَكُنْ كُا بَيْهِ أَحَدُ إلدَّ عَبْدَ اللَّهِ فِي عَيْمَا إِلَى مِنْ كَانَ مِلْ تِيْهُ فَمَنْتَقَالُمْ مِنْهُ العُمَّ آنَ وَالفَرَالِينَ ، فَنِ مَنْ عَبْدُ الرُّحُمَانِ فَعَادَهُ عُتَمَانُ وَكُلُّمَهُ . فَلَمْ يُكُلِّمُهُ حَتَّى مَانَ.

رَجَادَ فِي كِنَا بِ إلْهِدَايَةِ وَالنِها يُعْلِدُ بْنِ كُنْيِنْ طَلْقَةٍ مَكْتَلَةِ الْعَكَرِيْنِ بَيْنِ وَكَ . ج ١ ١ صي ١٠١١ مَا يَعِي عَنْ أَنْسَي ثِنِ مُلَالِكِ قَالَ: أَنَّ عَنْدَ الرَّحُولَانِ ثِنِ عَدْنٍ لِمَا هَاجُنَ آخَى رَسُولُ الكَوصَلَّى اللّهَ عَلْمَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَنَّهُ وَيُونِي مَعْدَقُ فِي إِنْ مِنْ مَقَالَ لَهُ ؛ إِنَّ بِي هَا يُقْفِي الْحَالِقُ المِنْسَانُ وَفَا تَتَمَا لَهُ اللَّهِ عَا يُقْلِي هَا يُقْلِي الْحَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ

## [النسّب بني تُثِي إن مُثَى أَن

وَوَلَسَدُ تَيْمُ مِنْ مُثَرَةً مِسَعُداً مَوَاللَّحَبُّ وَرَجَ وَأَشْرُهَا إِخُوالَةً بِنُثْ مَا لِكِ بِي حَسَّلنَّ

أَبْنِ عَلَمِي بْنِ لُؤَيِّي.

فَوَلَسَدَسَمُ عُدُّلُهُم اللهُ عَالَمُهُ نَعْمُ بِنْتُ تَعْلَبَةً بْنِ وَاللَّهُ بْنِ عَرْرُوبْنِ شَيْبَانُ مِن مُخَلِّي بِ ثِن فِيْنِ ، قَدَانِ أَنَةَ ، وَاللَّحَبِّ وَسُرَجُ ، وَأَشْهُا عَافِضُ كُنِتُ ظَن بُن كُل مِن الحل بُ الحل بَ الْبَ فَوَلَدُ وَكَفَيْ أَبِنَ سَعُصِيضُ اللَّهُ مُثَلِكَ بَنْتُ تَيْم بَنِ غَالِب بْنِ فِيْهِ وَعَبْدَ مَعْافِ وَعَالَى

ٱبْنِيَ كَعْدِ، وَأَمْتُهُمَا لَيْكَى بِنْتُ عَلِمِ بِنِ الحَلَمِ فِ وَهُوَ غُنِّشَكَ ثُرَكَ خَنَ اعْتُ

خَرِسَقٌ وَلَدِ عَرُى وَبِي كَفِي بِي مستقدِبِي تَيْرَ بِينِ مَرَّةَ الْبِيَكُمِ إِلنَّا مُثَلِّيَ اللَّهُ عَلْهُ، وَٱسْمُهُ عَلِيْكُ إِنْ أَبِي كُلَافَةُ ، وَهُوعُظُلُ بُنْ عَلِي لِمِن عَرْبِهِ بُنِ كَشْبِ بِنِ سَعْدِبِن تَيْم بْنِ مَرَّهُ، شَهِدِ بَدُنَا مَعَ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ . وَوَلِيَّ أَمْرَ النَّاسِ بَقَدُهُ وَبُوْهُ عَبُدُ إِنْ وَعَبُواللَّهِ، وَمُحَدٍّ

= 'بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي حَالَطِكَ ء سُا لِرَبُذَا أُ مُسْلِحُكُ ء دُلَّتِي عَلَى إِسُّوقٍ ، وَكَل أَذَلُهُ نكانَ يَشْرَي يالسُّسْمَنُةُ وَاللَّهِ قِيْلُهُ \* وَالبِهُ هَابَ مُجْمَعُ فَتَنْ فِيْجُ فَلْقَ لِنَبْقَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ زِعَلَمْ ، وَعَالُ ١٠ وَبَارُكَ اللَّهُ لِكَ أَوْلِمُ وَأَوْبِهُمَا قِي هَالً ١ فَكُثُنَ اللَّهُ وَعَنَّى فَدِينَتْ لَهُ مَسَعَجِنُهُ مَا حِلْهِ تَعْمِلُ النِّرَ وَتُحِنَّ الدَّوْيَ وَالظَّفَامُ وَالدَّالِ وَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بِذُهْلِ المَدِيْنَةِ رَجَّةٌ ، فَعَالَتْ عَامِشَةُ ، مَا هُذِهِ الرَّحَةُ \* فَعْيْلِ لَهُ، عِبْنُ قَدِمَت لِعَبْدِ الرَّحَةِ \* عَلَى المُدِّينَةِ مِن الْعَبْدِ الرَّحَةُ \* عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تُحِنُ الذِّنَ وَالدُّونِينَ وَالظِّعَامُ مُقَالَتُ عَا لَيْنَتُ اسْعَجْعَتُ مَا سُولَ إِنَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (ايَرُفُلُ عَبَدْ إِنْجَانَ ﴿ ٱ بْنِ عَوْمَ الْمِنَّةُ صَبْوا ، ﴾ فَكَمَّا بْلَغُ عَبْدُالتَّ حَكَنٍ وَلِكَ قَالَ، أَشْسِيدُكِ يَلأمُه أَثَمَا بِأَخْلَرَا وَأَخْلَسِهَا وَ ٱ قُتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَلِمَا حَفَىٰ ثُنَّهُ إِلوَ فَاقَةَ ٱ وْصَى لِكُلِّ رَجُلٍ بِمِنْ بَقِيَ مِنْ أَهُل بَدُرٍ بِأَرْبِعِيلَةٍ دِيْنَابٍ . وَكُلُّوا بِفَقَّ . . خَلْحَنْدُوهَاحَتَّى عُثَمَانُ وَعَلِيٌّ ، وَوَالَ عَلِيٌّ ، ا ذُهَبٌ يَا بْنُ عَوْنٍ فَقَدَّا وَزُرُكْتَ صَغْوَهَا وَسَنَقْتُ زُرَيْدًا ، وَأَوْحَى الِكُانَّ أَمْنَ أَمْ وِنَا أَشَوَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمُلْغَ كُونِيْ وَحَتَى كُلْفُ عَلَيْلَةٌ تَعُولُ: سَمَاهُ اللَّهُ مِنَ السَلْمَ بِيْلِ.

(١) حَارَيْ لِنَانِ مُنْ وجِ النَّهَبِ مِنْعَارِنْ الجُرْهُ لِلْمُسْعُودِيِّ طَبْعَة دَارِ الفِكْرِ. ج ١ ع ١٠٠٠ مَا يَلِي ١

كَانَا سَمُ إَبِي نَكُنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبَّدُ اللَّهِ بَنَ عَثَمَانَ وَهُواْ يَرْفُحَا فَهُ - بْنِ عَلِي بْنِ عُرُوبْنِ كُعْبِ ٱبْنِ سَدَقِدِيْنِ تَنْجُرَبِينَ مُنَّ ةَ يَنِ كَعْبٍ . وَفِي الصَّفْمَةِ ١٨٠١ مِنْ المَصْبَ فَعْسِيرِةِ قَالَ ؛

وَلَاَّ ٱحْتُهُمَا أُمُوكِكُمْ وَكَالَ، مَا ٱسكى عَلَى غَلَى غَلَى غَلَى اللَّهُ عَلَىٰ لَلَاثٍ فَعُلَّتُهَا وَوُدَّنُ أَبِي مَنَكُمْ ا وَلَكُلاثٍ تَنَكُتُها وَوَدُقُ أَيِّي فَعَلَتُها \* رَثَهُنِ وَوَقَ أَنِّي سَلَاتَتَ رَجُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بِسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمَعِينَ وَوَقَ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَيْهِ وَالْمَعِينَ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوال

جَا وَبِي لِنَهَا بِيهَا إِنَّةِ الدُّرَبِ فِي فَتُونِ الدُّوْبِ لِللَّهُ رِينٌ ظُلْعَةٍ القَاهِرَة . ح ١٩١٠ ص ٨١ مَا يَكِي ١

هُوَ ٱبْرَبُوْمِ، وَاسْمَعُ عَبُدُ اللّهِ إِنْ أَنِي كُوافَة عُلَّانَ بْرَعَادِمِ. وَسَاقِ اللّهَ عَالِكُوْ فِي الْجَدْمَ وَيُحْتَلَفُهِ فِي الْمَدْمَ وَيُعَلِّمُ فِي الْمَدْمِ وَتُوَافِّكُونِ سَبَيِ فَقَرِهِ مَعْ مُلْكُونِ سَبَيِ فَقَرِهِ وَقَلَ الْمُلْكُونِ سَبَيِ فَقَرِهِ وَقُلَ الْمُلْكُونِ سَبَيِ فَقَرِهِ وَقُلْلُ الْمُلْكُونِ سَبَيِ فَقَرِهِ وَقُلْلُ الْمُلْكُونِ سَبَيِ فَقَرِهِ وَقُلْلُ الْمُلْكُونِ سَبَيِ فَقَرِهِ وَقُلْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّه

وَقُولُ أَ بُورُ فَهِي اللَّقِفِيُّ فِي أَبِي لَكُنِ مَ ضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ :

وَسَمَّتُهُمْ مِنْدُيْهِا وَفُلُ تَعَاجِي صِينَاكَ تَسْجَى اِلْسَجِهِ عَيْنَ مُنْلُنِ عَنْهُمْ إِنَّ اللهِ اللهِ مِنْلُونَ اللهُ شَاهِدُ وَنَنْتُ جَائِسًا بِالعَرِيْشِيِّ الْمُنْلِيِّ الْمُعْلِيِّ وَبِالْعَلَى إِنْ أَسْتَتِينَ بِالْفَارِيفُولِيا وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

يَّغِين بَعْزِيهِ ‹‹ بِالغَهِيْدِيْنِ ، فِي يَوْم بِنِّهِ لِلْ نَهُ كَانَ مَعْ رَسُوبِ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْمِيْنِيْنِ ، وَعَلِيهِ مَنْظُلِهُ مَكَّا وَلَا لَهُ مَحَنَا ، لَهُ صَنَّى الْمَالِيَّةِ . ٤ وَيَقُولُ الْفَكَرِي ، ﴿ لَيْ يَقُولُ لِلْفَاحِيةِ لِلْفَحْنِينَ وَلَا اللّهُ مَحَنَا ، لَهُ صَنَّى الْمَعْقِلِ الْفَكَرِي مَنْفِيهُ الْمَدِيلِ مِنْ مَعْقِلْ الْمُعْلَى اللّهُ مَكِنا ، فَلَا مِهِ الْعُلِيلِ اللّهُ مَعْلَى الْمُعَلِّلِي اللّهُ مَعْلَى الْمُعَلَّمِينِ فِلْهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْنِ مَنْ مَعْلَى اللّهُ مَلْكُولُ وَلَا اللّهُ مَلْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمُعْلَى وَلِمُ اللّهُ وَمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِى اللّهُ وَمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللّهُ وَمِنْ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُع

وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُومُ الظَّالَيْ مَعَ مُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَيْنَ تُحَدِّيقِي إِلَيْ يَعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَلِيهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ .

وَرَالِهُ مُعْمَدُ بَنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ أَي عَبِينَ بَنِ مُحَلِّد بْنِ عَبْدِالرَّحَانِ بِنِ إِي كَبْرِ، الرِي يُقَالَ لَهُ آبُنُ أَبِي عَبْنِيَ، وَافَكَاسِمَ بَنُ مُحَمَّدِ بَنَ إِي بَكْنِ الْفِيْقَةُ ، وَآبَنُهُ عَبْدَالرَّحْوَانِ بَنُ إِنْسِهِ بَيْنَ فَعَالِظُيْةً

= عَلَىَ الصَّوْرِ الدَّدَّرِيقِ مَكَا كَالْمَ أَحَنَكُمُ القَّرُمُ عَلَى حَسَلِهِ الصَّفَالِ، وَالَّذِي فَلْسِي يَنِيهِ لَذََى نُقِتَمَ أَحَدُكُمُ وَقَعْنَ بَ عَنْفُهُ فِي غَيْرِهِ فَيْنَ كَا لَهِ مِنَّا أَى يُغَرَّى خَرَالِ الذُّنَاءُ العَلَيْهِ الْحَرِيق البَّمِ ، فَقَلْتُنَى خُفُّقُ عَلَيْكَ كَالِطَيْفَةُ رَسُول اللَّهِ مَلْى القَّعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَي صَوْلَ عَلِهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ كَالْفَاعِ مِنْ أَمْمِ اللَّيْفِ وَلَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ و

‹‹› حَادَنِي كِتَابٍ الشَّفَانِي لَمُبْعَةِ وَأَنِ الكُتْبِ مِقْنَ . ج: ٨ص: ١٠٤ مَا يَكِي: لْمَا قَدِمُ عُثَّمَانُ بُنُ حَيُكِانَ ٱلمَّتِي الْهِ لِيَنْظُ وَالِيلَّا عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ فَوْمُ مِنْ وَجُومِ النَّلَسِينِ إِلَّكَ فَلَوْلَيْتُ عَلَىٰ كَثَرُةٍ مِنَ الفَسَوْدِ مَوْقُ كُلَتْتُ تُوكِيدُ أَن تَصْلِحَ فَطَهُّرٌهُا مِنَ الْفِتَادِوَالنَّ فَا فَصَاحَ فِي ذَلِكَ وَأَجَّلُ أَهْلَهُا لْمُنْتَكَنِّكُ خُونَ فِيهَا مِنَ الْمَدِ يُنْتَعِ وَكُلُوا أَبِّنَ أَبِي عَتِيْقٍ غَلَلْهَا وَكُلُقُ مِنْ أَهْلِ الفَضْ وَالفَلْإِ وَلَقَافِ وَلَكُمْ كُلُنُ آخِنُ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّجَانِ قَرِمَ ، فَقَلُ : لدَا رُخُلُ مُنْنِي حَتَّى أَوْفُلُ عَلَىٰ سَدَّمَتُ القَسْن ، فَيَعْل عَلَيْها خَقَالَ . مَا وَخَلْتُ مَنْنِ فِي حَتَّى حِلْتُكُمُ أَسَلَمْ عَلَيْكُم، قَالُوا ، مَا أَغْفَلْتُ عَنَّ أَمْنُ لَا إِنَ خُبْرُوهُ الْفَيْنَ مَفَال ، اصْبِرُوا عَلَيَّ اللَّيْلَةُ مُقَالُوا الْخَاكُ ٱلتِّيكُلُنِكَ شَيْئِي وُرَتُتُكُلَا - يُهَالُ ، ٱكْلَطَهُ وَفَا أَخْلُهُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ، إنَّ خِفَتْمُ شَسِينًا فَأَخُنُ جُوا فِي السَّتَى، فَمْ خَنَجُ فَأَسْتُلْ ذَنْ عَلَى عُكُونَ فِي حَيَّانَ وَفَرَدَن لَهُ ، فَسَمَامَ عَلَيْهِ وَلَكَ لَهُ غَيْبَتَهُ وَأَنَّهُ خَارَةُ لِنَيْفِي مَقَّهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَيْهَا عَلَى الْفَارِدَامْ اللها ، وَالْ أَنْهُو اْ لَدُّ تُلُونَ عَلَيْنَ عَمَلَ هُوَ لِحَيْثٍ لَكُ مِنْ ذَلِكُ \* وَمَالُ عُثْمَانُ \* قَدْ خَمَلُكُ ذَلِكُ وَأَخْسَلَرَ بِهِ عَلَيْجًا احْفَالُهُ عَلَى قَدُّ أَ صَنْبَتُ . وَلَكِنُّ مَا تَقُولُ - أَ مُنْتَعَ اللَّهَ بِكَ فِي أَمْ أَةٍ كَانَتُ هَذِهِ صِنَاعَتُها وَكَانَتُ كُلَّنَهُ عَلَى ذَلِكَ ، تَحْرُ تَنْ كُنَّهُ وَالْحَيْكَ عَلَى الصَّامَةِ وَالطَّيْكِمِ وَالْحَيْنِ رَوّا فَى رَسُولُوا إِلَيْكَ تُقُولُ ١ أ وَجَّهُ إِ الْبِكَ وَأَعْدُبِكُ أَنْ تَخْرِيجَنِي مِنْ جِنْدِيرِ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمْ مِرْسُعِيدُهُ وَكان أَوَاتِي أَمْعُوا لَكُ وَلَا إِنْ أَلِي عَيْثِيَّةِ ؛ لَا يَصْفُكَ ؛ لِنَّاسِسُ ءَمَكِيلٌ ثَاَّ يَبْكَ وَتَسْسَعُ مِنْ كَامَعِهُ وَتَنْفُحُ إِلَيْهَ ء فَإِنْ مَا أَيْقَ أَنَّى إِلَيْهَا يُلْبَنِي أَنْ يُدُّنُ كَ يُزَكُّمُ وَالْ الْعَمْ ، فَهَارَ بِهَا وَقَالَ لَيَهِا : أَجْعَلِهِ مَعَلَى مَعَلِ مَسْجُمَّةُ وَخُصَّيْ بِي الْفَعَلَى خَلَمًا دَخَلَتْ عَلَى عَلَى عَمْنَ خَدَّنَهُ ، وَإِذَا هِيَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالنَّاسِ وَأَعْبَ بِإِن رَحَدُثْنَهُ عَنَابَالِهِ مُ الشريهِ، فَقَلَهُ لِذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا أَبُنَّ أَيْ غَيْثِي، التَّهَا بِلِفَهِيُ فَقَالَ لُلهَ ، فَقَالَ كَهَا ، أَحْدِي لَهُ = \_ مُعَكَنَّةُ، مُكَانُىَ تَعَبِّيهُ ، فَقَالَ 1 بُنْ أَبِي عَيْنِي ، كَيْنَ لَوْسَبِمُعَمَّا فِي صِنَاعَتِهَا ؛ فَكُمْ يَمَلْ يُبْلِهُ هُيُلِظًّ ـ شَيِيًا حَتَّى امْنَ هَا بِلِفِنَا و ، فَقَالَ لَهَا 1 بُنْ أَبِي عَيْنِي ، فَنَيْ ؛

سَدُونَ خَصَاصَ الخَيْمِ لَمَا تَخْلَفُ ﴿ يَكُلُّ لَكُنْ اللَّهِ مَا تَخْلَفُ ﴿ يَكُلُّ لَكُنْ وَالْهِمِ وَحَبِيلِي وَعَنَيْتُهُ \* وَقَامَ مُكَانُ مِنْ مُؤْلِسِهِ وَعَقَدَ بَيْنَ كَيْنَهُا ثُمَّا ثَمَانَ ، لَدَ اللَّهِ مَا يَظُنُ هَا يَكُلُهُمُ إِنِي عَتِيْنِجَ ، لَذَيْدَ عَلَى الْكُنْسَى \* يَقِرُلُونَ أَوْنَ سَلَادَهُ قَا أَخْرَى خَيْنِ هَا مَثَلَا، وَمَعْلَمُومَ

جُيِّعاً، فَتَن كُوهُم جَمِيْعاً.

عنداد في يَتَا بِ النِّبِ المُنْفُرِينِ فَيَعَا بِنَ رَبَانِ المُنْدَبِ لِيَنْفُرِ الْحَلِيَةِ طِبَعَة لِلُوْن بِفَن مَن اللهُ المَنْفَق المُنْدَنِ بِفَن عَلِي بِنَ أَي طالبِ الْحَلَق الْحَلُق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلَق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلَق الْحَلُق الْحَلْق الْحَلُق الْحَلْق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلْق الْحَلُق الْحَلْق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلْق الْحَلْق الْحَلْق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلْق الْحَلْق الْحَلْق الْحَلْق الْحَلْق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلُق الْحَلْق الْحَلُق الْحَلْق الْحَلْمُ الْحَلْقَ الْحَلْقَ الْحَلْقَ الْحَلْقَ الْحَلْقَ الْحَلْمُ الْحَلْقَ الْحَلْقَ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

أَ تَتَكِي عَلَىٰ لَنِنَى وَأَشَّ مَنَ مُنَ اللَّهُ مَا لَيْكُ عَلَيْهِا فِالمَلَالَثُ أَخْمَنُ

وَقَصَدَ عُثِيسَتُ مُعَامِيةٌ فَدَعَةُ وَبَكُنَ لَهُ وَكُلْ مُلَا اللّهُ مِنْ مُلِكَالِكُ اللّهِ الْمُلْكِلُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَاتِثُ لَبِيْنَى فَوْمُ إِمَوْتِي فَلْ يَنْفَقَنَّ حَسْسَ مُ عَلَى الْفُوتِ

ثَمْ بَكَى حَتَّى أُنْمِي عَلَيْهِ ، فَيْنَ وَمَانَ بَعْدَ لَكُ فِي وَدُونَ إِلَى جَانِبِهَا.

ر حَارَ فِي كِتَابٍ يَهُا يُقَالِكُ بَهِ فِي فَنُونِ اللَّذِي لِلنَّوْيِ فِي لَمُنْهَةِ وَابِ اللَّتِي بِفِين و 1 عن: وعَلَيْلِي ا

ا بَنْ أَبِي مَيْتِنِي مَصْرَعَتُدَ اللّهِ بْنُ كَثَيْرِ بْنِ عَنْدِ الرَّهَاقِ بْنِ أَبِيكُمِ الظّنَائِيِّ، وَكُانَ وَا مِرْعٍ مَعْفَا فِ وحَصَرَ فِ، وَكُانَ كَلِيْنَا لَمِيْرِ مَرْهُ وَارِنِ مُسْسَطَّى لَهُ بَنَا إِلَّهُ لَقِي عَلِينا لَلّهِ بَنَ كُمِّ بُنَالُ مِنْظُولُ فِي المُسَانِ هَمِلِي بِعِلْجِي وَهُمْ وَهُورُ

أَذْهُبُنُ مَالَكَ غُيْمُ مُثَّرِكٍ فِي كُلُّ مُكُّ رَسِّتَ وَفِي الْخَرْ ذَهُبُ الوِلَهُ عَارِّقِيْشُلُ بِهِ دَبْقِيْتُ وَحُدَكَ غَيْرُ ذِي كُلُ

تَقَالَ فَعَارُواللّهِ الْحُوثُمَّ وَأَنْ كُلُّهُ وَالْفُولِ فَقَالُوا لَقَالُوا لَعَالِّهُ إِلَيْ فَعِلْقَ وَ وَمَلْطُوهِ ثَوْلَ أَمَنِهُا كُمَا لِمَنْ أَكُلُهُ مَ فَقَالَ اللّهُ عَلَى مَسْبَحَالُ اللّهِ الْمَا تَتَكُلُ إِنْهَا إِذَا كَانَتُكُمْ فَقَالُ أَلَّهُ النّسَانِ وَقُلَ الْمِيا غَلْقُكُ أَنَّ مَعْمَانِي وَ قُلَالَ اللّهِ الْعَلْمُ وَلَكُولُهُ وَكُلُولُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ايم) في والله إلي ثلاث المحتفى وهج في به وكانتياش أخف أخر إستعاق بك طلحة بن عبيب الله . ومن مجنوا الله المحتفى وعبين المحتفى وعبين المحتفى والمحتفى المحتفى والمحتفى والمحتفى

وَخَنَحُ تَعِبلُ نَصِيباً وَأَعْقَيْهُ وَلِكَ مَنْ ضَاّ خَدِيثًا أَطْسَرَقُ بِنَّهُ عَلَمَا لَمَاتٍ، وَعَاهَدُ اللّهَ أَلَتَ يَعُودُ إِنْ كَلَوْمِ الْجَارِيَةِ ، فَلَمَّ تَنْ مِنْهُ بَعْدُ ذَلِكَ شَرِيًا كُلُ هُهُ . أَيَّا الْمُسَنِ مِن مَن يَدِهِ وَعَنْدَا لَلَهِ مِن عَنْدِالرَّهُ وَلَى عَلَيْهِ الْمُسَنِّ مِن مَن يَدَهِ الْمَسْنِ مِن مَن يَدَهُ الْمُنْفِقَ مَنْ مَن مَن اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ السّمَامِهِ مَنْ مَن مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السّمَامِهِ مَنْ مَن مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

مُوَالَّذِي جُلَابِنَعِي أَصُلِ الْحَرَّةِ إِلَى الْكُونَةِ . هُوَالَّذِي جُلَابِنَعِي أَصُلِ الْحَرَّةِ إِلَى الْكُونَةِ .

غُسَبَاتِ كَيْفَقُوبُ ثِنِ كُلُحَةُ أَقُفُرُكُ مَنَا نِ لَهُم مِنْ مُ مُمَةٍ وَبَعِيْعِ

ن جازي كِنَّانِ يَقْدِيْهِ يَكُورُ يُولِ وَسَلَى يَلْتَبَوْ مَسَالَى لِلْبَنِهِ وَا بِالْسِيْنَ وَبَيْنِ وَنَ جَ الا من الا . . . ها الحافظة الحَدِينَة اللهَ يَعْرَفُ مِنْ يَعْرَفُ المِسْدَمِ وَأَخَذُ الْخَلَيْنَة اللّهِ يَعْرَفُوا المِنْ الْمِنْ الْمُعَلِّقَة وَ أَخَذُ الْكُونِية الَّذِينَ سَدَعِلُوا الحِن البِيشَمِ وَلَحُلُولَ اللّهُ يَعْرَفُوا اللّهُ يَعْمَلُوا الْحَالَى الْعَيْمَ اللّهُ وَلَمْ الْمُعْلَقَ الصَّعْبَةُ اللّهُ يَعْمَلُوا اللّهُ وَالْمُعْلَق الصَّعْبَةُ اللّهُ يَعْمَلُوا اللّهُ وَالْمَعْلَق الصَّعْبَةُ اللّهُ يَعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَلَمْ مَنْ عَمُ فَلَمُكُوا لَقُهُ قَالَ، خَطْبَ مُنْ الْمَا إِلَانِ بِنَتَ عُتَبَةً بِنِ رِبِيْعَةُ مَلَائِنَ أَلَانَ مَعَةُ مُقِينَ لَهَا . لِمَ ذَلِكِ مُعَلَّكُ، كَاكَ رَجِقُ إِلَى مَصْلَ فِيلًاسِ وَرَاحُونَجُ فِيلًاسِ، قَدَا أَهُمَا اَحْرَتِهِ عَنْ الْمِنْ وَلَيْكُو ، كُلِّكُ يَظِلُ إِلَى رَجِيعِيْهِ فَيْ عَلَيْهًا النَّيْنِ فَيْنَ اللَهَاء وَلَمْ وَقَعَلْهُ النِّسَى لِيُرْجَبُورِيَّهُ الدَّعَلَى اللَّهِ فِي تَوْلِيكُمْ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتَلَا ين وَعِنِهِ مِنْهُ إِلَّهُ تَفَعَا وَحَاجَتِهِ، وَعَلَيْ وَالْمَنْ وَمُنْكَ ، وَكُانَ مُكَانَ ، فُمْ خَطَهَا فَاقَدُ ، وَكَانَ عَمَا وَكَانَ وَالْ حَرَاتُ خَرَاتُكَ ، وَكَانَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ الللللللّهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الل

فَقَ كُلُن يُكُونِيهِ الْفِنَى مِنْ صَدِيقِهِ إِذَا مَا هُوَ ٱسْتَعْلَى وَيَتْعِدُهُ الفَقْلِ

خَقَالَ، وَاكَ كَلَمَتُهُ.

فكان يَقِدَلْ، لاَنْشَارِمَ عَيْدِلِ عَيْ صِلْةِ، وَلاَ يَعْالَقُونِ صَّى الْ وَلاَسْتَا أَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ عَلَيْهُ وَلَى مَلَا اللهِ وَلَا مَلَا اللهِ وَلَا مَلَا اللهِ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهِ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا مَعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

كَثِلَ القِئَلُ بِهُمْ كَالْبُلُولِيدِ إِنْ عَلَى مَا تَشَكَّهُ الْإِنْ يَرْكَئَ عُوْدِ أَوْعَدِينِ عَسِهِ أَنْ مُعَلِّهُ الْعَلَيْدِ أَوْمِنْ بَضِ الْمَارِنِ إِيتَّفِيلُ الْمُعْجِيدِ الْمُعْمَدُ مِنْ بَضِ الْمَارِيدِ لِلْمُلْعَثَةُ مِنْ عَبْلُهِ اللّهِ وَي الجُرْدِ يَّاآنَ ثَيْرٍ أَلْسَتَنَهُنَّ كَا جَلَكُمْ مُنْهُونِهُ عَلِقَ عَنْ ثَابِ كُلُم مُوْمُنُونِهِ عَلِقَ عَلَيْهِمُ أَصِنَهُ الْمُلْمَ الوَّمُنْتَ مِنْ عَلَيْهِمُ أَصِنَهُمُ الْمُلْتَمَةِ أَوْنِي المُؤَلِّمِةِ مِنْ ثَيْثِهِمُ إِلَّالِمُتَسَبِّلِ كُونُ صَالَحُونِهِ مِنْ ثَلْكُمْ وَأَعْلِمُوا مُنْكُمْ وَأَعْلِمُوا قَوَاسَتَمَايِمَانِ ، وَاسْتَمَاعَى ، وَزَكَرُ بِلاَ ، وَلِيسَتُنَى ، وَصَالِحَ، وَرَحَ ، وَأَمَّهُ سَدِبِيَةُ مِلْ تَظْلِمَ، وَيَحْيَى ، وَعِيْسَنَى مَبُوطُهُمَّهُ وَتَحَدَّيْنَ حَرَّانَ بِنِ إِنَّا هِيْمَ بِنِ لِمُنْ اَوَلَا اَحِيْدَ عَبْدًا لَلْهِ وَبِي فَضَاءَ لَلَالِيَكِيْةِ بَعْداً بِلِهِ ، وَمَثَمَّا لَلْهِ بِنِي صَنْحَ بَالِهِمْ بَيْنَ وَلِمَنْذَ بِنَّ مُوسَى بَهِ لِمُلْعَقَةَ الَّذِي يَطُولُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عِنْهِ بِنِ مِنْ عَبْدِ ال

تُبَارِي) لِيُحَمِّرِينَ لِيَحْمِرِسَىٰ إِنْ مُرْسَىٰ وَلَمَّ كُلُّهُ ۚ يَٰذِكَ جَمِيْعا ۖ تَعْدِلِلْ لَهُ لِيَا وَيَمْ الْهِ مِنْ مُوسَىٰ الَّذِي يَعْلِولَ لَهُ الشَّلَانِ ،

دَعْلِهُ الرَّبُوْلِ الَّذِي كُلُ كَا جُمَّاكُمُ عَكُمْ وَقَلَى وَقِيْلُ ﴿ فَعِيْلُ الْآئِنُ مُوسَسَى يَسْتَدِينُ وَعَلَهُ الرَّبُوْلِ الَّذِي كُلُونَ يَلْقَدُ الْآرُ بَشْتُ بَلَّ مُولِدِينِ وَسَتَتُ بِنَ يَقَعَّدَ بَنِ طُلَقَةَ وَفِي غَسَمُ الْكُوفَةِ وَكُلُ أَحْدَتِ فَلَكُمْ بِهُلِكِ فَلَهُ بَيْمِ، وَالْقَلَسِمُ إِنْ مُورِينَ بِمُنْ يَعْلِمُ بِمُنْ فَلَكُمْ ا الْإِنْ يَعْنَى أَحْدَتِ فَلَكُمْ الْكُوفَةِ لِعِيْسَتَى بَلِينَ وَسِعَى : وَبِلْنَا بُلْ عَلَى اللَّهِ اللَّ

بِعَدَنَ بَنْ عَبَيْدُ اللَّهِ مِنْ يَقِينَ عُنَّ الْمُنظَلَ بِهَا ﴿ يَقَلَ الْأَسْسِ غُنَّ الْمُصِلَّ لَ مَثَّى بَنْ عَبَيْدُ اللَّهِ بَنِ سَعْرٍ بَنِ عَثْمُكَانَ بَنِ كَفْرِ بَنِ سَسْقِدِ بَنِ يَنْ إِمَّانَ غَيْرِي 1 بَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ عَلَى اللَّهِ لَلْهِ الْجَلِيقِ ﴾

تُبكِرِي إِنْ مُوسَى يَابِّنَ مُوسَى وَعُرُّنَكُنْ بِيدَالَ جَمِيعًا تُعْدِلَونِ لَهُ بِيدًا

‹‹› خادَيْ الْمُتَّلَّفُنْدِ بِنُ كِتَا بِجَثِّنَ وَالنَّسَدِ لِيَاظُونِ لَمُوَيِّ قَشْطِيالِكَا بِالبَيْفِ وَقِ الْحَبَاطِ رَقِّمَ ١٠٠ مَا يَكِي ١ عُرَّهُ مِنْ عَبَيْدِ الْعَرْقِي حَمَّى مِن عَقَّى فِي عَلَيْرِي مَنْ عَرْدِي كَفِي فِن سَفِّهِ لِيَهِجْهِ . وَجَازَقِ الْمُتَّقِدَ مِن جَبْرَقِ أَبْنِ الْكُلِحِ يَظُولِ رَاضِ بَاشَا فِي آسَسَتَيْنِ لَا مَلَا جَازِقِ الْتَتَفَعِيدِ .

مَن يَهَ الْمَهِ مِن بَهِيَ إِنَّ الْمَهِي الْمَيْنِ الْمَعْلِي اللَّهِ مِنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِ مُن يَمَا كَالْهِ فَيْ السِنْحِ الدُّسِلِ قَدَّ الْمُنْفَرِكَ عَرِيهَ أَوْلَا الشَّسْحُةُ إِلَيْنَ الْمُنْفِئ أَنْ المُقْتَفَ وَالْمُنْفِئَ مُنْ لِلَّذِ الْمُنْفِرِكِينَ فَتَصَاعِرَ مِنْهَاتِهِ اللَّهِ مِنْفَالِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِينِ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّ

المُسْتَفَدِينَ وَالْحَنْفَنِ، وَهُمَّا الطَّبِيقَانِ لِذَّ مُثَكَّا أَخَذَاهُ عَنْ يَحْتَرُنُهُ النَّسَدِ لِدَبِّنِ الْعَلَجَ . وَلَكُنَّ وَلَا لَكُنْ لَمَ إِلَّهُ مَنْ فِي الصَّفَقَةِ . 44 فِيدَا فَكُمَا لَقِيسَ لَعَ وَلَكَ اسْتَمَةُ عُقَلَ مَشِيَّ ا وَلَدَ كَفَيْحُ عَمْ إَسْتَهُ مَعَانِ ءَعَلَ مِنْ مَعْلِينًا ﴾ وَيَعْيَرَ وَاسْتَمِ عَقَلَ فَلَا «الْجَرَقُوفَة» .

وَحَارَيْنِ كِتَابِ الْمِقَّدِ الْفَرِيَّةِ مُنْهُ وَيَهْ مُنْهُ وَلَنَتْهُ اللَّهُ فَهُ الطَّافِيّةِ . ج. 1 من 4 مَايُلِي. وَحَامُ عُرَيْنِ عُنِيْدٍ اللَّهِ بَنِ مُعْرِمُ مُنْ عَلَيْكِ مِنْ مُنْ فَاللَّهِ حَبِّلَةٍ حَمَدُ الْتَعْلَيْل لَهُ اَمْتَةً لِنَّهُ عَلَيْظَهِ بَنِ خَالِهِ بَنِ أَسْعِيْدٍ إِمَا إَنْ عَلْمِنَا أَنْ لَوْلَتُكُ مِنْ عَلِي سَعَلَنَ مَا أَحِبُّ إَنِّي مِنْ غَيْمِينَ أَلَامِنُهُ ۚ (قَ مِنَّا لَسَنْدِنَ النَّاسِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، عَثْبَ الكَينِ فَجَدَعَانُ وسَنِيْنَ لِتَكَسِرِ فِي الإِسْسَلَمِ أَلِبَكُمِ القَلْمَيْعِ ، وَمَا كَانَتُ هُلَامِ يَدِي عِثْدُكَ ، إِنِّيا سَسْمَتُلُفُنْ أَسْرَاكَ أَوْلَادِكَ مِنْ عَمْقَكَ أَيْنِ فَعَيْلِي إِلْعَجَائِينَ مَصْلَحَ مَبْلِي فَوْلَتَ مُجْلِكَ .

المن المنظمة المنها بإلكام بين التَّارِيق المنظمة المنظمة المنهائية المن بين المن المهائية المنظمة ال

- فَهُذَا نَيْسَةُ مِنْفَاقِلَ الشَّلَتِ مَعْدِاللَّهِ بْنِ شِنْلِ بْنِيَعْدِالْجَلَّى: ثُلِمَ بِعَابُنَ وَمِنَى كَانِيَ مُسِنَى مَنِ عَيْدِاللَّهِ . فَعِي لَكَ يَوْاللَّهُ فِلَ مَنَعَ ثِمَنَا فِينَ مُسِنَّى بَنِ فَلْكُمَّ ، وَفِي الْمُنْ الْكُلِينَةِ هُمَا عُن بْنَى عُرْسَتَى بْنِ عَيْدِاللَّهِ . وَجُعَارُ فِي كِنَامِ الشَّعْلِيْ الطَّنَعَةِ الْمُسَتَّى وَعَنْ عَلْمَةٍ مَا إِلْكُنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ،

كَانَتْ عَاطِفَة بِيَنْ طَفَيْهُ عِنْدَعَتِهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحَانِةِ بَا فِيكَانَ أَمْ عَلَىٰ . وَكُنَّ أَمْ عَلَىٰ . وَكُنَّ أَمَا عَلَىٰ الْعَمْ خَلَكَ . وَكُنَّ أَمْ عَلَىٰ الْعَمْ خَلَكَ ، وَكُنَّ الْمَا يَعْدِدُ الْعَرَبَةُ عَلَيْدِ اللَّهِ يَنِ مَعْنِ يَوْالِيَ وَ وَنَهَدُ لَكُ عَنْدَ مَعْنِ اللَّهِ يَعْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ يَعْنَ مَنْ مَدَعْ مِرَاكِ وَ فَلَهَنَاكُ عَلَىٰ مَعْنَ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَدَعْ مِرَاكِ وَ فَلَهَنَاكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ مَدَعْ مِرَاكُونَ وَلَمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَرْتُولِكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُولِيْ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُع

ه قَمَّانِهُ ، وَأَمَا دُنُّ الدَّ أَيْنَ وَجُ بَهْدُهُ .

() جَارَنِي كِتَابِ إِلْمَقْدِ الفَيْدِيدَ بْنِ عَبْدِ بَرَبِّهِ طُبِّعَةٍ لِيَّنَّةِ التَّالِيدِي بِعِيل. ج 1 ص 1 م مَا يَلِي: كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مَعْمٍ أَحَدُ الدُّجُولِ فِي الدِسْلَعِم . وَمِنْ جُودِهِ إِنَّ يَنْ مُحلَدُ أَنَاهُ مِنْ أُهُلِ البُهْرَةِ كَانَتُ لَهُ حَلَيَتُهُ نَفِيْسُنَةٌ . ثَدُا أَدَّيَهَا بِأَنْوَعِ الْأَدَبِ حَتَّى بَمَعْتُ وَفَاقَتُ فِي جَمِيْعِ فَلِكِ ، تُمَّ ۖ إِنَّ الدُّهُ عَنْ فَتَعَدَ بِسَسَيْدِ هَا وَمَلَالُ عَلَيْهِ ، وَقَرِمَ عَبَيْدَ اللَّهِ بُنُّ مَعْنِ إِبْقَنَ هُونَ إِنْقِينَ وَجُوهِهِ ، نَقَالَتُ لِسَبِّهِ إِنَّ أَنِ يُدَأَنْ أَنْ لَكَ شَيْلًا أَسْتَمِي بِنْهُ ، إِذْنِيْهِ جَفَا وَبَثَّى ، عَيْنَ أَنَّكُ يُسَيِّلُ ذَبِكُ عَلَيَّ سَا أَ مَى مِنْ خِيثِي حَالِكَ ءَوَيَكَةٍ مَا لِكَ ، وَزَيُوانٍ نِجَمَّتِكَ ، وَمَا أَخَافُهُ عَلَيْكَ مِنَ الدَّحْشِيَاجِ ، وَضِيْقِ إِلْمَال ، وَهُذَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُعْمَ فَدِمَ البَهْنَ ةَ ، وَقَدْعَلِمَتْ شَسَافَهُ وَفَضَكُ وَسِيحَةً كُفَّهِ وَخُوْدُ نَفْسِيهِ ، فَأَوْ أَذِنْنَ ۚ فِي فَأَصْلُونُهُ مِنْ لِشَالَٰتِي ءَمْمُ ۖ تَعْتَرْتُكِ بِوائِيِّهِ وَمَنَ خُعَتِي عَلَيْهِ صَبِيَّةٌ ، يَجْبَكُ أَنَّ فَإِنَّيْكَ مِنْ مَكَا فَأْتِهِ مَا يُقِبُلُكَ النَّهُ بِهِ ، وَيُنْهِفُكُ إِنْ شَارَ النَّهُ ، قُلَلَ ، فَيَكَى وَجُوا عَنَيْهَا وَجَنَعَا لِإِمَا قِهَا مِنْع فَمْ قَانَ لَمَهُ، لَوْلَدَا ثُلُهُ لَطَنَّتِ بِهَا مَا ابْتَرَاطِي بِهِ أَبَدًا ءُثُمَّ شَهْنَ بِهَا حَتَّى أُوْتَصَمَابَتِينَ سِيَدَتِي عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَعَنَّ كَ اللَّهُ ، هَذِهِ حَلَى يَهُ مَ تَيْتُهَا وَرَ ضِينَتُ مَهَالكَ فَا فَتَهَامَهِ فَي هَدِيَّةُ ، فَقَالَ ، مِثْنِي لد ينشقَهُدي مِنْ مِثْلِكَ ، ضَهَلْ لَكَ فِي بَيْعِهُم وَلَجَنِ لَ لَكَ الثِّنَ عَلَيْهَا حَتَى تَنْ ضَى • قَالَ ، الَّذِي شَرًاهُ قَالَ: يُقْنِقُكَ مِنْي عَشْسُهُ بِدُنٍ فِي كُلِّ بُدْرُنَةٍ عَشْسَهُ ٱلسَّتِ دِينُهُمِ قَالَ: وَاللَّهِ يَاصَلِّينِي سَاكَهُ ثَنَدُ أُمَلِي إِلى عُشْرَى مَا ذَكَنْ تُ وَكِيقٌ هَغَا فَضْلُكَ اخَعُرُونُ ، وَجُودُكَ الْمَشْرُونُ ءَفَأَمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بِإِخْرَاجِ الْمَالِ . حَتَّى صَارَتَهُنْ يَدِي الرَّحْلِ وَقَنْبَضُهُ • وَقَالَ لِلْجَارِ يُعْ إِلْحَاجِ الْجَبَابُ ءَفَعًا لَ سُسِّيِّهُ هَا، أَعَنُّ كَ اللُّهُ. لَوْ أَذِ نُتُ بِي فِي وَدَاعِهَامِ قَالَ، نَعُمْ، نَوْقَفَتُ وَقَامَ، وَقَالَ لَهَا دَعَيْنَاهُ تَدْمَعُانٍ.

الْهُوغُ بُوْنُ بِنُ فِي الْجَانِ مُوجِعِ الْمُقَاسِينِ بِعِلْمِلاً يُلْفِينَ تَفَكَّنِ مِنَ وَلَلْدَ فَقُولَ النَّهِي عَلَيْهِ لِلْنَّ وَلَلْدَ فَقُولُ النَّهِي عَلَيْهِ لِلْنَّ عَلَيْهِ سَمَامٌ لَوْنِهِا رَبِيَةً نَيْسَنَا وَلَيْنَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ خَيْلَدُ اللَّهِ مِنْ مَعْنٍ ، قَدْ شِيئَكُ ذَلِكَ ، فَنُدْ حَلِي ثِيْكَ دَبَارَكَ لِكَ اللَّهُ فِي المَالِ فَنَصَبَجُلِيتِهِ وَمَالِهِ فَعَادَغُنِيًّا .

غَهُوَ أَ حَدًّا الْدَحْيَرُ وَفِي الدِسْعِيهِ عَقْدِ وَاحِدِهُمْ : عَنِيْتُ القَّهِ بْنَ أَعْلِيسِ وَتَعَلَّمُ اللَّهِ بْنَ حَقَلَ مَرْتَهُمُ اللَّهِ بْنَ حَلَى اللَّهِ مِنْ أَنَّ العَلْمِينَ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ أَنِي اللَّهِ مِنْ أَنَّ الْعَلَى وَمَلَّمَ اللَّهِ مِنْ أَنِي اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَمِنْ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَيْدُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَقِ مِنْ الْعَلَقِ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلُونَا الْمُعْلَمُ اللَّهِيْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلُونَا الْمُعْلَمِينَ الْمُنْ الْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

ر عَنْهُ اللّهِ بْنَ خَالِدِ بْنِ عَوْنِ بْنِ عَنْهِ الرَّحَّالِ بْنِ عَمْدِ بْنِ عَقْلَانَ الثَّالَة بْمُنْ و اثْنِي خُلُحَة بْنِي عُمْرُ بْنِ عُبْيُدٍ اللّهِ ، وَنِيَ تَحْسَارُ الْمِينَّةِ فِيقَوْمُ بْنِ سَكِيمُانُ ، عَبَّلُا اللّهِ بْنَ جُدْعَكَ بْنِ عَرْدِ بْنِ كَعْدِ بْنِ صَدْعِدِ بْنِ تَيْمِ إِنْ ثَيْرٍ فِي مَنْ ةَءَكَانَ مَسْلِيْنِ فَلَيْنِ فِي مَسْلَهِ .

 ا> خابني كِتَا مِإِنْهَ بَهِ بِلَهُ عِصْفَعَ مُحَدَّدٌ بَرْصَهِ عِلَى مُعْتَقِدَ الكُلْتِ إِنَّهَا رِي وَلِطِنَا عَهَ بَدِيْنَ وَ . ص : ١٨٨ مَلَكِي، عَلَيْهُ اللّهَ مِنْ حَبْقَالُ فَلَى عَلَيْهُ مَنَا عَلَيْهُ مَنَا اللّهَ مِنْ حَبْقَالُ فَلَى اللّهِ مَنْ حَبْقَالُ فَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ مِنْ حَبْقَالُ فَلَى عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ مَنْ حَبْقَ مَنْ اللّهِ مَنْ حَبْقَ مَنْ اللّهِ مَنْ حَبْقَ مَنْ اللّهِ مَنْ حَبْقَ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ حَبْقَ مَنْ اللّهِ مَنْ حَبْقَ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهِ مِنْ حَبْقَ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل مُنْ اللّهُ م

وَالَّذِي إِنَّ أَشُدَامَ تُوَلِّهُ لَكُمَّ اللَّهُمَ لَا إِلَّ وَعَطَاءُ

دَعَارَقِ لِكَابِ الْمُفَاكِيِّ الطَّبَّقِةِ الْمُصَوِّرَةِ عَنَّ طَبَّعَةِ زَا بَالْكَثِي لِلْقَاهِنَةِ جِيَّ ٥٠٠ ( ١٠٠ اللِي). قُومَ أَمِيَّةٌ بَنَ أَيَا لَشَكِّي عَلَىَ عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي اللَّهِ الْمَعْلَقِ الْمَع فَقَلَ الْمَيَّةُ الْمِنْكِ غَنَ الْاَنْ مُعْتِي وَمَهِمَّتِي، فَقَالَ لَهُ عَبْدَالَةٍ ، ثَوَيْتُ عَلَيْ وَال وَمُعَلِّمُ اللَّهِ فَأَنْكِمْ لِي قَوْيُولُ مَا فِي يَدَيِّي ( هَيْجَيْلُ) وَقَدْ طَهِلَتُكَ فَلَهَ اَوْلِيَ مُلْ قَارًا لَيْكِةً أَجْلًا وَلَوْلُوكَ وَقَوْلَ مَا فِي يَدَيِّي ( هَيْجَيْلُ) وَقَدْ طَهِلَتُكَى فَلَمَا وَيْلِكُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّ

اً اَذَكُنَ عَاجِيقٍ أَمَ قَدَكُنَانِ صَيَادُكُ إِنَّ هِيكِنَا النَّيَاةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالَةُ الْمَيَاةِ عَلَيْنَا أَشَصْدُهُ أَنْ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى كَانَتُ عِلَدَهُ فَلِيَتَانِ فَقَانَ مَشَدَّ أَيْجُوا لِمُنْ الْمَيْوَا لَمُنْ الْمَيْعَ فَلَالِكُونُ الْمَيْعَ فَلَالَهُ مَنْ الْمَيْعَ فَلَيْلِا فَالْوَرَاءُ لَمُنَّ لَكُوا مِنْ الْمَيْعَ فَلَالَهُ مِنْ الْمَيْعَ فَلَالِمَ الْمَيْعَ فَلَالِمُ الْمَيْعَ فَلَا اللَّهِ مِنْ كُلَّا مِنْ كُلْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُؤْمِنُ الْمَلْكُونُ الْمَالُونُ الْمَلْوَلِيلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ مُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الللِيلِي الْمُؤْمِنُ ا

عُفَا فَكَ زَنْ يُنْ يَلِعَهُ مَا إِنْ حَنَوْتُهُ ﴿ بِبَدُكِ وَمَاكُلُ العَظَاءِ يَهِ بِنِنْ وَكَيْسَسَ بِهَشَيْقِ لِثَنَى بِينَ فِي وَلَيْسَ بِهِ الْكِنْ كَمَا بَعْنَ إِسْوَا يَشِيدَيْ مُغَالَ عَبْدَاللَّهِ وَلَمَنْ الْخَصْرَى مُنْ خَلَحَكُمْ الْجَيْدَا وَالْحَيْمَ بِهِا أَنْشَأَ يَعُولُ، وَمَلْ لِللَّهُ مِنْ اللَّجْلِيدِ وَعِلْمِي مَوْاللَّهِ عَلِيْنِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّجَارِ الْكَيْرِ يسكان ابن عِنْهَان سَدِيِّداً فِي قَنْ يَشْنِ مُوْفَعَلى بَرِيْسَى فَأَنَّى عَبْدُهُ اللَّالُوذُ، طَسَالُ عَثْمُ فَيْقِلَ لَهُ, هَذَا الفَالُوذُ، ثَالَنْ، وَمَا هَرَالفَالُوذُ تِحَالِهِ، لَبَابُ النِّحَ لَيَلِكَ مَعَ عَسُوالفَّلَ تَعَالُ، أَبْغُونِي غَلْمُداكُ يَصْلَعُهُ . فَأَثْرُهُ بِقَهُمِ يَصْلَعُهُ فَأَتِسَاعَهُ لِمَّا قِيمَ بِهِ بَلَقْ مَنْهُ فَعُ أَمْ أَرَاهُ فَ المُوالِّذِ بِالدُّبِطُ لِلعَالِمِ النَّسْجِدِ فِيمَّ لَاوَى شَلَايِيهُ ، أَلَّهُ مَنَّ أَيْهَا الفَالْوَلُ فَأَيْتُطُعُ فَضَمَا لُلَّاسَى، فَكَانَ فِيمِنَّ حَضَّ أَمْنِيَةً بِمِنْ أَنِيا فَلَكِمِ ، أَنْ عَنْهُ إِنْ يَعْلُمُ مِنْ أَيْلِ الْمُعْلِمُ فَالْمَال

عَنُ أَبِي النَّ ظَارِ قَلَلُ :

مَامَانَ أَحَدُ مِنْ كُرِّا رِثْنَ يَشِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ الدَّيْنَ كَ الْخُرْرُ اسْتِثْيَا وَيَا مِيَّا بِنُ الدُنْسِي. وَلَقَدْ عَائِهَا اللَّهِ جُدْعَانَ كُثِنَ مَوْجَةَ فَعَلَى .

تَسْبَرَبُ الْنَّ حَتَّى ثَلَا فَرِي السَّمَاءِ بَسَسُنَوْيِي فَي السَّمَاءِ بَسَسُنَوْيِيْ وَمَنْ السَّمَاءِ بَسَسُنَوْيِيْ وَمَعَلَى السَّمَاءِ بَسَسُويِيَ وَمَعَلَى المَارِيِّ السَّمِينِي وَمَعَلَى المَّدِينِي وَمَنْ السَّرُوانَ مِنْ السَّدِينِي وَمَنْ السَّرُوانَ مِنْ السَّدِينِي وَمَنْ السَّرُوانَ مِنْ السَّدِينِي

ثمان ، وكان سَدَبُهِ ثَنْهُ الْكُنْ أَمَنَهُ ثَنَائِهِ الصَّلِي تَصَلِّي تَشْرِبُ مَعْهُ فَأَصَبُقُ عَبْنُ النَّيَةُ فَخَلَقُ كَانَ عَلَيْهِا الدَّهَا ) . وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ الْمُتَعَلِّمُ الْمَعْبُمُ الْمُتَعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل تَلْقَلُوا عَشْرَةُ اللّهِ وَمِنْكُمْ وَقَلَى الْمُثَلِّينُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ الْمُ

وخاز فِيكِتَاب اللَّغَلِيَ لِمَنْعَلِه العَلَيْهِ المَصَيَّةِ القَيْ كَيْهِ لِثَنَّا لِيَعْنِ وَالنَّشِي . ح: ١٠٠٥ مه ١٠٠٠ المَانِي . وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهِ مِنْ فَصَالَعُونَ الْمِنْ الْمُعْنَى وَالْمَعْنَى الْمُعْنَى وَاللَّهِ ، وَالمَصْلَحَ فَلِكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَكُمْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْفَانَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْم

كُمْ قَدِيمَ رَجُقِ بِثُهِي ثُرِيقِدٍ ، فَأَشَنَى يَنْهُ رَجُقُ مِنْ فِي مَنْ اللَّهُ مِنْ لَكُلُهُ مُسِلَحُةً وَلَمُلَهُ حَتَّهُ ، فَصَعَدَ الرَّهُ بَيْدِي عَلَى أَبِي فَيْسِي لِيَمْ فَاعَنِ لِمُعْ عَلَى صَوْتِهِ ،

َيْلَانَ فِيْمُ كَلَلْهُمْ يَهْمَاعُتُهُ مِنْهُ مَنْكُمْ قَالِي الْنِيِّ وَالنَّفَى إِيَّانَ فِيْمُ وَالنَّفَي يَاانَ فِيْمُ لِطُلَّمِمْ مَنْفُلْهِمْ مَنْفُلْهِمْ النِّيْنُ الْمُقَامِ وَالنَّكِي وَالْحَيْ إِنَّا لَكِنَامُ لِمِنْ ثَنْتُ مَنْتَاتُنُهُ وَتَعْمَامُ لِثَوْجِ الْفَاجِي الْفُانِي ؞ۣڹٞۊۘڶڔڽۼٷڲۣ۫ؠڹٛڗٙڽڡۑٷڝڔٷڔڹڹۼۺٳڟٙڡڹڹٲ۫ڝڟڲ؋ڽۼڋ؞ڟۼڹڹۻؽڬٵڬڟۺۣ؋ێڣڿؙ ٵڷڿڲٵؽؿڔڝۼؿٞ؞ڝڝڣڔڹڹٵۿۺڲؠ؞ٷۼۺٵڵؖ؋؈ؿڣێؠڔاڶڷ؋؈ۺۼڋٳڟڽ؋ڹٷ ۼڷڲڐۥڬػڗڽڔڝۼڹ٣ؿۼڹڛڮۼػۑۅڔڶڞڞڞڂڟٷڿڽٷؿڰٷڋڹٷؿؽؠ؈ڿڎڬڬ ڞۼۣڞ۫ٮڂڠڟؖڶؿ؋ؽۼڟػ؞

وَخُسَالِدُيْنَ عَبْدِيَنَانِ بِنِ كَفِي بِي سَعْدِبْنِ نَيْمِ بِنِينَّةَ مَفْوَالشَّرْمَيُّ كُلَّ عَزِيْنِ لَ مَعْوَا بِمُلَّةَ وَمَهْ لَوَاجِهُ عَامُنَا مُدَلِّهِمْ إَحْدُ ءَوَلَهُ فَقِلْ الْمُهُ سَنَبْغِيَّةً فِي مُنْ الْبُعْرِيْنِ مَنْ الْكِيْنِ لَدَ تَطْلِمُ مِنْكُةً لَلْ الْكَبِينِي الْمُلْعِيْنُ وَلَدُ الْكَبِينِي

وَمِسنَ وَلَدِهِ أَوْلِطَنَتُوا بَى خَالِدِ بْنِ عَيْدِ مُنْكَافِ، وَيُمَسَافِحُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ صَفْرِ بْنِ عَلْمِ بْنَ كُفْنِ

- وَهَذَا الْجِلْفُ سُبِيَّ جِلْفُ الْفَصُولِ الْمُصَدِّي السَّابِيُّ . ص: ٤٩٧ -

- وَهَذَا الْحِيْدَةُ مَا اللّهِ مَعْمَى الْعَصْلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَكَمْ يَعْرَلُ وَلَا لَكُ عُرِيدُ فَي وَا بِمَا مِن عَنَّ عَالَمَهُ قَوْلَانَ اسْمِعَتْ مَسْوِلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمْ يَعْرِلُ وَلَا لَكُ عَلَمْ اللّهُ وَخَنَحَ سَالِرُ فَيَ يَشْهِ مِنْ كَفَا الْجِلْفِ وَلَا أَنْ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

حِعَارُ أِي كِنَّارٍ يَعْيَرُ اللَّهِ الْمَعْرَارِ وَمُنْ فَتَنَيَّهُ اللَّذُ يُعْرَيِنِي مُعَنَّى وَرَاحِاكُسُ بِالشَاهِرَةِ جِ ١٩ص١،٥٠٠ تَمَانَ أَعِيشَيْدَةً بِكَانَ لِعَبْدِاللَّهِ بِي مُعَكَّلَ حَفْثَةً كَأَمُن مَهَا الطَّامُ الْأَكِيدُ وَلَكُ ٢ بْنِ سَنْعَدِ بْنِ تَنْهِمِ بْنِ مُثَرَةَ وَالَّذِي فَعَجَا وُحَسَّلَنُ فَقَالَ ,

كَيَاكَنْ كَثِيمِ اَلدَتَنَهَى َ جَاهِكُهُ مِ تَبْنَ القِدَانِ بِأَتَثَالِ الْبَعْنِيدِ وَتُحَدِّرُنَ اِنَ اهِيْمَ بِي الحَلَى ثِينَ خَالِدِيْنِ صَوْرِيْنِ عَلَى بِي كَصِّبِي مَصَّفِرِيْنِ مَنْ الْم ا بِيْ عَلِدِ الصَّهِ بِي الهِدِي، كَانَ جَلَّتُ عَنْ عَنْ مِنْ مَا بَرَيْكُم بِي الْكُلُوبِ كَانَ خَيْنِها ، وأ والفَلْسُمِ بَقْ عَلْدِ الفَّكِّى فِي عَلَى بِي الْوَارِقِ فِي حَارِقَةَ بِي سَتَعْدٍ، وَالْتَوْرِيثُ بَنْ وَبَهُ وَبَالِي اللَّهِ بِي عَلَمِ ، الْوَقِي يَقِولُ لَهُ أَنْوِ كَلْلِيهِ ،

صُبُنِي كَدَيُّا بِ وَهُبَتِ لَهُ الْبَنَةِ مَا وَهُبِينَ لَهُ الْبَنَةَ مَا وَلِي بِحَيْبِ مِنْ مَيْدَاكَ حَقِيق أَخْدِ دَيَّا بِلِقَتِهِ لَمِيْتِي بِمُنْ أَيْ هُلَابٍ ، وَالْحَلِينَ قُولًا مُنْهَا البَّلَاعَتِدِ بِمِنْ أَعلَ مِنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَكُلُ مَنْ عَنْهُ وَزَرُكَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

فَهُوُلَا بَوْ بَثْقِ بَيْمِ بِمِنِ يَسَّنَ أَ [نَعَسَبُ بَنِي يَعَظَٰةً بِنِ مُسَّرَةً ﴿ بَثِي مُثَلِّةً ﴿

وَوَلَدَ وَعَلَاهُ بَنَ مَنَ مَ تَعَوَّهُ مَنْ رِماً، وَالْمَهُ كُلُيَهُ بِنْتُ عَلَيْهِ بِنِ لَأَيْمَ فِي عَالِبِ ، فَوَلَدَ مَعْنَ مِعْ عَنَ، وَعَارِياً، وَعَبِيلًا، وَاصْدَا وَرُبِحَاء وَالْهُمْ عِنْيَةٌ وَيَقَالَ لَهُنِي بِنَّتُ سَيَّالِ بَهْنِ اللِي عَلَمِ بِي لَوْيِّي، وَعِزَلَ هُ، وَرُغِيلًاهُ ، وَأَشْكَا السَّعَلَىٰ بِنِثُ وَهُمِهِ بِي ثَمْمِ الدُون مِنْ عَلِيهِ .

(١) مَا بَيْنَ ا لَحَا مِن ثَيْنِ سَدَاتِظْ مِنَ العُقل وَقَدْ أَكُمْ لَتَصْ فَعَلُولْ أَ نُسَكِ العُيْنَ فِي لَلِيَهُ فَا لَكُلُوا النَّيْنِ المِنْفَاتِينَ المَسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُلْتِينَ مَنْظُولِ الدَّلِ البَيْعَانِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَن المَسْتِينَ الْمُلْتَقِينَ مَنْظُولِ الدَّلِ البَيْعَانِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ مِن المَشْقِى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ الللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّلَالِيلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُنْ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْم

وَكَانَ الْجَمَّعُ فِي الْآنِطِيعِ بَيْنِ أَخْتَتِنِ حَمَّى مَسْسَخَتِي فِي الْحَاجِلِيَّةِ مَكِنَ بَعَضُم، وكافا جَمَعَوَنُ فِنَ الشَّفَتَيْنَ ، وَوَدَيَحَةَ بَابِنَ الشَّفَتِينَ أَجَدُّ خَتَيْمَةُ سَتِعِبَذِ بْنَ العَامِ، بْنِ أَنْ عَلَيْ المُشِيَّقِ وَبِي عَبْدِاللَّهِ بَرِي مُؤْرِدٍ .

(١) خَارَقِي كِتَابِ فِتَهَلِيفِي كَارِيقٌ مِنْفَتَى المَنِيقِ يعتِي عَسَالِ خَلَيْقِ لَا السَيْنَ فِيقِيقَ عَن (٥) كَانَ مَن السَّيْنَ فِيقَ الْمَنْفَقِ وَقِيَّ الْمَن وَيِهَا أَسْمَاو بَثَ فَحَرَا فَا الْمَنْفَقِ وَقِيَّ الْمَنْفَقِ عَلَيْهِ الْمَنْفَقِ الْمَنْفَقِي الْمُعْلَقِي الْمُنْفَقِ الْمَنْفَقِي الْمُعْلَقِ الْمُنْفِقِ الْمَنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفَقِ مَن مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

خِازِي كِتَابِ الاَصْدِيَكَايِ إِيدَيْنِ وَرَبُدِ لِمُبْقِقَةِ وَلَهِ الْمِيشِيَّةِ بِيَبِيُّ فَ رَجَ وَاصَ ، ١٠ مَا يُلِي ا وَكُلُونَ مِنْ أَتَكُمْ رِيَجُالِ بَنِي فَلَحْدِم حِيصًامٌ بِكَ الْمَيْنِيَّةِ وَكُلُ سَسَمًا بِطَعَامَا وَلَلَ الْمِجَامُّ مِنْ إِي عَبَيْنِةً قَالَ: كَمَا هَلَكَ صِنْتُكُمْ بِنُ الْمَيْنِيَّ وَ فَلَدَى مُثَلَّا يِثِكُلُهُ ، اَشْفَهُوا بَكُلُ عَلَى مُتَكَانِ بَجَيْنً ابِنْ عَبْدِا ظُوهِ بِنِ سَلَمَةً الْقِرِينِ فَتَصْدِينِيَّ فِيْعِ ،

َ وَعِلِنِي الْمَلْعِ كِيَاكُمْ وَالِّي مَا يَائِكُ وَالِّي الْمَائِنَ الْمَوْقَ لَكُنِ عَلَى حِفْسَامِ - نَظَّبُهُ وَأَيَ تَعَلَّلُ لَلْمُعْضَى وَلَلْأَنْصَارِي وَالْمَثْنِي وَالْمَلِيمُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل الْمُلْكِذِهِ وَلَكُنِهِ عَلَى عَلَيْهُ وَاسْتَقْصَاهُ . -

تَلَكُنُ مُنَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ مَرَاتُمُ الْمُنْ وَمِنْ مَالِي وَلَمِانِ مِنْ اِنِ اللهِ مَنْ مَا اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

- مُسَاعُ ، نَ مُحَهُ هِشَامِ ، وَهِيَ صَنَاعَ فَي لَمَتُ عَلَي ثِنَ قِلَ فِي سَدُلَةَ فِي قَصْرِي فِي كُعْبِن \* مِن عَلَي مَعَى مَعَقَدَةُ وَكَانتُ مِنْ أَجْنَ بِسَدُوا لِعَنِ ، وَلَكُنْ خَلِيهِ مِنْ الْعَصَلُى اللَّهَ عَلَيهِ وَسَلَمًا لَوَهُ فَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمًا لَوَهُ فَلَ \* مِن عَلَي مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ وَمَرْعُونُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَن

ولِيْهِ يَقُولُ الْهَارِ فَ أَيْسًا - رَأَ وَالْمُقَتَّقِدُا لَهُ يَجِنُ مُكَاجَاتِ فِي الْمُنْزِي مِن: ١٩٩ مُا صُحَرِينَ الْمُنْزِينَ لِلْهِمِنَ مِنْ الْمِشْارُةُ لَمُنْ الْمُرْثُونَ لِيَسِنَ بِإَحْشَارُهُ عَائِلَ رَبِّيْعَةَ وَهُوَدُوالَ ثُوْيِنِ، وَاسْمُهُ مُرَّدُوهِ وَالْإِلْمَثِيَّةُ وَاصْمُهُ خَذَيْهُ وَالْإِلْ وَاسْمَهُ فَيْمِمْ : وَالْمُلَّافِهُ وَلَكُنَّةُ مِنْدُ كِلَانَةُ وَالْمُهُمِّرَ لِلَّهُ بِلْنُ سَلْطِيدِ فِي سَسْعِدِ بِي سَسْمِم 1 بَيْ عَرْدِ فِي صَصْلِيعِ بَرَكَفِي ] وَلَهُم يَكُولُ آئِنُ اللَّيْفَى: (4)

الدَيْكِ تُوْمَ وَ لَدُنَ أَخْتُ بَنِي سَهُم مِشْكُمْ وَاَتُوعَتِدِ مَنَافِعَ مِدْنَةُ الْخَصْمِ مِشْكُمْ وَالْجَعْمِ فَلَا اللهُ لَكُلُمْ يَرُبُهِ فَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ مَا اللهُ اللهُ

[ وَالوَّلِيْدِ بِنَ الْمِهِيْرَ وَوَكَانَ يَعَالَ لَهُ إِمِيْنَ عِلَاقُونَ يُسْمِى وَعَلَدَ شَمْسِ مَا الْمُهَا مِنْ بَنِي فَسْرِيَ عِلْكُ وَحَكُمْ وَكَانَ مَسْلِاً . وَأَشَّهُ حَبِيْبَةً بِنْتُ مُعْيِظَانَ مِنْ بَنِي لِلَكَ مَرْتِفَانَ

خَدَدَ فِي أَسْسَانِ العُشْرَانِ يَجْلُطِ اسْتَنْفِنَ مَكَفَةِ السَّلْحَافَةِ بَعْ ١٩٥٥م٠٠ ،٥٠٠ المِلْقِي الْ كان حِشَدَم وَكَنْ أَيْا عَلَمَانَ وَ وَكَنْ سَدِينًا مِن سَدَانَ قِنْ يَشِسْ فِينَمَانِهِ الْحَلَمَا العَلَمَ يَرْشُعا عَلَى النَّاسِ ، وَوَلَ أَوْ النَّظِلَيْ ، رَحَقَ عَنْ رَسُولِ الْعَصَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ عَلَى وَخَلَيْهُ اللَّهُ مِنَ العَرَبِ الْجَنَّةُ لَمَنْ كَلْمَا هِشَام بِيَ الْحَقِيْمَ وَكَانَ لَدُّوْمَا خَلِيْقِيْنِ مَا أَحْلَمُ اللَّهُ جَعَلَتُ مَوْلَةُ تَلْمَظْمَ وَكُلْنَ مُوضَى حِشْسَام بِي الْحَلِيَّ وَيَكَفَّ مَقْلُ الشَّلَعِيْ ).

مُا صَبَحَ بَطَنُ مَلَّةً مُقَشِّعِينَ

تَقَالَثُ مُنْبَاعَةُ الْقُشْرِيَّةُ ثَنَ ثِيْهِ : إِنَّ الْمَاضَّةُ الْمَاشِيةِ \* دَانَّ مُمَثَنَّ عَنْ بُعَاهُ كَمُونِدٍ تُقَاقَعُونُ مُصَفِّدَ مَالِّهُ \* أَشْسُهُ اللَّهِ \* أَنْ كُرُودٍ وَتُعَلِّيْنَ الْقَلْتُ \*

تَفَاقَتُوا بِنَ اعْلَيْنَ الْمُعْنَى اللّهِ لَهُ عَلَيْ كَنِ عُرِ وَتَخُوانِي الْفَلِيْنِ. وَتَمَانَ حِشْدَاحُ إِنِّ الْفَلِيِّ ، مَا كَ حِصْدًا مِنَّ الْمَغِيَّةِ وَعَدَّعَلِهِ اللّهِ يَهِ خَلِكُ الْم فِي الْحَمْوَةِ ، لَكُمْ يَعُمُ مَصَوَّى تَكَالَحِ لَحُودُكُ ، وَقَالَ فِيهِ إِنِّي عَلِكُ الشَّدَاقِ وَحَوَالل فِي الْحَمْوَةِ ، لَكُمْ يَعُمُ مَصَوَّى تَكَالِحِ لَحُودُكُ ، وَقَالِ فِيهِ إِنِّي عَلِكُهُ الشَّدَاقِي وَصَ

الددهب الفياض والحابل الفلا مَعَكَنِ تُنِي إِلَيْ يَسْتَكِينُ لِغُلُهِ ۚ فَكُلُّتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ يَدِهِ الفُلَّا وَمَا أَنْتُ كَالْهُلُكُ فَتُبُّلُقُ ثُلُكُمْ لَا يُكُونُ ثَرِي الهَداكِ فِي مِنْبِهِ وَغَادَ

وَحَدَّفِي عَلِيُّهِ ثِنَا الْمُقِيِّمَ الْمُقِيِّمَ الْمُقِيِّمَ عَنَّ لِي عَبَيْتَةُ مُطَّعَ مِنَّ الْمُفَيَّ وَلَ الْمُقَالِكُ الْمَالِيَّ وَالْمَالِيَ ثَمَالَ مَتَوْصَهُ مِن أَمْيَةَ \* ، إِنْمُ عَمَّى مُثَّقَ لِمَ بِينَا حَرْبِي يُوْلِكُ ، وَمَا أَنْمُ كُلْمَاكُ إلى الظَّافِ \* وَأَخْرَبُهُ مَنْهُ لَهُ فِي غَيْدِ نَصْمَسِ ، كَا هُنَيِّى فِي مَنْهُ مِنْهُ مَا مُرْبَعَ فِي آخَيَارُ مُقِيمَ مِنَ الْمُعَافِّنِ .

وَحَالُ أَ بِوَالِيَّقُلَانِ . سَسَأَلَ تَعَاوِيَةُ بَنُ أَبِي سَلْيَانُ رَجُلا مِنْ بَنِي تُخْرُومٍ عَنْ بَنِي تُخْرُومٍ الْقَالَ. بِعَنْ مُعَلِيَّةُ كَيْنَ بَنِي الْمَعِيْرُةِ .

(4) جاء في تُطَهِياً أَسْدارِهِ الدَّشِرَانِ لِلْهُوذَرِيخَ تَطْهُو الْكَتْنَةِ السَّلْكَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَوْقِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَوْقِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَوْقِيةِ السَّلَوْقِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَوْقِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَّةِ السَلَوْقِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَّلَوْقِ السَلَّةِ السَّلَافِيةِ السَّلَافِيةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ الْمُعْلَى السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَافِيةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمِيةِ السَّلَةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمُ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمِيةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمُ السَلِيقِيقِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمُ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمُ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمُ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلَّةِ السَلْمُ السَلَّةِ السَلَّةُ السَلَّةِ السَلَّةُ السَلَّةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِيْلَةُ الْمُسَالِقِي

اً بُرِيَ بَلِيْفَةَ بِنَى الْفَضِيَّةِ فِي غَنَ فِي مُحَنَّ مِع خَلَقَ فَدَالرُّحُقِينِ قَالَىَ فِي يَوْبِهِنْ أَكَامِهِم بِمُ حَيِّينِ مَعَنَّا، وَيُقَالَ ، كَسَرَدَ احداثُ خَرا أَخَلَتَ آخَذَ : وَقَلَلَ آلِنُ اللَّهِ عَلَى ).

وَ ذُوا اعْ تَمْنِي أَ غَسَبَاكَ ﴿ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْحَيْمِ

(٦) وَجَادُفِي الْمُعْلَيَ السَّابِيِّ . ص: ٧٧ ه مَا يَلِي :

اً بَوْاَسَيَّةَ مِنَ الْمَقِيَّةِ وَاسْمَهُ حَلَيْئِةً ، لَكَانَ يَعَانَ لَهُ ، مَا وَالتُكْبِكُانُ يَلْعِدُ مَنْ صَحِبَة فِي سَعَنَ وَمُتَوَّنِّهُم وَكُلْنَ وَالْحَدُنِ وَهَلَكَ مِوْصِعَ بِنَاحِيَةِ الْيَكَاتُ يَقِيَ فَ بِسَسُّرِ مِسْمَم فِي مَجْهِ وَلَمُ يَذَكُنُ مَنْ صَعِمَةً - فَنَاكُوا لِمُؤْلِقِ فَقَلَ ،

فَوْتُعُ الدّاقُ زَيادَ التُكْتِبِكُيْكُوتُوجِ بِسَدُنْ وَسَنْحُمْ غَيْنَتُهُ الْمُقَارِعُ وَكَانَ أَبُوا لِيُقَطَّلُو ، كَانَ لَقَالَ إِنَّ أَبَا أَمَيَّةُ كَانُ مَ ثَمَّا كَسَنَى أَهُلَ مَكَنَّةٌ حَقَّى يُنْبَيْنَ البَّخَوَادَ مِنْ كِمَنْوَتِهِ ،

وَجَارَ بِيَ كِتَابِ الْمُمْثِيلِ بِحَفَّقِ مُمَّرِينِ حَبِيْدٍ طَلِقَ الْمُلْتَدِ الْكُلْتِ الْجَلِينِ بَيْنُ وق. ص: ١٧٧ مَايِلِي: أَثَّى َوَا وَالْكِنْدِ اللَّسَوَّرَا بَنَ الْمُلِكِينِ بِيَ أَسَدِيْنِ عَيْدِ الفَّقَ ، ودحسَسَانِ بَنْ أَيْن ووا بُولْمَنْظُ أَنِي الْمُفِيْرِة بْنِ هَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْنَ مِنْ فَيْنِ مِنْ وَلِينَ مَثْنَا بِينَ الشَدِد. ٧٠٠ جا وي كتاب الشكفان الطبقة المفترّرة عن آرا بالكفر الإلكافية . ح . ١٠٠٠ ١٠٠ منابلي المساحة عن المساحة المساحة المستعبّر المستعبّرة المستعبدة المستعبرة المستع

إِنَّ قُلَ يُشْلًا غَدَنَ قُ وَعَادُهُ ﴿ كَنْ تَصُّلُنَا مِنْهُم بِفَادُهُ

عِيثُ إِنَّ كَنْهِلا مَا لَهُمْ نِ يَادَهُ

وَكَانَ فِيْنَ قُتِنَ يُوْمَكُمْ عُلَانٌ بَنَ أَبِي العَامِنَ أَبِيعُكُمُ فَيُ عَلَّانٌ ، وَعَمَّنُ بَنَ عَوْن الْبُقِ عَوْنٍ ، وَالفَاكِهُ بَنَ الْمُعِيَّرِةِ ، وَالفَاكِهُ بَنَ الرَّلِيدِ مِنْ الْخِيْرِةِ - عَمُّ شَالِدِي الرَّلِيدِ وَأَخْوه . وَكُلُّنَاتُ اللَّيْ يَشْنُ وَعَلَامَ حَلَّى حَدَّتُهُمْ مَنْوَا فَهِ رِيضٍ عَبْدِ مَنَاةً ، فَلَمْ لِفَعْلُوا شَيِئلًا .

٨) خازي كذاب إذ كيل المنهابي والكوا وي إنتقابي طبقة النهائة المضراحية المبتناب عن ١٩٨٠ ما إلى المتحافظ الم

الطُّبِيِّ عَنَّ قُولِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبْعُنِي،

الدَبِلُهِ تُوْمُ وَ لَدَقُ أَخْتُ بَنِي سَمْمِ

تَعَانَ، هِيَ رَبِطُةً بِنِّتُ مُسْتَعَيِّدِينَ مُسْهِمٍ - وَلِلْلِكَ خَانَهُا لَكُ الشَّيْقَايِ لِيَبَنِ وَكَلَ الْمُسْتِقَايِ لِيَبَنِ وَكَلَ الْمَشْتِقَايِ لِيَبَنِ وَكَلَ الْمَشْتِقَاءِ لِيَبَنِ الْمَشْتِقَاءِ مِنْ الْمَشْتِقَاءِ وَكَانَ الْمَثْرَاءَ وَكَانَ الْمَثْرَاءَ وَكَانَ الْمَثْرَاءَ وَكَانَ الْمَثْرَاءَ وَكَانَ الْمَثِنَّ وَمَثَلِّ الْمَثِينَ وَمَنْ الْمُثَلِّ الْمَثَلِينَ مَعْلَمُ مِنْ الْمُثَلِّينَ وَمَثَلَ الْمُثَلِّ وَمَنْ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّقَ الْمُثَلِّفُ اللَّهِ مِنْ الْمُثِلِقَ مِنْ الْمُثِلِينَ وَمَنْ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ مِنْ الْمُثِينَ وَمَثَلِّ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِينَ وَمَنْ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِينَ وَمَنْ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِينَ وَمَنْ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِينَ وَمُعْلَى الْمُثَلِقِينَ وَمَنْ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِينَ وَمَنْ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقَ الْمُثَلِقِ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُثَلِقَ الْمُنْطِقِ الْمُنْ الْمُثَلِقِ الْمُلِمِينَ الْمُثَلِقِ الْمُنْ الْمُ

ُ وَسَاوَ فِي كُلُّنَا مِهِ أَفِيهِ عَمِيسَةٍ، حمن به عاملِي: ( اَشْرَانُ الطَّنَيْانِ) الفالِيةُ ثِنَّ المَّقِيَّةِ . وَعَلَوْنِي يَعَامِنِ أَنَّ فَتَنَيْبَةً لِمُتَعَةً الكَلْبَيَّة الضَيْفِيِّةِ بِيضًا وَتَقْيِسَ فَكُرِ اسْمَاعِيْنِ العَثَامِينِ صاءه وَ لَكَالِيَّةٍ وَلَمْ يَكُنَّ لِفَلَاكُمْ الْكِلْفِيَّةِ وَل

ألدُ لِللهِ قُوْمٌ ...

« وَنُمَا وَنِيَهَا أَمْ مُبَعَثُهُ أَبْيَاتٍ .

(a) حَارَ فِي أَنْسَابِ اللَّهُ شُرَافِ إِلنَهِ وَذَرِي مُغْفَولِ ٱسْدَنْ بَعِلَ . ص ١ ١٥٥ مَا يَلِي ؛

عَالِ يَدَيُكُ وَأُنْ لَغِعُ الْنَاأَخُولُ لَدُسَبَعِعُ

وتَعَانَ فَرْمُ أَنَّ النَّسْتَىٰ ضَعَلَهُ ، الوَلِيْدُ بَنَّ الْفِينَ وَ فَلَى الوَلِيْدُ فَجِينَ السَّجِيعُ عَلَامُهُ فَلَمَّا يَتَّى فِي الهِنِ تَكَانَ لَهُ بَغِضْ إِخْوَتِهِ هَلَا الفَوْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَكَانَ حَسَّانَ بِثَنِّ كُلِبِ لِلْوِلِدِ

فَاللَّهُ فِي كَفْرِ قَنَاهُ صَلِيْبَةً ﴿ وَإِناقُلْتُ مِنْ سَكُمْ مَا أَنْ كُلُلُهُ

مَنْعَاهُ حَسَّانُ مِنْ سَمْعِ أَنِّهَا ، لِذُكُهُ يُقَالُ أَنَّ السَّجْقِيَّةَ جَعَلَتْ عَلَىٰ اللَّيْءِ المُسْتَّى صَعْ لُهُ ابْنُ عَبْدِ كَامَ ، يُقَالُ لُهُ صَفَّعَتِ، وَكَانَ اسْمَرَ الصَّبِقِي وَيُسْمَرُ بْنُ صَفَّعَتِ .

وَقَالَ حَسَّانَ فِي بَنِي الْمُغِيِّيَّةِ مَنْي بَنِي مَعْنَ وم مَنِي بَنِي الْوَالِيْدِ:

الْمَا لَكُلِيكِ مِنْ قُنْ لِيشِيْ تَمَدَّقُتُ فَتَى نِسْمَ بَعَلَمُ لِمِونَى مِنْ مَنْكُمْ لِمُونِهِ مَنْ الْمِنْ فَيَالِي اللّهِ مَنْكُمْ الْمِنْ اللّهِ مَنْكُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِيلّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(١٠) وَجَازُنِي الْمُفْدِي إِنسَانِي نَفْسِهِ . ص: ٩٩ مَايَلِي:

حَفْق بَنْ الْفِيْرَةِ كُانَ سَيِّيْ فِي نَسَادِهِ مِلْقَاماً لِلقَوْمِ، وَلِيْهِ يَقِينَ الشَّاعِيَ، وَ كَادِ الضَّوِيْنَ الشَّرِيْنَ الشَّرَعِينَ وَلَا اللهِ اللهِ عَنْ حَفْق بَنْ القِينَ وَلَجَلِيسِ

وَكُلَانَتْ عِنْدُه هِنْدُ بِنْتُ غُنْبَةً قُبْلُ إِن سُفَيْلًا .

ر. حَنْتُمَةَ ، وَزُرُهُمُ إِنْ وَخِلَا ضِلَّ ، وَعُثْمُلُنُ وَخُوعَتُهُ اللَّهِ .

وَوَلَدُ هِ هُمُامُ مُنَا الْمِقِيْءَ وَعُمَّا مُرَكِكُمُّ أَبَا الْكُمِ وَكَنَّهُ مُ سَوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلِّاحِبُهُ إِلَى وَلَهُ يَغُولُ حَسَّانُ فِنْ كَابِحٍ :

النَّكَ سَنَادَةِ فَى يُشْمِى، قَوْلَ يُوْمَ الْمُتَكَمِّمِ وَاللَّهُ كُنَّاهُ أَلَا حُسْمِ كَانَ مِنْ سَنَادَةِ فَى يُشْمِى، قَوْلَ يُوْمَ بِقُهِمِ كَانِي أَء وَالْحَلِينَ فَاسْفَمْ وَحُسْنَ اِسْسَامَهُ وَقُوْلَ يُوْمَ

(١) جازني/تكاب يكسب فترجشه بالمقلق لحقيقة وابها لقارين بيقى .ص. م. ١٠٠ مايلي .
 وحقق بى المقيرة . والحقة بين بني الأخري بني الغاري بيق بمثارية بي كلاتة وتحقل بما المقيرة .
 وأحّة بنت شعيلان ، واسعم شعيلان عند القين فتحريد بن الماري بن ملاي بني فيتعناق بن كلائة \_ وقت بني المقرب المقسب إلا فكنا ، و تعديدا أنَّ أستهم أمير حقوي وأحم عقلان واجتابين بني كلائة \_
 بني كلائة \_

(٥) جَارَتِي كِتَابِ إِلصَّهَ يَمْ اللَّهَ عَلَيْهِ الْمُعْتَقِ الْمُعَتَّقِ الْمُعَنَّقِ ، ج ١ (١٥٠ مَ ١٠٠ مَ الَيْلِي ، حَتَى بَرُواتِهِ أَنَّ الرَيْعَ الْمَرْيَتَعْ ( مَنْ الْمَنْ الْمَنِي يَهْلَى عَبَدُ ا وَاصَلَّى ... استَرَقُ العُلَيْ الاَيْقَ مَنْ ، به يَرَكُ فِي أَيْ عَبْهِ ، وَذَلِي أَنَّهُ لَكُ أَمْ الْمَانَ لَيْسَفِّ بَاسَ مَوْلِكَ الْعُو بَنِي مَوْرَوْلَهُ لَمِنْ مَرْخَوْلُ الْمُعْتَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ عَلَى مَوْرِيهِ لَنَظْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ لِلَّهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّهُ عَلَى اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلَمُعْلَى اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلِلْ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِللْعَلَى اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلِي اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلْفَعْلِ اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِلَمُ اللَّهِ لِلللْهِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لِلْفَعْلَ اللَّهِ لِللْعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللْعَلَى الْمُعْلِي اللْعَلَى الْمُعْلِي اللْعَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقَ الْمُعْلِي الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْعَلَى الْمُعْلِي الْمِلْمِي الْمُعْلِي الْمُعْل

للطقة لما يقيقي ويقاهد عنها من المنطقة المنطقة المنطقة الفتقاء وَأَ بُرِيَهِ الفَّلَمَةِ المَامِ مِنَّ المُفْقَدِي السَّدَائِقِ الْفُلَقِي : وَجَارَيْ الفَّقْمَةِ المَامَ مِنَّ المُفْقِينِ السَّدَائِقِ فَصْبِيعِ طَائِقِي :

كُلُنُ الْجَيْحَانِي وَكُلْ الْمَسْجَعَى َ جَلَا أَشْكُمُونَكُ فَكُنَ وَثَا مَينَكُمَّ جَارُ وَلِيُعِوْرَ فِكَ يَوْلُولُهُ لِيَظْلَبُحُ تراكُلُ وَلَيْظُفُنَ تَصْرَفُكَ وَلِوْلُ كُلُ تَوْمِا قَالَ لَهُ ، وَاللَّهِ لَكُلْسَنَكُ وَجَارَتُكُ وَرَئِيك وإنْ كُلُ هَمِينَا أَخْرَى بِهِ ، حَتَى شِهُم مَنْ فَتِنَ عَلَى وَلِيهِ وَرَجِعَ إِلَى الْقِبْرَكِ وَكُلُولُ الشَّعَوْدِ وَأَبِي فَيْسِي بِمِنَ الْوَلِيدِ بِيَ الْفِيزَةِ وَعَلِيقٍ بِي أَمْ يَتَهُ بِيَحْلُقِ وَالْعَامِن الْجُلَعِ وَمُكُلُّ هُولِدَو تَتِلُوا عَلَيْكُومِ مِنْوَةً بَدْنٍ .

وَجَارَفِي الصُّنْحَةِ ، ١٨٠ الحِنْ وِالثَّافِي مِنْ المُصْدَنِ السَّلَابِيِّ نَصْسِهِ. مَا يلي ،

= تُشان البِنَّ شَشْعُوم ؛ ثَمَا يُصَائِيَّهُ بَلِيهِ الْإَحْمَيْهِ فِي اَخِيرَ بُسُهِ فَعَرِيْتُكُ فَوَخَلَقُ رَجَهِي عَلَى عُلَيِّةٍ \* ثُمَّ قَلْتُ لَكَ، أَخَشُهُ لَكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ، ثَمَالَ ؛ وَبِمَ أَخَرُهِهِ الْعَلَىُ عَلَى عَلَى فِي ذَٰلِكَ نَقَصُّ ، لَقَدِياً مُرْتَقِيكً مُرْتَقِي صَلْحَيلًا كِنَ وَيِهِ الْخَتْمِ.

وَجَارَ فِي كِنَابِ غِنْوَبَا الْمُصَّارِ إِيدَّ بِي قَلَيْنَةً فَهِنَدَةً مَنَّى ثَلَّى كُلْفَة وَابِالْكَثِيرِيقِنَ جَ. احن ٢٠٠٠ وَمَسَوَّدَتُ حَنَّ يَشْشُقُ الْبَاحْشِي مَلْمَ فِلْمَ شَمَّى بَهُ - أَيْحَامٌ فِيقُطُ شَمَّا بِيَهُ إِفَانَ الشَّفَةِ وَلَيْفَافِيقِ بَشَهَا وَبَهِيَ شَعْمًا تِهِ الْمُصَارِبِ ، لِسَانَ العَهَا - وَقُلُ شَكَّةً مُعَ النَّهُولِ وَآنَ الشَّكَةُ .

(٧) وَعَارَ فِي كِتَابِ إلصَّنْ أَ فَلَيْئِيَّةٍ الْمُعْبَةِ الْفُتَى هِي ثَلَّةٍ بِهُنَ كَنْ ١٥٥، ١٥٥ مَا لَإِي:
 وَمَن وَمَ الصَّرِيَّةِ إِنْ عَنْ عَلَيْفَةَ قَالَتُ، إِنَّ الحَارِينَ ثِنْ هِشَدَاجٍ وَهُوَ أَخْواً إِنِ عُبُهِ لِلْإَبْرَيْهِ كَلَ نَفْنَ مِثْدَاجٍ وَهُوَ أَخْواً إِنِ عُبُهِ لِلْإَبْرَيْهِ كَلَ نَفْنَ مِثْدًا إِنَّا لَهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَهِ عَلَيْهِ عَ

اَ حَسِبَتِهُا ثَنَا اِلاَصِينَ فَسَتَنِي فِي الْحَبِهِ كَانَ المَارِقَ بَنَ مِشَامِ اَوْكَ تَنْ يَشْنِ بِالكَلِيمِ اللَّفَكَ فِي الْحَارِمِ اللَّفَكَ فِي الْحَارِمِ الْحَارِيَةِ مَا اللَّمِنَ ا اَ صَلَمَ يَنِهُ الفَحْ حَيْثُ اَسْتَجَانَ بِالْحَ هَانَةٍ اَحْقِ عَلِيَّ بَنِ أَيْ طَالِهِ ، وَالراحَ عَلِيَّ تَطَلَقُ فَلَكُنُّ وَلِيكَ يَعْبُرُهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَقَالُ وَقُواْجُحُ لَاسَقُ أَجْرَهِ يَا اَمْ هَاذِلٍ ، وَحُسْنَ اِسْتَوَمُهُ وَشَهِدَ حَنَيْتِهُ، وَكُونَ مِنْ الْوَكُلِيَةِ فَكُورُهُم ،

وَجَارَبِي هَا شِينِةِ الْمُتَقَبِ: قُتِلَ يَوْمُ أَجْنَادِلِنَ .

وعباد فِي تَغَفِيهِ أَنسَابِ النَّسَرَافِ لِيَعِيدُ إِن المُنتَةِ السَّلْقِينِيةُ لِمَسْتَقِينِيةُ لِمَسْتَقِين الحَارِثَ ثِن مَشَامِ كَانَ لَكُنَّ أَنَا عَبْدِ الرَّحْلَ مَا عَلَيْهِ الرَّعْلَ مَن عَبْدًا لَعْقِي وَقَال الدَارَعُ وَالْمَا مَنْ اللَّهُ عَلَى المُسْتَقَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلِيدًا لَعْ وَلَيْكُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلِيدًا لَعَيْدُ اللَّهِ وَلِيدًا لَعَلَيْهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

دَ عَارَفِي كُتَّابَ يَهْمَدُ فِيمَ مَا مِنْ وَمِنْسَى الكَيْمِ إِدَيْنِ عِسالِ طَبَعَهُ الْإِلْفِيشَ فِينَانَ بِحَالَ ١٠٥ ١٠٥ الْفَائِنَ فِينَ الْمَيْنِ فَيَكُوا مِنْشَامٍ الْمَيْنَ وَمُكَانَ فِينَ الْمَيْنِ فَيْنَ الْمَيْنِ فِينَّ الْمَيْنِ فَيَقُوا مِنْشَامِ الْفَائِنِي حَدَّلَتِي فَيَى فَكُونِي مَنْنَى الحَارِقِ بِنِ حِلْسَامِ
الْمُنْ كَانَ كُذِينَةُ الْمَيْنِى حَدَّلَتِي حَدَّلَتِي فَلَيْنِي مَنْنَى الْمُلِينَ مَنْنَى الْمُنْفِيقِ مِنْفَى الْمُنْفِيقِ وَمُنْ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَمُنْ مُنْ الْمُنْفِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلْمِيلِي الْمِيْلِي الْمِنْلِي

أَ جُنَا دِينَ، والْتَهُمَّا أَ سَمَادُ بِنِينَ كُنَّى بَهُ الْتَهَمُّلِيَّةُ مَكَفَّى الْعَبَدِانَ حُمَانِ وَعَلَى عُرَّيُنُ الظَّهِمِ رَبِينِي اللَّهُ عَنْدُانِحُونِ وَصَلَعَهُ وَاللَّهُ خَدَامَةُ مَنْ اللَّهُ خَدَامَةُ وَاللَّهُ خَدَامَةُ وَاللَّهُ خَدَامَةُ وَاللَّهُ خَدَامَةُ وَاللَّهُ خَدَامَةُ وَاللَّهُ خَدَامُ وَعَلَيْكُ وَتَحْدَمُ وَيَعْمِلُ وَقَدْمُ وَكُلُونِ وَقَدْمُ وَكُلُونِ وَخَيْلُ مِا المَسْلَمُ فَيَامَتُهُ وَلَكُونَ فَيْلُ مِا المَسْلَمُ فَيَامِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ وَلَا مَا الْعَلَى مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلِهُ اللْمُوالِمُ اللْمُعْمِلُهُ عَلَى اللْمُعْمِلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولُهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ

فَوَلَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَمِينًا أَهْرَى وَمَهُ زَرِينُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وسَأَو تَوْمَ الفّع

الغزم أعَلَمْ مَنَاوَكُتْ فِتَالَهُم مَنَّى مَنْ وَمَنْ مِنْ بِالْمُتَّقَى مُنْ بِدِ وَعَلِمْنُ الْحَيْلُ إِنَّ الْمَاتِمُ وَلِيهِا الْمُثَلِّيُ مُنْكِي عَمْلِي مَسْسَمْنِي وَصَدَرُنُ عَلَمُ لَلْعَبِيَّةُ فِيْهُمْ لَمُنْ الْمِنْ بِعِقَلَا بِيْسِ مُنْسِبِ

مَكُمُّ كَانَ الْحَارِيَّةُ فِي هَشَاجِ مَتِعَدَّ إِسْفَدِهِ مَتَخَفَّا فِكُلَّةً غَيْنَ سَلَمُعُونُ عَلَيْهُ فِي الْهِسَمُّةُ مَتَّى كَوْفَ سُرَلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَلَ جَارَكِتَا لِهَ إِنَّي يَسَسَعُنَهُ المُسْلِيقِ إِلَى مَنْ الل وَعَلَىٰمَهُ مِنْ أَبِي حِثْلِي ، وَسَنَهِنَ مِنْ تَمْنَ مِنْ عَلَى إِنِي كَلِّي إلى المَنْفِيقِ مَثْلُ اللّهِ يعِودَ سَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ صَلَّى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ طَبِي

" ذكان الما خَنْ الله المارِين و تَلَقَ عِن عَاهَدَ مَنَّهُ عَنَى الله عَلَى الله يَعْلَى الله يَعْلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَل

(١) جَازِي كِتَّا بُونِسَدِينَ مَنْ مَنْ مِيلِهِ عَدِهِ النَّرِيمِينَ خَبْعَة وَابِ الْمَعَارِن بَعْن مَن ١١٠ المائيلي:
 سنة مُلَدَ أَي جَمْلٍ بَنِي هِشَام بَي الْمَعْيَن ، جَلَرَ مَهُ تُتِن نِيْمَ أَجْلَا دِيْنَ فَشِهِ لِمَنْ لَلْمَ مَنْ الْمُعْمَدِن ،
 مُعَدِّقٍ ، وهُوَمِنْ مَسَلَمَة الْعَجْ وَلَهُ يَعُونُ الشَّلَعِينَ ،

مُعْ مَسْئِلْ مَنْتُ لَهُ مَن وَجَعْتُهُ مَوْلَ مُنْهُ مَن مِسُولُ اللّهِ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمَهُ أَسُلَمُ وَكُلْ مِسِنٌ فَقُ مَسْلَنِ فَنَ يَسْشِي وَقُولَ شَهِ إِلِيَا يَوْمَ البّيّ مُولِي.

وَكَانَ لِلَّذِي جَمَّهِ إِينَ الْوَلَدِ ۖ أَ فِي عَلَقَتْ فَتَنَ بِالْمَيْنِ وَاسْتَمَهُ لَهُمَا كُوْ الْمَيْ تَجْمِيّا وَأَشْرَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى مُصَّلِدِينِ مَن لِهِ يَعْلَقَتْ فَيْنَا إِلَيْ جَمْهِ وَرَجْ مَأْتُهُ عُلَاثًا

إِذَا فَتَ صَفُوانُ وَفَنَّ عِلْمِهُ وَوَ فَعَتْنَا بِالسَّدِيونِ الْمُسْلِمَةُ

دَكُنَ عَلَى مَهُ خَرَجَهُ رِبِلَائِيمٌ لِفَعْ حَقَّى المَّنْ عَلَى لَهُ زَوْجَتُهُ مِلْ رَبِّ رَبِي اللّهِ صَلَّى الْفَعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَلَّ مَنْ أَوْرَكُهُ مِلْ مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ وَمَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهِ فَلَ مَا لِللّهِ فَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ فَي مَا لِيهِ فَي مَا لِيهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ أَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلًا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَّا مِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

قَانَا نَدَبُ أَجُولُكُمْ مِنْ اللّهُ عَنْهُ الطّسن لِعَنْدِ الْحُرِمُ اللّهَ مَنْ عَسَلَكُمْ الِحُرْبُ عَلَى مِيَلَيْنِ مِنَ المَدِيْنَةِ ، خَرْجَ أَوْ لِكُمْ يَطْوَقَ فِي عَسَكَمِ هِمَ وَيَقِيَّى الطَّعِلِيْنَ بِنَكُم حَدَّلَهُ ثِنَ اللّهُ اللّهُ يَنِيْفُ أَخْنَ اسْنِ وَرِينَا كُمْ وَ عَدَّةً الْمُلْ هِنَ أَنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْفَاقِوَةِ وَقَالَ فِيلَا تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(١) جَارُ فِي الصُّفْحَةِ. ١٥١ مِنْ أَصْلِ المُخْطُولِ.

تَّ وَلَدُنْهُ مَارَةٌ حَاجِبًا . وَيُقِيقًا مَوْمَتُهُمُا وَثَرُمَا مُؤَافِّنَا هُوَابُنُ عَنْسِ بَيْ مَدِيْنِ عَبْدِ اللّهِ بَيْ دَابِمٍ، قَلْنَ الْكَلِّجَيِّ : كُلُّ عَمْسِي فِي العَرْبِ فِهُمَّ العَلِي وَفَعَ الْكَالِ ، الدَّعُدُ سَلَ مِبْنُ مَدْ يَدِبْنِ عَبْدِ اللّهِ بَيْ مَا رِمٍ ، (وَيُ نِجَاجِمٍ ) وَلَيَّهُ مَعْلَمُ مِمْ التَّالِ. ؠ۪ۛنْتُ الحَارِنِ ثِنْ الْتَهِيْعِ بُنِنِ لَا دِثِنِ عَنْدِاللّهِ بْنِ عُلَيْكَ بْنِ لَاجِدٍ بِنُ بَنِي عَبْسٍ لِلْهِ حَبْلِ أَسْ لَعَ بَنَاتٍ .

وَوَلُسِدَالِهِ اللَّهِ عَلَى مِشَدَامٍ الْمُسْتِعِيْدِلاَ عُقَٰهُ لَكُ وَعَنْدَ الرَّحْوَلِ وَأَدُّهُ وَلِمُقَافِثُ الوَلِقِدِينِ المَّوْنِيَّةِ وَلَيْعَالَ خَالِدَةً وَكُوْنَقَالَ لُهُ وَلِنُ وَجَبِّهِ ضَهِ يَفَاقَى ثِيشَنَّى

دَءَ لَسندَعَهُ الرَّحَالِ بْقِاطِي مِنْ الْحَارِي مُوكُنُّ الْرَبِعُ كُلُّ وَلَا كُلُّ مَنْ الْمَاكُلِّ مُوكِن مَا عُهُم لَاجِيَةٌ بِنْتُ عِنْدَةٌ بْرِسْسَهُ إِنِ وَكَانَ أَ هُزِكَمْ وَالْعَرَبُ وَعَلَيْ عِنْدَعَهُ لِلِك وَلَهُ عَلَيْهُ بِالْمَلِيَّةِ مِنَا سُمْحَةُ وَكِيْنَاتُهُ وَالْحَالَ لَهُ رَبِا هِنَ فِي الْمِنْ الْمَالِيَ

(١) خَارَ فِي كَتَارِيْسَسَدِ فِي كَيْسَ بِالمَّسْفَعِ الْقُرْيَةِ عَلَى الْمِيْفِ وَلَمَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ يَعْنَى فَلَيْفَةَ وَلَا بِالْفَلْمِ وَهُوَ اللّهُ اللّهِ فَا لَمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

وَجُا وَفِي الصَّفْحَة ٤٨٠ مِنْ الْمُصْدِي السَّلَابِي نَفْسِهِمَا لِلِي:

وَنَكِنَ أَثَّ عَثَمَا بِنَ عَلَىٰ وَهُوَ خِلِقَهُ عَنَ جُبِّيسِ بَنِيَ يَحْرَصِ، وَوَقَتَ فَسَكُمْ عَلَيْهِم فَمَّ مَانَ . وَلَهُ لَيُغِينِي عَالَىٰ َى بِنَ جُلِلِمْ مُوقِحَة اللّهِ عَلَيْهِم، فَقَالَ بَافَى هَذَا اللّهِ عَلَيْهِم فَع فَنَكُمْ إِلَّهُ عَبْدٍ الرَّحْوَلِ مِنِ الْحَارِينِ وَهُوجِهُم، فَقَالَ إِنَّ شَارَوْا قَاوَا عَلَى اللّهِ عَلَىٰ الرَّحَانِ بَالْحَالِجُ وَرَحْبُهُ وَقَلَ عَبْدُ الرَّحُولَي وَكِلْ أَصْلًا وَمُؤْكِمُهُم وَقَعْلُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْحَرَقُ ا

(ء) جَارَيَيْ مُفَلُوطِ أَسْسَا بِالنَّفْسَ انِهِلِيْهِ دُنْرِي كَفَلُوطِ اَسْتَنْبُيْنِ مِنْ مِهُ مَصِ ، مه ه مَلِيُلِي ، حَلَّى عَبْدَ النَّحَى ثِنَّ الْحَلَّم ، جَارَ الدِسْعُهُ وَفِيْنَامُعْشَدَ مُقِيَّيْهِ مِنْ ثَرَيْنَ مِي عِيدَةُ نِسَادٍ مُثَلَّى أُ مِنَكُم ، لِنَ يُرْجِعُ فِيهِنَّ مُقِيْنِ يَقِلُ مُقَالَ صَبْدُ الرَّحْقِيقِ إِلَّا أَمْنَا كُنِا لَيْنَا ف وَلَذَنَا يَهِمَا لِمِنْ أَنْفَائِهِمَا مُقَالًا لَهُ عَبْدُ اللّهِ ، وَكِمَاتُ مَا أَسْتَكِلُ ا تَعْبِعُ لِهُ

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ إِنْ عَلْمِهُ قَالَ، سَعِفْتُ أَبِي يَقِولْ: مَاسَ أَيَّ أَحَداتُظُ جُمَّ اللّه فَيْهِ وَنْ خِفالِ الْمِينَ مَاجَعُ:

وَالْمَغِيُّرُةُ وَيَغُولُا وَأَشْهُمَا مِسْقُوكَ بِنِي عَلَيْ الْمُعْلِي خَارِيَّةُ بَيْ سِنِكَانِ الْرِيِّيِ الْمُسْسِبِئِتُ النَّيْرِ إِلَيْ الْعُوَّامِ، وَعَلِّيمَةً يَنْ عَقِيلانَ هُلَّ نَا عَبَدًا لَلْهِ الْمُعْلَمِ وَنَهْفِذَ الْوَاصِلَةُ وَوَصُلْتُ حَسَّنُ خَلْقِها وَخَلْقِها بِعَشْدِي وَجَهِهَا ،

وَكُلُنَ الْمُؤْثِينَةُ اللَّقُوْلَ بْنُ عَنْدِ السَّخْلَابُ بْنِ لِلَّارِكِ بْنِ هِنْ هِنْ اللَّهُ اللَّهُ ال

مَلُهُ يَعُولُ الدُّقَيْثَ لِلشَّاعِ :

ئىغىزىڭ ققاد ئراغ ئېنى پىقسىي زائى المقى مق بىئە غائى ئائى دىرەھيا الحاطبى دىر، ھىلى خىنى دىدىشىن ج ، بېنى ئىدى ، دىئى

اَنَّاكَ الْمُشْكُولُمُ عَلَىٰ قَرْبَيْشِي وَزِياغَ البَّدْيَ عَلَيْ كَلْمُنَّى التَّيْمِ لِمُنَّا وَمِنْ أَوْنَكُمْ يَعْبَقَ قَدْ شَعَا لِي وَمِنْ أَوْنَكُمْ يَعْبَقَ قَدْ شَعَا لِي وَلَوْنَهُونِهُ حَشْنُ النِّيْ مِنْهُ

﴿ هِ أَبِي بَكُنِ بِنِ عَبْدِانَ حَلَى بَيْ الْحَلَىٰ فِي حِصْلَهِ مِعَبَادَةُ \* وَحِلْمًا، وَهُسَرَطُ \* وَبَذَلَ وَافْعَالَكَ وَإِغْضَاءُ عَنِي اللَّهُ وَيَعْ مُولَا لِلْكُلِّ كَمَا فَهِ اللَّهِ عَلَى الْعَصْدَيْنِ خَدَ

وَيُوَيِّعَ أَهُ يُكُرِي فَكُنْهِ وَاحِدَةٍ عَسَشَىٰةٌ بِنَّ بَيْنِ الْمُفِيِّنَ وَأَصْنَعُهُمَ اَحَدَبَهُم ، (١) جَانِي مُعْلَمُو إِنْسَانِ النَّشَرَا وِلِلْيَعَدَّ فِي يَقَطُوا اسْتَنْبُولَ بَهُم ، ١٩٥٥ ص ٥٠ مَائِلِي ١ وَكُونَ مُعْلِمُهُ لَهُ لَكُنِينَ بِأَرْجُوا الْمُرْجِمِ .

عَنْ عُوْلَةَ ثَكَالَ ، كَانَ عَنْدُ المَّلِيهِ بَي بِنَشْرٍ بِي بَرِدانَ ، وَعِرْ إِنْ بُنِ مُوسَى العُرَيَّي مِنْ بَنِي تَيْجَ ثُنُ يَسْهِ ، وَدَعَضَ آبِ إِي سَلَحَنَاقَ بِي حَرْبٍ ، وَخَالِدَبِّى الإِلْكِيرِي عَقِيَّةِ بَنِ إِي يَعَيِلِ يَ وَلَوْيَهُونَهُ مِنْ وَخَفَى ، فَقَدِمٍ الْكُونَةَ الْقَيْمُ الْفَيْرَةِ بَنْ عَبْدِا نَرَجُحُنَ بِي لِللّهِ المُعِيْمَةً الْخُنْ وَيُحْ وَكُلُونَ مُؤْمِنًا خَلَالًا مِنْ الْمُعَلِّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَكُلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُونَ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا لَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا لِيلُونُ وَلَوْلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلِيلًا لِيلّ

وَدَخَ**نَ آعَرَاجُ وَخُونِكُعِمُ ا**لنَّاسَى الثَّى وَوَعَلَيْهِ العُرَاقُ - فَمُ بِعَظِّهِ - وَلَقَانَ اَوَأَ عُوَن عُسالَ. الدُجَّالِ وَاللَّهِ، وَحَيْرَجُ بِنَ الدُّارِحَةُ يَفْعَ تَشْرِيعًا

تَعَلُوا: وَلَا شَعْفَ الْمُفِينَ أَهُ اللَّعُونَ عَنِ اللَّوْفَةِ قَالِ الشَّاعِي.

الدَيامَعَشَىٰ الكَثَرَابِ سِينُوا كَلَ مُعْلَمِهُمُ الكَثَرُابِ سِينُوا كَلَ مُعْدَالِيقِيُّ مِنْ مُظَامٍ وَخَطَكِ المَقِينَ لاَ المَتَحَرُن الرَّيَّ الْمُعَلِّينَ فِي جَعَلَىٰ إِنْ مِحْلِيا الْمُنْظِيَّ الْمَالِيَّة إِذَا رَخَلَتُكُ دَارًا لَقِينَ وَخَطَّىٰ اللَّهِ مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا أَيْلِ فِللَّالِ مُعَلِّمِ وَمُعَلِّمً دَجَكِي التَّهُم عِيْسَى بَنْ عُوسَى بَنِ طَلَمَهُ بَنِ عَبْيِهِ الَّهِ ، وَأَوْلَا عَفَيْهُ يَرِيَهُ خَالِدِ ٣ بَنِ الْوَلِيدِ بَنِ عَفْيَهُ بَنِ أَي يَسْقَطِ وَبَنِي عَلَيْهُ مَوْ اَعْلِيقُ مَحَدَّدُ بَنُ حَالِمِ بَنِ الْحَارِيةِ بَنِ عَلَيْهِ عَمِيلًا لَهُمْ مِنْ الْمَالِمُ مِنْ الْمَالِمُ وَمَعْلَابُهُ وَكُلُ أَوْلَا لِلَهِم عَلَا بَعْرَيْسُ مِنْ الْمَالِمُ مِنْ أَي الْمُهْرِلِكُ مِنْ وَكُلُ أَوْلَا لِلَهِم عَلَا بَعْرَيْسُ مِنْ الْمَالِمُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ُ وَسَنَ وَلَدِ خَالِدِ بِبَ العَلَى مِلْهَا <sub>م</sub>ِي ثِنْ خَالِدِ بِّنِ العَامِ بَنِ هِشَلَمٍ بِنِ الْغِيْنَ وَ، عَاَّمُهُ مَالِمَهُ بِنَى مَسْتِطِيدِ بَنِ الحَارِثِ بَنِ هِلَيامٍ ، وَكَلَّ الْحَارِثُ مَّى الْمَالِينِ يَلَّوْلُ مُرُكُلُ نَعْمَدُ الْعَلَيْنِ مَلَّا مُنْكِلًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

1 سَسَتَعْمَلُهُ يَنِ ثِدُ بَنِ مُعَاوِمَةٍ عَلَىَ مَلَّةَ وَاكْبُنَّ النَّهِ بَيْنِ مِنْ الْمِنْ مُنَا وَلَدَهُ عَمَّتُهَ الْمَلْفَ وَالْحَوْدُ وَكَنْ عَنْدُ الْمَلْفِ مَلَّةُ وَالْحَوْدُ وَكَنْ فِيهِمْ . عَلَى مَهُ فِي حَلَالِدِسُ مِن عَنْدُ لِعَدِيقَ وَوَكُونَ مِنْ صُحِّدُ وَكَنْ تَفِيشٍ .

وَرِسَنُ وَلَدِهِهُا مِهُ إِلَّا لِعَاصِ الْمُوقِّقِينَ ، وَهُوَ مُخَذُّ بِنَ عَبِ الرَّجُهُلِ بَنِ مِهْامِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حِشْلِمِ بِنِ العَاصِ بْنِ حِشْلَامِ بْنِ الْمِيْنَةِ ، وَلَدُهُ الْمَهْدِيُّ فَضَا وَمُلْك

نُبِسَى تَلْدِسَكُمَةَ بَنِ مِشَامَ بِهَالَعُاسِ بَنِ هِضَاء بِهِ الْمَهْنَ مُ خَالِدَبْنُ سَلَمَةَ وَسِدَ تَلَدِلْهِ حَلَيْفَةَ بِهِ الْمَهِيْرَةِ مَا يُواْمَيَّةَ بِمُ أَيْنِ حَلَيْفَةَ الْسِيَ يَهُمُ بَدَيْ يَرْسُ اَحْدِكُا وَلِي اللّهِ بَنِ عَلَى إِنْ حَلَيْفَةَ صَلَحَى إلى أَرْضِ الْمَيْشَةِ ، وَالنَّهُ الْمَ حَلَيْفَةً بِلْتُ اَسْدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْنَ فِي مَحْنُ ومِ .

‹‹› خَارَقِ كِتَادِ، صَلَّتِ مِنَّ مِنْسَبِ قُرَيْشِي كِيْحَةِ قَانِ الْإِنْكَادِا لَبَوْلِيدِ •ن ١٩٠٠ ـ ، مَلَطِي، ( الحَارِيَّ فِينَ خَالِدِ بِيَ العَلَقِ بِيْنِ مِشْعَلِم ، كَانَ شَاءِنَ وَهُوَ الَّذِي يَطِولُ لَطَالِيَةٍ بُنتِ خَالِدِيْنِ

أسيرنيأي الغيمين أنتَّة:

يسين بنين الخليم إلى مُصَالِكُمْ بَرَجُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ ا خَصَادُ لَعَلَّى مُؤْمِنًا بِعَلَيْهِمُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّى عَلَى مُعْمَالِينَ اللهِ وَإِذَا وَمِيلًا ثُمَا لَمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم

وَقَالُ لِعَالِشَةَ بِنِّي كُلِّهُ وَيَعَبَيْدِ اللَّهِ ، وَسَلَّالُتُ عَنَّهُ وَهِي بِالبَصْرَةِ مَعَ رُبَدِّ المَصْعَدِ بِنِهِ الرَّيْنِ ، فَلِيَعُنَّهُ وَلِينَ فَقَالَ : وَوَلَسَدَا فِرَا مَيْكَ الْمِقِيَّةِ الَّهِنِيَ وَالَّذِي يَعَلَلُ لَلَه ، ثرادالكُلْدِ، عَيْدَا لَلِهِ بْنَ إِنِي أَمْسَيْهُ كُلْنَ شَدِيْدِ الْهِلْمَةِ عَلَىٰ الْسَبِّهِيْنَ ، ثُمُّ السَلَمَةِ شَهِدَ فَلَيْظَيْهُ وَحَلَيْلًا وَقَلَىٰ يَ وَتَنْ كُلِّنَ بْنَى إِنِيا مَيْتَةَ ، وَكُلْنَ مِنْ بَهَا إِسَلَمَةُ وَمِينَةَ الْكَبْرَى، وَأَنْهُم عَالِكُهُ بِنِي عَلَيْهِ لَمُلِي الْمُنْ مَلْنَهُمْ مِنْ عَلَيْهِ مَنْكُونِ وَمِيلَمَ بِنَى أَبِي الْمَيْعَ عُولَ يَشِعُ الْمُنْ الْمُنْفَاعِ تَوْلَ يُواْ بُولِهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَمْ وَالشَّرَاحِينَ بِنَى أَبِي أَمْنَيَةُ السَّلَمَ ، وَالْمُنامِينَ مُؤْلِمِنَ مِنْ أَبِي أَمْنَيَةُ السَّلَمَ ، وَالْمُنْ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ وَمِعْلَى وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْلَى وَمِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْلًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِعْلًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْكُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُولُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونَ الْمُنْ الْمُنْتُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونِ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْكُولِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْكُونِ الْمُنْكِيْكُونِ الْمُنْكِمِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفُولُونِ الْمُنْفِيْ

وَسِنْ وَلَيِعَهُ اللّهِ بِنَ إِيهُ أَمْيَةً مُعَبُدًا لِلّهِ بِنَ عَيْدِ اللّهِ بِنَ إِيهِ الْمَيّة ، رَبُوي عَنْهُ المُنِيّنُ وَالْمُعُونُ بِنِي نَصْرِيْنِي مُعَامِنَةً ، و مُوسَى بِنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِي عَبْدِ اللّهِ بِنِ إِيمانَيّةً ، وَمُوسَى بِنَ عَبْدٍ اللّهِ بْنِي أَمِيالُهُ بِنِ إِيمانَيّةً ، وَمُؤْمِنُهُ عَبْدًا لللهِ بْنِي أَمِيالُهُ بِنِ إِيمانَا مَنْهُ وَاللّهُ

عَاتِكَةً بِسُتَعَبِ الرَّحُانِ بَنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَاءٍ .

مَدَكَ مَنْ كُنْ كُنْ يَكُمُ إِنَّ أَبِيكَا مَيْكَةً ثِنَ النَّهِيُّةِ مُقَدِداً ، فَقِلْ يَوْمَ الْمُلِى مِنْ المُصَلَّى بِلْتُ الْمَدَ مُنِهِ الحَارِقِ فِينَ السَّسَكِلِقِ مَن عَنْدِ القَلَى، وَعَبَدَ القَدِينَ فَنَ فَي مَلْ الْمَالِينَ ا مَا لَعَفْنُهِ مِنْ وَلَمِهِ فَكُمْ يَنْ كِنَ لَكُهُ مِنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ م فَاهَدِي فِنَ أَبِنَا أَمِنَا أَمِنَا لَمُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَنْدِهِ فَيْ رَسِّ عِلْقَةً ،

مَدِّتُ عَبْدِاللَّهِ بِي خُرُكِ العَلَامِهِ بِي الْمَجْيَرَةِ أَ بُوقَيْسِ بِمُثِنَ يَيْمَ بُدِنٍ كَافِئًا وَأَمُّهُا لَمُ عَلَمُكَا فَ بِنَتْ عَبْدِاللَّهِ بِي خُرُكُ بِينَ يَحْتَى مِع .

ُ مَسِثَ وَلَدَعَنْدِ اللَّهِ ثِنِ الْمَقِيَّةِ ،عُقَلَانَ بَحْ عَثْدِاللَّهِ ،أُ سِبَرَائِمَ بَدْرِ) كُلُولًا وَلَوْقُ أَيْنَ عَنْدِاللَّهِ بَنِ الْمَقِيَّةِ ، مُثِينَ يَوْمُ النَّفَةِ كَالْوَدَا ، وَكُلَّ مِتَنْ عَبْرَا لَقَعَ ع فَكَيْسَتِ ، وَأَشْتِمَا كَرِينَةً بِنَّتُ صَلِيعٍ بِيَا أَسَدِ بَنِ عَبْدِ الفَّى ثَنِي عَنْدٍ عَلَى مَنْ ال

وَوَلَدُ أَ فِينَ بِيقِعَةَ ، وَهُوَ وُوالَّ مُعَيِّنِ بَعِنَا ، مَسْمَاهُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللّهِ ، وَلَدْهَ عَمْنَ مِنْ الْخَفَّابِ رَبِحِنِي اللّهُ عَنْهُ النَّيْنَ ، وكُلاَءِ فَيْ أَشْرَعَ فِي مُنْقِلَ إِلَيْهِيكِيمَ وَمَدَحَهُ النِّهُ الرِّيْرَ عَنْ مُنْقَلَ !

بَمِينُ بْنَ ذِي الرُّمُّنِيُّ قُرَّبُ بُجُلِسِي ﴿ يَنَ وُحُ عَلَيْنَا فَضْلُهُ عَيْنَ عَاتِمٍ

نْبِهُ لَمْنَا فَاللَّهُ قُوانَهُ بِمِنَّا مَنْهِ لَا تَمْنِكُ ثَمْنُ لِلْقَرْنُ هُ كُلْمُ الرَّسُلِةِ وَلَا يَنْهُولِنَا الْأَمْنُ اوَلَمْ أُولُولِنَا إِذْ كَلُونَ فَلِي الْمُعْلَمُ الْمُنْفَى الْمُثَلِّمُ الْمُؤْنَ

مَنْ كَانَ يَسْدَلُنَ عَثَلاً أَ يُنَ مَنْنِ لَمَا إِذْ لَلْمِسِنِّ إِعْيِشَى صَغَوْلَا لَيَكَثَرُهُ لَيْنَ لِنَّوْى لَمْ تُعَثِّعْ فِي إِلْيْكِ وَلَمْ دَعَيًا شَاكُانَ هُا جَنَالِهِ لَلْقِيَّةِ جَنِنَ هَا جَرَعُنَ ثَلَّ الظَّلَابِ ، فَعَنْمَ عَلَيْهِ أَطُوا ولِقَهِ ، أَ عَبِعَبُونِي هِشَمَّ ، دَلَعَا بِنَ يَنْ مِشَاء ، فَلَا كَا لَمُ أَنَّ اللَّهُ صَلَقَتَ لَنَيْهُ فَانِ مَا مَنْ فَلَ وَلَهُ مَا ثُمَّةً وَكُلُونَ مِسْنُ الْمَعْلَةِ مِنْهُ وَلَهُ مَا ثُمَّةً وَكُلُونَ مِسْنُ الْمَعْلَةِ مَنْهُ وَلَهُ مَا ثُمَّةً وَكُلُونَ مِسْنُ الْمَعْلَقِ مِنْهُ وَلَهُ مَا ثُمَّةً وَكُلُونَ مِسْنُ الْمَعْلَقُ مِنْهُ وَلَمُ مَا ثُمَّةً وَلَمُ مَا ثُمَّةً وَلَمُ مَا ثُمَّةً وَلَمُ مَا ثُمَّةً وَكُلُونَ مِنْهُ اللَّهِ فَي الْمَعْلَقُ مِنْهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَمُ مَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَمُ مَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي مَنْ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ مُلِكُونَ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللْمُلْكِلُولُولُولُولُولُو

(١) صَلَاا تَعْمَا الرَّمْ مِنْ } أَصْلِ الْمَكِيدِ الَّذِي كَانَ أَوْ لَهُ فِيا لَقَلْمَةٍ ، ١٨ السَّفَى، ٥ وَن هَذَا الِمَتَا ب .
 (٥) حَامَةِ كَتَّا بِئَنَ هُمَ الدَّوَا بِوَضِّمُ اللَّبَلِي بِطُعَةٍ قَامِ الْجَيْلِ بِشَكْوتَ مَا ١٥، ١٥ مَا مَكْلِي، وَلَمْ عَلَيْلِ بَشَلَ مَعْدَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن الْجَيْلُ وَ بَثْنَ عَلَيْلَ مَعْدَ اللَّهِ مَا مَن عَلَيْلِ وَمِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَلْلِيلُولِيلَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

إِنَّ مُنْهِي بِاللَّنِّ مُنَاتِ عَنَاتٍ مَعَ ثَمَتِي مِنَ الظَّلَادِ الْجَوَانِي شَارِقِ لَمْ يَنَ العَرَاقِينَ عِنْهِ مَنَا العَرَاقِ وَلَنَّ الْجَمَاتِ وَلَنَّ الْجَمَاتِ وَلَنَّ الْجَمَاتِ اللَّذِينَ فِي مِنْ وَلِينِ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينِ وَلِينِ وَلِينِ وَلِينِ وَلِينِ وَلِينِ وَلِينِ وَل

- الجزازي ؛ هِنَ الظَّهَادُ الَّتِي نَجْنَى فَي بِالعُلْمَدِي عَنِ المادِ . \_ مُجَارَئِها لَصَّمْتَة ؛ ١٩٥ مِنْ المُصْدِرِ الشَّدايِي فَفْسِهِ مَا يَكِي ﴿ وَعَلَيْهُ مُنْ ﴾ ( وَعَلَيْهُ مُنَ

دكان غرار عَلَى تَمَالِ وَمَالِمَكُلُ وَيَ شِفْهُ . عَلَيْهَا ، حَدَثُ الْفِينَ الْمَعَلَمُ عَلَمُ الْمِعَالَ وَعَلَى مَعْ أَبِي مَلَّةً ، فَمَارَهُ مَعْ مَسَلَمُ عَلَيْهِ ، وَا لَا غَمَامُ شَكِهِ مَعْلَى عُبَيَّةً ، فَعَلَى يَأ مَعْ تَتَنَّ فِي يَدِهِ الْمُرْتَّى سِلَمَا فَتَتَحَعُ ، فَيْقُولَ ، وَاعْدَاعُ مَثَلَمُ إِلَيْهُ الْمِعْلَى لَوْ وَقَالَتْ عِلِيهِ الْمُرَّتِّيِنَ مِلْمِلِي فِي حَثَّى إِنْ كَنْتُ فَلَا الْمُشَكِّلُ عَنْ مُرْجِ حَنام ، فَعَنْتُ وَفِي نَفْسِسِي مِينُ لَوْ وَقَالَتْ عِلَى الْمُكَامِّ عَلَى مِوْقِيقِهِ فَيَقِيلِي ﴾ أشابي عَلَمَ الحَرِي فَسَرَعِينَ فِي السَّمِي

ۚ وَخَارَيْنِ كِنَامِ الشَّلَىٰنِ عِلْمُنْعَةِ وَارِا لَكُشَّ الْمُفْرِيَّةِ وَ \* حَارِصٍ \* رَهِ مُؤَلِّي \* وَحَدَّ تَشْرِيَ خَلِي \_ رَبُّانِثُ أَسَنَّ مِنْ أَبِي وَخَيْنُ مِنْعَدُهُ الْمَثَّلِثُ خُرًا اسْحَاقُ ثِنْ إِنْ الْمُعِينُ عَلَيْ - كان استنده في طَنب أيك الطناء والمؤاطبة عَلَيْه قَمْنا مِسْجِه عَلَيْه فَيْ الْسَبِه عَلَيْهَ فَيْ الْسَبِه عَلَيْه فَيْهَ فَيْهِ فَعَلَم اللّه عَلَيْه وَعَلَم اللّه عَلْه وَلَمْ اللّه عَلَيْه وَعِلْه عَلَيْه وَعَلَم اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى ال

مِنَ البَكَرَابُ بَنَ اَقِيَّةُ فَسَحَى سَنَبِقَةَ أَلَمَ ثَيْهَا فِي الْمَثَلَمَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

 وَمِسِنَّ وَلَهِ إِنِي أُمَيَّةَ وَهُوحُدُهُ يَعَةُ بِنُ الْهِيْنَ وَعَبَدَا لَاَجِ بِنَ أَلِيهُ بَنِ الْهِيْن كَانَ شَسَامِمَا ۚ وَالْمُهِلِمِن بِنَ أَيْنَ أَمِنَةً وَلِيَّا الْهِيْنَ الْمُثَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسْلَم اللَّهِ بِنِ الْهِنِيَّ وَمُوْنَ يَعَرَا لِمُنْفَقِكُ فَإِنَّ الْمُنْصَى عَلَمَا لَمُعْنِقِ وَعِمْ بَدَرَي كُؤ النَّهُ العَلَيْهِ بِنِ الْهِنِيِّ وَخُوْنَ يَجْرَبُونَ كُلُومًا . ابْنَ العَلْكِ بِنِ الْهِنِيِّ وَخُوْنَ يَجْرَبُونَ كُلُومًا .

وَمِسَنَ وَلَعِالَوَلِيُدِبِّنِ الْمُعَيِّرِةِ وَهُوَالتَّحِيْدُ، كَالْكِرْبِنَ الوَلِيْدِبْنِا لَمِنْيَرَةِ سَيْفُ الْمِحْلِيلُ

ە مُعَامِّة ضِعاً يَقَانَ لَهُ المؤرَّرِينَ ، فَقَالَتُ لَهُ , لَوْ بِلَحْتَى إِن أَعْلِينَ وَفَطْبَيْنِ إِنْ جَلِكَ فَقَالَ لَهُ إِلَّهُ لِلْفَاعِدَ وَسَدْيِدِي إِيَّالِ وَظُلْبَةٍ ءَ وَلَوْنَ أَرْجَعُ فَمَ آ زَيْلُمْ خَاطِئًا ، فَيَحِدُ مَرَّعُ بِلَالِمِينَة وفي اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَل

قَرُ أَقَ بَيْنَ جَيْلَة نَسَا لَنَهَا أَنْ تُعْقِي بَهِنَا القِيْمِ نَعْفَاتَ مَنْ أَعْبَة مَا سَعَهُ مِنْ عَلَمُ الْمِعْرَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا فَاسَعَهُ مِنْ اللهِ اللهِ فَاللّهِ اللهِ فَاللّهُ اللهِ وَلَكُلّ اللهِ اللهِ فَاللّهُ اللهِ وَلَكُلّ اللهِ اللهِ فَاللّهُ اللهِ وَلَكُلّ اللهِ اللهِ فَاللّهُ اللهِ وَلَمْ اللهِ اللهِ وَلَمَا اللهِ اللهِ وَلَكُلّ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَكُلّ اللهِ اللهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَمَ اللّهُ اللهِ اللهُ ال

(١) خَادَ فِي كِتَانِ رِيَحَفْيةِ العَيقِ مِنْ كَتَابِ الكَامِلِ إِنْمَ صَنْعٌ ، طَيْعَة طَيْمَ لَل جَ: ٢٠ صا: ١٧٧ الماليي،
 ذَلْ البِسَامُ الحَيِّنَ ثُولَتِهِمْ عِيشِي الثَّرِيقِيعُ بِسَندِهِ عَنْ أَبِيهُ وَيَرْهَ وَكَانَ مِنْكَ الْمِنْ عَنْ المِيقِ مَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ فَيْرَةً مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَلِيهِ فَيْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَعْلَى المِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَنْ المِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يَعْتَى إِنَّاسَى يَرَّهُونَ وَمَنْقِلَ ثَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هُلَاااً أَكَنَ هُمَ وَقَل اللّهِ هَذَا وَلِيلُونَ مِنْ هُمُدَاءِ فَأَقِلَ مُعْتَنَّ وَعَقَلَ ، يصدى عَثَدَاللَّهِ هُذَا ، حَتَى سَنَّ خَالِدَ بُنْ الْإِلْيِ تَقَلَى ، مَنْ هُذَاء وَقِلْكَ ، هَذَا خَالِيَ بِثَلَ الْإِلْيِدِ، وَقَلَلَ ، فِيعْمَ عَبْرَاللَّهِ خَالِيثِنَّ الْإِلْيِدِ سَنِينَ بِنَصْمَ عَبْرًا لَلْهِ خَالِيثِنَّ الْإِلْيِدِ سَنِينَ بَنْ صَلَيْكِمْ، عُمْرُينَ الْفَلْقِي صَلَّى الْعَلَيْءِ صَلَّى الْإِلْيِدِ وَقَلْلَ وَلِيْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْفَلْقِي عَل

جَازِقِ كِتَابِ إلْهِلِيَّةِ وَالْبِّمَا يَقِي كِيْنِ كَثْبِي طَلِّعَةَ مُكَثَّقَةً الْمُعَلَيْنِ بِبَيْنِ وَكَ \* فَانَّ الصَّمَعِ عَنْ سَلَمَةً عَنْ بِعَلِي عَنْ مَجَالِدِ عَنْ الصَّلِيِّ قِلْ الصَّمَاعُ فَمَّى مَخَالِ وَكُلْ الْهَمُونِ وَالْمَا الْهُونَ عَلَى الْمُعَلِّقِ وَكُلْ الْهُونِ وَكُلُ الْمُعْلِقِ وَلَيْ الْمُعَلِّقِ وَلَيْنَا . خَالِمُهُ الْمُنْ خَالِ فَكَنْ صَلَحَةً عَنْ الْمُعْلَى مَعْلَى خَرَفِيْ وَهُونِ ثَنْ مَكْلُونَ وَلِيَّ سَنِي عَنْ لَا خُرَالِهُ مُونِ الْمُعْلِقِ وَلِيْلِهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى وَلِيْلِهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ وَلِيْلِيْ

جَادُنِي الصُّفْحَةِ: ٨٠ مِنْ المُصْلَى تُعْسِمه السَّلَابِي مَا يُلِي:

مَلُوا اَبِنُ جَرِجُ عِنِي عَلَيْهِ طَلِيهِ سَسَعَةِ بِهِ مَا أَدَّنَ بَهَ الْآلِيدَ بَيَا فَالَيْمِ اللَّهِ مَلِكُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

صَنَفَتَ فَامُعَ يَصِنَعُ كَعِنْهِكَ صَائِحٌ مَنْ مُعَلِّمُ اللّهُ وَمَا يُصَلَّحُ الظَّيَاءُ فَاللّهُ صَائِعٌ فَحْ سَسَا لَهُ بِنَّ أَيْنَ هَذَا لِيَسَلَهِا لَذِي جَيْءِتُهُ بِعَشْهُ اللّهِ وَقَالَ ، مِنْ الْمُ لَفَالِهَ مَا تَهَا مَعْلَى الشَّقِيْحُ أَفَطَ فَعَلَى يُمَّةً عَرَّمُ أَمْوَالَهُ وَيَمْرَهُ مُنَّا فَكَنْ يَشْعُ وَال وَلَكُ عَلَيْ تَكْرِيمُهِمْ وَلِكُ الْجَلَيْقِيمُ وَلَنْ تَعْلَى بِعَدًا لِيُعْرِعَكُمْ شَيْعٍ إِ

وَجَارَتِي الْطَلَحَة ، ١٨ مِنْ المُفتري السَّابِي نَفْسِيمِ مَا يَلِي .

خَلَقَ وَيَحْنَ كُونَ أَوْلَ مَا تُطَعِّرِهِ أَنْ عَنَ فَالِيقِيقُونَ بِلَيْسَيَّقِي غَلااُ بَمَا ، وَلَقَبُ عُنَ الوَاقِ غِيشِتَهُ إِنَّالُانِ خَالِيَ نَفْسَهُ عَنُورًا فِيمِ عَلَيْهَ مَاكَنَ غَلْبِهِ مِرَائِمًا كَيْدِي نَشْسُهُ فَيْزِيعُنْ لَا ءُفَاتِم ه ماله يصفين ، فكمّا قال أنوطينيك وكالب بقالان فقالان أعباني على الشيطين المشيشين الحيق فكفبها أُ لحِنْتِهِ فَالْمِنَةُ - وَكَانَتُ مُنْتَ الحَارِقِ بَنِ صِلْعَامٍ - فَأَسَسْتَفَارَحَالِيَ لِلْكِنَ ، فَقَالُتُ لَسَـهُ الِ ثَقَالَ لَـ هُو اللّهِ ، فَعَاسَتَمَا اللّهِ مَثَلًا لَنَهَا مَسْتَفَا مَنْ اللّهِ مَنْ فَعَلَهِ وَتَنْ لَكُ اللّهَ فَيْ فَعَلَى مَثَلُلُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَحَارُفِي الصَّعْمَةِ ؛ و ٨٨ مِنَّ المَصْدَرِ السَّدَابِي فَفْسِيهِ مَلَيْلِي ؛

عنگامان خالادِنِنَ اعِلِيدِ، وجَمَّعَ نِعْمَدَةُ بَنِيَ الْمُؤِيَّرَةِ فِي الرِيطَانِيَ عَلَيْهِ مَعْيَلَ لِعُمَ وَمُنِيَّ قُدا تَجَمَّعُنَ فِي مَا رِخَالِدٍ بَكِلِيْنَ عَلَيْهِ ، مَصْلُّحَلَمُنَا أَنْسِلْمِيثُكُ بَعُضَ الْكُهُ فَأَرْسُ النِيِّقَ ظَارَتِهِمَّ نَطَانُ حُرَّى رَمَنَا عَلَيْهِمَ أَنْ مَنْ فَقَ مِنْ مُرْمِعِينَّ عَلَى أَبِي عَلَيْهَا مَنَاكُمْ كِلَّى تَطْعالُولُولَهُمَّ تَوْاللَّهُمْ الْمُتَكِرِ: الْفُقْعُ ، الثَّعَابِ عَلَى الرَّأَسِ ، عَالَمْقَلَقُهُ ، الصَّرَى . ...

َ مَنْ اَشْتَكُنَّ خَالِيُوَ هُوَ خَالِيَّ فِي الْمِيتَةِ فِرَا إِلَيْ اللَّهِ ، فَقَالَ ثَنَا ، آخَلَت فِلِي إِن الْهِجِ ، فَظَيْنَ اللِّهِ ، فَقَالَ ثَنَا أَوْلُوا اللَّهِ ، فَظَلَ اللَّمَا عَلَيْهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللْعِلِيلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلِه

الْتَ حَيْثُ مِنْ الْقَالَةِ مِنْ اللَّهُ سِي إِذَا مَالَيْتُ دَجُوهُ الصَّحَالِ الْتَحْدِلُ الْتَحْلِلُ اللَّ الشَّجَاعُ الْتُمَاشِّمُ عِنْ النَّهِ خَدْمُ إِنِي الْحَدِمُ إِنِي الْحَدَالِ اللَّهِ الْحَدَالِ اللَّهِ الْحَدالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نَفَالَ ثُرُثُ مِنْ هُوَمِهِ وَعَيْلِنَ لُهُ الْحَهُ وَعَلَى الْحُهُ رَوَالِيهُ لُولِنَّ وَهَلَ تَفْتِهِ الْتَسَاوَعَلَى بَلَى جَالِدٍ. هَذَا يَعْتَفِي مَرْتُهُ بِالدَيْنَةِ اللَّهِ يَقِي وَاللَّهِ وَهَا يَدُهُ مِنْ مُنْعُ عَبْدَ الرَّحَالِيَ فَعَ المَشْهَوَ عَنِ الْحَيْثِي وَهُمْ ، اوَ وَبِي وَ وَكَائِينُهُ فَى الْمَصْلِ وَلَهُ عِنْتُهِ الْفَاسِمُ بَيْ سَعْمَ وَالرَّاعِ هُوَيْنُ المَنْشَوْدَ عَنِ الْحَيْثِي وَهُمْ ، اوَ وَبِي وَ وَكَائِينُهُ فَى الْحَصْلُ وَلَا يَعْلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْ ٦ ثِنُ الولِيْدِ فَاتِنَ أَنِي أَنِي يَهِمَ التَّرْسِنِي مَوَالَولِيْدِينَ الوَلِيْدِينَّانُ ضِيَّالِ الْمَسْلِينِيَ امْعَلَمَةُ ٢ ثن الولِيْدِ، الدِينَ مَعَن بِهِ لَهُوَ عِنِيمُ الْوَقَلَ عَلَى وَقَلِيسِ بَنِ الولِيَّدِيثَّانِ يَوْمُ الْم كَانَ كَلَيْنَ وَالدَّبِالِمِ الْمِلْيِّ فَالولِيْنِ الولِيْدِيثِينَ مَعْ عَلِيْنِ الْمِلْفِي عَلَيْهِ الْمَشْفَةُ بِعِلَيْنَ مَوْلَالِلِهِمُ الْمُهَا وَمُوالِينِّ فِي الولِيدِ بِمَالِينَ مُعَلِّى الْمُؤْلِينَ الْمُعْلِقَةِ فِي الصَّعْلَى عَلَيْهِ المَش المُدِّدَ، وَهُوَ وَكَانِ إِنْ الْمُؤْلِدُ كَانَ لِشَعَاوِينَ إِلَيْنِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِي

و وَجَادَ فِي الصَّفَى مِنْ المُصْدِي لَفْسِيهِ مَا يَلِي:

وَ وَيُبَتَى فِي الصَّمِيعَ إِنَّ كَنْ مَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَكُّمَ قَالَ فِعْرَ مَنْكُ عَلَى الصَّنَاعَةِ ، فَعَيْلُ مَلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَقَالُ مَنْكُونَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَقَالُ مَنْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَقَالُ مَنْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَقَالُ مَنْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ وَاللَّهِ مَنْكُونَ مَنْكُونَ مَنْكُونَ وَقَالُ مَنْكُونَ فَا فَعَلَيْهِ وَسَكُمْ وَاللَّهُ مِنْكُونَ مَنْكُونَ وَقَالَ مَنْكُونَ وَكُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلُونَ فَاللَّهُ وَقَوْمًا فَأَنْ لَقَوْمًا فَا فَقَالِمُ فَعَلَيْكُ وَلِمُؤْكِمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَمُؤْكِمُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَكُونَ فَاللَّهُ وَلَمُؤْكِمُونَ اللَّهُ وَلَمْكُونَ مُعْلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمْكُونَ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلِمُؤْكِمُونَ اللَّهُ وَلَوْمَا فَاللَّهُ وَلِيْكُونَ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَمُؤْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيْكُونُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِيْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُنْ اللَّهُ ا

( الطِلْمَ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سَشَى َ ثُرَيْتِيْنَ إِلَى إِنِهِ طَلَابِ مِعْلَى مَ يُمَالِئِكِ فِي الْمَعِيَّةِ فَكَالُوالَهِ بَنَا بِأَفَالِ هَمَا عُكَرَهُ ثُمَّ الْمَوْلِدِ الْمُهَا فَكُلُّ مِنْ عَلَى مَا شَكَرَهُ وَأَجُمَلُهُ ، فَكَذَهُ فَلَكَ مَا تَعْلَقُونَ فَقَدَ فَكَا وَقَلْ وَفَقَى فَقَدَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ الْمُعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ الْمُعْلَمُ مِنْ مَعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ مُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ مُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ الْمُثَلِّمُ الْمُعْلَمُ مُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَلَيْعُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ المُعْلِم

دَجَارَقِ كِتَابِ يَسَدِ عَرْيُهُ صَلَيْهِ الْمَصْلَعِلِ الْبَيْدِي فَلْتَعَة وَالِهَا لَعَلَيْنَ بِعَنْ عَلَيْهِ وَالْمَلِي :
عَلَى وَيَّ الْعَلَيْنِ بَعْنَ الْمِعْلِيَّةِ مَكَانَ مِنْ لَقَيْلِ وَيَ الْمَلْ الْمَرْيِ بَعَنَاتُهُ فَلَيْعَة وَلَمْ الْمَلِي عَلَيْهُ وَلَمْ الْمَلْ الْمَرْيُ عِلَيْهُ الْمَالِي بَعَنَاتُهُ فَلْ يَعْلَى مَعْ مَيْهُ الْمَلْهِ وَيَ الْمَلْ الْمِيلِي الْمَلْلِي مَنْ الْمَلْلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْمَلْلِي وَلَمُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْمَلْلِي وَلَيْ اللّهِ الْمَلْلِي مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(ء) جَبَارِيْ كِنَا بُرَا لَذَا لِي لِمُنِكَةَ وَزَا زَنِهِ التَّقَافَةِ وَالْإِنْ يَضُوا لَقُبِي لِنُهِ هِلانِ إِلْعَلَى فِي مِن مِن اللّهِ عِنْ اخْتَرَوْدَا لِوَا خَرِيْعِنِ لِحَرْضِي عَنْ أَيْ زَنْهِ عِنْ عَبْدِا لَهِ بِنِ ثَمَّيْنِي خَلِمْ عَنْ طَالِدِنِ سَتَعْبِعَتْ أَيْهِ تَدَانَ مَنَا لَوَا مَنْهِ وَقَوْلِهِ لَا يَوْقِدَ لِيْنِ كِنْدَ كَالَ لِكُولِ الشَّلَامِ ، إِنَّ أَيْنِ الْو ڝڟؽؙؾؙڝؙڞٷڔؽۼ؞ۊٳڞڞۼؿڷڋؽڝڞٛٵڔؿڹٳڶۏڸڹۑڔ؞ٷؽٳڶڎڽؽۼٞڎٷڗۼۿؿؙۼؙڟڎٳٛۺؙڵڡۿڶ ٢ڣۑٳۺڬٵۼؽڶؿؽڝڞٳ؞ٷڸؽٳڶڋؽڠٙؿؿڽؘۿۿڶؠٵۭؿۼڣڸڵڸڮ؞ٷٲؿؙڲؿؿ۠ػۺٛػۺڵڴ ٢ؿؠٵڶۅڸؿۑڋڹؠٵڶٷڶؿؠۦڴڬۺؿڿٵڮڠؿۺؠ؞

مِستْ وَلَهِ هِ هُمَامُ بِنَ) اَسْمَا عِيْلَةِ بِأَ يُوْبُ بِي سَدَّكُمَّةُ بِيَ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الوَلِيْدِ بُنِ الوَلْقِدِ. وَلِيَ شَسَى طَالْمِلِيَّةِ.

مَدِسِنُ مَلَدِحُفُص بِنِ الْمَغِيُّرَةِ عَبْدُ اللَّهِبْنُ أَبِي عُهُد بْنِ حُفْصِ بْنِ الْمَقِيْرَةِ، كُلَّى أَوَّلُ خُلُق اللَّهِ خُلُعَ مِن كَدْبُنُ تُعْلِمَتِةٍ .

- ئما تى رەج وقا اردى اى اقاياش ئېزى خالدىندى بىقلىلىد بىقىدى بىقالىدا خالىلەن بىقىدال خالىدى بىلىنىڭ خالىدى خا داشدىكى ئەيدان خىلىن خالىد خالىن ئاتىل خالىلەن دۇلغ خىدىلەت بىلىدى خالىدىن الىزاچى خالىدىن ئىلىدى ئىقلىن ئىلالغەن ئۇنى ، خالىقىدىن ئىلىن ئىلىدى خالىلىلىدى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن ئىلىن

قَعْنَ لِعَيْنِ عَنْدِي اللَّهِ اِلنَّيْ عَنْهُ لَهُ وَكَنْ يَهِنْ مُثَلِيا للَّحُوانِ بَوَاطِلُهُ كُونَ كُلَّنَ قُلْلًا لَمُهُورَ عَنْمٌ أَصَابُهُ وَإِنْ كُلُونَ لِللَّهِ لَمُؤْمِ لِاللَّى قَاطِلُهُ عَسِلَ إِنْ أَقَالِ مِنْ لَأَلْتِكَا أَنْ خُالِبُهُ

يَقُونُ لِعُمُّ وَهُ بَيِ النَّيْ بَيْرِ ، وَقُلُ لَكُمْنِ مِنْ جَعَيْل يَرَيْ غِيْمُ النَّ هُكَالِي ،

يْشْنُ بِأَعْرَالِ البَكَادِ عَلَى نَتَلَاهَا نَجْهَى وَنَهَنَى مِنْ أَبَاحِ لَكُمْ فَكُلُهُ نَجْهَى وَهَنَمَ مِصْنَهُ الرَّمَ عَلَى مُعَلَّمًا لِنَكِيا وَهَنَمَ مِصْنَهُ الرَّمِي مِعْلَمًا يَنْ يَكُونَتُهُ أَنْ شَعُلْمُ الْمِثْنَا لِمُعْنَى مِعْلَمُهُا يُنْ يَكُونَتُهُ أَنْ شَعُلْمُ فِلْمَا لِمَعْلَمُ الْمِثْلُولُولُهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ ال

أَلَدُ تَبْلِي رَمَالِلَمَنَّ فَرَيْشَنُّ وَلَوْ شَيْئِكُ بِمَشَيُّ وَالْمِثْنِ مَسْيِّنُ اللهِ أَ دُخْلَهُ الْمُلَايَا لَمُ شَكِّنَ اللهِ أَ دُخْلَهُ الْمُلَايَا لَمُ شَكَنَا مُعَادِيَةً بِنَ حَمَّى وَسِنْ وَلَدِعُتَهِ مِصَّعَهِ مِصَّعَهِ مِنِي الْمُقِيِّيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّهِ الرَّهُو الوَلْمِيْدِنِي عَنْدِيشَ حَسَى بُثِي الْمُقِيِّى ةِ ءَوَتِيَ التِّنَ لِدَّبْنِ النَّهِ بَيْءَ وَكُلُ مَنْ أَ جُودِالعَرِي وَكُلُ يَمَدَّحُهُ أَبُو وَقَمْلٍ الْجَمْعِيُّ .

مَدِسُ ُ تَكْدِ هَلِيَهِ بِمِنِ الْغِيْرَةِ وَمَقَعَةُ بِنِكُ هَاعِيدِ بِمِنِ الْمِيْرَةِ أَمُ عُرَيْنِ الْطَلِبِ. حَلَوْلَالَدَ نِخُوا لِمُنِيْدِينَ ةِ بَنِ عَلِدِ اللَّهِ بَنِ عُرَيْنِ مَحْتَى وم مَدَكَ مَنْظُولُ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنْ مَمْنِينِ فَكُنْ مِهِ عُرْياً، وَأَمْثَةَ فَلَا بَطْ بِنَتُ عَزِدِ ب

الله مِنْ خَنَاعَةُ وَعَنْ فِي أَنْ وَعَنْ لِعَبْدُ وَعَلَى الْمُ اللهِ مِنْ خَنَاعَةُ وَعَلَى اللهِ مِنْ الله

أَسِنَ قَلْ يَتَى عَنَى وَمِ عَلَمَانَ بَنِ عَنْهِ اللّهِ عَنَى وَسَعِينَ الْبَلَاحَ يَعِيْ بَيْ عَلَى الْمَعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَ

(١) حَادَقِ حَاشِيَة مُخَطِّرِ إِنْتَصَيْرَ حَمَارَة المَّشْرِيلِكِنِ الْكُلِّي تَخْطِر الْمَشْرَئِيلِ الْمُلْلِي تَعْلَى الْكُلِّي تَخْطِر الْمَشْرِيلِكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَسَمَة كَا الْمُشْرَاحِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَسَمَة كَا الْمُشْرَاحِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْلِقُلُقِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُنْ ا

(٤) هَكَذَا جَادَنِي أَصْلِ الْخَلْرِطِ مِنْهِمَ الرَّاء بَيْنَكَاحَادَ مُشْدَة فِي السَّفْي، مِه بِيفَاعَه بِكَسْرِ الرَّاد.

(۱) وَكِارَيُ حَا شِيْعَةٍ أَ خَلَقٍ ، هُمَ ٱمْنَيَّةً بْنَ عَلَيْهِ بْنِ عَبْدَاللّٰهِ بْنِ ثَمَّى مِ ٱلْمَنْعَفِيسَسَ مَ مَا أَمْنَيَّةً بْنَ عَلَيْهِ بْنِيعَلَمْاللّٰهِ بْنِ ثَمَّى مِ ٱلْحَالِمِ يَعْلَمُ بِمُلْقَطَّةً \* أَنِّي عَاهُذِ وَكُنَّهُ فِي اللَّصِي مَعْ وَكُنِ أَخِيهِ تَبْيَلُ وَكِنِهِ وَقَدَوْ تَحْتَى بُوَكِيةً كَلِي وَصَنْعِيمُ مِنَا اللّٰهُ فِي مِنْوَالصَّاعِ وَحَلَمَ مَكِنَّ الشَّاعِبُ أَبْنَ مَنْ هُمْ ، تَفْصِيغَةً فَالْقَرِي الْكِلْهِ الْمُلْكِي وَوَلَـــدَأُ سَدَدُبُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ تُمَرُ بَنِ خَنْ صِ عَبْدَمْنَافِ ، وَلِمُوٓ أَبُوالا يُرُخَمُ وَجُنْلاً وَعُنْدًا لِعُنَّى ، وَعُثْداً .

رِّسِنْ وَلَدِعَثِدِ مَثَلَقِ ثِنِ إِسَدِ · اللَّهُ ثَمَّ ثِنْ أَبِي اللَّهُ ثَجْمَ ثِنَ عَبْدِ مَثَلَقٍ · وَهَ بِلِك بَدْنِ امْعَ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ .

فعَلَىد هِلَاكُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي كُورَ بْنِي عَفْنُ مِ عَشْدَ الدُّسَدِ ، وَأَمَّهُ نَعْمَ بِنْتُ عَنْدِ العُمُّ ى بُنْ مِ يَاحِ بُنِ فُنْ طِ بْنِ مَنْ اح بُنِ عَدِيَّ بْنِ كَفْبٍ.

مِنْهُ مِنْ أَقِيسَهُ فَهُ بِنُ عَبْدِ اللَّسَدِ وَلَ سُمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَسْمِدَ نِدْرِنا مَعُ اللَّهِي صَلَّى ا لَلهُ عَكَيْهِ وَمَسَلَّمَ ، وَهُوَيَٰ مُرْجُ أَمْ مَسَلَمَةَ بِنُبِ إِيهُ الْيَهِ مِّلْكُا لِنَجْع صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ ، وَالدُّمَسُّودُ بِثِنَ عَبْدِا للْسَدِقْتِنَ يُوْمَ بَدُنِ كَاخِنَ ۚ ، وَمَعْفَيَانَ بُنُ عَبْدِ اللَّسَدَدِ ، وَهَتَلِلُ بُنُ سَتَعْفِكَ فَيْلَ يَوْمِهُ وَتَقَ وَعَنْدُ اللَّهِ أَخُوهُ قُبْلَ يَوْمَ الرِّي مُولِي.

فَوَلَ مَعْبَيْدِينَ عُمْرَ بُنِ مَوْنَ مِهِ إِلَحَارِينَ، مَا أَمُّهُ الكَفُدُ بِنْثُ الحَارِثِ بُنِ حُوَيْرٍ فُقَ بَثِنِ غني وبْنِ جَابِي بْنِ كَبِيْنِ بْنِ تَيْم بْنِ غَالِبٍ ، وَعَوْفَ بَنَ عُبَيْدٍ .

فِسِ قَ وَلَدِ الْحَارِي فِهِنِ عَنَيْدِ بِي عَنَ مَا لَكُلِكِ بْنَ مَنْطَبِ بِنِ الْحَارِقِ بْنِ عَنَيْدِ إِسْ نَيْمَ بُدْنِ، وَالْحَكُمُ الْجَوَادُ ثِنَّ الْطَلِبِ بَنِ عَنْدِ اللَّهِ بَنِ الْطَلِبِ بْنِ خَلْفِ بْنِ الْحَارِقِ بْنِ عَبْيَدٍ ، وَعَنْدُ العَيْنُ بُنُ الْقَلِبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْقَلِبِ، وَبِيَ الْقَضَارَ بِالْبِيْنَةِ .

وَوَلَدَ عَلَمِن بَنْ عَفَيْ مِع هَن مِينا ، وَأَمَّهُ خَدِيثُهُ بِنْنَ الْحَارِثِ بْنِ مُنْقِد بْنِ عُروبْنِ مَعِيْصِ بْنِ عَلِي ثِنِ لَوْيِّي، وَمَسْوَيْدِبْنَ هَهِ عِلْمِ أَوَّانَ مَنْ وَضَعَ الظَّارِيَّ مِنْ فَنَ يُشْعِي مِسْطَى الخَرْحُ وَاللَّبَنَّ ء وَ عَلَيْكَ فَعُ بْنَ عَامِهِ وَأَمَّهُ غُنِيٌّ بِنْنَ عَرْمُو، مِنْ بَلِي اللُّورْمَمِ.

ۦ وَهُمْ مَنِينَوا أَبِي رِمُواعَتُهُ ، وَفِي المَعْلَمَ بِي فِي فَسَّلَىٰ بَدْرِهِ لُمَشِّي كِينِي مِنْ بَنِي إِي مُفاعَتُهُ هُوَا مَنْيَةٌ بْنُ عَالِمَذْ بْنِ عَلِيكُ ٢ بْنِ عَرَانِ فَنْ مَمْ مِي خَلَعَةُ وَا نِوالْمُنْذِئِ وَعَبْدَاللَّهِ وَنُحَيِّ وَالسَّائِدَ بَنُواْفِي رَفَاعَةُ الْفَرَاتُّفَعَ الْفَلْفِي الجنهُن فِي وَكِيْهُ وَمِنَا لِنَّاسِيعَ حِنصَلُ مُكَانَ وَالسَّسَا بِنِ بَعْوَالسَّسَانِي اوَيَكُونَ مُحَدُّ الْذِي وَكُرَهُ وَعَلَمَا بَنْ أَحَدِجُ وَعَلَمُ أمُيَّةَ هَدَا أَدِيرِ فَاعَقَهُ واطُّهُ أَعْلَمْ. فِي المُغَارِي فِي تَتَفَى بَدْبِ، التَشْرِينِينُ أَيْصا السّالِي السَّالِي صَلْحِيعٌ ا مِن عَائِدٍ تُون بِيَدْبِ كَافِرًا مِثَالَ مِنْ هِشِيامٍ إلسَّنائِيَ غَبِيْكَ رَسُولِ الْقَصْلُ لَقَة كَلْيَ رَسُلُمَ الْفَيْفَ أَرْسُهُ عَنْ رَسْدِ إِلَا لَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمُ ، فِعَ الشَّيْنَ فِي السَّائِقَ اللَّهُ الله اللهُ فَا

خَوَلَتَ عَنْدُكُنَّهُ بِنُ عَلَمِيْنَ بَوَعَا وَعَثَبَ اللّهِ وَعُوْلَا وَزُمُهُمْ وَعُلُوا وَكُلُوا وَكُلُوا بِنَّتُ عَرْدِوْلِ كَفِي بَنِ سَسْعِد بَهِنَّ بِمِنْ مَنْهُ وَيَوْلَا وَيَوْلِانَ . حَلَمُ الْمَصَلَّلَكُ وَالْمُلْهِ مِنْ عَفْلِ فَرِسْ مَنْ بَعْنِ ضَرِيعًا ، وَمِسْنَ وَلَمِ عَلَيْهُ مَنِ عَلَى مِنْ مِنْ عَنْكُنَهُ وَقِيلَ نَيْمَ بَعْنِ ضَرِيعًا ، وَمِسْنَ وَلَمِ عَلَيْهُ مَنِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ ابْنِ عَلَى ، يَوْمِنُ الْمُؤْلِّفَةِ قَلْوَبْهِم.

وَدَلَسَدَيْرَانُ بُنُ تَخَتَّى مَا عَبْدا مَعَالِنَا مَا أَمُهَا تَمْرُمُ بِلَثُ فَعَنِي بُنِهِ بِنِ مِنْهُ سم جَابِّ وَعَرَيْنُ النَّهَ استلاب بِن عَنَيْرِ بُنِ عَلَيْنَ مِيْرَانَ بِن عَزُيْنَ مِ تَعْلِيدٍ فَي يَيْمَ بَدْنِ كَانِنْ بِيْ . وَنَجَازَا الْمُوهَا وَتِي بِلْ إِنْهَارَةٍ مِنْ عَلَيْنَ الْمُؤَلِّمُ السِن يُؤم وسِنْ مَلْمِنَا لَذِيْنِ عِيْنَ انْ مُعْيَنُ فَيْنَ أَيْنِ وَعَلَيْهِ بَنِ عَنْ وَلَيْنِ بَنِي عَلَيْنَ السَّامِ

عَالَبَلُهُ جَعَنَدُ اَنْهُ عَبَيْنَ هُولِي لِعَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَانَ أَحْدَالِهُ الْخَدْدِ ، أَشَّهُ أَحْ طَالِبَ ، وَعَنَدُ اللّهِ إِنْ حَصَّدَةً فِنْ هُبَيْنَ هَا الْمِيثَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْشُدَاعِلَ مَعْقَ بَيْن طَالِبَ ، وَعَنَدُ اللّهِ إِنْ حَصَّدَةً لَمْ لِفَتَحْ طَهُ لِلْتَحْ طَنْهُ لِللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْنَ ال

وَعُونَ انْ حَفَعْنِ بْنِ جَعْمَةُ بْنِ هَبَيْرَةُ فَتَكَلَّهُ سُرِيدُكَ وَمُرَاوَانَ ابْنَا وَمُقَّا الْظَافَكُمْ بَوَا السَّعْرَى بَخُ العُظِيَّةُ فَطَيْلًا بِهِ ، وَسَنْطَيْدَ بَنَ السَنبَيْدِ بْنِ حَنْنِ بْنِ ابْنِ وَصَدِ بْنِ عَزْرِ بْنِ الْمَ العَيْمَةُ سَعَنْدُ الرَّهُمَانِ بْنِ الْمِنْهُ وَبْنِ مُصَّدِينٍ شَنْ اللَّهِ بْنِ مَعْنِدِينِ وَهِدِ بْنِ طَرَدِ بْنِ عَلَيْدِ بْنِ عَرْدِ بْنِ عَلَيْدِ بْنِ عَرْدِ بْنِ عَلَيْدِ بْنِ

" هَوُ لَكُو مِنْ فَعَنْ مَعَ مِن يَقَظَّقُ بَنِ مُن مَا يَقَطَّقُ بَنِ مُن هُ مَصُولُكِ بِنِومُتَى هُ بِينَ عَلَيْ

(۱) خَيَادَنِي كِنَدَانِ وَفَياتِ اللَّمَيَّانِ وَأَ خَيَا والنَّامِلَ فِي الْمِيَّةِ وَانِصادِنٍ بِيَبِيَّ وَك كِتَابٍ الطَّبِقَالِيَ لِمَثْبِكِ سَنْفِ طُنْبَقِّةِ وَا بِ صَاوِرَ بِيَبَيِّ وَقَ . ج : وص: ١٨٩ كَالْحَلُوصُكُ

كَانَ سَيَعِيْدُ بِنَّ الْمُسَيَّنِي لِقِيَّ جَمَاعَةً بِنَ الصَّحَايَةِ وَسَمِعَ مِلْهُم وَدَخَلَ عَلَىٰ أَراحِ رَسَولِالعَصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَعُنِّمَّ وَأَكْثَرُ بِإِنْ يَتِهِ عَنَّ إِنِي هَيْنِيَّةٍ وَكُانَ ثَمَّيْهِ

بِنْ تُوَلِهِ. مَا أَعَرُّهِ العِبَاوَنُفْسَما بِعِثْلِ لَمُاعَةُ اللَّهِ وَلِدَا هَانَتْ نَشْسَمًا بِيشِ مُعَينةِ اللهِ. وَكَانَ سَيْعِينُ فَهِ التَّنْفَعُوا البِيْعَةِ لِوَلِيْهِ وَسَلَيْكَانَ وَلَكَهُ مَا ثَالَتَ فِي رَقِيَتِهِ اللَّهُ لِعَبْدَ النِّيْ

رُون سيتيد فرانسط من البيعة يوليد وتصييان ويداد مان الله في تابينة بيعة ليبياني. 1 بُنِ مُرُونَ ، وَكُنْتُ هِضَامَ بِثَنَّ إِسْمَاعِيْنَ الْحُرْمِيُّ وَالِيهَ الْمِيثَةِ ، إِلَى عَبْدِا لَلِك = قد الحنيقة على البنيعة اليوليدوعائيات ، ولا تسعيد بن المتسكي ، فكت النايع أن اعربطه على المستلين ، فكت النايع أن اعربطه على المستلين بنوان أبي قاعيلة طميسين جلائية ، وطفة به في استوي النايلة ، فكا تنبه الكساب در من مستهيد يتعالى جناك في در من مستهيد تعالى جناك في در من مستهيد تعالى جناك في المستويد بنعالى المستهيد بن المستقد بنها أن المنابع في المستويد بنعالى مستهيد بن المستقد بن المستقد بن المستقد بن المنابع في المستويد بن المنابع في المستويد بن المنابع في المستويد بن المنابع في المنابع في المنابع في المنابع بن المنابع بناكوا ، فكافي المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع في المنابع بن المنابع بن المنابع بن المنابع بناكوا ، فكاف المنابع في المنابع في المنابع بن المنابع بن المنابع في المنابع بن المنابع بن المنابع بناكوا ، فكاف المنابع بناكوا والمنابع بناكوا ، فكاف المنابع في المنابع بناكوا ، فكاف المنابع بناكوا والمنابع بناكوا المنابعة المنابعة بناكوا المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة بناكوا المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة بناكوا المنابعة المنابعة بناكوا المنابعة والمنابعة المنابعة المنابعة بناكوا المنابعة المن

وَكُونَ عَنْدَا الْمِلِهِ فَطَنَّ الْبَنْهَ لِدَيْهِ الْوَلِيهِ، فَلَى سَبِقِينَ الْنَهُ وَلَنَعَبَهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ الْمِلْمُ لَا يُمِلِكُ الدَّدِقُ هُنِيَّ أَوْلَ وَلَهُ الْمَيْلِ الْوَلِيهِ، فَالْسَعَلَ لَكُونَ الْمِلِهِ وَلَا اللَّهِ وَمَنْ الْمِلَةِ الْمُسْتَظِّقِ الْمَا أَوْمِنَ الْمَيَاءِ الْمَسْتَقِ لَقَصَّنُ اللَّهِ، فَمَّ مَصْتَفَ إِلَى السَّلِمِ الْمَنْ يَتَلِيكِا فَ فَهُ مَنِي وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّقِ الْمَلِيقَ عَلَيْهِ مِسْتِقِيدُ فِي السَّعَلِيمِ اللَّهِ وَمُنافِئِ فِي الدَّارِ، فَتَنَالِ النِهِا ، وَلِمُعْ أَيْنَ فَيْفَا وَمُولَئِكًا وَمُعْلِيمِ فِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُلْ الذَّارِ، فَتَنَالِ النِهِا ، وَلَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ لِمُعَلِّقَ وَعَلِيمِ فَي اللَّهِ وَمُنافِئِهِ فَعُدُلًا مَنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مُنْهَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهِ مُعَلِيمُ وَمُلْكِلُهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُنْهِ اللَّهِ وَعَلَى مَا لَعُلِيمِ اللَّهِيمِ اللَّهِ وَمُلْكِلُهِ اللَّهِ وَعَلَى مُنَافِقًا مُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ مُنْكُولُونَ اللَّهِ وَمُلْكِلُهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ مُنْكُولُونَ اللَّهِ وَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمُلْكُولُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ مُنْكُولُونَ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهُ وَلَمُنْ اللَّهُ مُنْكُولُ اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِيمِ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفِيمِ اللَّهُ وَمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْفِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللْمُنْفِيمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيمِ اللَّهُ الْمُنْفِيمِ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللْمُنْفِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ الْمُنْفِيمُ اللْمُنْفِقِيمُ اللْمُنْفِيمُ اللْمُنْفِيمُ اللْمُنْفِيمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْكُولُ اللْمُنْفِيمُ الْمُنْفِيمُ اللَّهُ الْمُنْفِي

تردى التَّابِيَّةِ بْنُ أَبِي مَيْمُ قَانَ ، قَدِمَتِ كَامُنَ أَوَّ مِنْ هَذَيْ إِلَمْ يَلَنَّهُ ، وَكَانَتُعُ جَيْلَةُ مَعَما ابْنَ لَهُمَا صَفِيْنٌ وَهِيَ أَيْمَ لِهَ مَنْ وَجَهُ لَهَا الظَّاسِى وَٱلْقُلُوا ، فَقَانَ فِيرًا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَدَ اللَّهِ مِنْ \* عُنْهُ بِنَ سَسُعُودٍ \* اَمِبَكِ حَبَّا لَدَيُمِيَّكِ بِكُلُهُ قَيْمِيُّ وَدَيِ الطَلِيْنَ بُعِيْدُ الْمِنْ عَلَيْكِ سَعْبِيَدُ الْمُع أَمِنِكِ عَبَاً وَعَلِيْكِ بِبَغِهِهِ لِبَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِيِّ الْمُعَلِيِّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

فَقَلْ لَهُ سَمِعِيْدِ بِنَ المَسْيَدِي ، قَدَا فِنَتُ أَنْ فَسُلَانَا وَلَوْ سَلَّ لَشَادًا لَمَّ لِمَهِ بِي وَلَانَ عَبَيْنَ الْمَالَةِ وَقَدُ ذَكَرَهُمْ عَنِيْدًا لَلْهِ فِي هَدِهِ اللّبَيْلَةِ ، بَخِدُ ذَكَرَهُمْ عَنِيْدًا لِلْمِيْلِةِ ، بَخِدُ اللَّبَيْلِةِ ، بَخِدُ لَا يَعْلَى اللَّهِ فِي هَدِهِ اللَّبَيْلِةِ ، بَخِدُ ذَكَرَهُمْ عَنِيْدًا لِللَّهِ فِي هَدِهِ اللَّبَيْلِةِ ، بَخِدُ اللَّهُ اللَّ

وَجَاءَ فِي الْفَكْمَةِ ، ٥ ٥ مِنْ المَقْسَى السَّلِيقِ نَفْسِبِهِ مَا يَلِي:

سَسُعِيْدُ بَنْ المُسَنَّيْبِ دِوَقُولُهُ فِي عَلِيَّ كُنَّ مُ اللَّهُ وَجُهَهُ

وَسُلَانَ مَدَّتِيدُ ثِنَ المُسَيِّدِهِ مَنْ أَبِكُمُّ القَّسِمِ اللَّهِ فَيَ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَا لَا لَسَّالُونَ ، إِثَمَّا أَعْنِي مَنْ وُرِقَهُ ، فَقَالَ ، مُعَادِيَةُ وَابَّدُهُ ، وَسَعِيْرِوَا بَنْ فَسَنَ الْعُومَ مُوكِنَّ لَيْسَتَ عَلَى كَلَيْهِ عِلْمٌ ، فَقَالَ لَهُ رَجُنَّ ؛ فَأَيْنَ أَنْتُ مِنْ عَلِيَ وَابْتِهِ ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْ وَاللَّهِ مَا وَعَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ وَلَا لَمُ مَا الْمُعْمَ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ مَا الْمُعْلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْلَمُ اللَّهِ مَا عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ مُنْ عَلَيْمُ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ عَلَيْكُونَ الْعَلَمُ مِنْ مُعْتَلِمُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْمُعُمِ الْعُنْمِ مُ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ الْمُسْتَعَلِيْكُونَ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْمُ مِنْ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْعُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيْمُ الْمُنْتُلِمُ الْمُنْعُلِيْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِيْمُ الْمُنْعُلِيْمُ اللْمُنْعُلِيْمُ الْمُنْ الْمُنْعُلِيْمُ اللَّهُ الْمُنْعُلِيْمُ

. وَخَهَارُ فِي كُتَانِ كُلَامُنَاحِ اللَّهُ وَالوَكُونَاتِ الشَّقِحَاءِ وَاللَّفَارِ لِلنَّاغِدِ اللَّمْهُمَالِعِ، لَمَنعَتَع يُحْتِيجَهِ المَعْلِيقِ المِنْسِ يُوْجِ ، ج ، ص ، ١٥ مَا يَكِي ؛

سَنِعِيْدُبْنُ المُسَبَّيْنِ يَعْفُواللَّهُ لِغُوْمَ أَيْءٍ

كُلُّ مَعْ مِنْ يَدِينَ وَمَنْ اللَّهُمُّ مِنْ أَنْكُمُ مِنْ فَقَ أَيْرِي نَفِيْهِ فَرَامُ أَهُلِي، وَقُوْ سِنِي فَفِيْهِ فَرَامُ بَدِينِ. مِن مِن مِن مِن المَّذِينِ وَمِنْ اللَّهُمُّ فَقَ أَيْرِي نَفِيْهِ فَرَامُ أَهُلِي، وَقُوْ سِنِي فَفِيْهِ فَرَا

مَعَادَ فِي كِتَابِ إِلْمُطْلِينَ جِلْنِعَةِ دَابِ الكُثْفِ الْمَقِي ثَاتِّةٍ ، ج ، ٨٥٠ ١٨ ١٥ سفيقَ والشَّلَّى عَنْ عَبْدِ امْتَحَلَّى بِّنِ مِنْ مَلْقَةً قَالَ ، لَكَ مَن وَعَلَيْنَا هِمُؤَاخِئِ ثِي اَلَّتِي ، قَالَ فِي م تَنْ وَشَدِيقًا مِنْ أَعْلَى ثَمَّ عَلَى الْمَلِقَةَ وَخُوا استَقْتُمَ الْقِلْقَةَ فِي ثِنَا أَنْ كِيْنَ ، فَقالَ فِي الْمَنْ الْمُؤَلِّمُ مِنْ الْفَضْةُ فَعَلَى الْمُؤَلِّمُ مِنْ الْفَلْفَةُ عَلَيْنَا الْمُؤَلِّمُ اللَّهِ وَمَلَّى الْمُؤْلِمُ عَلَى الْمُؤَلِّمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ وَهُو يَقُولُوا مِنْ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُونُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ [تَسَبُ بَنِي جَمَعَ بُنِ عُرُرِد بْنِ صَصَيْعِي] وَوَلَسَدَ حَصْبَيْعُنَ بُنِكَ كَعْبِمَ عُرَاءُ مَا أَمَّهُ فَتَسَامَةُ أَمَةٌ مُسَوَّداؤ .

ئۆڭ ئۇتىرىغىنىغا شىمەتئىم ، دىشەما ، تەڭقىخالالدۇن بېنىئىغىرىي ئۇزىگەپ بىرلۇي. خوڭ ئۇچىغان ئۆپەرخلاك قە ، تەخەرقىقە دەنىچە روڭلىكا أمۇرلەنگە بىرىي بىرىللۇك دىرى

آيُن لِحُنَّ اعَظُ.

. مُوَلَسَدَخْلَافَةُ وَصُلِّءُ وَقَصْيَا ، وَوَصْيَا نَ وَالْمَهُمُ وَلَيْكِةً بِنْكُ ذِلْبِ بِهِ جَذِيْكَ بِي ابْنِ تَصْرِبُنِهُ فَعَادِيّةٌ بْنِ بَكِرِينِ حَوَائِنَ .

كُوْتُ بَيْنَ بَيْنَ مَكْمَانِهُ مَثْمَانَةُ بَنِجُمَعُ أَنَيُّةً بُنْ حَلَى بَنِ وَهَبِ بَيْ حَلَالَةً بَنِجُمَعُ لِمَنْ يَوْمَ بَدِّنِ كَلَوْناً ، وَ لَيُهِ النَّبِيُّ مِنْ جَمَعَ ، وَأَصْحَافَ مَنْ خَلَق بَنِ وَهُبَ ، وَ إِنِّي بَنَ خَلَق بَنِ وَهُبَ بَنَ خَلَق بَنِ وَهُبَ مِنْ خَلَافَهُ مُعَلَّمُهُ مَنْ سُولًا اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبِمُ أَحْدٍ ، وَوَهُبَ بِنُ خَلَقِ بَنِ وَهُمْ بِهِ خَلْق مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ الرَّبِمُ أَنْ مِنْ أَحْدٍ ، وَوَهُبَ بِنُ خَلْقِ بَنِ وَهُمْ بِهِمْ خَلْق اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ الرَّحِيمُ الْحَدِهِ وَوَهُمْ بِينُ خَلْقٍ كُلُونُ هُو مِنْ لِمَا أَمْ يَعْلَى مُواللّهُ مِنْ لِمَا أَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَنْ مِنْ فَالْمُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَلْمُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَمِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْلِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُؤْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ وَمِنْ أَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُوا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّ

> (۱) حَارَثِي أَصْلِ الْمُطُوطِ , وَأَشْهُم . (١) حَارَثِي أَصْلِ الْمُطْوطِ , وَأَشْهُم .

(١) جازق بكتاب إلصن قا التبرقة يقتبي حفسار. فليمة نطقتة عييش ماليا الحلي بفرج. ١٠٠٠ ١٠٠٠ الجليه:
مكان عبد النجاعة المجازة التبرقة يقتبي حفسار. فليمة نطقتة عليه البياد التبيء نعيها التبليء نعيها التبلغ المتفاقة المبلغ المبل

تُمَانِكِ أَنْظُهُ بِنَ خُلَقٍ ، وَأَوْلِيَنَكُ وَنَيْنَ أَبَنِهِ الْفَكْرِيَةِ إِلَّ بِمِيهِا ، بَاعْيَدَ أَلِكُم بَهُمُ الْمُعْلِمُ بِينْهُ قَدَ تَعَامَةٍ فِي صَلْمَةٍ هِ قَالَ بَقَلَى ، حَتَّى فَيْ عَبْدِ الظَّلِي بَكَلُ ، لَاكَ أَلَيْهِ عَلَ عَلَدَ الرُّحَانِ، فَوَالْدَهِ لَهُ فُولِهَا وَ ثَرَاهُ مِثِنَّ مِي \_ وَكَانْ يَعَلَيْهُ عَلَيْ يَكُلُ عَلَى يَ قالَ، بَرَأَ سَى الْقُرْمُ وَيَعْ فِي مَنْ خَلِقٍ ، لَنَجَزَّقُ إِنْ جَلَاءُ عَلَى الْفَيْمِ ، لَكُورُقُ إِنْ جَلَ ، قَالَ ، فَكُنْ ، أَحْشَمُهُ فِإِنْ السَّقِوَادِ ، قَالَ ، لَكَ مُرْتُ إِنْ كَانٍ ، خَلَقَ أَمْ الإنتشارالله ، رئاسى الكفي أشية بن طكنه لذ تجرّى إن كبارة مان ، فأخا عله ابنا حقّ جعلونا وغل المستكة . حال أؤل على بناحق بعلونا وغل المستكة . حال أؤل على بناحق بعل المنظمة وغل المستكة . حال أؤل أو بناحق بعل المنبع توقع عن الشبين وإناستين ، إن الشين أبيء وتفكرب بعن البنية توقع عن وصلح أشيّة صنيحة أما سينمت يتنظما عقل ، فقال ، فظل ، أن ينسبه ناوي من المنظمة من المنظمة من المنظمة المنظم

الما وَجَارَفِي الْمُصْرِيا لَسُلَانِي نَشْسِهِ . ج ، المس: عمر مَا يَلِي :

قَانَ، فَكُمَّ أَسْفَلَكُمْ مَنْكُونَ الْعَصَلَّى الْعَصَلَّيَة وَسَلَّمَ فِي الصَّفَية أَوْرَكُهُ أَيْنِي مُنْ خَلَيْ مَصْوَيَهُ فَي مَنْ مُولِيَ عَلَيْ وَمِنْكُمْ فِي الْمُعْتَمِ وَمُولِي الْعَصَلَيْ الْعَصَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَالُ اللَّهِ عَلَيْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَّمُ النَّعْقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ النَّعْقَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُلَّا الْمَعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمُ النَّعْقَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمُ النَّعْقَلِ وَمُلَّالُ الْمَعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمُ النَّعْقَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمُ النَّعْقَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمِ النَّعْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمِ النَّعْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّا أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّا أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّا أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُ وَعَلَيْكُونَ وَمُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمُلْكُولُ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُلْكُولُ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْل

- وَجَارِيُ النَّذِيَ وَالْمَلِينَةِ فِي ذِكِي عَنْ رُوَّ أَحْدِ الَّنَّ مِسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ عَنِيهِ ، وَعِلْيَهِ قَالَ صَنَّمَا كَانِينَ إِنَّ عَلَيْهِ إِلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ك عَنِيهِ ، وَعِلْيُهِ قَالَ صَنَّمَا كَانِينَ إِنَّ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعِنْ ال

لَقَدُّوْنِ ثَالضَّالَةُ عَنَّا أَبِيْهِ أَيُّ يُوْمَ بَازِيْنَ الْتَّاتِيْنِ فَالْ سَوْلُ -(٥) وَجَادَ فِي الْمُقْدَى السَّارِي نَفْسِهِ ١ج، ٢ص: ١٨ ما طَلِي،

عَنْ عَمَافَةُ لِهِ الثَّهِ يَعَلَىٰ: حَرَّحَ صَغُوانَ لِنَ أَعِيَّةً بِمِنْ لِحَجَّةً لِيَّهُ كَبُرُهُ إِلَى التَّيْ وَفِنْ فَهُمَّاتُهُ عَلَىٰ. عَيْنَ مِنَ وَهُهِمِ الإَبْقِيَّ اللَّهِ ، إِنْ صَغُوانَ لِهِ أَعِيَّةً مِنْ يَلِيَ فَيْرِي فَضَافَهِمْ المَّ وَمَسْلَعُودٌ وَمَنِيكِيُّ آمَيُكُ أَمَيُّكُ وَقِينَ عَلِي مَنْ أَبِيْهِ يَوْمُ الْمَرْكُونِ أَ وَمَ بِلِيَعَةُ فَى أَلَيْهُ أَصْلُمُ أَمُّ لَيْنَ بِالرَّمِمِ فَتَنَظَّى وَلَجَعَيْدَى أَمْتِيَا خَلَقَ كَانَ آيَّةً جَيْنَ إِنَّ الْهُمَيْدِيشَى بِلَا بالكُوتَةِ وَلَهُ بِهَا وَاتِهَ وَعَنَدَ اللّهِ الطَّهِ لَكُنِ بَنَ مَشْوَاتَ بِنِ أَمْتِيَةً بَنِ ضَلْقٍ . وَقِلَ مَعَ آبِ الرُّبَيْرِيكُانُ عُبريَالًا . وَعَنَى اللّهِ عَلَى مَشْوَانَ السَّتَعَلَى عَلَى مِنْقَالًا . وَمَضَعَظُ وَاللّهِ اللّهِيَّةِ وَعَلَى الْكُلُولُ اللّهِيَّةِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى مِنْقًا أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِيَّةِ وَعَلَى اللّهِ اللّهِيَّةِ وَعَلَى اللّهِيَّةِ وَعَلَى اللّهِيْفَ اللّهِيْفَ اللّهِ اللّهِيَّةِ وَعَلَى اللّهِيْفَةُ وَمُنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِيْفَةُ اللّهُ اللّهُ عِلْى اللّهِيْفَةِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْعَالِيقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

= في التمن وَالْهَفَعَلَى الفَّعَلَيْكُوسَكُم، قَلَ احْوَاَينَ ، قَلَ الله كَارَسُولَ اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَه وسَلّمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَه وسَلّمَ اللّهُ عَلَه وسَلّمَ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُو

مُنكًا سَلَمَ مَلَوْلَ أَكُوهُ مَرْسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّلَمُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلَمُ عَلَى السَّلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ السَّلَمُ اللَّهِ مَعْلَى مَعْلَلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِي اللللللِيْمُ اللَّهُ الل

َ قَالَ اَبِنْ حَسَمَاتَ ، فَقَا اَ مَنْهَا اَ مَنْهَا اَ مَنْهُمَ النَّاسَىٰ قَالَ أَ فِي سَفَيْلِكَ بَيْ حَسِي ، لا تَتَجَهِي هَنِيَكُمْ وَنَ الْخُلَيْءَ وَلَا اللَّيْلَامَ الْفَقَةَ فِي كِنَا نَهِ ، مَعَنْ خَيْلَةً بْنْ حَلَيْنٍ - قَالَ اَنْ فَيْلَمَ أَ خَاصَفُونَ لِلْقَهِ ، الدَيْفُلَ السَّمْ النِيمَ } فَقَالَ لَهُ صَلَوْلَ ، اسْتَكَثْ فَيْشَاطَهُ وَلَا ﴿ أَي اسْنَانَهُ - فَوَالْهُ لَكُنْ يَنْ يَيْ \_ نَكُونَ فِي رَبِّلُ ، أَيْ مَلِكُا عَلَيّْ - رَجُولٌ مِنْ عَنْ يَشِي ، أَحَتُ لِلْحَ مِنْكُا أَيْ اسْنَانَهُ - فَوَالْقِهِ لَكُنْ يَنْ يَيْ \_ نَكُونَ فِي رَبِّلُ ، أَيْ مَلِكُا عَلَيّْ - رَجُولٌ مِنْ هُرَانِنَ الجَيَّةُ مَيَّةُ بِنَ خَلَقٍ ، وَلَدَّةُ شِيَاكِ مَعَدَّطُاتِ بَكَبِ بَيْرَائِي، وَوَلَدُهُ الْبُنِ اللَّوْفَةَ ، وَلَهُ يَكُولُبُنُ خَتَام السَّلُونِيُّ !

وَٱسْشَعْهِ الْفُرَامِلَ مِنْ دُحْرُهُ وَجُنَّةٍ الْجُعْلِ

مَعَلَكُهُ بِٱلْكُوفَةِ.

> ‹‹› حَارُفِينَ كَلَّهُ إِلْهُ مَسْرِيقِ مَا لَمُسْرِيقِ مَالْمَشِهُ مَا لِمَسْرُ لِلْمَا إِلَى سَرُكُنَ فِي ال وَسَرَيْقِ وَلَى وَيِهِ هَذِكَ وَيَهِ هَذَاتُ وَصَرُوحِ جِدِهَا إِسْرَادُونِيمْ الوَّرِقُ فَي بِجِدِها إِ

(٥) خَادِنِي كَتَابِ السَّيْنِةِ الشَّرِيْقِيدَا يَدِي هَشَام طَيْفَة مَطْنَعَة مَصَّلَمَ البَيْعِاطِينِ ﴿ وَمَا ١٨٠ المالِينَ عَنْ عَنْ عَلَى البَيْعِ الحَلَيْ وَمَا مَعَالَمَ مَنَ وَهَمَ الْجَمْعِ عَنْ صَلَّوانَ البَيْعَ المَيْقِ مَصَّوْنَ البَيْعِ الْمَعْ عَنْ عَلَيْ البَيْعِ الْمَعْ عَنْ الْجَنْ عَلَيْ اللَّهِ الْمَعْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

ثُمَّ أَمْنَ ثَمَّنَ بِسَدِيْدِ نَشَجِدُ لَهُ وَصَدَّمُ فَمُ ٱلْفَكَنَ حَتَى قَدِمَ المِثِيَّةِ مُثَيِّنا لَمَنِ فَا الْفَلَيْدِ . في لَكَ بِسَ المَسْهِينِ يَخْتَلَ قَدَّى عَنْ بَعْدٍ ، وَيُذَكُونَ مَا أَلْنَهُمَ الصَّهِدِ مَنَّ الْمُرَافِ تَكُلُ عَنْ الرَّيْنِي بِنِ وَهُمْ حِيْنَ أَنْ عَنْ بَعْدٍ ، وَيَكُلُ وَنَ الْأَلْمُ الصَّلَيْدَ ، فَقَالَ : فَلَا الطَّلَيْءَ عَلَيْهُ اللّهِ عَيْنَ بِنِ وَهُو مِنْ وَعَلَيْهِ مَلْ مَا الرَّالِيثِينَ ، وَهُو الْمِينَ مِثْنَا وَبِنَ كُلُولِ عَنْ

= قَالَ ، فَمَّ دَخَلَ فَرَ) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسَلُمْ فَقَال ، يَا نَجِيًّا للَّهِ هَذَا عَدُوًّا اللَّهِ عَرَيْهِا وَهُهِ وَقُدْجَاءَ مُنْوَعِهِ حَا سَسُيْعُهُ ، قَالَ ؛ فَأَ دُخِلُهُ عَكَيٌّ ، قَالَ ، فَأَ قُبَلَ خُرٌّ حَتَّى أَخَذَ بِحَنَّا لَهِ سَسُيْهِ فِي عُلْتِهِ خَلَيْبَةُ بِرَا ، وَقَالَ لِيجَالِمِيَّنَ كَانُوا مَعَهُ مِنَ الدُّنُصَلَى ، ٱ دُّخَلُوا عَلَىٰ مَ ستوبِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاجْلِيسُوا عِنْدَهُ وَٱصْدَرُ مُواعَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْخَبِيْثِ ءَفَوَ لَتُهُ عَيْمُ مَا مُونِ ، فَمَ وَخَلَ بِهِ عَلَىٰ مَسُولِ اللّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَبَّ هُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلْمٌ أَخِكُ بُمَّاكَةٍ سَدَيْتِهِ فِي عَلْجُهِ ، قَالَ : أَرْسِلَهُ يَاغَنَ، أَدْنُ يَاعَيْنَ ، فَعَنَافَتَ كَالَ: الْفَقُوا صَعَاحًا ، فَكَانَتُ مِّيَّةُ أَهْدِ إِلَى هِلِيَّةِ بَنَيْلُم ، فَقَالَ مُ سُولَ إِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تُدَّاكُمْ مُنَا اللَّهُ بِنَيْتَةٍ عَيْرُمُونَ فَوَيَّتِكِ فَإَعْمَى ، بِالسَّارَمِ وَيُعَالَعْ الْبَنَّةِ، فَقَالَ، أَمَا وَاللَّهِ يَاتُمُنَّدُ إِنَّ لُنَتُ بِمِ فَيَدِيثُ عَرْبِهِ، قَالَ، فَمَا جَارَبِكَ يَا خَرْرُمُ قَالَ، جِنْتُ لِينَا اللَّهِ مَي الَّذِي فِي أُنْدِيَكُم ، مُأَحْسِدُ ابِنْيِع ، قَالَ ، ثَمَا كَانُ السَّنْيْنِ فِي عُنْقِكَ ? قَالَ ، ثَنَجُمُ إللَّهُ مِنْ سَيْقِي ، فَعَلْ أَخْنُتُ عَنَا شَيْلًام كَال، أَصْدِقِنِي فَا الَّذِي جِنْتَ لَهُ ? قَالَ، مَاجِئْتُ إِلاَّ بِنَهِكَ ، قَالَ، بَنْ تَعُدُنَ أ نُتُ وَصَلْوَانُ بِنُ أَ مَيْتَ فِي الِحِي ، فَذَكَنْ ثَمَا أَخَلَابَ القِليْدِ مِنْ فَنْ يُشْنِ الْحَرَّفُكَ، لَوْلا وَيْنَ عَلَيْ مَعِيَالًا عِنْدِي لِخَرَجُتْ حَتَّى أَ قُتْل كُمَّا / نُتَكَّمَّلُ للصَحْدَانُ بِدَيْنِكِ وَعِيْدِالِينَ ءَعَلَى أَنْ تُقْتَلِنِي لَهُ ، وَاللَّهُ حَالِقٌ بَيْنَكُ وَبَيْنُ دُلِكَ ، كَانَ لِحَيْنٌ ؛ أَشْمَهُ أَلَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَدُلُنَا يَا رَسونَ اللهِ تُكَدَّلِكَ بِمَا كُنْتُ كَانِيْنَا بِهِ مِنْ خَبَرِ السَّمَادِ، وَمَا يُثَنَّ لِا عَلَيْكِ مِنَ ا لِوَتِي ، وَهَذَا أَدْحٌ كم بُحُفَّنُ ۚ اللَّهُ اَنَاوَهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَعَاقَكُمْ مَا أَ تَاكَ بِهِ الدُّالتُهُ ، فَاقَدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانِي لِلإسْتَذِي . وَسَا تَبِي هَذَا الْمُسَاقُ وَلَمَّ غَهِدُ شَهَادَةَ الْحَتِّ. فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، فَقَهُوا أَخَلَكُمْ فِي دِيُنِهِ ، وَأَقْرِ يُوْهِ لِمُرْكَلَ رَأَ خُلِقُوا لَهُ أَسِينَ هُ ، فَفَعَلُوا .

فَحَ كَانَ، يَارَسُولَ اللهِ بِنِي كَنْتُ جَاهِدَا عَلَى الْفَاءِ لِمِنِ اللّهُ ، هَـبِيْتِ الْمَدَّنَ بِكَمُ كَانَ عَلَيْكِيا لِمُعَا اللّهِ عَنَّ رَمَقَ بِرَاكَا حِيثًا قَ ثَلُّ وَكِي قَلْمَ مَكَّةً وَقُلْ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِمَاللهِ سَعَيْم لَعَنَّ اللّهَ يَهِيهِم وَلَذَيْنَهُ فِي يَجِهَا كَلْتُنَّ الْمَيْعِ الْمُحَالِكِي لَهُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهَ عَلَيْهِ رَسَلَمَ فَلَوَيْ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

(١) وَجَادَ فِي كِتَابِ الصَّبْقَاقِ إِلَّهُ ثِنْ ثِنْ هِي، طَيْقَةَ وَابِ المَسِيْرَةَ بِيَثِيرُونَ ، ج ، ١٠٠٠ مَا مَالِي.
 مَنهُ مَ مُعَلِينَ مَعْنَى عَنْيَ وَقَدْشَ مَعْنَدَا فَعَلَى اللهُ لِكَانَبِينَ ٱلْشَعْلِ الْمُلْسِنَ، وَكَالْمَا يَغُونُ وَلَهُ قَلْمَا بِ
مِنْ مِثْلِقِ، وَقَلْقِ اللّهُ عَنْ وَجَلَ إِلَى المَعْنَ اللّهُ لِيَ كُلُ مِنْ اللّهِ مِنْ كَلْمُعْلِى اللّهُ لِينَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ لِينَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وهَ أَنِواللَّهُ لَا يَنَ ، وَنِيْهِ نَتَكَ لَثُ هَنِهِ الْالَيَةُ ، ﴿ لَقَارُ عَلَيْكَ الْالْالِ السَّالَ فِي كَهُ وَكُلُ يَظُولُ عَلَيْ اللَّهِ لَلْسَارَةُ هَا مَشَلَهُ عَلَيْهُ وَكُلُ مَثَلُهُ اللَّهِ لِمَسْعَةُ عَلَيْسَ مِنْ عَلَيْهُ فَلَا الْمُلِيكُمُ مُسَنَّةً عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَنْهُ مَسْدَةً عَلَى اللَّهُ فِي الْمُلِكُمُ مُسَنَّعُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْهُ وَلَهُ مَنْ عَبْدِي مِنْ عَبْدِي الشَّالَةُ مَدْمَكُمُ مِنْ عَبْدِي مِنْ وَهُمِ بِي حَلَافَتُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَبْدِي مِنْ وَهُمِ بِي حَلَّافَةً مَنْ أَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مُنْ وَلَيْ مُنْ وَهُمِ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مَوْلَ عُمْ وَلَى عَرْمُ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مَوْلَ عَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مَوَلَى عَرُمُ مِنْ مُنْ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مُولَى عَرُمُ وَلَى عَرُمُ مِنْ وَلَيْ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مَوْلَى عَرُمُ وَلَى عَرْمُ مِنْ وَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مَا وَلَكُمْ عَرُمُ وَلَى عَرْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مُؤْولُ مُنْ وَلَكُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مِنْ وَلَى عَرْمُ وَلَى عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مُولِكُمُ وَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُمُ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُنْ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَكُولُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لِلْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لِلْكُولُ كُلِكُمُ لِلْكُولُولُ لَكُولُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُولُ لِلْكُولُولُ لِلْلِمُ لِلْمُنْكُولُ لِلْكُولُولُ لِل

وبلَّسِم صَّفَدَتِنَ حَاطِب بِنِ الحَارِثِ فِي مَثَى بِين حَيْدِينِ فَلَهِ مَشْرِ بِينَ حَيْدِينِ فَلَهِ الْمُطَاعِدَ مَثَمَ عَلَيْهِ مَلْكُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللِهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُؤِلِينُ الللْمُ اللللِهُ اللِهُ الللِهُ اللللْمُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الل

خلستن هُ النَّبِي صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْمَ بَنَّهُمْ ، فَشَكَا النَّهِ عِيَالُهُ وَعَالُهُ ، وَأَ عَلَيْهِ الْمَنَ كَنْ الْحَدِ مَعْ الشَّهِ بَلِيْنَ نُحَقَّ مَنْ عَلَيْهِ فُلسَنَهُ ، وَخَذَى النِّجُ عَلَيْهِ بِعَيْدِهِ صَبْرًا ، وَكُمْ يَقَلُّقُ بِنَهِ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ فُلْسَنَهُ ، وَخَذَى النِّجُ عَلَيْهُ مَ

<sup>=</sup> قَالَ، هُرُمُوا ، ثَالُوا ، فَأَيْنَ نَعْمَلَكَ مُ قَالَ: هِيَ فِي رِجَلَيَّ ، قَالُوا ، فَاهَذِهِ فِي بَرِكَ ، قَالَ ، اَشْعَهُ . مُعَلِمُوا أَنْ لَيْسَ لَهُ قَلْبَوْنَ .

ٱبْي حَفَا فَظَ بْنِ حِمْنَحُ الشَّلَاقِ ، وَعَنْدَا الرَّحْمَانِ بْنَ سَابِطِ بْنِ أَي حَمْنَيْمَةُ بْنِ عَرِي ابْنِ حَفَافَةَ ءَوَا ثَيْرِهُ بْنَ حَبِلِيهِ بَيْ الْيُرْبُ بْنِ عَلَقَتَةً بْنِ رَبِيْعَةً بْنِ الفَّحْدِ بْنِ عَرِيدِ بِي الْحَقِيبِ قَتْنَ بِطَعْنَهِ ،

وَوَاسدَستَعُدُدِنَى جَزَحَهُ عُرَبُحُا ، وَهَوَ دُعْرِضٌ ، وَلُوْ ذَانَ ، وَأَشْهُمَا لَيْلِي بَشْطَعَالَهُ ن ا بْنِ الْحَرِبِ بْنِ الحَارِقِ بْنِ وَيْهِي .

مِنْ مِسْ سَيْطَيْد بْنُ عَلِي بْنِ حِنْدَيْم بْنِ سَعَيْدَانَ بْنِي رِبِيْعَةَ بْنِ عَرْجُ بْنِ سَعْدِيْنِ فَق

» الحَبَشَةَ مَعَ الْحَرَيَّهِ عَنْكَان بَنِي مُطْلَعُونِ ، والشَّاشِ وعَبَيْدِ اللَّهِ ، وعَسَهِدَ بَقُرَا وسافَ للشَّلُهِدِ مَعَ رَسنوهِ اللَّهِ صُلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَتَعَلَّلُهُ عَرْمَ رَجِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ المَّرَّى : وَقِينَ كُمْ يُحَدُّ أَحَدُ عَلَىٰ إِلَيْهِ إِلَيْهِ لِلْهِمِ عَلَيْهُ .

(١) جَارَفِي كِتَابِيمُن وَجِ اللَّهُ صِيرَعَعَادِنِ الْحِيْهِي، كِمَتْبَعَةِ وَارِا لِفِكْرِ بِنَبْيُلُونَ .ج: ٥ ص: ١٧٧ مَا يَلِي: وَكُلْنُ وِنْ كُلُّولِ عُمْزٌ بِنِ الْخَلُوبِ رَخِيَ اللَّهُ عَدُّهُ . سَعِيْدُ بْنُ عَلِي بُيْخَرَيُم. هَنَا فَخَالِفْنُ بْلَاجَرْتِي بَحْسَرَةِ السَّبِ لِدَيْرِا لِكُلِيِّ - فَصَلَحَاهُ أَهُلُ جَعْسَ إليْهِ وسَالُوهُ عَثْمَالُهُ، فَقَالَ غَرٌ ، الكَثْهُ لَاقُيْنُ فَرَاسَتِي مِنْهِ النَوْمَ ، وَمَالَ لَهُم ، مَا وَا تَشْلُونَ مِنْهُ مَ قَالُوا ، لِمَنْفَرَجُ إِلَيْنَا حَقَّى يَنْ تَغَيْ لِنَّالَ ، وَلِيجُهِيَ أَحَا بِلَيْلِ ، وَلَكُ يُوْمُ فِي الشُّلْسَ لِ لِيَحَلُّ جُ إِ لَيْلَا ، فَقَالَ عُرَّى : عَلَيْ بِهِ ، فَأَمَّا جَادِحُعُ بَيْنَهُ مِزِيشَكُ ، فَقَالَ: مانتُجْرِيْنَ مِثْنَهُ ۚ مَالُوا، لاَ يَكُنُّ جُ إِلَيْنَا حَتَّى يَنْ تَعْعَا لَقَهَا مَ، مَنْقَالَ، مَا تَقُولُ بإستينية م قال ، يَا أُ مِينَ المَدْمِينِينَ إِنَّكُهُ لَيْسَ لِذُهُلِي خَادِمٌ فَأَعْمِنَ عَمِيْنِي لَمْ أَجُلِسُ مَثَى كَتَّى الْمُمَّ أَخْرِقُ خَبْرِي ثُمَّ أَ فَوَضاْ وَأَخْرَجُ إِلَيْهِم، تَلاَ ، وَمَاذَا تَنْقِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوا ؛ لَدَيْمِينَ بَلِيْلٍ ، قَال: كُنْتُ ٱلْنَ هُ أَنَّ ٱ ذُكُنَ هَذَا ، إِنِّي جَعَلْتُ النَّيْلَ كُلُّهُ لِنَ إِنْ مَجَعَلُتُ النَّهَا رَلَهُم ، قَالَ ، وَمَا ذَا تَنْظُونَ مِنْهُ مَ قَالُوا ، يُؤُمْ فِي الشَّهُ بِالدِّيْنَ فَي الشُّهُ عَلَيْهِ السُّلِيةِ ، مَّالَ؛ نَعَمُ ، لَيْسَ بِسِنِى ثَوْهِ وَاحِدِفَاغْسِلُهُ مُّ أَجَفَعْهُ فَأَمْسِي فَقَالَ فَيْ: الحُرُولِكُ الْبَيع لَيُعِنَ مَنَّ عَمَ مِنْكُ ، يِدَا هَنْ جَعَن اسْتَرْصُوا بِدَالِيَّلُم حَيْدا ، قُللَ، فَمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ عُرَى بِأَلْبِ رَبْنِامٍ وَقَالَ، ٱسْتَعَعَلَ بِهَا فَعَالَتُ لَهُ أَمْرُ أَنَّهُ. ثَدُ أَغْنَانَا اللَّهُ عَنْ خِنْهَاكُ ، ثَعَالَ لَهَا ﴿ الْدَنْدُعُهُمَ إلى مَنْ يَأْتِهَا بِهَا مُعْجَمُ الْتَالِيهِ فَالَتُ : بَلَىٰ ، فَقَيَّ هَا حَسُ رَاءُمُّ وَفَعَ إِلَى مَنْ يَقِينُ بِهِ وَقَالَ ، ٱنْعَلِقُ بِمَيْدِهِ الصُّرَّةِ إِلَى ثَلَاثُ وَمَهِمَا إِلَيْهِ يُعِيْم بَنِي مُلَدَنٍ ، وَ هَذِهِ إِلَى مِسْكِيْن بَنِي فَلَهِ ، حَتَّى بُقِيّ مِنْمَا شَعْيَ وُيَسِينٌ ، فَفَقَعُ إلى أَثَرَأُ تَعِيَّوُانَ ، ا تُغِلَي هَذَا ، يُمْ عَادَ إِلَى خِنْتَقِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ آتَنَ أَتُهُ ، الاَ تَبْعَثُ إِلَيَّ بِذَلِكَ المالَ فَنَشْتَى عِي لَسَ مِنْهُ خَادِما م فَقَالَ ، سَمَا تَيْكِ أَحْرَجُ مَا تُكُونِينَ إليْهِ . عُرُمُ ثِنَّ الْمُظَّابِ حِمْصَ وَكَانَ خَيْرًا وَلَهُ حَدِيثُ .

حَمِلُهُ مِ سَعِيدُ بِنَى عَتَهِا لَصُحَانِ بِي عَثِيالَهِ بَنِي جَمِيْلِ بِي عَلَى بِيَ حِدْثُمِ مِنِي سَنَاحَانُ لِمِنَ بِيلِعَةَ لِمِنْ عَرَجْ عِلِيَا الفَعَلَاءَ بَنِظَنَادَ ، وَمِلْهُ مَا أَبِي كُلُونُ وَمَوْل ا بِنِ لُوْذَانَ بَنِي مَرِيعَةَ بَنِ عَرَجُج بِي سَعْدٍ ، مُؤَدَّنُ مَرَسَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَهُ نِطُولُ أَمِودُهُمَانٍ . وَلَهُ نِطُولُ أَمِودُهُمَانٍ .

دَمَاتُلاَ مُحَنَّابِنُ سُنُونَ هُ لاَ نُعَلَّنُ مُقَلَّةٌ مَذُكُورُهُ لاَ نُعَلَّنُ مُقَلَّةٌ مَذُكُورُهُ اِنِي وَسَ بِ القِبْلَةِ المَسْتُوبُهُ وَ النَّعَرَاتِ مِنْ أَبِي مُخْذُورُهُ

دَا خُوهُ انوا كيسب فُتِلَ يُوْمَ بَدْرٍ كَافِلَ .

فَهُولِكَ مِنْوَجِمَعَ بِنِي عَمْرِوبِنِ هُضَيْصٍ

[نَسَبُ سَنَهُمْ]

وَوَلَسِدَسَهُمْ بِثِنَ عَرْهِ رَبِّي هَصَنْبِي مِنْ عَمْلَ وَسَبِعِيداً ، وَأَشْهَا لَعُهُ بِيْنَ كِلاَبِ فِي مَنَّ هَ ، وَرِكَالاً ، وَعَرْمًا ، وَعَنَدُ العُنَّى ، وَحَبِيهاً وَيُرجُوا ، وَأَشْهُم بِنِثَ مَشْلُودِ بِي عَبْدِاللّهِ مِنِ حَبْثُمِ بِي عَبِيَّ بِي سَلُولِ مِنْ حَزَاعَةً .

َ مَوَلَسَدَسَعُمُنَّ عَبِيَّا، وَجِذْيُما ؛ وَأَكْمُهُمَّا ثَمَا خِنْ بِنْكُ بُوهُمُ بَنِ كِلاَ بٍ ، وَخَذَيْكَ، وَمَسْجِيْدا ، وَالْجُهُمَّا مُلِكُمُ عِبْدَةً مِنْ بَنِي غَاضِرَةً بِنِ صَلَّصْعَةً .

مِنْهُ حَمْثِيْسُنُ بُنُ عَدِيْ بُنِ صَعْدِيْنِ سَنَّهِمِ كَانَ شَسَ يُفَأَ دَلَهُ يَقِلُ الشَّاعِيُّ، فِي بُقِيْهِ يُؤِقَ الشَّرِيِّ لَ كُلُّ تُصْفِيًا لِعِنَّ تَيْسَلُ بُنُ عَدِي

وَكُانَتُ عِندَةَ الفِيْقَلَةُ مِنْ بَنِي عِندَوْ بَنِ بَنَ مَعْ وَكَافَلَ مَنْ عَنِي الْعِن عِيسَانِ عِندِي أَنْ قَيْسِ بْنِ عَدِيهِ وَهُوَ مِنَ الشَّهِ مِنْ يَعْ بَنِي مَنْ عَنَ كَافَلَ الْمَسْدِقِ اللّهِ وَكُانَ عَلَى هُمْ عَلَى اللّهُ وَكُانَ وَلَكُونَ اللّهُ وَكُونَ عَلَى اللّهُ وَكُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو وَأُ بُوالعُاصِ بُنْ فَيْسِى بُنِ عَبْدِ فَيْسِى بُنِ عَدِي اللهِ عَلِيمَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قىيسىنى قالىيىخانىقة ئېزىمىنىغىدىن مىشتەن دىنېية ايخالىغاج بى غېربىن خلىكىغ ا بى سىقىدىن شىئىم، كاكاسىيىت تېنىستىم فى اخاصينىچە دىكاكابنى الحقائق، قادكىزىم ئائدىكى قالىكاش بىن شئلچ، ئىتىن ئىقىم بىئىر، شۇ أېلەكلىزىڭ «قىقى دىناتقىلىم» دىكالىتىنىڭ لارىكان بللىم مىگى اللەن غائىچە زىشىگىم، تىقد .

وَمِسَى فَصِحُومُمُذَافَتَهُ بَنِ مَسْعُوبِيْ مِسْتَهِمَ عُنْ وَقَيْسِنِ بْنِ حَذَا فَقَ بَنِ مَسْهِيهِ مُتَوَا يُصِّمُ بَلَيْ كَافِنْ اَ

وَوَلَ مَدَالَ مَسَعِيدَ بَنْ سَعَهِ أَسِيْدًا مَوْمِذُ بَا وَصَبَيْنَ اَهُ وَصَدُيْعَة ، وَهُذَيْعَة ، وَالْعُلَمُ أَحْمُ الْخُذِي بَنِنَ سَتِعِيْد بْنِ سَتُلِم، فَعَلَ هُن صَيْعَة وَهُنَ وَلَهُ يَعُولُ الشَّلَعِينَ.

خَشَاعَ بَيْنِ اللّٰهِ إِنَّ مَ مُنْتِيَّ الْفَرَشِيِّ مَالُكُ مُنْ يَشَنَّ مَنْيُلُهُ اللّٰهِ فِي رَحْلُانَ مِثْلِلُهُ ٱلْعِلْمُا مُنْ ذَنَهُ الانْتَهْلُلُونَا الْاَنْمِلُلُونَا الْاَنْمِلُمُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ

عب في وَلدِهِ أَ بُووَ وَاعْتَهُ بِي صَيْرِي وَأَسِسَ نِيْمَ بُدِّي، وَأَبْلُهُ الْطُلِّي بُنْ أَبِي وَلَاعَتُ كَانَ يُرَدُّ عُنْهِ

(١) مِن الصَّفْقِةِ السَّابِقَة . جَارَ في حَاشِيَة إِنْظُرِهُ كُمُّتُقْدِي جَعْمَهُ إِنَّهِ الشَّبِي

د،) مِنَ الصُّفَىٰ السَّا بِعَةِ ، حَادَ فِي حَاشِيَةِ الْمُصْدَرِ السَّابِي مايلي ؛

ا فلن فَ يُنْ تَقِيْسَ بُنْ عَلِيكِمِ ﴿ شَلَمَ وَحَاجَى مَعَ بَنِيْهِ ۚ إِلَى الْمَيْشَةِ ، عَيْدِا لَلُهِ والسَّلَائِي وَبُصْيَ ، وَمُعْنَى ، وسَهِيْدِوَأَبِي تَيْسَسِ بَيْنِ الحَانِ فِ وَقَيْنَ ٱلْأَنَّى هُمْ سَتَهَازُ نِجْدُ ،

(٧) خَارُني حَاشِيَةِ الْمُسْمَةِ السَّابِي مَا يُلِي ؛

َعَادَ يَهُمَّانِ وَ الشَّرِينِ الْمِثَافِيَّةُ وَيَغَانِهَالِوَا قِدِي، وَهُمَامَنَا الرَّامِينِ فِي إِبْقِيا شَيْحِ بَيْنِ مِنَا لَعُظِيَّاقِ (الْمَصَارِيَّ الْمُؤَلِّفَهُ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَيَا الْمَعْرَة كَانَ يَنْهُ بِيَهِ الْمُطَاعِ الشَّيْعِيِّ وَهُنَا ذَكَ أَنَّهُ لِلْهِ العَلَىٰ ثِنْ مَنْتُكِ وَضَدَاتِّ بِيَّ

صِّينُهُ حم إسْحَاعِيْنُ بُنَّ جَامِعِ بْنِ إِسْحَاعِيْنَ بْنِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُلْكِبِ بْنِ أَبِي وَكَاعَتُ الْمُغَنِّيِّ، مَعَامِن بْنُ أَيِ عُوْفِ بْنِ صْمَيْنَ فَوْسَ لَيْمَ بَلِّينٍ كَافِرْ أَ. هُوَوَا خُوهَ عَاصِمُ وَفَيبِيَّصَةُ بْنُ عُوْفِ ابْنِ صَنَيْنَ لا وَطَهُوا لَذِي جَلْسَ إِنْ سَعُولِ وللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنِ لَذَ هَن بُهُ وَالْحَذَالَالِيْ ٱبْنُ عُمَيْرِيْنِ وَهْبِ بِنِ عَبْدِ بْنِ فَضِيٍّ فَيْ بَعِيْمِ فَضَى بَهِ مِحْتَى سَقَطَ مُنْ تَكَدّ بِالعَم، فَمُ أَبْقِيمُا فَهُ أَنْ مَنَى بِنْتُ عَبْدِ الْمُلِلِ فَأَخْبَنَ ثُ بِمُا صَنَعُ افْقَالَتُ ،

إِنَّ لَمُلَيْدًا نَصْنَ ابْنَ خَالِهِ كَاسَنَاهُ فِي دِي دَمِهِ وَمَالِهِ وَكُفَيْمُ بِنْ كُفِيْ بِي المَفْلِي، كَانَ يُحَتِّنُ عَنْهُ وَكَانَ شَدَاعِهَا ، وَهُوَ الْقَابِلُ وَوَفَ عَلَى عُزَالِينًا

- سَا مَكَالَةُ ٱبْثِي ثِن يُعِبِي الاَشْتِقَاقِ إِنَّهُ كَانَ لِذَبِّ ثِنِ خَلَفٍ أَحَدُهُ اللَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِيْنَ تَتَلَهُ بَيْمَ أَحْدِ مُبَارِنُ وَ . فَقَدَخَا لَفَ فِي صَاحِبِ السَّنَيْنِ وَفِي الْفَرَاةِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ. الاُشْتِقَاقُ لَمُبْعَقَ إِلِ الْمُسِيَّةِ بِنَيِّ مِنْ . ص : ١٠٥

دى حَادَ فِي كِنَّابِ الفَعَانِي المُسْتَحَقِّ مَصَوَّرَةَ عَنْ دَابِ الكُنْبِ بِيضَى . ج: ٥٠، ١٨٩ مَالِيلِي:

هُوَ إسْحَاعِيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْمُطْلِي بُنِ أَبِي وَوَاعَةُ بَنِ صَيِينٍ هُ بَي سَعَيْدِ بَنِ سَعُوتِي سَهُم ٱبْنِ عَرُوبُنِ هُصَيْقِي بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوٰيِّ بْنِ عَلِيدٍ .

وَيَكُمُّا أَنْ جَامِحًا لِاَ الْقَاسِيمِ ، وَأَشْدَ أَمْ أَةُ مِنْ بَنِي سَنْهِ ، مَنْ ظَيْفُ بَعْد أَبِيكِ ا وَذَكُنْ عَنْ خَاجِبُ مِنْ فِي بُونِ اللَّهُ قَالَ، مَا أَيْثُ أَمَّ أَبْنِ جَامِعِ وَأَنْنِ جَامِعٍ مَعْمَا عِنْدَ مَعْنِ بِنْ الْفَوْفِي طَبِعْيَثُ يَتْتَكُمُ ا وَيَفَأَ ذَيْلَهَا رَهِيَ مِنْ فَنْ يُسْنِ ، وَمَعْنَ يَوْمِتُذٍ عَلَى النِّي ، فَقَالَتْ ، أَصَاحُ اللَّهُ المَائِينَ ، إِنَّ عَمِّي نَوْجَهِ لُوسَتِ بِكُفَّةٍ مُفَرَّقٌ بَعِينِي وَيَتِيْهُ \* قَالَ، وَمُنْ هُوْمٌ قَالَتُ ، آبُنُ ذِي مُناجِبُ، قَالَ : عَلَيْ بِهِ ، قَالَ ، فَدَخَلَ ا قُبَحَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَأَشْرَهُ خُلُقًا ، قَالَ ، مَنْ هَذِه مِنْكُ ﴿ مُسَالُ ،

ٱمْنَ أَيْ ؛ قَالَ: خَلُّ سَبِيلَتَهَا ، فَقَعَلَ فَأَكُمَ ثَنَ مَعْنُ سَاعَتُهُ ثُمَّ رَفَعُ نَأْسَهُ فَقَالَ:

لَعُرِي لَقَدُ أَصُبَّمَتَ عُيْرَ تُعَبَّي وَلَدُحَسَدِي فِي عَيْزِيا وَاسْفَاجِبْ فَمَا كُلُّتُوا لَكَا تَبَيَّنْتُ وَجْهَلُهُ وَعَيْناً لَهُ حَوْضادَ مِنْ فَيْ حَامِبُ وَأَنْفَأَ كَأُنْفِ البَكْنِ يَقُطُحُ وَالْبَأْ عَلَىٰ الْمُيْتِهِ عَصْلادَ شَيَابِثُ وَشَارِنُ أَتُنْيُ مِنَا مِثْلُ المَهَاةِ تُسُوثُهُا فَيَاحُسُنَ كَالْمِ وَيَاتُحُ خَالِبُ

وَأَمْنَ لَمَا بِمِنْتَي دِيْنَارٍ، وَتُمَانَ لَمَا : بَحَيََّنِي بِنَهَا إِلَى بِعَدَ دِكِ .

= عَنِ مُمَّدِ بْنِي عَنْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَنْ مَهُ بْنِي أَنِي قِيَ الِإِلْمُ فَرْجِي قَالَ إ

كَانَ 1 مِنْ جَامِع مِنْ أَخْتَطِ خَلْقِ اللَّهِ كِلِكَامِ خَلْقِ اللَّهِ كَا عَلَيْهِ بَا يَشْتَحُ اللَّهِ كَلَكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْهَا عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْه

حَمَّنُ إِبْرًا هِيْمِ ثِنَّ الْمُلْفِي عَنْ سَلَمْيَانَ بَيْ عَنْيَقَةَ رَوَتَعْ بِهِ آنَيْ جَابِهِ بِيسَنَحْمَا افْتُحَ وَقَالَ لِبَعْقِ اصْحَابِهِ: بِلَغِيهَا فَى هَذَا الْمَرْضِي أَصَابُ مَالُوسَ مِنْ مَعْفِي الظَّفَّادِ وَفِياً شِيْءٍ اصَابَهُ وَقَالَ بِلِطِّارِ "مَانَ انْنَ مُكْلُمُ يَذِكُنُ يَعْفَ ذَلِكَ؟ وَلَمَشَكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مَا يَعْنَى فِيْهِ :

وَأَصْمُهُ بِاللَّيْلِ أَهْلَ الظَّوَابِ ﴿ وَأَنْ فَعُ مِنْ مِثْنَ بِي النَّسْبَلِ

قَالَ، أَحْسَنَ ، حِيْمِ إ

عَنْ أَبِي مُعَادِئِكُ بْنِعَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ :

ثمان بيه بُنْ جَامِع ، لَوَلَدُ أَنَّ الظَّمَّنَ وَحَبُّ الكِينَ بِوَقَدَ هَنَدِي لَثَيَّ لُكُ الْمُطَلِّيُّ الأَيْاكُونَ الْذِيّ ، أَهْدَىٰ يَرِجُلُ وَلَيْهِ كُلُّهِا مُقَلَّل مُعَامِسَهُمْع فَقَالَ ، لَدَّا ثَرِي ، فَنَها بِدَفْتَي بِنِهِ أَسْتَمَا لَا الْمُؤْدِي . الكِذِي الْجَعَلَ لِيْشَوْدَ بِنِكُمْ الشَّهِ مِنْهِ وَحَتَى أَجَابُهُ الطَّلِي .

ا بُنْ جَامِعٍ يَعْنِ فُ ابْنُ إِنِ قَبَا حَةً مِنْ شِكَاءِمِ

عضبهدك إثبًا هِيمُ المُوْصِلِيُّ بَهُودَةِ الدِيقُاعِ

تمان، حَدَّفِي عَرَّمَ ثِلَ صَنْعَتَان، حَدَّقِي عَنِي ثِنَ إِرَّنَاهِمَ ثِنِ عُثْمَالُ بَنِ غَيِلِهِ قَالَ، وعَأَلِما الْهُ هِيْدَ يَوِمَا، فَأَ ثَاهَ رَمَعَة حَدَثَى ثِنَ يَحْيَ فَأَ قَامَا عِنْدَهُ ءَوْا كَاهَا إِنَّ حَبْدٍ فَقَلَاهُمَا يَذَهُ الْمَلَّالُ عَلَيْهِ مَنْ أَمْلِهِ اللّهِ اللّهُ الْمَلْعَ الْ عَيْدُوفَا فَامَ تَعَمَّلُ فَعَلَى عَلِيْهِ إِنِّ الْهِمُ الْمُوسِلِّ فَسَأَلُ مِتَعَلَّمُ عَيْرَهِم مَنْ فَقَوْا مَثَلُ لَا يَمْلُهُمَا

فَقَلُسِدَسَوَعِبُدَبُنَ مَسْهِمِ مَهَشَّماً ، وَهَا شِيماً ، وَهِشَاماً ، وَهُشَيماً، وَأَشْهَمُ عَاكِلَةً بنتُ عَبْدِ الغُنَّى بَنِي قَصْمِي .

فِسستُ بَنِي هَا غِيمَ بُنِ سَعَعِيُدِيَّنِ سَتَهُم عَثْلُ وَبَنُّ العَامِى بُنِ وَالْ بَنِ هَا شِع بَنْكُ

و يُعَيِّنَا ؛ إلاَ أَتَعْكَلُدُ فِلْ مِنْ الدِيقَاعِ - وَحَدَنِي تُولِدِي يُدَأَنْ يُطْلِيَ نَفْسَى إِنَا هِيَ مُقَالَ لَهُ إِنَّا هِيْمَ ، أَنَّى يَدَأَنَّ فَطَيْبَ نَفْسِمِي بَالدَّقِلِيْنِهِ ! لدَاللَهِ مَا خَمَلُ ابْن سَنَعَ إِلَيْهِ بِإِيقَاعٍ ، كَلَيْفَ يُخْرَجُ مِنْ الدِيقَاعِ .

احْتَالَ فِي عَنْ لِ الفَكْمَا فِي عَنْ مَلَّةَ أَيَامَ السَّ عَبِيدِ

ا) جازي كتاب يَهَا يَهَ الدّرب في فَتَوْن الدّرن بللتُري عَنْدَن في طَبْعَة المَهْنَ اللّهُ يَقِيلُتُاب ورده ، ١٥٠ مَا يَكِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِلّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ

= الذَّمْنَ طَلَحَةَ فَهُوْ فَقِي العَرَبِ سَنِيبًا وَإِنَّ يَلِيِّهِ أَبَنْ أَبِي ظُلْكِ فَهُوا أَنْ هَمَن يَلِيهِ إِنَّى. مُلْ ثَاهُ النَّبُلُ بَيْقِتِهِ عَلِيَّ فَاشْتَارٌ عَلَيْهِ وَفَا قَامَ يُنْتَظِّى مَا يَضْفَعُ النَّاسِي وَفَأَ ثَاهُ خَبُرَ مَسِيْرِ عَالِطَةً

مَطْلُحَةَ والزُّبْيِ، وَلَا قَامَ يُنْتَظِّلُ مَا يَصْنَعُونَ وَلَا تَاهُ عَبْنَ وَتَعَدِّ إِلَى وَلَا ثَرُح عَلَيْهِ .

صَّسَمِعَ أَنَّ مُعَادِيَةِ المَتَنَعُونَ بَلِعُةٍ عَلِيٍّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ ءَاٰكُهُ كِفَكَّم لَشَأَنُ فَلِعا اللَّهُ

- عَبْدَا لَلْهِ وَكُلُّدًّا - فَأَسْمَنَتُ أَرَاهُمَا وَقَالَ ، مَا تَحُونَ ? أَمَّا عَبِيٌّ فَلَدَ خَيْ عِنْدُهُ ، وَهُوَ يَذِنُّ بِسَا بِغَيْهِ وَهُوَغُيْنَ مُشْبِئِي فِي أَمْنِ مِ.

مُعَالَ لَهُ ٱبْنَهُ عَبْدًا لَيْهِ ؛ لَا أَبْتِ ثَوَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي كُبُ وَكُنَّ وَهُم عَسُلُكَ مُناصَون مُفَارَى عَالْنَ تَعْلَقَ عَيْلِ عَوْجُيْلِ سَنِي بِنَيْلِيَ حَتَى جَعْفِع النَّاسِين، وَقَالَ فُونَ ، كِأَ أَبْتِ أَنْكُ كَابْلِينَ أ ثَيَابِ العَمَبِ ، وَلِدَا مَى أَنْ يَجْتَعَ حَلُهِ الْأَرْمِ وَلَيْسِنَ لَكَ فِيْهِ صِولٌى فَقَلَ بُوْجَ أَظَأَ لُنَ يَاعَبُد اللَّهِ فَأَمْنَ ثَنِي بِالْحَرُونِي فِي رِيْنِي ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا ثُورُ فَأَرْمَتِي بِمَا هُوَ فَيْنَ فِي وُنْهَايَ وَلَهُ مِنْ إِنَّ الْحَرْفَةِ فَمْ خُرَج وَمَعُهُ الْبُنَاهُ حَتَّى قَدِمْ عَلَىٰ مُعَارِيَةُ ، وَقِيلٌ ؛ إِنَّهُ أَرْ تَحَلُ مِنْ فَلَسْطِينُ وَهُوْ يَبْكِي كُما تَبْلى الْمُنْ أَةُ وَيَقُولُ: وَاعْتُمُا زَامَ الْمِي النياء وَالدِّينَ حَتَى قَدِيمَ بِنَشْتَى ، فَوَجَدَ أَهْلَ الشَّلِم يَحَضُّونَ مُعَامِنَةً عَلَمَ الْكُلُبِ بِنِي غُثُمَانَ ، فَقَالَ لُهُمْ ، أَ تُعْمِعَلَىٰ اخْتُى الحليوا بِمَمَّا فَيْنِيَّةِ الْكُلُومِ ، ويمُعَاويَةُ لايُلْتِنَ النِّهِ فَقَالَ لَهُ إِنْهُ الدِّنْ مَ إِلَى مُعَاوِيَّةُ لِدِيكُ مُعَالِبُك مَا تُصَرِفُ إلى عَيْرَه، فَعَنَ عَلَيْهِ فَعَال، وَاللَّهِ لَعَبْرُ لَلَهُ الْخُلْك رًا ثُنَ مَعْنِ مَنْ عَبِي، إِنْ قَاتَلْنَامَعَكَ مُطْلَبُ بِيمِ الْحَلِيْفَةِ ، إِنَّ بِي النَّفْسِ مَا فِيهَا رَفَيْكُ تَصَّابَلُ مَنْ تَطْلَمِهَا بِعَيْهُ وَمُصَّلَهُ رَقَوَا بَقَهُ وَلِيكًا إِلَىٰ أَرُولَا هَذِهِ الدُّنْيَا وَصَالَحَهُ شَعَاءِيَةٌ وَعَلَفَ عَلَيْهِ وَأَقْتَلَى بَأَنْ لِيهِينُسِيد

عَنْ وَمَعُهُ مِنْفِينَ وَحَكَّمُهُ ، وَكُلَّ مِنْ أَرْبِهِ مُعَهُ مَا تُقَدُّمُ .

الطُّقُنُ فِي أَمِّ عَمْنُ وَبِي العَاصِ

خِارَيْ كِتَارِ العِقْدِ الغِرِيْدَ فِيتَعِ فِنَةِ التَّالِيَّةِ وَالتَّرُّ جُرَةِ وَالتَّشْرِ بِالقَاهِرَة .ج. ٢٠٠٠ ما يَلِي: أَنْ وَى بِنْتُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ الْمُطِّلِي، وَخُلَتْ عَلَى مُعَادِيةً وَهِي عُمُرِنَّ كَبِينَةٌ وَلَكَ مَ المَعادِيَّةُ قُلْ ا رَعْ حَمَامِكِ وَأَهُولَ مِنْ كُنُونُ مُنْكِفَ كُنْتِ بَعْدَنَاح فَقَالَتْ وِيأْنِي أَنِي ، لَقُذُكُ فَنْ تِدَا لَنْكُمْ وَأسدات لِدَيْنِ عَلَىٰ الطَّحْيَةِ ، وَتَسَحَّيْنَ بِفِيْرِ ٱسْمِكَ ، وَأَخَذَى فَيْنَ حَقَّلُ مِنْ غَيْرٍ بَهُدِدٍ كَأَنْ مِنْكَ يَوْلِمِثْنَا بَلِكَ وَلِدِسَا بِقَتِينِ الإِسْمَامِ، وَقَمْأَنُ كَفَرُهُمْ إِنِ شُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَّفَسَنَالْكُهُ مِثْكُمُ الْكِنْدُو وَ أَخْرَعَ مِنْكُمُ الْخُلُقَدُ وَرَدَّ الْحَيَّ إِلَى أَ هَلِهِ وَلَوْكَرَهُ الْتُشْرِكُونَ ، وَكَانَتُ كَأِنْتُنا هِيَ الظَّلَيَا ، وُلُهُنَّنَا هُوَ المنْصَين - فَوُ لَيْعُم عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِه ، وَتَعَجَّرُنَ بِعَنْ لِتَكُمْ مِنْ مَسْولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّفَاعَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَغَنَّ أَفْنَ مِلْ اللَّهِ عَلَمْ ، وَأَوْلَى بِهَذَا اللَّهُمْ ، وَكُنَّا فِيلُهُ عَنْ مِنْ إِ سَرَائِيلَ مِنْ ٱلِإِنْ عَنْ وَكُلْ عَلِي اللَّهُ إِلَى عَلَى اللَّهِ يَعْقَلُ اللَّهِ عَلَى مَا وَلَا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُوا عَلَيْهِ عَلْمِ ع

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْ كِلَّهِ هَا رُحِنَ سِيُّ مُوسَى، فَقَا يَشْنَا الْجِنَّةُ وَعُلَكُمُ النَّاسُ.

فَقَال لَهَا عُرُرُونُهُ المِعاصِ: كُلِّي أَيْتُهَا لَجُونُ الضَّلَالَةُ ، وَأَصْمِعِي مِنْ قُولِكِ مَعُ نُهَاب عُقْلِكِ ، إِذْ لَلْتَجَمِّرُتُ عَسَمَادَتِكِ وَحُمَدِكِ إِ فَعَالَتُ لَهُ ، مَا فَتَ يَابِنُ النَّامِعَةِ تَتُكُمُّ وَأَعْكَ كَانَتُ أَهْمَانُ الرَّا وَعَقِيَ عَلَمُ ۚ مَا خُذُهُنَّ لِلْجَرِهِ ١٠ وَعَلَى خُنْسَةُ نَفَنٍ مِنْ فَرُيشِنٍ مَسْتِكُمُ الْتَكَ عُهُم وَقَالَتُ كُلُّهُم أَوَانِ ، فَأَ الْفُرُهُ الْ عُبْهُمْ بِهِ فَأَلْفِحُ بِهِ، فَقَلْبَ عَلَيْكَ عِبْمُ الْعَامِن بْنِ فابل فالحقيب

وَفَاتُهُ رَهُنِي " مِنْ أَخْبَارِهِ

جَارَفِي المُفْتَدِيَ الشَّابِيِّ نَفْسِيعِ مِن، كِيهِ مَا يَلِي:

كَانَتْ وَفَاتُهُ بِقَلَى سَنَةُ ثَمَنْ وَأَنْ بَعِيْنُ هِ نَيْمَ عِيْدِ الفِكْرِ، وَكُلْ لَهُ يُومُ مَانَ تشغون سَنَةً وَدُونِي بِالْقُلْمِ مِنْ لَاجِنَةِ السَّفْعِ ، وَكَانَ مِنْ فَي سَانِيُّنَ يَشْنِ وَأَنْطَالِمِ فِي الْحَاطِئةِ مَذَكُومِ الْدِلانِينِين وَكُولَ مُسْنُ لِمُثْقِى مَنِي عَلِيقِ ﴿ فَا طِبْ عَمَارَةُ بَنِ الوَلِيْدِ بَنِ الْمِقْيِرِةِ عِنْدَ الْمُحَاشِينَ

إذَا المَنْ وَ لَمَ مَنْ إِنْ لَا خَلَاماً يُحِيُّهُ وَلَمْ يَنْ فَكُلَّا عَلَا مِنْ مَثْلًا فَقَى وَلَمْ اللَّهُ مُفَادَنَ مُسَبَّةً إِذَا ذَكِنَ وَاللَّالْمِكَا الْمُمَّا

وكان أخذا لتُفاةٍ فِي أَمْرِي الدُّنْدُ الْقَدَّمِينَ فِالرَّأَيِ ، وَكَانَ ثُمَّرُ بَنَ الْعَلَابِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا إِسْتَقَعْفَ مَ جُلِنْ فِي رَأَيهِ قَالَ ، أَخْمَهُما أَخُخَالِفُكَ وَخَالِينَ عُرُو وَأَحِدٌ ، يُن يُدُخَالِقَ الدُهْدَا وِ.

حَلِيَ أَنَّهُ طِعِلَ إِنْ عَلِي أَلْفُ دِرُهُم عَلَى أَنْ يَسْأَلُ عَنْ وَبُنَ العَاصِ وَهُوَعَلَىٰ النَّهِ عَلْ اللَّهِ وَمُسَأَلَهُ نقال أفي سنكن بلك حن ملف تلك الله فع بن بني عَنَاة ، فم احتديق عِلْك ، احتلاب ماخ العرب لَيِيمَتُ بِعَلَاظٍ، لَأَشْتَرُهُ العَالِدُ بِنَ الْفِيْرَةِ ، فَمَ الْمَتَكَاهَ المِنْ عَيْدَاللَّهِ بِنَ فِفاق ، فَمَ صَارِق إِلَى العَاصِ بْنِ وَالْمُ فُولُدَتْ لَهُ فَأَ فَجَبَتْ ، فَإِنْ كَانْجُعِلَ لَكَ عُدِي دُو فَنْدُهُ.

لخاوَنَ أَمُ عَلَى فِرَاشِي الْمُوْتِ بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱبْنِ عَبَّاسِ

وَمَوْدَى أَ مُؤْكِرًا مُنْ عُبُدِالِبُلِّ بِسَسَعِهِ إِلَى الشَّامِعِيُّ أَنَّهُ قَالَ ، وَخَلَ ٱبْنُ عَبَّاسِ جَعِياللَّهُ عَلَى عُرِجِ إِنَا لِفَاصِ فِي مَنْ صَالَمُ عَلَيْهِ وَقُالَ: كَلِينَ أَصَبَّى كَا أَمَاعِيْدِ اللَّهِ ۖ قَالَ: أَصْبَحْتُ مَعَدُ أَصْلُحُنْ مِنْ وَكُنِّكِي قِلِيِّلًا وَأَخْسَدُكُ مِنْ دِيْنِي كَثِيماً \* فَلَوْكُانَ الَّذِي أَصْلَحْتُ هُوَ الَّذِي أَخْسَدُكُ \* وَالَّذِي أَنْسَدُنْ هُوَالِدِي أَصْلَقْتُ لَلَيْنَ ، وَلَوْكَانَ يَلْتَقِي آنَ الْمُلْبَ ظَلَيْتُ ، وَلَوْكَانَ يُنْهِينِي أَنَّ أَهْرَبُ هَن بْنَا ، فَصَنْ فَكُ كُلَا لَهُ إِنِي بَيْنَ الشَّهَارِوَا لِأَيْنِ فِي لَا أَنْ ثَنَ لِيَبْلِينِ وَلَا أَ خَسِطً بِرِيجُلَيْنِ فِيلَحْ إِسِطَاتٍ ا تُتَفِعْ بِنَا يَائِنُ أَحِي . نَقَالُ أَثِنْ عَبَاسِي، هَيْهَا ثَيَا أَبَاعَيْدِ اللَّهِ ، صَالَ ابْنُ أَخِلِكَ أَخَالُ، وَلِأَتَّسُاوُ أَنْ تَنْكِي إلاَّ كَلِينَ مَ كَلِينَ يُورَنُ بِرَحِيْلِ مِنْ هُورَفَقِيمَ وَتَقَالِكُمْ وَوَعَلَيْنَ ع ۦ سَدَنةٌ تَعَلَّمُنِي مِنْ مَحْمَةِ مَرَجِي الشَّهُمُّ إِنَّ الْإِنْ عَبَّاسِي يُفِعَلِينِينُ رَحْمَيُكُ الْخُذَيْءَ فَمَنْ تَعْلَى الْفَلُ ابْنُ عَبَّاسٍ، هَيْهَا مَنْ الْمَاعْبُهِالَّهِ الْحَفْرَةَ جَدِيقًا وَتَقُعِلِ خُلِقًا، قَالَ، مَالِيوَلَلَكَ مَا أَرْسِينَ كَلِمَةُ الِقَوْلَ مِسْلَكَ تَقِيقُهُمْ إِ

## عُنْ بْنُ الْخَطَّابِ بُغُمْشُ عَلَىٰ عُرُ وَبْنِ العَاصِ

جَاءَ فِي إلْعِقْدِ الغَيِيْدِيجِ: ٤ ص:٧٧ مَلَيْلِي:

قَالَ عَزُنَ مَنْ الْفَلَابِ لَعَرْدَيْ العَاصِ كَانَدِيهَ عَلَيْهِ مِنْ مَقْدَ، لَقَدْسِينُ صَبِيرَةِ عَلَيْقِ عَالَ: قَالَهُ مَا لَا يُحْتَى الدِمَا وُ \_ إِنِّي العَاصِ الدَّدَيْنِ بِينَةُ وَلَا يَحَلَّى النَّفِائِلِي فَهُمُّ اللَّهِ ، المَلِي ، خِنْ الْقِيْنِ نِفَيْنُ اللَّهِ ، أَنْ يَفَارِهُ الْمَالَى مُنْ النَّرِي ، وَالْمَا مَا الْعَلَى عَرْدُهُ اللَّهِ مَنْ الْمِيسَالَتُكُ عَدَلُهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَمَنْ المَّهِلِ وَتَقَعْلُ لِفَيْ الفَقِل ، وَالبَيْفَةُ مَنْ مَنْ اللَّهِلَ ال وَيَا لَقَوْدٍ وَقَلَ عَرُهُ مَنْ هَذَا لَهُ مَنْ الْعَرْدُونِ وَقَلَ فَعَيْدًا الْمَالِي ، وَالبَيْفَةُ مَنْ عَلَيْنَا أَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلَ ، وَالبَيْفَةُ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّ

## تُعُرِيفُ عُرُو بُنِ العَاصِ بِعَعَادِيَةَ بَنِ أَبِي سُفَيَا فَ وَحَوَا إِمْعَادِيَّةَ لَكُ

جَّا تَهْ يَكِتَابِ عَيْنِ اللَّمَانِ يَدَيْنِ فَتَشَيَّهُ الدَّينَ مِنْ عَلَيْقَةِ دَانِالَكَهُ بِعَفَى \*ج:امن ١٥١هـ) المَيْنِ الحَدَ الْجَخَ قَالَ ، كَالَ عَيْنَ ثِنْ العَاصِ لِمَتَّاوِيقَ إِلَى مَنْ أَنِثَ البَيْنِ مِثْلُ أَلَى الْمَيْ وَرُضِفَتِ الْمَوَانِ بِنَّى وَ الْحَيْنِ التَّاسِ لِلْحِسْدَانِ ، وَمَنْظَى ثُو الْبَيْكَ وَأَلْتُ وَلَيْنَ وَبَيْنَ يَمْنِكُ صَفِّنَ كُلَّ مُثْلًا الْجَالِ ، قَالَ مُعَلَّمِ يَهُ ، لَهُوشَ مَا يَتَ شَعِيْلُ وَثَانِي

## تَحَاوَثَ أَنْ إِنْ أَبْنِ عُبَاسِي وَيَحْرُرُوبِ الفَاصِ

جَارَ فِي كُتَابِ إِلِعِقْدِ الفَرِيْسِ جِيءَ ص ١١ مَا يَلِي ١

أَشْرِهُنْهُ قَالَ ، حَجَّ عَرَ وَهَ الْعَاصِ تَنَى بِعَنْدِاللَّهِ تَنِيْعَنَاسِ ، فَسَدَهُ عَلَا هُ وَمَا مَا أَى مِنْ مُلْيَتِهِ الْفَنْسَ وَمُسَدَهُ عَلَا مُعَوَّمُ الْمَنْقَ وَمُنَالِهُ مِنْ مُلْلَكُمْ مِنْ مُلْلَكُمْ مِنْ مُلْلَكُمْ مِنْ مُلْلَكُمْ مِنْ مُلْلَكُمْ الْمُؤْمُلُةُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِلْلَكُمْ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُ مِلْلُكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّمُ اللَّهُمُ الفَيْمَ وَقَى عَلَيْ مِنْ اللَّلَكُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الفَيْمُ الفَيْرَا النَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ الفَيْمِ الفَيْمَ الفَيْرِ الفَيْرَ الْمُؤْمِنَ وَلَيْ المُعْمَلِيمُ اللَّهُمُ الفَيْمِ الفَيْمِ الفَيْمَ وَتَنْ يَشْمُ اللَّهُمُ النَّلُمُ اللَّهُمُ الفَيْمِ الْمُؤْمِنَ وَلَيْكُمْ وَلَلْكُمْ وَلَا لَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَى وَلَا فِي بَعِي عَبْرَهُ وَكُنْ مُعْلِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ المُنْ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْلِلْمُ اللَّهُمُ اللْلِلِي اللْمُنْ اللَّهُمُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُولِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

ا بَنِي سَتَعِمٍ، صَلَحِبُ مُعَاوِيَةَ بَنِ أَبِي سُفَيَانَ ، وَأَخُوهُ هِلْسَامُ ثَلِنَ يُومُ أَجْدَادِيَنَ ، وَأَمَّرُهُ مِن اتِبَالعَانِ الظَّابِعَةُ بِنْتُ خُنْرَيَّةَ يَنْسِبَرَيْزَ إِلَى عَنْنَ ءُ دَفَعَ يَعْرِفُرَا ابْغَ الْفَلِجُ

ُ صَرِينٌ وَلَيَكُنَ وَيُنِ العَلَى عَلَيْهُ اللَّهِ بَنَ عَلَى وَيْنَ العَلَصِ، صَحِينَ بَهِ سَلِمَا لَلَّهِ صَلَّى الْعَلَى مَوْمِنَ بَهِ سَلِمَا لَلَّهِ صَلَّى الْعَلَمَ مَوْمِنَ بَهِ سَلِمَ اللَّهِ صَلَّى الْعَلَمَةِ مَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُوالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِع

حَدَّلُ نَبِهُ لَا يَبْنُ مَنْ مَهُ مِسْفُدُوسَ عِيداً وَعَلِياً وَأَعْهُم بِنَّ قَبِهُ بِنِ مَسْفُدِيْنِ حَنَاعَةَ. هُولِكَ بِنُوسَتَهُم بَنِ عَمْرٍ وَبَنِ هُصَيْعِي صَحْدُلْتَ بِنُوسَتَهُم بَنِ عَرْبَ فَصَيْقِين بِنِ لَهُنِ وَهَسُنِهُ عَدِينٌ ثَمْ كَعِي

حَوَلَسَهُ مَعِينَ مِنْ كَعْبِى بِنَرَحا ،وَعِيجًا ،وَأَ شَهُمَا حَبِيثِنَة بِفَتْ بَحَالَقَ بَنِ سَعْدِ بَنِ فَيْسسِ ا بَيْ ضَامِ بَنِ عَمْ رَبِّي فَيْسسِ بْنِ عَيْلانَ .

فُولَسَدَبُرِنُ لِثَيْحُكُمُ المَاشَةُ صَيْعَةُ بِنْتُ وَالْكَةَ ثِنَ تُوَرِدِيْنِ طَيْعَانَ بْنَ تُحَارِبِ بْنِ فِيْهِي. فَوْلَسَدَقَ لَا خُتَقِدَ اللَّهِ وَلِيُهُ فَيْقَى شَلْصُلَمْ بِينِ بِيَرِيْ بْنِ مِلْكَانَ بْنَ أَفْقَى مِنْ طَنَ اعَةَ فَوْلَسَدَعَنْذَ اللَّهِ مِنَاحًا، وَتَجْلِعُ الصَّحْفَةِ عَنْهُ اللَّهِ، وَصَعَا الْمَاءُ وَالْعُلَمِ خُنَاسَنَ بِنَشْحُ الْعَلَمِ عَنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحَالِينَ بْنِينَ فِيْنِ. ابْنِ عَسُرُونِ خُذَالِدِ بْنِي أَمَيْتَةً بْنَ الْمِن الْمِنْ الْمَائِمَةُ بْنِينَ فِيْنِ.

خُولُسدَ مِن يَضَعَبُ الفُرُّقَ، وَأَذَاةُ ، وَأَشْرُهَا عَالِمَاتُهِ بِنِّتُ عَبْدِعَنُونِ بَوَكُفِي صَعْدِيلَ بَعْ إِنَّي قِسْسَنْ وَلَا عَنْدِيلَ الفَّنَّى مَن مِنامِ فِي عَنْدِاللَّهِ فِي خُلُولِيْنِ مِنَ الْحِنْدِينَ وَمِنَا فَلْك مَنْ يَا لَلْهُ عَنْدُ مِن فَقَيْلِ فِي عَبْدِالفَرْقَ وَمِن مِن مِن وَاللّهِ وَأَنْ عَلَى اللّهِ عَنْدُ فِي ف عُرْبَيْنِ فَوْجِهِ وَمُنْ لَكُنْ مِنْ الْفَاقِيةُ فِي مِن مِن مِن اللّهِ عَنْدُولِكُونَ فَلَيْنِ الْعَلَى ال

١٥ جَارَ فِي كَتَابِ إِنْ لَكَ مَنْ إِنْ لِلْمَنْ فَيْنَيْتِهِ الْمَنْعَةُ السَلْعَةُ السَلَعَ فِيقَةً جِعْنَ . ص إلا المَلِيَّةِ .
 المَلْقَ اللَّهِ لَنَهُ الْحَلَّالِ اللَّهُ السَّمَا لِنَ لَيْنِ أَسْدِيقٍ حَنْ يَعْقَ السَلَعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُلْمِلَى اللَّهِ الللْهِلَى اللَّهِ اللْمُلْمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللْمُلْمِ

دعَتَدَعُومِ بَنِ نَظْنِ ، فَتِوْلَ فِيَرَ الْجِلِي، وَنَّ يُدِينَ عَرْبِونِ نَظْنِ ، الْدِيقَكَانُ لَهُ رَسُولَ لَمُ صَلَّحَالُلُهُ 
عَلَيْهِ وَسَفِّهِ إِنْ نَظْنِ ، فَتَوَلَّ وَقَدَهُ ، وَاَنِهُ مَنْ سَعِيدٌ بَنَ خَيْدٍ بِنَ نَظْنِ أَمْدَ العَشَّى عَوْمِ بَا سُولِ اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَفِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَيْنَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(١) حَارَ فِي كِتَابٍ إِنهِ فِيهِ مُنْ تَعْرِيعٌ مِنشَّى الكَبِيعِ لِدَّبُ عَسَاكِي ، طَبْعَةِ دَارِ الْمِسِيَّةِ بِبَيْعَ فَى جَ: وص ، عم المائيلي: وَأُخْرِيجُ عَنْ نَايْدِ نُوحَارِيَٰتُهُ قَالَ خَمَ جُنْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّىٰ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَهُوَرُمُ دِفِي إِلى نُفسِ مِنْ أَلْدُ ا خَذَيْثَا لَهُ عَادُّ ءَثَمُ صَنْصَاهَا فِي البُهُ عَمَّى نَصَبَّى *- فَأَخَرُجُنَا هَا فِيعَلَنَا* هَا فِي الطَّلَارُةِ . فَيْ ٱلْفَيْرُ رَسُولُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ يَسِينَ وَهُوَ مَنْ فِيهِ عِنْ مِنْ مَا قَالِم مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا لَنَّا بِلَ عَلَى الزوى لَقِينَةٍ زَرَّيْدَ بَنْ عَرْبِونِ لَغَيْرَةُ لِكُ كُلُّ واحدِيثَها صَاحِنَهُ بَعِينَةِ الْمَا هِلِيَةِ ، فَقَالَ بَلِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِيا أَن فَوْمَكَ قَدْ عَسَلُوا اللَّهِ - أَ تَفَصُّرك. فَقَالَ: كَالْحَنْدُواللَّهِ إِنَّ وَلِكَ يَبِّي لَهِنِّي فَابِنَةٍ ، أَوْقَالَ: فَائِلَةٍ مِنِّي إِلَيْهِم . وَكِنُ أَرَاحُمُ عَلَىٰ الصَّاوَلَةِ فَلَ جُثُ الْبَقِي هَذَا الدِّيْ ، حَتَّى تَعْبُتُ عَلَى أَحْبَارِ يُلِّي بَ ، فَوَجَعْتُهُم يَقْبُدُونَ اللَّهَ وَيُشْ يَكُونَهِ ، فَقَلْتُ مَا هَذَا بِالدِّيْ الَّذِي ا تُتَغِي ، فَنَ جَنَّ حَقَّ قَلِمْتُ عَلَىٰ احْبَاعِ فَمَكِ ، فَوَجْدَتْهُمْ يَعْمُدُونَ اللَّهُ وَمُنشَّى كُونَ بِهِ ، فَعَلْتُ مَاهَذَا بِاللَّانِ ا لَّذِي أَ بَتَفِي ، فَتَىٰ جُنَّى تَعَيِّى تَعَرِينَ عَلَى أَحْبَارٍ خَيْبَى ، فَوَجَدُنْهِم مَيْبَدُونَ اللَّه وَيُشْرِكُونَ بِهِ ، فَقُلْتُ مُسَا هَذَا بِاللَّذِينِ الَّذِي الْبَيْنِي ، فَنَ حَبَّ حَتَى قَرِمْتُ عَلَىٰ أَصَّبَارِ اللَّهُ ، وَفِي اغْفِر عَلى احْبَارِ الشَّام رَيْحَالَمُهُ الْعَبْدِةُ اللَّهُ وَيُشْرِيكُونَ بِهِ ، مُطَلَّتُ مَاهَذَا إِلَائِنِ الَّذِي أَنْتِيقٍ ، فَقَالَ لِيحَبِّهُمْ ؛ إِنَّكَ لَتَسْأَلَ عَنَ بِيْنِ ما كَعُلَمْ احدا يَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ الدُّسُّ مِنَّا الْجَرِينَ وَوَالْبِالِقِينَةِ وَفَنَ جَنَّ حَتَّى فَرُفْتَ عَلَيْهِ فَأَخُبُ ثُهُ الَّذِينِ فَلَ لَهُ ، فَقَالِ بِي رِينَ النَّتَحَ مُ فَقَلْتَ ، مِنْ أَ هُلِ الشُّولِ والشَّرَظِ ، فَقَالَ ؛ أَنَّ فَلَ مِنْ رَأَيْتُ فِي ضَلَالِ ، وَإِلَّكَ لَتُسْتَأَلَ عَنْ دِيْنِ هُوَدِينًا اللَّهِ عَنْ وَجِنْ وَدِينٌ مَلَا لِكَيْتِهِ ، وَقَدْ حَرَجَ فِي أُرْجِنكُ بَيٌّ أُ وَهُوَخُارِيجٌ خَتَّى لَكُتِهِ أَخْمُهُ ، يَدْعُو الْمِيْهِ ، ا رُبِيعُ الِيَّهِ فَصَلَاقَتُ وَا تُنْبَعُهُ وَآمِنَ بِمَاجَازِبِهِ ، فَرَجُعُتُ فَلَمْ أُحِسْسُ بِشَيْسَ بَعَدْ اثَالَه فَمْ قَتُكُنَّا لِلْهِ السُّفْرَةِ، مُعَالَ: مَا هَذَا يَا تُحَدُّ وَقَالَ: عَسَاةٌ ذَ يَسَّاهُ لِنَصْبِ مِنَ المُصَّابِ مَالشَّالِكُلُّ.

ٱبْن عَنْدِ " اللَّهِ بْنِ عُرَى بْنِ حَفْقِى بْنِ عَلْجِم، وَلِي الْقَفْلَة

وَسِنَّ وَلَهَ عَنْ الْعَصَّلُولَكُمْ بَيْنَ عَسَيُولَكُهُ فَنِي عَلَيْهِ الْقَصَيْنِ عَنْ مِنْ الْلَهُ الْعَا وَوَلَسَدَنَ مِنْ وَلَهُ مِنْ الْحَلَيْدِ وَأَمَّهُ أَسْمَا وَبَنْتُ وَكُونَ بِنَ حَلِيبَ الْحَارِثِ مِنْ فِي اللّهِ صَلَّى الْعَصَلَيْدِ مِنْ الْمَسْمَادِ، وَكَانَ مَنْ مَنْ اللّهِ الْمَارِدُ أَصُلُوا اللّهَ اللّهَ اللّ اللّه صَلَّى الْعَصَلَيْدِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ عَلَى وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه وَاللّهُ عَلِيهِ الرَّحْنَانِ وَالْسَعْمَ وَكُلْنَ أَسْرَى مِنْ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

مُولَسَدَ عَمُدُ الرَّحُكُنُ بَنُ مَ بِعِيعَبَدُ الْمُثَيِّدُواْ أَمُنَ مُتَهُولَةُ بَانَّ بِشَرِيْنِ مُعَلِمَةً بَن تُشِى مِنْ بَنِي النَّكَادِبُنِ عَلِمِ بَهُ صَفَّعَهُ وَيَ اللَّوْجَةَ لِعُرُيْنِ عَبْدِلَ لَعَرَيْنِ مُعَبُّدا اللَّهِ مِلْتُهُ خَلِحُظَةً بِنِنْ عُمَرُ بِمَن الْحَظُّرِ بِهِ وَأَسِعِيدًا ، وَأَشَّهُ تَعْقِيلٌةً .

مُسِسَنَّ وَكَوَعَشِهِ الْحَجَيْدِ بِنَ عُبَدِ الرَّحَوَيَ بَينَ وَيَّدِينَ الْحَفَّلَابِ (إِنَ هَيْمَ وَأَبُو يَعْقُونَ إسْحَاثَ مِّنَ إِنَهِمَ وَالْحَصْوَبُ يُقُونَ بِلَحْظَائِيّ ، وَلَهُ وَلَنْ بِلَكِيْنَ وَوَلَهُ فَيْهَا ، وَعُدَلَلِك بَنَ عَبْدِلْحِنِيدِ وَلِي الْحَرْمِينَ وَلَوْجِعَنِ لِنَصْفَقِ بِنَ وَعَلَيْ الْكَبِينِ وَعَلَيْدِ وَيَهِ الْحَوْل ابْنَ عَبْدِلْحِنِيدِ وَلِي الْحَرْمُ وَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِلْعَلَيْمِ وَمُنْ الْعَلِيمِ وَعَلَيْهِ وَلِي

الله في أصل الخفاط يُما فالكشفة مِن تَقَصَ يَعْمَهُمْ النَّسِي لِلْهَبِ الطُّيِّ فَطُولُ مُتَّنِهُمْ مَا خَلَق فِيَحْهَمَ الْهِ الْكُلِيِّ الْيَاكُومُ تَفَعِيدِ السِّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ فَلُولُ الْمُسْتَعَلَي وَلَدُّ حَانِ كَاسَكُونَ الْلَعْمَةُ الرِنْجِلِينِيَّةٍ طَيْعَةَ بِولَ وَحَيْمَ إِنَّهُ الْسَلَمُ الْعَرْمِ ل وَلَمُ حَانِ كَاسَكُونَ الْلِنْعَةِ الرِنْجِلِينِيَّةٍ طَيْعَةَ بِولَ الْمُعْلِينِ الْعَلَيْمِ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَلِينِ مِعْنَ وَتَسْعِرُ فِي لِلْمُعْتَدِي الْمُعْتَدِينَ الْمُعْلِينَ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلِيفِي الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللِي الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلُولُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْمُلْعِلِيلُولُولُولُولُ الْمُلْطِيلُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعِلِيلُولُ الْمُلْعِلِيلُ الْمُلْعِلِيلُولُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُ

وَكَانُ نَرُكِيْنَ كُلِنَ عُلِنَ اللّهِ المُسْلِحِينَ كُنِوا البِكُمَةِ وَالْكَشْفَ الْمُسْلِحُنَ يَوْمُلْهِ ، أَمَّدًا الرَّ جَانَ مَلَدَ عَلَى مَوْجَعَلَ فِيسِيمُ إِلْمُلْكُن مَوْتِهِ ، اللّهَ إِلَى أُعَوْدَ بِلَيْ مِن البَلِهُ تَمَا حَادَيهِ مُسْلِمُهُ اللَّذَائِقِ وَكُمَّمُ العَلَمَةِ ، وَحَفِلُ يَشَدُّ بِالْزَالَةِ وَتَقَدَّم بِزَاعَلَى الفَّالِمُ مَارَيَك بِسَسِيْعِهِ حَقَّ فَيْنَ وَوَقَعَتِ الرَّائِقَ ، وَخَفْلَ سَائِلُهُمْ مَارَيَكُ مَا مَارَيَكُمْ وَمَا مَنْ كُ

وَلَمْكَأُ نُشَكَعُكُمْ مِنْ نُوْرُنَ وَكُنْ مِنْ الْحُلُومِ مِنْ لَا أَجْلَعِمُ اللهِ الْالْحَلْنِ الْوَكُلْثُ احْسِنُ قُولَ الشَّعَ لَنَ تَلِيثًا أَخِي لَهُ اللهِ الله مَا لَكِلْنَهُ : فَقَالَ مِنْ يُرِاعِنُ إِلَيْ الْحَدُدُ الْمُصْسَوْعِ لِمَا يَعْتَى بِهِ . وَوَلَسَدُفِيمَةٍ مِنْ عَثْبِاللَّهِ بَيْ فَيْطِ بِيَ بِرَيْحٍ ، حَبِلْيَاً هَأَمُتُهُ بِنَتُ عَبْبِاللَّهِ بَنِ صَلِحَ بِي عَلَيْمِ بِينَ عَلَيْهِ يَنِ وَوَكَالَ بِي أَسَدِيْنِ لَحَنْ خِنَةً .

" كُوْلَسَدَحِيثِيمُ الْمُؤْمِّلُ بَنِي حَيِيْدٍ، فَوَلَسَدَ الْمُؤَمِّلُ عَرَادِ بَنِ الْمُؤْمِّلِ ، وَأَمَّهُ عَقِيْلُلْمِبِنَّتُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَنِكُ عَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ بَنِكُ عَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمُ عَلِيكُمْ ع

. مَنَ طَالِبِ الحَقِ الَّذِي خَرَكُمْ بَكُ ثُمَّتُمْ بِي عَنْدِاللَّهِ فِي عَرْدِنِ النَّوْشِ ، كَانْ يَبَى َ أَ مَعَ طَالِبِ الحَقِ الَّذِي خَرَجُ إِلِمَا لِيَبَنِ وَقَلَاثَ أَهْلَ الْمَيْنَةِ فِلْعَلَيْدِ .

اعي الدين على بيني، ولائل الشيئية بالنياد. وَوَلَسَدَصَدًا وَبَنْ عَبُوا لُلُهِ بَيْ قُرُلٍ خَلَقًا ، وَعُبُدُ لَصَّمْسِي، أَمُّوَا لِيَكَى بِلْتُ سَسُعب

ابْنِ مَ يُكِانَ بْنِ سَسَعْهِم ،

مَوَلَدَ أَنَا فَ ثَنَى بِيَاحِ مِي عَبْدِ اللّهِ مِن قَرَيطِ مِي بِرَبَاحِ مِن عَدِيعٍ بِيَ لَعْمِ، عَبْدَاللهِ مِوَافَسُلُهُ مِنْهُ هِ مِسْتَدَى التَّهُ مِن النُعْقِيمِ مِنْ أَنَسِ بَهِ أَوْاهُ مِتَاقَ كَالِامُ مُنْ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَسَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ مَن اللّهِ عَسَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَكَانَ ٱلنَّهُ عَمْنُ دِيْنَ سَنَ الْقَهِنَ خِيَارِ مَا نَسَبُهِنَيْ مُنْسَبِدُ دَيْنَاً وَأَحْدَا وَالْخَنْفَ وَلَلَّشَا هَذِيهَا وَ أَيَّامَ عُمَّلَانَ وَعَبْدًا لَقِهِ بِنَ صَنَى اقَعْمَا ثَ بَقْدًا خِيلِهِ مَنْ عِدْلاَ عَقْدَ لِلَّهُ عَلَيْ وَوَلَدَ عَمِينَ مِنْ عَبِيمِ إِنْ كَلَيْهِ عَبِيدًا مَا تَصْفَحَتُونَةً بِنَّكُ صَلَوْبِنِ عَلِيمٍ الْعَلِيمَ

فَوَلَسَدَ غَنِيْدُ بِنْ غَوِيْرٍ غُوْلًا . وَعَنَبَ اللَّهِ ، وَأَشْتُهُا مَا وِيَةً بِنْتُ عَدِيْ بُنِ عَبْر

؟ بَىٰ مِعْمِى بَنِ عَلَى، ثَمِنُ لِوَيِّدٍ. وَوَلَــَدُونَ ثِنْ عَبْيَدٍ عَبْدًا ءَوَكُلْمِيلَاتَهُ وَعِنْ لَكِنَ ءَاٰ عُمْ مِعْدَنِةً بِنْتُ الحَارِقُ هَذَلِيَّةً. وَلَــَــَدُونَ ثِنْ عَبْيَدٍ عَبْدًا ءَوَكُلْمِيلَاتُهُ وَعِنْ لِكُنْ ءَاٰ عُمْ مِعْدَنِةً بِنْتُ الحَارِقُ هَذَلِيَّةً.

ئَرِسَىٰ بَنِي عَبِيْ ، نَعَيَّمُ مَصَالِعُكُمُ مِن عَشِيالَهِ بَنِ أَسِيْدِ بَنِ عَبْدِبَنِ عَبْرِ بَنِ عَنَيْد ا بَنِ عَرَجُ اسْتِي الْخَيَامُ لِكُنَّ رَسَدُنِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ كَانَ يَخَلَّتُهُ فَكُنْ الْمَعْلَ مُحَدِّنِ ثَعْتِمُ إِلْهُمَ مَنَّ اللّهُ تَعَلَّمُ وَمَعْ مَنْ عَلَيْ وَخُوبَ سُولِ اللّهِ عَلَى الشَّعَلِي اسكَةَ وَمَنْ الرَّهُمُ وَقَالَوا ، وهُ مِلْ ي دِينٍ شِيلَتُ ، فَا قَامَ بِمَنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى المُعْلَقَةُ الْعَلَى اللّهُ اللهِ وَمَنْ اللّهُ ال

<sup>«»</sup> جَاءَ فِي نَسَبِ مَنْ يَنْشَبِ مُعِمَّدَ ابْنَ حَرَّى، عُرَجِيَّ ، وَتَفَتَّبِكَ قَدَ حَكَذَا خَارَتُ فِي الْمَتَصَ بِعُمُ الدَّبُّ وَتَقُو النَّافِي. وى ثُمِّ ، التَّجِيمُ ، التَّرْجِيمُ والتَّحْتَلُ وَفِي قَدِيمِي ، وَخَلْقَ جَنِيهُ عَشَرِيقَ كُمُّ مِنْ تَفْعَمُ إِي عَسَنَا لَعَنِ بِ

يَوْمَ مُؤْتَةً ، وَكُلَانَ كُلُكُنَّ أَ بُلَعَبْدَاللَّهِ .

وَمِنْهُ مِ عَدِيثُ مِنْ طَفَلَةٌ بِمِ عَشِراعَتُى بَنِ حُرُلُكُ بِي عَرَقُونَ بِمِ عَيْقِيهِ مَوْجٍ، هَاجَرُ فِي الْتَرَةِ الْكَارِيَةِ إِلَى الْهَيْصَةِ مَسْاقَ جَاءَ وَالْكُفَارُ وَلَدَخُرُ إِنْ الْفَلْمِيثُونَ الْمُ

مَنْ مَنِلِغَ الْسَنَاءُ أَنْ عَلِيْهُمْ مِنْسَدَى يَسْفَى فِي لَجَاجِ وَعَلَيْمُ الْمَالَمُونَ الْسَعِيقِ وَالْمَسْفِي وَالْمَلْمُ النَّلِيمُ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللْمُمُ اللَّهُمُ اللَ

أَوَا الَّذِي فَرَمُنْ فَيُوْمُ الْحَيَّةُ ﴿ وَالشَّنِيُّ لِوَيَغِمُّ الْعَمَمُ وَ فَالْفِيْمُ أَجْرِي كُنَّ هُ بِكُمُّ وَ

تَنَاغَ ذَلِكَ عَنَ ثَمَا الْطَلَابِ بِحِنِي اللَّهُ عَنْهُ ، كَلَّتَنَ إِلَيْهِ ، بِيشِمِ اللّهِ الرُّحْنِ الرَّبِعُ ، ﴿ حَرِيْنَ لِوَالِكُمُ الرَّمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَمُعِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ الللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِّهُ اللللْمُ الللللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ

وَمَا كَانَ إِلَّا مُفَكِّنُ مِنَ السَّفَعَ وَجَعْلَهُ ، وَمَا شَيرِيتُهَا فَظَّ ، فَقَالَ كُزَّ ; أَ لَحُنَّ ذَلِكَ ، وَلَكِنُ لِذَتْ قَلْ إِي ظَلَا أَبُدا وَكُلانَ بِمَيْسَانَ مِيسَكِينُ التَّارِينِي.

(٠) خَارَ فِي أَنْسَادِ الدَّهُ عَانِي وَفِي تَارِيْحُ الظَّبَكِيُّي مَهَ ثِنِ الأَثِينِ وَالنِّدَانِةِ وَالنَّانِ فِي لِنَزِكِيمُ مَا خَدَصَتُهُ. عَلَى أَ هُلَ المِدِينَةِ يَنِ يُدَبِّنَ مَعَادِيَةٍ مَنَّأَ رُسَلَ الْهِمِ الْتُقَانَ بَنْ مَيْثِينٍ وَقَالَ لَهُ، وَنَ عَنَدَ لِنَاسِنَ إِسْ الدُّنْصَلَ وَهُمْ تَوْمِنْكَ فَأَتِهِمِ فَافْتُكُاهُمْ مَمَّالِي يَعُونَ، فَصَلَّ لِنَّعُانَ إِن فَيْرِهِ فَأَسَنَهُ الْعُهِمِ وَلَلْحُ حُوْدَ أَهْلِ الشَّلَم، وَرَغَبُمُ فِي بِيْعَةِ يَرِيد، وَعَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ مُلِيَّةٍ وَإِلَيْهُ بِهِ تَغَرِيْنَ ثَمَا يَسْنَا وَالْسَهَا وَمَا أَصْلَحُ اللَّهُ مِنْ } وَبِهَا مُفَعَالَ لَهُ لِتَعَلَقُ بِكُونَيَ بِكَ عَلَىٰ يَفَكِيلُ تَفْرِي بَعَلَيْنَ تَفْرِي بَعَلَيْنَ أَخْرُنَي عَلَىٰ - وَكُلْ ذَوْكَ فُعْ سَارَ إِلْهِمِ سُلِهِ بِنْ عَقْبَةَ الْحَيْقُ بِعَسْلَى أَهْلِ الشَّيْمِ وَهُمْ إِنَّهَا عَشَسَ أَلْفَا، وَقَالَتُهُمِّمُ اللَّهِ غَيدِيْدًا وَمَدَعُلُوا الْمِدِيْنَةُ مِنْ تَبِي بَنِي حَارِقَةً وَأَ يَاحَما أَعَدُثُمَّ بِأَنِي كَيْنِ لَكُ وَلَمْ يَبِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ وَلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْنِ عَلَيْكُ وَلِللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِيمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَانَ أَسَامَهُ بُنِنَ يُودٍ ، لِذَنَّ كُلُبَاحُتُمُ لِلْأَفَهُ كُلِّيجٌ ، وَوَانَ اسْرَأَةٍ مِنْ حَيْنٍ فَوْ فَعِينَ خَشَّوا ، وَيُونَ أَنَّ أَلْفُ اسْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِالَمِدِينَةِ وَلَدَتُ مَفِدُوقَعَةِ الْحَرَّةِ مِنْ عَيْرِ نُوجٍ . وَوَخَلَ أَبْرِسَعِيْدٍ إِ فَذَي يُح كَامَا خَلَوْرَجُلَ مِنْ أَهْلِ الشَّيام، وَيَقَالَ إِنَّهُ يَرِيُدَبِّنَ شَجَمَةَ الرَّهَادِيَّ، فَعَالَكُهُ أَبُوسَوِيْدٍ، بُوُّ بَالْجِي وَالْحِيكَ وَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ اللَّابِ، نَقَالَ: أُ تَتَثَأَ بُوسَعِيْدٍ الْحَدِيجُ مِ قَالَ ، فَكُمْ ، قَالَ ، } شَتَغْفِي خَطَى اللَّهُ لَكَ .

وأفئ مشبلغ نزدان دَحْتَدَ الْمِلِكِ بِعِلِجِي بْنِ الْمُسَدِّينِ بْنِ عَلِيّ بِلِعُلْهَا لَصَّالَعَان وَذَٰ لِكُ أَكُمُ ٱسْتَجَارَ بِهِمَا مَا لَكُ تَاهُ أُولُوهُ وَالْآيَةِ وَوَال وَلِدَ أَيَّ أَمِينَ الْرُمِيقِينَ أَمْرَيْ بِينِهِ وَإِلْنَ أَمِهِ وَعَلَى مُ بِهِ وَهُمُ أَنَ وَ وَالدَّ نُورَانِ عَلَى نَقَلَةٍ وَعَبَا وَالنَّيْ ، وَ نَعَتُ اللَّهُ إِنَّ مِن عَبْدِ اللّهِ بْن عَبْد سوليد هُلَ وَهُلُ اللَّهِ بِنَ البَيْعَةِ لِيَنِينَدَ عَلَىٰ كُلِهِ ، فَيَ ان نُسْطَاطًا مُسَأَن عَنْ صَاحِبِهِ ، فَعِيْنَ نُسْطًاطُ حَصَابِي بْنِ كُيْنِ بِنَ نَاتِي التَّكُونَّةُ مَا تَاهُ مَا سَتَهَارِيهِ، مَا خِلَتَهُ بِالْخُولَةِ لِذَقَّ أَمَّ عَلِيٍّ بْنِ عَنْدِلْلَّهِ كِنْدِيَّةٌ الْحَالَ بَيْنَهُ رَبَيْنَ رَسْلِ مَسْلِمَ وَنَعْ أهَن حِفن بنه ، تَعَصَّبا لِنَصَيَّ بَنِ ثَنَّ رَأَحَالُوا عَنيْهِم إِلسَّنا لِمَعَنَّ ثَنْكُوهُ ، ثُمَّ أَقَ بِهِ الْعُدْيَ مُشْلِحًا ، فَبَايَعَهُ

يَنِن يُدُعَلَىٰ السُّمُعِ وَالظَّاعَةِ .

وَخَرَجَ مُسْمِامٌ تَهْدَوُكِ وَلِمَعْبُدِ اللَّهِ بْنِ النُّرْيَةِ وَكُلَّةً ، فَمَاقَ بِاللَّيْنِيِّ وَكُلْتُ ا هُلُ المَبِئينَةِ سَمَّتُهُ مُسُرِّكًا وَا قَنِكَ الْمَ وَلَدِينِي يُدَبِّي عَلْدِ اللَّهِ بَنَ نَعْقَدُ وَكَانَتُ فَكَا بِيَقَةٌ فِي فِلْمَةِ لَهَا وَلَكَ الْفَالَ الْفَالَ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ مُسْلِمٍ قَالَتُ بِالْفَارِ سِيقَةِ ؛ كِالمُنصِينُ خَتَرَبُتُ الْبِينِ وَأَحْتَ قُتُ الطَّادَبَ ، فَتَمْ لُلْتَشَقَّةُ وصَالَتَتُهُ عَلَى كُخُلَّة رائعًال عَلَىٰ خَفْعٍ ﴾ وَثُمَّ ٱحْرَاتَتُهُ ، ويُقالُ : { لَ قَ امْرَأَةٌ مِنْ قُلَ يَيْشُقٍ تُحَتَّلُ ٱبْنَوْدِ لدِيا لَبَسَنَتُهُ وَأَحْرَكَتُكُ والأقال أكثث

وَٱخْوُهُ سَدُكْيَمَانُ بُنُ مُطِيْعٍ ، قُتِلَ نَيْدَ الْجَمَلِ مُعَعَلَيْفَةً .

بِنْهُ مِ مَسْدَةَ وَبَنِّى مَدَوَيْدِينِ هَا يَرْقَهُ بَنْ تَصْلَةَ كَانَ مِنْ مُهَا حِرَثُهُ لَلْمَشْتَعُنَ كَوْمُ مُوَالِّهِ الْمُلْكَةِ مَا مُعْلَى مُعَلَى وَمُهُ مَا الْمَيْسَةِ فِي وَمِلْهُ مِنْ وَكَانَ فَعَلَمْكُ مَعْ جَعَفَى بَبْرَاقِ طَالِبٍ وَكَانَ يَنْ مَكَنَ مَلَى مَصْلِيا لَلْهِ صَلَى الْعَصَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي هِيْتِهِ مَكَانَ فِي الْقِيمِ عَلَى مِنْ مَلَى اللّهِ مَكُانَ مِنْ مُعْلَقَ بَلْ عَلَيْهِ الْعَلْ مُنْ كُنْنَ ، فَلَكِنَ إِلْ الْمُنْتَقِلَةِ فِي الْكُنْ إِلَّهُ اللّهِ مِنْ مُنْتَافًا بِنَى الْمُنْتَقِيقِ مَ

وَوَلَسَدَعَبُدُ اللَّهِ بِنَى عَبِيعُ عَامِراً، وَ أَهُنَهُ أَمْ سَلْمَيَانَ بِلَثْثُ بِمَلِحٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ فَيْ طِ. وَوَلَسَدَعَبُرُ اللَّهِ مَنْ عَبْدِاللَّهِ عَانِمًا .

فُولُسُدُ غَائِمُ بِنُ عَلَمِ مُلَافَةُ الشَّاعِينَ ، مَحُدُيفَةً .

مُوَلَدَ حَمَّا فَهُ إِنْ عَامَ خَلِيَهِ ، فَلَهِي عَيْ دِبِهِ العَاصِ بَصْنَ تَشَلَّهُ الْخَلِيمِ فِي فَلْوَيطُكُ المُّهُ عَرِيْ وَلَكُمَّا أُونِونَ عَلَى عَمْرِهِ ءَقَالُ لَهُ عَرِيْ إلى التَّاعَرُ إِوْ أَرَادُ اللَّهُ عَل المُّهُ عَرِيْ وَلَكُمَّا أُونِونَ عَلَى عَمْرِهِ ءَقَالُ لَهُ عَرِيْهِ إلى التَّاعِرُ إِلَّهِ أَرَادُ اللَّهُ عَلَى جَلِيدٌ فَي عَلَيْكُ اللَّهِ

(١) في أصل المخطوط غيرج : بقتم العقيق وكلسب الزاء وذكذ لك في تختص الجئيسة حنى التشيئطاق الماتب للركاب عندية والمتبادئية
 (١) في أصل المخطوط غيرج : بقتم العقل العقيم وكلمات في كلسب في شعب المنصف.

(١) جادي أخساب الخرج بدن كما تشار على في الله والله والمقرون القريف بليب الناس الملائد على ١٠ كان الكوفة المحاداً المنتيات كان أبن المعالم المنتقد المعادية المحاداً المنتيات وكان أبن المعادية المعادية المنتقدية المعادية المنتقدية المنتقدة المنتقدية المنتقدية المنتقدية المنتقدية المنتقدية المنتقدية المنتقدية المنتقدية المنتقدية المنتقدة المنتقد

ى مَنْهَانَى اَفَىٰ يَحْنُ لُوا حِدِيثِهُم لِى نَاحِيتِهِ اَفَلَىٰ اَبِنَ مُهُمِم اللّهَ فَا أَخَفَى نَصْسَهُ فَنَكُ عَمْ الْهَالَكُوا قَطْلَامٌ مِنْشَا عَلَيْقَةً مِنْ عَيْمِ الْمَهَلِيَ بَارِي الْمَاثَقَ بَنَى مَهَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّه وَيُمَوْهِ فِي تِفَعِينَ لَاحَى مِيْنِهِ أَمْرًا ثَلَاقَ بَالدَّاقِيَ مَنْكُونَ اللّهِ السَّفِيلِيَّةِ مَعْلَى ويُمَهُم ، وَعَبْدَ مَا مَنْهُ وَأَنْ مَعْشَلُ عَلِيْهًا فَقَلَىٰ لَمَانِيَ اللّهِ عَلَيْنَ فِي بِهِ \* قَلَام غِيلَةً مَنِى شَعْدَى أَرْضَى النَّهُ المَنْكُونَ مَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَعَلَى مَنْ اللّهُ مَلْكُونَ ال غِيلَةً مَنْ لَمَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

لَّلَاكُمُّ ٱللَّهِ وَعَلَيْتُ وَقَلِيَّةٌ وَقَارُكِ عِلَى بِالْكَسَامِ الْمُصَمَّمِ فَلَدَ مَنْهُ ٱلْحَلَىٰ بِمِنْ عِلِيْ إِلَاقُلَا وَلَاثَتُكُ الْاَدُونِ لَلْمُائِلِكُمْ

رَكُانَ هُنَاكَ مَرَجُلٌ مِنْ أَشْحَهُم، يُقَالَ لَهُ شَعِيبٌ فَوَا طَأَهُ عَبْدًا لَرَحُمَان . كَانُ كَانُ كَارُلُونَا فِي هَرَيْرِ عِنْ رَمَرِيرُ رِيَعَانَ وَيَرَوُ الرَّمُونُ مِنْهُ وَطَرِيْنَ الْأُ

كَلُّمُ كَانَ لَيْلَهُ إِحْدَى وَعَشَرِي مَنْ مِنْ مَرَحَفَانَ وَحَرَجَ ابْنَ عَلَيْ وَهُمْ فِي الْعُمْوَا الْكَوْلِهُ الْمُلِمَا وَيَوْقِهُ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعَلِمُ وَمَنْ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعَلِمُ وَمَنْ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعَلِمُ وَمَنْ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعَلِمُ وَمَنْ الْمُلْعَلِمُ وَمَنْ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعِلُمُ وَمَنْ الْمُلْعَلِمُ وَمَنْ الْمُلْعَلِمُ وَمَنْ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعِمُ وَلَمُ اللَّهِ الْمُلْعِمُ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعِمُ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ الل

وَمَا نَ عَلِيٌّ صَلُوالُ اللَّهِ وَرَحْمُوالُهُ عَلَيْهِ وَرُحْمَتُهُ فِي آخِرِ اليُّومِ الثَّلَاتِ

وأتَذَا لَحَيْعَ بَنَ عَشِيلَةُ الشَّرَائِيُّ رَوْدَ البَّرَكَ \_فَلِكُ حَنَّى مُنَارِيَةٌ مُصَلِّياً فَأَصَارِمَ أَلَكُهُ مَكُلُ مَعَا رِيَةُ عَظِيْرُ الدُّوْرُمِا وَتَعَلَّى مِنْ عَنْ قَلَى مُنْ اللَّهِ عَنْ مُنَالِقِكِم. فَلَهُ مِنْ لِلْ ثَانَ اللَّهَانُ المُضَارَةُ بِقُونَ عَلِيْنِي هَذِهِ الطَّبِيعَ \* فَاصْتُونِي بِهِ حَقِّهَ الْأَنْنِ ، وَيَرَفَأَلُ فَعَارِفَةُ طَعْ يَنْدِيهِ وَمِسْكُولَدِهِ مَسْكِيْمَا نُ بُنْ أَفِي حَمَّتُهُ بَنِ حَلَافَةً • وَأَمُّتُهُ الطَّسَفَاذَ بِنَتُ عَبْدِالْلِعِينُ بَنِي عَلِيمِهِ وَحَكِيمٌ بْنُ مُوْتِنَ ثِي حَمَلَافَةَ ، كَان شَي يُعَامُ . وَعَلَيْطُ ثِينَ شَيْتِي بْنِ غَانِمٍ ، هَلَاعِني عَمَواسِي بِالشَّامِ .

مُوَلَسَدَ حَدُيْفَةُ بْنُ غَلِمُ أَيَا الْجَهْمِ ،وَكَانُ مِنْ عَلَمَا رِقَى يُنْشِي وَلَمَسَّا بِهَا ، فَكَانَتُ لَهُ مُوْبَةً"، وَا يَنْهُ كُونَدُ بِنَ إِي الْمِيْمِ ، فَتِن يَيْمُ الْمُنْ وَ، وَعَدُ اللَّهِ بِنَ أَيِ الْمِيمِ فِين إلْجُنَادِينَ ، وَالْوِيَلُ بِنِ عَلَيْكُ ا بْنُ أِي الْجَهُمِ الْفَقِيَّةُ .

تَكُولُ أَيْنَ الْفُلِيِّيِ وَلَدُصَحُقِيمِ ثِنِي أَفِي الْجَمْمِ بِإِلَكُوفَةِ مَعَالَ صَحَيِّ لِفُعِمِ الطَّعَةِ وَعَلَيْهِ الْفُلَيْ يَقُونُ وَمِنْ دىجلىغى بن طَفَّابِ إِنَّا الْخَيْرِي غُمْ مَا وَيَوْمَ عَقِيلِ إِنِّي أَضِلْكِ، وَمَحْ مَنْهُ بِي وَقُلْ عَلَى صُوْلِكِ وَ مَوْمَ عَنْ يَنْ الْخَيْرِي الْمَالِكِ وَ مَوْمَ عَيْمَ بِي كَفْيَ

# وَهُوُلِكَ؛ بَنُوكَفْبِ بْنِ لُوِّيِّ بْنِ غَالِبِ

= ورجَائيهِ وَأَمْرُ بِالْآخَاذِ الْمُقْصُورَةِ ، فَقِيْلِ لِكِبْنِ عَبَّاسِ بَعْدَ دَلِكَ ، الْأَوْرِينَ المقصَّريَةِ ، فَقَال ، فَعَالَ مَنْ يَهِا لَمُنْ عَ وَأَمْا زَادِيهِ، فَإِنَّهُ أَنْ صَدَلِعَرُود والشَّنَكَى عَنْ وَغُنَّهُ لَلَهُ خَيْرٍ لِلصَّلَاةِ وَخَرَجُ لِلصَّلَةِ خَلْمَةً وَخُرَبُ فِلْ مِنْ بني سَنْهِ مِن عُرُوبُنِ هَصَيْعِي ، مَ هُطِعٌ رِوبُ العَامِي وَهُرَابِهُ مَا وَرِيهِ فَقَتْلَهُ ، فَأَكَا وَجُل بِهِ عَلَى عُرُرُونَ العَامِي وَهُرَابِهُ مَا وَرِيهِ فَقَتْلَهُ ، فَأَكَا وَجُل بِهِ عَلَى عُرُرُونَ الْعَامِي وَهُرَابِهُ بالدِين عِن مَان ا وَمَا مَتَلَتُ عُزام عِيْنَ لَدُ وَكُمَا تَقَلْتَ خَارِبَجَةَ ، فَقَالَ ، أَن دُق تزا والله أن الخطارية . (١) يَجَادُ فِي تَخَطُّوطُ إِلْهُ لَسَلُ إِللَّهُ شَمَا فِي لِلْبَلِكَ لَذِي يَ تَخَطُّولُ اسْتَقَلُّونَ . ص : احه مَلَهِي :

مَثَلُ عَقِيْنَ بْنُ أِي طَالِبٍ لِمُسْتِي بْنِحْنِ إِنْ سَيعِيْدِ بْنِ الْسَيْبِ الْفَقِيْدِ الْأَن الزَّائِيةَ فَهُ فَعُلُول أبيرِ المؤْمِنِينَ عَمَرَ بْنِ الطَّابِ ، وكانَتْ أَمْ السُرَيْبِ قَدَّأَ سَلَحَتْ مُقَالَ عُرُ لِعَيْقِ إِمَا تَقُولُ قَال ، عِلْبِي البَيْنَةُ عَلَىٰ مَارَ مَيْنًا بِهِ مِنَ اللَّ فَ، مَقَالَ عَنْ ، هَلَمْ بَيْنَكَ ، فَأَى بِرُحُ مَة بْنِ نَوْلِ بْنِ أَ فَلْيَابِنِ عَبْدِ مَلَافِ بْنِي نَهْنَهُ ، وَبِلْي حَدْم بْنِ حَدْ يَفْقَ العَدْمِيِّ مِنْ قَنْ يُسْنٍ ، فَظَالَ لَهُمَا عُنَ أَ مَا فَشَيْدَانِ وَقَالَ ، نَصْنَهُدُ أَ ثَمَا ثَالِيْكُ \* قُلَانُ ، وَبِلَي شَيْءٍ عَرَفَكُما ذَلِكَ ? قُلَادُ ؛ يُلَكَا هَا فِي الْحَاجِيةِ ، فَجَلَطُمْ عُرُ الحَدُ ثُمَا نِيْنَ، ثَمَا نِيْنَ.

وَجَارُ فِي كِتَابِ إِلْتَشْرِتْمَاقِ إِلِدُبْنِ وَرِيِّيهِ خَبْعَةِ وَالِالْسِينَ مِبْيِرُونَ مِن ١٧٩ مَا يَلِي، وَمِنْ مِ جَالِهِمُ أَ جُوالِهِمُ مِنْ حَدْيَفَةَ وَكُلُانَ أَعْلَمُ النَّاسِي بِأَنْسَابِ فِي يَشْ وَكُلُ فَكَانَ لِسَانَة ، وَا شَيْعَاتُ جَهُم بِنَ الجَهَامَةِ ، وَهُوَ فِلْظُ الوَجْهِ ، وَبِهِ سُسِعٌ الْأَسْدُ جَهُما ، وبِنْهُ فَوْلْهُم جَهُمَا نْدَنُ إِذَا لَقِينِنِ لِتَنَّاءُ بَشِيعاً أَيُّ جَمْها ، وَقَدْ سَمَّتِ العَن بُ، جَمْها ، وَجُدَها ، وَجَاهِمَة ،

## نَسَبُ بَنِي عَلَمِهِ بِنِي عَلَمِهِ لَوَيْ

ٷڵٮ؞۫ۼڵؽڔؿ۫ڎڴٷۼۣڝڞٮ؈ٚۼٵڔؠ؞ۊؙٲڞٷڿڿۼؖؠ۠ۺؙػٷڔڎؿڮۿؿؽڹؿڹؽۄڔۑؾڹ ڝٛؠ؞ٷۼؿڡڹٷۼؿڡٞڽڗڗڿٷٲۿۿڶڷؽؙؽڔڶڞڟڮڔڽڿڰڿڿٷڸڎؿڣؠۏڵڷؿۺؠٷڶڟۯٷ؞ؽؠڂڟۿڕؾڹٷڰڰ ٷڒٮ؞ۮڝڞٷ؞ڶڵۿ؞

طُولَسدَمَالِكُ بَنْ حِسْلِ لَصَّمَاء فَأَمَّهُ لَيْلِيَ بِنَتْ هِلَالُ بِّنِ أَهْدِينِ فَلَيْتُهُ بَنِ الْحَا \* بَيْوَابٍ ، وَجَدْيُرُهُ وَأَمَّهُ ضَعَمًا مِنْتَحْرَبِ بِن صَعْمِدِينِ فَلَمِ بِنِ عَرِدِ بَيُظْيِسِ .

مُوكَدَ نَصُرُبُنَ مَالِكِ عُنْهَ وَبَرَجَا إِلَّهُ الْعَيْشُرُمُ وَعَلَيْكَ الْمُعْمَا وَيَعْبِقَ مَسْفِيلِنَهُم صُوكَدَ عَنْهُ وَدِّ ثِنِ نَصْمِ عَبْدَ مَثْرَصِي، وَأَنْهُ تَعْيَسُهِ، وَالْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ لِللَّهُ عَبْدَةُ مِن وَكُوكَ فِي خَلَوْنِهُ بِنِ صَعْصَفَةً .

مُوَسَنَ بَنِيَ عَبْدِ هَمْسَ بِإِنِ عَبْدِيعَةٍ ، سَنْهُنِ بِنَ عَرْدِيْنَ عَبْدِيَّهُ مَسْنِ بِمِعْنِدِوقٍ وخط الْفَعَلَمُ ، وَكَانَ يَكُنَّ أَمَا يَرِيْدَ ، وَهُوَصَلَحِبُ صُلُوا لِحَدْثِينَةُ ، وَمَدَى خَلْقَ بِنَ أَبِي اَلْإِنْ يَكِنَّ مِنْ اللّهِ عَلَيْنَ مِنْ يَبْعَلَى عَامِسُعُطَ وَسِجَالِ مَكْلِكَ يَسَعَرُهُ فَيْمَعِلَعُ

١١ جا وَفِيكِتَا مِ سِينَةَ ا آيَنِ حِشَامِ الْجِنْتَةِ مَشْلَعُهُمُ البَّلِيَةِ الْمَنِي قِصْلَ. ج. ٢٧ ص ١٠ من المعنعشة المثالثة المثالثة والمنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة ا

عَدَّى ذَلِكَ عَلَى الشَّهِ إِلَيْ الْحَالَ الْعَالَ مِن مِسْعَهُمَ عِلَدُ مُنْطَعْ الوابِقِ، وَكُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللْمُلْعُلِيْمُ اللَّلِيْمُ

كَلْمُكَا هَلَ كَنْ مِدِلَ هُوصَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَمِلْمَ الْمَا وَالْكَامَادُ وَالْمَالِيْ فِي بِجَالٍ وَخَلَلَهُ الْكُلُولُولِ اللّهِ عَلَى بِجَالٍ وَخَلَلَهُ اللّهُ وَالْكَامَادُ وَإِلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

تُمَّ مَعْتُوا وُلِيِّهِ الْحَلْيَسَى بْنَ عَلَاقًا وَابْنَ رُبَّانَ وَكَانَ يَوْمِلْإِسْتِلِي الْحَابِيِّيشَ، وَهَوَ أَحَدُ بَنِي الحارِكَ بْنِ عَبْدِمُنَا أَنْهِي كِلْلا

نظائراة ورساد البنوطان الشدخالية عندليد وتقد أظراء كالهن قالمتطا النهائين وقيهد حقى زياة المفاتران المسادن بقرين المتحالية وقد المتحالية والمتحالة المتحالة المتحالة والمتحالة المتحالة والمتحالة المتحالة المتحا

مُحَدِّدُ بِنْ عَبْدِ اللهِ سَنَهَ يَلُ بُنَ عُيْرِهِ.

وُكُانَ طَفِينَا فَأَ سِيْنَ يَوْمَ بَدْنِ ، فَقَلَ لَحَنْ يَنْ الْفَلَابِ رَضِي اللّه عَنْهُ ءَيْدَ رَسُولَ اللّه الزَّمَ فَيَيْتَكَا فَكُمْ عَلَيْكَ خَلِشِا أَ اللّهَ وَقَلَلَ ، فَحَهُ فَصَسَحَىٰ فَيْقِ مَ يَعْدَا أَثَمَّ ثَمَّ وَقَرْهُ الْمَيْنِ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهُ فَقَلَ ، فَحَهُ فَصَدَى لَكُوبِ عَلَى إِنَّ الضَّهُ فِيْمُ الْفَيْنِيَةِ ، فَكُل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقَدَّ مَدْتِهَ لَكُوبِ عَلَى إِلَيْنِ عَلَيْهِ إِلَّهِ الْفَيْفِيلِ وَاللّهِ عَل

حَاطُ أَخُوالُهُ لِمَنْ اعْقَلًا كَثَنَ ثَهُم عِلَمَةَ الدُحْمَادُ

وَلَهُ يَقُولُ مَا لِكُ بُنُّ الدُّخُ مِثْنَمِ الدُّنْصَارِيُّ ، وَأَسْسَرَهُ يَوْمَ بَيْنِ

بُدِيْدْ بِهِ مِنْجُمِيْعِ لَأَمُّ مُنَاكِمُ سَ*تَمَالِل*َا لَظُمَّمُ وَأَثْرُهُمُ لَشِيْعِكُمْ نِنْهِ الْعَلَمُ أُسَسَّنُ سُسَمَائِكُ فَلَدَ الْبَيْقِي وَخِنْنُكُ تَعْلَمُ ۚ أَنَّى الْمَتَّى صَرَبُنُ بِذِي الطُعَيْرِحَتَّى الْحَكَى

ت تازى كِتَاب يِنْسَبِ تَنْ يَشْهِي الْمَصْعَبِ طَنْعَةِ وَالْمَا لَعَا بِيَهِ يَمْنَ . من ، سه مَائِلِي : فَوْلَدَ مَكَّرَ رَقُ عَلَيْهُ مَسِي سَمْرِيهُ وَأَشَّهُ مَنْطَةً بِنَّتُ مُاهَدِي بَنِ عَلَيْسِ عَبْدِي نَصْبِ فِي الْمِنْ اللّهِ اللّهُ حِسْس ، وَسَنَهِا فَي مَكُلُ هُوَ الْمَعْ الْمَا مَسْمَقِي الشَّيْعِ الْعَلِيَ الْمَائِلِي الْمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا قىلىق مرأ قىم أ ئوجنگنك بىن سىئىقى بىن عزيدى قاستى ئىلىن كەندا شاخىرى كىن ئىشلىرى كىندا ئىزۇر خۇندۇكى كىندا كى اڭدىتىنىيە كەن ئەندۇرى يەندىلى بىلى ئىلىنى ئىلىنى دىنىڭى ئىندىنى قايدە ، ئىندارائىيە الەردىنى ئەندىنى دىندۇرى قىن قادە رەئىقلىرى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى دۇلغە خاندىنى ئىلىنى خامىرى بىن ئىلىنى ئىلىنىدىنىڭ ، مىلەن دىن ئىنىقلىق قاسى ئىشتىرىنىنى ئەندىدالارنىڭ ھائىلىنى ، دۇلىك ئىزچىكىلىلىنى خاھرىيىتىن سىندىرى

تعبَّلُهُ مِن تَدَيِّهُ مِن يَهُ يَنْ عَلَيْهِ السَّلَمُ يَكُمْ الْفَكِيَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّى مَسَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ لِمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

اَنَدَ الْمِغَاصِسُه قَرْيُهُمْ مِسْلَقَةً جَمِيْعاً وَالْمِغْمَا لُوجُ بُنَ غَالِبٍ بِلَّنَ اَحَالَمُ مُعْرِينِهَ الْمُلِسِى لِلْقَتِيَ وَقَدْعَا لَمِنْ مُعْرِداً وَخُلْفَتَ سَادَةً شَهِدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِهُ الللْمُنْ ال

<sup>‹‹›</sup> حَامُونِيَكَتَابِهِيدِينَهُ وَابْنِ هِضَامٍ لِمُتَقِعَ مَلِيعَة مُصَّلَقُ البَلِي الْحَلِي يَصَّنَ ؟ ؛ ل ص: ١٨٨ مَالِي. طَيْفَا مُرسَونَ اللَّهِ صَلَّحُ اللَّهِ صَلَّمَ كِلْتِهِ الْكِتَابُ هُوَ سَسَوْقٍ بْنَ طَرِّدٍ ؛ لِمَبْلَوْ ا

دير سينة في القبليد وقيا تفلت إلى ترجيل الله حقى الله عليه وشقى، وقلكان أحقال برشول الله حقال المفاقلة المستقبل الله حقى الله عليه وشقر، وقلكان أحقال بالدوالية وشقر المنطقة المفلية وشقر وشار والمنطقة المفلية وشقرة والتي والمنطقة المفلية وشقرة والتي والمنطقة المفلية وشقرة والتي والمنطقة المفلية المنطقة المنطق

- شَن رِطَ الصَّلُمُ - هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فَتَدُّ بَنْ عَبْدِ اللّهِ سَرَيْنِ بَنَ عَزِي وَاصْطَحَا عَلَى حَضْعِ الْإِنِ عَنِ النَّاسِينَ حَشْرَى سِبِنِينَ يَأْمَنُ النَّلِسَ وَكِلْتَ بَعَضُهِ عَنْ بَعْنِي ، عَلَىَ مَنْ أَيْ صَلَّى فَعْ وَلِيْكِ مِنَ وَهُ عَلِيْهِم ، وَمَنْ جَاوَقُ يُشْعُرُنَ مَعْ مُشَيِّعَ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَلِكَ بِيثَنَا عَيْقَ الْكُلُولَةُ وَإِنَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَعَلَيْهِمْ ، وَمَنْ جَاوَقُ يُشْطُونُ مَعْ تَعْمَدُ مِنْ وَلَوْلَهُ وَسَلَمَلُ وَمَلْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَمَنْ الشَّرِيَّةُ اللّهِ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ أَنْ يَنْظُلُ فِي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَمُؤْلِكُ مِنْ فِي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَمُؤْلِكُولِهِ وَاللّهِمِينَ مُنْ اللّهِ وَمُؤْلِكُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهُمْ وَمُؤْلِكُمْ وَعِيدُولُولُولِهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ فَاقِيلًا مُعْلِيمٌ وَعَلَيْهِمْ وَمُؤْلِكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَمُؤْلِكُمْ وَلِيهِ .

: (٥) وَجَا رَبِي مُغْلُوطِ أَ شَسَابِ الأَشْرَافِ لِلْبَلاَذُرِي مُغْلُوطِ ٱلسُدَّتُنْيُولَ. ص: ٧٠٠ مَائِلِي:

اُ سَلَمَ عَبْدَا اللّهِ وَهَلَجَنِ إِنَ الْحَيْثُةَ وَرَبَوْعَ لِلْ كُلَّةُ وَفَا خَذَهُ أَبُوا فَأُولِكُهُ و خَلَطْيَنَ لَهُ الرَّجُوعَ عَنِ الدِسْسَمَ حَتَّى الْحَرْبَجَةُ الْحَلَا لِلَّ بَدْنِ وَخَلَدَهِ دَنْقَتُهِ مَلَا فَلَكُمْ اللّهِ مِلْكِي خَتَّى أَنَّى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَهِ مَا تَاكَنَ مَا السّليمِينَ وَالْبَوْءُ مُولِئَلًا عَلَي

(٧) جَادَ فِي الْمُقْسِ السُّابِي نَفْسِهِ . ص ، ١٠٠ مَا يَلِي،

يُقَالُونُونُ هَاجُراهِ الْفَيَشَةِ أَيِامُ كَثِينَ ءُمُّ إِنَّةٌ ثَينَ مُكَاةً فَانَ فَتَهُا الْإِفْ فَدَكَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى مَوْخَلَفَ عَلَى الرَّيَّ اللَّهِ صَوْوَةً بِلْتَرَبِّمَعَةً ، وَخَالَنَ عَلَ مُسْبِلَ ، وَكَانَ بَعْشَهُم ، وَخَلَفَ عَلَى الرَّيْ إِلَى أَرْجِنَ الْمَشْقَةِ تِرْتَقَا فَيْتُكُلُونَ عَلَ النَّهِ يَيْ رَتَكُونَ بِعَثْمِتِمِ ، وَكَثِّى الْقَرْقُ الْمُنْتِكُونُ الْمُؤْتِلُ الْمِثْلِيلُ الْمِثْلُونُ فَوَلَدَ أَبُوسُ فَيَكُنَّ أِنْ حَوَيْطِبِ، إِبْرًا هِيْمَ.

وَمِدَوْ وَلَوْ مِنْ عَبْدِ السَّحْمَانِ بِي أَبِي كِنِينِ فِن عَبْدِ الرَّحْوَانِ إِن أَبِي سَلْمَنَانُ بَنِ حَوَلَهِهِ

عُتِن زَيْمَ نَهُمِ إِي فَلْنُ سُن مَعَ مَنْ فَتَكُمُ مِ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ عَلِمَ فِي أَدَّلِ دَوْلَةٍ بَنِي العَبَكسيِ .

وَمِلْهُ مِهِمُدُالِكُهِ وَيُعْفُرُهُ عُرُوعَيْدِ الْقَرَى فِي قَيْسِ، وَلِكُنَّى أَنَّا لَمُدْرِ وَأَهُمُ بَهُنَانُطُ

بِنْتُ صَفْرَانَ بْنِ اٰمِيَّةُ بِي مُوْتِيْ بِنْ بَنِي لِنَا تَهُ بُنِ خَرْيَقَةٌ هُـ مُّهْدَبُّنَ اْمَسْلِفَا السَّنْشِنَائِيمْ الْوَلَهِ الْإِنَّةِ الْمُلْعَلِّ مَعِسَى دَلْهِمْ نَوْفَلَ بِنَ مُسَاحِي فِي عَبْدِيا لَلْهِ بَنِ مُؤْمِنَةً مَنْ مَنْ عَلَى بِي عَلَيْهِ اللّه

ومِنْهُ هم أَنِدَ سَمَّرًاةَ بِنَ أَبِي مُهِمِ فِي عَنْبِالعَلَىٰ بِنِ تَنْيَسِ بَنِ عَلِيودَ ، وَأَعْهُ بُعْ بِنَتَائِدِ المُطْفِيدِيْنِ هَا صَعْبَهِ كَانِهِ مَنْعَ مِسْوِل اللّهِ صَلَّىٰ اللّهَ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ، وَأَخْوَالِلّه أ اللّسَوالْمَزْمِنِي السَّلَمَ عَلِيمًا وَعَلَى إِلَى الْمَيْشَةِ فِي الْمُرْتَقِقِ وَقِيْعٍ كِلَّهُ أَيَّامُ عُلْمًانَ

وَدُسِنْ وَلَدِهِ أَ يُرَكِّبُ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ مُحَيِّدِ بْنِ عُنْدِ اللَّهِ بْنِ أَي سُبْرَةَ بْنِ أَي رُهِم مَلِياتِهُ اللَّهِ

لِدَاوْدَ بْنِ عَلِيٍّ. وَأَخْدَهُ مُحْتَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْتَدُ ، وَفِي فَضَارَ الْدِينَةِ لِنِ إِيَا وَبْنِ عَبْيُواللَّهِ الْحَارِثِيَّةُ .

وَوَلَدَ مِنْ يَعْلَمُ مِنْ مَالِيعِلْ مِسْلِيقِ عَلَيْهِ مَعْلَا مَفُواْ فِيغُمَا مِنْسَبَ الْمَعْتِيةُ أَمَّ فَوَلَدَ مَنِيقِهُ مِنْ جَذِيّتُهُ مِن مَا لِيهِ الْمَارِينَ ، وَأَعْلَمَنَهُ بِنَتْ أَذَاهُ بِي رِيَكِم.

ٷڒڷ؞ڵڬٳڽڿٛٷٷۼێؾؿڲؠۻڿؿۘۼؙ؞ڽڽؿۼۘڎٵ۪ٵ؞ۺڽڽ؞ٳٛڟۿٵٮڟٷۮؠڵؾٛٮۘۺڲۑڎؚڹۺۺ ؞ۺؙڝڝۿۮؠٷٷڽٷڽۯڽؽۼڰ؈ڶڬٳڽٷ؞ٷؽڎۼڰٷڶڬؠٷڎڮٷٷؽۼڞٷڝٷۻٷۼڟۿڽٷڶڟٷڰ ٷۿٵڲٷڎٷٞڰڹٷڟڰڽٳۼڝؿۼڎۼٷٵڷٷڰڶؽڬٷڟۿڎڋڽڟڣؠڸڴڰ؋ڷۺۼڟۺڟۺۻۺۻۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺڛۺڡۮڶ ڛؿڴۿٵۼڎۥٷڰۏڎٲۺٮڰڝۿڟڰۼڰڮ؈ڰۿٳۻ؈ٷڲڽ؞ۅڎڗؽۿۘۅؙڰٲٷؿۼ؞ٷڰؽڬڮۿڞۺڰڹڽؙٛٵڮؠ

ىت قىقىداغة ، قانوا داشلىك ئىشلىماغلى بىن ھاجى بىن كوچە دورى فرخام نىد قىلىدىدە ھىسان بىن بابدۇ. بىن مىغىقىنى كەنچىدىدۇرىدۇ بارىگە ، ھائىلىرى بارىگە ، ھائىلىرى ئىن ئىن ھىندىدىن ھىشار ، بالارى تىنا بۇخى شىڭة ئىن غىر دىنى ئېيىغىڭ دىنى ئىن خىقىلىدىدى ئېرىنىگەتىن كارىن داخود ئىلقە غىرقى ئىن كىلىرىنىڭ تا

<sup>(</sup>١) عَيْرِأِي فَطْنُ سَن بِعُمَّ الفاد وَسُلُونِ الطَّاد وَضَمَّ الرَّارِوَسِينَ مُتَهَلَة بَرَضِعَ فُرب إِنْ ثُلَةٍ يَعَلَسُطِينَ . مُعْجَ البُلْمَانِ .

= عَلَىٰتِنِي هَا سِهِ وَبَنِي المُلِّلِيَ، عَلَمَانُ لا يَنْكِمُوا الْيُهِمُ وَطَلَيْكُوهُمْ ، وَلَد يُبَيِعُونُهُ طَنُينًا عَوَلَيْكُمُوا وَقُوا عَلَىٰ وَلَا يَبَعِهُمْ وَلَدَ يُبَيِعُهُ مَا خُلُكُمُ الْمُوتِيَّةُ فِي جَوْنِ طَكُمًا \* جَمْتُوا لِذَلِكَ كُتَبَرُهُ فِي حَمِيْلَةٍ ، فُمَّ تَفَاهَدُوا وَقُوا كُطُوا عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَحْرَ الكُفَّيَةِ وَتُؤِينًا عَلَىٰ أَنْصُهِمْ .

وَحَاوَفِي المَقْمَدَيِ السَّدَا بِيَ نَفْسِدِهِ ص: ٤٧١ مَا لِلِّي:

قان ابْنَ إِسَى اَتَ وَيَدَ هَا هُمْ عَرِدُ لِلْهَالِيدِ فِي مَنْ الْمِلِيدِ فِي مَنْ الْدِينَ لَعَاقَدَن فِيه فَى يَشْلُ مِلْهِم فِي اللهِ الله الله الكَّذِينَ فِيه فَى يَشْلُ اللهِ الله الله الكَّرِينَ المَّالِينَ اللهُ اللهُ

ثمَّ اللَّهُ مُشَى الدَيْرَ فَيَ بِيَهِ إِنِي الْعَيْنَةِ بْنِ الْفِيْنَةِ بْنِ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِهُ بْنِهُ فَيْ الْحَقَى الْحَقِيلَى الْمَلِيقِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْحَلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْلَى الْمُلْعِيقِ الْحَقِى الْحَقِيلِ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَى ا

مُنْ مُنْهُ مَهِ اللَّهُ عِلَى عُدِي مِن وَ مِن مِن عَلَيْهُ الْقِي مَعْلَى لَهُ الْعَلَمُ الْحَصَّمُ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ مِن عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويهم و تصاول العبد المنطع بين إلى سترح إلى حقيد إلى المنطقة المصادرة منا وأخطاء المنظمة و تعقل المنطقة على المنطقة ال

وَدُولَ مَعْمِينَهُ مَا مِهِ فَي عَلَيْهِ الْحَقِيمَ الْمَعْمَا الْمَعْمَا اللّهِ الْمَعْمَةُ الْمَعْمَةُ الْمَعْمَةُ الْمَعْمَةُ الْمَعْمَةُ الْمَعْمَةُ اللّهُ الْمَعْمَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

فَوَلَ وَفَمَيْلًا ، وَوَهُبُهُ إِنْ عَبْدِ وَهُبًّا ، وَوُمَيْلًا ، وَوَهُبَانُ .

مِنْهُ ﴿ مِنْ لِيَقْدَةَ بَنَ عَبَدُكَ وَ ثِنَاعَ اللّهِ وَهِي وَهَا عِلَى مَنَابِ ، كَانَ مِنْ ثَنَ سَابِ فَي وَعُنَيْدُ اللّهِ بَنَ مُسَافِع بَنَ أَنْسِ بِنِ عَبْدَةَ بِي جارِي بَنِ عَلَيْهِ اللّهِ فَيْنَ رَحْدُ لِلّهُ لَقَيْطُ بِنِهِ جَارِي وَهُم بِي حَسْبَ بِالْفَاعِ الْمَدِي فَطْلِخَالِدِ بَنِي نَيْدُ بِنَا عَلَيْهِ مِنْ مَن إذا مَا تَطَعُ لَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مَعْتَيْدَاللَّهِ بُوْطَيْسِ بِي شَرَيْحُ فِي َعَالِي بَنِ رَبِيقَةٌ بِيُ وَصَيْدِ بِي ضَلَامِ الْفَكَمَرُ، الْدِي يَقَال لَهُ ابُنُ فَيْسِ الرَّحَيِّلِي، وَالْمَاقِيْنَ لَنَهُ الْفَاقِيْنِ اللَّهُ فَالْأَنْ فِيشَدِيْ رَبَّتَهَ فِيضًا مِنْ اللَ ابْنِ فَيْسِ بِيهِ هَلِينَ وَهُنَانَ فِي صَبَانٍ ، وَبَا يَنَهِ عَلَمْ اللَّهِ مِنْ تَقْسِيا الرَّفِيلِيةِ السامَةُ بِي مَيْدا طَهِ مِن فَيْسِ بِي صَرِّعُ بِي مَالِيهِ مَتَى يَوْمُ الْمَنْ هِ وَمَا مَنْ عَيْدًا لَمُعِينُ فَيْشِيا الرَّفِيلِيةِ وَ فَيْسِ بِي مِنْ مِنْ مَنْ اللَّهِ مَتَى يَوْمُ الْمُنْ مِنْ وَمَا مِنْ الْمُنْ عَلَيْدُ اللَّهِ بِنُ فَيْسِيا فَيْقِيلُ اللَّهِ مَسْتَقَلَّى السَامَةِي وَالْحَوْقَةُ فَيْ اللَّهِ مَسْتَقَلَّى عَلَيْدَا مِنْ الْعَلِيقُ مُستَكِفًا عَلَيْدًا مِنْ الْمَنْ

٨) خَلَافِي إِنْ تَسَاعِ النَّشَخَ مُن لِلبِيدَ وَمَن كَلْفُولِ اسْتَكُول ، من ١٧٨ مَ المَالِي ،
 مثن أرجل عَلَى كَا الرَّيْق حَدَّ الشَّعْلَ تَعْلَل الْقَدْ وَهَمَ الرَّيْقِيل إِنْ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمَ الللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللْهَائِق عَلَى الللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلَمِينَ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ الللهِ اللِيقِيقِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللّهُ الللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُلِي الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ويَهُم العَدَائِنَ وَهُبِ ثِنِ عَلْدِاللّهِ مِنْ وَهُبَانَ ثِينَ مُنْهَا لَيْهِ بِنَ وَهُبَانُ ثِينَ فَيُواللّهِ مَنْ الْكُواللّهِ مَنْ الْمُنْ الْمُنْهُ مِنْ الْمُنْهُ مَنْ الْمُنْهُ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْهُ وَلَمْ مُنْفِئُونَ اللّهِ مُنْهُ اللّهِ مَنْهُ وَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ وَمُنْهُ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مِنْ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ مِنْ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ مِنْ مُنْهُمُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ اللّهُ مُنْهُمُ مِنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ اللّهُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ اللّهُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ اللّهُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْكُومُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْفُولُومُ مُنْم

نْبَاسْدِ عَنْدِ بْنَ تَوْرِبْنِ مُسَاحِةٍ بْنِ قَدْسِنِ بْنِحْدِمْ بْنِ رَدَاحَةُ بْنِحْوْرِبْنِ مَعِيْعِينَكِمَامِهِ دَا هُلَّهُ وَتَرَةُ لِنَّكُ هَا شِهِرٍ بِنَ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَلَيْهِ فَحْسِنِ وَيُغَالَالُهُ ابْنِ غَــنَاهَا بِالشَّلَامِ، وَعَزَّدَ لِنَ قَسِينِ بْنَ نَ اللَّهُ فِي اللَّحْمُ بْنِ هَنِ بِنَ بَايَاحَةَ بْنِحْق النَّلَ اللَّهُ فَيْهِ إِحْبُسِنِ وَقَبْلَ أَنْ جَازَةُ اللَّهُونِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ تَامَّدُامُ المَّنْظَرَةَ مِنْنَا وَعَلَيْهِ مِنْنَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِعَلَّكُمْةً بْنِ عَلِي بِي فَكُومٍ،

(١) حَادَفِي فَكُولِ أَفْسَابِ الدُّهُ كُنْ لِلْبَلَاذُ بِي مُخَلِّمِ اسْتُنْبُولِ عِن. عامه مَائِلِي:

هُزُ تَدِيمُ الدِ شَعِيهُ وَكُلُّ الْكِنَ عَلَيْكُ مَلْكُ اللّهَ عَلَيْهِ مَسَلَّمْ وَهُوَ تَعْيِنُ عَلَى الْعَبْقَ وَيَكُلُهُ فَعَلَى وَصَلَّمْ وَهُوَ تَعْيِنُ عَلَى الْعَبْقَ وَيَكُلُهُ وَاللّهُ عَلَى وَصَلَّمْ وَهُوَ تَعْيِنُ الْمَعْلَى وَاللّهُ عَلَى وَصَلَّمْ وَهُوَ تَعْيَنُ الْمُعْلَى وَاللّهُ عَلَى وَصَلَّى مِنْ لَكُلُوا لَهُ تَعْيَنُ اللّهُ عَلَى وَصَلَّى مَا لَمُعْلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيْلُو الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيْلُو اللّهُ عَلِيْلُولُوا الللّهُ عَلَا

ئا شاتلىكىنى شىدان الله حلى الله عليه ونعلم ابن ام على على الدينة بيا المان دود. غنى الإي خاصة بي قال الله على الله بيان وقع غارب يقون بى تقال الدينة القائل القائل المناسبة بيان القائل القائ قة لَدَة وَوَلِهُ وَعِقِعِي مُلْقِعًا مَنْكَا مِنْ مَوْمِينَا، وَأَمْهُ وَعُدَّيْنَا مَنْكُو بَهُ وَمُثَوَّعُ كَوْلَدَ عَلَيْنَا فِي مُؤْمِنُونَا فِي مُنْ مَنْقَا مَنْكَ مَنْ مَا عُلَمْ مَهُونَة بَشَى بُلُعَة بْنِ مُعْلَقِي خَفَانِ السَّالِي. مَوْلَدَ وَالْمَالِمُ فَقَالِمَ فَيْ مَنْفَظِ عَبْدَ مَنْكَ مِنْ مَنْظَى فِي الْعَلَى فَيْلِهِ الْفَالِمِينَة عَاشَهُم سَلَّمَ بِشَنْ مُنْهَ فَيْنِ وَصَلِيبِ بْنَ صَلَيْهِ بْنِ الْمَالِمِ وَاللَّهِ مِنْ الْمَالِمُ فَيْل بِلْتُ هِذِلْ بْنِي أَهْلِيكَ بْنِ صَلَيْهِ بْنِي صَلَيْهِ مِنْ مَنْلِمٍ ، وَاللَّهُ فِي مُنْ مُنْ اللَّهِ مِن

بْنَامْ سَمَ حَنِّكُنَّ مِنَّاكِي عَيْسَ بِنَى عَلَقُمَّةٌ بِي عَبْدِبَنِ عَلَيْهَ مَلِيهِ بِي فِي طَيْدِ لِي مَعِيهِم، وَهُوَا إِنَّ العَرِقَةِ، شَسَطَيْقَ بِلَسِكَ لِلِقِيمِ رِيْحَمِرَ، وَعِيْ بِلَّتَ سَعُودِي سَسُمْم، 1 يَنْ مُقَا لِمَيْهُ الْعَلَيْمَ مَنْظُلَ، خَلْمُعَلِمْنِي مَا كَابِينَ العَرِيَّةِ، وَتَقَالَ رَسُولَ الْعِصْلَى الْعَصَلَيْعِ رَسَلُمْم، عَرَّى اللَّهُ وَجَهْبَكِيْهِ اللَّهِنِ وَالعَرِيَّةُ أَمَّ عَبْدِينَ عَلَيْهِ رَسَلُمْم،

قىدائەسىم ئاتبى لاكتېر ئېغانېدىنىڭ دەرئىڭ ئىزىكغەردىكى ئى ئىگى ئىڭى ئىڭى خىلەن ئېدىلانىكىنى ئې ئىكىنىڭ ئېزى ئىلىنىڭ ئېدى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

(١) جادي حاسيس يُؤَخُوا مُخْصَل بَشْهُم إلى المَلْجَ عَلَوْد عَلَيْهَ بِرَاضِ بَا شَكَ بَاسْتَلَبُول من العي و أنَّ حَمَّانُ بَنْ القَريَّ فَعَ رَحَى سَعُواً رَحِيْنِ اللَّهُ عَلَهُ لِمَّ خَلَ اللَّي يَهِي جَسْمَ بَنِ تَعَارِيَةً بَنَ بَكُل ا بَيْ حَدَانِ أَنَّ خَاتِل مَسْعُدِينِ مُعَالِّ رَحِيْ اللَّهُ عَلَهُ يَرْتُمَ الْفَتْقِ، أَبْرُ السَامَة فَحَالَ فَي المَّلِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلِيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِي اللَّهِ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ

تَسِهُمْ يَكُونُ ثِنَّ مَقْعِ بِنِ اللَّحَنِينِ بِنَ عَاقَتَةً ثِنِ عَيْدِ الحَابِهُ وَكُلُّ اثِنَّ كُنَّى فِي اللَّحْنَيَةِ حَيْقِيْقِي ضَالَّةٌ لَهُ مَنْ مُثَمَّ تَنَّ ثَلْمَا يَهِ مُعَلِيَّهِ حِلَّهُ زَكَانَ عَلَيْهِ مِينَّا أَثَنَّ يَعَلَيْ مِ الطِّيَاةِ مَقْلَانَ، ثَنَّ أَثَّتَ بِإِغْلَقِهُ ثَمَاعٍ قَالَ الْمَائِنَ حَقِّى بَنِيالَّحْفِينِ، فَقَالَ الْمِلْفِينَ إِلَيْ اللَّهِ فَيْ الْمَعْضَى الْمُعْلَيْنِ فَقَالَ الْمَلِيقِيَّا إِلَّهُ اللَّهِ فَيَعْمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ فَيَ فَقَالَ، مَا كَانَ مُرَجِّقِ لِيَقَتَّى كَمْلًا بِرَجُلِهِ لِلاَسْتَوْتَى وَقَلَيْتُكُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَوَلَسَدَيْنَ الرَّبُنُ مَعِلْصِ بَنِ عَامِيثِينِ كُوعِيْ سَيِّلَ مَا ، وَعَبْشِيَّةَ ، فَغُوفًا ، وَأَشْهَم خَالِفَةً بِنْتُ عَوْدٍ بِنِ نَصْرِبْنِ مُعَارِيَةٍ بْنِ بَلِّي بْنِ وَمَا إِنِهُ .

فَوَلَدُ مَدَيِّدُانِ مِنْ مَعْلِينِ الْمُلْقِيسَ، وَعَلَمِنَا ، وَحَدِيدًا ، وَعَبْدًا ، وَجَذِيمُ فَه

وَعَوْفًا وَعِنْ انَّ وَسَيِّلِهِ مِنْ أَمُّهُم دَعُدَّ بِلَنْ عَنْمِ وَثِنِ مُدَّلِي

مِيْرَ مَهِ بِهِ الْمُعْنَاقِ إِنَّ أَنْ كُلُوا مِنْ عَزِيْمَ بِيَ مِيْرَانِ بَيْنِ الْفَلْيَسِ بَيْنَ مَيْنَا مَعِيْمِ ، الَّذِي رَجَهُ مُعَادِيَةٌ لِقُلْ مِنْ كَانَ فِي طَاعَةٍ عَلِيْ بَيْنَ الْمَالِمَ ، فَتَتْلُولَا عَسْدًا لَعَبْنِ إِنَّهَ بَيْنَ لَيْدَ لِيْهِ وَقُلْ الْحَلِيِّ الْمَعْنَى الْمُشَارَةِ مِنْ مَنْ عَلَى الْمُؤَلِّ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ ب وَكُلْ مَنْ اللَّهِ بِمِنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ مُنْ عَلَى الْمُؤْمِنَانَ مِنْ عَنْهِ اللَّهِ بِمِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِذَا رَكِيَتُ مَوَاحَةُ أَوْعَبُيُنَ \* فَبَعَثُنُ كُنَّ وَالِنَهِ بِلَهُلِ وَمَهُولُكَ بِ مَتِصْعَلِمِ بِهِلْ لَوْجَيْ

= مُنتِيَّا كُلُّينَ بُنُ حَلَّى الْحَوْدَ بِسُنَ الْقَلْيَانِ ، إِذَ لَظَّى إِلَى عَلَى بِنِ بَيْنِيَكِ إِلَى \* طَلَبُ الْمَا مُعَدِّعَتِي ، وَكَانَ مُوسِّمُ عَلَى بِسَدِ تَقِيدٍ مَعَلَدُهُ بِهِ حَقَّى تَتَلَّقُ مَوْ الْقَ \* بِلَّاسَتُهَا، وَلَكُونِيَةً ، وَتَعَلَى مُعْرِينًا ؛

فَكُ رَمَا يَتُ الْحُلَصُ عَامِنَ لَمُنْكُرُنُ الْمُسَدَّنَالَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِن وَقُلْنُ لِللَّهِ إِلَّهُ هُو عَامِنَ فَمَنْ مُلِيعِ مَا رَبِيَّا إِلَيْكُ مُنْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل وَقُلْتُهُ مَعْلِيْنِ الْقَلْمُ لِمُنْكِمِينَ الْعَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ السَّلِيلِ اللَّهِ عَلَيْكِ السَّل

(۱) خازني كِتَاكِ الشُّرِ الْمُنْفُرِي فِي طُبَعًا لَى رَبُكِ الْمُنْفِي إِنْ يَنْفُ العَامِلَيَّةِ، طُبُعَةِ الطَّبَقَةِ الطَّبَقِينِ إِنْ يَنْفُلُونَا إِلَّانِ السَّالِينِ إِلَيْنِيالِ السَّلِينِ الْعَلَيْنِ السَّلِينِ مَعْلَمُ السَّلِينِ السِّلِينِ السِّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِينِ السَّلِينِ السَّ

دُكُونَ عَبَيْدُا لَلْهِ مِنَّ الْعَبُوسِ عَدِيمَا عَلَى الْهَنِّ لِعَلِيْ مَثْمَا تَدَجَّكُ أَغَلَ عَلَى يَبْهِ مَعَثَى بِلَنَهِ لِعَلِيْ مَثْمًا تَدَجَّكُ أَغَلَ عَلَى يَبْهِ مَعَثَى بِلَنَهُ مِعْلَمْ الْمُرْضَارَكُ الرَّجُونَ وَتُلْمُ فَلَهُ عَلَيْهُ فِلَ مِنْ وَلِعِنْ لَكُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَيْمَ عَبْرُعُ فَلَ وَعَلَامًا وَعَلَى الْمُعْلِمُونَ عَمْرًا يَقَلَقُونَ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ الْم كَالَّذِيَ ثَيْنِ تُشْتَكِي عَنْهُمَا الصَّنَكُ يَامَنُ أَحَستَى مِا لِنُحُ اللَّذَكِينِهُمَا سننجي وَقُلْبِي نَقَلْبِي اليُومُ مُنْ دَحِلُ يامن أخست بابنج اللذي حتسا مُخْ الْفِظَامِ فَمُنْيُ النَوْمَ ثَخَتَظَتُ يَا مَنْ أَحَسَنَى بِأَ لِنَتِي الثَّذَيْنِ هُمَا مُنْبِثُ بِسُمَا مُعَافِّهُ مُنْفَعُ مُا نُرَعُمُوا مِنْ قُولِهِم مَعِنَ الوَقِك لِنبِي أَقَلَ فُوا ٱ فَىعَلَنَ وَوَجِي ٱ بُتَرَيٍّ مِنْ صَفَـةٌ مَشْحُوذَةُ وَكُلُا لِكَ إِلِكُكُ كُفِينَ مَنْ حَتَّى لَقِنْيَى بِجَالا مِنْ أَنْ فَصُبِّهِ شُخُمَ الدُّنُونِ كَيْهُمْ فِي قَوْلِيهِمِ شُرَقُ فالآن الكن بشراعتى لقنتيه هَذَا لَعُرْزُ أَبِي بِيسْنٍ هُوَالسَّرَقُ عَلَىٰ حَبِيبَيْنِ صُلَّا إِذْ غَمَا إِسْدَافُ مَنْ وَلَ وَالِهَا حَتَّى مُوَلِّمَهُ

مُطَانَ فَائِنَ مُسْلَمُهُمُ الْتَغْيِرَ مُنَالِعَ عَلَيْكِهِ حَلَّانًا عَلَيْهَا ، وَتَنْفَطَ صَفَاةً قَلِيه بِ لَا ۚ إِلَيْهَا الْمَسْتِيمُمُ إِيَّهِا إِلَيْكَا مُعَمَّنُهُ مِنَا أَبِيَّةً وَفَلَوْهِ مَا مِلِيَّةٍ ، فَلَمْتَ إِلَى إِسْبَ وَتَلَقَّلُ بِالنَّيَّافِ الَّذِي المعَادِجِ أَوْ طَلَيْنِ وَتَلْكُمُ الْحَرَّ مُنْ أَنْشُدَ ،

نَا بِسَنَى بِسَنَى بَغِيَ اللّهُ فَاهُ الْمُلْفَتُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْفَادِتُ عُنِياً اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

وَمِنْ كُوْلِمُا أَيْضًا:

وقيق ا قَدُ لَذَ بَغُغُ عَلِيَّ بَنَ أَبِي طَلِي يَقِيَّ بُسَبُ العَبْيِيَّيِّ جُرَعُ لِدَيْنَ جُرَعُ لَذَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### [نسب بني سامة بن لؤي]

وَوَلَــدَسَدَتَهُ بِنَ لَوَيِّ الْحَارِقَ مَا أَمَّهُ هِنْدَ بَثَنَ لَكُم بِي غَلَبٍ وَغَلَالِمُ وَالْمَهُ لَا جِدَةً يِنْتُ جُرِّمٍ بَنِ مَا لِمَانَ خَالِيَّ مَعْدَ أَبِيْهِ وَهَوَ أَقِدًا لَيْقَ عَشْرَةً مَدَكَةً.

فُولَدَ الْمُلَّمِنَ بَنِي سَلَمَة لَكُونَة بُوتَيَّة وَيَعَيْقَهُ وَيَهِفَة أَنْسَعُدا ، وَأَعْلَمِ سَلَمَى يَبْقَيْهِ بَيْ طَيْلِكُونَ مَنْ مَنْ الْمَلْكُونَ مَنْ الْمُلْكُونَ مَنْ الْمُلْكُونَ مَنْ الْمُلْكُونَ مَنْ الْمُلْكُونَ مَنْ الْمُلْكُونَ مَنْ الْمَلْكُونَ مَنْ اللّهِ وَكُونَ مِنْ يَسْلَمُ اللّهُ وَكُونَ مِنْ مَنْ الشِيهِ اللّهُ وَكُونَ مِنْ مَنْ الشَّهِ وَكُونَ مَنْ مَنْ الشَّهِ وَكُونَ مَنْ مَنْ الشَّهِ وَكُونَ مَنْ اللّهِ وَكُونَ مَنْ اللّهُ وَكُونَ مَنْ اللّهُ وَكُونَ مَنْ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَكُونَ مَنْ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلُونُ وَلَمُلْلِمُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ

وَوَلَ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ فِي فِي القريقِ الصَّفَّى وَمَثَنَّى وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَ مَدَّ اللهُ وَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَى المَّسْلِقِي وَهِمَا وَعَمَعُ وَمَنْ اللهُ مَوْلِ مَدَّ اللهُ عَلَيْهِ الْ مَدْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِيدُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ

فِسِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِلُوعِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُعَامٍ كَانَ مَثْسِ يُغِلُّ.

وَوَلَ سَدَعَتِهَا لِلْهِ مِنِ لَوَيَ بِهِنِ لَعَلَى مِنْ مَلِحَنَّ فَاءَا أَمْنَى مَقَا يُولَدُ. فَوَلَ مَعِلِنَّ فِي عَنْهِ لِلْهِ مِلِيَّةَ مَوْلَ مَا ضَيْحَانَ عَبْدِ اللّهِ مَقْلَدُ رَجِيلُ مَثَلِ مَلْكُ وَوَلْسَدَنِها لَذَهُ فِي كُلِي مِنْ لِمَا رِيْلَةًا، وَيَمْلُ وَيُهَا مُصْلِكًا، وَلَمْنَ ا

ۉڒڵ؞ۮۼؿؿۜڟۺ۠ڟڸڿؠڹڹۺػڞۘڝؙۼڶۯڎٳڟؙ؞ؿڒٳڶٷڵ؞ڝڠڎؽڵڟؿؿ۠ڟڹڸڬڸ۪۞ٵڟۥۅۊڗڠ ٷ؎ڰؠڮؠٵڽڝڹڹڶٷڲ۫ؠڮڵڰٳڽڎؚڛۺڲ۫ڎٷڴڟؠ؞ٷۮۺۮؠػ؞ۛ

u) حَبَارُ فِي كِتَارِيَكُمْ الْغَبَرِي لِمُنْفِقَةِ لَا بِالْعَلَرِينَ بِعَنْ بِعَرِيهِ ، مَا مَا الْكِينِ ، وَكَانُ هَا وَكَتَارُ زِمَادٍ وَمَرْ خَصْفَةَ الإِنْفَارِينَ إِنْ طَالِبَ تُرَاءً عَلَيْ لِنَّاسٍ وَقَدَالِهُ مَنْفَا أَنَّ فَشَا

خَلَىٰ جَارَكُنَا بُ رِيَادِ بِيَ طَعَسَةَ إلى عَلِي بِي إلى المالِدِ ثَرَا وْ عَلَى إِلَّنَاسِ مُقَامِ إلَيْهِ مُعِلَىٰ فَيْسِ - الإَيَاجِ . فَقَالَ ! أَ خَلَفَكَ لَقَ لِنَا إِنْ يَا أَنْ يَا الْمِينَ ! إِنْ أَكُن يُنْفِقٍ أَنْ كَلُونَ مَعَ مَنْ يَلُمُكَ هُولُود - بَوْدٍ .

" كاچنية وعَلَيْهِ الحِنْ يَعْ بُرُ عَبِدٍ - مَكَانُ قُلَّ رَحِي بُلِمَ عَلَشُهُ هُو مَا لَسَيْا بِيَنَ فِلْنَ أَخَلِهُم احتَاقُكُمْ وَقَطْعُوا وَابِهُمْ مِنْ كَالَمَا لَمُ لِلْقَاهُمُ إِنْعَارُهُمْ فَاعَرِي كَيْفِيهِنَّ لَكُمْ الْحَرِي كَلَيْ وتَنْصَيفَ مِنْ ، وَكَنْتُ إِنِهَ أَيْنِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ وَمَدْبَ مَعْلَى الْعَلَيْ الْحَلَيْلَة الْفَظَّى الذَّيْلُ وَفِي ، وَكَنْتُ إِنِهَ أَيْنِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّه رَجِو مِنْ الْحَالِينَةُ مِنْ مَنْ تَعْضُ اللّهِ خَالِدَيْنُ مَقْلَلَ الْمَلْكِلُهُ . الْمَلْكُلُهُ اللّهِ فِي

وَ زَمَ اللّهِ عِلَيْهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ الل

د نِدَانِ احْدَثَاكُ عَسَيْرا ثُمَّاكُمُ الْمُعَانَ مِنْ صَهْبَانَ الرَّاسِجِي مِنْ جَرْمٍ اَعْنَ بِالْجَلِيْجَ فَاطْلَعْهُ طَنَّهُ طُوْمَ نَانَ رَوْدَجَنَ مَهُ ثَا لَحَنْهُ . وَتَتَلَمَا النَّعْانُ وَتَجَوَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلْمَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُ قَدَلَدَدَ مَا لِكُ بُنُ عَنْيَدَةٌ بَنِهُ لَى رَيْ وَاحِيَةٌ ، وَعَالِماً وَقَفَعَلَ مَوَ لَا يَحَالُ وَالْمَ عَلَّى حَرِسَمَاكُ بُوْلِي عَيْدِيَّةُ مُنَا أَسَى مَعْيَادَ ثَنِّى مَا لَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ الْمَعْمَدِي وَ جَعْلَهَا لَفَصْرِى ، وَهُوَ يَتَبَاوَثِي مُنْفَعِينَ مِنْلِي مِنْلِي مِنْ مِنْلِكُ فِي مَلْكُونِ فِي الْمَعْم ابْن دُولِ فِي عَرْبِهِ فِي مَنْلِكِ فِي عَنْيِنَةً بَى الحَدَى بِنْ مِنْلِكَ فِي مَعْلَى مَوْلِكُونِ وَلَكُي وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ فَي وَعَلَى وَعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمِنْ اللّهُ فِي مَعْلَى مَوْلِكُ وَلَا لِللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونِ وَلَا لَعَلَى وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُنْ اللّهُ وَلَوْلِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللّ

مِنُهُ مِنْمِينَةُ بَنْ عَرُ ولِيَ طَنْهُ بِينَ عَرُ ولِيَ سَنَةً بِنِي عَرُونِ مِنْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَ يَعْرَدُهُ إِنْ يُمْ يَرِينَ وَلَيْنِ الْمِنْ إِنِّ كَلِيهِ إِنْ تَوْقِيلُولِ إِنْ يَقِيقَةُ بَنِيْفِيقَةُ فِي وَوَلَدَ عَبْدًا لِنَيْدِ ثِنِ اللَّهِ بَنِ سَلَامَةُ سَنَاجَتُهُ وَوَلَدَ عَبْدًا لِكِيْنَ اللَّهِ بَنِيسَامَة

ۅۅڝڎۼؠڔۻؽؼ؈ۻڡۻ ؙڡؘۅؙڶ؞ٙڐڶڂڮؠڽٛؠؙؿ۠ڛٙٵۼؚٮڎؘڂٳؠؿڹؽؘٵڟؠڽڎؚۥۊڠؖڟؙؠؘڎٙ٠

مُّهُ مِن مُوَّرِينَ مِن مُن مُن مُن الله وَعَلَيْهُ اللَّهُ مِن الْأَوْلِيمِ فِي الْأَمِي الْمُؤْمِنِينَ الْم كِنا بِيَن لَفِيهِ وَبِنَا بِهِن اللَّهِ مِن مُنْعَظِّرُهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن مُنْطَقِّرُهُ اللَّهِ اللَّهُ ا مِنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مُنْظِرِقُ فَي مُنْ مُنْظِرِقُ اللَّهِ مِنْ مُنْظِرًا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يُ الْفَكَ مَا جِنة بْرَسَامَة الْخِي الْمَصْدَى عَلَيْهِ بِهِمَّ وَلَ فَكَ مَا جِنة بْرَسَامَة الْخِي الْمَصْدَى عَلَيْهِ بِهِمَّ وَلَ لَمُسْرَادِ بَعِي الْمَصَدِينِ الْمَعْلِينِ وَلَمَ اللّهِ الْمَصْدِينِ اللّهِ الْمَصْدِينِ اللّهِ الْمَصْدِينِ اللّهِ الْمَصْدِينِ اللّهِ الْمَصْدِينِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[نَسَبُ بَنِي خُنُنُ يَحَةُ بِنَ لُؤَيِّي (غَالَفَةُ قُنُ مِيشُو)] وَيُلَسَفَىٰ مَعْ بِنَ لَوَقِ مِن عَارِعِ عَبْدَلُوهَا الْمِلْتَعَنِيْدُ الْأَلِمَّةُ مَنْ السَّالَ الْمَارِنُ وَيُلَّ مَنْنَا الرَّسِينَ مِنْ قُنَانَةً مِنْ خُفْعَ مِنَا سَحُوا عَالِكَةً قَنْ يُسْشِي .

عَا سِنَهُ بِنَشَ الْمُسَسِى بْنِي عَلَى كَنْهُ مِنْ حَنْهُم بِيَهَا حَسُمُّوا عَالَمُهُ حَنْ نِيشَقِ. مُوَدُّ مِنْ الْمُعَلِّى مِنْ مُسْرَابِ فَيْسَدُهُ وَكُلِّهُ وَلَى مَنْ مَسْلَهُ وَكُلَّهُ وَقِلْهُ وَحَسْلًا مِنْهُ مُرْمَعُ فِي فَعَلِيةَ مِنْ تَقْلِيهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللهِ ف خَرْمَتَهُ فِي فَوْعِيْ الْلِيهِ فَعْنِي مَا سِنِ فَتَسْفِي مَعْنِي اللّهُ عَلَيْهِ لِمَا نَصْلِهِ وَمِنْ اللهِ فَرَاحُونَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلِيْنَ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَيْعُ وَاللّهُ وَاللّ الكَفَرُةِ مُنْقَالَ تِنْ يُدُلِنُ مُعَاوِيَةٍ ، مَاتُحَكَّنُ ثُمُنَّةً أَخُفَعُ الْوُمْ وَالْجِنَ . وَوَلَسَدَتِهُمُ الْحَابِقِ شَمَيَاً، وَرَبِيْوَةً .

مِنْهُ مَ مَقُلَسْنَ لِشَّلَ عَنْ مَقْدَمَ ، وَهُوَمُسَدُّ مِنْ كَالْكُلُّ مِنْ عَرْجَ فِي بَعِيْعَةُ بَيْ فَي عَنَيْدِ فِنْ مَنْ تَعَدَّدَةً فِي فِي أَي يَرِيقِيقَةً بَنِ وَهُلَ بِي هُنِيَا لَي يَرْتَكُنَا اللهِ عَلَيْ الْلَّهِي فِلْوَلْ ، هَوَ مَثَّلًا مَنْ مَعْدَ فَوْلَ مُنْ مَنْ الْمُعْلَلُ ، عَلَيْسَتُ إِنِي أَيْ عَلَيْهِ الْلَّهِي فِلْوَلْ ، هَوَ مَثَّلًا مِنْ الْمُعْرَافِهُ وَمِنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْ

مَعَلَيُّ بَنْ مُسْهِوبِيْنَ عُنْدِيةِ الْمُعْمِ أَرْحِصْنِ ، مُسَكَّى حِسْلَمَةِ بَنْ الْفَلِيَّ، بَنِ عَلَيْك خاريقَة بْرَسَتْنِي بْرَيْنَيْمِ بِهِ الحَارِقِ، وَمُنْهِي الْحِسِ، وبَلِّهُ مِهْ الْحَلِي الْفَاعِنِ مَصْنِع تَمَا مَا مَا لَهُ لِلْمُنْ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ مِنْهُمْ بِيَانِ مُعْمَلِي الْحَالِقِ بَنِ عَلَيْمَ تَمَا مَا مَا وَمُولِكُمْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْفِيعُهُمْ مِنْ مِنْهُمْ بَيْنِ مِنْهُمْ بِينِ الحَالِقِ وَمِنْ مُن لَوْقِقَ مَكَانَ ، وَوَحَلَ أَوْ طَلِي عَلَمَ الْمَنْأَ إِنْ مُنْفِي عَلَيْمُ وَمِنْ مُنْفَى وَمِنْهُمْ عِيْل

اَ مَدَّ مَعْنَى مِعْلَى مِنْ مَعْنَدُهِ هُوَ حَدَّى مِنْ كُلِّ مَا تَصْلَعِيلًا خَدَّ اَ لَكُ بِفَسِسِ مِنَانَ تُحْقِي بَعْنِوا الْكُلُو بَدُو الْجِيئِلَا وَلَهُ شِعْنَ يَرَقِي بِعِمْرَ بَنِ مَدْعِدِبُنَ أَي وَتَّاصِ حِنْنَ قَتَلَهُ الْمُثَارِبُنِ أَيْ عَنْهُ مِينَهُ وَلَهُ شِعْنَ يَرَقِي بِعِمْرَ بَنِ مَدْعِدِبُنَ أَي وَتَّاصِ حِنْنَ قَتَلَهُ الْمُثَارِبُنِ لَيْ عَنْهُمِ مِنْهُ

ڞٷڷٮڎڞڔٛؠ؋ڹڶڂؿڲۿٵڵڐڲڶٷؽڞػڿ؞ۏۼؽڴ؞ڞڹڣٝؿڠۏؠۼۼۿڴؠؿڶۿڸؽڟؿڮڶ. ڞٷڵٮڎڝٞػڞڟڶڿۯڝٞڰ؞ڞڟڔؾٲ؞ڎٮۺڬؽۿ؞ۏڟڬڟ؞ۅۺۼۏؾڐ؞ۻڣڽڲۛ؞ڹڟۄڰڴڷڡ. ۮڞؙڵڎڞڴػڟڴۮڹؿٛڿڞؙڒۼؙڠٙ؉ؠڷٷ۫ڲ۠ؠۦڎۿۥۼڟڟٷؿۺؠ؞

[نَسَبُ بَنِي سَعُدِبْنِ لُوْيِ وَهُمْ اَنَانَا فَلْ يَشِي

فقال دستفذينى لَوَيْ بَنِى عَلَابٍ . وَهَمْ يُنَائِفُكُمْ خَلَقَّ بِالبَشَرَّةِ ، عَكَمْ أَدُعَلَيْ بِي وَيَجُوط. مُوْلَسَدَعَكُنْ عَاضًا وَاتَّقَى رَعُونًا ، فوَلَسَدَ غَانَهِ عَنْدَا اللّهِ مَعَكَمَا أَدُوَلَتَ مَعْدَا وَك حَبِيْدًا ، وَهَيْكُمْ اَوْلَهِ مَنْ عَنْدِ وَلِيَّةً عَمَّا مِ صَفَّاءً وَكَلَّمًا مَوْجِلُونَ مُؤلِّسَد جِلاَنْ بَعْنَ عَوْدَ عَلَى مَعْلِمٌ وَكَلَّمًا مَوْجِلُونَ مُؤلِّسَد جِلاَنْ بَعْنَ عَلَى مَعْلِمٌ وَكَلَّمًا مَوْجِلُونَ عَوْمَ اللّهِ وَمَا مُ وَوَلَسَدَ مَعْلَمِينُ عَنْدٍ وَرِيكًا .

دَيْهُ فَى مَنْ مُنْ عَنِ 1 ثِنِ الْفَلِيِّي يَقُولُ : ظُلَّمُ وَعَلَى إِنْ مَا لَدُوُّ لَ مُنَّاسِمُ بْنِهِشَلِم فِي مِوْا يَتِهِ عَنْ أَبِيْهِ وَقَالَهُ الشَّاعِينَ :

## [نَسَبُ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ لُوَّي]

نَدَكَ لَدَلُوا لِثَّا الْحَالِيَّةُ بَثَلُ وَقِيَّ وَهُمَّا مُتَعِلَّا لَهُ يَعْلَىٰ لِجَنِي لَعَلَى بِثَنِي الْحَجِي غِنَانَ لَهُ جَشَمَ تَنْسِيَوْ اللّهِ ، فَوَلَدَ وَهُنِيَّ ثَنْ الْحَلَى بِيْجَعَفِينَةُ ، فَوَلَسَدَ عَقِينَة وَتَصْمَناً ، وَيَرَالِهُ ، فَوَلَسَدَى يَنْ يَنْ عَقِينَةً عَبْراللَّهُ وَمُسْتَعُونَا ، وَيَهُ اللّهُ ، وَك حَافَيَشِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ مَعْفِينَةً عَبْرِيلًا وَقُعَلَتْهُ وَيَعْلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

دَنْدِيَشَسْمَ خُولَادِ مَا كُواْفِي عَنَّى مُرَيَّطُونُ اَثَا أَ بَالْحِصْمَ لِمَا يَكِّلِ اللهِ فَا مَكَانُ عَلَالُعُلُولِيلُّ وَعَلَىٰ يَعَلَنَ لِلْدَّتِهِ شَدِيْتُهُ مَوْتُمْ إِن مُنْصِعِ بِالنَّمِلَةِ لَيْعَالَ لَهُ الْعَلَيْهُ مَا كُل وَعُدِمُوا مَعْلِمَا لِشَنْهُ وَكُولُوا كُلَّهُمْ مِنْكُمَ مَنْظُورُ مُنْظِيرًا فَعَلَى لَمِنْ فَاللَّهِمْ عَل

طَوُّلَتَدِ بَوُالطُّارِقِبَنِ لَؤَيِّ وَهُوُّلَتَدِ بَوْلَوُّيُّ بِمِ غَلِبَ [تنسسب بني تُكِم بِي غَلِبٍ وَهُوَّاللُّوْسَمُ]

وَوَاسَدَتَهُمْ ثِنَ عَالِيهِ وَهُوَ الْأَوْرَمُ سَكَمْ يِلِكَ لِفَقَهُ كَانُ لَاِصَ اللَّهُي الْحَارِيَّةُ الْ وَأَ بَادَهْنِ، وَكِيْدًا ، وَاللّهِ عَالِمَهُ فِيثَ مَعَلِيلَةً فِي ثَلَّى بَيْ هُوَانِينَ ، وَوَهَا أَوْخَرَاقًا ، وَأَعْلَمُ وَعُلَّيْكُمْ وَمَا سِنَ بِيَغَلّمُ بِي عَلِيمٍ فِي كِنَاكَةً .

خُوَلُسَدُ الْحَانِينَ بْنَاتُهِمْ لِمُثَابِعَ مُوَلَّمَا الْمَاسِمَةِ وَأَنْهُمْ رَبَّحَ بِلْتُ مَالِيهِ بْرَكُونَهُ ، فَوَلِسَدُ فَطَلِمَةً ٢ بْنَ اللَّ بِنَ خَنْصِاً ، وَرَحْدِياً وَنَصْلَعَ ، وَالْمُهُمِ عَالِمَهُ بِشَّتُ عَنْدِ مِنِهِ ، فَوَلَسِدِع وَعَلَمْ اللَّهِ عَنَى وَالْمَثْهِا مِنْدَوْبِهِ مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مُنْفِلِهِ ، فَوَلَسَدُ مَشَلِقًا فَيْنَ وَمُونَا اللَّهِ وَعِلْمَا اللَّهِ وَعِلْمَا اللَّهِ وَمِنْفَا اللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهِ وَمُعْلَمُونِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمُعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْ بِنِّتُ الشِينِ بْنَ عَرِّهِ بْنِيَا لِمُنْصَفَّنَ أَوِاللَّجَشِّنِ، وَعَنْدُ العَزِيْنِ مَا أَبْلَمُ عِلَيْهِ بِنْنَ مَا اللِهِ بْنِ غَنِيسِ بْنِهَ أَي سَفُهَا وَبَنِ كَعْبِ بْنِ الْعَارِجْ بْنِ نَهْمٍ، وَوَلَّسَدَ جَعُونَهُ بْنُ سَفَّ يَلِمَانَ خَالِداً، وَالْقَامَةُ فَا تَمْهُ غَوْمِيْهُ .

مِنْهُ مَمَ إِنْهِصُ مَا يَوَصُ مِنْ مَعَوَعَقَفَة مِنْ جَعَرَفَة بَنِ هَدَيْظَانَ بِنِ وَصَبِ بِنِ خَلَيْسِ بِنِ لَصَلَةَةَ ابْ المَهْرِقِ بَنِ ثَيْمٍ اللَّذِيْمِ . وَهُوَ قَالِمُ لَلْسَطِيقِ . وَلَهُ يَعُونُ الشَّلَيْ النَّوِيُّ .

مُعَدُّ مَسْلِمَتُ لِقَامَ أَبِي حَمَعَيْ وَلَا رَبَّ قَدِهَالِهَا وَمُوْثَ وَوَلَسَدَيْنِ يُدَبِّنَ ضَيْفَانَ عَبْدَاللهِ وَعِرْزاً ، وَأَشْهَا فَالِمُنَّةُ بُنْتُ عَرْدِ بِي خَنْيْسِن بْنِ

نُعُلْبَةَ ،وَٱبْالْخَلِم، وَخَالِداً ، وَاعْتَهَا خُولُةً بِنِّتُ اللَّسْوَدِيْنِ حَلَّمَ بِي الْأَخْنَيْخِ . وَوَلَسَدَ نَصْلَةَ بِنَى فَعَلَمَةٍ مِنْ فَعَلَمَةٍ خَرِكُ فَعَلَمَةً مَنْ فِي الْمُعْنَيْخِ .

ووت وصيف بن صب مهيد وصبيق. وَوَ لُسِدُ كُفُّتُ بَنُ الْحَارِنِ الْحَارِنَ ، وَالْاَعْجَمَ.

وَوَلَمَا وَكُورُ اللّهِ لِمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لِمُنْ حَسُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وَوَلَمَا وَكُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وَمِنْهُ حَمِّ ظُفِيَةُ السَّحَاقِيَ فَلَنِ سَنَحَالَبُكُفَارَ البَيْضَاءُ الْفَاصِيَةِ - بِنَّ عَبْدِالفَّنْ يَنِ عَبْدِ مَنَا فِيهِ كُلَّنْ مِنَ الفَّرْمِسَانِ ، وَعَبْدُ القِّهِ بَنَ غَيْدِالفَّرِي فَيْنِ الفَّرِي فَيْنَ يَوْمُ إِلَيْنِهِ ،

وَوَلَسَوَعَنِهِ ثِلُهُ عَلِيهِ ثِلِي لِمِينِ بِنَ هَمُ اللّذِي عَفَيَا فَتَوَخَرَيْنَهُ ۚ وَهُوَوَقَ ، وَالْتَكَامِنَتُ عَلَيهِ اللّهِ إِبْنِ غَنَ بْنِ فَنْهُمْ ، فَوَلَسَدُ عَلَيْلَكُ عَبْدًا لَعَنَّى ؛ والنّقِي وَأَنْهُمَا فَتَا يُرِيعَةٌ وَسَفَقَوْ اللّهُ أَمْ سَفَيْنَا فِي لَمِنَا الْعَجْرِ وَوَلَسَدُ مَنْ مِنْ مُصَافِّعِهُ لَلْهِ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَلِمُعْلَمُونَ مِنْ عَلَيْهِ ال

وَفَقَابَةُ مَوْاطَ إِنْ مُواكِنًا مُوَعَرُيَّةً مُعَرَّفًا مَا تُسَمَّم بِنْتُ شَيْبًا نَهُ لِلْمَةً بِنَ عُلَاقَةً بْنِ كُلِي لِمَا لَلَّ مَا اللَّهِ وَاللَّمِ بِنَتْ شَيْبًا وَلَوْلِ وَوَلَمُولِهَا مِسْلَمًا مِنْ ثَمْعُ مِنْ مُولِّوا لِشَاعِي عَلَى مُولًا إِنَّا مُوظَالِدًا مُؤْمِنِياً مَسْلِطً

<sup>(</sup>١) هَمَا أَنْتَهَى النَّهُ فِي الَّذِي جَارَةُ أَوَّلُهُ فِي السَّلْمِي الدَّوَّكِ بِنَ الصَّفْحَةِ . . ١٠ مِنْ هَلَا إِكِتَابِ .

قا للَّقَتِيم ، وَشَكَّةٌ ، وَخُوْلِهَا ، وَأَوْفَى ءَوَالْهُمَا لِقَثْمَاءُ بِنَثْثَهُمْ بَهِاللَّهِ بَهِنِ ف اللّهِ ، وَعَاصِمَّا ، وَوَثِيَّةُ ا ، وَكُلُّواً ، وَحَوْلِيَّا ، وَحِسْدَ ، وَأَبَا الْمُحَشِّشُ ، وَأَثْمَم عَبُدَ اللّهِ وَلَاحًا ، وَأَثْنَهُ وَالْمُصَّالِينَ فِي لَكُوبِ وَبِينَ لَعْبِي فِي سَلِيعِيْدِ بِينَ بِينْ

وَوَ لَسِ يَحْتَ الَّي بَنْ تَكِيمِ عَامِ مَا ءَوَيِهِ إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا إِنَّا فِي فَالِداْ ، وَمَلَزِنَا ، وَمَلْزِنَا ، وَمُلْزِنَا ، وَمُؤْمِنِي وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

وَالْحَارِينَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأَمْهُم بِنِّنَ الْحَارِهِ بُنِيَرُفَةَ بْنِ سَلِكُيْم بْنِ مَنْفُسِي .

قَهُولَدَدِ بَنُوفَكُمْ [الأَوْمَمِ] بْنِفَالِدِ وَهُولَدُر بَنُوغَالِدِ بُنُ خَالِدٍ [ذَوْرُ رُزُونُونُ اللهِ عَلَيْهِ

[نسَبُ بَنِي نَحَارِبِ بُنِ فِيْهِ]

مُنْهُ مَرَا مُنْهُ مَا لَفَكُوكُ بَنْ قَيْسِيَ ثِينَ خَالِيا لِلْكُبُّيَ بْنِيرَهُمِ ، فَكَا عَلَىٰشَنَ خِالَكُفِطِ لِلْعَامِينَةُ وَقُولَنَ يُمْمُ المَنْهُ ، وَإِبْلُهُ عَبْرَالِيَحِوَالِ بِنَبُالطَّحُالِ مِنِيَا الْمَبْلِيَةُ وَلَوْسِومٍ وَسَعِيلًا بَنَ كُلُومٍ بَنِي قَيْسِ وَفِي وَمَشْسَى المَنْهِ ، وَإِنْهُ الْمَالِينَةُ وَلَوْسِومٍ وَسَعِيلًا بَنَ كُلُومٍ اللّهِ الْمَالِمَةُ وَقُولًا وَمُشْتَى

<sup>(</sup>١) الحَرَجُ ، مُرَجُ زَاهِلِ كِلَبْ النَّرِادُ طَا مِشْهَاتِهِ ، مُؤْخِتُهُ فِي العَرْطَةِ مِنْ مِنْشَدْيَ فِلْ مُنْ الْعَرَادُ الْعَرَادُ اللَّهِ مُؤْخِتُهُ فِي العَقَادِ مُؤَخِّتُهُ مُؤَخِّتُهُ مُؤْخِتُهُ مُثَلِّدٌ ، وَسَمَّاهُ لَكُيْرُ ، نَصْحَادُ زَاجُطٍ. قَالَ، إذَ المَّذِي العَصْدِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْفَعَادُ مَرَاحِطٍ بِينَ عَبْدِ شَمْسِي وَهِي تَفْقَى وَتُقَتَّلُ مَنْ العِظْ السَّعْرَمُ وَلَيْ مِنْ قَفَاعَةً مُعْمِرُ التَّلِلُونِ وَاللَّهِ عَبْدِ شَمْسِي وَهِي تَفْقَى وَتُقْتُلُ

رَجَارَ فِي كُتِنَامِ بِنَوْلِيَةِ الدُّرَى بِي غَنْوِلِ الدُّرِي لِلْوَرِي طَلَقَة لِمُسْلَة بَلَقُولِة الْفَاسِ جَءَ ١٥٥٥،٧ ٨ مَلَ إِلِي خَطْرَى رَوْعَ بِنِي مِنْهِ فِي لَهُذَاجِي فِمِنَا قَالَ وَأَحَامَ مَنْ الْعَبْرَ الْكَبِيرَةُ وَلَوْ مَنْ الْ

۽ چين جاني ۽ دھند الدي فائن عَنْ أَوَيُها لَمُنْ اِنْ عَقْلُ ثَيْرَ النَّلِيءَ فَالَّذِي عَلَّى الْجَالِيهِ نِهُمَّ النِّيَ عَوْلَا تَرَى لِنْنَاسِهَ أَن يَسَلُ عِنْوَا الْكَبِيْنِ وَيَسْتَعَيْدُمُ النَّهِ عَنِي وَيَلْ طَالِدِيْنَ يَرِيَدَ مَا خَيْرَ مُنْكَى لِلْمُنْطَى النِيْفِيْوَلِيْنَ النَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ النَّعِيمِ ال طَالِدِ، عَلَى إِنْ آمِنَ هُ لِلْنَسْقَ يَعْرُور ، و الرَيْحَ فِي لَلْ لِدٍ .

مُنكَ مُسَانَ بَنْ يَعْدَلِ الْعَلِيُّ خَالِداً، فَقَالَ بِإِنْ الْحَجِي إِنَّى الْكُسِنِ قَدْ أَبِيقِ فِلاَفْظِ سِبَّكَ بَرَاتِي واقد الْحَدالُ مِنْ اللَّنْ الذِّنْ لَتَصَرِّلُهُ وَيَقِيقُ مَسَانَحَ إِلَيْ مَرْقَالَ وَالدَّلُولُكُمْ مِنْظال خَالِدٌ بِن فَحِرْتُ خَلَافَظُونَ واقد سَالْ تَعَلَيْنَ مَنْ يَكِينِ السَّمَ فِي لَكَ مَا مَا مَا يَعْلِي فَعْ يَا يَغُوا مَرَوَانَ لِلْعَدِي خُلْقُ مِنْ وَيَعْ لَعَنَا مَسْتَعَلَى هُو مَا يَغُوا مَرُونَ لِلْعَدِي خُلْقَ مِنْ فِي لَكُونَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَعَلَمْ مَسْتَعَلَى الْعَلَيْقِ مَسْتَعَلَى الْعَلَيْقِ الْعَلَيْلِ السَّاعِيلِ الْعَلَيْنِ السَّلِيلُ فَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ فَلَا يَعْلَى الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ اللَّهِ فَلَا يَعْلَى اللَّلِيلُ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ لِللْعَلَيْلِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهِ لِلْعَلَيْلِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ اللْعَلَيْلِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ اللَّهُ الْعَلْقُ وَالْعَلِيلُ الْعَلَيْلِ اللْعَلَيْلُولُكُونِ اللَّهِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ اللْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ اللْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ اللْعَلِيلِ الْعَلَيْلِ اللْعَلَيْلِ اللْعَلَيْلِ اللْعَلَيْلِ اللْعَلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْلِ اللْعَلِيلُ

لَكُنْ مَا أَيْنَ الْمُمَا أَمُّهُمَا يَسَصُّحُ خَلَسَانَ لَهُمْ وَكُلِمَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكًا وَل وَالسَّسَلَسَكِيقِي بِجَالا غَلْكًا وَوَكِيلًا وَلَيْكًا وَلَيْكًا وَلِكَا وَلِلْهُ عَمْرًا وَالقِينَ تَشْخِيقِ فِي الْحَيْدِيلُكِكِ وَبِنُ قَدْخُ مَضْمَوْلُ صَعْبًا لَا يَا خَذُونَ المُلْكُولِ وَتَفْضًا فَوْلِ وَلَنْ وَمُثَا فَعَيْسِ لَا تُقْلِمُ الْمُؤْلِكِ

وسلى بن الجابية إلى مترج زاهيد ، وبيدا لفقول أدع قليسس وين خفط و كاى الحقول قداً ستستن المنقال فرق بنيف يو ولفوغلى جفس وقامتك بعثش بخيل في إلى الكلاع الاستخداً إيضاً فران إلى العابل - الكلاب وأماشة إلى المرازل ، والمنقط فزال المحافيات المستخدل المنازل في فيسس فارزت الإطهار المنظمة المنازخ في المستمال المنظمة المنا المرازل ، والمنقط والمنظمة من متوني فيلع ، والإين لايل الأبران الأبين ، المجتمعة مناج المشاول المنظمة ال والمنتقل المرازل المنظمة من والمنسلان سالفكا سبك ، والشكل ، وكان تين يشتم إلى المتسب المنسان المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة الم

وَكَارَبُ بُرُهِ الْفَحَاكِ بُرُحِ رَاهِ لِي عِشْرِيْنَ لِيَلَةٌ وَالْتَتَفَا اِتَكَالَ خَيْزًا وَقَيْمًا الْفُحَاكِ النَّهِ مَا مُعَلَّا الْفَحَالُ النَّهِ مِنْ لَيُكُ مِن مَنْ مَنْ اللَّهِ مِن النَّهِ مِن وَلَيْلَ فَيْسَ مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلَيْلَ فَيَسَ مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِيْعُلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللِي اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللِي الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

تعِشَتُ ٱبْنُ ذَابِ النَّنِ أَجْبِنُ عَلَيْقَ ﴿ يَهُ مَا الْوَى أَجْبِنُ عَلَيْقَ ﴿ يَهُ مَا الْوَالِ الْمُلْكِ وَلِمَ تَتَنَّ كَبِي ﴿ الْحَشَدَاتَ النِّي ﴿ صَبْوَنُ النَّالَ الْمُلْكِلُو الْمُجْتَلُّ وَالْمُعِينَّ اللَّهِ فَعَادَالِيَهِ وَانِيَّ فَقَطُهُ ﴿ وَكَانَتُ هُذِهِ الْحَيْبَ سَنَيْهِ النَّهِ مِنْ ثَبْقَدُ لِلَّاكِمِ الْجَي ۅڂۑؽؠؠؿؙ مَسْلَعَةُ بَى مَالِكِ اللَّكِرِ بَيَعَهُمِ بَيَنَظُّلَبَةَ بِيَوَالْلَقَ بَنِ عَرِيدٍ بِيَ طَيْبَانَ بَهُوَلِ بِبَيْهِمٍ. كَانَ شَرِيقًا: وَلَهُ يَظُولُ شَرَىعً القَانِي حِيْنَ بَعَثَهُ مَعَادِيَةً فِيَاطَيْقِ مِنَ الشَّمَّا لِنَصْر

َّنُ أَمِنِ كُلِنَّا لِمَنْ صَيْدِياً وَلَوْبَعَثُ مَنْ وَقَهُ لِيَغُبِي صَيْدَيِنِي وَهُمِ إِمَّامٌ يَظُونُ الْخَيْلَ حَقِّ كُافْمُنَا يَظِلْ نَ بَثَمَّنَا الْمِنْ الْحَقِيمَ الْجَيْرُ وَلَسَدَيْنِ لَضَّى بَنْ فَطْلَبَةً عَاصِراً وَقِلْال فَصَلْيَةً وَلَاثُتُهُ بِثَنْ صَبَابِ بِي مَجْنَ بِيَعْلِينِ

مُعِيْمٍ ، عِدَادُهُم فِي بَنِي تَجِيْرُ عِي مَوَّالُ مِينَ مُثَالًى بَيْنِ مَثَّلًى بَيْنِ مِنْ مَثَلًى ب

وَوَلَدُوَ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُورِيَّ وَهُوَ آكِنَ الشَّقْدِ مِسْطِيّ بِذَلِكَ الْمُعْ أَعَانَ عَلَى مَلَى إِنْ فِاللَّهِ وَلَهُ مِسْقَتِنَ يَقِنُونَكُهُ وَلَّهُ وَلَا مُسْقَعَ مُنْأَكُلُهُ وَالْفَصَّةِ، وَقَدْنَ الْمَالِّ السَّوَفَ وَبُنْ مُنْقَلَةً وَمِنْ كِوَلَهِ وَتَنْجُلُ وَالْمُعْلِقِ لِللَّهِ مِنْ فِي اللَّهِ وَمِنْ مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ فِي اللَّهِ وَمِنْ مِ

بنۇسىر بىنىڭ ئۇنىڭلېنىنىيىن داسىرىتىن ئىيتەن ئۇغۇردىن خىلىپ تىن غۇردىن خىلىتان ئۇنىگلىن. 1 ئىن يىشى ئاكەن خەربىسىن ۋىن ئىنىشى دىنىشلىن خىلىن ئىن ئىن ئىزىلىپ كان نىشىرىنىڭ .

(١) جَاجِمٌ، شَدِيْدُ الكَشْبِقُالِي لِسُلَانُ الفَرُبِ ال

جَارَ فِي كِتَابِ بَمُنْهِةٍ أَنْسَاءِ العَهُمِ لِلَّ يُحَمَّجُ طَبَعَةٍ ما بِالمَعَابِ فِيصِّى مَن ١٧٨٠ مَلِم وَحَبِيْدِبُنَّ سَنَفَكَ أَخَرًا مُعَلَّمُا وَ رَجِي اللَّهُ عَلَّهُ الْأَرْبِيقِياً فَى وَكُلَّى مَعْمَعُونِيَةٍ بِعِيقَتِنَ مَنَكَانَ لَحَسَمَاعاً وَرَيْدِ يَقِيلُ حَسَّاقَ ثِنَّ قَامِتِهِ الْأَنْصَادِيقَ }

دَعَارَيْكِ اَرْبَيْهِ الْقَلْمِينِهِ فَلَيْعَة دَا القَعْرِينَ بِقِنْ .ج. ١٥ ص ١٥٠ المائي وَيُمْمَ الرَّتِينَ أَنَّ الْآلِينَ أَمَدُ هَبِيْنِ بَنِ مَسْلُمَة بِسَكُمْنَ بِيَ رَبِيْعَةُ الْبِاهِلِي كَانَ سَعِيْدُ بَاللَّهِي وَمُنَانَ الْمَانَسَنَةِ وَلِنْهُ أَنَّ فَلَكَى كَتَبَ بِمِنْهَ فَيْهِ إِلَى مَنْ لَكَنِي عَبِيْنِهِ بَنِ سَسُلَقَ فِيا أَنْ الشَّرامِ أَنْ سِينَةٍ ، مَوْجَهُ وَلَيْهَا . يَنَهُ عَبِينًا أَنْ الرَّرَيْقَ الرَّمْ قَلْ فَيْ فَيْرَيْنِ فَلَيْنَ الْمُعْلَى كَنْ سَلَمَة فَيَا أَنْ السَّرامِ وَكُنْ يَهْلِينَ الْمَانِينَ وَلِمَا مُعْلَى مُعْلَمِهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلَقِيلَ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُثَلِمُ الْمُعْلَقِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ الْم نَدَلَسَدَ بَحْوَانُ ثِنَ مَنْ مَرْدِ الْمُفَتَّى فَى وَاسْمُمُهُ أَحْدَيْثِ ، رَعَثِمَا اللَّهِ ، وَمَا الِلّ جَارِبُونِ نَصْرِبُوعِ بِمُوثِي عَرِيعٌ بِمُ النَّيْلِ بَنِ بَلِّي .

مِنْهُــمَ مِنَهُــمَ مِنَهُ عَلَيْنَ الْمُفَيِّنَ ، كَانَتُكُ صَحْنَةُ ، وَهُوَسَتُرِي لِكُ عَبْدِالرَّجُولِ بْنِ عَوْنِ فِي البُّعَلَىءِ ، وَلَائِمُهُ عَنْيَدُا لَكُوبُونَ مَهُورٍ.

وَوَالَسَدَمَتِعُوْدُنْ عُرُيدٍ، وَهُبَّا، وَعَلَافًا، وَهِبْعَلَافًا، وَأَعْهَهِ مَلَى بِثِثَا الْعُصَّبِطَى ف مِزَّهُ حَمَّدُ مُنْ هُشَّلَ لِيُنْ عَرُيد بِنِ عَبْدٍ اللَّهِ بِي رَحْدِي، كَأَنْ مِنْ عُظَاعَادِ ثَنْ يُشْشِ وَبَنْدُهُ عَبْدًا لِرَّحْلِي، وَعَثَيْدًا لَلْهِ ، وَنَضَّلَتُ ، وَتَعْلَى مُوصِلًا يَتَيْلُ ايْوَءُ الْحُرَّةِ

وَوَلَسَدَ اللَحَبُ بُنُ حَبِيْنٍ حِسْسه وَوَعَرَا وَأَمَّا وَإِنْكَ عَلَيْضِ بُنِ كُى بِ. وَوَلَسَدَ اللَّحَبُ بُنُ جَابِي بِينَ حِسْس، قَيْلَ يَوْمَ الفَّهِي شَدِيدًا.

قَعَلَدُ تَيْمُ بَنْ حَبِيْدٍ عِلْمُنَا ، وَاللَّفَيْنَ ، وَتَمَلَّلُ ، وَاشْهِ مِنْتُ جَلِي بَنِ كَبِيْ بَبْن غُرُه بَنِ خَدِيْدَانُ بَنِ تُعَلِيبِ بَنِ فِيْهِ .

فَوَلَسَدُ حِذْنِعَ أَسِيْدًا ، وَمَا لِكُا ، وَأَمُّهُ اللَّهِ عَنْهُمْ .

= اتن أَمَّهُ قَدُ سَبَقَتْ ، وَكَانَتُ أَوْ نَ أَمْنَ أَوْ مِنَ العَرَبِ صَٰينِ عُلِيًّا سَرَا بِكُّ، وَمَاقَ عُزُهَ حَبِيْنِ فَقَفَ عَلِيَّا الفَّحَالُ بُوَقِيْسِ الظِهِي.

13) جَارَتِي حَاشِيَةٍ مَعْلَمِ يَعْتَصَرِجَتَهُ وَأَبْنِ الْعَلَيْ يَعْلَمُ وَكُفَة رَاضِ بالشداء سَتَعْتَول من ، ٧ مَا الله : حَارَفِي حَاشِدا الشعاعة مَعْتَقَل مِن الرَبْن الطَّل المَعْتَقِيلَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى المَعْلَى المَعْلى المَعْلَى المَعْلى المَعْلَى المَعْلى المَعْلَى المَعْ

مُوَلَّدَةُ اَسْتَلِيَّتُ مُوْمًا مُوَقِيْسَا مَوَجُومًا ، وَعِصْمَتُهُ وَأَعْلَمُ الظُّفَةُ بِنَّتُ عَيْوَبِهِ إِلْمَا لِمُ

وَوَ لَــُدَيْهُ مَوْمِ بِنَ مُعَلِهِ بِمِيْلِلُ وَوَصُلاً ، وَيُحَلَّىٰ ، وَرَبِيتِعَهُ ، ومُعَا بِيَةَ ، معَلسِلُ. وَأَشَاهُ بِلَثَ كِوَدِهِ بِنِ رَبِيْعَةُ بِنِ عَلَى بَنِي مَعْصَفَةُ .

خُولَسَدُ رَبِيعَةَ سَدَهَانَ ، فَعَلَمِ أَ، وَقَيْسًا، وَأَهُمْ بِلْكَ عَلَاهِن بْنِ ظَهِ بْنِ فِهُ بِي فِيلَ هُوْ لِلَّهِ بِنَهُ تَحَارِبِ بْنِ فَهُم ؟ [قسَسَبُ بَنِي الحَارِثِ بْنِ فِيْهِي]

قَدَّلَ دَعْهُمْ اللهِ يَهْ يَهْ يَهْ يَوْدَيْعَةً ، وَهُنَّةً ، وَهُي بَا ، وَهَنَا بَا ، وَهُمَّا اللهِ يَظْ بِنْتُ الحَابِثِ فِي مَالِكِ بَنِ كِلْاَقَةَ وَتُقِيسَ بَنِ لَظَّى بِكَ مَكُوا اللهِ بِنَ يَقِيّهِ العَالِيْتِ ، وَيَقَا ، وَهُذَا عَنْهُ وَهُمْ يَوْهُ الحَابِثِ مِنَا اللهِ بَنِي كَلْوَاقَةً وَتُقْلِسَ بَعِلَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ بَنِهِ القَّيْ بَوْلَ اللّهِ بَوْلَ اللّهِ بَوْلَ اللّهِ بَوْلَ اللّهِ بَوْلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَيْلِولُهُ وَيَعْفَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل الللّهُ

مِنْكُ مِنْ مِنْ عَرِي وَبِي فَقَيْم فِي إِي حَمْلَهُ كَانَ شَرِيقًا ، وَعَنْ وَبِي الْمِقِي مِنِ

ستددَمَانَ بْي عَبْدِ النَّالُل، لَهُ اللهُ النَّالُل، وَسَعَّى الخَوَادِيُّ فَرْيُهُ بِلَدَوْبِ وَسَعَّى الخَوَادِيُّ فَرَيْهُ بِلَدُوْبِ وَرَاهُ مِلْكُمْ وَمَا لَمُنْ الْمُوادِيُّ وَمَا الْمُوادِيُّ وَالْمُعُمِّ الْمُوادِيُّ وَالْمُعُمِّ الْمُعْلِمُ وَمَا لَمُنَا الْمُعْمَّ وَمَا لَمُنْ الْمُعْلِمُ وَمَا لَمُنْ الْمُعْمِّ وَمَعْلَمُ الْمُنْفِي وَمَا لَمُنْ الْمُعْمِلُ وَمُعْلِمُ وَمَا لَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْلَمُ وَمُنْفَعُ اللّهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُنْفَعُ اللّهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُوالِمُولِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالِ

دَوَلَ مَا يُتَهِ بِنَ عَلَيْهِ الطَّهِ مَعَلَى مَوَا مِنَا الطَّهِ فِي الْمِصَافِقِ الْمَا لَمُ يَشَاعِهِ فِي كُولُ حَفْلَة يَكُولُ مَنْ مِنْهِ يَلِمُ وَعَيْنِيلُ وَعَلَيْنَ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْهِ فَي أَمْثُمُ مِنْ مَنْ مِنْهُ مِنْ مِنْ مِنْ يَمْ ثَمَّ وَفِي خَالِهِ ، الَّذِي يَظُولُ لَمُهُ أَبُوطُ اللّهِ ، كُمَّى تَقَدُّ فَيْفِكُ مِنْ صَبْعَةَ وَنُوْفِي وَمُؤْفِلُ لَمُهُ أَبُوطُ اللّهِ ، قد لسدة علم بحافظ عقيد عقيد المقدد المؤيدة المنظمة لذكت بكت عقد البنا المنها القيد بن عزيه المنها ا

الحارِيثِ بْنِينِهِ، شَنْرِيدَ بْدُرَا مَعَ رَسُولِ الْعِصْلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ .

(١) جَارَفِي هَامِشِ تَخَفُرُوا يُتَعَرَرَهُ مَنْ مَا وَكُلِيمَ الْفُورِ كَالْتَبَقِنَ الْمِيرِ بِاشْدَا بأستنبُول بس ٢٢ مَا يَلِي،

سندَيْنَ وَصُغَرَانُ ٱلنَّهُ وَصَعَرَانُ ٱلنَّهُ وَصَهَرَانُ الْعَلَىٰ فِي الْعَلَىٰ فِي الْعَلَىٰ فَالَدِ إِلاَ سَنَهُنِيْ وَصَعَلَىٰ آنِكَ يَبَشُوا : مَنْهُ مَنْظُلُ مَنْ أَبْرُهُما : رَحَدِ فِي كِتَلِهِ القَبْيِيْنُ فِي مَسْبَهِ الظَّىٰ شِيْكِ مِنْيَّ حِوْدَتُ ، هَلَّ شَهِدَ دَيْرًا أَحُالِد .

(ء) جَارَفِي كِنَّا بِهِالْمِصَابَقِ مِن عَيَامَن بَنَ عُنْمِ الْعَنِّي الْعَبِيِّ الْحَيْلَةِ رَسَلُونِ النَّين صَاجَرَ البِقِرَةُ الثَّالِيَّةَ إِي الْبَيْشَةِ ، وَكَانَ مَعْ أَبِيهِ أَبِي عَبْيِيّةَ فَأَسْتَقَلْفَ عَلَى

وَجَارَ فِي مَا لِمُنْ مُ فَضُورِ الْمُنْهُمْ وَ مَارَفِي التَّبِيثِينَى ، فِكُنْ عَيَاضَيْنِ عَيْدَىٰ بَنْ نَهُمْ مِمَاصَ الماليسَة وهُولا .

مِنْهُ مَعْ إِبْرُهُ مِنْ عَلِيْمِ بِمِنْ سَفَعَهُ بَنِ عَلِيرٍ بْنِ هُنْهُمَّهُ الشَّلَعِيْ. وَوَلَسَدَ جُبُنَهُ مِنْ الهُوْلِي عَدِيلًا مُوَلَسَدَ عَدِيثًا كَافِعلْ. وَوَلَسَدَ أَحْسَدُ بَثِنَ الرَّبِيْعِ الدِّيرُعُ مِنْ

مُوَ لَسَدَسَئِكُ بِنْ عَدِيمٌ بِنِي الْمُتَلِيحِ عَالِي لَهُ ، فَوَلَسَدَ عَالِي لَكُ مِن بِيْعَةً.

حَدَّ لَسَدْعَلُقَةُ بَنُ قَيْسَنٍ هِلَّدُلاً، زَالدُّجُهُمَ ، وَيُهِيَّكُا فَوْلَسَدُهِلَدُّنَ مَالِطُ فَنُ لَسَدُ مَالِكَ مُرْزَعًا ، وَقَيْسِلَ وَقَيْسِلَ وَمُصْلًا

> مِّهُ مَهُ الْكِيْلَةِ. مَوْلَسَدُمُ الْكِيْلَةِ، مَوْلَسَدُالْتَجَرِّيْنَ عَلْقَطُّكُمْ الْمَثْبَلُكُمْ إِ هُوْلَتَدِ بَلُوالحارِثِ بِمَنْ المَّهْمِ بِمِ كِلَائَة مَهُولَارِ بَلُوالظَّهُمِ بِمِ كِلَائَة وَهُلَا آجِنٌ مُسَدِيةً مَيْشِي

= بنرنا ، وقوبي بالشَّام سننة ٧هـ ، وعِياض بنَ غَقْرِينِ نَ هَتِي وَتَكُمْ مَسَبِهِ فِيْهِ أَهْنِيَا عَظَنِ عَلِي سَكُطُلَهُ أَبْرَ عَيْنَيْهُ رَجِي اللّٰهُ عَلَهُ لَكُما كَ ، فَأَقْرَهُ عَمَّ رَجِي اللَّهُ عَلَهُ رَقِمَ مَانَ عِيَاهُنَ فَأَقْرَعُ مَنْ بَرَجِي اللَّهُ عَلَهُ سَعِيْدٍ . 1 أَبْلُ عَلَيْ بِمِنْوَعِي

وَعِيَاطُ بِهُ عَلَمْ عِلْتُهِ عَلَيْهُ إِلَيْ يَعِوَ الرَّكُ صَّلَا وَهُوَ أَ هَدِيَا الْحَدَى أَ خَذِيَا النَّبُ المَاارُهِم، وَكُلُّ شَهِيَةً وَجَاءَ فِي لِنَا بِ فِشْتِ فِنْ شَيْعٍ الْحَصَّةِ الرَّيْنِيَّ فِي طَنَّقَ دَائِ الْمَاعِنِي وَعَلَى اللهِ عَ وَقَدَدُكُنَ ءُ أَبِنَ فَيْسِ الرَّغِيَّا فِي فِي ذَكَنَهُ مِنْ أَلَى اللهِ مِنْ أَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل وَعِيْدَا فِنَا مِنْ مِثْلًا عِيَا هَنَ مِثْلًا عِيَا هَنَ ثِنْ عَلَى مِن مُثَمَّا الْمَاءِ حِيثًا خِبْ الوَفل

(١) خازني ليكاب يتوليف بكاري وخشف الكيف يدوي في عسالي طبقة وارالمدينية بنيل وقد ج. ١٩٥٨ ١٩١٨ اليلي ؛ المتالف يقل المنظمة الكيف وقد يقد المنظمة المنظمة بن على المنظمة المن

لِحُمْ تَعَوَّنَ مَقَدَدُبِكَ ، أَ عَبْدَ الرَّاسِلِمَا مُرْدَبِقِ أَ غَضَّ حَدَّارِشَخْصِكَ بِالقَبَلِ ءَ لَهَا يَ شَيْءٍ 1 سُنَوْجَبُ ثَلِقَ شِنْكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُ بِالقِصَّةِ لِتُعُدِّرَنِي.

وَيَدُلُّ صَلَيْمِي إِلَى الظَّمَّمِ إِدَاسَهُ لَى إِيقَادُ لَارِي أَدُّ مُهِجُّ لِلِيهِ حَتَّى إِدَا وَاجْرَبُهُ وَيَرَضُّهُ فَمَلِيْهُ بِبَصَالِهِي الْكُوْلَابُ وَجَعَلَى مِثَافِدٌ مَمْنُونَ يَظْرُنُهُ وَيَكِدُنُ أَنْ يَلِّفُونَ إِللَّهُمَا مِ المَنْصُونَ وَابْنُ هُنْهُ:

في سسسَة خشس و الْرَبِّوِينَ تَحَوَّلُ الْمُنْصُوبُ (كَانِهُ السَّهُ مِ السَّمَّةُ مِنْ اَوَصُلَا سَنَةَ سِبِ وَأَنْ بَعِينَ تَحَوَّلَتِ إِلَى الْحَلِيمَةِ أَنْ يُوفِطُ عَلِيهِ خَطْبًا وَهُ وَلَلَّعَا إِوْمُ إِبْلِهِيْ يَعْمِينَهُ وَلِنَ فَطَهِّلُهُ إِلَّهُ إِلَيْنَ خَلِيثًا أَنْ يُوفِينِ مِنْ الْعِيْمَ الْمِنْ الْعِ

سَنْنَ يَعَاللَهُ سَى فَنَ إِنْهِ وَلَدَيْنِهِ مَنْ الْإِلْفِيشِ عَاجِبُهُ تُوافِح اللَّهِ بِوَهِ يَظُولُ الْإِلْمِينَ هَا فِلْطِيرُ الْطِيرُ الْطِيرُ الْطَيْدِ وَالْعَالِمُ الْطَيْدِ وَلَالْعَالَ الْطَيْدِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ وَلَا مُعَالِمَ الْعَلَيْدِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلْمِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ لَهِ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْلِ الْعَلِيقِ لِي الْعَلِيمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي مِي عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْلِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ لِلْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ لِلْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ وَالْعِلْمِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْلِي عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْلِي الْعِلْمِ عَلَيْعِ عَلَيْكُولِ اللْعِلْمِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَل ٱخَلَّتِ، وَيَقِلْ ، هَذَا فَلَنَ إِشَّاعِ ، فَقِلْ: أَشْهِدْ حَقَّى كُنْتَا مَوْنَ فَرُقِي أَضَالَ، والبين المؤسِينَ هَذَا النَّى عَن مَعْلَسْ عِقْلَ يَكُولُ لَدَن حِبًّا رَلَهُ اللهُ وَلِلَّا لَعُمُ اللَّهُ بِهِ عَيْنَافَقُكُ : إِلَا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُهُونَ الْعَمْدِي الْمَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَافَقُكُ : إِلَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ كِ الفَسْسُ هَمَا رُوْتِكُ إِنَّامُ تَنْشُبِي هَلَكُ فَقَالُ أَبُوا لِنَالِيَ . أَ نَشِرُ فَأَنشَدُتُهُ ،

سَنَى فَوُبُهُ عِنْدَ القَبَهُ وَقُرَّ بَالِمَيْنِ الْحَلِيْطُ الْمُزَايِن

عَتَّى ٱلشَّهُ يَنْ إلى تُعْولي:

لَهُ لَخُفُاتٌ فِي خُوَا فِي سَسَى يُرِيهِ ﴿ وَ خَاكَتُ هَا فِينَا عِقَابٌ وَدَائِلُ

فأمّا لين أمنته فأش الثنى

وَامَّا لِنِي حَادِلْتُ وَالْكُولَ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ ال

مَقَالَ، لِلقَدْمُ أَنْ عُنْ إِلَسْتُنِي مَوْخَ وَلِوَا وَجُنِيهُ مُلْفَقَالَى ، كُونَ وَكُلْ الْحَقِيدَة وَلَ فَلْسَسْتَ وَنِينَ يَنِيْعِ فِي مَّا تَعَلَىٰ ، بِإِنْ إِنْ فِيرُ وَيَعِلَعِنِي مِنْ أَعْمَلُوا مُؤْمِنَ لِلْعَ عَنك ، فَقَلْتُ هَذَارُ جِنْ فَقِيتُهُ عَامِ مُلْفَا يِن مِيّانَ يَقْتَلُونِ هِي عَلَيْ ، فَقَلْتُ ، فَالْمِين عَنَّى فَلَانًا مَقِيٌّ بِهِ مَفْتُنَاوَلَ الْمُفْرَةَ فَضَرَتِنِي بَرَا فَقُلْتُ ،

أكفى بُوَاي زَنْورِه لِلْمِيْرَاك

أَصْبُكُ مِنْ ذِي صَاعِطِ عَنَ كُنَّ كَ خَالُ فُمُ ثُنَّى فَضَرَتِنِي فَقُلْتُ ؛

أَضْبُ مِنْ عُودِ يَجِسُهُ حَلَبُ ﴿ فَدُ أَفَّى البَفَانُ فَيْهِ وَالْفَنَّ

فَعَلل قَدَّاصٌ صُلْكَ بِعَشْرَةِ العَن دُمِجْمٍ وَخِلْعَةٍ وَافَقَتْكَ بَعُلَمْ عِنْ مِفْلَكَ : هُلْكَ أَن تَنعَرُ إلْكُلُا بِبِينْ إلى الْمُظْنَى أرُيُن لَقُهُم وَلَفْعِينَ لَكُ مُ فَقَالَ إِنْ هِيْمَ ﴿ إِنَّ جِنْتُ اسْتَمْنِعُ أَبِينَ كُومِينِ وَلَدَ اسْتَشِيعُ وَتَعْجِيلُوا أَحَبُّ إِنَّ فَعَكَاتُ لَهُ فَقَالَ، يَا ابِينَ الْمِينِينَ إِنِّي أَسْلُكَ تَدِينًا قَالَ، سَلُ مَقَالَ، إِنَّ قِلَالَ أَن بِاللَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ يُحَدُّونِهِ عَلَىٰ السُّكُلِي ، فوانهُ إى أمِين المؤسِنينَ أَنْ كُلْتُهُ بِلِي كِنَاما إِنْ وَجِدَتْ سَكُنْ الْعَدَا حَدَّ غَلَيْفُولَ فَقَالَ، مَا لَشَّالِلَهُ عَ حَدَّا مِنْ حَلْعِدا للَّهِ يَبِي، وَكِينَ الْتُبُ لِفَ لَتَلِمُ مَنْ حَارَبِكَ مَكُمْ الْجُلِدُولَةُ وَجَلِنْ أَتْ عَلِينَ ، وَكِينَ الْتُنْ الْتَالِمُ مَنْ حَارَبِكَ مَكُمْ الْجُلِدُولَةُ وَجَلِنْ أَنْ عَلَيْنِ ، وَلَكِنْ اللَّهُ لَهُ بِعَلِكَ ، فَكَانَ إِنَّ اهِمْ مِنسَكُ وَفِيلَ حُ نَصْسَهُ فِي الشَّوارِعِ وَيَقُولُ ، مَنْ فِشُنِّ فَكَ إِنْ بَعِيْةٍ فَلْيَتْقَدُمُ ،

إتراجيم يعطن بظنائه

وَقِيْنَ لِدِبْنَا هِيْمَ فِي وَوُلَةٍ بَنِي العَبَّاسِ، أَكُستُ القَائِلُ ؛

وَمَنْهُمَا أَلَدُمْ عَلَى حَبْهِم لَوَاتِي أُحِبُّ بَنِي مَالِمَهُ بَنِي بِنْتِ مِنْ جَادَ لِإِ كُلُلُوا تَ وَالدِّيْنِ وَالسَّلِّهُ الْعَلَّمَةُ الْقَلَّةُ الْقَلَّةُ وَلَنْسُتُ أَنِكِ بِحَثِي لَهُم مِن النَّعِ السَائِمَ وَلَنْسُتُ أَنِكِ إِلَيْ اللَّهِ السَائِمَة

ۦ نُقَان ، عَقَن اللَّهُ عَالِلْهَا بِنَظِي أَكْهِ ، فَعَلَ لَهُ مَنْ يَنِيْ بِهِ ؛ أَ نَسْتَعَلَّالِهَا وَ قُلَ ، لِمَى وَلِكُنَّا عَضَّ بِنَظْمِالْيَ عَلَى اللَّهَ عَلَى الْمَعْتَ مِنْ أَنْ الْقَتَلِ .

ٱبْنُ هُنْ مُنْ مُنَةً وَكَيْفَ ضَافَ اللَّهُمُ

وَكُلُ عَيْدَ اللهِ بِنَ اللهِ عَيْسَة فِن عَلَى تِينِ السِي ، كَنَّ حَعْنَدَ الْعِبْ فَيَ صَنَى بِنَا بِيَعِهِ وَلَمَا فَا الْحَبِينَ فَعَنِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى الْحَدُونِ اللهِ عَلَى الْحَدُونِ اللهِ عَلَى الْحَدُونِ اللهُ اللهِ عَيْنَ عَلَى اللهُ عَنْهِ عَيْنَ اللهُ عَلَى مَنْهُ اللهُ عَلَى مَنْهُ اللهُ عَلَى مَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَأُ لَلْسَبَ أَبْنُ هَيْ مَعْ مَقَ وَخَيِمُلْنَامِنْهُ.

### شِنْعُ) بُنِ هُنْ مَهُ مَعْ الْمِنْهُ الْمُنْفُومِ

ٵٷٷڗڹؽ؞۫ٮ۫ڞڕؠۦٚڔٲؿؿۼٳۑؿة؞ڶڞڕڽؿۼڵێ؋ؖؿؿڞ؆ٷۼ؞ڣڟؽڵۮٳ؞ٲۺڿٳ<sub>ڔۿ</sub>ۿٵڣڸۼۼۊڵڶڛؽ ڞڵٳ؞ڟٵڡٛ؞ٲۻڝۼڠڔٞٷ۩ڮۿڞػۿ؞

تُذَّدُيْدُ بِهِ الشَّمَاتُ الفُّمَاتُ وَالْفَقَىٰ وَبِوَاؤُهُ ﴿ كَلِيْنُ وَجَيْبُ تَجِيشِهِ مُنْ فَيغُ وبنُ شِيعُها المُؤَمَّدُ ،

أى فَا لَنَّاسَى فِي أَمْنِ مُحِيَّامٍ مُعَنَّرُهُ لَلَّ عَلَيْ يَتَعَبَّ أَوْ تَشِيْقُ الْكَنْ مُثَبِّ مَنْ تَمْسَلُك بِالْحَالِي الفَعْلِمِ فَإِلَّهُ بَخَيْضًا مِنْ الْجَنْدُ مِثْنَا الْمَالِمُ جَمِّنَهُمْ الْخَلَامُ مَنْسَدُتُ عَلَى مُرْجِعِ الْقَلِمِ بِعَلَيْ بِي إِنَّا الْخَرْلُ حَقَّ مُنْكَدِيةً لَلْنَ الْخَلَى الْخَلَام وَكُلُوا مِنْ مِنْ الْحَرْدِي الْجَرِيْقِ مَنْ صَلَيْتًا فَي الْحَرْدُ مُنْكُمِنَا الْحَلَى الْمُنْكَلِّمِ الْ

تَنَانَ أَبُوالْمُنْذِبِ هِضَامٌ ،

أَشْ إِي بَكِهِ القَلَائِيَ أَمُّ الْقَرِيَ وَهِي سَلَّى بِثِنْ صَعْرِينِ عَلَيْ بِيَنِ كَفِينِ سَتَّعِدِ بَنِ يَعْمِ بَنِ مَنْ . وَأَمْ عَنْدِ الْخَصْرَانِ بَنِ عَنِي ، الشَّعَادُ بِنِشَ عَنْنِ بِنِ عَنْنِ بَنِ عَلَيْ بِيَالِهُمْ بِيَنْ هُرَهِ. وَأَمْ الْخَيْنِ فِي الْعَنْدِ الْقَيْنِ بَنِي الْفَيْنِ فَيْنِ الْمُعْلِينِ عَنْهُ عِنْمِ مِنْ عَلَيْ بِلَقِي هَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِي هَا. وَأَمْ الْخَيْنِ بِينِ الْعَنْدِ الْفَيْنِ فِي الْأَيْنِي بَنِي الْمُنْفِي بَيْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِي هَا وَمُعْلِيقٍ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْفَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْنِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْكُونَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ الْمُنْ ا

قالمُ يِن يُعْبِهُ عَبِهِ اللّهِ عَلَيْمَا فِينَّهُ يَنِيْدَنِي مُعَادِيَةُ بْنِ أَيْ سَلْعَكَانَ بْنِ حَنِّ ب قدالُمُ عِصْلَمِ بِيَ عَبْدِاللّهِ الْمُأْلِقِيمُ اللّهِ مِنْ السَّمَا عِينَ السَّمَا عِينَ بِي صَفْعَ مِ بَنِ قَالُمُ الوَلِمِيْ بْنِينَ عِنْدِينَ عَلِيهِ اللّهِ عَلَيْمَ الْحَلِيمِ بِثِنْ تَحْشِيدُ بِينَ عِنْ اللّهِ عَل قالُمُ يُدِينُ قِدَ القَاقِصِ هِنْشَاهُ أَذْرِينَ مِنْ الْحَلِيمِ بِثِنْ تَحْشِيدُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَي

و أَمْ بِن قِدَا لَنَاقِيقِ شَكَاهُ أَفْرِيدَ بِنْتُنَ مَيْرُونَ ثِنِ بِنْ وَجَرْدَ ثِنِ شَدَهُ لِلَّنَ ثَيْرِ وَكُانَتُ أَمْ خِسْهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ فَلَ

> صَالْتُمْ إِنِّ احِيْمَ الْوَلِي لِلْسُرِّ وَلَدٍ . حَالَثُ مَنْ وَانْ بَنِ مُوَلَّدِ أَشْ وَلَدٍ .

وَ أَمُّ مُنْ وَانْ بُنِ الْحَكِّمِ ، أَمْيُةُ بِنُ عَلَقَةً بْنِ صَفْحًا نُبْنِ أَمَيَّةُ بْنِ مُحَنِّ فِ الْكِتَاتِيّ.

وَأَمُّ أَبِي سَلَفَكُ أَبْنِ حَدٌ بِ مَ صَفِيَتُكُ بِنَتْ حَنْنِ بِي بَخِيرٍ بِنِ الرَّيْنِ مِ الرِيلالِيَّةُ وَأَمُّ كُنِيرَ بْنِ عَبْدِالعَنِيْنِ ، أَمَّ عَلَومِ بِنْتُ عَلَومِ بَنِي عَنْ بْنِ الْخُفَّابِ .

 <sup>(</sup>١) حِشاءَ مَساقِفَة مِنْ أَصْلِ أَضْطِوا ، وَجَازِيْنِ يَكْرِي الطَّهِ يَعِينَ مِنْ الطَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ،
 وأمَّ حِشَام بْرَعَنْدا لَمِلِ عَاصُشَة بْنَتْ حِشَام بْنِ اسْتَعَاعِيْنَ بْنِ حَشَام بْنِ الزَّلِيْنِ الْفِيْنَ وْبَرَعْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَائِقَ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

َ فَأَمَّ إِنِي أَحْيَّهُ قَدَّ سَتِقِيدِ بِينِ العَلَى مَن عُلِقَةً بِقَتْ البَيْكِعِ بَنِ عَبْدِيَا إِنِّي بِينِ ظَلَ عَبِي سَتَعْدِ 1 بُن كَتِيْقِ بَن كِنَانَةً .

وَأَحْ مَسْوَيْدِيْنِ العَاصِ، أَمْ كَلَفْعِ بِنَثْ عَرْدِن عَبْدِا لَلْهِ بَنِ أَيْ قَيْسِ بْنِ عَلْبِوْدٌ بْنِ نَظْمِ مِسْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْولِينِ عَلَيْ بَيْنِ لُوجٍ.

وَأَمُّ عَرُونِ سَوِعَيْدٍ، أُمُّ البَنِيْ بِنُثُ الْحُكُمِ بُنِ لِي العَاصِ بُنِ أَمَيَّةً .

مَا أَمُّ عَلَيْسَةَ بَنِ سَمَيْدٍ أَمُّ وَلَدِ وَيَقَالُ لَرَا عَضَمَا وَ وَكَانَتُ لِابَنَةَ جَرِيْنِ بِمِعَبْواللهِ إِمْنَ السَّبِعِيْدِ أَبْنِ العَامِي .

وَأُمَّ عَنِي بَنِ سَبِعَيْدٍ، العَالِيَةُ بِنْتُ سَلَحَةُ بْنِ بِيرَيْدَ بِيمَشَّ جَعَةُ بْنِ جُرَّح، الوَافِلَعَلَىٰ بِسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلَكُمْ ،

وَأَمُّ عَتَابَهِ وَخَالِهِ آبُنِي اسبِيْدِينِ (أَجِيالِعِيْسِ) زَيْنَا بِينْ أَبِي عَرْبُ وَبِي أَمَيْتُهُ.

َ مَا أُمُّ يَنِ يَدَيْنِ إِنِي سَلْيَانَ مِن يَلَبُ طَاهِمِ بِي خَلْفِ بْنِ كُوَّ اللَّهُ بْنِ جَدِيْنَةَ بْنِ جِذْلِ اللَّهَانِ ، مَنِ يَدَ الذِّنْنِ لَ بِيلِ كِنَافَةَ فِلْسَلِيقَ.

وَاثُمُ عَقَيْتَهُ بَنِ ابِي مُعَمَّطٍ ، سَلِمَتُهُ بِنَتُ امْتَةَ بَنِ حَارِيَّةَ بَنِ اللَّهُ قَص السَّلَهِيّ وَاثْمُ مِسْطُح بَنِ الْاَفْقَ مَا مُ سِلْعِ بِنُتُ ابِي نِحْدِبَنِ الْطَلِيبِ بْرَعْلِدِ مَلَانِ .

وَاحُمُ نُولَانَةً نِي عَنْدِينِ ثِدَ ، الْجِلَةُ بِثَثْ الْجُهُلُوجُ بِنَ البَيْلِعِ بِي عَبْدِيا لِللَّالِيَا وَأَحَمْ شَيْبَةُ بِنِعَفَّالُهُ ، يِنْطَ عَنْيُ بِينِ هَا ضِيعٍ بِي عَنْدٍ مَنَاقِ بَيْ عَبْدِالْتَابِ .

دائم هُنَاهُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ النّهِ بْنِ النّهِ بْنِ ، بِلْتُ مُنْظُورِ بْنِ بْنَ بَلَنْ بْنِ سَدَيًّا بِالفّارِي في.

وَاشْمُ عَتَبِ الرَّحْقَانِ مَعَاهُشُّةَ 1 ابْنَيْ أَبِي نَكُنٍ ، أَشَّ مُن مِعَانَ بِنَثْتُ عُمِّي بِينَ كِفاقة ، فيم بِنْ جِهَا سِنِ .

ڞٲڟڟڞڿڔؠ۠ؽۼؿڿؙڮؽڶؽؾۜڐ ٵؙؙؙۺٚۼڹڔٵۺ؋ڽٳڣڮڹۘڮ؞ڬڸ؞ڟڴڿڽؿۼۘ؞ٵڟٷؽۼ؞ڝؚؽۮؠڵؿٷڡٚؿڽؿؠۼؿؠؽؠؽۼؽڽؽڠڡؽ،

ۉۘٷؽؿٞڂؠؽؾڂڝؽڎٲڹؽڛۼ۫ڋڹؽۼڸۯۊؙ ڎٲڞؙٷؿڔؿ۪ڟؙۼؘڴ؞ڂٞؾڟ<sub>ٷ</sub>ػ؞ڿؿۺؽڹؠ؇ۣٲؠ؋ٞڂؿۘۼۛۺٳڶڵڡؚۺڿڞۺؠ؞

<sup>=</sup> وَتَنْفَتْهِ إِلَا لَكُنْدُنَ النَّلَدُنَ النَّبَانُ تَنْفَعْف ، وَتَعْنَ مِنْلَةُ ثَمَا ثَيْلَ وَتَطْعُ التَّمَالِينَ عَلَى المَّيْسَانَةِ وَقَلَا مَثَنَّ كُنَّ تَمْنَاكِ بِأَسْمَ جَارِيَةٍ ، وَتَعَادِي إِفَى وَقَدْ وَغَ وَيُؤْوَلُونَا فَعَلَى عَلَى الْمَلِينِ فَقَعْ

عَامَّ عَيْدِاطُه بْنِجْدُعُكَانَ ، صَعْعَتَى بِنَّتَ عَرَجُوبُنِ مَسْعِدِبْنِ جُمَوٍ. وَالْمُ الوَلِيدِ بْنِ الْمُؤْيِّرَة الوَجِلِيدِ صَحَّى لَا بِنَتَّ عَلَدِاطُهِ بْنِ الْحَارِقِ، مِنْ فَلِسسِ جَهِلَكَ . وَالْمُ إِي عَيْسٍ ، وَالْحَارِقِ آبَنِي مِصْامٍ ، أَ سَتَمَادُ بِنَتْ كَوَّيَنَةَ بْنِ جَنْدَادِ بْنَ أَ بَيْ إِنْمِ قارِمٍ . . إِنْمِ قارِمٍ . .

مَا أَمُّ مُنَ بَنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُ بِنْفَةٍ ، أَمُّ وَلَدٍ.

رَ أَعُ الْعَارَقِ بِنِي غَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ إِنِي مُنِيَّعَةُ الْقَيْلَةِ، مَسْتِهَا مُسْتَعَادُ فَقَالَ الْفِيدَ وَالْسَعَادُ مُثَّلِّ الْمَعْدَ عَلَيْكُ وَاللَّهِ مُعَلِّ الْمَعْدَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مِثْنَا اللَّهِ مُعْلَقًا مُنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مِثْنَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللِمُنَا اللْمُنْ اللْم

عَاظِ خَالِدِ بَيْ الرَّلِيْدِ بِينَ المُغِيِّنَ وَ، لَبَابَةُ الصُّفَىٰ ى، وَهِي عَصْمَازُ بِنَتَ الحَارِكِ بْنِ صَلْ بَيْنِ مُعَارِدُ مِنْ الرِّلِيْدِ بِينَ المُغِيِّنَ وَ، لَبَابَةُ الصُّفَىٰ ى، وَهِي عَصْمَازُ بِنَتَ الحَارِكِ بْنِ صَ

بُجُيْرٍ السِلَالِيَّةِ .

وَأَمْ أَهِي العَبَّاسِ أَبِيْرِ المؤمِنِيِّقُ ءَ رَقِطُهُ بِنْ عُمَيْدِيا لَلْهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبُوا لَمُدَانِينُ مُدْجِجَ.

صَلَّحُ المُهْدِي أَمِيْنِ الْمُعِينِيْنَ أَمَّ مُوسَتَى بِنْتُ مُفْسُورِ بْنِ عَبْدِاظُهِ بْنِ بِي بُدُ بْنِ سَفَسَمُ آبُنِ مُفِدِيَكُرُ بِنَ مِنْ حِثْنِرَ .

فَأَخُ مُوْلَدُ بِينَ عَلِيمٌ ، الْعَالِيَةُ بِنَتْ عَبْدِاللَّهِ بِنَ الْعَبْلَسِ بَنِ عَبْدِالْفُلِدِ . وَأَمْ هَنِيْرَةَ بَنِ أَبِي وَهُدٍ ، مَا رَبِيَةً بِنَتْ ثَلَ الْمِبْرِسَلُمَةً بَنِ صَلَّمَةً مِنْ فَضْدُعٍ ،

هَٰذَا ٱلْحِنُ جُمْنَهَ وَ قُنُ بَيْتُنِ

قَالُ : أَبُو دُوَا دٍ بِالْوَصِيمِ نَقَالُ :

نَشُدَتُكُمْ بِاللَّهِ يَاكُمُلَ البَلَدُ ﴿ فَلَ سَابِئُ فِيكُمْ لَجَهِبِنُ أَحَدُ اِلدَّ إِيْكَ يُثَارِثِهِ مِن مَعَدُ ﴿ أَصُلَ الْفِقَالِ ثَالِبَتِهِ مِنْ الْفَكَدُ

مَا سَامُهُم فِي التَّهْمِ مَلِكٌ بِمَغُدُ

تَّانَ فَمَا غَيْنَ عَلَيْهِ أَحَدُ ثَمَانَ كَانَ الْكُوشُهُ عَلَى جَبْنَ فَعَلَهُمُ الْبَادَ لِعَرْسِ، فَكَمْ يَصْلُطُ الشَّمِينَا، فَعِبْلُ لَهُ، إِنَّ بِالطَّلْقُ مَنْطُبْنَ العَرْبِ، ثَلَنَ أَفِينَ الْقِيهِ صَلَيَا رَحَلَ سَمِيَّةٍ أَثَالَ، فَمَاكُمُ مَا فَعَرْضِهُمُ لَصُمْعُ هَذَاكِا، وَكُلْ تَتُعْمَعُ مِنْ أَهِلِ ثَلْدَوْلَ لُلَسَكُمْ ، وَثَمَّا حَبْلَتُنَ ثَمَّا كَتَبُعُو

١١١ جَارُفِي كِتَابِ يَهُويْبِ تَارِيخٍ وَمُشْتَى الْكِيْدِي لِعِرْبِ عَسَداكِي، طَبْعَة وَارِا لَمِسِينَ وَبِينَ وَتَ سَى: ١ ص ١ ٥٠٠ ما فيلي:

## [سُسَبُ بَنِي هُذَيْلِ بُنِ مُدُرِكَةً]

ولَسدَدَهَدُنِنُ بَنِي مُعْمَدِكُ قَبِ إِلَيْا سن بَينِ عَفْدَ، سَعُداً، وَلِيَا كَابُكُنْ ، وَجُونِظْ ، وَهُرَيَعَهُ مِلْهُمْ كَتَلِق بِنَتْ وَكِهِا فِي بَلِي بْنِ عَلِي وَيْهِ الْحَافِقِينَ وَقَعَاعَتُهُ .

نُولَتُ دَسَفُلُ بَيْنَ هُلَكِيْمٍ بَمُهَا، وَخَلَاعَةُ بَلِئَى وَعِنْ لِلْهُ وَتِلْعَةُ ، وَرَّهُمَا ، وَغَلْ وَمَنْ لِنَا وَهُوعَوْنَ مِنْ أَلْهُمْ الفَرِّعَةُ بِنِقَ شَيْحَةً بَوْلَفَهِ لِينَ فِي الْمِنْ فِي الْمَعْمِ

مُولَسَدَيَّهُمْ بَنُ مَدَّعَدِ الْحَلَى فِي مَدَّعَارِيَّهُ وَعَوْفَا وَالْمُهُمُ الْكُو وَبِنَشَكَانَ بِي هُلَيْنِ. فَوَلَسَدُ الْمَا بِنَّ بَنِ تَجْهُمُ عَنَ الْحَلِقَ مَا أَنْهُمَا حِلْدُينَى مَانِ بَابِكُوهِ بَنِهَا مَلْنِك مُولَسَدُ كاهِن بِدَا الْمَا بِلِي صَاحِلَة بَقَلَ ، وَصَهَمَا بَلَقَ ، وَلَمُنَا اللَّمِنَ مِنْ صَلَحَتْ بِدِي اصَلَّى مِنْ مَا حِلْقَةً فَلَ مَا اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْ

مِنْهُ ﴿ عَنْدًا للَّهِ بِنْ مَسْعُودِ بْنِ غَافِلِ بْنِ حَبِيْدِ بْنِي شَمْعِ بْغَادِ بْنِ تَعْرَيمٍ ، فَصِه بَدْدُ الْعَ

قَ أَخْرَةُ الْمَائِطْ بِسندِهِ الْ آمَّ الحَلَىهِ كَانَتْ نَصْرا نَيْقَ شَينِ عَنْدُن مَهْ أَا نَسْتِهِ فَا صَابِ البَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَى الْمَائِلَةِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مُنْ الْمَلَيْمَ مَنْ مُنْ مُنْ الْمَلِيدَ بَا رَقْعَ الْمَائِلَةُ مَنْ مُنْ مُنْ الْمَلِيدَ بَا نَشَادَ الْمَلِيدَ فِي مَنْ مُنْ الْمَلِيدَ فِي مَنْ مُنْ الْمَلِيدَ فِي مَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ الْمَلِيدَ فَقَالَ مَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْمَلِيدَ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

ن) جادني خاطيقة بخفش جنزي آئن الظُّهِيَّ إَخَلُوا مَلْتَهَ بَرَاشِ بَا شَدَا السَّتَسْلِ مَهِ ١٩٩٥ ١٥٠ ما إليان.
 في كتاب أي عنينية في الشند، عندا القبيل مستفر بهن الله غلقة كما نسبته خاط أي في جنري آلي الله برائطة المنظمة المنظ

ا لَيْجِي َصَلَّى َ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمْ ، وَأَخُوهُ عَكَدُّة ، وَعَرَّهُ إِنْ عَنْيِسٍ بِنِ سَسْعُودِ ، التَّلُهُ الطَّقَالَ بَنِ عَيْسِ ، الشَّرِي في ، كَانَ عَلِيطَ لِعَلِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَمَ فَتَعَلَّهُ بِالْعَلَقَظَالَةَ ،

مِسنَّ وَلَدِعَيْدِالْكِيهِ بِمِنتَسْعُوبِالقَاسِمُ بَنْ مَعْنِ بَنِعَيْدِالْزَحَانِ بَنْ عَثْبِالنَّرِي وَلِي پاللَدِ فَةِ ، وَعَرْى بَنْ عَبْدِا للَّهِ بَنْ عَنْدِي ثِي عَنْبُهُ إِلْهِ مَسْعُودِ الْجَلُحاتِ فِي الْفَعَادِ بِبَغُلُادَ.

قىرىتى ئىنى كىقىدىنى كاجل صُفَى الْقَائِنَ حَبِيْنِ بَنِ مَاتِيْ فِي بَالِيَّ بَالْكُلُوبِ بْنِ كَلْ هِلْ، الشَّلَاشِ، وَالْبِكِيْنِ بَنِ بَنِ عَلَيْنِ شَمْسِ بَيْنِ خَالِدِ بْنِ عَرِيد بْنِ كَلْدِبْنِ مَالِكِ بْنِ كَلْعِدِ، الشَّلَامِنَ. وَوَلْسَدَ مَنْهِ بِنَنْ كُلُولِ وَلَيْغَةً ، وَتَرْبِعُيْنَةً .

وَرِسَــَابُنِيكُوْلِمِ الْمِيْكُمِ الْهَٰهِيِّ ، وَأَصْلَى مَعَلِمَ بِنَ عَبْدِاللّهِ بَنِ مَسْلَحُ يَّنِ عَبْدِاللّهِ 1 بْنِ حَبِيْدِ بْنِ عَيْمِرِيْنِ مَثْلِكِ بْنِ كَلَيْ ، فَلَ مَا مَنْكُ مَا عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْكُ الْ وَوَلَسَدَ عَرُقُ مِنْفُا الحَلِيقِ بْنِ مَجْلِحَ جَلْعُمْ مِنْعَالَ الْمَاكِنُ لَمَّا وَصَلَعَ اللّهِ عَلَيْ

= دَعَهِ فِي كَتَّا بِالِهِ لَمَةِ وَلَيْهِ لَكِينَ بَلِيْنِي مَنْفَقِه الْعَلَمُ وَعَلَيْهُ الْعَلَمُ مَنْفَع عَلَيْهِ اللَّهِ فَي مَسْفَعِهِ أَعِيْفِهِ الرَّجَنِ لَيَنْ عَلَيْهِ بِيلَى وَقَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَرَائِينَ فَلَكُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ المِثْنِي وَتَنْفَقُ الْمَرْتِينَ وَقَى اللَّهِ عَلَيْلَ اللَّهِ عَلَيْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمُعْلِمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُؤْلِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعِلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِ

رَرَضَ فِيلادِيَيَّة فِإِرَ عَضَّلَانَ فِي مَفَّلَ عَلَى عَلَى الطَّهِيَّةِ مِنْ النَّهَ عَلَى اللَّهِ عَفَلَ الطَّيْدِيةِ النَّهِ مَثَلَى الطَّيْدِيةِ النَّهِيَّةِ النَّهِ النَّهَ مَثَلَى الطَّيْدِةِ النَّهِيَّةِ النَّيِّةِ النَّهِيَّةُ النَّهِيَّةُ النَّهِيَّةُ النَّهِيَّةُ النَّهِيَّةُ النَّهِيَّةُ النَّهِيَّةُ النَّهِيَّةُ النَّهِيَّةُ النَّاءُ النَّالِيَّةُ الْمَائِقَةُ الْمُعْتَى النَّمِيْ النَّهِيَّةُ الْمَائِقَةُ الْمُعْتَى النَّهِيَّةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمَائِقَةُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيْدُ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِيْدُ الْمُعْتَى الْمُعْتَ

قة كسدنى ديى دۇنجە ئەن ئېلىم ئەسىمىكا ئىلىلى دۇخ دائىلى ئەندان بالدۇنى ئەندۇ ئىلى ئەندۇ يالى ئەندۇ يۇلى ئەندۇ ئۇسىم ئېرىنى ئىلاچە ئىلارى ئىلى ئەندۇ ئۇللەر ئەندا ئۇللەن ئىلىلى ئەن ئەن ئىلىن ئەندۇ ئەندۇ ئەندۇ ئۇللىرى ئەندۇ ھىسىتى ئېرىنى ئىلى دۇقە ما دوخرائىلىلى ئەندۇرى ئەندانىڭ ئەندۇكلەندۇن ئىزى دىسىتى ئېندۇرى ئىلىدۇرىدۇ ئەندۇ ئەندۇرلىقلىدى ئىلىدۇرى ئۇللارلىق ئىلىدىن ئۇللار ئىلىدۇرى دەللىرى ئىلىدۇرى ئىلىدۇرى ئىلىدۇرى ئىلىدىن ئىلىدىن

> ‹‹› عِبْرُ فِي كِتَدِيا أَمْسَكِ إِسْتَىٰ بِهِيْرِي حَنَّى إِلَيْقِيةِ دَارِيا لَمَعَارِيْ بِصَّى .ص: ١٩٨ مَلَيِلِي : وَقِرْعَ فِيْنَ مِنْ مُعَلِّونِيَّةِ بِيَرْجَيْمِ مِنْ سِسَقِدِ لِي هَدْيِي ، الَّذِي يَقَالَ مِنْ اِي أَلَى ق

وَجَادَ فِيكِنَامَ خُلِعَ المُسْتَقَالِي الْمَبْعَةِ مُطْبَعَةِ السَّنَّةِ الْحَوْمَةِ بِعَنْ . ج١٠ ١٥٠٥ ١٥٠١ أنْ فَمِنْ قِهُ. وَحَمَّ المَبْعَدَةُ مِنْ عَنِيقٍ لَمْ قَرِضًا اسْمَ مَرْجَهِ مِنْ هَدَوْمٍ، يَقَالَ لَهُ . قِرَهُ ثِنْ مُعَامِق إنَّ القِرْدُ أَنْ فَى الحَيْوا مِ: مَنْ عَلِمُ الْحَرِّى الْمَارِيقِينَ فَرَحْتُكُ الطُهودُ .

فطادنى خاختى خىنى تىنى ئىنى ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئاشىئىنىڭ . سە 10 ئىللىق. دىيادلىشىتىنىنى (دىزئۇنىشىزى) ئىيانىڭ ئىس قىزەشلەتقادا كەن ئى دېنى ئىكارنىڭ لەندۇنى وقازىكىك ئانىشلىخ ئەتقۇڭ قەلارتى ئەرداڭ ئەزئىخ يىنىڭ ئەلەرلىقىلادا داڭ ئۇنجىلىلىدىدىن

و جادة في كتابن يَعْنَيْهِ العَبِي مِنْ كِتَابِ العَابِي لِمُنْ حَالَيْهِ فَي الْمَنْ فَلَهُ السَّمِيعُ بِطَنَيْلَ . ج. 10,000 وَلَا تَنْ هَذَيْنَ مَا وَلَيْهِ مَلْنَ اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ اللّهُ فَلَا اللّهُ وَلَيْهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ فَا أَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ فَلَا لَا لَكُونَ فَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

فَارْضَ لِلْحَبْلِكَ مَا يُزْفُقُ لِلْفُلِسِكَ مَفَعَالَ حَسَّانَ ثَيْنَ كُلِيحٍ . مَسَأَلُوا نَبِيَكُمُ مَا لَيْسَنِ مُعَلِيْمَ حَتَّى الْحَاقُ وَكُولًا عُرُّةُ العَرْبِ

آشَادَ لِيَّا الْمَنْصَّةُ الَّذِي ذَكَنَ الْمُؤْنِ حَوْنَ فَهُوْ مِنْ كُفَّهُمْ . وَشَكُمْ خُولُكُا أَخْ يَشِيْنِ عَالِيْهِ، هَذَا المَّحْرَةُ أَنِّي عَنْ عَلِيّ بِنِ حَنَّةٌ قَانَ ، وَلِمَانِ اتَّمَامِنَ ثَمُ الْعَيْدِينَ لَمُلْمَتُهُ 1 بَنِ عَلَايْهُ وَنُكَانَتُ هَذِهِ الْمُؤَلِّمُ فِي الْمُعْلَقِينَ فِي عَلَيْهِ الْمُفْصِلِينَ فِي جَاهِينِي . بَعْيَا ، فَقَالَ ، أَسْبِكِيْهِ حَتَّى أَنْظُنَ غَيْنُهُ ، ثُمَّ حَلَّ آخَى تَقَالَ () . أَسْبِكِيْهِ فَضْغَ فَلَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ ال

مَثَانَ عِيْلِ وَالْبِيْنِ يَنْقُلِنَا خَلَيْنَ ثَمَا جَانَ اَسْرَبَا خَلَاتِ عَلَى مِنْتَهَا خَلَاتِ عَلَى مَ عَلَىٰتُكُ عَلَىٰ اِلْإِنْ يَكُلِنَا مِنْ مِنْتَهِمَ عَلَىٰ مَدَّنِهَا وَالْقَلَّامِينَ فِقَلَ فِي مَنْ النَّالِيَ النَّيْوَ الْمُلْتَاقِعَ مَا مُسْلَمَةً مِنْ النَّالِيلِ النَّيْوَ الْمُلْكَانَ فَلَا النَّيْ مَنْ النَّالِيلَ النَّيْوَيْنِ مِنْ يَا مِنْ النَّالِيلِ النَّيْوَ الْمُلْكَانَ النَّهِي النَّفِيلِ مَنْهَا لِ

(1) حَارَفِي كِتَابِ إِلِدُ عَلَيْ إِطْبَعَتِهِ وَأَنِ الْكُشِيِّ الْمُصْرِقَةِ ، ج ، عص ، م ، م اللي

خَرَجُ الِحِرَاطِهِ الرَّهُ فِي الْمُرْجِينَ الْمُرْجُدُ الْمُلِكِّةِ الْمُعْمَاطِهِ ، وَعَلِي الْهَ أَنْ المَثَلَقُ لِبَعْنِي المَهْجَةِ ، وَالْإِنِهِ أَا أَنْشَا لِنَّاسِ مَن النَّهِ يَعْلَمْنِي فِيَا إِنْ الْمَالِكِيّاتِ الْمَالِكِيّة عَلَّى نَصْرَتَ مِنْوَا ، مَعَالَمُ الْمُعَالَىٰ الْوَكُولُ لِلْمُؤْمِنِي فِي اللّهِ عَلَيْهِ . وَاللّهُ مَعَا

كَالَ فَنْ عَهِمْ الْمَسْطِينَ اللّذِي الْمَسْطِينَ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

قَلَى الْاَلْكَتْنَدَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْمٌ بَسَاجِهُ الرَّحِنَ فَلَا يَعْهُمُ الْاَلْكُونُ الْعَضَالِهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِهُ اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِيا عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِيا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِيا اللَّهُ مَلِيا اللَّهُ مَلِيلًا مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلِيلًا مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مَلِيلًا مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلِيلًا لَمُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُلِمُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللِهُ مِنْ الللِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِهُ الللِهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُو

. وهَوَمِنَا قَنِيْهُ الْمُرْصَاحُ. لِأَلْكِهِ مِنْ اللَّهِ فِي مَنْ لَلْهِ فِي مَا لِنَبْكِ ، وَإِذَا هُوَ قَدُوا لَوَهُمْ عَلَى أَنْهِ هَا. أَ مُوخِهُ اللَّهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ فِي أَلِيْهِ فِي أَلِيْهُ فِنْ أَجُلُوا أَيْفُهِ فِي

ا مسترى قام تاريخ يَقَ مَنْ مَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمِينِ عَلَيْهِ وَقِيْنَ اللَّهُ سَرَعُهُ وَلَكُ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُ

مَسِيَعَا أَحِينَ عَيْنَ لَانَ تَعْمِي يَدَيِّهِ إِ وَعَادَهُ عَلَيْنَ تَقَالَ أَوْ كَا خَالَ عَنْ هَا فِي وَاطْدَ طَعَا وَ وَعَلَيْنَ مَعَلَمُ وَلَا خَلِيمَا مَن وَاطْدَ عَلَيْهُ وَقَلَ لَهُ وَمَعَلَمُ اللّهِ وَالْعَلَمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ وَالْعَلَمُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَلَمُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عِلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عِلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلَى اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلَى اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللْمُلْ

خيا لَاحْتَى عَالِمَ اللَّهُ عَلَى أَحْفَا يَصَوَّا لَوَجْعِينَا وَالْعَلَمَ إِلَيْ فَيَا عَلَى اللَّهُ الْمَاكَ \* تُجَاجا فَتَكُل الْمِي فِرَاعَى مَلْكُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ مَنْ الْبَلِيقَ فَيْ مَا كُلُفَ هُمَا اللَّهُ مَ الْكَلْمَةُ وَمَنْ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِّلُ الْحَلْمَةُ الْحَالَى الْمَالِمَةُ مَا فَلَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَى الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُواللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّلْمُ اللَّلِي اللَّلِي اللَّالِي الللَّلِيْلُولُولُولِي الللَّالِي اللْمُ

فَبَا ثِنَا عَلَىٰ ضَاتِهِمْ يَالْفُونَ وَأَشْتِهَمُ أَوْضَاعَنِ فِيهَالَّذِي وَفَلَمْ بَيْنَ خُواحَقَّى وَفَقَ وَوَقَلِيَا فِيهِ الْوَنَّ لَعُنْ لِكَ صَلَّمَا لِمَا غَلْنِهِا كَا لَقَدُ الْفُلْفُونِ مِنْ الْأَنْفِي عَلَيْهِا فَعْنِي عَلَيْهِا فَعْنِي مَنْفَى الْمُفْرَانِ مُشَاتِّكُ وَانْ فَقْد

قَانَ مَنْكَغُنُ حَنْهُ مُ فَعَضِيَ غَضْياً شَهِيلًا وَقَانَ ، فَوَلَا أَنْ كُونَى سِلَةٌ لَكُنْ قَانَ الْمَلْ بِفَلِكَ إِنِهَ إِنَّا لِمَنْ إِنَّ مِنْ لَيَفِيقِكُ أَحَنَّمُ لِيَبْدُلُ إِنْهُ وَلَا أَنْ كُلُونَ مَلِيكُمْ كُلُّ تَعْلَائِمَهُ بِثِينًا أَرْبُطُنَ فَمُ مُعْزِلًا لَمَّا أَضَّكُونَ مِنْ مُؤْلِمِنَ مُعْلِمِينَ مُعَلِّم وَدُلْتَ ثَنْكِيَاكُ ثِنْ صُلْكِ لِلْمُ فَقَاءَ وَدَا بِغَقَّ ، وَتَعَامِيَةٍ . وَيُلِسَدُوا بِغَقَّ وَالْكَ مؤلسَمَا لِللَّهُ عَيْدُ الفَيْعَ . وَوُلْسَدَعَيْمُ العَلَىٰ عَالِمُ الفِيْعَ فَيَا الفَيْعَ فَيَالِمُ الفَيْعَ فَالْلَامِنُ فَي

مِنْدُ حَمَّ هُوَ وَهُو اَمْمَتِي بُنَ غَنَيْهُ بِيْ صَفَّى بِينَ خَفَيْمِ بِينَ لِلْمَارِثِ بِيَ مِثْلِلْ لَكُفَ مَدَلَ مُفَالِّ مُفَالِحَ مَنْدُ يَكُولُو إِنْ لَيْ أَيْفَ لِمَا يَعْلَى الْفِيلِّ فَالْمَالِمُونَّ الْمُفَالَ مِنْدُ حَالِمُ فِي الْمُفَالِحُ بِيْنَ أَنْ الْمُفْتِى فَلَيْ يَبْنِي عَلَى بِيْنِ اللَّهُ فِيلَا اللَّهِ فِي حَبِيْفِ بْنِ يُسَدِّى بْنِ تَاجِمَةُ بْنِ غَنْ بْنِالْمَانِ فِي بَيْنِي ، كَانْ فَصْرِيْفًا ،

ُ وَدُلْدَكُمْ مِنْ طَلِحُهُ صَعْمَعُهُ الْوَلْدَ صَعْصَعُهُ عَلَيْتَةً ، وَلِمَا بِنَ ، فَوَلَّـ . عَدِيهُ حَنِّشِنَا ، وَعِنْ ةَ ، وَكُلْفَة . وَعَلَيْهُ .

مِنْهُ مِنْ عَلَيْهُ بِنَ اللَّهُ وَمَا سَمُ اللَّهُ عَلَى حَبِينَ بْنَ عَرُوبُهِ عَلِيَةٌ بْنِ عَلَى بَنِ عَادِيَةُ 1 بْنِ صَفَّفَتَهُ ، الَّذِي ذَكَنَ وَحَسَّالُ بِنَ ثَابِتٍ فِي شِقِيءٍ .

هُوُ لِاَدِ بِنَوْهُدِيلِ بِنِ مُدْرِكُةً بِنِ إِلَيْكَسِ بِنِ مُفْنَ [نَسَبَ بَنِي كِنَا لَهُ بِنِ خُنِ يُحْظُ بِمُنْ مُدْرِكَةً]

وَوَلَسَدَيُنَاكَهُ بِنُ خُنِيَّتُهُ بِمِنْ مَنْ كَنَّهُ بِنِ مَنْ بِكَنَّهُ بِنِ الْيَاسِ بِي مَفْنَ عَبْدَمُنَاهُ ، وَعَالِلْهُ وَمِلْكَانُ بِيكُلِ وَالْحَارِينَ ، وَعَرْنا ، وسَعْدا ، وَعُونَاهُ وَتَعْمَا ، وَمَوْعَ مَلْهُ وَعَرْبَهُ مِلْلَهُ وَعَرْبَهُ ال يَشِسَ فِي تَوْمِهِم ، وَالقَّلِي بِلِ كِنَاكُهُ فَكِيرٌ فِي يُطِلَّى ، وَتَقَدَّقُ كُلُونُ فِيشَنِهِم .

وَرُسَاعِتَهُ مَوْلَا مِنْ الْمُلْكَ وَكُلَالَهُ مَكُما الْمُلَّى وَعَلَمِهُا وَلِمَالَى وَعَلَى الْمَلَى وَعَلَمَ الْمُلَالِ وَالْمَلِيلُ الْمُلْمِ وَلَمُومِ الْمُلْكِيمَ وَلَمَنِي اللّهِ وَالْمَلِيمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ومُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلّمُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَّا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُؤْلِقُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُولِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لِلَّهِ وَيَنْ بَنِي عَلِيدٌ عِي أَيْهِ مِنْهُمْ وَلَلِحُ وَلَيْنَ مِنْ وَلَا يَانِ مَا لَكُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْهُمْ وَلَلِّحُ

وَكَانَ عَلِيَ إِنْ مَسْتَعَدِمُ اَطَّا عَلَيْهِ مَنَاكَ تَعْ بِلِكَانَةُ بِلَاثِيةً ، وَمِرْ اللَّهُ مَا لِيكُ فَهِي مِسْقٍ تَهِلَي بِي عَرْدِ لِي اطَانِ فِي قَطْلَعَةً، فَلَكَ عَلِمَا بِي مَسْتَعَدِدٍ عَلَىَ جِلْدٍ بِنِّي ثَلَّيْ بِل الْهَا، مُوَلَّنُ اللَّهِ مَالِكَ فَمَ عَلَى عَلِي فِي مَسْتَعَدِدُ عَلَى جِلْدٍ عَلَى اللَّهُ مِنْ تَلْمَ عَل فَهِيَ الْمُلَا ، مُولِنَا كَانَتُ عَلَى عَلِي فِي مَسْتَعَدِدُ فَقَتُكُ عَلَى جَلَدُوا الْسَدَيْنُ خَرْمَتُك

خُبِيُّ اقْزَلَ دِيْهِ كَانْتُ فِي لِعَنِهِ . خُولْسَدَ بَكُنَ بِنِ عَبْدِ مُنَاةً كُنِياً بِظُنَّى وَالقِيْنَ بَلْقُ وَلِفَا بِخَدَىٰجَ وَأَعْهَم أَمُّ خَابِجَةً بَقِي عَنَ قَبِينَ سَنَعَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ فَعَلَائِهِ بْنِ مَعْلَاتِهُ بِنِ مَنْقِدِ بْنِ العَرْفِ بْنِ ا وهِي الَّتِي كَيْعَ اللَّهِ المَّشَرَعُ مِنْ فِظُلَ الْعَمَّارِيَّهُ وَقَدُ وَلَدَتَ فِي الْمَنْ وَفِيكَ وَلِيَ مَلْحِيْهِ وَقَدُ وَلَدُونِ فِي الْمَنْ وَلِيَا وَلِيَ مَلْمُ الْعَمَّارِيَّهُ وَقَلْمَا مَنْ أَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ وَلَمْ وَلَمُنَا الْعَمَارِيَّةُ وَلَهُ لَلْكُوا الْمُنْفَالِ وَالْحَيْمَ وَلَمْنَا وَالْمَوْنَ مِنْ لَيْنَا لَكُونُ وَمُنْ مَنْ فَوْ أَوْ الْمُنْفَالِ وَالْحَيْمَ وَلِمُنْ اللَّهُ فِي مَعْلَى وَلَمْنَا وَالْمُؤْمِنِ وَلَمْنَا وَالْمُؤْمِنِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَمَعْ وَمُنْ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُوالْمُوا وَمُنْ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوا مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوا

فَوَلَسدَ لَٰتِيْثُ بِنَ بَكُرِبُنِ عَبْدِ مَنَاةً عَامِلًا ، وَأَمُّتُهُ سَلَيْ بِنِّتُ الْحَارِثِ بْنِ بَهَ تَعْ بْنِ اللَّهِ مِنْ مَنْقَى

١٠٠ بِن بِدِ الْطَالِ . (٣) حَادُ فِي كِتَاكِ بِمِنْ الْمُثَالِ لِلْمِيتَانِي ، طَبْعَتِهِ السَّنَّةِ الْمُثَرِيَّةِ . مع ١ص: ١٨٧٨) مَا يَكِي :

اً مُسْرَخ مِنْ نِكُلُوا لا خَلْمِخَةُ وَيَعْرَهُ بِنَّكَ سَعْدِ بَنِ عَيْدِ اللَّهِ بَنِ قَدَارِ بَنِ لَقَابَةً ، كَانَ رَابِيّا الحَالَمِ فَقُولُ: خِفْرَ وَتَعْلَقُ وَقِرْهُ وَتَطِلْ } أَنْهِلِ وَتَعْلِن أَنْفِي وَلَيْقُولُ أَنْفِي .

ذَكِنَا أَنَا كَافَتُ صَبِينَ يُعَادَلُ إِنْ لَمَا يَفُولُ مَلَى إِنْ فَعَلَى الشَّحْقِينَ فَقَالَتُ لِعَبْهَا فَقَانَ ، أَنَا خَاصِهُ فَقَافَتْ ، فَإِنِينَا مِّنَا لَا يَفِيلُكُ أَنْ فِيلُ وَعَلَيْهِ الْفَرِينَ

دَكَانَتْ ذَوَّا فَتَ الْكُنْ إِذَا عِنْ بَنْهُ وَتَتَوَفَّعَ آخَلَ، فَنَنَ فَعِنْ بَيْكُونَ أَنْ بَعِيْنَ فَعَ الفَيْ الْمَنْ فَقَا فَعَنْ فَلَقَى إِذَا فِي فَلَمُوامِنَهُ آئِنَ أَغْنِهَا دَعِيْ فَلَكَ عَلَيْا بَعْدَ البَاوِيقِي ثَلَّى بَلْ يَشْكَرَيْ هَذَاكَ اللَّهِ مِنْ فَلَكُونَ فِلْمَا وَيَعْ الْمَنْ فَلَكُونَ فَلَا اللَّهِ فَلَمُعَ اللَّهِ فَيَعَلَى وَحَوْلَكُونَ فَلَكُونَ فَلَا اللَّهِ فَلَكُونَ فَلَا اللَّهِ فَلَكُونَ فَلَا اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللْمُنْفِيلُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيلُونَا اللَّهُ اللَّالِيلُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُونَ اللَّلَّالِل

ولتعليقة وجهلالله ، وزبيانا ، وظرة دواهندى مواحلف عليها عربوب عهم ، مولدت له اسيدن م قَالُ المُبْرَّدُ ؛ أَخْفَا بِحِثْ تَكَدُّ لَكُنْ فِي العُرُى بِي نِيْنِهِ وَعِلْفَ بِيُّ يُحَدَّلُونَ أَبَا إِسُعَمْ تَيْنَ .

تُقالَ حَنَّ هُ : وَكُلْ نَشَأَ أَحْ خَنَ حِيْقَ هَذِهِ ، وَمَا مِينَةً بِنِثَ الْفِعَدِ النَّبِدَيَّةُ ، وَعَا نَكَا أَجْنَ مِنْ عَبْدَ هِنَ مِنْ الْفِيقِ النَّبِدَيَّةُ ، وَمَا كَنْ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَيْمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْفَيْعَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

وَجَلْدُعَا ۚ بَكَنَّ ، وَسَنْعَا بَغُنَّ ، وَعَنْدَا لَلِهِ وَخَلَ فِي يَهُوا وَفَيدِبَ بِيَّا ، وَعَوِلًا وَرَخِ ، وَأَنَّهُم ثُمَا فِي يَهُوا وَنَبِيبَ بِيَنَا \* نَ يُدِ بُنِ حَمْلِيس بُنِ عَلَي يَنِ تَطْلَبَةُ بْنِ مُؤْلِدَةً بِي حَرَيْبَيّةً .

خُولُسنىغَانِى بَيْنَ لَيْنِ كَعَنْهُ وَشِهِمَا نِنْكَ مَوقِيسنَا بَفَكَ، وَقَيْسنَا بَفَكَ، وَالْتَهُم فَصَنَّة رَحْنِ مَاكَ بِيعِنِي آيْنِ عَرْيوسِنْ خُنَاعَةُ، وَعُلُولَى وَمُنَعَامِي بَغَلَى وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَلِينَ وَالْ

. \* فَوَلَسَدَكُفُهُ ثِنْ عَلَى عَوْمَا وَتَنْ وَيَرِيقِياً الْحَالَّىٰ عَنِي فَعْمَ بِنِ عَلَى بِنِ كَفَهِ بْنِ مَا تَعْمَا بِنَتْ بِرِيَّالِهِ بْنِ وَالِمَّةَ بْنِ وَهَلَكَ بَنِ نَفْرِيهِ مُعَاوِيَةٍ بْنِ بَلَهِ بَلِي هَوَابِنَ

. نَعْنُ اَسْدِيَتُنَ اعْدَ، وَعُولِهِ فَلَى مِعْرَ وَهُوا الشَّلَاقُ الَّذِي شَلَطَالِهُ الْفَادَ بَيْنَ صَّلَ وَشَلَ وَعَلَمَا اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَمِنْ لَعَلَى وَالْتَهَالِ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهِ وَمِنْ لَعَلَى وَالْتَهَاء وَقَعْ وَنِيْ اللّهِ عَلَى وَالْتَهَاء وَقَعْ وَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى وَالْتَهَاء وَقَعْ وَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى وَالْتَهَاء وَقَعْ وَعَلَى اللّهُ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

خَوْلَسَدَ يَعَمُنَ الْمُلَوَّةَ بَطَلِي وَعَبْدَا للَّهِ بَفِيْ وَأَشْكُوا بَثَنَّ الْمُثَفَّهِ وَهُوَعَالِكُ بِمُ عَالِمِ بَهِ لَمُنْ وَأَشْكُوا بَثَكُ الْمُثَقِّدَ وَهِي مَا اللهِ مِن طَلِيقًا بِنَافِيتِ مِن عَلَيْهِ فَلَيْقِيلَ فَلَيْقِ وَلَيْمَ اللّهِ مِن عَلَيْهِ فَلَيْقِيلَ فَلَيْقِ وَلَيْمَ اللّهِ مِن عَلَيْهِ فَلَيْقِ وَلَيْمَ اللّهِ مِن عَلَيْهِ فَلَيْقِ اللّهِ مِن عَلَيْهِ فَلَيْقِ اللّهِ مِن عَلَيْهِ وَلَمُوا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَيْمَ وَاللّهُ اللّهِ مِن عَلَيْهِ وَلَيْقًا لَهُمْ مَنْ اللّهِ مِن اللّهِ فِي مِلْحَقَّ سِبْعِ وَيَقُلُوهِم عَنْ اللّهِ فِي عَلْمَ فِي عَلَيْهِ وَيَقُلُوهِم عَنْ اللّهِ فِي عَلَى اللّهِ فِي مُلْحَقَّ سِبْعِ وَلَمُعَلِّلُهُمْ مِنْ اللّهِ فِي مِلْحَقَّ سِبْعِ وَلَيْقُلُوهُم عَنْ اللّهِ فِي عَلَى اللّهِ فِي مِلْحَقَ سِبْعِ وَلِمُعِلَى مُعْمَلًا مِنْ اللّهِ فِي عَلْمُ عِلَى اللّهِ فِي عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ فِي مَلْحَقَلُومُ مِنْ اللّهِ فِي مِلْحَقَلُومُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فِي مِلْحَقَلُومُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فِي مِلْحَقَلُومُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فِي مُعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَلَيْ مُعْمَلُولُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فِي مُعْمَلُولُهُمْ لِللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فِي مُلْكُولُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ اللّهُ الللّ

ُ فَوَلَسَدُا لَمُلْفَحُ مِنْ فَعُنْ عَلَيها وَقُلِّيهَا \* وَعُرَا \* وَقَيْسا \* وَأَمَّهُم وَعُدِّبنَتُ حَبِيبٍ بِي عُنَ بِي ضَيْبَانَ بِي مُحَارِب بِي فِيْهِ .

. فَ هُرَفَيْسِنُ، وَفَهَالُفُهُ وَخَالِهَا، وَهُرَوَ العَلْقِ ، وَمَعْبَدَا ذَا التَّلِجِ ، وَأَسَامَةَ ، إَشْهُم وَ هُرَفَيْسِنُ، وَفَهَالُفُهُ وَخَالِهَا، وَهُدَّا وا .

مِنْهُ سَمَ عَامِرُيْنَ مَعْيَدِيْنِ عَلَمِهِنِ المَائِحَ وَهُوَ وُمَالِمَكُمَّةٍ ، فِسَى بَنِيَ الْمَائِحِ بْنِ عَلَمِ بْنِ يَنِ يَدَيْنِ عَلَمِ بْنِ الْمَلْحَى وَتَلَّفَ مُكَنِّ بْنِي حَقْقِ بْنِي الْمُخْفِيْنِ ، مِنْ بْنِي عَلَمِيْن أَشَامَ بْنِ عَلَمِ يْنِ الْمُلْحَرِّ كُلْ مَكُولِ لَجَفِّيْ مِيْمُ النَّهِولِ عَلَى عَلَيْمَةُ فَيْلِا فَيْن

<sup>‹‹</sup> جَاءَ فِي كِتَاكِهِ الْطُهِي يَرَبِّنِ الدَّيْقِيَ ، طَبْعَةِ ذَارِهِ التَّبَافِ العَرَبِي بِيَثْمَ مِنْ . ج ، ع ص : ٤ · طَالِي ا كَا كُمُّ كُمُّ ثُلُ خَتَاعَةً عَلَى تَصْعَيْ مِنْ أَجْلِ ولاقية البَيْسَ ، استَنْقَمَ تَصَلَّى أَشَاهُ بَلِيَّة وَإِخْوَتُهُ الظَّمَدُ فَتَهُ مِينَ تَبْعَهُ بِنُ تَطْعَلُمُهُ ، وَجَادِ الِي نَصْرَتِهِ ، وَفِي ذَلِكَ يَقُلُ وَالْحَوْثُهُ الظَّمَدُ فَتَهُ مِينَ تَبْعَهُ بِنُ تَطْعَلُمُهُ ، وَجَادِ الِي نُصْرَتِهِ ، وَفِي ذَلِكَ يَقُلُ

الْمُلَوِّحِ . وَهُوَفَا مِسْنَ الْمُلَالِ ، وَلَهُ يَكُولُ الشَّمَّاحُ .

َ مُغَيِّدُتُ عَلَى خَيْلِ بِحَوْلَانَ اَسْلَعَكُ ﴿ كَلِيْنَ بَنِي الشَّيِّكِ خَلْرِسَ الْمَعْدِلِ وَتَكِيْنُ الَّذِي ثَثَنَ النَهُورِيَّ الْهِي سَمِعَهُ فِي زَعْنِ غَرَبُنِ الظَّهُاءِ وَهُوَ مَعْ النَّهُ الْم وَالْمُصْفِقُ عَنْهُ الدِسْلَامُ مِنْي ﴿ لَهُونَ بِعِنْ اللَّهُ الْمِسْلَامُ مِنْيَ ﴿ لَا لَكُوا التَّجَاءِ

ترسِتْ بِهِي عَبْدِاظَهِ بِن يَعْرَضْنَفَةٌ ، وهُوَ بِلْكُلَّوْنَهُ فَيْسَ بَهُن بِلِعُهُ بَنَ عَبْدِالْهِ بَن يَعْنَ وَكُونَ مَن فَافَ الرَّسِلَةُ وَكُلُونَ الْهِنَ مِنْ فَيْلِلُهُ ، الْكُفَا البِنَاطُ الْفَلْ الْسَرَقَ اللَّهِ صَلَّمُهُ ، وَكُونَ الْمَنَا البَنَاطُ وَلَيْنَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ ، وَلَيْنَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ

= وَمَعَ فَعَيْنَ فَيْهُ مِنْوَالَفَّمِ مِعْمَنِهُ إِنْ مِعْمَعُ وَمِنْ يَلَى ، وَحَمَيْنَ الِيَهِ خَمَا عُفَا فَلَكُوْ لِتَالَّا لِلَّهِ مِنْكُلُكُمْ مَنَا فَلَا يَعْنَ وَيُمْكُونَ مَنَا اللَّهِ عَلَى أَنْ مُنْكُونِ اللَّهِ مَنْكُونَ اللَّهِ مَنْكُونَ اللَّهِ مَنْكُونَ اللَّهِ عَلَى أَنْ مُنْكُونِ اللَّهِ مَنْكُونَ اللَّهِ مَنْكُونَ اللَّهِ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ مِنْكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْكُونَ اللَّهُ مَنْ مُنْكُونَ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مِنْ مُنْكُونًا لِللَّهُ مَنْكُونًا مُنْكُونًا لِللَّهُ مَنْكُونًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْكُونًا لِللَّهُ مَنْ مُنْكُونًا لِللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْكُونًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْكُونًا لِللَّهُ مُنْكُونًا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْكُونًا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْعُونُ اللَّهُ مُنْهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُونًا لِمُنْكُلُونًا لِللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

لُكِيَّ بَنِي الشَّقُالِ فَابِسَى أَخْلُالِ

اَ طَلَالٌ ، ٱسْمُ فَنَسَهِ .

(ع) وَجَاوَيَ يَخْلُولُ أَشْهَا بِاللَّهِ عَنْ إَجْلُولِ اَسْتَنْفِل . ص) ١٩٥٠ ما يلي ١ دَكُونَ بَكُيْنَ يَنَ حَدِيقِهِ بِي العَلَى بَنِ صَعِيدِ بِي العَلَى بَنِ أَ الْمَنْ عَيْدَ عَنْ الْمَنْ بَنِي أَ عَلَى الْمَاعِي مَنْ أَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَهُونُ بَهَا كَكَانُ الْفَصْءِبُهُا ﴿ وَقَدْ خَلَّتُكُ مُنْقَطِّعَ الْخِذَامِ فَقَتُوا لِيَهُونِيُّ مَنْ فِعَ أَمُنُ ولِي فَيْنَ وَعَنَ مَعَلَى المُسْلِقِينَ لَمَا قَامَ فَالِلْهُ ، فَقَامَ لَكُبُنِ مُلَحَفِّهَ مُ حَتَى ه ، فَقَالَ عُمَنُ ، إِنْ عَلَيْعًا فَعُدْ .

(4) حَادَفِي كُفُولُ أَ تُسَارِهِ لَلْ لَمُسَارِهِ لِلْبَعْدُ وْرِي مُخَفُّولِ ٱسْتَنْتُونَ. ص: ٥٠٠ مَا يَلِي ١

وَكَانَ فِي يُرْمِ عَلَمَةً عَلَىٰ بَنِي لِكَيْنِ ، وَيَرْمُ شَعْفَة يَوْمُ مِنْ أَكِلَم الْفِيارِ وَلَكَتْ فِيهِ فَبُولِنَا فَهُ وَعَيْهُ هَا هُورِيْ وَمَنْ لَغَهُم، وَكَانَتِ التَّاإِنَّةُ كَالْ اللَّهِ مِ عَلَىٰ هُواْرِيْنَ زَأَلْمُا فِيمَ الْمُتَمَا وَتَعْلَىٰ وَلَدِينَا لَقَهُ ، وَكَانَ عَلَىٰ فِيهِمَا شِيمِ إِنَّ ؙڝؘڎٳڽؿٵٟٳڶؙڒؙؠڗؙؠڹٛڠۺٳڶڟٞۼؠۯۼڶؽڹۼؠڿۺڞڛڂؿؠڹؙٲؙٲؠؿۜڎۘۥڝؘۼؙؽۼؽۼۺڵڟٙڹ؉ۣؿڐؠ۠ڽٛۿڶڞؚؠڹڶڟٙڣؠڹۼۼؖۑ مَعَانِ ، وَعَلَى فِي نُووْلِ مُطْعِ مِنْ عَمِعِ ، وَعَلَى مَضِيعَهِ الْمُلَارِ عِلْمِيعَةُ بِنُ عَلِي فِي هَاشِهِ بِنِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ أُ بُوهُ ، وَعَلَى إِنْ اللَّهِ إِللَّهُ مُعَالِلا مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا مَعَلَى يَنِي أَفْظُ فَرَا مَشَالُونَ ، وَعَلَى بَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ٱبْنَجْتَعَانَ ، وَعَلَىٰ إِنِي أَقْرَحِ هِشَامُ بِنِي الْمِغِيَّ وَمَعَهُ أَخُوهُ الوَائِدُ، وَعَلَى بِنِي سَنْهِم لِعاصَ بَى كَالِي. وعَلَى بَنِي جُرُواْ مَتَلَطُ ٱ بْنَ خَلَفٍ ، رَعَلَىٰ بَفِي عَدِيٌ بْنِ كُفْرِهِ رَمِنْ لِلْيُهِ مِنْ لَقَيْلٍ ، وَعَلَىٰ بَذِي عَلَمِ بَوْنَ لَوْجَ عَمْرُونِ لِمُ عَبْدِيثُ مُسْمِ أَ بَوْسَسَمَ إِنْ لِيَ عُن و، وَعَلَىٰ بِنِي تُحَارِبِ بِنِ فِيْنِ خِمَالُ مِنْ النَّفَابِ بَنِ مِنْ راسِ ، وَعَلَىٰ بِنِي الحَارِبُ بْنِ فِيْنِ عَبْدِ فَلْهِ بِنَ الْجَرَاحِ } فِيلِي غَنْبِيْقَةً مُعَلَى بَنِي تُلِّي تِلْعَارُ إِنْ قَيْسِ ، مَعْلَى الدُخابِيِّشِي الْجِلِيسَى إِنْ يَنِيْدَا الْكَافِيُّ .

مَلَا مَضَتُ أَيُامُ الْجُهُامِ ، أَخَارَتُ أَخْدُولُ مِنْ هُوارْنِنْ عَلَىٰ لِيَّةِ ثِنْ لَكِمْ بِعَنْمَ الالفِيمْ وفَقَتَلُوا فِيهِم رَأَ صَا بُوا نَعْمًا : فَمْ أَقْبَلُوا رَئِنَ صَفَّ لَهُم خُنَ اعَةَ : فَلَمْ كَلُقْ لَهُم بِهِم يَك . فَقَال مَالِكُ بُنْ غَيْبٍ : `

َ وَمُنْ ثَنَ كُنُا مُغَدِّدُتِم مُلُوّح ﴿ خُمُنَاعَةً أَ تُبَاسِا تَعَمَّا أَيْرَى هَا - وَاجْدَى مَنْ بَلَغُ الْخُولَةُ يَعْنَى أَيْنَ فَيِنْ اللَّهِ عُلْقِهِ -

(٤) خادَ فِي حَاشِيَة كُيْطُوطِ فَتَعُسُ حُبَنَ ٥ أَبْنِ الطُلِيِّ يَعْفُوطِ مُكْتَبَة رَاعْنِ الطَشاطُ سَتَنْبُولَ. من : ٢٥ مَايِلي: فِي تَلْ رَجُو ٱبْنِ مَهْدِي أَوَّ لِإِلِيْءَ الْحَاسِينِ إِنَّ الْإَيْ مَانَ فَدَفِئَ مَلَفَظَتْهُ الدُّرُونُ مُرَاماً مُمَلَمْ بْنُ جَثَامَتُهُ مِن فَيْسِ بَعَثُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَتِنِي سَرِيكَةٍ إِن مَلْنِ الْعَمَارُ عَبِهِ عَلن الْمَالْبُطِ الدُّشْخِيجَ ، صَسَلَمُ عَلِيْهِ تُحِيَّتُهُ الدِسْهُم فَأَمْسَكُوا عَنْهُ . وَحَنْ عَلَيْهِ مُحَلِّمْ بَنْ حَبًّا مَصَّ لِشِيئٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَنِينَهُ وَعَنَدُهُ وَأَخَذَ بُعِيًّا وَعُلَيْعُهُ فَكُنْ لَ بِنيْهِ إِنَا أَيْرِا لَذِينُ ٱمَثُوا إِذَا ضَمَرُهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَتَبَيِّنُوا لِي زِي احسَادِه التّ الدِّنةِ بِهَا يَانَ مُعْتَلِفَةً، إحَدَا هُنَّ النَّهَا فِي أَنْنَى حُشَّامَةٌ رَسَمًا وْمُرْلَى الْغَلْ الْسَابُ النَّهُ النَّهُ الدَّالِ الواجِي ، ١٠ وَاللَّهُ اللَّهُ وَفِي إِلا سَتَّتِمَا فِي لِكِنْ وَرُبَّدٍ ، مِنْ غَفَفَا فَ فَلَا بِيَّا جَفَامَةُ وَكُانَ حَمَّا رَجُلْ فَعَالَ الرَّجِلْ : وَلَهُ إِلمَا اللّهِ ،

فَهَلَةَ ذَكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ. الدَشَعَقَتُ عَنْ قَلْهِ ? فَلَمَّامَانُ فَكُمْ وَوَفِنَ لَفَلَتُهُ الدُّريقَ نَقَالَ الجَيْجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ إِنَّ الدُّرْضُ لَتَقْبُحْ مَنْ هُرَشَتُمْ مِنْ صَاحِيكُم رَزَكِنَّ اللَّهُ عَنْ رَجَلَ ارَادَأَنْ يَعِظُكُم. وَسِنَ بَهِيَأَحَنَ بَنِ يَقِرَكُ فِنَ الْمَالِي فِي عَبْدِاللَّهِ ثِنِ أَحْرَا بَنِ الْحَرْدِي وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مِست وَلَدِهِ عِيْدَ هِنْ يَوْيَ تَكِيرَ ثَمَا يَنِ فَلَ مِنْ أَنْ مِنْ الْمَنْ مِنْ الْحَرَافِ فِي الْعَلَيْمِ الَّذِي يَقَلَ لَلْمَا لِكُونَ وَالْهِ وَحَلِّى يَقَعْ مَسْلَكُونَ الْبِكُونَ إِلَيْهِ لَيْمُ الْحَرَةِ وَقَلِسَكَ وَيَكُنَّ الْعَلَيْمِي الذِي يَقَلَ لَلْمَا لِكُونَ وَلَا يَعْلَى مَنْ الْحَرْقِ لَعْلَى عَلَيْهِ الشَّعَامُ فِيْمُ وَلَكُونَا لَلْعَ

وَمِستُ بَنِهِي مِ حَلِ بَنِ يَعَمَّرُ عَنَّى أَهُ الشَّلَامِ ثَا اَنْ أَ ذَيْنَةً ، وَالشَّهُمَّ أَ ذَيْنَةَ يَمَهُمُ مَالِكِ، وَهُوَ أَ يُوسَدَعِيْهِ بِثَنَّ الْخَارِقِ بْنِ عَمْرِهِ رَبِيْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مِ حَلٍ .

َ مَبِسَقُ بَنِيَ قَيْسَسِ بَنِ يُقِيَّرُ ، الْحَارِقُ بَنَ قَيْسَ بِ وَهُوَ أَ يُؤَخِّ وَلَهُ يَقُولُ الشَّلَعِ . أَ بُوا الْمُعَارِّ وَصَعْفَ كَيْسِسِ بِنِ يَقُونُ

مبت بن يفائقة يُمَّ الفري الفيل بن يفتر ، فن أن الأفن المدينة بن نقيم البنائي في أهد بن مُنها في وَهُدِين المع بر نسس بني يُفائقة يُمَّ الفري هذه الفري يقد المفارم أن المبتدان الفيل الفري الفيل المنوى وهر به خدّ المفنى المفارم المن المفارم أن المفارم أن المفارم أن المفرم من المفنى المفرم المفنى المفرم من المفنى المفرم المفنى المفنى المفرم المفنى المفنى

هُوُٰلِدَءِ بَنُوالشُّدَّاخ

قوّلسنكُلْبُ بَنْ عَوْفِ سَسَيِّلِ مَا وَعَنْدَاْ وَكُفَياْ وَعُولاً ، وَقُنشَيْنِ ا ، وَحَبِلِبا، وَلَا سَلِّيَ ةَ ، وَالْعَجَدَةِ ، وَقَيْسِاْ ، وَفَيْسِاْ ، وَخَي مِنْ ا وَتَخَلَّى ا وَتَكَلَّما .

ئْرِسْتَنْ بَيْنَ عَلْدِينَ عَلْمَ بِبْنِ عَلَيْ بَنِ عَلَيْ بَنِ عَلَيْ لَيْنَ ، ثَيْلَةُ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بَنِ فَقْهُ بِنِ طُرُقِ أَ فِي سَنَيَا مِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كُلْسَ ، صَرَى اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ ، فَكَالِ ف الْمِي حَقَلَ بَنِي عَلَيْ عَرْفٍ ، وَكَانَ الشَّحْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَّ غَلِيلًا عَلَى حَيْش وَاسْتَطَفَقَهُ عَلَى الْمِينَا فِي غَرْفَةِ الْمِي كُلْيَانَ ، وَعَفْضُاقِ بَنِينَ مُؤْمِنَا وَ اللَّهِ عَلَ الْمَى صَلَا يَعْتَى حَنْ فِي وَهِهَا مِرْكِنَ وَمِنْ اللَّهِ عَنْ حَنْنِ فَرْفِ فَلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَال وَوَلَسَدُ فَسَرَةً مِنْ بَكُمِ بِمِنْ عَلَمْ مُعِينَا الْاَكُمْ لِمُ وَخِمَنا مَعَلَيْلَا وَاللّٰهِ عَلَمَا وَ مُولَسَدُ لَعْدُ بِمَنْ خَسْرَةُ جَامِ اللّٰهِ عَلَى الْعَلَيْدِ مِنْ عَلَيْهِ مَعَوْفًا ، وَرَبِينَةً ، وَمُولَا وَأَيْمُ م مُحِدَّ بِلْتَ عَلَطْهِنِ مِنِ فَرِبُ بِمِنْ لَعَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ

نْهُ حَمَائِكُ بَنْ صَمْعِ لَيْنِ حَرِيْمِ بَنِي عَبْدِالْفَرِّيْنَ جَنِيكُ مِنْ كَلَيْبِ بِنَ خَرْدِ بَنِ خَلِي بَنْ كَلَيْسِكُ . وَعَدَلَدَ وَعَلَيْنَ كَلَيْنَ كُلَيْنَ فَهُ بَنَ بَكِي عَفْرَهُ ، وَقَيْسَلَ ، وَعَنْوَارَةَ ، وَمِلْحَةُ وَكَفَيْدَ وَأَشْهِم بِنْتُ بَنِدَكَةً بْنِيعَوْنِهِ ، مِنْ بَنِي مِنْهِمِ .

بْقُسْمِمُسَلَاقِ ثُنُ عَنْبِ الْفَيِّى ثَائِهِ خَلِيلَةَ بْنِ يَعْزِينِ عَنْقِ بْنِ جَدَيِّي. الَّذِي طُلُ لَ عُرُّهُ هُ ، وهُوَالَّذِي يَعُونُ وَجَلَسَ هُوَ وَلَوَقَةٌ مُعَهُ كُلُّهُم يَوْرُجُنِ مِثْنَا عُرِّهِ ، فَلَعَ

مُجلَّدَتُ غُدَيُّةً وَابْدِعَقِيْلٍ وَعُرُّيَّةً ذُوا لَكَدُى وَأَبُورِيَاحِ كُلُّلًا مُفْرَحِيَّاكُ بِبَاضُونُ لَنِيْلِ الْمِنْ إِنَّا يَدُونُ إِنَا يَذُونُ بِلاَ بَهَاحَ

· كَانَ أَبُوا لَا شَوْدِنَانِ لا فِي بَيْحَ تَشْقِي ، وَكَانِ أَغَالِقُولَةَ فِي المَدْهَبِ، لِلنَّى أَنَا المشتودِكَانَ شِيعِيلُ الْكَافَلِ : يَرْعَرْتُهُ بِاللَّهِ ، فَإِذَا أَصْنَحَ شَكَا ذَبِكَ خَعَالُوا ؛ سَالَحَنْ تُرْمِيكَ ، وَكِينَّ الشَّهَ يُرْمِيكَ فُوكُونَ اللَّهُ يُرْمِيقِي مَا أَخْطُلُقِ .

وَوَعَلَى ابْوَالْمَ مَعْنَى مُعَادِيَةً بِالْفَيْنَةِ وَعَلَالَة مُ النَّنْ ذَكِنْ لِلْكُلْمَةِ وَقَالَ لَعْم قَالَ الْكَلْمَ مُعَالِمَ مُعَالَمُ اللَّهُ مَا النَّامِ وَالنَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ وَالنَّامِ النَّامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمِ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّلِي الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّلْمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلُمِ

سَلَّمَ عَلَىٰ إِنِهِ الصَّنْدِ أَعْرَاقِيَّ يَوْماً، تَعَلَىٰ أَبِي الصَّوْدِكَةِ فَا فَعَالَ الْكُوْبِي الصَّخْلِ فِي كَانَ . وترازت أوسعٌ ، قَالَ، هُنْ عِنْدَكَ حَسِيَّةٌ مَ قَلَ، نَعْمَ ، قَلَ، الْمُعِبِّنِي ، ثَلَلَ، عِيلِكِ أَحَقَّ مِثْكَ تَعْلَى صَارَةً مِنْ الْعَمْ مِثْكَ ، ثَكَانَ ، هَسِيتُنْ فَفَسْلَكَ .

## أُ بُوالنُّرُسُوُدِ وَمُعَاوِيَّةً وَالظُّنْ كُمُّةُ

جَادُ فِي كِنَانِ بِهُمَا مَنْهَا اللَّهُ وَإِنْ لِمِنْهِ النَّصْدِيَّةِ إِنْ لِمُنْفَقَةُ مُلْلِكَةَ الْزِيلِي سَنَّةَ بِهِ ١٥٠، ١٩٠٥ من ، ١٩٠٠ مَنْ طَدَّ إِنِي اللَّهُ شَرُوعِينَّدُ مَنْعَادِيقَةً ، فَقَالَ ، النَّمْزَ عَلَيْجٌ إِنَّا مِنْ الْمُؤْدِ ، و الْمِنْكُمَّةُ عَلَيْدَةً وَاسِنَّعَ ، وَمَانَ مَنْ الْمُؤْلِقِيلُ أَنَّ الْإِلَّا لَمُنْ مِنْ وَمَنْ مَنْ الْم عَلَى مُنْ هُنَّةٍ فَنِ مِنَّ أَنْ لَدَيْقِوْمُونَ عَلَىٰ أَمْرًا اللَّيْقِ . جسن ولينسانه تجيه بن نفس بن مسلام كان تفه لوا تنوي كذنه يوم مقادية.

توفس حسن ولينسانه بن خطيع بن نفس بن مسلام كان تفه لوا تنوي كذنه يوم مقادين بن يقت بالم على المتعادلة والمتعادلة المتعادلة المت

‹‹› حَرَدُ فِيهَا حَيْنَةٍ يُخْتَصَ حَرْدَةِ آيِّنِ الْفَلِحَ يَجْفُولُو تَمُكَثِّبَةَ زَاغِدَبَا لَشَاؤُ لِاسْتَشْرِلُ نَكُمْ وَمَهُ ١٩ مائِلِي ا مُثَانَ اللَّهِنِيَّ بِنَّ مَاكُولُ رَجَعُ اللَّهُ تَعَلَى اَخْلَاثُةً مِنْ فَضَلَى بِالْمِبَا يَفْتُونِيَةٍ رَ الْمُجْرَةُ المَشْرَدُة وَمِنْ الْحَجْرِي الْمِلَالِينَ المِثْلُ الِيقَائِقِينَ مَالِولَ ثَبَيْنَ حِضْةً هَذَا الْقُولُ . .

(ع) حَادَقِي كِتَابِ إِنَّامِ العَرْبِ فِي المِسْسَرَمِ ، طُبعَةٍ عَلْمُسَعِّةً عَيْسَى البَافِ الحلي بِعِثْن رص : ٦ و طَائِلِي :

قدم أغرَبَرَا كنا برَى فا كَالِمِه مُعَنِي إلَيْسِنَةَ عَلَى زَهُوا اللّهِ صَلَّى الْعَصَّلَى الْعَصَلَى المَع هُدِيَّةُ الحَلِينَ سُكِ الْمُصَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْدُهَا فَطَلَ إِلَيْ إِلَا يَرَادٍ وَال أَنْ أَفْنَ هَذِينَكِيهُ أَمْ عَنْهُ عَلَيْهِ السِسْمَةِ وَالْحَبِيّةُ وَالْمَصَلَّى اللّهُ المُؤْمِنِينِ إِلْ يَسْلِمُ وَمَا يَنِعُونُ مِنْ السَّمْعِ، وَقَالَى يَا كُمْنُ وَقَ أَمْنِكُ هَا مُؤْمِدُ اللّهُ المُؤْمِنِينَ ا أَمْنُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ المَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَ أَمْنِكُ مَنْ اللّهِ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ ال أَمْنُ اللّهِ إِلهَا عَلَيْهُ وَلَعَلُوهِ إِلَى الْمَرِكُ أَنْ يُسْتَعْبِيلِ لَكَ إِلَّا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقَالَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَتُونِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

فَقَا نَ مَسَوْلَ الْمُوصَلَّى الْقَهُ عَلَيْهِ حَسَلَمْ ، فِي أَحْشَى عَقَيْمٍ أَصَّ فَيْنَ الْإِنْ إِذَا كُوالَهُ مِعْلَمُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْأَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُلْعِلَ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الل

قَلْ عُونِ وَنِ الْكَفَتَةِ ؛ وَاقْتَقِمُ اَ فَيْهُ وَحَقَى اَ فَكَا خَفَاتُهُ وَاسْتَقَعَا لُوا عَلَيْهِ بِفَيْلِي مِنْ بَنِي سَلَيْمٍ ، وَخَرْجُوا جَمِيْعَا \$ حَتَّى غَشُوا الفَيْمَ ، فُلَّ الحَلِيامِ إِنِي رِحالِهِم ، وَمَا مَنَا كُمَّ الْمَسْقِينَ أَخَذُوا الشَّيْعَ عَنْ آخِرِهِم ؛ لِلَّدُكُفِيَانُ رَبِّيةٍ فِلْلَهُمَ مِنْ كُونُ وَبِعِرَيْقٌ فَلَ وَقَلْ لِكُفَّى وَعَلَى حَقَ

نئلن في شريع الفيم غزردن أشيّة العُقريق ُورَجَلَ بِنَ المُفَعَلَيْ فَلَمْ يَشْهِلُهُ لَلَهُ عَلَى الْمُفَاعِلُ احتشكى، فقالد، واللّه إنْ فيهِ الطَّيْنِ غُداْلًا، فَأَقْبَهُ لِيَظِّمَا فَإِنَّا الظَّيْرِي بِدَالِهِم، وَإِنْ أَعْلَى أَعْمَا عَلَى الْمَعَلَى وَقَلَالِمِي فَعَلَيْهِم وَالْمَعَلَى الْمُعَلَّى وَقَلَالِم وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى الْمُعَلِّى الْمُؤْمِ تَقَالَ الأَصْلِي فَعْرِي وَالْمِي وَالْمَعْ المَّانِينَ فِي النَّذِي يَعْلَى إِلَّمْ قَالُ الفَيْرَ عَلَى مَث مَنَا مَنْ عَلَى يَفْسِيمَ فَعْ مَمْلِ فَوَا فِيهِ الْمُعْلِى بِمُعْلَى الْمُعَ تَعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى

مَعْلَنَا أَخْذِيهُمْ أَنَّهُ بِنَ مَضَاماً طُفَقَة عَلِى ثِنَ الطَّيْلِ وَجَرُنُ المِينَةِ مَنْ عَتَفَهُ فَيَ عُرُنُ وَالطَّى عَلَيْهِ وَجَرُنُ المِينَةِ مَنْ عَنْ تَعْلَى الطَّاعِ فَي اللِي طَلِيقِهِ وَكَانَ مَعَالَمَ مِنْ الْعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وَعَلَمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَعَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وقومَ عَنْ اللهُ عَلَىٰ مُسْطِيا اللهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُمَا عَيْنَ اللَّهِ مَلْكُوا لَلْهِ يَلْهُمَا تَمَّ قَلَ رَسَوْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَةٍ ، هَلَا عُنَ أَبِي بَرَا إِلَّهُ لَكُنْ لَيْكُ الإن هَا تَافِيّ قِلْ.

- ما ماليدا الميران المان أصّاب أصّاب الرّسود بين بي به إن السلط المان المانين. وخَتَى عَلَى أَبِي بَرَادِ مَا أَصَابَ أَصْمَانِ الرّسودِ بِيسَنِيهِ وَجِزارِهِ وَقَلَ وَحَسَّلُوكُونَ هَا عَلَيْ عَلِي بَرَالْمُعَلِّينَ .

بنياه النبيني ألم ين عُلَمْ أَدَّا لَكُمْ مِنْ لَذَائِبِ أَهُلُ ثَلِيدٍ أَوْلُ لَلْهِ الْمُلْ الْمُلْهِ الْمُل تَنْكُلُمْ عَلَى سِائِعِ بَنَالٍ لِلْفَلِينَةِ مِنَا خَفُلًا كُفْلًا لَكُلُمْ الْمُلْكِنِ بَغِيقِ الْمِنْكُانِ أندا أيوة بينفذا النسائي لَمُنَافَ مَا مُؤْمَنُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه أنجل أنجل الرّبي الرّبين إلى وَخَلَانُ مَا مِنْكُونُهُمْ مَسْفِدٍ وَخَلَانُ مَا مِنْكُونُ اللّهِ مِنْكُونُ اللّ

مُنْكَ لِلْعَ إِلَيْنَا رِحُولَ مَسْكَلَى حَمْنِ عَلَى عَلَيْ مِلْ الْمُسْلِقِ مَلْمُ عَلَيْهُ وَمُؤْ عِلْ مُسْبِ فَعْلَ فَ

هَذَا عَلَىٰ إِي بَهَا و ، إِنْ أَمْتُ فَدَعِي لِعَيْمِ فَلَدَ يَتَبْعَنَّ بِهِ ، وَإِنْ أَعِيشُ مَسَنَّ بَعُن مَا أِي الْحَالَىٰ . لا) خارِي يَعَلِيزَ إِلَيْ الطَّهِيقِ عِلْمَتِعَ والمِلقَةِ والإلهِ عِنْهِ ، ح : • عن: عاه مَا يُلِي:

فَكَ مَٰوَنَ ثَنْ وَجَنَّهُ الْكِيمُ سَكَّى الْفَصَلَيْهِ وَسَكَّمَ إِن عَصَلَيْ فَا لَطَا رَجِولِ الْمَالِيَّ صَفَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَكُمْ ، وَبَثَّى عُرْرُونِ أَفَيَّةُ الضَّرِيَّ إِن النَّفَقَ نَعَ رَجُولِ مِنَ اللَّفَتِ رَا أَمْنَ هُوَ يَعْتَى إِنِي مَنْهِا 1 بُهِنَّ مَن بِهُ قَالَ الْمُلَاكِنُ وَإِنْ أَمِيْقَ يَعْفَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الْفَصَائِي الْمَعْلَقِ و رَجُعُلُ وَمِنْ الْمُولِمِنَ الْمَعْلِيَ الْمَنْفَانِينَ مِنْ وَالْفَلَوَمُ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ وَجِيْنَ ابْرِيعَوْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْظُونَ وَمَنْ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ د يصاجبي: اكليني بنا إن نام إب شفيان فإلي كامان تشكة ، فانظن نمان كانت نم إذلة أو خيشيت سقد يمثا نما تشق بتبعين ك فارتابته والتي بالميثية فأص رستواع القد ألى الكام التيم سلم فالحين والذي و فلا يمان كان مرجق عام بالناب جرما عليه فيميا إستاق ، فلك مخطّفا علّه نتيجي فين خانية بالشدر : يغير ختمان ، وفاراً عنداً عندا عاجمي السادان تشكه به مقاولين صاحبي ، فلك فان نشر فنطي بالميناء الشياء الفائم تن بنام المنابس المنابس . با على تلك ملك ، إليم إن الخلور وشوا أفريتهم فم عكسو بناء الكافرين بين بالناسون المنابس المنابس.

تَوَالْ فَلَيْزِنْ إِنْ يَصَلَّى أَنْيِظَا الْبِينَ فَعَلَمْنَا أَسْتُمُوعًا وَصَلَّيْنَا لَكُعَيِّنِ ، فَمَ خَرَجُنَا فَرَنْ ذَا مُعَلِيسِ مِن كَالِسِيهِ مَعَنَ فَيْ رَجُنٌ مِنْهُم، مُعَنَحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ ، هَذَا عَرُهُ وَبِنُ أَمْيَةً إِ قَالَ ، فَتَبَادَى ثَنَا أَصْلُ مَكَةً وَفَا لُوا ؛ تُللُّهِ مَا جَازَ بِعُرِّرِوحُرِينٌ إِمَّالَيْنِ يَعْلَمُ بِهِ ماجَازَهَا فَطَّ الدَّلِشَيِّرِ وَكَلَ عُنْ وَرَجِلا فَاتِطَا تَعَشَّى لِلْمَا فِي الْجَارُهِ فَطُ مَالُ مَقَاسُوانِ طَلِي وَطَلِبِ صَاحِي، مُقَاتَى لَهُ النَّجَارَ إ هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي كُنْتُ أُخذَرُ ، أمَّذَا الرُّجُلُ مَا يُستر إليَّهِ سَبِيْنَ ؛ مَا أَيْ بِنَفْسِكَ ، فَوْمَ جَمَا مَصْتَدُّعَقِ أَصْعَدُ فَإِلَى الجَبَلِ ، فَرَخَلْنَا فِي أَلْبَ وَقُدْ ٱسْتَغَنَّنَ دُونُهُم بِأَخْبَامِ حِينَ دَخَلَتُ الفَلَى ، وَقُلْتٌ لِصَاحِبِي ؛ أَمْرِيكَبِي حَتَّى لِشَكَلَ الطَّلَبُ عَلَا مُوالنَّهُم وَاطَهِ لَيَظُلِنُنَا لَيُلْتُمُ هَذِهِ وَيُؤِنِّهِ هَذَا حَتَّى يُعْشُوا وَقَالَ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِيهُ إِذْ أَقْبَلُ عُثْمَانُ بْنُهُ اللِّهِ سَبْسِي عَبُيْهِ الْفِهِ التَّيْمِيُّ يَتَمَثِينُ بِغَرَسِي لُلُهُ وَلَهُ يَنَ لَدُ وَيَتَحَيَّنُ بِغِرَسَهِ حَتَّى ظَامَ عَلَيْنا بِبَابِ العَارِمُول نَعَلَنْ لِصَاحِبِي: هَذَا وَاللَّهِ ٱبُّنْ مَالِكِ وَاللَّهِ لَيْنِ مَا لَا لَيُعْلِمُنَّ بِلَا أَهُلَ مَلَّةً وَلَانَ فَنَحْتُ اللَّهِ فَوَجَالُتُهِ بِالْجَلِير ُخْتُ الْقُبْدِي · فَصَلَحُ مَنْحُقُ اسْمَعُ أَهُلَ مَنْكُمُّ · فَأَقْبَلُوا لِلَّيْهِ وَسُحَفِثُ إلى مُكَانِي فَنَخَلُتُ فِينُهِ ، وَتَكُنْ لِصَلَحِي الْمُكَانَّتُهُ ، قَالَ ، وَاللَّهِ أَهُلُ مَلَّةَ العُوْنَ يَسْمُنتُ مُن مُوجِدُهُ وَبِهِ سَهُمُّ مُقَالُوا ، وَلِيلَك مُنْ طَن بَك إِ قَالَ ، عَنْ و يَن أَعَيَّة تُمَّ مَكَ ، وَمَا أَوْرَكُوا مَا يَسْتَطِيِّعُ أَنْ تُخْرِيهُم بِكَا لِنَّا مَقَالُوا ، وَاللَّهِ لَقَدْ غِلْنَا أَنْهُ لَمْ يَأْ بَالْحِيْرَةُ مِنْ الْمِلْمِ طَلَجْهُم عَنْ خَلَشَا ، فَأَحْتَمْ أَوْ وَيَكَلَّمُنَا فِي الفَارِ رَفِيمَنِي حَتَّى مَكَلَ عَلَّا الظَّلَبُ وَتُمَّ خَن خَبَالِ التَّنْعِيمُ فَوَ الْحَشْرَيَةُ خَبَيْدٍ فَقَالُ لِي صَاحِي: هَلْ لَكَ فِي حُبَيْدٍ تُنَّزُلَهُ عَنْ حَسَبَتِهِ مَ فَقَلْتُ، أَنِنَ هُوَ مُ ثَلَلَ: هُوَ ذَاكَ حَيْثُ تَنَى ، فَقُلْتُ ، نَعُ فَلْتُأَوالِي وَتُنْزَعْنِي اتَالَ ، وَحَوْلَهُ حَن سَنْ يَعْنِ سَونَهُ ، قَالَ عَنْ أَنيَنَةً ؛ فَقَلْتُ الدَّلْقَانِيّ : إنْ خَشِيْنَ شَيْئًا فَكُذِ الطُّنْ فَيْ إلى خَلِكَ فَأَسُكَبُهُ وَأَكُنَّ بِرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ۖ فَأَخْبِهُ ۚ الخَبْرَ ، فَأَ شَنْدَوَتُهُ إِلَى خَشْبَتِهِ فَأَخْلَلْتُهُ كَاحْتَمْلْتُهُ عَلَىٰ ظَنْهِي ، لِيَ اللَّهِ مَا مَشْيَتِ إلنَّهُ فَيْ أَصْ بَعِينَ لِهَاعًا خَتَّى نَذَيُوا بِي فَطَنَّ حُتَّهُ الْمَا أَنْسَى وَجُنِبَهِ حِينًا سَعُظ وَلَ شَنَتُوا فِي أَنِي وَفَا خُدُّ فَرِيقَ إِعُمُولِ وَلَعْنُوا فَرَجُعُوا وَلَا فَطَنَ صَاحِيلِ فَبَوْر وَ زُكُنَهُ فَيْ أَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُهُ أَمِّنَ فَاء وَأَقْبَلُنُ أَمْشِي حَتَّى إِنا أَشْرَفْتُ عَلَى الْخِيْدِ فِينِي خَبْرانَ وَخَلْدُ غَا لَحِيْهِ وَ مَعِي مُؤسِدِي فَأَ سُنْهِي، فَبَيْنَا أَ فَافِيهُ إِذْ وَهُلَ عَلَيْ مَنْ فِي الدِّيْلِ مِّنِ بَلِي، أَ غُرُنَ الْمُؤِنُ يُسُوقُ عُفَالُتُهُ ، فَقَالَ: أَنِ الرَّجُنُ؟ فَقُلْتُ بِرَجُنُ مِنْ مَنِي مَلِّهِ ، قَالَ ، وَأَنْامِنْ مِنِي مَكِّهِ ، ثُمَّةً أَحَدُمني الدّيل أَثَمَ الْحَلِيم بِيهِ ، فَرَفَعَ عَيْنَ لَهُ .. وَوَلَسِ دَجُلُدَبُ إِنْ طَعْنَ ثُرِحُ مَيْسِكُ.

وَدَ لَدَ مُلِينًا ثِنْ طَعْنَ فَعَ غِفَارِا لِطُنَّ وَ نَعَيِّلُهُ لِفُنْ مَعْ بِنِي غِفَانٍ.

يِنْهُ مَهِ الْحَكُمُ بِنَ عُرُودِ بَنِ مُعْدِج بَنِ حِنْدَي بِنِ الحَارِئِ بَنِ لَفَلَيْنَا ، صَاحِبُ لَمَى السَاكَلَهُ بَنِ يَقُولُ فِيْهِ يَهُسَى بَنَ صَهِيمِ الْجُرَيِّ لِلْ مَسْلَمُ بَنِ لَنَ عَلَى الْمَعْدِرُ قَبَرَ الفَعَاجِمِ يَسْتَخْرِجُ مَا كُلُوا يَدُولُونَ مِنَ الْحِلْيَةِ :

سيؤى قبْرِمِ لَدُنَيْعُلُ مَغْرِ فَكَ الدُّمْ

تُحِثَّهُ لَنَا ثُخَيِّ اللَّهُ المِعْقَارِ فِي وَالتَّمِسُ وَأَمْ غِفَارٍ وَدُعْيَلُهُ مَارِيَةً بِنْكُ الْحِثْلِدِ الْعَبْدِ لِيَّةٍ .

لَنَّى وَلَهُولُ:

بى . دَلَسْتُ مِمْشِلِمِ مَاوَمْتُ حَيْثًا وَلَسْتُ أُوتِنُ دِيْنَ المَسْلِمِيْنَا

مُقَلَّنَ ، سَوْنَ تَعْلَمُ ، لَعُمْ بَلِينُ اللَّمَّ بِإِنِيَّا لَ كَامَ فِلْطُ ، فَقَتْ إلَيْهِ فَقَلْتُهُ أسْوَا فَتَلَعَ أَصَالُ خَلَاءً . وليّه فِعَلْنَ سِينَةَ فَوْسِمِي فِي عَلَيْهِ الْقَهِيْمَةِ ، فَعَ ثَمَا مُكَنْ عَلَيْهِ حَقَّى أَخْرُجُونَا مِنْ فَعَا هُ .

ثمان بهمّ إخرَج بيثل الشُدَع وَا خَذَتْ الْعَبْقَ كَانِي نَعَشَّى وَلَا فَانَا الْعَبْقَ وَعَلَى الْكِيْ وَعَل مُمْرَّعَلَى اللّهَ عِنْ وَإِن رَجْعَوْلِ مِنْ الْقَرْعَ لِللّهُ مَنظَلَمُا فَارَيْتُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى مُفَلِّكُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَل قَلْ وَكَذْتُكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ صَلْحَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْ

تَحَالَ وَفَكَا عَيْنَكُ الْدِينَةُ مَن لَ يَمْتَكُونَهِ مِنَ اللَّصَابِ مُقَالُوا ، حَفَالَوا اللَّهِ كُلُ وَلَهُ فَمَا شَمَكُ الدَّرُ سِولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِّى وَلَهُ ، وَقَدَّ شَكَدُّ الْبَرَائِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَيْهِ مَقَلِيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّقُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّ

أُ فَتُلْكِمِنُ النَّهَاضِ

هُرُ النَّكَامَلُ مِنْ فَيْسِ الكِلَيْقُ ءَمِنْ خَتَى لَتُلُهِ ، أَنَّهُ لَا نَصْرَقِ حَتِّهِ عَيَّا لَمَا كَلَ عَلَى أَخْلِيهِ \* فَلَقَدُ مَنْ مَنْ تَقِيْرٍ فَلَا مِنْ صَبِيْهِ ، فَقَارَعُهُمْ فَقَمْ مَلْكُهُ فَالْفَصَرَاتِ ثِنَ أَبَيَّةً \* أَرْضَ الحِبَارِ إِنَّ أَرْضَ إِلَمِنَاقٍ ، وَقِيمَ عَلَى الْفَقْرَةِ ثِلَةٍ الْمَقْلِ الْحَلِيْقِ ، فَأَقَامُ شِلَهِ ، فَكُلُ الْحَقْلَ فِي عَلَى الْخَقْرَةِ ثِلِي الْمُقْذِي الحَقِيةِ عَلَى الْمُقْلِلُ فِي الْمُقْلِدِ الْمَلِيةِ ، فَأَقَامُ شِلَهِ ، فَلَكُنْ أَنْفُلُ فَلَا الْمَقْلِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُقَالَ فِي تَعْلَى الْمُقَلِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُقَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ ۽ پليئينة - الليئية ، بعض أوليه جمكنة بن الديونين الملين والدين وَعَلَى ضَافَعُ رِينَكُونَ الْحَلَان الْعُلَان النها ضَعَادَهُ عَلَى مَعْلَى اللهُ عَلَى مَعْنَدَة بن جَعَلَى مَعْنَد وَمِ جَعَلَى مَعْنَدُ اللّهِ اللهُ عَلَى يَهْ لَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

دَالْغَيْنَ مَنْ تَمَكَّ فَتُمُ النَّيْلِي ﴿ وَالْفَيْلِينِ كَافِيْتُهِ النَّفْلَنَانِ كُلُّ نِيْمٍ لَهُ فِبْنَانِيالِي ﴿ فَلَّلُهُ فِيْلُ ثَلَّهُ النَّيْلِي

(٠) وَجَاءَ فِي تَفْعِلُ إِنْشَانِ جَنْدَة إِنِى الْفَلِيْقِ مَوْلِشَسْمِينِ جَنْدَة ابْنِ الْفَلِينِ يَخْطِيدًا لِنَهَ الْمَلِيمُ وَهُ بَنِي عَشَبَةً بْنِ جَعَلَى مِنْ اللّهِيمِ وَلَيْسَدُونَ فَي مُنْ عَشَيْدًا مِنْ عَشَيْدًا مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عِلَى إِنْ اللّهِ عِنْدَانِهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(١) خَادُ فِي تَخْفِيطِ أَحْسَانِ الْفُشْرَانِ لِلْبَعَدُ ثَرَبِي مُسْتَخَةً اسْتَنْفِلَ. ص ١٩٠١ والفكوسلى دَفِيع مُشَرَّتِه ابْنِ صَهم نا ١٩٠٨ والفكوسلى دَفِيع مُشَرِّتِه ابْنِ صَهم نا ١٩٠٨ والفكوسكى

( >) حَادَيْ خُفُولِ أَنْسَارِ الدُشْرُافِ إِنْصَدَرِ السَّابِيِّ . ص ١٧٦٠ مَا يَلِي :

أَخُ أَدِيَ لَنِ رَبَّكُ عَلَيْكَ أَلِيُعْلَى كَالَ الرَّتِيدِي: كَانَ أَ ذِرْ رَحَاسِلُقِي الدِسْنَ ، وَلَكُفُ رَجُعُ إِلَى بِعُدِيْقِ عِ مَا كَامَ حَتَّمَ قَدْمَ النَّجُّى صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الحَدِيثَةِ ، وَتَوَى فِي الرَّبَعِ سِينِيَ بَعِينَ مِنَ الْإِمْ عَلَى الْمَعْمَدِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْ قالوَلِيْدُبْنُ غَصْدِي بْنِ مُسْلِمِ بْنِ كَعْيْدِ بْنِي مُفَاعَة بْنِ صَعَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، قُوْنِ نَيْدَ مَ سَمُنَجِيَّاتُ بْنِ صَنْ دِاهْزًا بِيِّ وَقَافَ أَوْلَ مَنْ فَادَى بِالْكُوفِةِ، لِإِنْ كُلُواتِ الْمُسْفِئِن عَلَيْهِ السَّفَاء مُ

قَدِبْ مُنْ يَنْفِي حَارِيَّةَ بِّنِ غِفَلَى، (مَا دَبُنْ ثَى حَفَّةَ بِّنِ جُنْرَيَّةٌ بَنِ خِنَا فِهِ حَارِثَةَ بِنَ غِفَلَى، (مَا دَبُنْ ثَنَ خَنْ الْبَهِمَ البَيْهِ عَلَى الْمَاتِيَةَ عَبْدَ الغَنَّى مَنْ عَرِيد اليُهِمَ البَيْتُ ، وَعَنْدَا اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحَالِيَ الْمُنَاوِلِينَ الْمِنْ الْمَنْ عَلَى اللَّهِ عَل اليَّهِ جَلِّينَةً بَنِ حَارِيْتَةً بَنِ عِفَلَى، وَتَعَلَى وَالْحَسْسَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ بِاللَّقِي .

وَ فِي كِتُلُوبُ أَبِّ اللَّهُ عُرَافِيٌّ : عَبْدَ الفَّنَّ عَرَبْ ثَمَيْرِ بُنِ وَهْبِ بَنِ حُرَاقٍ بُنِ خِفَارٍ.

نَتَوَمَّ طَوْلِهِ وَخَلَى مُوْلَعُهُ مُنْ اللهِ يَكُمْ بِقِيمَا مُقْلَمَ إِنَّ الْمُثَلِّمَةُ وَالْمَا الذِّي الى تَقِبَلُم مَا شَهِرَ كَلَاقِينَ لِلصَّحَلِينِ الْفَقْدِ، وَإِلَّهُ مَنْ وَلِي لَا أَشْرَهُ وَإِنْ اللَّهِ رَسُونَ الْمِصْلُولُ لَلْهِ وَسَفَّرُ فَانَكُمْ وَمُنِسِلُ إِنِيمَا اللَّهِ فَلَسْسَالِهِ الشَّنَ وَبِيدِ وَإِنَّ بَقَعْنَ الْمِصْلُولُ لَلْهِ وَسَفِّرُ فَانَالْهُ وَمُنْسِلُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّ وَعَنَا مَنْ اللّهِ صَلْمَا لِللّهِ وَلَلْمُ فَاللّهِ مِنْكُمْ فَلِينَ إِلَيْنَ إِلَيْنَا اللّهِ اللّهِ وَلَلْ

قىل القد لى يه خال الخارجية الله الخارجية الله عنه من الأن القيام الغالم، والفحال المريد الكه بن إليال العاس ريخ أحرّ منهال بالعد فياته العب ورجع ما الحقل نهذا المنهاب بالمناهاب بلغة العب ورجع منها في وتباعث المنهاب المناهاب المناهاب المناهاب والمناهاب المناهاب والمناهاب المناهاب والمناهاب والم

د) خيارني كتا به إنها رايين بري الرئيستين بالبقة عطيقة عيشت البليا الحيود شركاء بالقاوية من ١٩٠٨ الميلي .
 أن ال شايقان في هن به مخطيقة من نظار القادة ، شهد ميلنين نغ علي د شان الغرقة ، في طارت المعالمة عن القديمة عن القديمة عن القديمة المنظامية بديم بين عايد .
 د عن فوا به القرابين في في في نقل تفات المنظامية بدر المناسمة في يدم تفات عليه الشقوع الفي المناسمة بين الم

= بَكَادٍ لِلظَّلَبَ بِيَرِ الْتَسَيَّدُ ، فَيَعَنُ إِلَى وُجُومٍ أَصْحَابِهِ فَكُلُّوهُ ، وَخَرَجُ فَكَارِي إِلنَّاسِ ، فَكُمْ تُعَجِّيهُ عَلَيْهُم مَتَعَثُ حَكِيْمٍ بْنُ مُنْقِعْ الكِلْدِيُّ ، وَالوَلِيْرُ بْنَ غَصْلُهِ الْإِلَيْقِ وَكَانَ لَهُمَا ا ذَهْمَنا حَتَّى تَدْخَلَدَ الكُوفَةَ ، مُنَا ولِيكًا

يالِثَكَ رَاقِ الْمُسَنِّقِ ، وَا بَكُفًا أَلْسَبِمُمُ التَّعْظُمُ فَنَاوِيًا بِدَلِكِ .

فَأَ قَهَلَاحَتَّى مِنَّ الِبَغِي كُثِيرٌ فَصَحِحَ صَوَّتُهُمَّا عَبُدًا لَكِه بُنْ خُانِ مِعَكَانَ جُالسا مَعُ اسْ أَجُهِ سَمْلَة يَكُ مِنْ أَجْلِ النِّسَادِ وَأَحْتِهِم إلْيُهِ - فَمَعَا بِسِلَحِهِ وَأَمْنَ بِإِسْرَابِ مِنْ اللِّهِ المُأْمَاثُ وَكُلُكُ أَجْلِنْكُ ؟ تَكَالِ الْوَوَالِقِهِ وَلِكِنِي سَرِّعَتُ وَاعِي اللّهِ مُثَلِّمَ فِينَهُ ، أَ ظَلَالِثِ وَمُ هَذَا الرَّجُ إِمَثُى أُونَ ، أَونَعْهُ فَيَاللّهُ فِي أَمْرِي مَا هُوَأَ حَتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَتُ لَفَ، إِلَى ثُنْ تَنَعُ بَنِيكُ هُذَاجُ ثَالَ إِلَىٰ اللَّهِ وَخُدِهِ لَا خُرِيكُ لَهُ اللَّهُ وَإِلَّي ا سُتُورِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن مَعْقَدَ أَمَّا لَهُ تَلْكِيدٍ وَالمُعْتَعُ إِلَيْهَا إِنْهَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَا وَهَافَتْ تِلِكَ اللَّيْلَةُ النَّيْلَ بِاللَّوْلَةِ حَتَّى جَاهُ وَالنَّسِيرَ رَجْدًا لَعَامَةٍ وَفِيْهِ وَاسْتُ كَثِيرِ لِعَلَى مُذَا لِدارٍ بِيا لِثُكَارًا تِ الْحَسَيْنِ الْحَامُ يُصْبِعُ سُلُيْكَ فُرَصَيَّ أَمَاهُ تُحْرُمِينَ كَانَ فِي عَسْلَكِهِ وَوَأَ ظَامَ لَكَوْلَا يَعِينُ تَقَاتِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ إلى مَنْ تَخَلَّقَ، وَيُذَرِّنْ هُمُ اللَّهُ وَمَا أَعْظَرُهُ مِنْ أَنْسُسِهِم أَفَنَ مُ النَّهِ تُحْرِي فَالْفِن جُلِ.

نَقَامَ إِلَيْهُ المُسْتِيْعِ بُنُ جُنَةَ فَقَال: رَجُلُك اللَّهُ إِنَّهُ لَوَيُلْفَعُكَ الكابِيِّ ، ولديُقَاقُ مَعَك إلاَ مُنْ أَطْرُحُتُهُ النِّيَّةُ فَلَدَ تُنْتَهِلَ فَا حَداْ مَوَا شَرِعُ فِي أَمْرِكَ ، قَلَ سُلْقِكَ فَي بِعُمْ مَانَ أَيْتًا وَقُلَمْ فِيالنَّاسِ فَفَيْهُم.

نَتَنَكَ وَ النَّا سِنْ مِنْ كُلِّ جَانِي: إِنَّالَدَ سُعُلُمُ الدُّسَا وَلَيْسَن لَرَاحَنَ حُبًّا .

وَأَجْرَعَ الْفُرْمُ عَلَىٰ الشَّحُومِ وَاسْتِقَبُلُ أَبْنِ نِهَادٍ ، وَلَقَلَ الْخِوا شِينَطْهُ إِنَّ أَهْلِ لَبَقْنَ هِلَ إِنْ الْمُعْرَقِ لَمْ إِلَيْهُ الْمِعْرِقِ لَمْ الْمِعْرِقِ الْفَرْمُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَلْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَلْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَلْمُ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَلْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَلْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَلْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لِلْمُعْرِقِ لِلْمُعْرِقِ لِلْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمِعْلِقِ لَمْ الْمُعْرِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِي لِمْ الْمُعْلِقِ لِمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لِمُعْلِمُ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لَمْ الْمُعْلِقِ لِلْمُعِلِقِ لِمِلْمُ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ لِلْ وَلَدُيكَ أَخُولُ المُذَائِقِ ، وَأَ قَبْلُ لَاسْنَ يُلُومُونُهُم ، فَقَالَ سَلَيْحًا أَنَ الْعَلَيْحُم مُؤِينً لِوَأَ أَنْ الْعَلَيْم لُوْ قَتِ النَّهُو الْيُهِم خَبُرُكُمْ مُعِينُ مَسِيرُكُمْ وَلِدَأَ مَاهُم خَلَفُهُم وَلِدًا قُفَعُهم اللَّهُ وَلَذَا تُلْقَعُ وَاللَّهُ وَلَوْلًا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالَّالِمُولِقُولُ وَاللَّلَّا لَا اللَّالَّالِمُولُولُو الْبِتْيَسَنْهُ وَا وَيُفَهِّنُ وَا وَيُلْحُقُوا لِكُمْ وَبِهِمْ تُوَقَّ ، وَمَلَأَ سُرَعُ القُومُ فِي ٱلْآرِيكُم.

وخَرَجَ سليعانُ وَأَصْمَا يُعَتَّى التَّهُوا إلى تَتَهِ المُسَنِيِّ فَنَا كَدًّا صَيْحَةً وَاحِدَةً ، إِيزَاجٌ إِلَّا قَدْ خُذَلْقًا أَنِي بِنْتِ مَنِيْظٍ الْكُفُونُ لِنَا مَا مَفَى مِنَّا رَفْعٌ عَلَيْدًا وَلَكَ أَنْتُ التَّوابُ الرَّجِيُّ وَكَرْعُ خَسَيْنَا وَأَحْفَانِهُ الشَّمَهُ ازّ العِيدِيقِينُ ، وَإِذَا مُشْهِدُك إِلَى عَلَى شِي الْتَعْلَى عَلَيْهِ ، فَإِنْهُمْ تَفْغِي لَنَا وَتَرْطَا لَتَكُوفَنَ مِنَ الفاسِيرينَ وَأَ قُلْ مُوا يُوْمُلُ وَلِيَّا يَعُ مُلُونَ عِنْدُهُ وَيَكُونَ وَيَتَفَىَّ عُونَ فَلَا نَفَكَ النَّاسِينِ فَيْ يَعِيمُ فَلِكَ يَنْ حَمَونَ خَلْيِهِ وَعَلَىٰ اصْحَابِهِ، حَتَّى صَلَّوا الفَدادُ عِنْدَ قَبْنِ مِ، وَمَنْ دُهُم وَلِكُ حُنْقًا ،

تُمَّ رَكِوْا ، فَأَمَرَ سَايُحَانُ النَّا سَنَ مِالْمَسِيمِ ، فَعَلَ الرَّجِلُ لِدِيمْ فِي حَتَّى يُلِّي قَبْرا الْمُسْدَيْنَ فَيُعْرَمُ عَلَيْهِ وَسِنتَعْفَى لهُ، وَانْ وَخُواعَلَىٰ قَبْهِ وَأَنْهُ مِن إِنْهِ عَلَمَ النَّاسِ عَلَىٰ الْجِهِ النَّسْدُودِ رَوَقَفَ شايُّفانَ عَلَى المَشْرَدِ ، وَعَلَّمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَعَلَمَا وَيْنَ حَوْا تَكَالُهُم ١ كُفُوا بِإِخْوَائِكُم رَجُكُمُ اللَّهُ الْمُكَانَ الْكُذِينَ حَتَّى بَقِي كُومِن تُلامِن تُلْمِينَ فَالْمَالِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلِينَ اللَّهُ اللَّ

وُسَدَا رَسَلَهَا نُ مِنْ مُوْجِعِ الفَيْرِ وَمَعَهُ أَحْصَالَهُ حَتَّى لَيْهُا إِلَى مَنْ تَقِيدِينًا والبطية أَلْوَمُ مَلْتَقَلَ مَثْمَ إِلَى الْإِلَامِ وَمَنْ لَوَا يَرِيدًا مِنْهَا مُونِهَا مُونِهِ الْعَلِيقِ وَكُلُّهُ فَيْ إِلَا الْعَزْمَ وَكُمْ يَكُن الْمِنْ مَنْ مُونِهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْعَرْمَ وَكُمْ يَكُونُ الْمِنْ لِيَهِ مِنْ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُعَلِّدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيقُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِيْلِيلِي ال تَجْبَةَ رَمُالَ لَهُ: الْنِهَ أَنْ تَمَكَّ مَقُلُ لَهُ: لِيَفَيْ جَلَنَا سُوقًا فَإِنَّا لَسُلَالِ يُدَهُ، إلا صَعَدُنَا إِلهِ الْحِيلِينَ فَرَيْهِ السَّيْكِ خَتَى النَّهِي لِي قُرُ قديسِهَا فَقَالَ: الْعَمُوا مِنْنُ سَمَفَتُونَ وَفَقَالُوا مِنْ أَنْتُهِ قَالَ الْأَلْسَنَيْنَ ثُنْ جُبَةً مَا فَى البَيْدُولُ مِنْ فَهُ فَقَالَ، هَذَا رَجُنُ حَسَنُ الرَيْعَةِ يَسْتُأُونُ عَلَيْكَ وَسَأَلْنَاهُ سُنْ هُوجٍ فَقَالَ السَّيَةِ فِنْ فَيْهَ ، فَعَالَ أَوْهُ ؛ أَمَا تَدْيِبِي لِا بُنِيُّ مَنْ هَفَاج هَذَا طَرِيسِي مَفْرَالْمَرْمَا وَكُلْمَا ءُوانَا عُلَّدَ مِنْ أَشْرَافِنَا عَضْرَةٌ كُلْنَا حَدُهْم وَهِولِعُدْرَجُنّ ْ نَاسِكُ لَهُ رَبِينُ ٱلذَّنْ لُهُ ، فَأَمَّا وَفَلَ المُسَيَّنَ الْحِصَدُ لَى فَيْ إِلْهَانِهِ وسَارَلَهُ وَالْطَهُ فِي الْمَسَانَةِ ، وَتَقِدَ كَلَوْم إِنْ يَكُمْ أَخَنَجَ لَهُمِ مِنْ إِلَيْ أَنْ تَقُلُوا مِنَ إِخْدِ، وَيَعْنَ إِنَّهِم مِنْ إِنَّ خَلِي اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ حَسَنَةٍ نَسَايَهُم، وَقَالَ لِسَالَهِانَ وَأَيْمُ اللّهِ لَقُلْمًا رَائينٌ رِجالاهُمْ أَحْسُنُ هَيْئَةٌ وَعُنَّةُ وَلِنَا خُلِي عَلَى خَيْءٍ مِنْ ب حاب أرَاهُم مَعَكَ ، وَكِينَتُهُ قَدْ بَلِغَينِ قَدْ أَقْبَاتُ وَلَيْكُمْ عَلَمَّ لَا تُحْقَى . فَقَالَ سَلَمَانُ عَلَيْاللْهِ وَكُلَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَعَوْنُو المُنْوَكُلُونَ، فَقَالَ ثَرَقُرًا: هَلَ كُلُمْ فِيهُ مِنْ أَعْ رَضْهُ عَلَيْكُمْ ؟ إنَّ شِلْمُ فَتَحْفَا فُلُو يُنظِفُ فَعَلَى أَمْرُهَا واحداً وأُليِّينِناً وَا حِدَةً، وَإِن شِيئَتُمْ نِنَ لَنَا عَلَى بَابِيمَدِيْنَيْنَا ، وَحَرَجُنَا فَعَسْلُ لَالِي جَانِكُمْ ، فإذَ اجاء هذا المعلَّةُ فَاتَلْنَا حُرْجُهُما فَقَالَ . لنسَّنابِهَا عِلِيْنَ وَقَالَ زُوْنَ ا إِنَّى الْقُيْمَ تَدْ فَصَلُوا مِنَ الرُّفَّةِ ، فَبَاوِنِهُمْ إِنَى عَيْنِا لُوزِيَةٍ فَأَجْعَلُوا الْمِينَتَٰ فِي ظُهُورٍ كُمْ وَيُلُونُ الرَّسْقَاقُ السَّوْاءَ الْفَرَى - وَالْحَامُ حَالِحَاةُ خِي أَبْدِيكُم وَصَلَيْتِكُم وَشِيتَيَكُم وَشَالِكُ فَوْصَلْفَ وَالكَّسَانُو ) تَّ ضَيْرِ إِنْ إِلَى الدَّمَدُ ثَلَمُ مَا طُولًا لِمَنازِلَ لِسَّاعَةُ إِلَى عَيْنِ الوَيْرَدَةِ ، فلد تُقَلَّقِوْهُ إِنْ فَلَا مِنْ الْمُؤْمَ مُ تُفَلَّاعِنُوهُم فَهَالْتُهُ لَيْنَسَ فَكُمْ بِظُلْ عَدُوهِم ، وَأَغْمَا رَعُلِهِم بِمَا يَقْعَلُونَ فِي الرَّبِ الْمَخْ وَقَعَا مُؤَوَّعُهُم فَمَّ سَائِها مَكُمْ يَعْلَى لَهِ وَالرَّبِ الْمَخْ وَقَعَا مُؤَوَّعُهُم فَمَّ سَائِها مَكُمْ الْمَعْلَى الْمَارِيَةِ وَسَعَيَّ ا تَقُرُمُ الذِّهَا فَنَرُنَا عُنْ بَيَّمَ الْمُعَشَّلُ سُوا خُسَا لَدُيْبَرَخْ ، مَاسْتَنْ صُوا وَالْحَلْ فُوا مَا يُحْدَمُ وَالْمُعَلِينَ وَمُ عَلَى مَسِيْرِينِيم وَلَيْلَةٍ ، فَبَعَثَ سُلَعِلُ وَإِيْمِ المُسَيِّدَةِ فِي أَنْ يَعِينَةٍ فَارِسٍ وَقَالَ لَهُ : سِنْ حَتَّى أَقَلَ عَسَكَمِ مِنْ عَسَلَ إِن عِلْمُ الْفَانَةَ ، فَسَارَ الْسَيْتِ بَعِنْدِهِ حَتَّى أَشْلَ أَوْلِ عَسْلَى مِن الْعَبِ وَهُ عَال من عَيْ السَّعَيْن السَّعْقِيل. كُلُّ عَلَيْهِم فِمَا قَامُونَ فِينَا وَقَدَالُ عَنَّى اللَّهُ مِنْ عَلَى عَلَيْهِم بِجَالِهِ، جَرَح بنُهُ أَفُكُنُ الِوَاحِ ، فَوَهُ عَلَى عَشَكِهِم وَخَلُومُكُمْ فَأَخَلَسِنَّهُ مَا خَتَّ يَوَصَاحُ المُسْتَئِلُ فِي جُنْدِهِ الرَّجْعَةُ إِنَّامُ فَتَدْنُصِنَّكُمُ وَكَافَتُمْ وَسَلِمُهُمْ فَأَنْفِرِهُوا

نَامُكَا كَانَ مِنَالَقِدِ اَنَدُ عَيَيْدًا لَكُو جَيْشُهُ بِالمَلَدُ العَثْنِ ، وَتَقَانُ اجْيَشُانِ بَتَا لُانَمُ بَنَ الضَّنِيُ وَالمَلَّ وَ وَلَكُ خَلَى حَلَّى حَلَى اللّهِ النَّسَلَ وَتَحَابَهُ إِنْ وَقَدْ الْكَنْ وَإِنِي حَيْشِ شَلَيْنَ الْهَائِحَ وَا مَنْجُوا وَقَدْ كَلَنْهُمُ الْحَلُّ الشَّعَامِ ، وَتَعَلَّمُوا عَلَيْهِم مِنْ كُلُّ جَانِدٍ ، عُمَّ أَخَذَ أَخْنَ الشَّلَامِ فَأَوْلِوا الشَّعَامِ وَتَعَلَّمُ عَلَيْهِم فَنْ كُلُوا مِنْ عَلَيْهِم ، فَيُقَيِّعُونَ عَلَى شَوْلُةٍ شَعْدِيْمَ ، فَعَا مَكُومُم بَشًا المَّا عَلَيْهِمْ لَفَنْ عَوَا مِلْهُمْ ، وَأَخْذُوا نَقِيْعِنْ عَلَيْهِم ، فَيُقَيِّعُونَ عَلَىٰ شَوْلُةٍ شَعْدِيْمَ

وَسِسَنُ بَنِي حَاجِبِ بْنِ غِفَلَى، عُنَّ ةُ بِنْتُ حَمِيْلِ بْنِ حَفْقِ بْنِ وَيَكسِ بْنِ عَبْدِا لعُزَّى بْن حَاجِبِ بْنِ غِفَارٍ، الَّتِي كَانَ كُنِّيٌّ يُسْتَبُّ بِهَا ، فَانْ حَبِيٌّ هُوَا لَقَحِيْ وَقُدْ فَالْواجِيْنُ. وَمُدِنْ يَنِيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غِفَارِ، آبِي الكُوْمِينَ الدِبَاءِ ، كَانَ لِذِياْ فِلْ مُلاَيْحِ لِلْاً فَسَنَامٍ ، وَهُوَمُ فَانْ بُنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفَامٍ ، مِنْ وَلَـدِهِ الْمُزْيِنْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ إِنَا اللَّيْمُ قِلْ مُمَّا الْمُزْيِّ صَفَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ يَيْمَ حُنَيْنِ، وَأَ تُوثِوُرُ مَنْ شَيْطَانَ بَيْ عَبْداًللهِ بْنَ آبِيالْكُمْر، قُتْنَ يَوْمُ الْبُنْ مُركِ. وَمِسِنُ بَنِي أُحَيِّسِنَ بِنِ غِفَارِ، العَقَامُ، وَالعَقِيْمِ وَهُمَا العَقَامَانِ ، وَهُمَا ٱبْنَاحِلَيْنِ مِسْنِ أ عُيسِى بْنِ غِنْكِي، كَانْكِينَ الفُرُسَانِ وَلَهُما يَقُولَ الطُّفَيُّنُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الطُّفِيكِ بْنِ مُدْرِبِكِ بْنِ العَقامِ. إِنَّ الْعَقَامَيْنِ مَعَا وَالَّذِي ﴿ ضَامَا ٱبْنِينَ اللَّقُلُّ بُنَّ اطْلَا فَكُنْ يَغِينِينَ الطُّوبُ عَنْ لَدِسِسٍ ﴿ وَلَا لَهِسْنَا الْكُوبُ فَفُلَطُ طُلَّا وَرِنُهُ مِ مَعَشَلُ بُنُ بَدِّي بُنِ أَحَيِّمِسَ ، الَّذِي ضَرَبَ بِجَلَهُ النَّفْرِيُّ يَوْمُ الْغِيلِ، وَمِنْهُم خَالِدُبْنُ سَيَيْ رِبُنِي عَبْدِعْ ثِينَ فِي هُنِّى مِهُ هُوَسَائِقَ بُدُنِ رَمِنُولِ النَّهِ صَفَّى النَّهُ عَيْدِ وَسُفَّرَ وَعَنْهُ صَسَّالُ الاسْتَلِيمُ.

٥١ حَادَيْ كِتُنَامِ رَضَيَاتِ الدُّعْيَانِ وَأَنْبَاوا لَهُمَانِ لِمُدَنِّى خِلْكَانَ ، طَبْعَة دَارِضادِ بِ بَنِيُ وَقَدَ عَ: ١ص : ١٥ مَا عَلِينِ مَّالَ بَعْضُ الرُّفَاةِ ، وَخَلَتُ بَقَيْنَةُ وَعَنَّ ةَ عَلَى عَبْدِ الْكِلِي بْنِ مَرُوانَ ، فَا لَمَن فَ إلى عَنَّةَ وَعَلَ الْمَنْ عَنْ طُلْقَاقٍ ج قَالَتْ. لَسْتُ لِكُفِيِّ بِعَنَّ مَرْكِيِي أَمَّ بَكِي، مَالَ: أَتَّ وِيْكَ قُولَ كُثَالِي ،

وَمَنَّ زُا الَّذِي لِاعْنُ لَا يَتَغَيُّهُ تَعَيَّزُ خَلْقِي وَالْمَوَدُّهُ كَالَٰذِي عَهِنْتِ وَلَمْ يُغُرُّنُ بِسِيرِكِ مُغْرُرُ

فَانَتْ؛ نَسْتُ أَنْهِي هَذَا ، وَكَابِي أَنْ وِي قُولَهُ: عُلَيْ أَنَادِي أَوْ أَكُلُّمُ صَحْمَةُ

وَقَدُ نَعَتُ أَيِّي تَفَيَّنُ ثُ بَعُيضًا

مِنَ الفُّعَ لَوْنَمُشِيبِهَا الفَّحْمُ نَدُّتِ صَفُوحًا فَلَا تُلْقَلِكَ إللَّهُ أَنْ يُغَيِّلُهُ ثَنَنْ مَلَّ مِنْهَا ذُلِكُ الْوَصْلَ مَلْكَ

فَحُ ٱ فَنْ فَ إِلَى بَقَيْنَةَ فَعَالَ اللَّهُ الْمُنْعَةَ جَمِيْعٍ \* قَالَتْ الْعَلَّى الْعَالَمَين رَجَافِيْكِ جَيْلٌ حَقَّى لَيْجَ بِذِكْسِ كِ بِنْ بَيْنِ شِسَاءِالعَلِيْيَةِ وَالنَّهِ. الَّذِي رَجَا ضِيَّكَ النَّاسِي فَجَعَلُونَ خَلِيْعَتِهِ. وَكَانَ افْقَصِكَ حَتَّى بَدَا خِنْ سَدَدُ لَتُ أَسْوَلُ لَمْ يُرَاقَبُنُ ذَلِكَ ، وَفَضْلَ بُغُيِّنَةُ عَلَىٰ عَنَّهُ فِي الْجَائِرَةِ ، فَحَ أَمَن هُمَا أَنْ تَدَّخَلَا عَلَىٰ عَاكِلَةُ مَلَا خَلَا عَلَيْهِ فَقَالَتُ لِعَنَّ أَوْ الْخَيْرِينِ عَنْ قُول كُفِّينٍ إ

مَعْنَ مُونَ وَلَا مُعَلِّنَ ذِي وَلِي مُونَى غُرِيكَهُ ﴿ وَعَلَمُ مُولِونَ مُعَلَى خِرِيمَنَا مَاكَانَ وَلِمُنَا وَمَاكِلُتُنِ مُعَلِّيْهِ وَلَائِعَ مُثَلِّمَ مُونِينًا مُؤْمِنًا فَأَوْ مُؤْمِنًا مُؤْمِنً

= والنهاعَلْي اللهُ عَندِمَتُ عَالِكُمْ وَاسْتَقْفَتِ اللّهُ وَالْعَقْتُ عَنْ هَذِهِ الْكُلِيّةِ أَن بُعِيْن فَيْهُ .

عييني؛ عامل، والله تعد تسلماً المدينية والمجللة الدينية والديدم) م، عاد مُعنَعُ بَها ذِكْرِي، وَأَ سُنَلَامُ بِهَمَا أَمْرِي، وَأَسْتَقَامَ بِهَا شِعْرِي، وَهَي كُما قُلْتُ،

وَإِلِيَ لَوُسَمَّمُ بِالرِصَالِ إِلَى الَّتِي لَكُولُ شَعِفًا وَ بَكُنُ هَا وَالْرِيكِ مُطَ وَلَا الْعَقِيقُ كَانَتُ لِعَيْنِكَ فَنُعُ قَلَّهُ لَا اللّهِ عَلَيْهِا لَمْ يُعْلَقُ عَلَيْهَا

مُعَالَثُ ، مُنْ فِي مُعِيْدِ لَكُوْنَ فِي الْمُمَّا بَلَغَ ،

يَوْجُ اللَّدَىُ بَخْجَالُهُا ﴿ وَمَرَائِهُا إِذَا أُوْقِنَتْ بِالْجَزِّرَالْكُنْهِ لَاكْرُطُ

مُمَا يَرُضُنَّهُ بِالحَيْنِ طَيِّبَةً إِنَّى فَ بِأَ لَمْنِهُ مِنْ أَرْدَانِ عَنَّىٰةً مُوْمِئِلًا

تَعَالَتْ ، كَانَ أَسْ وَالقَيْسِ إَحْسَنَ نَفَتْلُ لِصَاحِبَتِهِ حَيْثُ يَقُولُ ا

أَمْ تَنْ بَلِهِ عِلْمَا وَ مُلْقِي عِلْمَا حِلْنَا طَلَيهَا وَحَمْدَ بِهِ طِيلًا قَدِلَ لَمْ طَلَيْكِ وَحَمْدِ وَعَلَيْكِ وَحَمْدُ بِهِ طِيلًا قَدَانَ لَمَ تَعْلَيْكِ وَمَا مَعْلَيْكِ وَمَا مَعْلَيْكِ وَمَا مَعْلَيْكِ وَمَا مَعْلِيا وَمَنْ مَنْ العَلَيْلِ وَمَنْ العَلَيْكِ وَمَنْ العَلَيْكِ وَمَنْ العَلَيْكِ وَمَنْ العَلَيْكِ وَمَنْ العَلَيْكِ وَمَنْ العَلَيْكِ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُل

غَنَّ هُ مَنْجِينَةُ جَعَلِ كُثْبِي

ا تَلْيَقَا فَعَنَّا هَ مَنْ هَى مِثْ اِلمِعَلَّةُ مَنْ مُدِيدًا ، وَكَانَ كُلُونَ فَلَيْنَ فِي بَلْتَ العِنْ ا بَعْنِ لَهُ مُسَلَّمًا عَلَى الْحَلِي مُنْقِعَ ثُلِقَ فَيْ إِلَيْهِ فَلِي فَلَقُهُ مِنَا لَمُلِثَهُ مِنْ الْمُ

تَحْيِعِ زَيْحَكَ مَنْ حَيْلَاكَ يَاجَمُنُ حِنْدِي وَلِدَنشَكَ الْأَدْلَنجُ دَالْقَلْ مَكُانَ يَاجَلُ خَيِيْتُ لَا رَجُلْ حَيْثَلُكُ عَنَّهُ بَعْدَالِهِي وَانْضَهَٰتُ لَوْ كُنْتُ حَيِّيْتُهَا مَا زِلْتَ وَالْفَهِ لَيْقَالنَّحِيَّةُ كَانَتْجِي فَأَشَالِهِ فَأَشْعُهُمُا وَ أَوْرُرُهُم ، وَهُوَكُلُومُ بُنُ النَّصَيْنِ بَنِ عَتْبَةَ بْنِ خَلْفِ بْنِ بَعْرِبْ فِي أَحْيَسِنَ ، اسْتَخَلَقُهُ مُرْسَولَ اللَّهِ صَلَىًا للَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فِي غَنْ وَهِ حَنَيْنِ ، فِي حَجْفِ الوَاعِ عَلَى الْمِيلِّيِّةِ ، فك خَلَفُ بْنُ مَصْشَرِ ، وَمُو يَكُنْ وَيْصِهِ بُدُنْ ، وَعَقَتْهُ وَ بُعْرُكُ مِنْ كِنَاكُ الْكُبِيِّ ، فَالْ

كُلُوُلْكُو بَنُو غِفَارِبَنِ شَلَيْلِ بْنِ طَمَّنَ هُ فَهَوُلِكَ بِنُوضَمَّى لَهُ بَنِ بَكْمٍ

دُولَسِ يَرَحُ اِبْنَ عَلَيْهِ مَنَاهُ بِيْ كِنَانَهُ مَكَبِلِهَ أَيْكَى وَشَفَّ وَالْبِنَّى وَفِيهِ بَالِيَّ ل كُولَسِدُ مُعَلِيْهِ عَزِياً، وَتَجَلَّىا وَلِلَابِ فَى وَوَقَاصِلُ مُؤَلِسِدَ عَرَضِ عَنُولَ مَّهُ وَوَلِيدَ فَهُمْ فَلَوْلُهُ مِنْظِلُهُ وَمِنْ مِنْ الْمُؤْمِدُ وَمِنْ الْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُونِكُمْ وَمُؤ فَلَوْلُهُ مِنْ لِلْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُونِكُمْ وَمُؤْمِدُونِكُمْ وَمُولِكُمْ

وَوَلَسَ ذَهِ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ الصَّبِينَ .

خِسسَ بَنِي مُدَّىجِ مِنَّرٌ الْحَقُّ بُلُ مَا لِكِ بُنِ جُعَشَّمِ بِنِ مُكَفَّمَ بِنِ جَعَشَّمِ بِنِ مَا لِكِ الْخِي كَانُ الْلِيَّسِنُ يَلْتِي الْمُشْرِكِيْنَ فِي صَوْنَ تِهِ مَعَلَى لِسَانِهِ ، يَقِوْلَ الْلِيْسِنُ يَوْمَ ا نَعْمَةً لِلْشُورِينَ ، فَمَا شَلَامَ أَنْمِجْمُ لِهِ بَيَّا يَ جَمَعُهُ الْلِيسِنُ نَعَالَ الْلِيْسَنُ

الرُّا أَيْ رَبَا أَيَا رَبَا أَيَا لِمَسَنَ نَصَرَفَهُ صَلَى إِنَّ أَنْ كَنَصُولَ السَّنْفِي مَعْرُوفَ وَيُوْنُ أَ أَوْلُ لَهُ عَلَى مَنْ مَعْمَنَهُ صَلَّى مَعْمَنَهُ صَلَّى اللَّهِ مِنْ سَا وَآخِرَهُ وَجَدَّ يَعْلَى الْفَافِي مِنْ وَمَنْفَقِيمُ مِنْ مَثَلِي مِنْ وَمِنْ مَعْلَى مِنْ اللَّهِنِ مَنْ اللَّهِنِ مِنْ اللَّهِنِ مِنْ اللَّهِنِ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ مَعْلَى مُنْ اللَّهِنِ مِنْ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ اللَّهِنَ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ اللَّهِنَ مَنْ اللَّهِنَ مَنْ اللَّهِنَ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ اللَّهِنِ مَنْ اللَّهِنَ مَنْ اللَّهِنَ مَنْ اللَّهِنَ مَنْ اللَّهِنَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُل

د) خازي كتاب إدار جه الدلفتايية تقسيدًا للقاتمية التيوتية لا يش حفله خفقة الإلحام إن بنتيات. ج ، 00 ، 00
 شابطة إن خالية بخال أبني الشعيرة القاتمية المنابطة المنابطة

إِنَّا الشَّفَانَ مَصْسَنَ الْلَّ تَجِيَّةٍ مَ تَفَعْدَعَكَىٰ ٱبْنِ بَنِّ مَنِ وَيَرَاحِحُ مِسِنْ وَلَدِهِ عَبْنِكَ الْجَهِ وَعَبْدُ الْحَهِ ٱبْنَاعَبْدِ الْمِلِكِ بْنِصَبْدِ الْرَّحَانِ بْنِ عَلَّمْكُ أَالْلُمَانِ مَدَحَهَا حَدِّاسِينَ العَكْرِبِيُّ فَقَالَ ؛

ية تنبيست لنبي فرم أخرجت بتناي فاستفست شرق با فرق بعضها الذي أن والديلما ) فان ؛ وكنت أمهوا أن ابكة على بما خفي المتباولات المتباول

فَعُلْسَا مَعَالِهِ مَعْلِهِ مَثَلَمَةً بِنِ كِلَاقَةُ مَتَلَقُالَ ، وَقُعَيْنَا ، وَقُلِنَا ، وَعَلِيَةً ، وهمَا الْكَثَانِ ، وَعَوْمًا ، ثَمَالُ النَّهَا بِجَى الْحَصَّى أَصَحُّ .

فَوَلَسَنَهُ خَدِيْمَةُ مَالِكُمْ عَهُمُ الْعَلَى مَالَكُمْ مَا اللَّهُمَ مَا وَيَمْ الْمَوْلَا مُوَلِّا الْمُعَاقِمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِ

= ا كُمْ كَرَحْبَتُنَا وَخُوْيِ مُسْتَقَتَّ وَعَرَسَدِيا لَايَهِ صَلَّىُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ صَلَّتِي مُثَالًا إِنَّ حِضْلِهِ ، عَبْدِ الرَّحَقَلِ \* ابْدَاعَا رِبِيْ بَنِ تَوْلِيَةً بِنَ جُعَلَشْهِ .

١٠ عادة في تنديخ القدال بيد فلفر باللدن بينا فليريق طنققة انظية المفريقة الفلة بلكتاب ١٥ من ١٥٠ من الملاحظة . الرسّس زسس المع حلّى الله عليه ومنكم خالدي الإليه بقد تنح علّه العابين على بم تعليماً ٤ ، الرساحًا ٥ يَعْتَمَلُم اللهِ سَعْمَ ، فَصَابِحَ خَالِثَ بِالمَعْرَقِعَ ، وكان نقل مِنْ تَرْيَشِينَ مَنْ ابني عَلَى الفلك المن المهابين المؤلف الواقيد ، وتعرّى على عليه بالإلى أو خيال التوان عنوا ، وعلى المنظلة المعالمة على المنظلة المعالمة المنظلة المنظ

بالالاين مى اليونية العلم عن سين العلى خالين قائدا ، كن الشابان تدعّ يَتَوَالْ البيان العين العين العين المناف المتنافظ المنافظ المنا

إِنْ يَقِتُلُونِي لِاحْبَيْشَ فَلَمْ يَدَعُ فَالِي لَهُم سِوعَ غَلَّهُ الصَّدُى

وَسَطِّهُ عَا مُؤَثِّراً ، وَاللَّهِ ثَنَّ تَنْ يَى ، فَقَالَ.

وَوَلَسَدَا لِحَارِثُ ثِنْ عَبْدِمَ لَكَاةَ بْنِ كِنَا فَهُ عَرْمَاً، وَهُوَالأَحْرُجُ الْعَائِلِ ، وَإِذَا كُلُونَ عَسَدِيْنِيكُ أَوْتَى لَهُ ﴿ وَإِذَا يُحَلِّسِ الْحَيْسُنُ يُدْتَى جُلْدَبُ وَمُنْبُدُولاً، وَالرَّشَيْدَ، كُلْنَ بُقَالُ لَهُم بَنُوغُوعِيْ، فَقَالَ لَهُمْ مَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسُلَّمَ، أ نتَمُ مَنُوالَّ شَيدِ، وَهُوَالنَّاتِي، وَعُوْلُوهُوذُوالْحُلَّةِ، وَإِلَيْهِأَ وْحَمَالْفَارِنْ.

نَوَلَسَدُ الدُّحْمَعُ بِنُ الحَلِي فِيعَمَا، وَغُضَاهَ ، وَثَلَا ، وَكُفِياْ ، وَعُلِمِ اْ ، وَعُمْيُهُ . وَوَلَسِدَعُونَ بْنُ الْحَلِينِ سَعُعًا ، وَمَالِكًا ، وَعَلَيمًا .

مِنْهُ حَ عَرْقَ وَهُوَ أَ مُومُعُيطٍ مِوَهُوَمُسْكُ الدِّرْبُ، وَهُوَالسَّيَّاحُ بُنُ عَلَمِ بْنِ عُونِ بْن الحَارِثِ بْنِ عَنْدِ مَنَا أَةُ بْنِ كِذَا نَهُ وَأَخُوهُ ثَيْمٌ الَّذِي عَقَدْ حِلْفِ الْقُلَىٰ ةَ، وَمَالِكَ بَنْ عَكَمِنَ بُكُونِ الَّذِي عَفَنَ حِلِفَ الْمُفْلَقِي والْحَيَانِيُ خُزَاعَتُهُ، وَسَسُلُكُ الذِّنْ يَالَّذِي عَفَنَ حِلْفَ النَّحَا بِيُشْ فِي فَلَ يُسْفِي، وينهسم للحكيسن بن عَلَغَهُ ثِن عَرْبِ بُنِ اللَّهُ تَحْجَ بَنِ جَزِيَّةُ بْنِ عَامِرٍ ، رَنْيِسسُ اللّحابِيْش كَيْمَ

-خَأْنُتِ الَّذِي أَخْلَيْتِ كَجِي مِنْ دَمِي وَيُعْظِي وَأُ سَسُلُبْ التُعُوعَ عَلَى تَحْرِي وَ فَهُنْ تَكُيْلًا مِنْ فِرَاقِكَ مُنَّ أَهُ

مَدَأُ خُرَى وَاحْدَیْنَاكَ فِي العُسْبِ وَالْيُسْبِ جُمِيْكِ العَفَانِ وَالْمَوَكَّةِ فِي سَسَنَّتِ

> أَنْ يُنْكُ إِنَّ طَلَالْتِنَّكُمْ فَوَجُدَّتُكُمْ أَخُمُ يَاكَ حُمَّاً أَنَّ يُنَوُّنُ عَاشِتُ مُعَالَت ، بَلَىٰ وَاللَّهِ ، نَقَالَ ،

مَدَا ثُنَّ فَلَا تَبْعُد فَيْعُ أَفْعُ لِلْوَى

بِمَنَّةِ أَوَالْنَهُكُمُ بِالْحَوَاتِي تَنكَلَّفُ إِدُّلِنَجُ السِّنْسَىٰ يُوَالُوَلِٰ لِي

نَلْعَذُنْنِينِي تُدْفَلْتُ إِذْ تُحْنُ حِيْنَةً أَثِيْنِي بِوْدِ مَنْنَا أَنْ تُشْخَطُ إِلَّوَى تَعَانَ أَبِي أَبِي حَدَّى دِ، فَقَدُ سَلَاهُ مَصْرَ بِلَا عُنْقَطُ ، فَأَصَّلُ اللَّهُ مِنْ الحِدْبِ هَا حَقَى أَ حَدِقُ لَحَرُهُ فَالتَّمَّنَ

فُقَاكَتُ كُفٍّ

مُقَالُ لَهُ إِل

أَثِيثِي بِوُدٍّ قَبُلُ إِحْدِى الصَّفَائِيِّي وَيُنَّأُ يَ الْخَلِيْلُ بِالْحَبِيْبِ الْمُعَارِّقِ

فَاهُ، فَنَنْ عَنَا مِنْهَا مَهُ مِنْهُ وَإِنْهَا تَكُلْسُعُ بِنَعْسِمَاحَتَّى مُلْفَرًا. النَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ سَلَ عَلَيْهِ مُثَالِبٍ فِوَدَّاهُم حَثَّى مَلِيَّهُ الكُلْبِ. و، أحَالِيشَنَى ؛ الْمُدَيِّنَ تَمَيَّتُشُوا وَاجْتَمَعُوا رَحْمُ ، يَشُوالما ، فِي بَيْ عَبْدِ مَلَة بْنِ كِذَاتُكُ ، وَيَنُو لَقَالُتَهُ بْنِ النِّيلِ ، وَيَنُو كْحِياً مِنْ خُرًّا عَدُّ ، وَالقَامَةُ مِنْ بَنِي الهُونِ بْنِ خُرَيَّتُهُ ، (مَعْلِطِ الشَّسَابِ الدُعْرَافَ لِلبَلَاذُنِي) أُحُدِه وَعَيْمَةُ بِنَثُ الْحَكِينِ ثِنِ اللَّهُ وَدِيْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمِي الَّتِي رَفَعَنِ اللَّهَ ٱ وَقِيمُ أَحْدِيثُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا وَقِيلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ وَمُعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ فَلُهِ وَمُواللَّهُ اللَّهِ وَمُؤْمِنُونَ وَلَهِ وَمُؤْمِنُونِ وَلَهُ وَمُؤْمِنُونِ وَلَيْنَ وَلَهُ وَاللَّهِ وَمُؤْمِنُونِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْنِي وَاللَّهِ وَمُؤْمِنُونِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

مَّهُ يَيْنُ الْمُسْلِيِّ الْمُلْكِنِّةُ الْمُنْهُمُ الْمُنْفِي الْمُسْوَايِ بِالْكُمْنِ الْكَسْرِ وَمِنْهُ مِلْ الْمُفْلِينَ الْمُنْفِيلِ لِيْنِ مِنْ الْمُنْفِيلِ اللَّمْفِيلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِيلِ الْمُنْفِيلِيل

مَّضَى بَنُوالِحَارِثِ بْنِ عَبْدِمَنَاةً

وَوَلَسِدُ مَالِكَ بِنَ لِنَاكَةً بْنِ خَنْ مُنَةً ثَقِلَنَةً ، وَالْحَارِقُ، وَحَدَاواً ، وَشَعَالَ وَسُعْدا، وَسَلِعِنَةً ، وَحَسَاحِسَةً

فولسة لفكية غَنْماً وُولسدَ عُلْمَ إِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ وَالحَادِينَ بَفَكَ وَعَرَمَ بَطَكَ بِولا لَهِ الْعَلَمُ وَالْعَادِينَ وَالْعَرَى وَالْمَالِكُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَمُ وَعَرَادُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَعْ وَالْمَالِينَ وَاللّهُ وَمَعْ وَمَاللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَعْ وَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمُواللّهُ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمَعْ وَمُعْ وَمُواللّهُ وَمَعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُواللّهُ وَمَعْ وَمُواللّهُ وَمُعْ وَمُعْلِمُ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُواللّهُ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُواللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْ وَمُعْ وَمُعْ وَمُواللّهُ وَمُعْلَمُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَمُ وَمُواللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُواللّهُ وَمُعْفَى وَمُواللّهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَمُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَمُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُؤْمِنُونِ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُعْلَمُ وَمُؤْمُنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِلُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُونُومُ وَمُؤْمُونُ وَمُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُومُ وَمُؤْمِنُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُؤْم

سِيْمِيى عَلَىٰ بِ سُلِكِ سَيْءَ الْعَيْقِ لَ سَيَّةً مُوكِ فَأَلَىٰ سَلِكِنِ إِنَّ الْمُثْقِلِيْ وَمُدَّةً بَرَّهِنِ شَلَاعِي ﴿ الْجَلِي الْمَعْلِى كَالَّهِي الْعَلِيمِ وَعَالِيمِي - التَّدَاعُ، المَمَاةُ النَّجِيَّالُ الطَّيْمَالِيةُ الْلَيْرَاكِ ، التَّكَلِيَّةُ الْكُثْنِ .

وَ عَلَيْهِ فَصَ عَدُ وَأَخَذَفَ سَدُ فَأَعْلَاهُ لِلْفُعِينَةِ وَتَبَعَّنُ وَيُهَدُّ وَيُعَلَّى الْفَاعِيةِ الْعُلِية

والنَّهَى النَّهِ وَزِناً يَمَا صَلَحَ صَاحِهِ ، فَتَصَاحَمَ عَنْهُ ، كُلَّتُهُ لَمْ يَشِهُ عِهِ ، فَكُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَشِهُ عَلْقَ أَنْ مَامَ الرَّاجِلَةِ إِلَى الطَّعِينَةِ وَلَيْمَ خَرَجٍ مَحْوَيَظُولُ،

فَنْ سَبِينَ الْحُنَّةِ الْمِنْيِعَةُ إِلَّكَ لَمُنْ دُونَهِ أَنْ لِيُعَدُّ اوُلاَ فَنُهُ كَلُونَا فُنَافًا مِنْ لِمُعَهُ فِي لَفْهِ خَفَّيْةٌ مُطِيعَةُ

رًا لطُّعُنُّ مِنِّي فِي الوَّكِي شَرِ، يُعَهُ

فَرَّ حَلْ عَلَيْهِ وَعَمَرَعُهُ ، فَقَمَّا ابْطُلُ عَلَى وَرَبْدٍ بَعَثَى فَلْرِسِا وَيُنظَى مَا صَنْعًا ،فَكُما النَّهُما وَجَنْكُما صَي يْعَيْنِي ، مَذَهُلُ النَّيْهِ مَيْقُودُ كُلِعِينَتُهُ وَيُعِينُ مُرْحُقُ ، فَقَالَ لَهُ الفَّارسَى، خَلّ عَنِ الفُّيفِينَةِ فَقَالَ الظَّفِينَةِ أُ تُنْفِسِي تَصْدَا لِبُيُونِ الْحُمَّ أُ قَبِلَ عَلَيْهِ نَقَالَ:

> مَانَا بُنِ لَيْدَمِنْ حَسْبَيْمِ عَابِسِنْ ﴿ أَكُمْ تَنَ الغَارِسَىَ بَعْدَالغَارِسِيْ أثن والفل غلبك ترقمح يابسن

ر الشُّويْمُ والدُّسُدُ العَاسِينُ .

شُمَّ يَنَ عَلَيْهِ فَفَدَعَهُ وَأَعْسَرَ رَحُهُ وَالْرَلَابَ وْرَقِيُّ وَالْحَالِمُ لِللَّهِ عَلَيْهِ النَّابِي كَلِينَ وْرَيْدٌ رَبِيْعَةُ وَقُدْ دُلَامِنَ الْحِيِّ ، وَوَحَدُا صَحَابُهُ قَدْتُأَعِلُوا انْفَالُ الفَّارُسِسُ إِنَّى شَلْكَ لَدَيْقَالْ ، وَلا أرى سَعَلَ رُخُلَلَ، وَلَحَنَيْلُ ثُمَائِرَةٌ بِأَصْحَابِهَ فَدُولَكَ هَذَا الزُّجُّ ءُولِيَّ شُعَرِتًا إِن أَصْفِيكِ وَمُثَلِّقُهُم عَنْكَ ، مُلَا نَصَرَ فَ إلى اً حَمَايِهِ فَقَالَ؛ إِذَّ فَلَرِسنَ الظََّمِيلَةِ وَنُدَحَاهَا وَقِئلَ احْصَابُكُمِ وَٱلْثَنَ عُرُجُي ، وَلدمُطْفَ كُكُم وِينُهِ ؛ فَا نَعَرَفَ القَوْمُ ، مُقُلَلُ دُسَ يُذُ فِي ذُلِكُ ،

حَامِ الطُّعِيْنَةِ فَلَهِ سَالَمُ يُقِلَل مَا إِنْ رَأَيْتُ مُلْدَسَمِعَتُ بِمُثْلِمِهِ فَمْ أَسْتَمَا كُلُّتُهُ لَمْ يِغْفِل أَنْ دَى فَوْرِيسَ لَمْ يَأْوِيُوانَهُمَ فَا مُتُوَجِّرِا يُمْنَاهُ نَحْدُ الْمُثْرِلِ يُنْ يَ ظَعِينَتُ مُنْ يَسْمَنِ مُنْ مُكُفّ بِثْلُ البُعَاقِ خَشِينَ وَقَعُ النَّجُولِ وَيْنَ فِي الْمُؤَارِيسَ مِنْ مُرُوا بَقِنْ فِي كِلْ صَلَاحِ مَنْ كِلْكُ مِثْلَقُ لَلْ يُجْزُيلِ لِالْيْنَ سِنْفِي مِنْ أَبُوهُ مَامُّهُ

رالنَّيْنَ ةَ ؛ الشَّيئِ ( هُوَلَكَ سُعُرِهُنَ خَالَطَيْقِيةَ ، بَقَاقَ الظَّيِّرِ ؛ بِالفَقِّحُ وَالظُّعُ ، ألا سُرا وغِثَرَالرُهُ ، وَمَا لَد يصِيْدُمِنْهَا ، وَاحِدُهُا بُخَالُتُهُ لِلنُّكُرِ وَاللَّهُ فَي ذَبِكَ سَوَاصٌ كَالذَّخِيلُ. العُّفْنَ . ـ

وَقُلَالُ مُ بِيغَةُ بُنْ مُكَدَّمٍ ،

إِنْ كَانَ يَقْفَعُكُ الْيَقِينَ فَسَائِلِي عَنِّي الظُّعِيْنَةَ يَوْمَ وَادِي الْأَفْرَمِ إِذْهِيَ لِلْقَالِ مَنْ أَكَاهِ الْمُهْبِيَّةُ لَوْلا طِعَانُ مَن يُعَقَّمُن مُلَدُّم

إِذْتَوْكِ اَوْقِ الطَّيْلِيَةِ مُوَّةً الطَّيْلِيَةِ طَالُطُ لَاتَتَلَدَمِ
تَصَادُتُ رَاحِتُهُ الطَّيْلِيَةِ مُوَّةً
تَصَادُتُ مُنْ الطَّيْلِيةِ مُوَّةً
مَوْتُكُنَّتُ بِالرَّبِيِّ الطَّيِلِ وَعَامِهُ مُنْتُونَ صَلِ الْلِيتِيْنِ وَلِلْعُمْ
وَمُثَنَّكَ مُنْ مُعْدَدُ مِثْلِا شَدَةً
مُنْتُونَ مَنْ مُنْتُونِ الْفُوْمِ
وَمُثَنَّ مَنْ مُنْتُونِ الْفُومِ
وَمُثَنَّ مَنْ مُنْتُونِ الْفُومِ
وَمُثَنَّ مَنْ مُنْتُونِ الْفُومِ
وَلَمْتُنَا مُنْ الْفِيلِينِ الْفُومِ

فَتِهَا بِنَيْنَ بَوْلِيَالَهُ انْ أَعْلَى الْعَلَى الْبَعِيقَشُّم ، فَقَلُوا وَأَسَرُوا وَرُبَدِيْنِ الْقَلَّقِ، فَأَخُلُطُ وَأَسْرُوا وَرُبَدِيْنِ الْقَلْقِ، فَأَخُلُطُ وَأَهَلَكُمْ فَيَنِنَا هُوَ عَلَيْنَا وَقِيْنَا وَهُوَا لَكِيهَا عَلَىٰ رَبِيَّةٌ رَحَقَةً يَوْمَ الظَّهِينَةِ فَهُمْ اَتَكُ عَلَيْهِ وَيَرَا وَخُلَكُمْ الْعَلَيْنَ فَهُمْ الْكُلُّمَةُ وَلَى الْمَعْلِيَةِ فَهُمْ الْكُلُمَةُ وَلَى الْمُعْلِقَةُ وَلَمْ الْمُعْلِقَةُ وَلَيْكُا الْمُعْلِقَةُ وَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِقَةُ وَلَيْكُمْ الْمُعْلِقَةُ وَلَيْكُمْ الْمُعْلِقَةُ وَلَى الْمُعْلِقَةُ وَلَى الْمُعْلِقِينَةً وَلَا اللَّهِينَةُ وَلَا اللَّهِينَا وَلَا اللَّهِينَا وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ا

وَاللهُ الرَّيْنِ يَكِلُونُ فَتَدُمُوا وَإِنْ كَانَ هُدَيْنَ الْفَرْقِلُ الْمُدَثِّرُا بِالْهُذَالِهِ الرُّبِحُ الفَّرِيْلِ الْفَرْقِدُ الْ وَلَذَيْنَ كَلِيَا اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْفَلِيَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَمِناعَا غَيْنِيَا لَمَانَ أَوْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَلَمْ تَعْلَمُوا اللِّوْسَيْنِ إِلَيْا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ سَنَعِينِينَ دَنهِا عَلَى بَيْنَةَ فَعَةُ نَادَ تَلْنَ خَنَا عَنَى عَنْ الْمَنْ عَنْ الْمَنْ سَنَعْ نِلْهِ نَعْنَى لَمَ كُلُّلُ مِنْ بِعَنْ بِيعَ مَن مُنْ تَلْقَلَ الْمَنْ مَنْ لَمُنْ الْمَنْ بِعَنْ بِيعَ فَلِنَّ لَكُونَ مَنْ لَمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَلْكُلُونَ مَنْ لِمَا إِنْ الْمِنْ المَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْع

- الَّتِي تَمَادُ الْفَاء أي تُجْعَلُكُم حَدِيَّتُ النَّاسِي . \_

فَكَمَا أَهْمِوْا أَطْلَقُوهُ فَكَسَتَهُ رُجَيِّنَ ثَهُ وَفَيْ بَعِيْهِهِ ، فَلَمْ يَنَلَ كُالْلَاثُ ، تَقْلُلُ مِينِهِ أَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَعَلَى بَعِنْهُ مِنْ فَلَمْ يَزَلَ كُلْلًا فِي اللَّهِ عَلَى

مُحَارِفِي يَشَاسِ المَعْفَقِي طَبْعَةِ دَانِ النَّشِي لَفَقِي ثَيْهِ . ج رواهن . و و مَسافِقُها مَائِلِي . مُولِيقَةُ ثِنْ مُلَكُمْ بْنِ خَلَمْكُ \* جَارَجُدُلْكُلِيِّ خَلْبًا نَ \* بَي جَذِيمَةُ بْنِ عَلَقَتَةٌ بْنِ حِذَانِ الطَّعَانِ مِنِي فِيْ السِنِ بْنِ تَمَكُنُ \* حَدَيثَنَا لَعَلِيْجٌ عَمْرٍ \* بِي خَصْلَتِهُ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِلْلَاتَةً ،

فَتَلْفَ نَسَيْفَتْ ثِنْ حَبِيقِي الشَّلِمْ يُوْمَ الكَدِيْرِ . قَالَ أَبْرَعَيْشَةَ ، قَالَ أَبْرَعَ مِن وثبي الفلاء وَفَعَ تَدُل كُوْبَيْنَ =

- تغنان قائمتنا تغنافع في خفرته و تا عملت بدنك من بني سكيم بن الخفر و نبئة نفي سبني مراس بن ماليته بن كينا فة اقتلت نبوع اسب ري تلقي سن بني سكيم بن منفوج المجار أنهم وزوها في منه التغلى تعن المنف أفخ المنفئ المنفظ في تعني المنطق المنفظ في المن

كَفَدَ عَلِيْنَ اللَّهِ عَنْ مَنِي عَلَى مَنِينَ اللَّهُ عَنَا لَمُ عَلَمُهُ وَأَعْلَمُونَ اللَّهُ وَأَعْلَمُونَ اللَّهُ وَأَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

تمان، لِحُمَّا لَفَتَى بَقِلَد بِهِ فَرَسَهُ ، فَمَلَ عَلَيْهِ بَقِضَ القُهِمِ. فَاصْتَفَا وَلَهُ فِي طَرِيقِ الفَّقَنِ وَكَا تَعَرَّ وَجِ رَجُقَ مِنَ القُرْمِ وَتَشَلَّقُ رَبِقِيَّةً فَمَّ رَبَعَهُ لَبَيْضَةً أَوَ لَمُنَكَّ وَلَقَى بِالظَّقِي بِالشَّ سَيْعَلِ وَقَلَلَ، الْجَعْلِي عَلَى تَبِيقِ عَصَلَيْقَ وَصَرَيْحَ فِي وَعِلْ اللّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَالْ

شُدَّى عَلَيْ العَصْبُ الْمُسْتَيَانُ لَعُدُّى مِن يَبَعِ فَابِ سَاكُاللَّهُ فَكَالُّ يَفْعَنْ بَالْنُ فَعَ أَمَامُ الْعُرْبِيلُ

مَقُلَاتُ أَمُّهُ إِ

كَانَ الْمِشْبَيْنَةَ وَصُدِّنَ إِنَّهُ عَلَيْهِ عِعَلَامِهُ مُشَّلَسَتَكَاهَا مَا فَقَلَلَتَ ؛ إِنَّكَ وَصُدِّينَ الْكَانَّ مَكَلَّكُمْ عَلَىٰ الْعَنْ مَنْ الْعَلَىٰ الْمُعْمَى الْعَلَىٰ الْمُعْمَى الْعَلَىٰ الْمُعْمَى الْعَلَىٰ الْمُعْمَى الْعَلَىٰ الْمُعْمَى الْعَلَىٰ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْعَلَىٰ الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْعُلَىٰ الْعُلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعُلِيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعَلَيْ الْمُعْمَى الْعُلِيْ الْمُعْمَى الْعُلِيْ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْعُلِيْ الْمُعْمَى الْعُلِيْ الْمُعْمَى الْعُلِيْ الْمُعْمَى الْعُلِيْ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِعْمِ الْمُع

تَلَانَ أَبِمُ عَنِينَا وَكُلُ وَيَوْكُورَوْنِ لَعَظْمُ وَتَلَاطُوْنِيَّ لَكُونَا فَكَانُو عَنَاكُ عَنْ فَكُون لَهُ وَفَالَةٌ ، ثَانَ : فَاعْتَدَ عَلَى رَجِّهِ ، وَهُوَيَاتِكُ فَهُنَ عَنْ مَنْ فَيْنِ فَقَى الْمَكُنَّ الْمَكُلُّ لَعُلُونَ كَيْنِشَةً بِنَّ حَبِيدٍ ، [ لَهُ لَكُنْ الْعَنْمُ ، وَعَلَى الْحَنَّةُ الْمُؤَمِّنَا فَأَلَى رَجُطُ حَلَى مَعْلَى الْمَكُونَ وَعَلَيْمَ الْمُعْمَدُ الْمُؤْمِّنَا فَالْمُؤْمِنِينَ فَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلَالْمَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

= فَاتَنْهُم الظُّعْنُ .

نَتَانَ أَثِرَكَبَيْدَةَ ، وَفِضًا يَوْيَئِذِهِ أَ يَا الفَلْ يَعْقِيلُ إِنِّ يُلْكُلُّمُ فَقَتْلُوهُ ، وَأَ طَوَا عَلَىٰ بَنِيْنَةَ أَحَبَالُ ، فَنَ بِهِ مَ جِن بِنْ بِنِي الحَدِيثِ بِنَهِ ، فَفَكَ بِنَ تَفَتَّقُ مِنْ بَلِّكَ اللَّحِبَّارِ الْبِي أَحِيلُكُ عَلَىٰ لَاقْتُهِ عَلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ فَعَلَىٰ لَاقَتُهُ عَلَىٰ تَتَبَرِهِ ، وَحَلَّى عَلَىٰ لَتَلْكِهِ ، وَعَلَىٰ عَلَىٰ لَا قَتَلِهِ ، وَعَلَىٰ عَلَىٰ تَعْلَىٰ فَرَاهِ ،

نَفَنَ تُ لَلُومِي مِنْ حِجُسَا رَهِ حَرْبَةِ بُنِيَتُ عَلَى لَمَكُنِي النَيْئِينِ وَحَوْلِ لدَتَنْفِي يَالَانَى مِنْهُ مَوْتُهُ حنسنةًا دُخْتِيمبشفِنْ لِمِنْ وبِ لَتُنَ كُنُّهُ الْحُنْدِ عُلَى الْفَيْعُوب لؤلدالستفائ وتفدخ كتبشيقة كَيْنَاهُمُ مِنْ لَحَنَّةِ الْمُكُنُّوبُ فَنَّ الْعُولِ مِسْ عَنْ مَ بِيْفِقِ بَعْدِمَا فَلَقَدُ دُعُونَ هَلَاكَ عُيْنَ مُحِيْب يدعو عُلْياجين الشامَ طَهَانَ كَمْ يُخْتِضُوا عُنْ وَأَكُولُغُ الدِّيْبِ بلَهِ دَنُّ بَينِي عَلِيٍّ إِنَّهُ حُمْ نِعْمَ الْفَتَى أَدَى لَيْبِيشَ لَكُونَ فُو يَوْمَ الكُدِيْدِ تُنَيَّشَةُ بُنُ حُبِيْبٍ لايَبْعَدُن نَهِيْعَ خُبِنْ مُكَدِّم وَسَلَعُمَا لِفُوَادِي ثُنْبِيَ هُ بِنَدُنُوبُ

َ عَلَنَ الْمِيمُنِيَّذَةَ وَتَقَالُ إِنَّ الَّذِي عَلَكَ هَلَهُ الظِّيْعُ حَدَّفِهُ الْإِنْ الْظَّابِ بْنِ مِن كُلَّا بِدِبِ بْنِ فِيْمٍ وَقُلُنَ اَخْنَ فَرَحَسُلُونَ فَلِيعٍ .

بنيسًا وتُقَالُكُعْبُ بُئِنْ فَحَيْمٍ: وَأَشَّعُونَ بَنِي أَخْسَمُعُ بَنِ عَامِ بُنِ النِّيْءِ بْنِ يَكُنِ بْنِكَنَانَهُ رَبُقِي رَبِيْقَ بُنَاكُمْ وَغُمْعَالُ

كلفن الشنبابُ مَعَ إِلَيْطِاللَّاكِلَاءِنِ كِانُ الشُّعَالِ وَكُلُّ الفَ بَا إِنْ فانتأ أنيمة فالجسفيك شاحب وَأَمَاكُ وَابَثُنَّ وَلَسْتُ بِدَائِنُ غُلِّي اللَّهُ إِنَّ إِنْ إِنَّ الرَّامُ مُ مَالُ أَقُلُنُ مُمَا لِلِّي أَوْ فَاتِّفِي أبلغ كِنَانَةَ عُثْمًا وَ سَعِيْمَهَا النبكن لين مناغما بالقاطن إِنَّ الْمَذَلَّةُ أَنْ تُطَلُّ جِمَاؤَكُم وَدِمَاهُ عَوْفٍ صَامِنٌ فِي العَاهِنِ أتؤألكم عوض كهم بدينائيهم فيناؤكم كَلْفُ لَهُم بِظَفَائِمٍ وأبث تفايلكم إناذ المنايري خَلَبُوا خَا دُرُنِكَ وَتُرْتُحُمْ مُؤْلِدُهُمُ عشنعا المكاندن فكافأن وابأ خينكم إِنَّ الْحَفَالُظُ نِعْمَ بِيرَجُ الثَّلَمِسِينِ يُغْدَى عَلَيْكَ بِمِنْ هُيَ أَوْ قَابِن كَيْفُ الْحَيَاةُ نَ مِيْعِقَةُ بِنُ مُكُنِّم فَقُعُ القَمَاتِي بِالْمُكَانِ الوَاتِينَ هُوالتِّيُّ لِلَهُ بِالْقَمَادِ وَحَارِثُ كُمْ غَادَىٰ وَاللَّهُ مِنْ أَرَامِنَ عُدُّني جَنَين الطُّنبَاعِ وَمِنْ خَيِثْلِهِ وَاكِنِ

وَوَكَدَ مَالِكُ لِنُعَلِّقُ مِنْ لِمَا ، وَأَعَلِهُ وَضَعِيْسِاْء وَمُعَاداً ، وَالْتُكُمّ . وَوَلَدَ الْحَارِينُ فِي فِرَاحِينِ جَفَالًا ، وَخَلْلِها ، وَشَعْمَتُهُ .

وَوَلَسِ وَالْمُ إِنْ إِنْ عُنْمُ مِن تُعْلَيْهُ وَهُولَ وَعُن مُمَّاء وَسِنَ احاً وَحَرَا ما .

مِنْهُ مَرْعَلُونُ فَعَلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُونُ وَالْمُعَلِينَ وَهُونُ الْبَالَمُ الْمُعْلَمُ وَالْعَلَم وَفِي كِتَابِ الْفُلْقِي الْمُوارِقِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلَاكِنِينَ الْمُلْلِكِينَ الْمَعْلَمِ السَّمْعُ والكُونَةِ وَوَ لَمَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مِستَ بَنِي نَفَيْرِ خَلَادَةُ ءَمَنا أَمِنْ كَانَةُ ، وَهُوالقَلَسُلِينَ أَمَيَّةُ بَنِ عَوْنِ بِنَ فُلْعِ بِخَلَقَةُ ٢ بْنِ عَبْدِينِ فَفَيْرِ ذِنْسُلُ أَنْ بَعِينَ مَسْنَةً ، وَهُوالْدِينَ أَوْنَاهُ الإسْسَانَ ، وَكَانَ فَلَعَ أَوْنَ مُنْ نُسَسَلُ الشَّهِينَ أَنْ يَعْ بِبِينِي ، وَمُسَلَّ أَمْ يَعْلِ إِحْدَىٰ عَشْرَةُ مَسْنَةً ، وَأَمْ العَلْمُسِ اسْخَاء بِفْ الطُّفَيْلِينِ تعدِي ، مِنْ بَنِي عَلِينَ بِمِنْ فَوْقِي.

بِنُهُ مِ جَهُوْنِ بْنِ جُنْدَى بْنِ ظَيِ بِبْنِ أَمَيَّةً، كُنُ صَلَّحِبُ الفَوَادِمَعُ مُعُلُونَيْهُ نَيْمَ صِفَّيْنَ .

‹‹› جَارَ فِي كِتَّا بِيرِيْزَافِيةِ الْمُرْبِ فِي فَلْنِي الْمُدْنِي اللَّذِينِ فَلِمُعَةِ دَارِ النَّشِ الْفَورِيَّةِ بِحَ ١٩٠٥ مَا مَالِي. ذِكُنَّ النَّسْمِي رَبَّالِهِ العَرْبِ فِيهِ

يَقَانَ إِنَّ عَنَى وَنَ كَلَيْ رَحَلُ لِمَنْ مَنْ كَفَةً رِولَكَانَ اَسْمَعَهُ عَنْ وَيَنْ عَامِ الْمُنْاعِيَ وَجَنْ الْجِنْ يُرَةً وَحَدِيثَةٍ الشَّائِيَةَ ، وَجَعَل الزّمِيثَيَّةَ ، ولِنَامِي، وَهُوَ أَذُنْ مَنْ وَمَعَا النَّفَاسَ وَلِعَجَارَةٍ طُبَلُ عَرِّدَ بِعِدِنَ هِنْ مَ

وَمُقْتَى النِّلْسَى الْمُتَّلَمُ مَينْسِينُونَ الْحَقَّ مَ إِلَى صَفْيَ ، وَمَرْجَبُ إِلَى خَلْفَنَانَ .

يعَرُقُ اثْمَةَ قَامَ بَعْنَعَوْلِ اتْبُهُ أَبُوكُمَا مَعَ جُنَادَةً وَعَلَيْهِ فَلَمَ الدِسْلَامُ .

الكانتيان فاب إذا فا عَنْ مِن جَيْرًا ، خَمَّتُكَ عَلَيْهِ بِهَنْ مَفَعَمُ بَيْرًا عَلَىٰ جَرُدُو وَكَانَ بِكَفلَى مَعْرَتِهِ ، الكَّامَ إِنِّي لَذَا خَلَقُ وَلَذَا عَالَىٰ مَوْمَدَى كِلَّ تَصْلُقُ إِلَّهُ اللَّهُمُ إِلَىٰ أَعْلَىٰ شَكْرًا كُلُوا وَلَكُلُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَىٰ وَمُثَلِّكُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَل شَنْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْ

وَكُانُوا مُجِلُولُ مَا أَخَلُ وَيُحْعِ مُونَ مَا حَكُم .

وَفِي ذَلِكَ يَخِونَ عُنْدُونِينَ قَلْيُسِنِ بُنِ جِلُكِ الطَّفَانِ رِمِنْ أَبْنَا حِ يَلْتَوْخِ بِنَا ،

أُ لَسُنَا النَّا سِبِيِّينَ عَلَى مَعَدٍّ شَمَّهِ يَن الحِينُ أَمُّعَلَىٰ حَمَّا ال

وَعَلَى السَّمَيَةِ إِنِي يَعَابِهِ الْعَنْمُ وَمِهِ الرَّهِي الدَّعْنِي أَنْ مُسَسَدُ العَرْنِ عَلَى حَرْمَيْنِ ، أَعَلَى عَلَى المَّعْنِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

دَعَة في هَاسِتَنِ مُقَطَّة فَقَصَ مِنْهَ فَقَلَتَه بَنِ الْفَلِيَّ فِلَمُو عَنَيْتَهِ مَا غِينِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ تَلْقَيْقَ فِي صَنَّيْتَهُ ا وَلَ مَنْ مَسَلًا اللّهُ مَارِي فَا فَلَيْتُهُ فِي صَنَّيْتُهُ ا وَلَ مَنْ مَسَلًا اللّهُ مَارِي فَلَى فَلَيْهُ فِي عَلَيْهُ فِي عَلَيْكُ فَلَيْهُ فِي مَنْ فَلَيْهُ فِي عَلَيْهُ فِي عَلَيْهُ فَلِي اللّهُ مَلِيَّة فَلَيْهُ فَي مَنْ الْمُعْلِيِّ فَلَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِلْقَالُونِ فَلِي لَلْمُ اللّهُ اللّهُ فَلَيْكُونُ فِي مَنْ مَنْهُ مِنْهُ وَلِمُنْ اللّهُ مَنْ فَلَيْهُ فِي مَنْ فَلَيْهُ فِي مَنْ فَلَيْهُ فِي مِنْ فَلَيْهُ فِي مَنْ فَلَيْهُ فِي مَنْ فَلَيْهُ فِي مَنْ فَلَيْهُ فِي مِنْ فَلَيْهُ فِي مَنْ فَلَيْ مِنْ فَلَيْهُ فِي مَنْ فَلَيْهُ فَي مَنْ فَلَيْهُ فَلِي اللّهُ مَنْ فَلَيْهُ وَمِنْ فَلَيْهُ وَمِنْ فَلَيْكُونُ مِنْ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ وَلِي اللّهُ مِنْ فَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلِيلُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ اللّهُ مَنْ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ فَلِيلُونُ فَلَيْكُونُ فَلَكُونُ فَلَكُونُ فَلَكُونُ اللّهُ مِنْ فَيَعْلَى فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ اللّهُ مِنْ فَلِيلُونُ فَلَكُونُ فَلَكُونُ فَلَكُونُ اللّهُ مِنْ فَلَيْكُونُ فَلَيْكُونُ اللّهُ فَلِيلُونُ فَلَكُونُ اللّهُ فَلِيلُونُ فَلَكُونُ اللّهُ فَلِيلُونُ مِنْ اللّهُ فَلِيلُونُ مُنْ اللّهُ فَلِيلُونُ اللّهُ فَلِيلُونُ اللّهُ فَلِيلُونُ اللّهُ فَاللّهُ فَلِيلُونُ اللّهُ فَلِيلُونُ اللّهُ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلِيلُونُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَيْلُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يَنْهِ فِي أَنْ لِكُونَ ، ثُمَّ جُمَادَةُ عِرَفَى قُولِتِ الْبِنْ خُمَادَةً .

غِيَالَغُنَى ثَالِيْنَ الْمُنْتَكِّى : انَّ الحِاحِظُ حَرَّ أَرْعُتُفَكَ عُمَّدُ بِنِ بِحُرِّ بَيْ يَحْبُونِ مَوْقَ لِلِي العَلَّلَسِ عِيْرٍ إِنْ قُلِعِ الْيَنِيَّةُ الْفَقِيمُ : افَّهُ تَحَقَّ مَسْمَةً خُسَّى رَحُولِيثَ مُرْمِثَيِّقِ . 1 مَدَا بُنُهُ شَدِينُ كَانَ عَنِ يُفْهُم يَوْمَ مِنِيْنَ }

وَوَلِدَ مُؤْدِيعٌ مُ مَنِعً ، وَلَوْمِهُ ، وَعُبُداً ، وَعَبُداً ، وَعَبُداً ، وَعَبُدُماً .

مِنْهُ حَمَّاتُهُ فَيْنَ صَفَوْلَ بَنِ أُمَنِيَّةً بَنِ صُحَاكِ بَنِ صَلِيقٍ جَنِ مَنْ الْعَبْدِ ، وَهُوَ مِلْك بِنِي عَبْدِ شُمْسٍ ، وَهُوَ حَدَّى مَنْ فَانَ بَنِ الْعَلِمِ، أَوَ أَنْهِ الَّذِي الْتَلْقُلُولِيَّ ، وَهِيَ اللّهُ بِنَتْ عَلَقَهُ .

وَوَلْ رَعَوْقُ بِنْ تَعْلَبَةُ صَلَيْعاً، وَوَعْرَعَكُ، وَهُمْ بِعَلْشَطِيْنُ.

وَوَلَسِدَ عَرَى وَمِنْ عَلَى الْخَارِي فِي كِلَانَةُ الفِلْاءَ ، وَالنَّاسِةُ وَا شَمْهُ فَعَنَّى الفَّنْ عَلَم ، وَعَلَىساً.

وَهُوْسِمَ عَنْدَالْ حَوْلَ الْمَعْلَى الْمُحْلِمِينَ إِلَيْ النَّمْ اللَّهِ مِنْ وَالنَّفَالِهِ الْمِنْ وَهُلِي الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرَاقِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِ الْمُعْلِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولُولُولِ الْمُعْلَى الْم

وَسِّسَ لَهَ بِي تَحْدِيْدِيْقِ الفَاكِوِ، مُسْلِحُمُ بَنُ عَلَى ثِنِ مَبِيْعَةَ ، وَلَيْفُ بَنِي جُمَعَ . هُوُ لَا رَبُو مَالِكِ بْنَ كِنَا لَهُ

ت دَلْسَدَ مِلْكَانَ بْنُ كُنَانَةُ حَرَّهُما ، وَثَقَلَتُهُ ، وسَعُوا ، نَا سِيْلُ وَغُفَّا ، وَ دُثْيَانَ . مِنْهُ سَمِ إِنْ مُنْفَعَ بَنِ حَثَّمَةً بْنِ عَلَى بِيْنِ الْعَلَى بِي عَبْرِ مُنْكَ بْنِ عِلْيِي بْنِ وَخَقْ بِي سَتَعْدِ بْنِ حُلُودَ بِنَ غُلْقٍ ، وَانْتِهِمُ النِيتُ مِنْ ابْنِي لِمُكَانَ بْنِيكِنْكُ .

مِسْنُ وَلَهِ عَنْدُ اللَّهِ بُنُ يَنْفُعُ وَوَكُلُ سُلَكُمَّانُ بِنُ عَنْدِالْلِكِ سَمَّاهُ اللَّهِينَ .

هُوُلدَ مَنِوكِنَانَةَ بْنِ خُنَ ثِمَة

دُعُوناً قَالَةُ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنَا مُلْكُلُّ وَلَهُمْ يَقُولُ القَائِنُ ، قُدْاً نُصْفَ الفَّلَىٰ ةَمَنْ مُنا مُلْكُلُّ

(١) مِنْ يُخْتَفِين مِثْمِينَ النَّلِيقِي ) (٤) عِلْ يُغِيَّ إِلَيْ النَّلِيلِ إِنْ طَلِيقَةِ مُلْفِقة السُّنَّة الْمُتَوَنَّة بِمِقْنَ جِرَء ص ١٠٠ ٥٠٠ خُوَلُسِدُالِكَيْسُنُ عَضَالًا، وَالْأَيْسَدَى .

مِنْهُ مَهُ مُنْفَقِدَة بْنَعْكِرِبْنِي بَرِيْنِيَعْتَ بِنَائِيَّى بِينِ سَعْدِيْنِ عَبْدِالطَّيِّى بَرِيْنَظُم صَلَّىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصْهِدَلَدُنَا أَوَصَلَّمَانِكُمْ عَبْدِالرَّجِنَّى اللَّهِ عَبْدِا لَكِ أَبْنِ الْخَلِّمُ وَلَعْنِي الْوَالِمِينَةِ وَيَوْمِ فِي الْخَلَيْمِينَا مَسْتَعْلَمْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْ خَنْيِّ وَيَقِلْوا لِلْهِ مِسْتَعْوِدِ بَرِيْنِ عَلَى بِيْنِ عَلَى مِينَّ عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَعْلِمُ وَمِنْ ا

هُوْلِدُ الْمُؤْلِ بُنِ خَنَيْمَ قَارَهُمْ الْقُلْرَاءُ

عَلَنَ بُكُنَّ مَسَنِهِ شَسْعُ فِعْ فِعْلَ اللَّهِ اللَّهِ بَيْنَ قَرَيْتُهِ وَخَتَى اعْفُر الرَّفُعَنَا جَمَعَ فِي البِحَفْرَا عَضَرَهُ الْحَالَمَةُ الْمَرْتُ وَاللَّهُ وَكَلِمَ اللَّهُ وَكِلْمَا أَنَّ الْمَا اللَّهُ وَكَلِمَ اللَّهُ وَكَلِمَ اللَّهُ اللَّهِ الْمَعْلَى مِنْ بَنِي اللَّهِ بَلَّ وَكَلِمَ اللَّهُ وَكِلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

ۦ تُدَ أَنْصَفَ الفَاحُةَ مَعْ رَائِدُهَا ، القَامَّةُ ، فَهِيَّكُ وَحَرْ الفَامَّةُ وَاللّائِشْنَ ٱ بَنَا الهِنِ بْنِ خَرْمُنَةُ ، وَإِنَّا سَهُوا تَحَاجُ لِيهِ وَالظِّهْمِ وَالطِّهْمِ إِلَّهُ أَمْ اللَّكُتُّ أَنْ كَيْلَاتُهُمْ فِي بَيْ لِلْاَفَةُ مَثَقَلَ سَاعِهُمْ ، النَّيْثُ .

وَهُمْ ثِهَاءُ الْحَدَى فِي الْحَاجِلَيْعُ مَصْحُوالِيَكُمْ فِي الْبَيْنِ، وَيَهُمُونَ أَنَّ مَجَلَيْنِ التَّتَاءَ احَدَهَا فَالِهِيُّ مُقَالَاهُمْ إِنَّى إِنَّ شِيْفَ صَلَيْمُنَكُ ، وَلَ شِيغً عَسَا بَقِتُكَ ، وَإِنْ سِيثُكُ مَا تَنْتِكَ ، فَقَالَ التَكَلَ ، فَدِ الفَّلَ فِي أَوْدُ أَفَعَنُهُمْ ، وَأَنْشُلُ مِثْولَ :

## قَدُّ أَنْصَفَ الطَّاتُرَةُ يَنْ مَهَا كُلُهُ لِللَّا إِذَا مَا فِئُلَةٌ لَلْقَلَمُا لِمَثَّا الْعَلَمُ الْمُؤا مَنْ ثُنَّ أَوْلَدَهُمْ عَلَىٰ الْخُوَاهُمُا

 تستىن البني تسديد البني المسيد المؤوض ثمة فين مقدم كفين اليكسس بن تقش ا وَلَـــ تَاسَدُ اللّهُ مُنْ تَعْفَى حَسَدَةٌ وَمِنَاقَ وَكَاهِلَا ، وَعَلَمْ اللّهِ مَعْلَمُ وَهُمْ إِنْهَا قَانِي بَنِي فَلِيَا تَعْ ابن مَا لِكِ بْنِ تَقْرِبُونُ فَعَلِي ، وَأَنْتُهُمُ أَوْنَةً بِنَّتُ رَبِيرِ لَيْقِي بَنِيا مُسَلّم بَنِ بَنِالْ اللّهِ فِي تَعْلَمُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِن اللّهُ مِن ال

مَ أَ مُنْهُ لَا لِنَ لِكِنْ مِلْتُ عَهْدِ نِنِ مَن يُدِ.

ئُونْ مَنْكَفَلَهُ فِيَوْكُ وَمَنْ عَلَى مَا أَمُّهُا سَكُمْ مِنْتُ اللِكِ بَنِهُ وَلِمَ الْمِنْ فُلِكِمْ وَدُّ بَنِي سَكُنَى بِجَالَ جِلَّهُ صَفَّمُ الدِّوْجِلَمْ بِنَوْلِهِ الدِّلُهُ مُنْسَمِّقُوسَتُنَ حَلَقَ الدُّسْلِمُ الْمُنْسِلَةِ عَلَى الدُّسْلِمُهُ الدِّلْطِيةُ

وَمَلَاكِ ثِنَ ثَقَلَيْةً ، وَغَفْلُ مَا أَعْبُهُ مِنْتُ ذِي الْحَوْضَيْنِ ، وَإِسْمُ الْحَسْمُ السَّمَ مِنْ فَطَلَاقَ .

ٷڽ تىدىن ئۇرىدىدىن ئۇڭىڭ ئۇنىڭ ئ پىشى دائىق ئېنى ئىنىڭ ئېنى دىدان ئۆركىدىن ئۇنىڭ ئۇ ئەئىنىڭ ئىنىڭ ئىنىڭ ئۇنىڭ ئىنىڭ ئىنىڭ ئىنىڭ ئۇنىڭ بىنىڭ ئىنىڭ ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئۇنىڭ ئىنىڭ ئۇنىڭ ئىنىڭ ئۇنىڭ ئۇن

فِيسِنَ بَنِيَا لَلَّشُنَّى كَالِدَيْنَ نَصَّلُهُ بَنِ اللَّشَيِّى ، وَهُوَ طَائِدٌ اللَّهِ هِ لَ وَكَذَبَّاسُ ، وَلَمُؤَلِّهُ مِنْ خُونِلِيدِين وَقُولِين نَصَّلُتُهُ ءَنْ مَنَا أَقَّهُ كُونَ يَعْبُلُ بِأَلْمِهِ عَلَى إِسَّ ، وَهُوالِّينَ أَن تُذَيِيعُ العَدِيومُ بُرَاحَتُهُ وَأَمْرِ

(١) جَادَيْ يُخْطُولُ أَنْسَابِ اللِّنْشَرَا فِيلِبُلَا ذَرِينِ تَخْطُوطِ أَسْتَنْدُلِ . ص : ٥٠ مَمَا يُلِي :

ه (ع) وَحَازِفِي الصُّنْحَةِ نَعْسِهِ إِينَ المُقْدِي السَّابِي ، مَا يَلِي ،

وَحَادَ فِي كِتَابَ يُمَارِينُ الظَّهَرِي بِالْمُلْعَةِ وَارِيا لَمُعَارِقِ بِيضٌ . ح:٢٠ص: ٥٠٠ مَالِلِي،

تَعْلَقُ عَيْنَةُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ و

وَعَادُ فِي الْمُصْدِيَ إِلْسُكُمِ إِنْ نَفْسِتِهِ \* حَنَّا ١٨٥ مَا يُلِي :

توقعة القادسينية الكُ تَعْتَبَ الْتَتَافِن بَعْدَا لَمَّى وَقَلَ الْفَلِينِ الْفَلَامِينَ مُعَنَّافًا مُنْ وَق بَيْنَ الْقَلْلِينِ كَا بَعْنَى الْفَيْلِ - النَّفِينَ الْقَلْقِينَ الْقَلْمُ الْفَلْفِينَ الْفَيْلِ وَلَمُلَ مَعْلَى فِي تَلْقِيلِهِ وَنَفِيْتِ الْنَ جَالَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَلِيقِينَ مَثْلَ مِسْلَدُ الْمِنْقِينَ أَهْدِ وَمَا لَدَلْمَا مِنْ اللّهِ مِنْ أَنْ يَحْفَلُهُ فَقَالَ مَا يُعْفِينَ مَنْ الْمَالِينَ فِي الْمِيدِينَ الْمَؤْنِ الْمِيقِينَ اللّهِ فَي اللّهِ فَي بِعَدَاللّهُ الْمُعْلِمُ الْفَالْمُولُهُ الْمُعْلِمُ الْفَالْمِيلُونَ اللّهِ مَلْمُ المَنْفَقِينَ الْمُعْلِمُ الْفَلْمُ الْمَنْفَقِيمُ الْفَلِمُ الْمُنْفِقَةَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ الْمُنْفِقَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللْفُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال مَهُوَّسِهِ، وَهُوَرَبِيْعَتُهُنَّ حُوْطِ بْنِي بِلَابِ بْنِ اللَّهُ مَيْ الشَّاعِيُ العُلْنِي ،

الدائلة لدَيك بَنِي مِيمَ المَكَاكُمُ مَشِيْفَةُ أَجْمَعُونَا

وَمِهُهُ حَرَبُهُ عَلَيْهُ بِيُ تَعَلَيْهُ بَرِّي مُعْلَيْهُ بَرِي رَكَّلِهِ بِيهِ الْاَعْمُى وَفَوْ أَبُوفُو بُوَقَاتِهُ فَعْ بِينَ عُمْرِهِ وِيَ الحَارِثِ بُنِ الشَّرِيكِ، وَالكَنْيَثِ بَنَ مُعْرَمُونِ بُنِ الكَنْيَةِ بَنِ تَعْلَيْهُ الشَّلَامِ، وَحَبِيثِ بِنَ مُعْلَيْهِ الجَنِّرِي لَمَا بِيَنِ اللَّهُنِ ، فَتِينَ مُعَلِّمُ الشَّرِي صَلَيْكِ الشَّعِيدِ .

= دَاجِيَّ وَيُ بِي يَغَمُونَ } هَنْ يُحِصَلُ الْ صَوَاقِيهِم فَلَّا غَنُوا عَنَّ مَرَاقِفَهُم أَعَالَكُمُ الْكُهُ فَيْ حَاجَ طَلَاجَهُ وَحَمَّالُ 1 بَنَ مَالِابِ، وَعَلَائِهِ بَنِ عَلَيْهِ اللّهِ ، وَالنَّهِ بِإِنْ فِي عَرْدٍ فِي لَتَظِيهِم خَبَاشَتُ والبِلِلَةَ مَثَى عَذَهُ إِنْ كَلَيْهِم فَيَا مِنْ مَعْلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَيَارِيْهُمُ أَعِيْرَيْهُمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جَادَ فِي كِتَابِ يَهُمْ فِي تَوْمِ فِي وَصَفَّى الكَبِيمِي فِيَسْ مِنْ صَلَيْهِمْ وَاللّهِ عَلَيْهَ فِيكَ وَق وَمَا أَى خَلْقَةَ الْمِلِيَّةَ مَنْ مَنْ مُرَاتِيَ الظَّلْبِ طَالِكَهِ إِنَّ تَعْلَىٰ مُثَالَةً إِلَّا مُنْ أَ وَعَلَىٰ يَوْا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَنْفَمْ مِنْ رَجَلِينَ أَلْنَ مُنْهَا فَقُدُ بِلَيْهِ مَنْ اللّهِ فِي عَلَىٰ الْحَدِّ وَكُلِنَّ صَفِّةً جَلِلْةً ، فَإِنَّ النَّسِنَ يَتَصَافَقُ بِلِيعِ مَنْ الصَّلَقَ فِي الْمِيْفِ

## وَقَالَ خِنَارُ بِنُ الدِّنْ وَبِ فِي ذَلِكَ يُعَلِّي قَوْمَهُ مِنِي أَسَدِ ؛

بنياً شديد تُدَّ سازي َ مَاصَنَعُمُ مَنْ دا تُعَامُ عِلْمَ افْقِ أَنْ قَدَعُرُكُمُ بِنِياً شَدِيْكُ مِنْ الْمَقَالُمُ اللّهِ الْمُقَدِّمُوا دا تُعَامُ عِلْمَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١) الفَشْوشْ بِهِ ذَالشَّنَادِ الفَّمُ وطَّ مَرْتِيْنَ هِيَّا الرَّخْرَةُ الْمُثَلِّعِ مِرْتَيْنَ ، هِيَ الَّي نَتَفَعُدُ عَلَى الجَّزُ وَا يَ وَصُعْنَ الْمَرَاةُ وَيُعَشِّرُهِا صَفْلًا مُ الْمَرِّيا ، الفَشْقُ: تَقَيَّعُ الشَّرِي الدُّونِ بِيسَانُ العَ

لَّهُ وَجَارُنِي إِلْمُوثَلَقِ وَالْمُخْتَلُفِ لِلْكَعِيدِي : ٧٥٠

مَنْ يَقَلَلُ كُمْمُ الكَيْنَتُ ثَلْدَقَةٌ مِنْ بَغِنَا شَدِ بَنِ خَنْ لِيَهُ هُم : الكَثِينُ الأَكْبُرُ، ثُنُ فَقَلَتُهُ ثِن نَصْلَتُ ثِنَ الدُّشَتَرِ بْنِ يَزِينُ بْنِ يَفَعَسِ ، والكَثِينِ مَنْ وَبِينَ الكَثِينَ والكَثِينَ ثَانِينَ ثَنَا مَنْ التَال الدُّشَتِي بْنِ يَزِينُ فِي لَكُفِينُ والْبِيْشِ وَلِيَّانُ \* ثَنَا إِلْسُنِينَ مَا تَعْتَلِينَ الْعَلِينَ الْ وَوَلَسَدَ وَحُلُ بِنَ فَقَعَسَى الحَثَدُمَانَ ، وَهِ لَلْهِ ، وَجَابِ اَ ، وَكُنْ اَ وَعَبْدَمَلَانِ. وَوَلَسَدَ دِلْكُانِ بِنَ نَقَعَسَى وَكُمْنِكَ ، وَوَهُمِاً ، وَالشَّفَّةَ. مِثْلَسَمَ جُنْنِيَةٍ بِنَ النَّشَيْعِ بِنِنِعْ رَصِّوبِي وَمُدِينِي وَنُلِي الشَّلَانِ .

وَوَلَسِدَمَدُكُمْ بُنُ نَقْعَسِي عَنَ ا وَوَهِباً.

مِهُ مَ التَّلَكُنُ بَنُ هُلَيْمِ بِنَّ الْعَرَبِ بَنِ لَتُفَكِّتَهُ بْنِ وَهَبِ بْنِ حَذَّكَمِ الشَّكَاعِ . مَوْلَسَدَ قَيْسَنَ بْنَ خَرِيْنِ الْفَكَحُ ، وَأَشْهُ مِنْ بَيْ كُلُول ، وَتَحَكَّرا ، وَوَهْباً. مَوْلَسَدَالْفَتَكُ الْخَارِثُ ، وَمَثَيِّنًا ، وَعَلَى فَظَفَّةً ، وَأَشْهُمُ فَالْحِنَّةُ بِحْتَصَرِيْمٍ أَسلَمْتُ

أَبْنِ مَالِكِ بْنِ نَصْيٍ .

وَوَلَسْ دَا عَيَا بُنُ لَمِن نَفِي وَهُمِنًّا، وَمُنْتَفِدًا ، وَمِنْكَابًا.

فَوَلْسَنَهُ مَنْ اللّهِ مُوالِفَهُمْ مِنْ مِنْ لِكُلّهُ وَهُوَالْمُفَلِّقُ ، أَرْسَسَكُهُ أَنِّوهُ فَضَنَّ ، وَقَيْسِلُونِيَّلْ فَيُسْنُ هُوَالْمُفَلِّلُ ، وَعَبْدًا لِنَّهِ ، وَالْفَرْجَ ، وَلَهُ بِقِولِ الأَسْوَدُ بِنَّ يَعْفُى ،

وقتيلي مَكن المُثَالِمَان كِلَاهُمُ الصَّالِمَانِ كِلَاهُمُ عَمِيْدَ بَهِي يَحْمُونَ وَآثِنُ الْفَلَلِ يَعْنِي صَالِدَ بْنَالْعُلْلِ، وَخَالِدَ بْنَ نَضْلَةَ بْنِ اللَّشْتِي.

مَوَلَسَدَقَيْسَىُ بِنُ مُنْقِبَهُ عُمِّى ةَ وَلَكُنْ هَ مُوحُذَيْغَة ، وَوَهُ لِلْ

مِنْهُسِم مَطْيَلُ بْنُ الفَشَيْمِ بْنِي الفَقْشَى بْنِ بَحْرَةَ الشَّلِيمَ · وَعَنْدُاللَّهِ بْنُ التَّ بِبْ الشَّلِيمِ بُنُ الفَشَنِمِ بْنِ الفَقْشَى بْنِ بَلْ كَلْ وَ

كُلُولُكَ وِ بَنْوَكُمِي ثَيْفٍ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ قُعَيْنِ

فدَلَسدَالصَّنَدُادُبُنَ عَرُبِ وَأَحْمَعُهُ عَمْنُ كُلُنَّةً ، وَجَذِيْرَةٌ ، وَيُوْفِلاْ ، وَمُعْشَراْ ، وَأَشْهِم بِعَثْ قِبَلَقَ بُهِ عَمْرِهِ بِمِن عِنْ عَرِي بِي كُلُهِلِ .

فَوْلَسَدُنَكُوْنَهُ حِسْسُرًا وَلَلْحَنَّى وَمِنْ وَاسَا مَنْظَمَ وَأَنْكُمْ عَلَيْكُ إِنْ عَلَيْهِ فِي عَلِي خَالَ إِنْ كِلْفَدَةُ الْحَبِّقُ وَفِي تَجْمِيمُ إِلَيْجَنَّى وَفِي الحَرِيشِ الْمَنِيَّا \* فَيَعِيْرُ الْمُن

غُسنُ بَيْنِ جَسَرِي مَثَلَاتِينَ تَطَلَقَهُ فَيَنَعُونِ بَنِسَرِينَ بَنَكُنَ عَرَفِيلُهُ وَيَعَلِلُهُ الْفَاقَ وَكُلُ مَعَهُ وَلِيلٌ مُقَالِ وَاللّهِ لَكُانَّةُ اسْتَنْسَنَى فَا هُن كُلْبِهِ وَقَدَنا أَسِن ، وَقَيْسَ نُنْ سَبِرِينٍ خَلِيدِ بَنِ خَلَد اَبْنِ مُنْفِذَ بْنِ جَسْرِينِ بَكُلُنَّ ، فَيْنَ مَعَ اصْدَيْنِ بَنِ عَلِي عَلْهِا الشَّعْمُ ، فَكَانَ بَسَؤَة اللّهِ فِي وَكُلُ مَنْ أَنْ وَلِمَنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَلِي عَلْهِا الشَّعْمُ ، فَكَانَ بَسَؤَةً

وَوَلَسَدَ جَدِيثَةً بِنُ الصَّيْدَادِ، عُنْتَبَةً ، وَصَحَلَهَا ، وَكَانَهُ .

عِنْهُ حَمِ لَمُندَخِ بْنَ عَبْنَ طَبْنِ حَيَانِ بْنِ سَسَرَا قَعْبَنِ النَّتِيْفِ، وَهُوَ مَنْ لُلُدَبْنُ حَفَيْنِي بِنِ عَنْبَهُ. وَولَسَدُ ذَوْلَ بُنَ الفَّيْلَاءِ لَكُنْ هَٰهَ حَذِيْهُ، وَخُوكُوماً.

وَمُوسَم الحَلَّى بِنَ ثِنَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِيطِ بْنِ لِمَلْ بِنِي ثَمْ ثَمَاءُ بْنِي وَمَن بْنِ اَيْنَ أَبِي سُلْمَنَ وَالصَّلْمَ مِنْ المُفَعِّمِ بِهِ الْحَارِيقِ بَنِ مُنْكَاعَةَ الْمِينَ صَلِيعِ بِمِن مَ وَعَلَى مَنْ الْمِنْ فَعَلِمْ بِمِنْ عَلَيْهِ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِّمْ وَمَعْلِيْ مَا مَنْ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ

هُ وُ لَدَدِ مَنْوَتَكُمْ وَبُنِ تُحْتَدِّنِ

‹‹ احَدَدُ فَإِلَى بِالدِينَاسِ فِي عِلْمُ المُؤْنَسُونِ ثَلِيلِيْنِ الْمُسَدِّقِ فِي عَلِيقٍ مِنْ الصَّدَقِيْ \* حَدِلْ السِراعَةُ التَّهُ بِكُوْمٍ طَيْعَةُ وارائِحَةَ المَجْمُوالتَّرُجُتَةِ وَالتَّشِيرِ الرَّيْنَ مِن ، ٢٥ عداعي:

ا تُحِيَّعُ إِنِياً سَدِ الْمِنْعُ بَنِي كَانِهُ بَيْنِ الصَّلَيْاءِ بْنِي مُعْرِدِي فَعَلَيْ، وَفِي تُعْسِي الْمِنْ - مَلَّسُكُنُ - ابْنِي الْحَرِيْسِ فِي الْمِنْ - مَلَّسُكُنُ - ابْنِي الْحَرِيْسِ فِي الْمَعْرِيِّ - مَلْشَكُنُ - ابْنِي الْحَرِيْسِ فِي الْمُعْرِيِّ وَمِنْ فَعَلَيْ ، وَفِي قَلْصِي فِي الْمَعْرِيِّ مِنْ الْمَعْرِيِّ وَمِنْ فَعَلَيْ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْلِيلًا مِنْ اللَّهِ مُعْلَى اللَّهِ مُعْلِيلًا مِنْ اللَّهِ مُعْلَى مَنْ مُعْلِيلًا مُعْلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا مُعْلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا مُعْلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا عُلِيلًا مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا لِمُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عُلْمُ عُلِيلًا عُلِيلًا عُلْمُ اللَّهُ مُعْلِى اللَّهُ مُعْلِيلًا عُلِيلًا عُلِمُ اللَّهُ عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِيلًا عُلِمُ عُلِيلًا عُلِمُ عُلِيلًا عُلِمُ عُلِمُ عَلِيلًا عُلِمُ عَلَى اللَّهُ عُلِمُ عَلَى اللَّعْلِمُ عُلِمُ عَلِيلًا عُلِمُ عُلِمُ عُلِيلًا عُلِمُ عُلِيلًا عُلِمُ عُلِيلًا عُلِمُ عُلِمُ عَلِيلًا عُلِمُ عُلِمُ عَلِيلًا عُلِم

الْجَي ا وَفِي كُنِّنَةُ ا مَثِوالْكِي مَخْفِقَتُ وَهُوَ سَلَمَةُ بِنْ عَرْبِولِنِ أَبِي كُنِ مِنْ بِنِ عَ بِي

دَمَّال عَلَيْهَ ابْنُ خِيلِيَهِ، الَّذِي فِي لِلْنَقَ الْمَوَّى \_ فَلِيَّاقَ \_ لِلاَتَّةِ أَجِنَ الْأَمُّحُ، لِلْ فَصَابِينَ فِي مُوْمِهِ وَاللَّهُ مِنْ مُحَمَّى \_ خَفِيفَ \_ لِلدَّةِ مِنْ عَلَى صَمَا الْعَلَىٰ ""

الْمَجَتُّ : وَفِي تِمِيْمِ الْمُجَتَّ - بِالْكَسْبِ - ابْنَ مُبِيْعِظَ بْنِ مُلاِكِ بْنِ مُنْ لِيدِ مَنْكَ

.

(٦) في هايشن دجسس) ( قَالَ آبَّنَ العُلِيِّ كَانَّ الْمَالِي وَفِي أَ شبي مِنَ التُستَوار كُلُنَ هَ اللَّوْن الْبَلِيَ الْعُلِيقَ فَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلِيقِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ الْمُنْ أَنْ الْعَلِيقُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللِيقِ عَلَيْهِ مَا الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللْعِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللْعُلِيقِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللْعُلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللْعُلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْ عَلَيْمُ الْمُعْلِمُ اللْعُلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللْعُلِيقِ عَلَيْمُ اللْعُلِيقِ عَلَيْمُ اللْعُلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللْعُلِيقِ عَلَيْمِ اللْعُلِيقِ عَلَيْكُوا الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْكُوا الْمُعْلِمُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلِمُ عَلَ

وَعَيَارُهِنْ فَقَلَتَهُ بِمِنْ تَنْقِدْ بِي جَسْنِ بِنِ فَكُنَّةً بَنِ الطَّنَيَادِ ، وَهُمَّ عَرَدَ بَنُ عَرَهِ وَمَعٍ ؛ بَنِ فَقَانِ رَافَتُهُا انْفَ الفُلِي ، وَتُوْرَارُهُ مِن ، )

دبى منى هابنى (حسس)، ( وهز زبينيك كاني المقتلة الخلقية بالمقتلة الديني حيني) وَفِي هَاسِيْرَ مَا نَهِ المُسْبِ يعاني في حين الله الله ويشاران الدخوجي، يَوْرُقُي بَهْ بِيَّ جُواْسٍ ابغم المِلِمِ بَحَالُ مِن بَعْ فِي جَلْهِ المَرَشِّي الحي تيش بْنِ لَعْبِ وَدَيْوَ فَلْرُبُونِ النَّهِ مِنْ فِي مَنْ يَعْشَى الْمَنْقِ مِن المَعْبَوِ اللهِ مَنْ ال ( ) جازني لكناب لكابوني التَّارِقُ لِيَدِينِ المُنْقِلَ المُنْقِلَة مَان المُنْقَالِ لَعَنِي بَيْنَيْوتَ عن وه من ١٠٥، والمُنافِي: عِنْسُنَهُ النَّيْ الصَدَيْنَ عَلَيْهِ السَّمَعَ وَمِنْ بَالْقَدُ الْمُنْافِقَةُ وَمَانِ المُنْقِلِيةِ فِي الْ

علىها البين الطبي عليه للسلام (عن باله) بالا على الا على الشيئة على الطبيع على الطبي يعلى المسلام المسلم المسل المناسليم بن عقيل من الطبي وعود لمناقلهم بطلبه • فأخذته حيّن الصفايق • فستديّن • مِنْ الطاوسيّة إلى الإنهاد ، : نَعُن لَنَهُ الصَّعَدُ فَيْكِا التَّقِي مُوا لَعَنَّى الكَّذَابِ مِنْ الكَّذَابِ مِثْمُ النِّهِالِ مَثَنَّى أَرِينَ مِنْكُ مَا فَعَلَمُ مَثَلَّكُمْ مِنْ مَنْكُمْ مُنْكُلُسُمُ مُنْظُلُمُهُ وَيَقِي بِعِرْمَ فَكَالَمُ فِثَلُ النَّسِ مِغْدُمِ الْحَسَيْقِي مُولِعُنَى النَّمِقِي عَذَبِهُمَ وَقَلْ عَنْدِهِ وَهِمْ مَنْكُلُمُ مُنْكُلُمُ م يَعُلَالَهُ عَبْدُا لَلْهِمِ مُنِهِ عَنْمِ النَّمِي عَذَبُهُمْ وَكُلُّ عِنْدِهِ وَلِكُومَ عَلَيْهِ مَلَى اللّهِ مُنْفُلُومُ عَذِو الْخَبِرِي عَلَيْهِ الطَّهِي عَلَيْهَ وَلَا مِلْعَلَى عِنْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا الْ

عَلَنَ أَنْ يُوقِفُنُهِ ، وَحَدُّ ثِينَ مُكِنَّ بِثِينَ فَيْسِي عَبِينُو وَ مِنْ مَنْ فَرَقِي إِنْ الْمَارِيَّ عَلَنَ أَنْ يُوقِفُنُهِ ، وَحَدُّ ثِينَ مُكَنِّ بُقَ قَيْسِ ، وَقَ الْهُنْ يَنْ أَنْ يَكُنْ الْمُنْ الْمُؤْتَ وَ يُنْ مُسْرِينَ الصَّفَيْلِينِيَّ إِنَّا هُولِ الْكُوْفِةِ وَكُنْتُ مَعْدُ إِنْ يَهِمْ بُحَمَّ سَنَّى الْفَيْ

له) خَارَيْ كِنَابِ يُعْجَمِ النَّلِكُلْنِ لِيَاتُونَ الظَّنْعَةَ النَّعَلَى سَدَنْقَ مِعَهِ مَا يَلِي:

دُوعَلَيْ جَبَانِ مَفْهِفَى فِي أَعْلَىٰ هَفْهَا مُسْتُوا وَهَانَ الدَّصْمَعِ فِي ۚ كَأَنْشَدَا فِيصَيْلَةُ لِيَّتِي أَحْنَ. مَا أَمْ غَفْقٍ خَلَقَ عَلَىٰ مَظْهَارُونِ عَلَى مَا أَمْ غَفْقِ مِنْ أَيَّامِهِم ... حَمَّلَ لَيْلِيَّةً ثَنْ رَبِيْعَظَ ،

ا فَأَمَّا تِنْ يَدِي النِيْمَ أَصَّبُونَ سَلَالًا اللّهِ عَلَيْ الْعَلَا بِي اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ اللّه اللّهُ وَصَلَى إِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رَجَارَ فِي يُخْطِيدُ اَصْسَابِ اللَّشَكَ عَلَيْهِ بِعَدِينِ تَفَقَّوهِ استَسَتَنَيْلَ ثَمَّى الْمَهِينَ ١٩٧ مَا يَلِي . شَهُمُ الصَّاسِ ثَنَ اللَّحْقِ بِثَنِ الحَارِينِ فِي كُنَّهُ وَقَلَلَ كَيْمًا الظَّيْقِ اللَّحْقُ فِنَ مُثَقِد فِي كَلِيْلَ والَّذِيقِ فَتَى رَبِيْعَةُ بَنِ مَالِكِ بِمُوجِعَفَى مَا يَالْهِيدِينِ رَبِيْعِة فِيَهُ إِيْحَاقِي مَقْلَلُ لِيَبَدُءُ وَلَا مِنْ رَبِيعِ لَفَتَيْنِكُ ....

تَّى رَبِيْعَة بْنَ مَا لِيَ بَنِ مِعْتَى، الْيَالِيَيْنِ رَبِيْعَة يَصَادِيعِيَّ مِعْلَى لِيَلِيَّهُ وَلَيْنَ وَكُونَ نِثْرِ عَارِبْنِ مُعْضَعَة تَعْرَا بَوْ أَسْدٍ ، وَبَوْ أَسْدٍ سَائِ اِنَ يَغْرِيهُمْ خَالِيَّهُنْ نَظْلَةُ بْنِينَ اللَّشَكِّيْنِ بِيْنِ عَنْنِ نَهِي فَقَصْلِ مَنْصَفَّلِهُ وَحَرْجَ عَلَيْهِمْ أَوْزَا مِنْ عَلَيْنِ فِي اللَّمْقِلِ اللَّشَكِيْنِ بَيْنَ اللَّهِمُ اللَّهِ مَثْقَلَ مُنْفِئَ تَقُونَا مَنْحُمَّى مَا بَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ مَنْ أَحْسَدُ مَنْمَ لِي مِنْقِلًا مِنْمَ اللَّهِ مَنْ مَلْقِلًا مِنْمَا اللَّهِ مَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَلْقِلًا مَنْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَلْقِلًا مَنْمَا اللَّهُ مِنْ مُنْقِلًا اللَّهُ مَنْ مَلْقِلْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَلْقِلْ اللَّهِ مَلْكِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْم

قُالَ السُّسُاعِي (

نِعُمُ القَبْئِلُ غَلَاءُ ذِي عَلَيَ لِلَّهِ دَنَّ كَ أَيِّ كَنْبَتْ . . وَدَلْسَدَنُصُرُبُنَ فَعَلَى مَلَاهُا ، وَيَعَلَّ ، وَثَيْهَا ، وَوَ وَيُبَنَّةَ ، وَلَسَلَمَةَ ، وَلَمَ الله خَوَلْسَدَمَا لِإِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا فَي مِنْ اللهِ ، وَأَسَلَمَهُ ، وَضَيْبِيسًا ، وَخَرَاقُوا م وَالْحَلَى فَ ءَوَكُمْ الْحَلَّلِ مِنْ مُنْ مَنْ سِنِ الْحَجْرِيَا الْجَرِيِّ ، بَهَا مُنْفَرُضُونَ ،

مُمِستُ مَنِي طَي يُفِي بِي مَالِكِي، عَلَمِي بِنَي عَبْدِ اللَّهِ بِي طَي يَفِي الدَّبْنَ صُ هَا وَلَ لِوَا يَبْنِياً مَسْدِ

فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَنَهِيْكُ بُنْ نَصْلَةً بْنِ الْأَبْرَصِ وَلَهُ يَعُولُ الشَّلَعِيُ.

غَيهِ يَكُ كُلُولَ النَّهَاتُ لَلْمُعَلَّذِي ﴿ وَنَقَلَّهُ كُلُولُ وَهُذِيكِنِّمُ الْمِثْ وَوَلَـدًا سَدَادَةُ بِنَ مَالِكِ حَبِيدًا إِنِي النَّصِ بَلَدَا سَنَحَيْنَ حَبِيْنٍ عَالِكًا، خَلِلًا، وَوَلَـدَ حَبِيْنِ عَبِينَ خَبْثَةٍ ، وَسَعُولًا ، وَخَبَارِها ، وَجَبَارِها ، وَجَغِيرًا .

ئرسىتى بنى ئېنى ئىلى ئەن قىلىسى بىن دۇنى بىن بىن بىن بىن بۇرى بىن بىلى بىلى بىلىنىڭ ئەندا ئىلە تۇندىن ئىللىن يۇ شىمداللەرقە ، دا تېلسالغان ئېلىن دۇنىكىسى ئىن داكلوقە ئىغاللىن ئېلىلىن ئېنى ئىللىن ئېلىلىن ئېلىلىن ئېلىلىن ئىللىن ئېلىن ئ

وَوَلَدُ مَهُ وَيُعَا إِنِّي مَا لِلْهِ مِن مَعْنِ مِنْ مَنْ أَنْ مَلْ مَنْ مَدَى وَسُعَمَدًا ، وَعَادِينًا ، وَطَي لِفَا النَّائِمَةُ وَ العَنِّى ، وَكُتِيلًا ، وَعَنْ عَنْ هَ ، وَمَنْ مِنْ لِلْفَةِ ، وَحَبِيدًا ، وَلِهُ عِنْ أَنْ مُنْ فَعَ فُولُ النَّالِمَةُ فَهُ ،

وَنِوْجَدِيْتَةَ حَيَّ صِلْتِهِ سَادَةٌ ﴿ عَلَيْ اعْلَىٰ خَبْنِ إِلَى بَعْنَشَارِ وَمَلْهُ مِ عَزِنْ ثِلْ عَلَيْهِ اللّهِ بْنِ عَلِي بْنِ جَدِيْنَةَ وَقُدْنَ أُسَنَ، وَفِي كِنَابِ مُثْرِينِ زِيلَادٍ، عَوْلَ ٱبْنُ عَنْدِ اللّهِ بْنِ عَلِي بْنِ جَدِيْمَةُ، أَذِي تَعْقَدُ الْحَلَّقَ بَنِيْنَ أُصِدِ بِرَيْمِيْمَ وَذُهُ ا بُعْنَى مَرْبِيقَةُ صِلْعِ عَنْدِ بِنَ الْسَعَدَ بْنِ جَذِيْمَةُ، أَذِي تَعْقَ عَنْشِيَّةً بْنَ الْحَارِثِ ثِنِي شِيمًا بِهِ الرَّنَ نِوعِي.

،) حَادَ فِي كَتَابِ العِقْدِ الغَيْدِ المُتَعَقِّدِ لِمَنْ الشَّالِيَّةِ مَا النَّهُ مَا النَّهُ وَالنَّشِيءِ ،) حَادَ فِي كَتَابِ العِقْدِ الغَيْدِ النَّعِيَةِ الشَّالِيِّينَ مَا النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ ا

ثمان أثر غينينَة أَ غَارَقُ بِشَا عَلَىٰ بَيْعَ عَلَىٰ بَيْرَعَ مَثَلَّاتُسُمُوا أَ بِلَهُمَ خَلَىٰ الصَّبِخُ افْخَ عَلَىٰ عَكُمْ يَتَدَخُوا إِلَّا اللهِ مَثَلِينَا لَهُ مَكُوا فَعَلَيْهُ مِنْ الحَلَىٰ مَنْ المَعْنَ عَلَمَانُ سِيا لَكُى ، وَكُلَّ عَلَيْهُ مِنْ الحَلَىٰ مِنْ المَعْنَ مِنْ الحَلَىٰ مَنْ المَعْنَ مِنْ المَعْنَ مِنْ المَعْنَ مِنْ المَعْنَ مِنْ المَعْنَ مِنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمُعْنَى وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ويَهُ حِمْ لَلْهِ الْمِعْلَى وَهُوَ عَوْقَ ثَلْ ثَنْ ثَنْ مِيلُونِهِ مَسْمَلَعُهُ ، وَهُوَ دَبِنْ خَارِي هُلَا آيْنِ جَدِيْمَةُ وَهُمْ إِلَافِنِ ثِنَ إَلَّى اللَّهُ عَلَيْمَةً ثِنْ هَبَيْنَةً وَمُوْتِكُ فَا بُنِ عَزَيْدِ ب آئِنِ جَذِيْمَةً بْنِ مَلاكِ بْنِ تَصْمِا بْنِ فَعَيْقِ، الفَكِيلَةِ الشَّكِيعِ .

يَعُدُكِيسِن يِنَ عَفَوْمَعْنِ عَنْ جِن بَكِيْمَا حَكَمَا فَى العَرِيْحَ فَلَةٍ يَشَكَّةً ، وَرَاهَ وَ فَكُلِّ فَأَكُنِ بِالرَّحِيلِ فَكُوهِ وَكُوهِ ، فَنَّ حَن يَعَا فَيَقِلَ وَفَيْ الرَّبِيْقِ فِي نَسِّرَا يَسِينَ مَنا تَعْفَلُ فَكَارٍ بِإِعْلَمَانَ لَأَيْنِ إللَّهِ ، وَالسَّنْقِلُونِ البِينَ، وَلَى البَوْفَظِ بِينِ يَهِي يَهِي فِي فِي نَلِهِ البِّينِ ، وَلَّقُفُوا عَلَى إليهِ عَلَى أَنْ يَأْق وَاحْتَنَا البَوْفَظِ اللَّهِ وَلَا لِينَ مَالْحَالِينَ بَهِينَ لِمِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَي المَّنْ اللهِ وَمَانَ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِينَ عَلَيْهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِي اللّهِ اللهِي اللّهِي اللّهِي اللهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللهِي اللّهِي اللهِي اللّهِي اللهِي اللّهِي الللّهِ الللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي اللّهِي الللّهِ اللّهِي اللّهِي اللّهِي الللّهِ اللّهِي الللّهِي اللّهِي اللّهِي الللّهِ الللّهِ اللّهِي الللّهِي الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهُ الللّهُ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

الْبِغُ قَدِيلِنَ جَعَلَىٰ مُفْصَحَتُهُ مَارِقُ أَصَادِلُ بَعْلَمَٰنَ ثَانِ كَلِيدِ إِذَّا لَمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْدُ مِينَدُنَا خَتِيْ كُلَسَمْ مِمَانَ لِيَعْ الْبَلِمُ بِ وَلَقَدَ مُؤْمَنَ عَلَىٰ الْمُمْلِيلِينَ الْمَنْ إِنْ يَعْتَلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ مُعْلَىٰ الْمَارِقُ فِي مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّ

مُسْمِعُ فَيْمُ هَذَا لِشَعْنَ مُفَقَدُة المِنْمِينَ بَرَيْعِ ، فَكُلُرِي الْحَلَى لَذَاتِ رَصَابُها لِلْمَنْ وَلَهُ لِقِياعِ سُلِيطِهِ وَقَالَ الرَّبِيقِ الْمُنْ وَمُعَلَّمَا الْمَنْ وَمُعَلَّمُ الْمَنْ وَمُعَلَّمَا الْمَنْ وَمُعَلَّمَا الْمَنْ وَمُعَلَّمُ اللَّهِ مُعْلَمًا لَيْنَ فَتَلَلَمُ الْمُنْ وَمُعَلَّمُ اللَّهِ وَهُمَا اللَّهِ مُعْلَمًا لَيْنَ فَتَلَلَمُ الْمُنْ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ وَمُؤْلِمُ اللَّهِ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ لِمِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِمُونَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِمُونَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِمُونَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمِ وَمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ مُؤْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ وَمُؤْلِمُ اللَّهُ مُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُؤْلِمُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عُلِيمُ مُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلِيمِ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلِيمُ مُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلِيمِ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللللِيمُ الللِيمُ اللَّهُ الللِيمُ اللَّهُ الللِيمُ الللِيمُ الللِيمُ اللَّهِ اللْم

(١) حَادَيْ كُلُولِ إِنْسَانِ الدَشْرَاقِ لِلْهُودُنِي كُلُولِ اَسْتَنْفِلُ زَمْ، ١٩٩١م ١٨٠م اللهِ ،

وقبِيَصَةُ بَنْ ثِنْ مَعَاوِمَةُ بَنِ سَلْعَيَانَ بَنِ مُلْقِدِ بَنِ وَهُدِ بِنِ عَثْمِينِ بَنِ عَلَى عَلَا . وَوَلَسَدَ تَنْكِي بُوْلُ السَّامَةُ الحَارِقَ وَمَعَلِكًا وَهُوَ عَلَيْهُ وَهُمْ إِي فَلِينِ . هَوُلْكَ وَيَوْقَعُنِي بَنِ الْحَارِقِ

وَوَلَسِدَ وَالبَقِّ بِنَّ الْحَارِينِ ثَدُوْلِيَةً وَأَسَلَمَهُ ، وَثَيْمًا ، وَأَمْ يُلا ، وَوَلِينَةً مَا لِكَا ءَعَلَمِهُ ، وَيُرْوَاقَ ، وَلِينَةً فَوَلِسَدَمَا لِكَ أَلِمُ سُوْدٍ ، وَأَمْ يَلا ، وَكُفِياً .

مِنْاسْمَ حَنَّى مُوالْمُعُلَّمُ وَيَهَا كَانَهُمُ عَلَيْ كَلَّهُ مُلَاكِ ثُبِ خُلُادَةُ بْنِي صَفْعَانَ بْنِي فَصَهِ بِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلِيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ ع عَلَيْهِ عَل

وَعُوْنَ وَحَرَابَ وَتَدَّبُ مَالِهِ ﴿ وَحَيَّةٌ وَالْمَاثِينِ الْمِزِيَّةِ الرَّبِي حَيَّةٌ بِنَ جَابِر بِي شِهِجَتَةٌ ، وَحَمَاتِ بِنَ شَهْرِي بَنِ مَلِيقٍ بِي هَصَّيْرٍ بِنِ عَيْنِي بَنِ بَرَاوَانَ ٢ بُن تَدْثِيَةً ، وَالْمِيْقَدُ وَخُوْتَعَارُمُ بُنْ حَرِيْتِهِ بِي مِنْ مِنْ وَالْبَلَةُ ، وَتَشَعَيْلُ بَنَ عَرِّي بَنِ عَادِي بِي ذَوْلِيَّةً ، الَّذِي يَظُولُ لَلهُ الشَّكِيلِ ،

ُ وَتَشَدَىٰ مُصَاداً أَوْ ضَيْنَىٰ ثَنَ قَالِدٍ دَتَٰ ثِلَاكَ مَنْ أَسُسَى بُفِيَّا بِضَافَطَ مُغْنَ هُ بِنَ فَشِلَا بَنِ فَقَى مِعْ بِمِ أَسَلَمَةٌ بَنِ ثَنِي الَّذِي يَظُولُ لَهُ بِشَنَ بَثَأَ إِنِ خَانِجٍ قَدْ كَا تَنِي شَلَّا مِثَنَا مَشَلَا مَسْعَوْنُ مُمَنَّ بَنِّ مِن يَا دِخَالَ ، يَقَالَ ضَيَادُ مِنْ بَنِي سَسَعَيْنِي مَالِكِ بَنِ وَكُفَلَيْقَ.

؞ كانتُ بَنْزَ اسْدِيا فَلَانِكَ عَلَى بَيْنِ فَنَارَةَ وَتُومِهِنْ غَلَمُكُنْ فَزَلِتِ بَيْنَ مِنْ عَبِينِهِ فِيغَلَمُنْ فَفَقَا بَيْ اَ سَهِ فِي بِعَدِهِم مُوَالْتَعْهُم بِنَاحِيَةٍ بِنَّهِ ، فَعَيْنَ بَدَنَا فِلْ مَنْظَى حَمْلَةَ وَكُلُوا لِن 1 بِي بَيْزِيْنِ الْسَارَةَ ، وَقَلَلَهُ يَمْنِيا فَيْنِي تَعْلَمُهُ الْإِلَاقِيَّةِ مَثَلُكُ الْمِنْ عَلَيْنَ

هُمُدُّ سَنَّا لَيْنِ وَأَنْتِ سَلَلِقَةٌ فَقَوْنِي بِي وَاقِعَ الْجِي عَنَّارَعَنْ هُلِكُنْ وَصَمَّرُا فِي مُلْتَقِ الْفَيْلِينِ فَالْلِكَ الْفَيْلِينِ فَالْلِكِينِ (١) حَدَدَ فِي يَفْلُو صَفَّينِ جَلِيْنِ فَهِ إِلَّهِ الْعَلِيمِ الْمُشْتَانِ الْعِلْمِينِ وَالْفَيْلِ .

() هَا فِي هِيهِ هِنْ اللهِ هِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال () خَارَفِي الْخَطُولُ أَشْسَانِ اللَّهِ شَرَاعِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله صَالِمُ مَنْ مَ إِنَّ صَلَادًا مِنْ فَتَهِمَ إِنِّ السَّامَةُ بِنِي تَعْيِيا لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال فَنْ يَكُ بِنُ قَتْوِيا بُنِ خَسَّادَ سَكَخِيا فَعَدْ كُانَ فِي قَتْلِ ابْنِ طَسَّار مَسْخَى

تَالَ وَأَغَارَتْ خَيْلُ لِنِنِي أَسَدِ بْنِ لَحَنْ مُعَةَ عَلَى مَنِي أَنِي كَلِّي بْنِ كِلْنِ وَفَقْتُوا وَلِي إِلْمَ عَلَى مَنِي أَنِي كَلِّي بْنِ كَلِّن مِلْنِ وَفَقْتُوا وَلِي الْمِنْ الرَّالِي عَلَيْهِ مِنْ فَيْنَا وَالْمِي عَلَيْهِ مِنْ فَيْنَا وَلِي الْمِنْ عَلَى مَنِي أَنِي كَلِّي مِنْ كَالِنِي الْمِنْ الرَّالِي عَلَيْهِ مِنْ فَيْنَا وَلِي الْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ فَيْنَا وَلَوْلِي اللَّهِ مِنْ فَلْ الرَّالِي اللَّهِ عَلَى مَنْ الرَّالِي اللَّهِ عَلَى مَنْ الرَّالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّه المُعْلَق الرَّالِي اللَّه عَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّ أبِيسَ مِيْعَقَةُ بْنِ عَنْدِيْزَالِي لَكُرِيْنِ كِلِينِ وَأَخْرَزَ نَكُواْ سَمِا لَيْحُ ، وَنَفِي كِن بِثْنَ لِقَهُ وَكِينَا لِمَا مُنْ أَيْ بَرَيْنِيَعُهُ الْحُو بْنَ فَي وَلَّ سَتَفَاقُ مِنهِ كِلَايِهِ وَاسْتَنْفُرُهُ ، فَرَكِبَتُ نَوْكِلاَي مَعْدُ وَلَيْسَ وَيْهِ مِنْ بَيْ إَي بَلِي بَنِ كِلاَي تَوْرِي نِفِيطَيْدِ ٱبْنِ أَبِي كَلِينِهِ مِنْ مُنْ مُنْ لِنَاتُوا أَنْ أَوْ رَكُوهُم ، وَلَمُ خَلِعا ابْنَ صَلَّاء حَالِنَ يُرَكُّني ، فَلَفُوْه إلى أي رَبَيْعَهُ بْنِعَيْدٍ ، مُنْفِقُكُ ؛ دَفَقُوهُ إلى رَبِيفِقُ بُرِي عُبْدٍ ، فَفَيْ بَهْ حَتَى ظُنَّ أَنَّهُ قَدْ تَعْلَمُ . ثُمَّ الْخَاعَ عُنْهُ وَبِهِ رَبِينًا ، رَوَلْت الخَيْقْ ، مَا قَاقَ ابْنُ خَسْلَا مُلِينَ بِفَوْمِهِ ، لَمَ الْفُ نِنِي جَفْفِ بْنِكِونِي فَلْقَامَ نِيْهِم مُجَاوِراً لَهُم ، كُلُّ جَارُوهُ وَتَعَالُوا لَهُ ; قَدْ ذَالَ القُرْمُ تَأْرَاهُ مِلْكَ ، وَكِلَلْكَ حَبِيتِ وَجَهُرُهِ ، فَكُثْنَ سَلَعُ فَمَ أَنَّ النَّاسَ حَفَيُوا طَابَتُهُ ، فَنَنُ مَنْ حَفْقُ وَعَنْدَا لِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَكُانَ فِي بَنِي جَعْشَى صُرْبُهم ، مَالِكَ بُنُ مُرابَعَة بُن عَبْدا لِلَّهِ بُن أَي تَلْمِيْ إِلَيْكَ مِنْ مُرابَعَة بُن عَبْدا لِلَّهِ بُن أَي تَلْمِيْ إِلَيْكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُرابَعَة عَلَى اللَّهِ مُن عَلَيْكَ بُرُعُونِي . فَأَتَاهُ كَفْبُ أَخْرَبُ فِي فَسَلَّكُ أَنْ يَدُّلُّهُ عَلَىٰ عَيْنَهُ أَبْ ضَبَّاءُ وَعَنْ فِهِ وَفَقَعل وَيُقَالُ أَنَّ الَّذِي وَلَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ جِدَان بْنْ عَامِن بْنِ كَفِ بْنِهِولِي وَ مَا تَتَفَلَ كَفْتِ الفَّى صَعَّ مِن ابْنِ صَتَّادٍ حَتَّى أَمْكَنَتُهُ وَطَوَ لِلِطَ حَرَّمَا لَكَفَفَ فَشَلَكُ جَنْبَتَ فَتَ يَيْ الْمَيْفِ وَفِي كُفَّ بَعُومِهِ وَلَمُقَاعَلِمَ بَوْسَعُفِي بَقِنْلِ أَبْنِ صَنَّاءَ مَن يُوا يَخْفُوا وَفَأَ مَاهُمُ مَا اللَّي بُنْ رَائِقَةُ مِنْ عَقِدًا لِلْمِدِ بْنِ أَي بُلِّي رُفْقَالَ، إِنْمُ مَثِنَ كُفَيْ كُلْ مَهُ عَلْ اللَّهِ أَنْ يَعِينُ مِنَ الدِين وَهَذَا بْنِي فَا فَعْرَ بَهِمَاء وَلِكَ عَوْدٌ أَنْ الْفُصْرِسِ بْنِ جَعْلَى خَبْلَ أَنْ صَبَّاد ، وَكُلْ نَعْلَى إِلَّا ، فَيَجْعَ عَوْدَهُ على بِذَيْهِ ، فَلْ خَذَى بْنِيعَة نْنُ كَتَّفِ ا بْنِي عْبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي كُلِّي ، فَقَالَ مَالِكُ بْنُ مَا بِيْعَتْ صِمْ كَيْنِ خَفْفَى، يَا بَنِي جُعْفَ مِنْكُ مَلْهِ أَسِينًا مُولِهِ إِلَيْهِمْ حِيلُم وَخَاخَتَانُ وَأَيُّهُمَا شِفَاعُم ۖ فَقَالُوا ؛ نُخْتَاحُ أَحِينِ الصَّلَحِ ، فَأَخَذُوا تَحَافَة وَثَنَاكُوا بَايْفَةُ مُناكِفَ إِنْ عَلَيْد اللَّهِ ، فَقَى أَدُّى أَبُو إِلْهِم أَرْبُعِينَ أَوْبَعِنَا ، وَبَعَثَى مَنْتُوبَجَعُنَ اللَّذِي بَعِينَ إلى بنبي ضَبَّاءَ مُغَفًّا سَارَما بِهَا عَنَضَ لَهُم نِنْوعَنْدِينِ أَبِي تَلُم مَا نُتَنَاعُوهَا ، فَقَالَ بِشُرُينُ أَبِي هَازِمٍ

لَكُونَ مَنَّا مُلْمَنُ إِنِّينَ مَشَاءِ فِي التَّبَقِي ﴿ حِسْمَا \* وَيَهِنَّى بَلَوْتِكِ مِنْشَى وسِسَنَّةُ الْمَدِي بِحَقِّى جِسِفِيهِ ﴿ ثَيْنِهُ الْحَصَى مَلْيَوْلَةٌ وَتُوْخَرُهُ سَمِيلُ الْفَلَنَا تَسْتَعَانَ إِنْ جِسْنَ جِسَنَةً ﴿ حَدِيْكَ الْجَصَادِ وَلَهُ الْعَلَى مِثْنَى الْمُعْمَلِ

- ايلغَهُنُ ؛ الَّذِي جَاوَنَهُ النَهُنُ مُو كَهُنَ السَّنَّ ، وَالْعَفْلُ إِمَا بَيْنُ الْمِنْ الْمِنْ وَالْأَسْتِ \_ وفي صَنْبُ عِنْ الْمُنْ النِّيْنُ وَأَنْ كُلُونِهُ فَوَى الْقَشْبِ عَنَا فِينَ الْمِنْ وَاسْتَىٰ

- فالقوب چاچ چيچه طاق پيلون ؛ إن ارئ 1 ايلي لديمينت لها ولان ۱۰ ايلي لديد. أُوسطُّسِ يُفَكَّ نُوطِيُنَكُهُ وَوَلَيْنَ حُولُلُهُ ، عَلَيْنَ مُؤلِّدُهُ عَلَى مَنْ عَرَيُولُ قَدْ عَلِيبَ ، وَقُوْبُ بْنُ تُلْدُةً عُمِّى فِي الْجَا حِلِيَّةِ وَهُمَا ؛ فُمَّ أَ رُكِكَ البِسْسَمَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٍ ، مَا تَفْعِلُ ج تَكَالَ ؛ أُغْقِلُ بَنِي وَالِبَلَّةَ لَٰكِتُ مُرَّاتٍ .

وَمُؤْلِ مِ يَضْرُ اللَّهِ عَلَيْهِم، وهُو عَلَى مِنْ عَوْن بْنِ جِنْدِي فِي بْنِ ظَلِيدٌ بْنِ سَلْكُ أبن وَالِبَةَ، وَ فَظَّلُمُهُ ثِنْ شَدِينًا عِنْ سَلَمَانَ بَنِ خَوْلِيدِ بْنِ سَلْمَانَ بْنِ مَالِدِ بْنِ عَلي الشَّسَاعِ مْ، وَ مُ قَيْحُ إِنْ عُلِيدُ إِنْ تُحِيِّرُ إِنْ أَسِلَدِ بِنِ أَسَلَمَةً بِنِ عَلَى إِن تُمِّي بِنِ وَالِمَةً .

هَوُٰلِدَءِ نَبُووَالِبَةَ بُنِ الْحَارِبِ

(١) سَلَمَتْ لَيْسَن بِفِيعِي وَحِثَمَتُهُ أَسَامَتُهُ حَيْثُ جَازِي السَّابِيِّ، وَوَلَدُوَ البَعُ وَوُقِيَّةً، وَأَسْامَهُ ، وَكُورًا ، ﴿ وَأَنْ يُلِذُ فَلِكُونَ أَ سَامَةٌ بَعَلِهِ مِن سَلَمَة ، وَكَنْبِكَ جَاءَ فِي قَطْرِهِ مُحْتَصَرَ حَنْهُ وَأَبْ الْكُلِيُّ أَسْلَمَتُهُ ، وَحَاءَ فِالْمُلْطِينَ ؟ عْبَعَةِ وَابِالْمُثَكِّى بِنِفَلَادَ : ثَمَالُ الظُّرِيسِيُّ ، فَعَرِيضُ بِنْ أَي خَارِم بْنِ عُرْب ولبرعُوْن بْنِ جَنِي بْنِ لَاشِرَة بْنِ أَسَامَةُ بِن وَالبَّةُ بَنِ الحَارِقِ بَنِ تَعْلَمَةُ بَنِ دُودًا قَ بَن أَسَدِبْنِ خُنُ يُحَةً.

٤١) حَارَفِي كُنُكُ بِ اللَّفَانِي فَيْنِعَةَ وَارِ الكُنْتِ بِالقَاهِرَةِ. ج ١٥١٠ ص: ٧٠ مَا يَعِي ١ حُو مُفَالَة بْنَ شَيْرِيُكِ بْنِ سَلْمَانَ بْنِ خُولِلِدِ بْنِ سَلَمَة بْنِ عَامِرِ مُولِدِ النَّارِ بْنِ الْمِلْشِي بْنِ ثْنِي مِنْنِ وَالِبَعُ بِنَ الْحَارِنِ بِنِ تُعْلَيْهُ بِن دُووَانَ بِنِ أَسَدِ بِنِ خُن يُرَةً .

كَانَ شَاعِنَا فَاتِكُا صَعَلُوكًا تُحَفَّىماً ، أَدْرَكَ الْجَاجِلِيَّةِ وَالدِسْنَدَمِ .

وَذَكُنُ ٱبْنَا حَبِيْنِهِ ؛ وَفَدُ فَضَلَاتُهُ عَلَىٰ عَيْدًا لِلَّهِ إِنَّ النَّهِ إِلَّى اللَّهِ إِلَّا اللّ حَيِيٰ وَن قُنْتُ أَخَلَفَهُ ـ وَدَبَن قُ ، فَقَالَ لَهُ ، ٱنْ فَقَاعَ بِجِلْدٍ وَٱ خَصِفُوا بِمَلْبِ وَسِنْ بِنَا البَّرَوْنِي - المَهُلِ النِّفَعُ، وَخَصْفَهُ ، وَهُنَعُهُ وَإِلَّهُ كُنَّ عَلَى اللَّهُ خَمَانٍ لِيَقِيمًا ، والبَّرُونِ ، الفَدُوة والقشِيقُ ، بثَّلُ المُدَّبَ وَبِي . . مُقَالَ لَهُ ، إِنِّي قَدْ حِنْكُ مُستَحْمِلُ لا مُستَشِيرًا ، فَلَعَنَ اللَّهُ فَاتَّلَا مُعَلِّشِي إِنَّ وَمَا لَكِمًا ، فَمَا نُقِينَ فَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَيَقُولُ ،

لَتُسَكُّونُ إِلَيْهِ أَنَّ نَقِبَتُ خَلُوهِي فَى ذُجُوابُ مَشْدُودِ الصَّفَادِ مخسان ذالِكُم غَيْن السَّدَا دِ يُضِقُ بِعَاقَةٍ وَنِينُومُ مُلْكُا وللتن أسازة خبخيأت كشسا وَلِيْقَهُم عَلَكِ مُسْتَعَاد مُبَانُ وَلِيَتُ أَمَيَّتُهُ أَبْدُلُوكُمْ بِعُنَّ سَسَمَيْدَع وَابِهِ الرِّفَادِ

لْمَالِهُ لَمُكَا دِنِي عَبْدُ الْمِلِي مِنْفُ إِي فَضَالَةَ يُطَلَّبُهُ ، فَرَجَدَهُ قَدْ مَانَ ، فَمَأْنَ لِوَنَ تُتَهِم بِمُلَّةَ فَالْقَةِ مُحِلًّا وفي ها بعا، وعيا. وولىد دَسَهُ دَبِي الحَارِقِ بَنِ تَعَلَيْهَ نَهِدَا وَسَهُا، وَعَلَى وَكُفِهِ وَالْعَلِدُ وَالْعَلِدُ وَالْعَل مُولَدَدَ دَمِنَ كُفِياً وُكُفِيهُ وَعَلَيْهُ وَمُعْلَيْهُ وَمُهُلِاً وَمَدْحِلًا وَلَنْ فِي بِي الْفَيْرِي بَ مُرِسَى بَنِي كَفْرِ بِمِنْ مُهِدٍ ، سَسَالِمْ بَنَ وَابِعَنَهُ بِنِ عَثَيْهُ بَنِ فَيْسِسِ بُنِ كَفْرِ بَنِ مَ الشَّدِينَ الْمَسَى يَضِولُهُ : الشَّدِينَ الْمَسَى يَضِولُهُ :

> لا تَجْعَلَقُ مُونَكُو عَا سَدَمْ ﴿ فَلَمُمَا اللَّهُ مَعْ مُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْكِدِ وَ وَعَتَبَهُ بِنَ مَنْ قَدِ بِنَ وَيَرَمِنِ عَبَيْدِينِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ تَعْدِ بَنِ مَنْهِ ، مَفَاللَّهُ عِن هَوُ لَارَ بَيْوُلِفًا رِقِ بِي خُصَلَتَهُ بَنِ وَحَدًا نَ

وَوَلَسَدَ مَسْعُوْبُنَ فَعَلَيْهُ بِينُ وَوَاكَ الْعَارِقُ وَهُوَلِمُلْأَنْ وَوَالِهاْ مُوَلَسِدَا لِحَارِكَ إِنْ مَسْقِدِ مَا لِطَا مَهِمَنَّهُ مَتِنْ عَلَى وَمِسْطَمْ ، وصوارَة ، وَعَمَّلَ وَلَكُوْبُهُنِ بَرَالِهِ هُ اللّحَلَيْ فَالْسَدَ مَا لِكَ مِنْ الْحَارِفِ هِمَنَا ءَوَدُ يُنِهَة ، فَوَلَسَدَهِمُ عَلَيها ، وَمِثَا أَلَمْ فُولَسَدَ عَلَيْ مُ عَلِىٰ هُولُسِدَ عَلَيْ مِنْ لَعْقِيدًا ءَوَلُدُ يَنِهِة ، فَوَلَسِدَهِمُ عَلَيها ، وَمِثَا أَلَّهُ فَوَلَسَدَ

مِستَ وَلُدِعَبِيُدِبِي النَّبْرَصِ بَكُرُنُ بُنُ وِتُلْرِبْنِ رَبِيعَةَ بِيَعَبِيْدِبِي الأَبْرَصِ.

= وقال ابْعَ حَيِيْكِ بَنْ تَوْجَ عَلِي بْنْ مَسْعَودِينِ أَمَيْقَةً بْنِ خَلْقٍ الْجُوعِ ، إمراقً بنْ بْنِي نَصْ بْنِ مُعَارِيَّةُ وَسَأَلُ في صلابِتَهَ بِالْكُوفِّةِ، لَكُلُونَا يُنْظِّلُونَ كُلِّ مَنْ مِنْ سَلَّاكُ وَيَنْ حَنْنِ ، رَبِّحَيْنِ، وَتَعْلِقَ فَعَلَمْ لِنَصْ بَعَلِيْ يَهْوَبِيْطُهِ \* في صلابِتِي بِالكُوفِةِ، لَنْكُونَا فِي مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ سَلَّاكُ لَهُ رَبِّي مُنْقِيدٍ وَلَهُمْ ا

اَ ٱَكُمُنُمُ يَانِينَ نَصْرَ تَطَالُكُمْ نَجْرِياً يَشِينُ وَجُوهُ الرَّبِّ بِالعِيْنِ ٱلْكُنْمُ النَّخِلَةُ لِنَظِيدُ لِنَالِيكُمِن قَدُلُنْنُ الرَّجُولُ اِلمَصْلِمِينَانَةُ خَشَّى كُلُمْتُ بِلُورُولِ النَّسِلِينِ

0) خارَنِي كِتَا مِهِ الْغَلَيْنِ طَبْعَةِ الرَيْئَةِ الْفَرِيَّةِ الْفَاسَّةِ لِلِتَابِ ج: 20 ص: ٨٠ مَائِلِي) الْمُنْهِ فِي مُثَنَّ مِنْ مِثْنَانَ الْمُؤْتِّنِ وَعَلِي مُلادًا عَدَّفَنَا مُمَنَّرُ ثِنْ عَبْنِيدِ ثَانَ، عَدَّفِي مُثَلِّ ثِنْ مِنْ إِلَادٍ الفَلْمِعْ عَنِ الشَّرْئِيِّ الْفَلْمِيْجِ قَالَ )

كان الدَّيْنِ ثَنِينَ بِنَ السَّمَادِ قَدَّ نَادَمُهُ رَجُعْدِي مِنَّ بَنِي أَسْدِ، أَحْدُهُمُ أَمَالِدُنْهُ الفَشَلُ والفَعُلُ عَزَّ وَلِيُّ سَسُعُودِ لِإِنْكُلْدَةَ الْأَغْضَيَا وَفَي بَعْضِ النَّفِي، وَلَمْ مَ إِنْ يُسْتَىٰ لِللَّمَ الحِينِيةِ وَلَم تَاجِرُ يَنِينَ لِيَنْشَانِ فِي الْحَنْكَيْنِ مَنْفِقَ ذَيْنِ بِهِا حَتَّى إِنَّ أَصْبَحْ سَلَانَ عَنْمُا الْخ وَلَمُتَّةً ، وَفِي خُرُودُنِي مُسْعُودٍ مَنْ النِيقِي الْفَقْلُ الأَسْدِيثِينَ يَقُولُ شَلِينَ إِنِي أَسْدِ، لَمْ مَ كِنِ النَّذِينَ حَقَّى لَفَى الْعَهَا مَا مَنِهِ الْعَنِينِينَ عَلَيْهَا وَجَعَلُ لَفَيْسِهِ فَيْمَنِي فَالسَّمَةِ جَعُلُسِسَمُ فِيهَا عِنْدَ الْعَنِينَةِ مِنْ مَنَّ مَنْ الْمَنْ عَلَيْهِ مَنْ لَعَقِيمَ وَلَوْمَنَ بِمُنْ الْمُنْ فَالْمَعُ وَفَقَ مِنَ الْهِينِ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ فَلَعْ عَلَيْهِ وَيَعْمَ لِمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ وَفَى السَّقَيْنِ الْمَنْفَى اللَّهُ مَنْ مَنْ وَفِي الْفَلْمِ مَوْمِنَ الْعَلَامِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ م - عَفْقُ لِهِ مِنْ مِنْ الْمَنْفَى وَلَيْنِ وَلَيْنِ الْفَلْمِ مَوْمِنَ الْفَلْمِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ

لَمْ مَا أَغْمِيْدَتِنَ الدَّبَصِ كَانَ اَوْل مَنْ الْحَدَق عَلَيْهِ فِي يَوْم فَوْسِهِ ، فَقَال المَّطْوَلِيَ الدَيْل عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ مَنْ الْمَشْرَاء فَقَال لَمُلْلَئِينَ ، أَوْلَ جَلَّ فَتَلَاق ، أَتَمْتُلكُ فَقَال لَمُللَئِينَ ، أَوْلَ جَلَّ المَّشَكُ الْمُشْلَقِينَ ، أَوْلَ جَلَّ اللَّهُ مَنْ أَلْكُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ الطَّيْةُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

أَتَّفُنُ مِنْ أَ هُلِهِ مُأْخُونِ

مَعَالَ لَهُ الْمُثْذِئُ، يَاعَبِيثُ وَيُحَكَ، أَصْبِعُلِي فَبْنَ أَنْ أَلْجَكَ . مَعَكَالَعَبِيْكِ.

وَاللَّهِ إِنْ مُثُّ لِمَا ضَيْنِي وَإِنْ أَعِشَى مَاعِشُتُ فِي وَاجِمَهِ

تعان المنيزي، إنه لانبقه من المذيب وقافا أن الفَّلَان عَيَمَه بِن يَعْ رِبُوسِ لِلْ يَعْتُلُه وَالْمَشْرَة الْكُفُّنُ مَ مَعْلَ الْمُعَنَّ مَ مَعْلَ اللَّهُ فَلَ مَ مِينَا إِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلَ اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعْلَ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِقًا مُثَلِّ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْمُعْلَى اللِمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْل

وَ خَيَّىٰ فِي ذُوالبُوْسِ فِي نَيْمِ بُوْسِهِ كُمَا خُيِّنَ ثُمَّ عَالَّ مِنَ التَّصُّرُمُّ الْعَصْرُمُّ الْعَصْرُمُّ الْعَلِيمُ بِهِلَمَةٍ سنخالِبُ بريمُ وَمُ الْحَكِلُ بِهِلْمَةٍ

خِفَلَا أَنْ يَنِي كُلِّهَا الْمَوْىُ قَدُّنِهُ قُ سَمَانُهُ مَا فِيْهَالِدِي خِيْهِ أَكَنَّ مُتَذَكِّهُمُ اللَّهُ كُمَا لَيْلُةِ الْفَلَقُ وَوَلْسَدَخِدَّانُ بَنُ عَلَىٰ مِهُ عَاوِيَةً ، وَشَهِيْها ، وَرَقَهَةَ ، وَهُمُ الَّذِيْنَ ٱلْكُوا عَلَىٰ لِخ الحَارِفِ الكِشْرِجِيِّ الْجَنْطُوهُ عَنِ التَّشِلِ .

ڡٞٷؘۮڎؽڬۯڹۺٛڞ؆ؠڽؽۼۿ؞ؙٷۘڶٮڎؽڔڽۼڠۺٷؽڋۥٷڞٲڿۼڹؽڷۣڠڎۼٷۼؽٲڝٛٷڟڹۿ ٷڶٮۮڬڟػڎٞۼۊۺڿۿ؞ٲٷۺۿؠڔۛڽٷۺڿۿٵڵڍڽٷؾؚؽڟڟۺؽڹۺۼڲؿۣۼڵؽؚۿڵؽۿا۩ۺڰڶۼ. ٷڎڶٮڎڴڟػڎۼٷڛڿۿ؞ٵٷۺڰؠٷڝڰؽۿ؞

مُولُسَدَ تَعْلَمُهُ عَلَيْكُ مَشُوالُولَكُيِّ مِثَلَّمُ مُنْ ثَمَّ السِّرَبِ الْمِهِلِيِّ الشَّكَ عِلَى. وَوَلَسِدَ مَنْ عَلَيْهِ فِي مِنْ سَفْدِهِ خَلْكُمْ فَيْ اللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا فَوَلَسَدَ عَلَمَا مِنْ بِيْفَقَدُ الكَامِقِي ، وَعَلِيمَةً . فَوَلَسَنَعْنِي فَالْحَارِثُ ، وَسُرَعُهُا ، وعَلَلْكُ

ء فَأَنَ بِهِ الْمُنْذِنُ فَفَعِدَ ، فَأَكَّامُانُ عُنِّي بِعَهِ الْغَبِيَكِنِ .

(١) حَادُ فِي وُكُفُطُ أَنْسَابِ المُفْتَى الذِيكِ لَمَيْنَ لَيْهِ كَلَيْهِ ٱلسَّسْتَكُولَ رَحْمٍ: ١٩٥ ص: ١٧٠ مَلْيُلِي:

كَالَوْ: كَانَ كُونَ مِنْ الْمُلَابِكِهَا أَوَانَهِ إِلَّا لَيْسِ عَلَى بَنِي اسْدِينُكُونَ يُلَّ نَبِكُ وَبُورَيُّهُمْ فِي الْمُلْسِنَةِ حِنَّ فِي مَنْ وَقِيمَ عَا بِيَنَهُ لَمُنْ وَقِيْنِي مِنْ سَمْنَ مَا قُطْ، مَنْ مَنْ سَمَنُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَمَ بَعْكَ الْكِيمَ عَا بِيَنَهُ لَمُنْ وَلَا فَضَائِوا نِسْلَةَ ، وَهَرَ تَوْلِلْهِ بِيَاسَةُ مَنْسَاء اللّهِ عَلَ مَنْ الْمِيمَ عَلَيْهُ لَمُنْ وَلَا فَعَنْهِا نِسْلَمَةً ، وَهَرَ مَنْ لِلَهِ مَنْ مَنْهُمْ مِنْ اللّهِمَ الم وَسَنَّى هُمِ مِنْ تَرَافِقَ مَنْكَ أَضْعَمُ الْمُلْ فَيَسْلِمُنْهُمْ فِي لِلْهِ ، وَعَلِيسَ مِنْمَ مِنْ مَنْ وَسَنَّى هُمِ مِنْ تَرَافِقَ مَنْكَ أَضْعَمُ الْمُلْ فَي مِلْكَلَهُمْ فِي لَكُونِهِ وَعَلِيمَ اللّهِمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْمُ الللّهُ الللّ

وعاز في كِتَا بِ هِمُهُو النَّمَشَّى فِي صِنَاعَة الدِينَشَا لِمُقَلَّقَشَنْهِ كِالسَّحَةُ مُصُوَّرَةٌ عَنِ الْكَبْعَةِ الْطَيْمِيَّةِ بِعَنَ وَنَازَةِ الشَّفَافَةِ الْحَرَّى سَعَةِ الفائحَةِ الْمُصْرِيَّةِ • ج ، > من، ٢٠٥ ما يَلِي ؛ وتَدَّكَافَتِ العَنْ لِمَا لَوْدَلَ فِي النَّهِمِ القَرْمِ تَحْمَشُهُمَ النَّفَظُ العَبِيْنِ فِي تَظَيْرُ النَّفُولِ وتَسْتَقَوْلِهُ وَكُلُهِمِ مِنْ ذَلِكَ كَامَا فَيْفِصَةً بِنَ تَقْتَمْ مِلْ أَنْعَلَى الْمُهَالِينَا فَيَا مُ يالغَعْرَى قَعَ وَمِ يَعِيهِ فَقَلَ لَهُ وَ وَلَكَ فِي الْحَنْ وَالقَدَى مِن الْعُرَفَة بِعَثْرَى الدُّهُ وَالكُهُ وَتَتَقَعَلَ وَالقَدَى مِن الْعُرفَة بِعَثْرَى الدُّهُ فِي الْحَالِمَة وَلَمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُلِلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللِّلِللْمُ الللللِّلِي الللِّلِلْمُلْمُ الللِلْمُلْمُ الللِلْمُلْمُ اللللْمُلْمُلْمُ اللللِلْمُ الللْمُلْمُ الللللِلِلْمُلْمُ الللِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللَّلِمُلْمُ اللللِلِ

« لقَدْعَلِمُتِ العَرْنِ أَخَهُ لاَكُفَى َ لَجْهِي حَمِ، وَإِنِّي لَحُ أَخْتَافَ بِهِ بَعَلَ وَلاَئَلَتِي فَالْتَسِينِ بِعِ سَسَبَتُهُ اللَّمَهِ، وَمَثَّ العَفْسِ، وَأَحَا النَّهِلُ هُ فَقَدَّا يَعَبِنُوا اللَّهِينَا فِي بِلَوْنِ أَمْرَاتِنَا، وَلَنَّ الْكُولِ مَسْبَيا، وَسَنَعْقَ مُونَ فَلَائِمَ تُحْرِينَ فِي الطَّفِي حَفَقا وَنَزَى اللَّهِينَا عَنْقَل :

إِذَا جَالَتِ الْمُرْبُ فِي مَأْمَةٍ ﴿ فَصَالَحُ فِيْهِ الْمُلَا الْمُؤْسِسًا

اً فَقِيْمِنَ أَمُ تَنْفَى مَوْنَ جَ، حَالَوَا ، لِلْ نَفَيِنَ إِلَّهُ الدَّنْبَيَانِ وَأَبَلَى الدُجْوَنَانِ ؛ بَكُرُهِ وَأَذِيكَةٍ ، حَرُهِ . وَلِلِيَّةٍ ، فَعَ نَهْدًا حَفَّهُ وَفِيقِعَةً فَيَشَقُّ ،

تعلَّقُ انتَصَافَ انتَصَنَّعُمُ الْمِثْرَةُ وَلَمُعَدَّ \* كَتَافِئِتُنَا فِي مَلَيْهِ الْمُهِ كُولِ نَشَالَ اَمْنُ القَلْسِي، لِدَوَالَهِ ، أَسْتَقَادِيَهُ مُنْ دَيْلًا يَفَيْجُ لَكَ دُخَاطًا عِنْ فَلَ سَائِهِ لِلْفَقُولَكِلِ جَيْنٍ ، وَلَقَدَّ كُلُّ ذِيلًا غَيْرُهُمُنَا أَوْقَ ، إِذْ كُنْتُ كَائِلٍ لَمِنْ بِعِي ، وَكِيْلُكُ فَلَى فَاوَعِبْتُ .

خَطَّانَ تَعْبِيْفَةَ ، مَائِيَدَ تَعَ فَوْقَ قَدْبِ الْعَاقَبَةِ وَالْبَعْنَابُ ، فَقَانَ النَّهُ الْفَيسِ، هُوَوَٰكَ. (٥) عَادِيْءَ الْهُنَّةِ كَفَلْهِ فَضَّدَابُنَ الْفَلِيَّ يَعْمُرُنَ شَاعِي إِلْسَنِيْ فِي نَسَبِ الْفَنِ شَيْق مِتَنَّ شَيْدٍ بِالْمُلِّسِ ، وَكَانَ شَلْعِهَا مَعْلَيْها مَدَا بَنْهَ تَمَانَ فَيْعَ الْفَلْهِ مِنْ فَيْقَا وَجَادَ فِي كِنَا بِ النِّيْلِ وَرَاضَهِ فِي الْجَاوِلِي الْجَاوِلِي الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّةِ مِنْهُ سَرَقَ مِسْنَ مُنْ التَّهِيْمَ الفَقِينَةُ اللَّوِيُّ مُتَّبِيقَةُ ثَنْ مَا إِرَبْنِ كَلِينَ الْكِيْبَةُ إِنْ مَنَّ ةَ مِسِنَى وَلَمَ قَبِيْلِصَةً الْمُلْتَسَنَّ وَعَلَىمَانَ وَعَلَيْحَةُ وَهِيَّا أَخْرِلُوا لَقَيْلِهِ

وَمِسنَ بَنِي حَصْبَمَ بَيْ الحَارِيثِ ، وَهُمْ فِي بَنِي مُثَمَّةٌ بَيْ مَسَعُدٍ مَنَّ بَنِي اَسَدِء الْوَحَفَيْةِ عُقَلَىٰ بَنْ عَاصِدِ بْنِ حَصَيْدٍ .

وَوَلَّدُ مَسُواوَةُ مِنْ الحَارِينَ فِي مَسْعَدِ عَلَمُا وَمَالِكًا. وَوَلَسْدَ عَلَمْ مَحَلُماً ، وهُذَا ربأ عُ يَوْلَ وَمُولَا مِنْ وَأَنْ مِنْ الْعِدِ اللّهِ فَوْلَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّه

وَحِيْنَ إِنَّهُ مُوَلَّسَدَهُمَا مُعْ عَبْدَ فَبَيْعٌ ، وَكِندَيَ أَصْلَ فَيْنٍ مُسَمِّزٌ بِهِ . مِنْهُ—م المنطّقة بَنْ ثمائمة بن خوتلادِين عَصْرَبُن أوسْلِ بَنِ عَبْدِ فَبِيْ إَصَابَتُهُ جِهَاحَةُ

بَعَ الْمُسْتِي عَلَيْهِ السَّالِمُ وَقُوْ مَا كَيْتُهَا مَعْدُ بِالْكَيْفَةِ.

وَوَلَسَدُمَا اِنْ مِنْ مَسَعُوبِينِ فَعَلَيْقَ مَسَيْعِا، وَعَزَمَا، وَشَسَى عَمَاء وَصَحَمَتُهُ وَعَلَوْلُ مُؤلِّد مَنْ وَمِنْ مَلِيكِ الْمَلِينِ

مِنْهُ مَمْ الْمُثَيِّعُ مِنْ كَمَايِدِبِمِ اللَّحْنَسِينِينَ وَلِيَدِينِ ثَجَالِدِبْنِ مَ بِيْعَةَ بْنِ قَلْسِ بْنِ الحَامِينِي تالِيَ بَنِ سَعَدِبْنِ تَعَلَيْهُ الشَّاعِينَ ، وَيَرْوَاسِنَ بَنْ خِنْعِ الشَّلَيْنَ ، وَالْجَلَكُيْنَ وَهُوَ

» وَأَ نُشَدُا بُنُ الدُّعُمَائِيُ لِعَبْرِهِ بَنِ شَاسِي:

مَتَىٰ يَتَلُغُ البُنْيَانُ يُوَمُّ عُمَامَهُ إِنَّاكُنْتُ تَبُيْنِهِ وَاَخْنُ يَهْدِمِ

‹‹› فَبِيْرٌ؛ ، فِالطَّهُوَّمُ الكَسْرِينَ لِإِسْسَائِلَةِ وَزَادٍ، وَأَلْ نُقُلَّ ؛ فَيِكُامِنَ أَ غُلُم جَبَالِ عَلَّهُ بَيْزًا وَبَيْنَ تَمَاتَهُ مَسْرِيّ تَبْيَرًا بِرَجْلٍ مِنْ كَفَدْقِلِ مَا حَبِي وَلِيهِ الْبَيْلِ مَصْرَى الْجَبَلُ بِهِ وَالسَّمَّ الرَّجُلُ فَيْ

(>) حَارَيْ كَتِلَابِ)(لِكَفَائِي إِلِمُعَةِ الرَيْطُةِ القَصْرَقَةِ القَلْتَةِ للتَّالِيَّةِ وَالنَّشَ ، حَ: ٥٠ ص: اصَائِفُها مَائِلِي: هـ الفَّيْنَةُ إِنْ نَهُ يُدِينِ خَلَيْسِ بَنِ تَجَالِدِبْنِ وَهِيْبِ بَنِ حَرِيدَ بَنِ سَبَئِعٍ بَنِ مَالِكِ ب آئِن وُدُونَ فِنَ أَسَدَ بَنِ ضَنْ يَعَةً .

شُّساعِنُ مُقَتِّحٌ ، عَالِمٌ بِلُفَاتِ العَصَ ، خَبِيْنَ بِأَنَّا رَمَا مِن شُقَّلُ مِفْسَءَ أَنْسِنَزُا كَانَ مَعْل بِثَا بِالشَّشْيِّ لِبَيْنَ حَالِمٍ. فَضَاعِنُ مُقَتِّحٌ مَعَالِمٌ بِلَفَاتِ العَصَى الْعَلَيْنَ مِنْ وَهَرَ صَبِيًّ

سَرُ الغَرُنُ وَقَى بِالكَثِينِ وَهَوَ يُعَشِّدُ - وَالكَّيْثُ يَوْمَئِذٍ صَبِيٍّ \_ فَقَالَ لَعُالَمُونُ فَيْ ا \* فِواع الْفَالَ لِعَرْدِكِنْ يُسَتَرِّي إِنَّا كُلُونَ أَيْ تَحْيِنَ - الْحِينَ بِالشَّمِيكِ ، الغَيِّ إِنَّا فَأَتَّنِ عَفَى جَنَسُالِهِ وَتَكَانَ مَا مَنْ إِنِهِ بِثَلْ هَذَا وَهُوْ .

يَعُنِ صُ شِيعًا وعَلَى العُنَاشُ وَيَ مُنْجُنِدُهِ

... . تَكُ عَلَى اللَّهِ مَنْ نَفِيهِ الشَّعْنَ كُلُ أَوْلَ مَا تَلَالُهُ الهُ الْحِيَّاتُ ضَسَدَىٰ هَا الْمَ الْعَلَى بَنَ عَلَيهِ تَعَلَىٰ لَلهُ مَنْ أَنْ العَرْنَ فَقَ العَرْنَ فَقَلَ لَهُ وَعَلَى الْكُونِ الْمَسْدِيقَ ، فَقَالَ لَهُ . وَعَلَى الْعُنْ مِنْ فَعَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

، قَالَ، فَقَالَ لِي إِنْهُمْ تَطْرُبُ كَامِنَ أَخِي مِ مُقَالَ:

وَلاَلْعِلْمِينِي وَثُوالشُّمْيِ يَلُعُهُ

مُقَانَ، سِسَلَى مَابُنَ أَنِي ، فَأَلْعَبُ ، مُؤِلِّكَ فِي أَوْا وَاللَّهِ مِ ، فَقَالَ ،

وَلَمْ يُلْهِنِي وَاحْ وَلَارَسُعِ مُنْنِهِ وَلَا مَيْنَظُنْ بُنِي بَلُأَنْ نَحْظُبُ الله لا يَرَيْدُونَ

مُقَالَ: مَانِكُمِ بُكَ يَائِنَ أَخِيجَ مَقَالَ ،

أَمْنَ سَبَايْمُ الْفَنْ نِ أَمْمَنَّ أَعْضَ ؟

وَلِدَالسَّسَا ثِمَانُ السَّهِ عَلَيْ السَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ السَّمَاعُ عَلَيْ فَقَالَ، أَجِلُ ، لِدَ تَتَعَلَّى مَقْلَلٍ .

وَخُيْرٍ بَنِي حَوَّادُ وَالْخَيْرُ يُظْلَبُ

وَ لَكِنْ إِلَى أَ صُلِ الفَصْلَبْلِوَالنَّهَى

خَعَالَ؛ وَمَنَّ هَؤُلَادِج خَانَ؛

إلى الله بيما لايني التُقُرُّبُ

قَلَكَ: أَ رِحْنِي وَيُمَكَ ! مَنْ هَوَّلَوْمِ قُلَلَ: بَنِي هَاشِّهِمِ رَحُطِ النَّبِيِّ فَلِيَّنِي

إلى النَّفَى البِّيقِي الَّذِي بَحُتْهِم

بِهِ وَلَهُمْ الرَّفَى مِثَالُ وَأَغَفُّهُ إِلَى كُنْفٍ عِلْفَاقُ أَخَلُّ وَمُرَّحِبُ مُعِنَّا عَلَى الى الْمُرَّمَ وَاقْفَبُ وَإِلَى لِلْهِ وَلَيْ فِيهُمْ وَأَوْلُبُ

خُفَفْتَ لَهُمْ مِنِي جَلَائِي مُوَدَّةٍ وَكُنْتُ نَهُمْ مِنْ هُوْلَادِوَهُ لِمُؤْلِدٍ وَكُنْتُ نَهُمْ مِنْ هُوْلادِوَهُ لِلَاءِ

خَقَالَ لَمُالفَىٰ أَرِدَى إِيَائِنَ أَنِي ، أَ وَعَ ، أَوَ عَ ، فَأَ ثَنَ وَاللَّهِ أَشُعَلَ مَنْ مَفَى وَأَشُعَلَ مَنْ بَقِي

كَاْتُون الْكُنِيُّ الْهِ خُرِيَّانَ الْمُلْكِنَ مُنْ هِشَامِ ثِنَ عَثْيِا لَمِينَ فَأَخَذَهُ وَالِيُّهِ عَلَى العَبْقِ الْخَلَقَ وَاللَّهِ عَلَى العَبْقِ الْخَلْفُ اللَّهِ عَلَى العَلَيْفَ الْمُلْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُلْكُ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى الْخَلْفُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِ

= الاَعِدِ عِنْ يَتُشْتَعُ أَيْفُا- وَإِذَا وَخَلَتُ إِلَيْكَ ۚ تَنَفَّيْنَ يَعَاجُوا وَلَبِسْتَ ثِيَابًا وَخَرَجُتَ ، وَإِنِّ لِحُلَّ الدِّيْ يَعَدُ لَكَ .

خَاصَ سَوَاللَّهُ اللَّهِ إِلَى أَي وَطُاحٍ حَبِيْعٍ بَيْ مَنْقِ، وَإِلَيْنَانِ مِنْ يَىْ فَعُ عَلَيهُ عَلَيْهِ عَبِينَا فَأَعْمَهُ الْمُعَ وَشَاوَرَهُ مُنْسَدُونَ أَنِهُ مُوْمَعِنْهُ وَحَجْهُمُ أَمَا أَيْهِ مُقَعَّى عَلَيْهَا فِيقَلَّهُ وَتَكَافَلُ عَلَيْهِ عَنْوَشَهَا بِمَوْمَنِكَ مَنْفَعِيْهِ لَا عَنْ طَنْكُ لَهُ مَا لَيْسَتَّهُ فِيلَا إِلَّهُ اللّهِ عَل عَلَيْهِ عَنْوَشَهَا بِمَنْ مَنْ وَخُلْتُهُ عَلِيْهِ لَا عَنْ طَنْكُ لَهُ مَا لَيْسَتَّهُ فِيلَا إِلَّا وَمُن

وَاَ كَنْ مَشْمَتْهُ جَارِيَّةً لَذَا يَخْنُ مَعَلَىٰ بَابِ الشَّجِي الْحِوْظُلِح وَمَعُونِ فَلِكُا فَي فَيْ اللّهِ وَ فَلَمْ لِإِلَهُ لَكُّهُ فَسَارًا وَعَلَى النَّهُ وَمَعَلَى اللّهِ وَقَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُو

ه غَضْبه بخريل الجاهِلين .

فَقَالَ لَهُ: وَلِلَكَ يَاكِلِينَ مِنْ فَيْنَ لَكَ الفُولِيَّةَ وَوَلَانَ فِيالْعَلِيَّةِ مِثَالُ، الَّذِي أَ خُرَجُ إِبْنَالَهِ الْفِيَّةِ. وَأَنْسَادَ الفَهْدَ فَلَهُ بِعَدْلَهُ مَنْهَا، فَقَالَ لَهُ إِلِيهِ إِنَّكُوارَ فِي شِعْنِهِ

وَكُانَ حِشَامٌ مِثَيَّنَا فَاسَوَى جَالسا، وَقُالَ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَقِيَّ ، فَتَمَ قُول ، فَدَرَ طِيتَ عَلَكُ مِلْكُينُ تَقِيَّنَ يَعَدُونُانَ الْإَيْنِ الْفَيِئِينَ ، إِنْ إِلَّيْنَ أَنْ زِينَدِي تَشْرِيقِي وَلَا تَجْمَلُ الْإِيمُ وَتَعْبَلُهُ لِعَدِينَ مَا مُنْ لَلْهُ مِنْ الْفَيْرِينَ مَنْ وَتَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّ وَتَعْبَلُهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّ

## جُعُفُمُ الصَّادِينُ نَدْعُو لِلْكُنْتِي

حَدَّثُنَا كُوْرِبْنُ حَنْهِلِ صَاحِبُ الكُمْنِيَ قَالَ :

دَعَلَنَ مَعَ الكَمْيَعِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِاللَّهِ حَقَىٰ الصَّادِقِ بَيْ كَثَمَا الْهِ بِعَلَىٰ المَّلَّى الْمَذَاقِ الْمَلَّى الْمَلَّى الْمَلَّى الْمَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّ

يُعِينُهُ بِهِ الرَّامُونُ عَنْ قُوْسِي غَيْرِهِم ﴿ فَيَا آخِنَ اسْتَدُّلُهُ النَّحَيُّ أَدُّنَا

فَنَفَعُ أَثِرَ عَبْدِاللّهِ - عَلِيْهِ السَّلَاحُ - يَوَلِّهِ ، فَقَالَ ، الظَّلَمُ ٱلْحَقِّى بُلُكُمِيْدِمَا قَصَّمَ وَمَا أَخَلَ ، ومَا إستُن دَمَا أَعَلَى وَاعْلِهِ حَتَّى يُرْهِى .

تَانَ ، وَوَخَنَائِوْمًا عَلَىٰ إِي خَعَلَى تَعْرَبُونِهِ فِي إِن النَّسَيْنِ ، فَأَ عَطَانَا أَلَفَ دِيَنَا بوكسوهُ ، فَقَانَ لَمَا كَلَيْنَىٰ. وَالنِّهِ مَا أَمْنِيَكُمْ لِفَذَيْنَا ، وَقَارَدُ فَاللَّذِي لَا تَنْيَا مَنْ عِنِي يَدْقِهِ ، وَلَيْنَى النَّيْلُ اللَّيْلِيَانِ اللَّيْلِيَ اللَّيْلِيَ اللَّيْلِيَ اللَّيْلِيَ اللَّيْلِيَ اللَّيْلِيَ اللَّيْلِيَ اللَّيْلِيَ اللَّهِي اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَالَ : وَخَطْنًا عَلَى طَلِحَةً فِيْنَ المُسَتِيْنِ عَلَيْهِا الصَّفَاعِ . فَقَالَتُ ، هَذَا شَاعِيْنَا أَهُوَ البَيْنِ ، وَجَاءَكُ بِعَنَجٍ وَيَهِ مَسَوِّئَ ، فَيُ كَتَّهُ بِنِيهِ كَارَسَتَيْنَ الْكَيْشُ فَشَيْنَا هُ ، فُمَّ أَمْنُ فَعُ فِلْ عَنْنَاهُ وَتَوَانَ لَدَدَاللَّهِ لِمَ النَّهَا إِلَيْمُ إِنْجَلِّكُمْ لِلْعَلِيمَا .

إِنَّ النُّهِينَةِ لَتُهِلَّ

 عَرُ وَبِنِ مَا لِكِ بَنِ سَعَدِ بْنِ تَعَلَيَةَ ، وسِنَانُ بْنُ مَعْشَى بْنِاهِنْ بْنَالْلِ بْنِ كُلْ وم بْن عُريوبْن مَالِكِ . هَٰؤُلدَ دِنِوَسَتُعِدِيْنِ ثَعْكَمَةُ بِثِنِ وَوَا ثُنَّ

وَ وَلَسِدَ مَا لِكَ بُنُ نُعُلِّبَةَ بَن دُودَانَ غَلَضِمَةَ ، وَعُمْراً ، وَأَشْهِمَا أَمُّ خَارِجَةَ ، وَهِي عُمْرَةُ إَبِنْتُ سَتَعِدِ بْنِ عَبُدِا لِلَّهِ بْنِ قَدَّادٍ، بَجَلِيَّةُ ، وَتَعَلَبَةَ ، وَسَعْدًا ، وَأُمَّهُ اللّ وَأَشَّهُ سَلَّمَ يَبِثْنُ مَالِكِ بْنِ غُمْرِيْنِ وَوَالْ، وَفَدُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتُ سَلْمَى تَحْتَ سَعَدِبُنِ َنَ يُدِمَٰ لَمَ بُنِ مُمْيُم، هِيَ وَالنَّاقِيطَةُ وَهِيَ نَ قَاسَتْ بِنِنْ عَلَى ، وَهُوَ النَّأَ قِرْبُلُ جَدَّا لَ ابْن جَدِيْلَةَ بْنِ أَسَدِبْنِي بَيْعَةَ بُنُونِيَانِ، فَلْحَقْنَا بِقَوْمِهَا وَكُلُّ وَاجْدَةٍ مِنْهَمَا فِي شَنْهِ هَا فُوقًا عَ أَنْ لَلِكَ فَتُن قَرَجَ سَلَىٰ مَالِكُ بْنُ نُعَلَمَةً ، مَوَلَدَتْ إِلْعَ مَالِكَ بْنَ مَالِكِ عَلَىٰ فِي النّب ، وَيُن وَجَ النّافِيقة مُعَاوِيّة بْنُ بُكْرِيانِ ضَوَابِ نَيْم ، فَو لَدَتْ لَهُ صَعْصَعَة عَلَى فِيلِسْهِ ، فَعَلَى سَلْمَيْنَ وَصَلْ مَالِك بُنِ مَ الإي أَبْمُ ا وَنَقُولْ ،

وأبيني زرنيتي ، وفديث زرنتي

فَسُسِمِي الرِّنُ نُيَةً ، فَوَ فَدَحَظَى مِنْ مُعَلِى أَحَدُنِي الرُّنيَّةِ فِي نَفَى مِثْهُم عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسُلَّم، فَقَالَ ، مِنْ أَنْهُمْ م قَالَ ، مِنْ بني أستد ، قال ، أي بني أستدم قال ، بنوال نُنيَة ، قال ، أنام بنوال شد خَالُوا، لَدَكُلُونُ مِثْنَ بَنِي تَحَوَّ لَقَ رَغِبُوا عَنْ أَبِيْهِم ﴿ وَيَعْشُونَ بَنِي عُنْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْفَانَ ، كَانُوابَنِي عَبْدِ العُنَّى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ ، أَنْتُمْ مَنْوَعَبْدِ اللَّهِ ، فَغَلَبَ عَلَيْهِ مِثْقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّاتُمَ لِلْحُضَى فِي فِي عَلَى إِنْ تَقَلَ أَبِنَ القُنْ آنِ شَدَيْلُاحِ قَالَ، نَعُمْ بَوَان، فَأَ قُرُا لَقَى أَوْسَاجُ اسْمَ رَ لِكَ اللَّهُ عُلَى النَّذِي خَلَقَ مُسَدَّى ءَوَالَّذِي قَدَّرٌ فَهَدَى إِوَالَّذِي ٱمْثَنَّ عَلَى الحُبْلُى فَأَ خُرَجَ مِنْهَا مُسْتَمَةً تَسْتَعَ بُنِيْ سُنْعَانِ وَحَشْلَ مُنْقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَسْنَ بُعُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْلَسَدَ مَا لِكَ بُنْ مَالِكِ القَيْنَ ، وَكَعْبًا ، وَحُيِّيلًا ، وَسَنَعْدًا ، وَنَ بِيْعَةً .

خَوْلَسَدُ الغَيْنُ كُفًّا، وَمُالِكُا، وَحُيِّياً ، فَوَلَسَدُكُفْنُ نُنُ فَى ، وَعُدِيًّا، وَضَبَّا، فَوَلَسَد خَسِنُ هُمَّاماً، وَجُعُشْها. فَوَلَدَ وَمَمَّامٌ مُوْأَلَةً . فَوَلَدَ مُوْأَلَهُ كُون أَ، وَعَلِيماً ، وَمُجَمِّعنا، وَ صَخْرًا ، وَإِن يُوا ، وَعَن بِيلًا ، وَجُبَيْلاً ، وَتُحَاشِناً .

مِنْهُ مِنْ بُدُنْهُ حَنَدْيْفَةَ بْنِ كُوْنِ بْنِ مُوَاْلَةَ ، كَانَ شَي يُفِاً ، وَحَفْنَ مِنْ بُنْ عَامِي ٱبْنِ مُجَمِّع بْنِ مَوْأَلَةُ والشَّاعِلِ الوَافِدُ عَسَلَى السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَدَّمْ وَلَهُ نَفُولُ نَنْ يُدُالِكُ إِلَيْكِ إِ

وَكِنَامُ بِنَ الْحَفْنَ مِنْ كَانَ مَعَهُ الْقِوَا وُيُومَ صِفْيْنَ ، وَكَانَ عَلَى شَمْنُ لِمَ عَلِيْ عَلَيْهِ السَّاهُ مُ . وبنه مرض الدين وي وهو ملاك في الدين وي مين الماليك

آ بْنِ مَالِكِ ، الشَّاعِرُ العَلِيُّ حِيْنَ أَسْلَمَ :

تَعَوَّلَكَ مِنْ مُالِكِ ثَنِي مُالِكٍ

مِلْمَــما شَعُوارَاتَ كَتَابَّهُ وَهُوَعَمَّ بُنَ حَارِثَةَ بْنِ كَاشِيدِيْنِ سَائِمَةَ . خداسدَستوارَةُ إِنَّهُ الْحَارِينِ بْنِ سَعَدِينَ لِرَّةٍ ، وَضَيْقِيلًا فَوَالَسَعَرُ لَرَجُ عَلِمُ الْحَلْسَة كُلُوَةً ، وَكُلَّمَةُ ، وَلِسَعَلَىٰ وَالْمَسْطُولُ الْمِنْ عَلِيهِ الْمَالِيَةِ فَالْمَانِ فَالْعِلَمَ الْمَ اَنْدَبَكَنَ الْفَاعِيةِ فِي الْمِنْ السَّمِيةِ وَالْمِنِي عَلَى السَّمِيةِ الْمَعْمِدِ وَلَا لِمِنْ عَلَيْهِ

د سندادة تن سندادة تن سنديدين مالاين المنطقة عام فاء مند ما دولها أولاما بن أولاً مند المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة الم

‹›) جَارَفِي كُلُولِ أَشَابِ الدُّشْرَافِي كُلُولِ اسْتَثَيَّوْلَ للبَّوْلُدِينِ. زَقْم : ١٩٩٥ ص: ١٩٧ مَثَائِلِي: نَسَسَبُهُ كَمَا خُلَا خُلَاءَ وَالْكِينَ كَالَ حِيَّى أَشَكُمْ:

دُمِنَ انْ قَنَا ثِنْ مَالِكِ فِي دُوْسَعَ الشَّمِيُّيِّ ، وَلَهُ يَطِيلَ مُتَكِّمَ مِنْ فَوْسِكَ \*، دِعْمَ الْفِيشِيِّ وَلَمَا الْخَيْلُ وَلَمَا النِّهِ تُعَلِّقُ الْإِنْمَ الْفُرْنُ مِنْ

## خِنْ أَنْ اللَّذْرَوْنِ يَفْهُمُ مِنْ قُولِ خَالِدِ الْقُلَّ

وجًا يَهُ ثِلَابِ (النَّعَلَيْنِ الطَّبَعَ المَصَوَّرَةِ عَن طَبَعَةِ وَمِنالَسَدِ الْمُصْرِكَةِ بِح: ٥١ص ١٠٠ مَل يَلِي ، تَوْعِ خَالِدُ بِنَّ الدِلْيِدِ الطَّلَّ فِي صَرُّوبِ الرِيَّةِ \_ خَلَمْهِ كِيدَ عَلَيْهِ أَحْدًا ، وَرَحَدَ مَالِكُ بَنَ فَيْرَةً وَقَلَّ خَلَّ خُلُهُ إِنْ الْهِوْءِ وَنَهْمَ فِي الدِحْتُمُ لُمَّ فَي عَلَى السَّسَرَا لِمَ وَأَمْنَ هُمْ بِنَدَ عِلَق فَسَالِحُهُ مَنِنَ لُمْ يَجِلِ رَاشَلِعَ فَاقْتَلُوهُ .

كُلَاتُهُ الْمَيْنُ بُلَامِهِ بَنِ كُوَرِّمَ فِي تَعْيَ شَعْهُ مِنْ بَنِي تُقْلَعَةٌ بْنِ يُرَاقِعٍ ، ومِنْ بَنِي عَاصِمٍ ، وغَيْدٍ وَكَنَّ مِنَ وَجَعْنَى ، وَاعْتَقَلَتِهِ الشَّرِيَّةُ فِيمٍ ، وخِيْمٍ أَبُو تَتَكَانَهُ ، وكال بَنْ شَيِعًا الْحَيْمَ وَلَ وَعَلَى الْحَنْلُولِيَ الْمَرْصِمِ ، أَمْنَ خَالِنَ أَنْ يُحْتَسُوا ، وَكَانَتُ ثَلِيقًا بَارِيَةٌ ۖ لَوَيْقُمُ لَهَا عَنْهُمَ ، وَجَعَلَتُ تَزْرُاو بَهَا وَعَلَى خَامَةً خَالِكُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعْرِالْ الشّرِيلِي . وَكَانَتُ ثَلِيقًا بَارِيَةٌ لَوَيْكُمْ لَه

دُكَانُ فِي لَفَةٍ لِنَافَةَ إِنا ثَمَالُوا ، رَافَأَوْا الْتَجَلُ وَأَوْلُوهُ ، فَقَضْ ذَلِكَ } أَتُلُوهُ مِنَا لِعَفْرِهِ أَنَّهُ يُرِينُهِ الشَّلَ فَتَسْلَمُ ، فَقَلَ مِنْهُ ثَنِّ أَلَاللَّهُ مَا لِللَّهُ فَسَيْعٍ خَالِكَ الرَّامِية فَقَالَ ، إِنَّهُ أَيْمُ اللَّهُ أَمْرًا الْفَكَةُ .

وَحَهُ لَيْ كِنَابِ الطَّهُ إِي لِلْهِ حِمَلُهِا لَعَسَمَّى فِي أَخْتِيْنِ كُمَّ الْفَهِيقِ وَوَلِيَدِ فَصَابِ دَلَشَّى وَمُوا لِيَّهُ أَنْهُ والإن شكل القَبِيِّ بِلِيَشْتَى . ح: ١٠ ص: ١٥٠ عَلَيْقِي

وكُلُّن يُجِبُ عَلَيْهَا أَنْ يَعْلَمَا ذَبِكَ مِنَ السَّتَّعِي نَفْسِيهِ، لِمَنْ خَالِعَتِهُ الإِنْكِيدِ \* لم يَقِى العِمَاقَ الدِينَاءُ خدربالخَدَّةِ وَامِنْتِمَ العِمَاتُدَ رَشِيعُ صَرَّعَ حَمَالَيَّتِينَ عَلَىا أَنْدَكُلُ مَعَةً فِي تُثَرِّوا ل = وعِلَى يَجَلَّةِ الْمُتَعَلَّمَا لَصَرِيَّةِ عَدَدِشَتَى اَبِ (الْمُسْطَى) لِعَلِم ما ١٩١٥ مَ اعلى لِتَلَا أَي كُلُم الصَّدِينَ لِلدَّلْقِ مُحَدِّلِهِ شَاهِ مَشْطِي عَدَّلِي السَّنَا فِي الْمَدِيِّ لِلْهِي:

مَعْتُلِ مَا لِكُ ثُنِ نُوْسُ وَ

تَصَدُفَّصُ الْوَكَفُ - أَوْ اَتَنَبَّسَنَ - الْهَالِاَ الْهِي فَرَدَّتِ فِي وَقَّعَةِ خَالِد دِمَالِكِ وَوَكُمْ اَعَلَىٰ اللَّنَكَا رِينَهَ وَلَكِنَّهُ أَى فِي مُعْضَ الرَّفَا لِمَا يَسْشَى بِمَا مَجْدَ عَلَيْهِ وَلِيلَّهُ وَمَا كُفَةً وَلَوْ اَنَّهُمُ مُعْمَا اللَّهِ مَنْ وَكُرْمَةً لَمْ يَكُنُ الْمُولِمُنِ وَمَا مَكُنُ الْمُولِمُنِ لِمِنْفَرُهُ وَدَوْجَهُ عَلَيْهِ أَنْ وَلَكُمْ وَمِنْ اللَّ مَصَدَّمَالُ المُولِمُنَ وَمَا مَكُنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ أَنْ وَرَوْجَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الصَّمَّ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلِيدًا مُؤْلِمُنْ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ

وَعَدُسُونَ الْمُؤَلِّفُ مَسِيْنَ خَالِدِهِفَا الْمَسَانُ ، وَثُمَّ إِنَّهُ أَيْهُ عَ السَّيْنِ الْمَالِحُ لِلْفَيْ فَإِمَا النَّهُ ثَنِيَّةً وَمَنْ كَانَ مَعَهِ فِي الْمَنْ يَذُو ، وَعَنَ فَا الْمُصَارَّ هَذَا إِلَيْنَ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَعْنَ كَلِيْنَ الْمَلْفَةَ الْمَنْفَا إِنْ مَنْ عَمْدُهُ إِنْ تَحْفَقُ فَعَلَى مَنَ الْمُؤْخَذَةِ مَا سَسَمَنَا فَاجِدُ والشَّيِّمَ أَنْ فَقِيمَ عَقَ يَلْكُنُوا لِكُنِنَا وَعَلَيْكُوا لِكُنِنَا وَمُؤْمِنَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى وَلَا الْمَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَيْنَا الْمُؤْمِنَا وَلَيْلًا وَلَوْلِهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا الْمُؤْمِنَا وَلَوْلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِينَا وَلَوْلِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَا اللَّهُ اللَّ = أَمَا يُحْمَ مَنَ الْمَا يَحْمَ مَعُّالَ مَعْلَمَ عَلَيْهُ مِهِ الْمَلِيَّةِ عَلَيْهِ مَنَ عَلَيْهُ الْمَلِيَّةُ مَنَ الْمَلِيَّةُ مِهُ الْمَلِيَّةُ مِهُ الْمَلِيَّةُ مَعْلَى اللهُ مَنْ وَمَنْ اللهُ اللهُ مَنْ وَيَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَيَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَيَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَيَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَيَعَلَيْهُ اللهُ وَيَعَلَيْهُ اللهُ وَيَعَلَيْهُ اللهُ وَيَعَلَيْهُ اللهُ وَيَعَلَيْهُ اللهُ وَيَعْلَيْهُ اللهُ الل

نَّيَ الْمُعْبَى يَعَايَعُ أَخْرَى نَسَدَعُ مَنْطُوا لَوْنِ وَتُسْدَدُمُ مُعْلِى الْعُهُورِ وَالْوَلِمُ الْآنِ «هَذَا أَرَاحَ أَسَلَمُ وَمَثَدُّهُ فَلَيْهُمْ وَيَحْرًا وَتَدْجَادُنَ صَعَنَكَ الْكَثِينَ مَنْفُوا يُمُلُهُم «لَكُونَيَّهُ تَعَقَدُا حَدَّمُ شَنْ وَإِذَا خَعَدِهُمَا لِعِبْنَ إِوْلِيهِ أَمْنُ فِيظُونَ فِينَ خَوْلِكِهِ وَكُونَا وَتَدْجَارُهُ وَلِلْعَجَارُهُ وَلِلْعَجَالُهِ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْفُولُهِ وَكُونَا لَعَقُولُ فِي شَوْلِهِ وَلَا لَعَبْرَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَذَا وَلَوْلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُ وَلَ الْعَلَيْلُهُمْ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْلُهُمْ اللّهُ وَلَوْلِهُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الل

وَيُمَا يَمُنُ عَلَىٰ هَنْعِنَ الرِّمْ اللَّهِ لَهُ أَوْلِهُ مِنْ أَنَّ أَنْ أَنْ أَلَّالُ مَا مُعَدًا أَنْ عَا تَعْنَى اللهِ بَنِ نُوْرِيَّةً عَا دَائِلَ مُنْطِيعًا عَلَىٰ خَالِدِ فَإِلَا مُنْ أَنْ أَمْلُوا لِمِنْ فَعَدْ

يُعَوَّ إَغَيْرِي (١٤٤١) وَصَلَحِينُ الشَّغَافِي (١٤) وَ صَلَّهُ السَّاسِي) ، ( وَتَرَيَّرُهُ خُلِكِ، فَعَلَىن وَحَيْنَ صَلَّى الْمُثَافِيةِ الْمَالَّةِ الْمَلْكِينَ وَاللَّهُ مَعْلَى الْمَلَّالِيةِ مَنْ الدَّالَى مَنْ عَلَيْهِ الْمَلِيدَ وَمَعَلَى الْمَلِيدَ مَعْلَى الْمَلْكِيدَ وَمَعَلَى اللَّهِ مَعْلَى الْمَلْكِيدَ وَمَعْلَى اللَّهِ مَعْلَى الْمَلْكِيدَ وَمَعْلَى اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ مَعْلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُ

وَوَنَ دَاا لَمَدِيْنَةَ مَعَا ، نَعْدُنْمَامِ الْعَنْ وِالَّذِي ضَ عُوالُهُ .

أَنَ أَيْظُ هَذَا لِيُدَاعِ لِلْكَ الْزَانِيةِ. إِنَّ أَوَائِلَ عَبَدَ الِمَا بِحَثَادَةُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُلْقَدَارِعَ بِمُثَلِّطُونَا لانعَفْهُمَا مِن هِ خَالِدُهُ وَأَنِينَ حَبِيمِ يَحْ إِنِي قَتَادَةً إِلَّهُ إِنَّا صَنْعُ هَذَا طَاعَةٌ لِلَعْ جَوَانِ أَنِ كَلِمَ إِنْ حَجْفًا لِمُؤْخَلِعَ لِمَاعَمَدُ الْقِهِ بِهِ إِنَّا مَا مَنْ مُعْمَدًا طَاعَةٌ لِلْع

وَتَذَكَفَتُ الْعَلَىٰ الْعَرَائِكُ عَنْ هَلَالِهِ الْعَلَيْ الْعَلِيْلِ عَلَىٰ الْعُلُوطُ الْعَلَىٰ اَلْعُلَا الْعَلَيْكِ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ وَلَمْ يَكُلَ اللهُ وَلَمْ يَكُلُ اللهُ وَلَمْ يَكُلُ اللّهُ وَلَمْ يَكُلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

- وَهِ بِوَانَةٍ بِصَاحِهِ الْحَالَةِ (١٠) من طَبْعَة بَوْلِدَي عَنْ بِسَلالَةٍ بِلَيْهِ بِهِلِيَّهُ أَعَلَمُ الْعَنْدِي إِلَّى اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَةِ الْحَلَيْقِ الْلَّمِ اللَّهِ بَلْهِ بَرِيلَةً وَوَلَا مَا مَا أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَةُ الْحَلَقَةُ الْحَلَقَةُ الْحَلَقَةُ الْحَلَقَةُ الْحَلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَقَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِيْ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْل

نِعْمَ الْقَتِيْلُ إِذَا إِنْ الْمُتَكِلُونَهُ تَعَلَىٰ اللّهُ لِيَنِ ثَنَكُ كَا لِلْهُ اللّهُ لَهُ مِنَ أَصْفَرَتُهُ بِلِلّهِ ثُمَّا غَدَنْ ثَنْهُ لَوْ هُو مَنْ مَعَلَكُ بِلِيَّةٍ لَمْ يَغْدِن وَاتَمَا إِلِمَا فِي كُلِي وَقَلَكُ مَا لِلْهِ مَلْ مَعْوَتُهُ وَلِيْفَائِكُهُ ».

واكثن الزيادة المنظمة المنظمة على الطليلة المن المبتابة بالتقاملين والمنابع على منها الكاة ، ولم وتعضر واية الخط تنظين البكان تعاطدا أن الموالم رضع عن رقيع ، والتفل تنوزة المعلم اللايل ، وإنما أعل مقارة مُفَلَّدُ المعلَّى أمره ، وكان يرجو أن يفع يَدَه في يَبدأ بِي بَلْمَ لَعَلَّهُ يَمِدُ وَعَدْدُ عَظَيْرًا وليناً . وَلَهُ يَعْلَمُ

تحكَدَا يَتُكُمُّ مَا خُونَ اللِهُ مِنْ يَتَعَقَّلُ أَنَّ الْحَاهُ ثَيْنَ بَعْدَ وَيُهَ وَأَمُّلَا أَتَمَا أَنْ خَالاً غَذَن بِهِ ، الأَ طَوَيْدَ عِي في شِعْءِ الْمَا الْفَيْنَ كُلُ مِنْ صَلَّحَ إِنَّهُ اللَّهُ مُن ، وَإِنَّكُ شَلَى إِنَّ إِنَّ كُلُوا مِنْ اللَّبِي عَنْ أَعَلَ مِنْ كَلَيْنِ عَلَيْهِ مِنْ لَذِيْنَ وَوَقِيهُ وَقِيدًا لَمَنْ مَنْ مُنْ أَمْنُ اللَّهِ عَلَى الْم لَكُونَ لَهُ قُولًا تَعَيِّلُ هُذَا لِلْفُونِ وَعَلَيْ الْمَنْ عَلَيْ هُذَا اللَّمِنَ فَي هَذَا اللَّهِ عَلَى در ثَنْتُ أَبِي رَبُيا بِمُنْ مَارَنَيْتَ بِهِ مَالِكُ أَخَالَ مَعْلَى الْمَا حَنْقِي ، واللّهِ الوَعَلِمُ أَنَّ أَبِي صَارَئِينَ صَلَى أَخُولَ مَارَنَفَيْهِ مَعْلَى اللّهِ مَعْلَى اللّهِ مَا مَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَا لَكُ عَلَى ١٠ ١٥ ، مَه يَعِنَ اللّهِ اللّهُ مَنْ لَنَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللللّهُ

فَقَمْ بَكَ خَالِيَامُتَّمَنِيَّا وَلَمَكَامِنَا مَدَافَكَاكُوَ حَلَى مَلْسَمِنْ فِي الْفَصْلِ بَيْعِينَ مَلْ كَلِي وَعَالِيَكُونَى مَن الدِسْفَعَ فِي خَلْمِبِنُ فَعَلَى الرَّقَةِ وَيَهَا لَوْقِفَ عَلَى حَقِيقَتِهِ بَظَلَ وْرَجُوا لِحَرَّهِ، وَمَهْنَ عَلَيْقِ النِّنَ قُوا أَوْلَتُوالِنِ، وَيَعَى نَ حَضَمَهُ مَالِكًا، وَيَعَنِ فَوْقَةَ رَأْتُنَ فَي فَوْجِهِ، وَالشَّلَ هِنْ يَنَ مَا لَذَيْ يَكَالُمُ وَيَعْمَى اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْ فَكُمْ الْوَصِحْمُ اللّهِ إِنْ كُلُنَ عَلَيْهِ مَلَّحُونًا إِلَيْمَا لَمَنْ عَلَيْهِ مَلْكُونِهِ اللّهَ عَلَيْ فَكُمْ الْوَصِحْمُ اللّهِ إِنْ كُلُنْ عَلَيْهِ مَلْكُونُ اللّهِ الْمُؤْتِّ اللّهَ الْعَلَيْمِ الْعَلَى اللّهُ

تأمَّدُ مَا يُرْجِنُ بِهِ الْمُرْجِدُونَ ، وَا أَنَّهُ الْمُن مَنْعُ مَنَا بِمُلِكِ مِرْجُنِهُ فِي الْرَى أَتِهُ لِنَيْ مِنْقَ مَنْ مَنْا مَلَا مَنْا لَهُ مَنْ مَنْ الْمُنْانُّةُ اللّهُ مَنْ مَنْ الْمُنْفِقِ مَنْ الْمُنْفِقِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللل

ن الظُّهُمُ بِنَّ سِيكِ القَالِيَ فِي الوَّفَيَةِ وَمَا كَنَ وَالْمَلْقَ لَلِيَّاسِهِ مِنَ السَّبِمِ الْمَكَانِ وَالْمِسَدَّةُ فِي مَيْعَا غَيْنِيَّهُ، كُفُهُ السَّمْعِ إِنْ حَبُّى الْكُفَّا رَاعَنَهُ مُّمْ وَخَلْ بَهُ . وَهُفَّ لِنَسْمِهِ مِنَ السَّبِمِ الْمَكُنَّ وَلِيَهِ وَلَا مُطْعَنَ ذَكِنَ ءَوَلَهُ أَلَّ اللَّهِ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا أَجْوَا مَنْ أَمِهِ وَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُسَلِّمَ اللَّهُ وَالْمُعَلَّمُ مِنَّ أَجُوا مَنْ أَمِهِ وَهُمُوا يَسْلِينَ حَلَى هَبْوِهِ اللَّهُ اللَّهُ ال وَفَكَنَ سَيْحًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُنْكِلًا لَمُنْكُومِ اللَّهُ اللَّ وَفَكَنَ سَيْحًا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْ يا لعَظِيمُ مِنُ اللَّهُ رَاحِيْفِ، وَقَعَى عَلَى الْفِتْنَةِ أَنَّ أَذَى دِيَةَ مَلِكِم. وَكُنْدَ الصَّخَالِم ٢ بعدى فَهُمَا مِنْ أَفِيكِكُم سِيَسَةُ وَاحْتَيْلِطْ، فَلِيَّ كَأَنَ القَرُمُ قَدْ تَاكِيا وَرَحِعُوا الى المِسْمَعِم، مُلَّا يَتُحُخُّهُمُّ خَالِمِ وَالْخَالِفُونَ عَلَيْهِم، فَاللَّيْفِةِ لِمُشْلِ الْخَلْمُ وَالشَّهِيُّ مِنْ تَعْلَىٰ أَهْلِهِ، وَإِنْ تَكُنِ اللَّحْرَى لَمْ تَكُنْ بِلَانَ نُلُسِنُ مُنْ

وتَحْرِي وَعِشَى الإِنْ اللهِ عَلَى الْمَكَلَّى الرَّوَا لَمِ عَلَى المِنْ الْمَكَلَّى وَلَى حَلَى فَا لَلَهُ اللهِ اللهِ عَلَى المَّوْلِي اللهِ عَلَى مُعَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مُ حُيْرِي هُده التن لا أن خَيْرِ صَلَامًا مُ تَدَّلَ مُ يَكُنْ عَلَى أَنَّ مَسْلِهُ مَا اللهِ كَا مَن سَسِهُ المَعْيَمُ هِنَ اللهِ اللهُ عَلَى أَنَّ مَسْلِهُ اللهِ عَلَى مَنْ عَلَمُ المِعْيَمُ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ء فَدَلَ فِي (ص: ١٥١) مَا نَصْهُ بِلَكُرُ فِي الْوَاحِدِ:

المراقع عيدي في المجلس المجلس المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المتعلق المتعلقة المحتمد المتعلق المحتمد وهم المحتمد المحتمد وهم المحتمد المحتمد وهم المحتمد وهم المحتمد المحتمد وهم المحتمد المحتمد والمحتمد والمح

قَلَقَدُتُرُونُ مَا أَنْ مَعْدَا الْلِيْنَ لِيسَنِ رَاوَ الْخَابِ الْقَابِ وَأَخَذَ تَعْلَمُ الْعَاتِبِ إِينِهَا وَهُو مِلاَ عَنَاوُهُ الْمُفَلِّدَانِ، التَّتَوْنِ مَانَ سَنها لَحِن صَلِيَةٍ حَتَّى بَلَفَتَا بِهِ مَا لِلَّهُ وَهُوا الْفَاتِ فَيَهِ وَمُعَلَّمُ الْمَاتِيَةِ فِيلَانِهُ مَا اللّهُ وَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يُكُادُ يُعِيلُ إِلَى تَحْقِينِي ثُمَّ يَفْهُمِ بُ فِي يَدِهِ مِينَ أَنُ العُسُلِ.

مَهَاذَا كَانَ شَلَاهُ هَذَا ا مَنْ أَنْ هُوَ يَعْفَقَهُ عَنْ غَيْرَ وَصُدٍ إِلَى أَنَّ عَنْ خَالِهِ مِرْعَةٌ فَعَسْرَهُ هَا أَقْرَى تَصْرِيّ ، وَحَتِي عَلَيْهِ إِلَمْنَ مِينَّ الرَّبُولِ والسَّنِي ، وَحَنِي عَلَيْهِ الْمَنْ ثُنَا بُلُ وَحَقِيْ عَلَيْهِ كَفَدَّ الِسِسُمِ فِيْنَ مَنْ مَعْلَ مِلْ أَتَّى عَدَّمَهُمُ الْمَنْ فَيْمَ الْسَلَيْنَ اللَّ وَخَوْنَ عَلَيْهِ نَعْدَ ذَلِكَ كَبْنُ اللَّهُ مَعْلَ صِلالِ سَلَمَ وَأَخْطُلِهِ ، وَمِنْ خَلْق السَّلِيقَ اللَّولِيَّ فَيَعْنَى الْمُؤْ فَدَصْنَهُ عَنْ مَهْ إِنَّ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَى الْمِي اللَّهِ وَعَنْ عَلَيْهُ الْمَلْفِي الْمَعْلَى اللَّهُ = دَدَيَهُكُ فَيْدِهِ وَيَجْوَحُ فِكَنَّ الَّهِي كَانَ مِنْ خَالِدِن وَلِحَ ثُمَّ دُخْنِ قَبَلَ أَنْفِكُم لِعِنَّةً الْمَ يَعَمَّى أَوْنَ لَكُونَ مِنْ أَلِيكِ مَنْ مَا لِدِن وَلَيْ ثُمَّا وَمُؤْنِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَسَانِ بْدَّا لَلُعْنَ بَلِكَ لَمُنْتَخَلَقَ عَلَىَ مَنْ لَدُيْقِي فَ شَرْلِكُ مِنْ أَحْكَامٍ الدِسْسَومِ ، فَقَتْلُ المرَى إلْمَسْلِ عُمَا حَبِيَّةٌ مِنْ أَكْبُرِ الْكِبَائِي، يَحِيْتُ فِيَّهَا القِصَاحَى ، لَدَيْمَاكِ أَحَدُ العَفْرَ عَنْهُ إِلاَّ وَلِيَّا الدَّم مِنْ عَصْبَةٍ الفَيْلِي وَحَدُهُ ، لا يُمْلِكَ خَلِيْفَةٌ وَلدَمُلِكَ وَلدَ وُلَةٌ ، وَتَن طُخِ المُن أَ وَفِي عِذْ وَ ن وَجهَ الفَدَرُوبِ إِطْلَاكَ، نِرُواجُ مُلْ لِمُدَا ثَنَ لَهُ وَقُنْ بَكِنُ الْمُنْ أَوْسِ مَيِعِنِ فَالْيُسْسَ وَيْعِ الشَّبْهَةُ، وَجَعْ فييُه الحُدُّ الرُّجْ عَلَى الْحُقَنِي وَالْجُلْدُ عَلَى عَيْرِهِ، وَلَدْ يَمِلِكُ أُحَدُ أَبَدا الصَّفَوعَنْك ، لدَصَاحِبُ إلين عِن ، وَلَذَا لَرَّ أَوْ وَلَوَالرَّوْلَةُ. وَلِذَأَ حَدُ وَطُ . وَكُذَٰ لِكُ حُكُمُ قُنُ كِنِ اللَّمَةِ السَّبِيَّةِ فِي لِلَيْءِ إِذَا كَانَتُ ثَلِيْهُ تَبْنَ اسْتِبْمَا لِمَا يَحْيُفَهِ وَلَحِدُمْ أَمُّ هَذِهِ الْحُثَّمَانُ الْتَفْقِيَّةُ النَّبِيمِيَّةُ التَّحْرِيمُ إِذَا وَقَعَ مِيمًا أَحَدُ إِخَا يَهَا مِنَا الْتَفْقِيدُ النَّبِيمِيَّةُ النَّبِيمِيَّةُ التَّحْرِيمُ إِذَا وَقَعَ مِيمًا أَحَدُ إِخْلَامِمُ عَلَيْهِمُ الْمَجِي فِيهًا مِنْ الحدُّ أَ وِالعِصَامِن، إِذَا كُلُنَ لِدُيْكُمِ أَتَرَكِحَرَامٌ ، أَتَاإِذَا أَنَكَ أَنْهُ حَزَامٌ وَا سَنَحَلَهُ وَإِنْ حَكَمُهُ فِي إِنْفِيقَ أَنْ يُكُونَ مُرُّ تِدَّاخًا مِ جاً عَنِ الدِسْسَلَامِ ، وَحَكَمُ المَنْ تَذَرُعَ وَفَ ، وَكَذَٰلِحَ جُرِي يَحكُمُ النِّ وَ عَلَىٰ مَنْ عَنَى وَقُوعَ نَلِكِ وَأَقَى مُوزَا مُأْمُ فَيُقَالُو إِفْرَ فِيهِ أَوْ فِيهِ أَجْ وَلِينَ الِمَنَّةُ يَكُنُ أَمْمَ التَّفُومَ إِلَيْنَ المَنْ مَا تَعْلَى وَمَا مَا لَعْلَى وَاللَّهِ المَّارِينَ فِاللَّهِ المَّارِينَ فِي أُمَّ هَذَا الدِّينَ فِي عَهِا لِيَ كَبِّي وَتُمْنَى بُكِنَ وَيُلاَّ فَقَطْ لَهُ مَشَيْهُ شَدَوْبُهُ السّنياسَةِ وَلانشَا لَيْهُ إِلَّالْيَا وَالفُّ وَكُائِهُ وَكُاكُ هُولِلْدِ الثَّلَصِ وَتَمَا مَّوا يُقَاتِلُونَ فِي سَدِيْلِ اللَّهِ ، يُقَاتِلُونَ لِتَكُونَكُلِمَةُ اللَّهِ فِي الفُّلِيا، يَعْتِهُونَ لِتُنْ سَخَعَ قَوَاعِدُا لِبسسْسَمِ وَأَخَلِدَتُهُ وَأَوَابُهُ فِي العَيْ بِأَ قَلاً ، حَمَّ في مَسالي الأنم بِن بَعْدُ . خَعَ وَأ بَدَوُوا فِي أَوْلِ أَمْرِهِم - كَمَا يُفِوُّرُهُمُ الْوَلِّفُ - بَالتَّهَا مِنْ فِي أَدَّقُ شَبِي عِنْدَالْفَرَيِّ ، وَهُوَالِعِمُ فَى وَمَا يُمْسِنُ النَّسَادَ، وَفِي كَلِيْنِ فَيْنِ مِنْ أَكْبِي الْكَيْلِ ، العَشْلِ وَالنَّى وَالْفَيْ يَسْتَقِيمُ المَا لِلَّهِ ، وَأَنَّى مَ خَيِي بِنَ اللَّهِ النُّقْسُ: ثُمَّ مِّنُ يَكُونُ هَذَا النَّهَا مُنْ إِنِيَّ أَنِي مَنْ أَنِيكُمْ إِحْتَى بُرُمِيْدِ المؤلِّفُ لِلْأَنْ وَلَا يَرَى المَيْسَا المُوسَى الْمُتَعِدَّ أَخْلَ مِنْ أَنْ يُتَكَامَ فِيقِولِنَّلُ هَلِهِ اللَّمُونِ وَزَّنْ ثُنَّ » وَأَنَّهُ « وَمَا تَثَرَقُحْ مِنِ آمَنُ أَ فَا خَلَى خِندِقِ تَقَالِلِهِ العَرَبِ بَل مَالتَحْوِلُ بِهِا قَتَلِنَ أَنْ يَقِمُ هُولِهِ إِلا أَتَظْفُونَ أَنْهَا النَّا سِهَا فَيْ يَسْتَظِيقُ مَحْنُ لِمُعَامِّقِ المُسْلِقِينَ مُضْانِعَ أَفْخَابِ رَسُرِيا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَالَ عَنْ أَيْ يَكُنِ رَأَنْ يَرَى هَذَا الرَّبِي عَلَّمْ يَنْ عُمْ اللّهُ مُسْلِمٌ"، امْرَهُ عُمْ لَهُ أَحَدُ إِلَيْهُ مُسْلِمٌ ؟! الدِيمَ مِنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ مُدَمِّدُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُسْلِمٌ ؟! الدِيمَ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ الْمُؤْمِنُ لَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ مُنْ عُلِيسًا لِللّهِ مَنْ اللّ

تَشَدُّ مَا أَخْشَى أَنْ كَلِمُنْ الْوَلْتَ تَأَقَّى بِمَا تَرَافَّى أَخْدَى كَالِيْنِ نَكْيَرِهِ مِنْ مُلُوكٍ أَوْنُ وَيَهِ فِي مَنَاذِنهِم داشَكَ فِهم، وَعَلَ كَفَ الْكَانِيْنَ مِنَ اللَّوْنَ فِي الكَّمَةِ لَى عَيْم بَعْظِيمَ اكْلُوم بِمُكافَلُهم عَلَى مَظْمَ اللهم بَمُكُونَ الْمُلَامِينَ الْقُولِيْنَ الْقُولِيْنَ الْمُلَّالِينَ اللَّهِ مِنْ مُنْظِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولِيْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّذِي اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الل

لَّهُ حَلَيْهِ الْفَلِيمَيَّةُ الْفَلِيمَةُ فَيَ يَرَا الْجَمَالُهُمَ الْفَلَمَّةِ الْفَظْرَةِ وَوَلَيْكُمَا الْفَلَيْنَ الْفَلَادِ وَوَلَيْنَ الْفَلِيهُ وَالْفَكَانِ وَكَلَمَةُ الْفَظْرَةِ وَوَلَيْنَ الْفَلِيمُ وَالْفَكَانِ وَخَلَيْنَ الْمَلْمِينَ وَمَ الْفَلِيمُ وَالْمَلَيْنَ مَنْ الْمُعْمِدِي الْفَلِيمُ وَوَلَا الْمُلْمِينَ وَخَلَقَ فَنَا الْمُعْمَدُ مَنْ اللّهُمْ عَلَيْنَ اللّهُمُ عَلَيْنِ اللّهُمُ عَلَيْنَ الْمُعْلِينَ اللّهُمُ عَلَيْنَ اللّهُمُ عَلَيْنَ اللّهُمُ عَلَيْنَ الْمُعْمَى اللّهُمُ عَلَيْنَ اللّهُمُ عَلِينَا لِلللّهُ عَلَيْنَ الْعَلِيمُ اللّهُمُ عَلَيْنَ اللّهُمُ عَلِيلًا عَلَى الْعُلِيمُ اللّهُمُ عَلَيْنَ وَاللّهُ اللّهُمُ عَلْمُ عَلَيْنَ وَاللّهُمُ اللّهُمُ عَلَيْنَا اللّهُمُ عَلَيْنَ اللّهُمُ عَلَيْنَ اللّهُمُ عَلَيْنَ اللّهُمُ عَلَيْنَ الْمُعْمِلِيمُ عَلَيْنَا اللّهُمُ عَلَيْنَا اللّهُمُ عَلَيْنَ الْمُعْمِدُ عَلْمُعُلِيمُ اللّهُمُ عَلَيْنَاكُمُ اللّهُمُ عَلَيْنَا الْمُعْمِ

. العَلَائِمُ كُلُّهِ لَدُيُّكُمُ .

وَلَيْنَ الْمُوْلِفَ الفَاضِلَ يَظْسُرَحُ لَلَافِي هَذَا الذُّمْنِ وُجُهَهَ لَظُرِهِ، وَيُنَكِّيُ لَكَالِجِسَسَ بِ مَسَلَّ يُقَالَ هَذِهِ النَّقِلِ يَعَ الْحَلِمَ الْمُنْتَى الْمُنْتَرَةُ ؟ إ

أَمُلُ فَسَوَةُ عُرَيْ اللّهِ عَالَيْهِ عَلَيْهِ الْمِعْدَ لَهِ يَقَلَّمُ وَالْمَا لَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ

وَمَعَ هَذَا كُلُوهُ وَلَوَ عَزَى مَرْجَعَ عَنْ مُكُلُّ مَا كُلُّى يَكُلُّ بُحَالِيةٍ وَيَشْدُيهُ الْمِيْهِ، وَقَدْرَى وَمَا بُرُهُ سَعُهِ في المُلْبَعَاتِ اللَّبِيْنِ ( ۱ / ۱ / ۱ / ۱ ) ، وكمستنا ومِنْ أصَعٌ النَّسِلَ بَلِيا لِيَّى يُصَافَعُهُ الْحَدُ فَي مِدَا يَجِ السَّنَّةُ الْنَهُ (﴿ لَمَا مَلْقَ خَالِدُ مُنْ الوَلِيدُ قَالِ مُنْ الْمَرْكُ اللَّهُ الْمَسْلَمِينَا وَاللَّ كَنْتُ ﴾ وَلَيْسَدَ بَعْدَ هُذِهِ الضَّيَا وَمَ عَسْهَا وَهُ مِنْ مَنْ مُنْ مِنْ أَسْفُرُهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْفَوقُ عَلَى خَالِيكُا يسكن الذَيْهِ عِنْ مِنْهِ الصَّنَاةُ وَمِعْنَظُ ، وَخِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَمُ جَمِينًا

دَنِهُدُ ، فَإِنَّ كُلِنَا بَالْمِالِّذِ لَدَيْنَ الْنَحَ هَذَا كِنَا لُوَقَيَّ أَجْدِينًا جُلَلَائِنِ تَقْدِيْ ، اَ فَذَلَابِنَّهُ فَوَلَّانَ جَمَّةً ، وَانْجَنِنَا بِكَنِيْ بِنَ انْحَالَتِهِ ، وَوَقَعْتُ عِنْدَ كَلِيْنِ بِنَ زَوَا لِهِنِ ، فَضَيِّط التَّذَوْ وَلَمُ وَيَهُ وَاللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ كَانِي مَنْ فَيْ وَاللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اَحْسَدِنِ كَلِمَاتِهِ الْحَيْلُ فَيْ فَيْلًا ... مَنْهَنَّ إِمَّا صَدَّقَتْ فِي الرَصْفِي ءَجَمًا مُتَعَتْ مِنْ قُوْتِ الشَّعِيْنِ ، وَبِنْ أَحْسَدِنِ كِلِمَاتِ = عَلَى الْطَائِيةِ، وَأَ طَلَّتُ الْفِيْوَى عِنْدَهُمَ ، كَفِيَّةُ أَقْتَبِسَهُ الْفَلْ ، ثِبَائِنَ وَسَدُونَا كَلَيْنِ فِاللَّهِ فِينَ اللَّهِ فِينَ والكَانِيقِ ، عَلَّهُم مُنْتَفِقِينَ مِنَا ، وَلَيَّقِظِينَ بَمَانَ عَظْهُم الْمُلِّى ثِبَهُ قَالَ (ص، ١٧٧)، عَمَالُمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِينَ فَلَا اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْعُلِيْمُ اللَّهُ اللْمُنْعِلَالِي الْمُنْعُلِيلُولُولِي اللللْمُولِلَّالِمُ اللَّهُ الللِل

وَكِيشُرُا.

مِثْهُ مَمْ ابْدِيظُفَانِ مَوْهُوَمَالِكُ بِّنَ عَرْقِ بِيهُ عَلَى إِيَّهُ فِي لِلْفَائِلِ اللَّهِ عَلَى الْكَلِيقَةُ جَنِيشَاءَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَمُصَّعَتِهُمْ الصَّمَّصَ مِنْ عَبْدِالْكِهِ بِي أَلْكَهُ بْنِ مَالِكِ بْنِي عَنْوْبَ بْنَ عَلَوْيَة بْنِ كِسَ بَنْ الْمَشْرَةُ وَلَى مَالِكِ بْنِ عَنْوْبَ بْنَ عَلَوْيَة بْنِ كِسَ بَنْ الْمَشْرَةُ وَمُنْ اللّهُ وَلَلْكُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ولَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ

مىيىن مىنى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئى ئىلىدىن ئى ئىلىدىن ئى بىلىدى دى ھىسىم ئىسىيى مىنى ئىن جىنىڭ ئىن ئى ئىرى ئىلىك ئىن جىقال بىن بىلەرلىق . عىنى ئىن جىنىڭ ئىن ئىزى دىن ئىكىنىڭ ئىن جىقال بىن بىلەرلىق .

١١٠ جادي حَاشِيَة كَالْمُومِنْتُ مِجْسَهِ عِلَيْهِ الْعَلَيْ يَالْمُورِ مُكَنَّبَة بَرَاغِدِ بَاشْدُلِ شَكْلَونَ ثَمَ عِلَيْكِ الْعَلَيْ يَالْمُولِ مُكَنِّبَة بَرَاغِيهِ بَيْ السَّكُورِ وَأَنْسَدَ غَاضِرَةً بِنَى عَالِمِ بَنِ ثَعْلَمَةً الْعَرْضُ بَعْدِي وَمُوتَعَلِّمَ الْعَلَيْمِ بَلِي السَّهِ مِنْ ثَعْلَمُ الْعَلَيْمِ وَالسَّكُورِ وَلَا تَعْلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ وَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ وَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ وَلَمُ عَلَيْهُ السَّلُودِ وَمَا تَعْلَيْمُ الْمُنْلِكُ . الحَوْلَةِ مِنْ النَّذِي مِنْ النَّذِي مِنْ الْعَلِيْمُ وَمُومِلًا وَقُلِيمُ عَلَيْهُ فِي السَّلُودِ وَمَا الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ عَلَيْهُ فِي السَّلُودِ وَمَلَامُ عَلَيْهُ وَمُومِلًا وَمُعْلِمُ اللَّهُ وَمُعْلِمُ اللَّهِ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْمُومُ وَالْعِلَى الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَى وَالْعَلِيمُ وَالْعِلَى الْعَلِيمُ وَالِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَى الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلَى الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعِلَى الْعَلِيمُ وَالْعَ

مَّى: فِي يَّعِم طَدَيْ يَغَيَّمُ فِين يَهِيُنِهُ الْغَلِيقِيةِ النِهُ فِيقُ لِمَّا التَّقَلِيقِ ، وهُوَيُّوا بنِهُ فَلِيسَةُ وَنَهُنَ بَنِي يَهُ فِي وَأَسْرِ وَمُشَيَّةً مَدَمُ تَقَائِقٌ مُسْتَقِّهُ مَانَ وَكُونَ فِي بَنِهِا سَدٍ النَّسْرِيقُ .

مَّى، فِني يُوْمِ المِعَاقَلِ، أَغَلَمُ المُنظِ المُسْبِطَّ عَلَىٰ بَيْ عَلَيْ فِي الْمِعَ الْمِعْ أَوْلَ وَشِعْ أَبِيلُهِ ، ومُنْفِجُ الغَوْلِينِ لَا الْمُؤَلِّينِ قَلْدُ أَذْقُلًا بِيَنْ كِلَيْحِيْةِ الْمِعْلَا حَثْمُ لَلِيعَادِ

(٧) نَفِيْكُ : كِنَابُ إِلتَّبِيِّنَ فِي نَسَبِ القُي شِيَّةِ إِلدُّبنِ قُدْامَةُ المَقْدِسِيَّ .

تَبِيَعُ: نِنْ بَنْ عَيَيْشُونِ بَنِ حَبَاشَةَ بْنِ حِبَالِهُ أَرْبِلَا اللَّهَ مَدِينًا ، أَذْرِكُ المباهِينَة ، وَلَمْ يَزَاللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ

= عَلَيْهِ وَسَنَّتُمْ وَهُوَ مِنْ جُلَّةِ التَّالِعِينَ وَكِيكِم أَ صُحَابٍ عَبْدٍ لِلَّهِ بُنِ سَسْعُودٍ مَرْضِ اللَّهُ عَنْهُ . أَوْمَن ثَا لِمَا كُلِي وَمُن فَق عَنْ عَنَ مَعَاتِيْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم، وَكَانَ عَلِياً بِالقُرْغَ نِ قُولِ ثُلَّا فَاضِلا، رُيويَ عَنْ عَاصِم تَوَلَيْهَ كَانَ رِينٌ بَنْ حَبَيْتِسْمِ الْكُرْع مِنْ إِي وَالِي، فَكَانَا إِوَاجَلَسَا جَيْعًا لَمْ يُحَتَّقُ أَبُووَالْمِنَ عَرِيْ، وَيَمْ عَاشَى مِنْفَوْدُ الْتَنْفِي وَعِشْرِيْنَ مَعْلَةً.

(١) حَادَ فِي كِتَابِ الدُّعَلِي طَبَّعُظِ وَابِ الْكُنْ الْمُقْرُيَّةِ ، ج. ، صحاب وَمُا بُقَرَهَا مُلاَلِي ا

هُوَ الْحَكُمُ بِنُ عَنْدِلُ بِي جَبَلِكَ بْنِ عَرُورْبِنِ تُعْلَيْهُ بْنِ عِقَالِ بْنِ بِعِدَلِ بْنِ سَعْدِيْنِ حَبَلِ بْنِ نَصْي بْنِ غاضَةَ بْنِ مَالِدِن بْنِ تُعْلَبَتْ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُرْيْحَة مَشْكِع تَجْدِلْ فِي طَبَقْتِه ، حُجَّالُ حَدِيثِ القِسَانِ مسِينً بِشْعَةُ بِاللَّوْلَةِ اللَّهِ يَتِي وَكُلَّ ثَأْعُرُجَ أَحْلَبُ ، وَشَهْرِلُهُ وَمَنْشُؤُهُ الكُّوفَةِ ،

كَانُ يُكْتُبُ كَاجِيِّهِ عَلَىٰ عَصَاهُ فَلَا ثُنْ ذُ

كَانَ الْحَكُمُ بْنَ عَبْدُكِ الْدَسَدِيُّ أُ عُرَجُ لَدُتُعُا رِقُحُ الفَصَا ، فَتَرُكُ الوَّقِينَ بِأَ بَوْلِ الْمُلْقِ ، مَكَانُ يَكُتُبُ عَلَى عَصَاهُ حَاجَتُهُ وَيَبْعَثُ بُرَامَعُ مُ سَدِلِهِ ، فَلَا يَحْنَسُنُ لَهُ مُ سُرِلٌ وَلَا تُوفَرُ لَهُ حَاجَتُهُ الْقَالَ فِيدَاكُ يَحْنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

عَصَاحَكُم فِي الدَّارِ أَوُّلُ دَاخِلِ وَنُمْنُ عَلَى اللَّهُولِ يُتَّقَفَى وَنُحْنِي وَكَانَتْ عَصَانُوسي بِنِنْ عَنْ أَيْدُ فَ وَهُذِي لَعُرْ اللَّهِ أَوْقَ وَأَنْجِلُ

تُطَاعُ لَلَدُ تُعْضَى وَخُذُنُ مُسْخُلُمُهُمُ وَيُنْ غَلَيْ فِي الْمُنْ خَاهَ مِنْ الْمُرْضَاةِ مِنْ الْمُنْ

تَمَال. فَشَاعَت هَذه الدَّبِّيانُ بِالكُوفَة وَحْجِلَ النَّاسَ مِنْهَا . فَكَانَ ٱبْنُ عَتَعَلِ بِفُك فَإِنْ لِيَحْبَى ؛ لِكَابُنَ النَّ انِيَةِ مَا أَن رَتَوِنُ عَصَالِي حَتَّى صَيِّرَ كُم فَتَحَلَّظُ مَا جَنَفَ أَنْ يَكُلُبُ عَلَيْهَا لَاكُ لَا يَعْفَقُ وَكُالْتُهَا اللَّاسِينَ

في حَوَا جُهِ فِي السَّفَاعِ.

وَبِيَ الشُّسُّ لَمَةَ وَالإِسَارَةِ بِالكُّولَةِ أَعْمُ جَادِ وَلَقِيَ سَائِوا أَعْمُ جَ فَقَالَ مِشْعُلُ وَيِيُ الشُّرُهُ فَ إِللَّهُ وَ مَهُ لَّ أَعْرَجُ مَمْ وَفِي الهِمَانَةَ ٱخْرُا أَعْرَجُ ، وَخَرَجَ ابْنُ عَتَدَكِ وَكَانَ أَعْرَجُ ، مَلَاثِيَ حَسَا يُلِدُأُ عُنَ جَ ، وَقَدُ تَعَنَّصَ بِلَوْمِيْ بِنِصُ أَنْهُ ، فَقَالُ أَبِنُ عَبْدَ لِالشَّالِي ،

تُمَكُّ مُهْلِمِ تَوْلَقُ القُرُجُانِ أكتي الغضا وثع التُّخَامُعُ وَٱلْكِيسُ يدُ مِسْ يَهِ وَأُمِينَ شَنْ طَيِّنَا مُعًا لَا قُوْمُنَا لِكُلِّيمَا بِمُحِلِّدِن مَأْلًا ثَنَانَ التَّابِعَ الصَّيْطَانُ والوَّدِ فَإِذَا يَكُسُونُ أُمِينُ لَا وَوَنِ ثِنَ لَا

وَلِلْفُ أَنْيَانُهُ وَلِنَ النَّهِمُ مُنْعَفَّ إِلَيْهِ مِنْتِي وَثُرَهُمٍ ، وَسَأَلَهُ أَنْ كُلُفُّ عَنْهُ . سنبع أشأة تُنشِدُ شِعَرَة فَا نَثْنَ وَأَنشَدَهُ مِن شِعْرِه

سَهِمَ أَبُّ عَنْهُكِ النِّسَعِيُّ أَمْنَأَ أَنْتُمْشَى بِالْبِلَوْلِ وَتُتَمِّثُلُ بِقُولِهِ :

وَأُ ذُرِكُ مُنْسُونَ الفِئَى وَمُعِيعِنْ صِي وَأُ عُسِسُ أَخْيَانًا فَتَشْتَدُ عُسْسَ تِي » فَقَالَ تَرَا كَبُنُ عَبْدَلِ - وكَانَ فَن يَبَكُمِنَا - ؛ لَا أُخَيَّا أَ تَعْيِ فِينَ قَائِنُ هَذا الشَّقَعُ مِ قَالَتْ، نَعْم، ابْنُ عَبْدِيهِ الدَّسَيِقِ، فَكَانُ أَوْ تَعْتِيقِينَّةُ مَعْيَ نَعْجُ قَالَتْ. لا ، قَالَ بُلا عَلَى مَا كَانْ عَ

دا فيط الخياط فينفشيكنه دا فيله فيهيهاند يُنفع الفان دا فيط الخياط فينفشيكيا يقوب تسه عقل دا في النبود فقريه المبنول در الحد النبود فقريه المبنول كالرينة في الموجليها في كالرينة في الموجليها في كالرينة في الموجليها في المباولة علما دوان غير النبود

خَقَالَتُ لَعُالَمَا أَوْ بِلِمُسْنَ وَالْقِهِ الْجَائِمِ لِلْتَعِيْبَةِ أَنْتُ ، فَقَالَ إِي وَاللّهِ ، وَلِلّي يَعَمَا نُرَّوْمَهُمَا وَأَجْدُهُمُ . تَوَلَّ إِنْ مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ أَمْنُ أَوْلُهُ مِيغًا لَحِينًا ثُمِن اللّهِ ، وَلِلِّي يَعَمَا نُرُ

اً مَنا وَتَحْمَرُينَ طَبَيْنِ يَا أَنْ يُغْمِي كَالْحَكُمْ بِنَّى عَبْدُمِ الْفَاضِي فَا عَقَلُ النَّيْدَ وَالشافَة .. المُعارَضَ عَبْدُ إِنَّا المُعَلَّمِ الْمَنْ عَلَيْهِ فَيَكُمْ المِؤَا لَمَوْا عَمْعُ مُقَلِّمُةٌ مُوضِعَ عَلْقَا لَعَلَى وَمُحْمَّدِ النِّيهِ وَلَيْنَا فَلَكِمْ الْمُعْلِق المؤاطرة عَمْعُ مُقَلِّعُ مُوضِعَ عَلْقَا لَعَلَى وَمُحْمَّدِ النِّيهِ وَلَيْنَا فِي الْمَعْلِقِيلِ عَلَيْهِ

لَّعْنِي لَقَدْجَنَّ تَنْهِنِ فَوَحَدْ تَقِي كَلِيْنَ الْعُقِينِ سَنِيَّ الْمُتَهَاُّرِ فَأَ عَفَيْتِهِي كَانَا ثَيْثَ ثَمَاتِي وَرَثَقْقَ بِنِي الْعَضَارِ الْسَنَادِ

تَفَاصَانَ يَثَنَ الْمَانَ عَنْ الْمُعِلَّا لَهُ مِنْ عَنْدَا الْقَنْفَةَ مَشِدَّةً شُنْهُ وَالْخُلِ وَفَعْدَا لَهُ جَلَيْهُ مِنْ جَلَابِيْهِ مُوَاتِّهُمَا لِللَّهُ صَارَةً الْيَهِ تَنَكُمُ اسْعِفًا وَعَشَّمَ الْمُلَظَّ لَفَظَ الْمُؤَلِّ الْ جَوْلَتُ فِمَاكَ مِنْ أَيِمَا لَلْكَسِرا أَنْتُهِ قَالَ الْمُرْكِرُونَ أَهْلِ الْمُسْلِمِ وَلَكُ، مِبْذَا لَعَ

ا للِّعِنَّ لِذَيْ عَنِ لِلسَّرِيَّةِ خُمُولِدُ عَلَى مِحْفَةِ

كَانُ أَبُوْعَنَهُا الْاَسْبِصَّاعُنَىجُ أَهُدَبُ وَكَانُ مِنْ أَهْدِي اللَّاسِ وَأَمْلُجِهِم ، فَلَقِيَةُ صَاحِبُ الفَسَسِ لَيُنَاهُ وَعَلَىٰ سَلَّمَانُ مُحْوِلًا عَلَىٰ مُغَلِّمَ ، فَقَالَ لَهُ ، فَأَنْ أَنْ مُ فَقَالَ لَهُ ، فَا يُغِيضُ ، أَنْ أَعْن إلى شَفْلِكِ \* فَوَلِّلَكُ تَعْلَمُ لَنَّ الْتَقْدِعِنَ لَهُ يَحْلَ جُونُ بِالنِّيْرِ لِيَسْرِي قَتْ مُحْدِينَ الرَّحُقُ لَ مَا كَفَهُ لَكُنْ لَهُ تَعْلَمُ لَى الْتَقْدِعِنَ لَهُ يَحْلُ جُونُ بِالنِّيْرِ لِيَسْرِي قَتْ مُحْدِينَ فِي مُحْفَةٍ ، فَخْمِكَ الرَّحُقُ لَنَا كَفَهُ مَنْ عَلَهُ .

خَانَ شِعْنَ اللهِ عَبْدَهِ النَّهُ مُعْنَ فَا أَنْ مَا خَفَهُما فَأَنِثُ مَلْهُ تَثَنَانِح بِفَدُهُ خَطَبَ اَبِنَ عَبْدَهِ امْنَ أَهُ مِنْ هَمُلانُ يُقَالِلْهَا ، أَمَّ بِالْإِحْ فَلَمْ تَشَرُّونِهُ. نَقَان ، أ مَا فاللّهِ لأَفْقَتُكِ وَلَذَ عَنْنَ لُكُو مُقَان ،

لْمُعَدَّمِّتِي فِي النِيْتَيَانِ بَعْدَاتِنِ عَبْدَانِ وَلَافِي النَّدَاقِ نِقَدَامٌ بِيَاحِ مَلْمُ بِي بِحَلْدِ اللَّهِ مَاضِ مُجَنَّرُ مَا مُلَامِ عَمُ خَمَّةً لِلِنَّاجِي تَانَ نَعْمَا اللَّاسَ لَمُلَاَدُ حَمَّى اسْدَنْعُ. وَوَلَسِدَ عَرُحُ وَبُنَّ مَالِكِ بُنِ تَعْلَبَةً بُنِ وُوْدَانَ سَنْعُداً.

مِنْسِرعَتُنْدُ بَنِي لَلْمَسْتَحَلِسِ ثِنْ هِنْدِيْنِ مُسْقَدَانَ بْنِ عَفَّادِ بْنِ كَهْدِيْنِ سَعْدِ رَسِّن عَرُو فِي مَالِقِ الشَّمْدَيْنِ ءَا شَعْرًا لَعَنْدِشَ مَحْدِيْرٌ

هُوُلَارِ بَنِزُمْلَابِ بْنِ مُعْلَبَةَ - فِي الدُصْلِبِيْمَلابِ بْنِاللِهِ - الْحَقْرُ . وَهَوُلَارِ بَنِوْ مُعْلَبَةُ بْنِ وُوْدَانَ

وَدَ لَسَدُ غَلُمْ إِنْ دَوْدَافَكِ لِلْهِ الْمَالِكَ وَمَالَكَ وَوَلَسَدُ كَبِينَ مُنْ وَوَقِيسًا، وَصَالَحَا مِنْهُ مَم عَنْدُنَا لَلْهِ ، وَعَنَيْقَ اللَّهِ ، وَعَنَيْقَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ، وَمَعَنَظُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى بِكَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ، وَمَعْ مَنْ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ صَبِّحَة بَنِي مَنْ قَبْلِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْهُ مِ شَمِعُ عُرِينً وَهُبِ ، كَانَتُ لَهُ صُحْبَةً .

وَمِهُّهُ مُ أَ سَنِيْكُمْ فِنَ التَّخَنَفِ ، كَانَ مِنْ الشَّسَانِ أَ هَٰ إِللَّهُمَّمِ . هَوُلَ يَوْفُونَكُ نِمْ عَنْجُرُمِ وَوَلَاكُ وَهُوْمَ خَمِنَا وَبِي وَوَدَانَ ثِنَ سَبِدٍ الْخَشْرِجِيَاعَ .

ووَلَسَدَيْمُ فَهُنَّ أَسَدِلْلَسُ يَبَّعِ، وَرُهُلَ وَلِسَعُواْ وَهُوَمُعَنَّ فَنَ وَالْفَلَيِّ وَلِلْفَيْ وَهَا الْمَصَلَّ وَالْهَالِكِ وَوَلِسَدَ مَنْ خُولِهِ العَرْبَ مِنِي أَسَدِهِ الْفَيْقِ، وَكُلُ الدَّبِلِكِ أَوْلَ مَنْ خُولُ للبَيْتِ مِنَا لَعَرُبُ

فَوَلْسَدَ ذُرُهُمْ عُوْفًا مَعَكُوبًا وَزَن بِيقَعَةً . فَسِسَنْ بَنِي الطَّلْيَدِ أَنْ ثِنَّ حَرَيْمٍ بِي الشَّحْدَىم بِنِ شَسَتَا دِبْنِ عَرْرِوبِي الفَاتِكِ إِنِّ الطَّلْيَدِبْنِ عُرُودِبْنِ أَصَدِ الطَّلِيقِ .

(١) حَارَقِيكِتَا بِإِللَّعَلِيمُ لِلْمُعَةِ الرَّيْئَةِ الْمُرِيَّةِ لِلْكِتَابِ . ج: ٢ : ١٠٥ وَمَالَهُنَهُ أَمَاكِي:

ا سَخَهَ سَخَيْمٌ رَكَانَ عَبُلاً اُسْتَوَدُوبِيَّا أَعَجِيًا مُقْبِعاً فِي الشَّقِي ، فَاَ شَنَاءً بَوْ الشَخاسِ، وَهُمْ بَعْنَ مِنْ بَنِهَا سَدٍ ، قَالَ أَبْوَعَبَيْدَة ، المَسْسَحَاسَى بَنْ تُفَاقَة بَنِ سَيْعِيْدِبْنِ عَزَرِبْنِ مَالِكِ سِنِ كَفَلْنَة بْنَ وَوْزَانَ بْنَ أَسْدِيْنِ خَنْ يَنَةً ،

كَانَ عُبْدُ بَتِي الْمُسْتَمَاسِنِ خُلُوَ الشُّقْنِ بَقِيْقِ الْحَيَاشِينِ ، وَمِنْ قَوْلِهِ ؛

أَشْكَاعُ عَبْدِ بَنِي النَّسَحُاسِ ثُمُنَ لَهُ عَبْدَ الْخَلَامِ مَقَامُ الْمُعْلِ وَالوَبِيَّ الْمُعْلِ وَالوَبِيَ وَكُلْتُكُ عَبْدُ فَنَفْسِي حَرَّهُ كَنَ مَا ۚ أَوْأُسُودَ الْفِرْبِ إِنِّيَ الْبَيْقُ الْخُلُقِ

كَانَ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ أَبِي مَ بِنِينَةَ عَامِلًا يَعَثَمَأَنَّ ثِي عَظَلَ عَلَى الجُنْدِ، فَكَتَبَ إلى عُثْمَانَ: إِنِّي تَعِبِالشِّنَ يُتَكُ عُلَما \*

مَعَشِيناً يَقِول الطِّقى . مُكترَ إليَّه عَلَى . الدَحاجَة إليْه الرَّيْدَة الْمَالِكَ عَلَى الْعَلِلشَّائِ بَلِيلُهُ الْمَارِية اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مَّنَانَ أَخِيَيْتَهُ ، الْذِي تَنَاهَى إِنَّهَا مِنَ النَّهَا مِنْ خِينِيْنِ سَعْدٍ عَلَيْهِ بَنِي المُسْسَى سَنِ أَنَّةُ جَالَسَن نِسْسُرَةً مِنْ بَنِي صَنْيَةِ بَنِينَ جُمِعُ وَكَانِينَ عُسَانِهِم إِنَا جَلَسُوا لِلْقَلِّي بِيَعَا بَفُوا بِشَقَّى النَّيْل

ري . يوروي بي مقال سنسخيم. عَلَى [ بَعَادِا لَمُعَاسِبِي ، فَقَالَ سَسَحَيْمٌ :

يُؤِكُنُهُ مَالِكُ فِي المَاضِ تَدُكُنُ هَامَا لَتَى السَّادِبِ وَثَانًا مُنْفَارُ رَبِّا كُفُلُ فِي الْمُثَلِّقُ السَّلِمِ الْكُلُنُ وَالسَّادِبِ

عَمَانَ، فَكُلَّىٰ مُسَيِّدُهُ مِنَ الْوَصِيعِ الَّذِي كَانَ نِيْدٍ كَامِنًا. وَتَمَانَ لَهُ مِنَالُكُ ﴿ فَالْ مُلْجِمَعُ عَلَيْهُ مُنْ الْوَصِيعِ الَّذِي كَانَ نِيْدٍ كَامِنًا. وَتَمَانَ لَهُ مَالُكُ ۗ فَكُلْمِينَ مُنْكِ

وَمَا هِيَةِ مَشْرِي الْعُلَادَ أَنْبَعْنَى فِلْ السَّنِي مُنْشَى أَ مَلَا مَا أَنْ مُثْلًا وَعَلَى مَهِ وَارْجُ عَيْنِ لَا أَنْ يَسْمِعْتُ مِينَا بَيْنَامُ يَعْلَى الدِّمَا فَلَقُفُ ثُونِيَ وَنَكِّى وَقُلَى حَوْلَهَا مَنْ الْمَصَلَّى هَذَا اللّهِ أَلَّ وَقُونِ مُنْفَاقًا إِنْ عَلَى بِكُلُولِ اللّهَانِ مُبِيَّهًا وَالْعَلَى مُثَلِّاتُها وَالْعَلَى مُثَلِّاتُ وَقُونِ مُنْفَعَانًا

على على الم المان المناس المناس المن كانت بينها و يتنا مؤدَّة أن المستدة ، المبتائي بعض الله فنظر المن المنان،

خُلِنْ تَطْحِيَى بِنِي نَيَالَ بُ لَيْلُةٍ ﴿ كَنْ كُنْكِ فِيلُا خَالَتِبَادِ الْمُشْرِحِ وَلِيَا خَالَتِبَادِ الْمُشْرِحِ وَلَيْتُنَا وَالْمَشْرِحِ وَلَيْنَا فَالْتِبَادِ الْمُشْرِحِ وَلَيْنَا فَالْتَبَادِ الْمُشْرِ

شُنُوادِنَّاَى العَلِيدِ لدَيْلَكُمُ إِنَّ الْحَيَاةُ مِنَ الْمَهَانِ تَرِيبُ فَلَقَدَّتُكُنَّ مِنْ جَبِيْنِ فَتَاكِلُمَ عَنَنُ عَلَى مَنْ الْخِلْصِ وَلَيْ قال، وَقَالَمَ تَقْتِلَ ، وَذَكَ إِنْ وَأَنْهِ أَنْ مُعْنِى لَهُ الْحَدَثُ وَالْجَيْفِيةِ مَنْ الْعَلِي عَلَيْهِ الْحَلَى وَلَيْعَ (ء) جَارَيْ عَلَيْهِ الْحَلِيثُ مُعْمِنَ وَإِنْ الْفَلِحَى، طَلِقِي ا

عَيْنِ اللَّهِ بَنُ بَحْنَشِ هُوَيَ لِنَابِ النَّبِيْنَ فِي نَسَبِ القَّرَشَيْنَ أَلِيْنِ شَيْحًا السِّعَ بِتَفَاللَّذِي إِنِي عَيْدِ عَلِيطُ عِنْ عَمَانَهُ الْعَدِيدِي إِنَّ اَسْدَيْهُ مَنَا مَامِنَ هُوَرَا لِحَيْنَهُ إِن الْتِنْقِيةُ مِثْمَ الْحَالِمَ فِي . لَهُ ؛ الْمَبَدَّعُ لِذُنَّهُ جُدِّنَ أَحْدِ مَدَيَنٌ يُدُ وَعَبْدًا لسَّ حَكَنِ ٱبْلَا وَقُشْنِ ثِنِ بَالْمِبْنِ نَعْنَ شَهِدا أَحْدُلُوشَهِ وَيُكِ بَعْنَا مَنَا سَمُتَشْبِيدَ يَوْمُ الْجَلَعَةِ \* عَظَاشَتُهُ بْنُ يَعْصَبِ بْنَ حَرَثَانَ بْنِ فَيْسِ بْنِي مُنَ ةَ بْنِ كَبْيِ بْنِ خَلْمَ بْنُ وَلانَ بْنِ أ سَبِ لَكُتُنَ أَبَا فِيصَلِ، مِنْ فَصْدُوالفَحْمَاتِةِ وَسازَتِهِم، شَهِدَ فِلْ وَأَلِيقَ فِيزًا بَلُولُ حَسَدَنُا ، وَالْكُسَسَ سَدَيْقُه، فَأَخْطُأُهُ النِّيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُجُونًا ﴾ وقولًا فصلت في يدي بسنينًا ، وهنيد سنات المنشاهية وكان من أعجل الهما، وتُتُنِّنَ يُوْمَ بُنَ اخَةً ، وَتِيْنَ إِنَّ الظِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ، لِيَعْلَ مِنْ أَعْلِي سَنْفِينَ أَكُفَ لَدَحِسَانِ عَلِيهِ لَقَالَ عُطَ غَدَةُ بُنُ جُفَنٍ : يَا رُسُولِ اللَّهِ ٱرْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ إِي مُنْهَالُ ، أَ بُنَ بَلُهُم مُفَكَامُ رَجُنُ فَقَالَ الإَرْاطُي ﴾ زغ اللَّمَان يَعْفَقِ بِيْم. فَقَالَ ، سَسَقِفَ عُكَاشَةُ ، أَ بُرسِنَانِ بَنْ يَحْصَنِ أَ خُوعُكَا غُلةُ ، سَنيبت بنَّرَأَ وَهُوَا وَلَاسُ لِسَائِعُ بَيْعَضَال خَوَانِ وَيَنِينَ مَسْمُهُ وَهُدُ وَبِينَ عَيْرُولِينَ وَالْبِنَّهُ سِنْمَانُ مِنْ أَيْ سِنْمَانِ مِنْ مِنْ وَالْمِنْ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَرْدُونِ فِحَشِي الْحَوْعَكَاشَةُ هَاجَل وَشَعِيمَا حُداً والمُ فينسي بِلنَّ فِحْسَ الْحَثْ عَكَاشَةُ هَاجَل وَشَعِيمَا حُداً والمُ فينسي بِلنَّ وَحَسَ الْحَثْ مَكَاشَةُ ، أَسْلَتُنْ فِرِيْدًا ، وَهَا مَن وَبَا يَعْتِ اللِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَغِيرِضَ فالْهِ مَفْلَاء بَغِيرًا مَيَعْ بَن عَبْرِطُ يَسب نِي يَكَ بِرَحُ إِبْنِ مَنْهِينِي سَسَنَةِ ١٠ وَكُنْ يَخَلِ عَلَىٰ لَلْتَ فَيْ الدُّنْتِينَاهِن وَلَمُ الْبِين وَلِدُ وَوْلَهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمَعُكَ بِمَا عَظُمَةُ ، بَلْ قُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَنَّ أَزَادًا فَيُغَلِّمُ إِلَى مُؤْلِمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَنَّ أَزَادًا فَيُغُلِّمُ إِلَى مُؤْلِمَ عِ نِي الْمَقَّةِ مُلْكِنَّطُ ٓ إِن هُنَا اللَّهُ عَلَى إِنْتُبِيثُمْ إِمُوْمِنَ مُشْلَقَةٌ بَنِ عَبْدِا لَلْهِ بُنِ مُرَّةٌ ثَبْزِكَ بِيَرِبُومُ فَلْمَا لَهُ بَنِ عَبْدِا لَلْهِ بُنِ مُرَّةٌ ثَبْزِكَ بِيرِبُومُ فَلْمَا لَهُ بَنِ عَبْدِا لَلْهِ بُنِ مُرَّةٌ ثَبْزِكَ بِيرِبُومُ فَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِيلِي عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَي كَانْ حَلِيْفُ بَنِي عَبْدِ غُلْسَي ، وَكَاذَرُ بَقِيعَتِدِ اللَّهُمْ بِي يُلْأَرُونَا فَصَعِيفُهُم ، وَيُقِولُ أَنْ نَلُونَ حَلِيْهَا لِلْكُنِّ ، ضَمِيدَ بَدْرَنَا وَأَحْمًا وَ الْنَدْنُ ، وَخَرَجَ مَعَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَرُّهِ الْفَاكَةِ يَوْمِ السَّرْحِ ، وَهِي تُعْرَمُهُ ذَا الذَّاكِ ، وَهِنْ الْفَلْلَةُ يُوْمَئِذِ مَسْسَعَدُهُ بِنُ حُكْمَةً ، نِعْبِي الفَنَارِينَ مِن بَنِي بَدْبٍ .

(٧) جَاءَ فِي كِتَّا بِاللَّهُ عَلِيمُ لِلْقَعْقِ النِّينَةِ الْصَرِيَّةِ الصَّرِيَّةِ الْعَلَيْكِ، ﴿ ٢٠ صَ: ٧. اوَما لَعَنِيهُ مَا يَكِي، ﴿ وَلَا مَا لِلَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيلِكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْ

عَنْ مُهَالِيثُكَانَ عَنْ عَبْدالِمِينَ شَدِينَدا لَكُفَّهِ بِلالْسَارِ وَلَمَا أَسْكُ صَفَعًا عِن الْجَاءِ فَا ثَنَ مَا وَكُوالَهُ يَهِنَ مَنْ فَلَ اللّهِ مِنْ الْمُعَلَّمِ اللّهِ فَيَعَالُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ م

قىيسىق يميى تىقق طن اللَّقَيْنَائِينَ ، وَهُوَ الْمَقِينَ فَيْنَ عَنْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّسَوَدِ بَنِ وَهُبِ بن تَاجِرَيْنِ قَنْيسِي بَنِ مُقَرِّضٍ الشَّلَائِي .

قىيسىنى تىنى ھالىك ،سىنماك ئىن ئىم ئىقتىن بىئىڭ بىن ئۇش بىل الىرانىڭ ، المىن بىنىن بىلىنى بىلىلىلىم بوپاللەنگى ئىقىمىدىسىنماك ، دىكان خرىج مۇن المادىق آئىل خىلىنى غالىيە الىشىنىم تعلىرىك بىئەنى بۇلغىزىنىڭ ئىلانىنىڭ لانقىلل

• هذن لك شهرة إقله، لذوالقه، ثعانت ، فأع فنهي وان بينيا دريتها الميها لموسية وينا في ناخ بها هو فأخ بها هو المنظمة والمنها المنها ا

وَلَكُوْجُنُعُ الشَّمَادِ الْحِسَدُنِ عَلَا سَدِيلِدُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَمُو مُؤْمُنُ اللَّهِ إِذَا لم تَوْلَمُهُمْ مِنْ وَالدَائِلُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْدَاللَّهِ مِنْدَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَنْ وَنْ بِهُوْ تَفْعُوا مُنْ عَمَادٍ مِنْدَاللَّهِ اللَّهِ مِنْدَائِلُهُ مُنْ عَمَادٍ مِنْدَائِلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

حَلَّنَ الْمُعَنَّ عَبْدَ الْمِيكِ يَفْعَنُ مِنْ فَوَلِهِ لِمُوْ طَلَّنَ الْوَلْ فَكَ يَائِينَ لَمْنَ الْمُعَن الْمَنْ فَكَثَنَّ قَالَ نَصْلَعَ لِيَكَانِينَكُ وَيَهَلَّى نُوهَبِينَ مُ قَالَ الْمُسْتَأْجِلُوا أَجْنَ العِلْيَ السُّلَاكِمَا الْمَكَنِّ الْحَلِينَ الْمِنْ لِمَنْ الْمُلْعِدِ وَأَسْرَتُكُ فِي الْمُلْكِ الْمَالِينِ مَنْ ال

(١) حَادَثِي كِتَابِ إِلاَ غَلِقِ لِمُنْفَقِ وَا مِ الْكَتَّبِ الْمُصْمِينَّةِ - ج. ١١ ص ١٠١٠ وَيَاتِفَدُهَا مَا يَايِ

 ؞؞الَّذِي بُنَاهُ سِيحَاكَ بَنُ فَلَيْنَةُ بَرُيُحَيِّنِ بَنِيَكُ بَنِهُ فِي مِنْ فَقِي طَهَبُونِ فَلَيْ فَيَ مِنْهُ وَكُولَ الْاَعْلِيْنِ كَوْفِيًّا خَلِيقًا مَا جِنَا مُدْمِنًا لِيضَّى بِ الْحَرِّي وَخُولَ لَذِي يُطِئ - لِمَنْهُ وَكُولَ الْاَعْلِيْنِ كَوْفِيًّا خَلِيقًا مَا جِنَا لِيضَى بِ الْحَرِي وَخُولُ لَذِي يُطِئِلُ لِبَكْسِهِ ،

يَصِفُ أَيْرُهُ فَيَغُولُ أَحَدُهُم إِنَّهُ يَعِيفُ فَنُ سَأَ

كُانَ الاَ فَتَشِيْرَ، عِنْقِينًا وَيُولَ لِدِيَا فِيَسَارَهُ وَكَانَ كَثِينًا الْكُانَ يُصِفُ ضِدُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ ، فَلِسَمَا لِيُهِ مَهِلَ مِنْ فَلِيسِ، مَا فَضَدَة الفَقْيَتِيشَ ،

> وَلَقَدُّ أَنْ مِحْ مُشْرِينِ ذِي شَعْرَةٍ عَسِرِ الْكُنَّ وَمَا فَى لَيْقَطَّنَدُ مَنِ حَ يَظِينُ مِنَ المِرَاحِ لَعَسَائِهُ فَلَكَادُ جِلْسَبَهِ مِنْ تَنْظَنُدُ

مَنِ يَحْ يَصِينَ مِنْ الحِيَّمَ عَلَى الْمُعْ وَكُلُ اللَّهِ مِنْ الْمَنْ وَكُلُّ اللَّهِ مِنْ الْمُنْكُونَ ا خُلُمَّ قَالَ لِلْمُنْهِلِ اللَّهِ عَلَىٰكُ عَلَى مُعْمَ وَكُل الْمُنْكُونَ خَلَالَ وَكُل الْمُنْكُ وَمَا كَيْ قَالَ: إِنِي وَاللَّهِ وَالْجَلِينَ عِلْمُنْكُ اللَّهُ مِنْ مَنْكُسُكُ عَلَى أَيْءٍ وَثَكَانَ هَلَا وَصَفْتُ الْكُمْ عَلْ مُؤْمِنُونَ اللَّهِ مِنْ مَجْلِيسِيةِ السَائِحَ الْمُؤْمِ

يَتَمَنَّى أَنْ يَمُونَ أَحَلَهُم لِنَيْدَعَى إلى شَيْرًابٍ

مَاتَتُ بِثَنْ بِنَاهِ الفَفَطْرِيِّ ، فَوَجَ اللَّقِيْشِنَ فِي جَلَانَ بِمَا ، فَلَمَّ وَفَلُوهَا اَفْتَهِ مَا بِسِنْ مَلَى عَالِدِاللّهِ ، فَقَالَ لَهُ ، هَنْ لَكَ فِي غَنَادٍ رَهِنَدٍ ﴿ لِيَنْجُهِ مِنْ طِيْخُ فَا إِذَ جَنَانَ ، فَعْ مُفَطَّا وَرَسَعُوه ، فَقَلُ غَرِبُ كَانَ ،

فَلَيْنَا نِهَارَا لَا يَهُ لَنَ بَنَانَكُ لَلَمَا عُلَمَى عَلَمُكُ عَلَيْهِ عِلْمُكُ عَالِمِسًا فَلَلِكَ يَوْمُ عَلَىٰ عَنِي شَشْرُهُ لَا أَجْنَى فِيْهِ بَعْدَمَاكُنَنَّ كَبِسِسًا تَكَوْقُ الْمُعَالِمُ وَكَالَهِمْ فَكَالَ شِعْنًا

كَانَ الْأَقَلِيشَنُ صَلَحِبُ شَرَابِونَدَانَ ، فَأَشَحَقُ الْجُلَحُ بَعْضَ ثَدُمَائِهِ إِلَى بُعْضِ التَّلِيمِ بِمَكَاتَبُعْظُهُم وَنَسْكَ بَعْضَهُمْ وَهَنَ بَعْضُهُمْ ، فَهَالَةٍ فِيكَ ؛

ي هُوَيْمُ لِبِهِ الثَّقَالِ مِنْ الْحَالِيٰ مِنْ الْحَالِيٰ مِنْ الْمُعَلِّينِ الثَّمَا لِمَنْ الشَّيانِ الثَّمَا الْمُمَا الْمُعْتَمِ المُثْمَا الْمُعْلِقِ المُعْتَمِ الْعُمْ الْمُعْتِمِ المُعْتَمِ المُعْتَمِ المُعْتَمِ المُعْتَمِ الْمُعْتَمِ المُعْتَمِ المُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ المُعْتَمِ الْمُعْتَمِ المُعْتَمِ المُعْتَمِ الْمُعْتَمِ ال

غُلِيَ الصَّبُّرُ كُلَّعَتَنَ ثِنِي هُوْمٌ سُلَانٌ هُذَا وَغُلَبُ هُذَا مِحْشُلًا وَلُقُدُ كُانُ قُبُلُ إِنْفُرَائِهِ النَّشُ أَقَ يَوْمَا مِنَ اللَّيْكِمِ بَيْنَ الْحُكَارِ الَّذِي كَانَ يُؤْ بَيْهِ فَلَمْ يُصَّادِفُهُ فَجَعَل يُقْتِفِحة وَوَخَلِيا النَّالَ إِنْ أَوْعِيلِيَّةُ - يسَعَةُ اللَّهِ العِبَادِ تَصَارُهُ الْجِيْرَةِ .. فَعَالَ لَنَا اِمَا مُعَلَىٰ قُلَاثًىٰ أَعْلَىٰ الْمُعْلِ تَعَالَتَ ؛ بِكُمْ؟ قَال: بِدِرُهُمْ يْنِي ، قَالَتُ، هَامُ دِيرُهُمْ إِنَّ وَأَنْظِيْنِي ءَقَالَ ؛ لَلْأَنْشَلِي ؛ فَاللَّهُ ؛ فَلَلِكَ ؛ فَلَلِكَ ؛ وَمُفَتَّ وَلَيْعَيْمَا مَنْ خَتَ وَالْمُلْهَا لِإِنْ وَخَرَجْتُ مِنْ أَحِهِمُ ارْتَرَكُتُهُ الْمُلْفَالْ حَلْوسُهُ خَرَجَ اللّهِ لَعُضْ أَهْلِ المُلْجُلِسُلَهُ نَأَخْبَهُ هِفَالوالِهُ وَقِلْهُ أَمْراً أَوْ تَحْمَالُهُ يُقَالُ لَهَا أَمُّ حَنَيْنِي مِنَ الْفِالِيَّانِيُ فَعِلْما لَهُ خُلِعٌ وَلَاتَهَا لَهُ عَلَيْهِ فَأَخْتَرَهُ العِصَّة وَقِلَ لَهُ أَنْسِلْنِي النَّوْمَ فَأَسْتِينِي فَغَفَل ، وَكَانَ الْخَارُ يَسْمَى وَفَيْن فَقَال :

حتوف أغتع لجاجتي وليذيبي عًا هُدُتُ نُن وُجُدُما وَقَدُّ تَلُ إِنِّي وَافِرُهُ النُّورُيُنُ سَلُ الْبَصْيَتَيْنِ سَوْفُ أَعْلِيكُ أَجْرَهُ مَنْ مُنْ تَنْفِ سَانُحَتْهُ أَسْفَسْهُ بِالدُّخْسُينِ غلبم الأثي أفخخ الحسالبثين كلتناه بالننان والمستضمئن ذَا ٱكْتِصَانِ مُوَثَّى الدُّخُدَعَيْنِ المُنْيِّيُ مِنْ عَكَابِ أَمْ حَسَنَيْنِ

فَنَهُتُ كُالِمِصَانَ أُ يُبَضَّىٰ خِلْسًا قُلِلَ، مَا أَجْرُكُ هَذَا صَدِيْتٍ تَعَالَتُ فَا بَدُّ الدِّنَ بِالصَّفَاحِ فَكُتُ تَلْهُ الْجَبِينِ فَمَّ ٱسْتَطَاهَا بَيْنَكَا ذَاكَ مِنْهُمَا وَهِيَ تَحْدُوي جاء هُان وجُها مُعَدُّ شَامِيْهَا مُتَأْسَى دَقَالَ : وَيُنْ طُولِنَ

تُعالَ، فَيَا رَحْنَيْنُ الْخَنَا كُفَّالُكُ ، مَلَأَ مَدَّتُ سِجَابِي وَحِبَالِأَيِّيةِ كَانَ أَخَذَتْ بِنِي وَيُختَيْنِ عَكُمْ تَعْلِيْ سَفْرَمالِ قَانَ ، وَاللَّهِ مَا تَقْبِ قُكُ أَيْ رَحُداً خَدَكَ مِلْكَ شَيْلًا قُطَّ. فَاتَظُى لَا أَيِّي مَا نَ كَانَتْ هِي هَا حِبْنَانَ غَيْ مَتْ مَكَالَةِ رَحِيْنِ. قَالَ، لَوْمَاللَّهِ لَدَأَعْمِ فَاغَيْرًا مُّ خَنْنِي، وَمَا ثَمَالتًا فِي اِللَّهُ لِللهُ وَلِذَا هُجُواللَّ أَمَّ خَنْنِي وَٱثْبُوا ، فَإِنْ كَانَتُ أَمَّسَكَ مَا يُلَا هُذَا غِنِي ، وَإِنْ كَانَتُ أَمَّ مُنَيْنِ أَخْرَى فَلِيَكُ هُلَا عَلَيْ ، فَقَالَ : إِنَا لِدَيْفِينَ النَّاسِ بَيْزَيْ ، قَالَ : فَلَا عَلَيْ إِنَّا لِدَيْفِينَ النَّاسِ بَيْزَيْ ، قَالَ : فَلَا عَلَيْ إِنَّا لِدَيْفِينَ النَّاسِ بَيْزَيْ ، قَال : فَلَا عَلَيْ إِنَّا لَا يَعْرُقُوا اللَّهِ عَلَى إِنَّا اللَّهِ عَلَى إِنَّا لَا عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنَّا لَا عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنَّا لَا عَلَى إِنَّا عَلَى إِنْ اللَّهِ إِنْ كَانِ مَنْ يَفِيقَانِ ! فَقَالُ لَهُ، حَلَمُ إِذَا أَعْنُ مُنْهَا لَكَ وَأَيْمَ مَا تَخْتَاحُ اللَّهِ، لذبكنك اللَّهُ لَكَ! يَعْنَى أَنْ لَدَيْدُهُ إِللَّهُ الثَّبُنُ

ثَاكُ أَبُّ الْكُلِيِّ وَشَرِبُ اللَّقَيْشَرُ فِي حَالَتَهِ حَالَمَ خَمَّا مِ مَتَى أَنْفَدُ مَامَعُهُ الْمُ مُنتسَبُ بِنَيْكِ بِعَدَتَى عَلَيْتُ -يُعِ يُدُ حَلَى تَ حَفَا لَكُمْ مِ فَكُمْ يُنْتِى عَلَيْهِ سَنْفِي وَ وَجَلَسَ فِي تِبْنِ إِلى جَانِبِ النَّذِي وَلَي عَلْقِهِ مُسْتَدُّ فِنْأَلِهِ، فَنَ َّرَجُكَ بِدِ يَنْشُدُهَالَّةُ مُعَكَانَ ؛ النَّهُمُ آنَ وُرْعَلَيْهِ ، وَأَخْفَظُ عَلَيْنًا ، فَقَالَ لَطُ فَأَنُ سَهِمِنَتُ عَنَيْكَ إِنْجَاشِيَا ، يُحْفَظُ عَلَيْكَ ثَنَالُكُ؟ قَالَ: هَذَا التَّبَنُ لِنُرَأُ خَذْهُ خَأْرُقُ مِنَ البُرُدِ، تَعْجِكَ الخَأْنُ زَنَ تَعَلَيْهِ لِيَكِنَهُ ، وَقَالَ. ٱذْ هَبُ شَا ظَلْبُ مَا تَعْشَرُ بُهِ ، وَلا تَجِنُّنِي بِثِيَابِكَ فُلِيِّي لا أَشْبَهِ يُرَا بَعُدُ ذَلِكَ . إِنَّ سِهِمَا كَا بَنَى بَصِّداً لِلْسَنَى بِهِ حَتَى الْمَاتِ وَفِقُلَ الْمَيْنِ يُبَثِّلُنُ تَعَلَّنُهُ أَصْسِبُهُ \* وَلِيلًا ثَالَحُبُنُهُ ﴿ وَالْكِيْمِ فِيْنَ عَلَى الْمُؤْلِمِ السَّسَى الْمَالِينِ ا تَقَلَّلُ لَهُ سِمَاكَةً إِنَّكُ لِمِيْنِي أَرْمَتُنَا وَتُوْرَونِي أَوْلَهُ لِللَّهِ مِنْ يَعْلِيلُ وَلَوْلِم

هَوُّلتَء بَنُوعَيْ وبنِ أسب

تَوَلَّدَ مَعْنُهُ بَنُ أَسَدِهُ بَنَا اللهِ الْحَوْلِدَ عَبْدًا لِلْهِ مُنْ أَوْلِدَ مُنْكُوا اللّهِ مَنْ أَوْ الْحَالَةِ مَنْكُوا اللّهِ مَنْ أَوْلَا لَكُونَا اللّهِ مَنْكُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْكُوا اللّهُ مَنْكُوا اللّهُ مِنْكُوا اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ مِنْكُوا اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَوَلَسَدُكُا حِنْ بُنْ أُسَدِمُ إِن لاً.

مِنْهُ سمعِكْدَادُبْنُ الحَارِثِ بَنِ حَلِيثَةَ بْنِ هِلاَلَهِ، الَّذِي يُفُولُ لُهُ ٱصْرُولُ لَلْقُيْسِنِ ، وَلَا كَلَهُمْ كَلَهُمْ عَلِمُلاً حَبِينِ فَعَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ ا هُولِكَ، مَنْ فِي مَسْدِيْنَ حَنْنَقَةً

وَهُولِكَهِ نِبُوخُنَ يُتَّةَ بْنِ مُدْيَكُةً بْنِ الْيَلِسِ بْنِ مُفْنَ ، وَهُمْ كِلَالَةُ، وَالهُنُ. وَاسَدَّ اوَهُمُواجِكُمْ وَلَهِ مُدْيَكَةً بِنَ الْيَلسِ بْنِ مُفْنَ عَبْنُ فُنَ يَشْنِ وَهُمْ بُلُوالنِّفْ بِنْنِ كِلَائَةُ، وَقُدْ مَسْتِئَلَهُم .

َ بِسَنْہِ اللّٰهِ الرِّحٰ لِمِ الرَّحِيْدِ نَسَسُ وَلَدِ طَائِخَةُ ثِنَ الْيَاسِ بِنِ نَفْنَ

أَبْنِ بِنَ الْمِبْنِ مِفَدِّ ، عَنِ [أَبْنَ] الظُّبِيِّ.

ٲڂٞؠؙۯڶٲڴۯؽڠڂڽؿۑۼؽٵؿؚؽٲڟڲ۬ڿٞۘڲڶ؞ؙ ڞڵٮڂڟڹڟڠؙڹؿٳڶؽڶڛؿڹؽڣؙؿڴٲڐٲڎۼؙڎٵڎؽڿ؞ۊٲڟۿڵڟۼ۠ڣؽؿٵڶڰ۬ۼۼڸؽۺڶڰۼ

ٱبْنِ خُلُول بْنِ عِبْرَ لَ نَبْنِ الْحَافِ بْنِ فُضَاعَةً .

غُولْدَ الْخُرِثُ مَنْ عَنْدَى مُنَاتَدَة مُنْ الْمُعْلَقِيدَة مُنْ الْمُعْلَقِيدَة بِنْ جُلِيّ بْنِ الْحَسِن بْنِ صَلَيْفَة بْنِ بَرِيْفَقَبْنِ بَنَا بِهِ وَحَمَلَة بْنَا أَهِ وَخُرْنَا وَهُو فِي يَنِي مُنْقَاعِسِ، وَالعَلَقِينَ مَنْ مُلْوَالْتِهِ الْمُؤ الْوَلْ وَلِينَا إِلَيْنِ مِنْ وَلَا مُنْ اللّهِ وَمُعْلِقِينِ مِنْقَاعِسِ، وَالعَلَقِ بْنَ مَنْ وَلُمُوالْمِ ب نَفَنَ فَ وَكُلُونَ لِمَنْ فِي اللّهِ مِنْ اللّهِ وَلَا لِللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ مَنْوَقَة وَلَيْحَالَمُهُ مَا لَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْعَالِمُونَ وَمُوالِمُونَ اللّهِ مُنْ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

وَأَشْرَاتِهُ مِنْ كُوْلَسَدُ المُفَافِّنُ وَهُمْ بِالْهُيْنِ وَهُوَ الَّذِي كُلِينَ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِذَا الْفَافِرُيُنَ مُنَّ مُفَّى يُضَّى مُنْ صَنْ مِنْ جَنْ بِطَرْء وَالمُعَافِّنَ يَنْسَفِينَ فَيَقُولُونَ مُنْعَافِرْتِهِ يَعْفَى بَنِ مَالِبِهِ مِن الحَلْءِ فِي بَنِينَ قُوْلِهِ الْحِبْنِ [وَيُسْتِهِ فِي يَنْفَتْنِي .

صَّدَاسَدَنَ وَدَاسَدَنَ وَيَنِ أَدِيْقِ هَا يَحَقَدِن الشَّادِينَّةَ وَقِلَسَدُنْ بَنَ بَنَ اللَّهُ وَاللَّان بَهِيَ لِنَكَ مَنْ وَحِيامُ أَنِّهُ مَنْ أَوْنِي هَا يَحَقَدُ فَلَكَ عَلَيْهَ إِلَيْكَ فَقِعَا بِيقِهِ وَهِيا بِلَتَ مَنْ عَرِهِا أَمْ بَهِ يَتَفِلِ وَالشَّهْرَيِق، وَعَيْنِ فِي اللهِ وَكُلُمَة بَنَكُ مَن وَجِها أَمْ عَلَمَانَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَكُلُمَة بِنَكُ مَن وَجِها أَمْ عَلَمُكُونِ وَعَلَى عَلَيْكُ وَلَكُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَ وَعَلَيْهَ الْمُ مَسْلَمُ وَسَلَوْمَانُ أَمْ عَلَيْكُ وَلِي وَكُلُمَة بِنَكُونِ اللّهُ وَمَن عَلَيْهِ وَمِنْ الْفِيالُمُ مَسْلِمُ وَمِيالُمُ عَلَيْهِ وَمِن الْمَعْلَى عَلَيْكُ وَلَيْكُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْفِيالُمُ مَسْلِمُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللّهُ مَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونَ اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللل

نسنبغيم

فَوَلَسِدَعِيْمَ بْنِ مْنِ بْنِ أَدِّ نَرْيُدَمُنَاكُ ، وَأَمَّلُهُ صَفِيْتُهِ بِنْتُ العَيْنِ بْنِ مَصْهِ بِيَ فَوَلَسِدَعَمِيْمَ بْنِ مْنِ بْنِ أَدِّ نَرِيْدَمُنَاكُ ، وَأَمَّلُهُ صَفِيْتُهُ بِنْتُ العَيْنِ بْنِي أَنْ

١١١ لَعَدُينِ يُمُونَ ، لَدُيَّيْنَ حُونَ .

وا تُهُم سَلُمُنَ بِنِثُ كَفِيدِ بَنِ عَنْ و . أَخْتُ الحَابِثِ بْنِكُفْدٍ ، وَيُقَالُ أَظْمَ النَّ وَفَادَ بِنَتْ طَنَبُّهُ بَنِ أَكِّهِ فَوَلَتَ لَظُهُ إِنْ يُنْ كُمُيْدٍ مِنْ عَمِيْرٍ مِنْ مَعْلِيْ هِنَّالِهِ،

وَقَدَاحِن لِينَ عَلَاثُهُمُ النَّحَةُ لِعَرْبُهُ ﴿ بِجِدِينَ دِمَا إِللَّحْصِ كَالشَّيْعِ لَا إِن مَصْ شَقَا بِنَى النَّعْلِ، وَكَانَ النَّعْلَ صَحْرٍ الْجِرَةِ أَكْبَتُ مِثْيِدٍ لَلِيَّ فَلَسِبَ إِلَيْهِ .

مُولَتِ شَهِنَهُ بُيُ اللّهِ بِهِ بَرِيْمِهِ عَنْ يُحْمِهُ فَلْ وَحِسْمَ وَرِيضًا وَكُعَلُو وَلِمُ اللّهِ عَلَم نَهِشْ ، وَهُمْ رَصْطُ السَّيْدِ بِنِ شَرِيْكِ بَنِ تَجْرُ بَهُ بَيْ رَبِيْعَةُ الْفِيَّةِ ، وَتَمَارُونَ حَنِي بَا يُحْرَبُهُ 1 بُن رَبِيْعَةُ وَعَبْدَا اللّهِ بِنَ سَرَيْدٍ وَهُوَ آئِنُ أَلَمْ رِبْشَةُ الشَّلَاعِ، وَعِنْ لَوْصَمَ بَنِي

ٞۅؘڒڷ؊ڎۯؿٷڬڐ؋ؿۼؠؙۼؠؙۼؿؠؙؿؿؿۺڡڶ؞ۘۼٵۼٵۏۼٷٷٷڞػڟڞٷۥٷۿؠٛۼۣڹۼؠڂٛڰڎڹ ۼؿڽٳڶڡؿٞؿڹٷڬڞڽؿڽ؊ڝٷڽڹۯؿۑ؞ۺڬڎٷڟڰڎ؋ؽٷڟؽڎڎٷؽؽڣۮٵ؞ٷۺڴۺٵ؞ٶڿڟؙڐۯڗڿٵ؞ٷڷڟڟڰڰ ؠڞڰ۫ڟؿۺڮڎڬڬٷڝٳڞ ۼڟؿؿڹٷؿڬڬڞؿؿ؆ڽٵڔ؞؞ڗٲۺؙڮڔۯڟۺڔڽٷڞؽؿۺڴڎ؞ڞڴۺۺۼڽؽۼٷۻؿڽڛڞڡڽۥڞڬڴۥ۠ڗڰڞ ۼڸؽڹؿۼؽۼڟۺۼؿڹڎڶڔ؞؞ڗٲۺؙڮڔۯڟۺڔڽڟۺڽۺڎػڽؽؿؿڽؽۼڶڮ؞ڽٷۻڞڴڞڶػؙڠ؞

وَيُولِ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْفَعَةُ مُؤْمِنِ مُنْفَعَةُ الْحُنِيَّةُ وَخُمْ مَعَ ومُعَادِيَةَ، وهُمَا امْنَ وَهُمَا فِي مَنِي مُعْقِم مِنْ جَهُنِي مِنْ وَارْمَ مِنْ اللَّهُمُ اللَّولَ مِنْنَ جَعَ لِمِنْ عَيْمَ المِن عَلَيْ مِنْلَةً مِنْ طَلِحَةً ، وَنِفَالِ إِنَّ أَسْرَاعِنَ وَسَعِيْنِ مِنْ عَلْمِ مِنْ جُمِيْمٍ اللَّ

مُوكَ لَدَ مَنْ طَلَقَكُ ثِنَ مَالِكِ مَالِكُمُ المَالِمُعُ الْمَالَكُمُ الْمَدِينَةِ الْمَالِكُولِ الْمَلْكِل عَلَى بَنِ الْمَرْبِينَ الْفَيْسِ بْنِ فَتَنَيَّةُ الْفَتِيةُ عِنْدَا لَهُ وَلِينَ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ اللّ الْنَ مَنْطَلَقَهُ وَرَائِعَهُ الْمَنْ مَنْظَلَةً وَلَمْ يَعْ بَنِينَ بِمَنِي وَمُنْوَوْنِ مَنْطَلَةٌ مَنْ اللّهِ مَنْلَكُ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

يَا حَنَفُلُ أَنِي مَالِكِ فِي هَا فَيَعَانِهُم إِنْ لَيْلَةٍ وَقُلْ هَا

<sup>-</sup> أن بَعِينَ مَدَةَ أَوَّا اَتَّفَحُ هَنْ كَا وَلَيْهِ فَسَدِيّ مَا لِإِجَازَةَ بِنَ عَنْ هَانِ إِلَى أُولِيَق فِي نَهَادِهِ أَمَلَيْكِيّ مُدوَةً فِي ذِلْهُ فِي خَسَالَةَ ثَوَانَ صَوْقَةً ثِنَّ العَصِينَ عَرُونِ مَا يَهَ بِثَالِكَيْءِ مِنْهُ فَلِمَان (ن عَدَّى يُتَصَرِّمُ مَا ثَبَا الطَّهِيّ جيءَ مَسْلِيا الْكَرُوسِينَ لِمُتَّاكِما لَا يَبْرَافِنَ مِعاً وَلَعَقَ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ الْعَرْمِ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّ (د) مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

كَافَتَيْنَ بَنُوهَا وَزُوهِ عَهَا، مُعْطَلُوا ، مَا لَلِهِ \* قَالَتْ ، لَدِعْنُ ، قَالُوا ، أَنِّهُ وَكَاتَّ ، حَيْثُ لدَعْمَ ارْتِكَّ ، أَ نَعْهُ . مَلَا حَيْثُ مُتَكَلَّدُ وَمَلْكُ خَنْظَلَّةُ فَكَنْ يَحْجَهُ مَالِكِ مُنْ يَرْبُنِ جُيمً ، وَوَلْتَكُ لَهُ وَمُرَاتَهُ مَنْ حَتَظَلَقَ \* وَهُوَا لِظُلِّهُمْ مَوْ أَمَّتُهُ لِتَكُونُ وَكُلْبَتِسِى بِنِنْ الْحِيْمِ مِنْ مَا يَوْمِ مِنْ وَلَمْ يَهِ خَلَلْكُ \* وَهُوَا لِظُلِّهُمْ مَوْ أَمَّهُ لِتَكِفَّ وَكُلْبَتِسِى بِنِنْ الْحَيْمُ اللّهُ اللّه وَلَمْ يَعْلَقُهُ إِنْ مُنْ مَنْ عَبْنِ لُطُولِهِنِ خَلِيالًا ، وَعُلْواتِهُمْ مَنْظُلُهُ ، وَكُلْقَةً [بن خَلْلُهُ ] وَكُلِيسَ بنَ خَلْلُهُ وَكُلْلُهُمْ عَدَيَّةٌ بِنِيْ يَخْصُدِ بَنِنَ مُورِينَ مُورِينَ نَهِدٍ .

مَّاكَابُهَاجُمْ مِنْ بَنِي حَنْظُلَةً عُرَيْنَ وَالظَّلْمُ وَقَيْسُنُ وَنُطْفَةُ مِفَالِكِ وَلَانَهُمْ رَجُل مَنْهُم يَقَالُ لَهُ حَارِيَّةُ بَنْ عَلِي بَنِ عَرِي رَبِّي حَنْظَلَةً ، أَيَّهَا الشَّبَالِ الْبِي دَهْبَ عَنْدَهَا تَعَالُوا فَاجْتُهَا فِيَثَالُ

كَبْرَاجِمُ لَفِّي هَذِهِ وَغَفَعَلُوا فَسَنَّوا البُرَاجِمَ ، وَهُمْ يُلِانَ فِي عَنْدِ اللَّهِ بْنِ وَارِيمٍ

مُعَدُّرُنَ مَعْدُ مَعْدُ مَعْدُ وَعَدَّمْ عَنَ فَيْ مَعْظَلَةً بْنِ مَالِكِ بْنِ مَ لِيهِ عَلَا وَبْنُ فِي رَامِهُ ، وَهُوَ وَمْنَ وَمُ وَمَن بِيْعَةُ ، وَمِ مَن الله وَ يَعْمُ فِي نَبِي عَيْشَهِ ، وَأَعْهُم بِنْنَ الْمُحْتِّ بْنِ مَعْلِكِ بْنِ عَلِي بْنِ عَلَيْ بَنِ مَعْلِي بَنِي عَلَيْ بَنِ عَلَيْ مَعْدُ وَمَعَدُ مَعْ وَلَي يَدِينَ مَعْلِكِ ، وَلَهُ مَعْلَمَ اللهِ مَن عَلَي مَعْدُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ مَعْلَمُ اللهُ وَلَمْ مَعْلَمُ اللهُ وَلَمْ مَعْلَمُ اللهُ وَلَمْ مَعْلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ عَلَيْهُ مَعْلَمُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمْ عَلَيْهُ مِن اللهُ وَلَمْ عَلَيْهُ مِن اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ مَعْلَمُ عَلَيْهُ مِن اللهُ وَلَمْ مَعْلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَن مَن اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ ال

لِلْمُنِيَّةُ وَالعَدْدِيَّةِ إِجْمَارَ، وَهُمْ يَعَ بَنِي َرَبُوعِ ، فِي ذَلِقُ مَقُولُ جَرِيْنَ بْنَ الْحَلَقَ، () الْمُنْيَّةُ وَالعَدْدِيَّةِ الْعَلَامِسَ أَسْرِمِيلُوهُ مَعَ مَدَلَتْ بِهِم طَهِيَّةٍ وَالجَشْلُاطُ فُولُسَدَ دَامِهُ بِنَ مَنْكِ بْنِ حَنْفَلَةٌ عَبْدَاللَّهِ، وَنَجَاعُهُ عَدْ اللَّهِ، وَجُعَا عُيشا، وَصَدْ مَا مِنَّةُ فِنْتَ ظُلِلْ بِنَ وَنَيْنِ فِن سَعْدِبْنِ أَشْرُعُ سَنَيْنَ نَيْدِبْنَ وَمِنْ نَعْفِيهُ وَمُنْهُ ال

د) جارفي فَطْوِلْ مَصَابَ أَبِهُ الطَّيْقِ إِن ، ه : حِنْ , وَكُلْتِ فَوْتَهَا حَقْ , وَكُو يُذَكِّ فِي الْ تَشْتَقَا فِي لَدُنْ وَرُدُو.
 ا) وَلَقِينَ مُنْ النِعَوَا مَنَا المُعْمِنَةِ ، وَمُعْنَا حُرْسَعَهُ مِنْ مَا يَعِيدُ عَلَيْنَ مَنْ يَعِيدُ الْفَرْقِيقِ .
 ا) وَلَقِينَ مُنْ اللّهِ عَلَيْنَ مَنْ الْمُعْمَلُ مَنْ الْمُعْمَلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

دُسُ جَا وَأَتْهُم هِلَدُبْتُ الحَارِثِ بْنِ تَثْيِرا لَيُهِنْ تَعْلَيْهُ بْنِ عُكَابَةٌ ، وَشَافَ بْنَ فَارِج بْنِي قَطَنِ بْنِ عَبْشَقِ ، وَأَشْهُ لْنِيْلَ بِنْتُ لَاي بْنِ عَبْدِ شَلَافِ بْنِ الْحَارِقِ بْنِ سَدَّعُدِهُ نَصْم رسِسْ تَصَّارَعَةَ ، وَقَالَ بْعُصَّ الْعَرْبِ؛

إِنَّ مَنْلَاظَ نَفَرٌ مِنْ عُكُرَرُهُ ﴿ وَعِي الْجِلَاكَ وَأَعْمَدِي لِكُبُرُهُ ﴿

كُولَتُ دُولِيَ الْمُعْلَمُونَ وَارِمِهِنِ مَالِكِ فَقَيْماً مَسَمَّى فَقَيْماً لِفَقِي كَانَ بِعِيْهِ، وَالْفَاكُولَةُ بِنَاحُ جُلُهُمَة بْنِ عَوْقِ بِنَّ عَلَيْهُ مَسْنِ مِسَعْدٍ، وَالْحَوْلَةِ لِدُّهِ مِنْ فَرَمَتُكُ بْنَ عَلَيْهِا وَخِلْقَتْنَا وَخِلْقَتَا وَخِلْقَتِماً وَخِلْقَتَا وَخِلْقَتَاءً وَخِلْقَتَا وَخِلْقَتَا وَخِلْقَتَا وَخِلْقَتَا وَخِلَاتًا وَخِلَاتًا وَخِلْقَتَا وَخَلَاتًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَوَلَاقًا وَخَلَاتًا وَخَلَاتُهُ وَخَلَاقًا وَكُلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَخَلَاقًا وَلَاقًا وَخَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَكُولُونَا لِلْعَلَاقًا وَلَاقًا وَلَلْمُ وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَالِكُمْ وَلَاقًا لِلْمُؤْلِقَا لِلْمُعْلِقَاقِلَا وَلَاقًا وَلَلْمُ وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا وَلَاقًا لِلْمُعْلِقَاقًا وَلَاقًا وَلَلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِمُوالِكُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَ

دَوكسد سَدُوسِق بَنْ وَارِم الحَارِئُ .

خَوَلْسَدَا لِمَارِقَ بْنُ سَلَمَدِسِنِ نَّفُواْ مَنَا اللّهِ مِنْسَلَةٍ بِنَّتُ سَفَيَاكَ بْنِهُمَا فِيحِ بْن وَلِيمٍ، مِمَا يَعْرَفُونَى. وَوَلَسَدَ خَيْنِيَ عِنْ فَإِنْ كَابِمِ مُعْرِضًا ، وَصِيَالِهُ .

ٷۅڷڐ؞ڎۼڔۿ۫ؽڹٷۼؽڹ۞ڰؙۿۘۮڟڐڟؠ؞ڟؿۻۺڟ؋ؠڵؿ؈ٛڮۿٷ؈ ٷۅڷڐۼؿڎٵؿٷٷٵڔۼٷٵؽٵڎٵڟڎٵ؈ڰ۫ڹڮٷؿ؞ڹؽٷڟڰڎٵڰؾڲڎ؋ڎۼڡٳؽۣڰ ٷڴڐٞ؞ۏۯڞڶ؞ڞؾؽؽٵڎٷڟۿڔڷؽؽڽؿڬڿؿۅڽؿؽۼؽۼؿۼؿڿؿڿؿٷڞۺڿؽٷڟۺؽڋؽٷڰؽڹؿۼڡ ٵڞڂڡڰ؋ڹؿؽۣۮڔؠ؞ؽٷؽؿڽۑٛۼۺٳڟڡؿؽۮٳؠ؞ٵڟۿؠٷؽڠۮڛؿڹؿٷڲڽؽڴۿؽۺؽ ڞٵؿۼؿؿۺؿؿٳڰڿ؞ڟڰٲڿۼڰ۫ۼؖؽٷڶٷڴؿػڰڔ۩ڰ۪۫ؿٵٵڴڲ۫ؠڲۺڴۺڰۻٷ۫ۺڰۻ؈ۺ۫ؽ۫ڰۻ؞ڰڶؽڰڶڛڰ

فَوَلَسَدُعُدُسِمُ مُنَ مَانَ هُو وَقَرْمُ الْوَصَدُ وَالْمَالِمُ الْمَانِيَّ وَيَقُومِنَا وَلَيْقِي اللَّهِ وَالْمَانِيَّ وَيَقُومُ اللَّهِ وَالْمَانِيَّ وَعَلَيْهُ اللَّهِ وَالْمَانِيَّ وَالْمَانِيَّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِ وَالْمَانِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِّ وَالْمَانِيِيِّ وَالْمَانِيِيِيْ وَالْمَانِيِيِيْ وَالْمَانِيِيِيْ وَالْمَانِيِيِيْ وَالْمَانِيِيْمِ وَالْمُوالْمِيْلِيْلِيْمِيْمِ وَالْمَالِيِيْلِيْمِلْمُولِيِيْمُ وَالْمِلْمِيْلِيْمُ وَالْمُلْمِيْلِيْمِيْمِ الْمَالِيلِيْلِيْمُ وَالْمِلْمِيْلِيْمُ وَالْمِلْمِيْلِيْمُ وَالْمِلْمِيْلِيْمِيْمِ وَالْمِلْمِيْلِيْمُ وَالْمِلْمِيْلِي وَالْمِلْمِيْلِيْمِيلِيْمِيْمِ وَالْمِلْمِيْلِيْمِيْمُ وَالْمِلْمِيْلِيْمِيْلِي وَال

ئىسىڭ ئۇغىغىداللەقىن دارىس خاچىكى ئىن لىزارە ئەغىنىسى بىن ئىدىن غايداللە بىن دارىس، دايقىڭ ئەئىرىزلىزە ئىزلىن ئەسىرى ئىلىنىڭ ئەغىلىرە ئىن خاجىب دۇنەنىلى ئائىدى

(١) خَارَقِي كِنَّا مِ الْجَامِ لَقَعْ مِنْ فِي الْمِ الْمِنْ عَلَيْمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لْمُا تَعْلَىٰ المَّابِ ثُبِينَ ظَلمِ الْمُنِيُّ خَلَادِيْنَ حَفَعَهِا لَكِلاَئِيُّ عُدْرَاً عِنْدَ أَفَقَانِ تَشَارَمُ تَوْعَهُ بِهِ وَلِمَرْفَظَوَهُ أَنْ يُكِوْنَ لَهُمْ عُلَيْهِ عِنَّهِ . فَحَوْنَ وَنَفِيْتُ بِعِ البِلَادُ .

صُّمَّ لِيَ بَعْيِهِ اَسْتِهِارَ بِيهِ فَأَجَارُهُ وَأَكِنَانُ نَسْلِوهُ أَوْ يَكُنِ جُوهُ مِنْ عِنْهِم ، فَعَل إلكِهِ اللِيمَ كَثِيرًا بِنَ صَجْرِهِم ابَيْتَعَلَّم اللَّحَوْنُ بَعْ حَعْلَا لِكِنْ أَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ بَنِي زَاحِ مِنْ اللَّهِ عَلَى حَجْدِهِ الكَمَّلُ وَمَعْلَجَلُ اللَّحَوْنُ فِي الْعَبْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الحابِقُ بْنَ طَلِحْ عِلْدُ طَاجِهِ بْنِ ثَرَّارُانَةُ وَمَا تَعَلَّهُ مِنْ نَصْءٍ ١٠ ـ الْكَلِمَةُ مِنْ المَعْلِقِ مِنَا مِع ١١ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْحَالَةِ مِنْ الْعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَكُونَ الَّذِي جَاءَ بِإِنْمَا أَمْ يَحِنَ مِنْ عَقِيْمَ اَوْ فَعَلَقَ مَنْ إِمَا اِن مَعِيدِهِ الْكُلْفَ مَن اللّهِي.

مَا فَى العَلَيْقِ اللّهَ عَلَى الْمَعْنِي الْحَلَيْمَ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي اللّهَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

دوزيُنْ. وَلَاثَتُه وَمَا ثَيْثُ شَائِهُ لِمِنْ حَمَسَنَّهُ وَلَا تَعْلَمُ بِكِلِمَةٍ أَفَسُوْلَ مَهَا دَلُمُ يَؤُلُّ وَلَيْمِكَا فَلِقُ الطَّمَوْلُ العَلَمْ إِنَا رَاهَ وَاللَّهِ عَلَى الطَّيْعَةُ مَكَالَ وَلِيَّ مَرْمَانُي مَالِدِي.

ثمان أبوغينيَّة ؛ فدعك حاجب الحابرت بن كلاب فَأَيْنَ مُرَايِهِ وَعَيْمَاتُهُمْ مَثَلُلُ بِيَلَيْنِ كُلابِهِ ، **صُوْلِودَ بَلِي** عَلَيِنَ قَدَّةً وَلِكَ ، فَكَا أَنْتُ صَلَافِح ، قَالَ الحَارِقُ ، ذَلِقَ الْكِنَّهِ ، إنْ صِلَّتُكَ أَفَتُكُ فَكَالَكُ الْفَيْرِيةِ مِثَلِّ الْمِلْكَ تَخَيِّرَتُنَ مَثَالَ حَالِجَةٍ ، فَتَحَ عَلِي غَيْنِ عَلَيْ عَلَى الْحَارِ وَغَلِيبِ الْمَلْكَ مِنْ كَلْكُ وَكُلُ

كَلَرْيِ نَقْدَجَادِكُ فِي فِي قَالِيهِ

قَاصَمْتِ فِي فَقَالِمِ عَلَيْهِ فَاللّٰهِ عَلَيْهِ فَاللّٰهِ عَلَيْهِ فَاللّٰهِ لَقَلِيهِ فَاللّٰهِ لَقَلْهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّٰهِ مَا يَقْلُ لَلَهِ لَكُوبُ وَقَلْهُ لَلّٰهِ اللّٰهِ لَلْهِ لَلْهِ لَلْهُ لِللّٰهِ لَكُونُ لِللّٰهِ لَكُونُ لِللّٰهِ لَلّٰ اللّٰهِ لَلّٰهِ لَلّٰ اللّٰهِ لَلّٰهِ لَلّٰهُ لَلّٰهِ اللّٰهِ لَلّٰهِ لَلّٰهِ لَلّٰهِ لَلّٰهُ لِللّٰهِ لَلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ لَلْهِ اللّٰهِ لَلّٰهِ لَهُ اللّٰهِ لَلّٰهُ لِللّٰهِ لَلّٰهُ لِللّٰهِ لَلّٰهُ لَكُلُولُكُمُ لَللّٰهُ اللّٰهِ لَللّٰهِ لَلّٰهُ لَللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰ الللللّٰهِ اللللللللللّٰ اللللللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

نَعْفِينِ عَلِيهِ نَعْلَنِهِ اللهِ اللهِ

كان، تَعَمَّى الحَدِيثَ فَيْ الْمِلِيمَ مَنْ يَهِنَ مُنَ مَانَ وَفَيْقَ مِعْ رَضَا الْمِلْلَةُ وَدَعَا مَعْلَدُ وَلَيَّكَ الْهَيْرَانُ الْهُلَاةُ . فَقَالَ اللهِ اللّهُ مَنْ مُنْ الْمُعْلَمُ إِنْ مِن اللّهُ عَلَيْهِ فَي خَامِيةً اللّهِ الْفَيْدِ وَلَيْ اللّه المائة بِعِيدُ اللّهُ فِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ ع مَا لِكَ وَمُولِينًا فَيْقِيا لَكُونَ مُنْ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(٠) خَادَنِي لِتَامِراً يَامِ العَرَبِ فِي الْحِاهِلِيَّةِ إِص: ١٤٩ : نِيَّمُ شِعْبِ جَبَلَةَ

فَأَجِدًا عَلَيْهِ مَا لَقَائِمِ سَتَّىٰنَ لَوَا عَلَىٰ إَيْلِهِ الْأَصْبِينِ مِعْفَى ۗ فَذَكُمُ الْهُ مِنْ أَشَ عَلْسِ ، فَطَسالُ اللَّحْزَى وِينِيْعَةً بْنِ غَسْكُو، أَفَلْتَهُمَ لِمُلْكَ ءَأَ خَصَيْتُهُمْ لَمُعَاشَكَ? حَلَقَ نَصْ الْفَيْم

لَيْهُ عَلَى اللّهِ عِنْهِ إِن اللّهِ وَقَلِيسَ فِي فَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَىٰ مَا فَلَكُمْ إِلَيْهِ فَلِيسَتُكُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَعْلَمُ اللّهِ فَلِيسِكُ وَالْمَثَلَمُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

رَكَا سَسَحَ عَوْنٌ بِذُلِكَ - وَكَانَ عَالِمًا - إِنَّى اللَّحْيَينَ - وَعِنْدَهُ بَوْحِتْفِي - فَقَالَ، كِا مَصْشَنَ بَيْيَ جَعَلَي \* الْجِلِيَةِ لِلَّهِ مِنَا عَصْوِيْ أَبِناً \* وَإِنَّ كَنْتُ وَالْقِوفِيكُمْ مَصْمِيلًا ! إِنَّ عَيْسَا وَالْقِهُ لَوَيْ وَأَبْلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ حاً لَمَا فَ اللَّسِيئَةِ فَكَبُدُوا بِهِمَ وَاقْتَلُوهُمُ وَا جَعَلُوهُم إِنَّلَ النِّنِ فَوَقِ بِعَلَمَهُ فِي ذَبِهِ ، فَأَبُوا عَلَيْهِ وَخَالَوُهُم وَأَنْ لُوهِم تَعْبُوعَةُ وَارِهِمْ ،

دُكَا فَ لَقِيظُ بْنُ فَرَارَاتَهُ مَسْتِيْدِ بَنِي ثَيْمٍ قِلْمَتَى مَا عَلَىٰ غَلْهِ عَلَى اللَّهُ لِإِنْ أَ هُوَ يَجَهُنُ إِذْ أَنْكَ الْفَيْرِيقِلْوَينِي عَبْسِي وَعَلَينِ

دَعَانُ فَعِيْعًا حِيثِهَا عِبْدَا لَقَرَقِ فَذَهُنَ إِلِمَالْقَاقِ بِنِ الْقَرْبِ يَسْتَلَهُمْ وَأَخْتَفَهِ الفَالِمُ فَأَجَا مِنْهُ حُمَّ وَهُذَهِ إِلَيْ الْفَلِيمَ اللّهِ حَمِّنَ تَقَالَعُهُ هَلَّ لَكَ فِي تُحْيَّهُ اللّهُ الْفَرَاقُ مَثَلَاع وَاصْتَبَاعِينَ مَا لِ رَصَيْحٍ فَقَلْمَا وَمَنَا مَنْ مَهِ إِلَيْهِ لَلْكُمَا الْعَرْقُ لَلْ لَوْلِهُ وَمَعَلَ الْمُعْمَالُومُ مَنْ اللّهُ وَلَمَا مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ مِنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ مُعْلَمًا مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ مُعْلَمًا وَمُعْلَمًا مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنَ مُعْلِمًا مُولِيمًا لِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَال

لَمُهُ أَرْسَنُ إِنْ اللّهُ مَنْ كَانَ يَعْتَهُ وَيَتَكَ عَلَيْهِ وَقَلَ مَا يَسَلَمُهُ الْحَلَى والطَّلَحَى عَلَى فَايَدِ عَلِيسِ وَعَسَلَهِ وَعَلَى الطَّلَحَى عَلَى عَلَى الْعَلَمُ وَيَعْلَى اللّهُ وَالْمَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَعَلَى المَا يَعْلَمُ وَلَيْكُوا وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَعَلَى الْحَلَيْلُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْكُوا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

طَفَقَدَاء فَالْمَا أَصْبُوا غَدَمًا عَلَيْهِ. وَكَرْضِفَتُ لَهُ عَنَا وَقُ بِفِنَايِهِ فَاسْسَعَلَيْهُ ، وَوَفَعَ طَبِياهُ عَنْ عَيِنَهِ بعِصَا بَهِ أَمُوْتُولَا، هَا وَا مَاعِنَدُكُمْ ، فَقَل لَ تَيْسَسَ بُنْ فَيْ عِلْقِيسِتِّي ، وَانْفِيلِنَّانِ الفَحْرَضِ، بَكِفْلِنَا وَفَها رَأَقِي وَاحِدُ صَلِيقٍ مُصِينَعٍ ، هلا وَكَنْتُ كِنَاتُكُ وَعَنْ يَعْيِنَ فَل تَعْمَلُ لَ لَكُ الشَّمِيْنِي مَا أَرِي أَقَدُ كِلْ فَي كِنَاتِيكِ اللَّهِ لَكُنْ فَيْ وَاحِدُ .

مَعَرَهُا لِقَاسَنَ، لَا يُوحَمَّقُ أَنْشَكَ الْعَثَلَ بِمَالَسَعُ شَيْطً ، وَقَدَّصِمُّمُ إِنَّى ، اجْمَعُوا أَفُقَالَ كُلُم وَضْعَلَوْكُمْ فَفَعَلُوا ، فِي قَالَ ، خَلَوْ الْمُعَلَّمُ ، فَخَذُ هَالْمُ قَالَ اللّهِ عَلَوْ إِنَّا بِيَّنِ بَلِنَ أَوْكُمُ أَخَلَكُمْ تَعْلُوا فِي النِّي بَلِنَ أَوْكُمُ أَخَلَكُمْ تَعْلُوا فِي خَلَامً عَلَمُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُؤْمِدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى أَعْلَالُهُمْ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَعْلَالُهُمْ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ال عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ

أَنْتُمَّ نُرِيُ النَّاسَ لِيُنْ حَتَّ مُتَعَلَّمَ عَلَىَ مَعْضِ مَفَعَالَ الدُّعْرَضُ مَلَاهُ أَجِينٌ ، هُلَاعْرَهُ بِنُ عَبْدِالْمِينَ جَعَلَى

= قَدِمَ فِي بَشَكِنِ مِنْ بَنِي عَلِمٍ يَعَمُعِنَ مِنْ أَجَالَ مِهِم ، فَقَالَ اللَّحْرَضِ ، فَتَعْرِفِ فَقَعُودُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فَلَهُ مَاهَفًا ٱلَّذِي تَصْنَعُنَ? فَقَالَ عَنْ مِن إِلَى اللَّهُ أَنْ تُنْفُهُمَا وَتُحْرَجُهَاهَلِ بِنِي مِنْ بِلَادِنَاءَ فَكُنّ أَعَنَّ الْعَرَابِ وَأَنْفُى عَدَوا مَجَلَطُ وَأَحَدُّ شُرَكِةً إِ ثُنِيداً ثُنَجُعَلْنَامُولِي فِي العَرَبِ اِذُخَرَجُتَ بِظُاهَارِبِلُ.

تَكَانَ، فَكُنَيْنَ أَفْتَى فَقَدْ جَا وُلُواللَّهُ لِلْأَوْمِهِ فَلَالْمُ أَيْءٍ قَلَالُ : فَرْجِعُ إلى شِقْدِ بِخَلِلَةُ وَفَنْحُونُ المُتَسَلَّا كالصَّعَقَة وَالدِّرَانِي وَالدُّمُونِ فِي مَاسِمِهِ وَلَكُونِ وَمَسْطِمٍ فَلِيَّهِ فَيْنَ الْكُفْرُ لِلْاَر فَإِلَى أَقَامُ مَنْ جَالِكَ مِنْ أَسْفَقَ أَقَالُواعَلَى عَرْيَا وِوَلَدُ تَقَامُ لِكُم ، وَإِنْ صَعَلَعًا عَلَيْكَ عَالَتُكُمُ مِنْ فَوْقِ رُاوُسِمِم بِالْجِبَارَةِ ، فَكُنْتُ فِي حِنْنِ، وَفَكَانُوا فِي غَيْرِصْنِ، وَكُنْتُ عُلَىٰ قِتَالِيمِ أَخْوَى بِثْمُ عَلَىٰ قِنْالِكَ، قَالَ: هَ فَا وَاللَّهِ الْإِلْجِهَا فَأَيْنَ كَانَهُ هَلَاحِينَ ٱسْتَنَشَّى قُالنَّاسِي قَالَ إِنْهُ جَارَتِهِ النَّهُ وَقَالُ اللَّهُ فَن لِلْكَ وْدَحَلُوا عَبْصَ جَبَلَتُهُ ، وَحَصَّلُوا النِّسَادُ والذِّرُ لِي وَاللُّمُوالَ فِي ثَأْ سَهِ لَجَبُل وَحُلْمُوا البِّيل - حَلَّشُوا الدبق مُنكَفِفًا رعَنِ المَاءِءَ أَ قَتَسَمُوا الشَّقَةِ عَالقَهُعَ وَالقُرَعَ بَيْنَ الْقَبَالِي فِي شَظَايًا را لشَّظَا بَا الْبَعْفُ

مِنْ رُودسي الجِبُكِ، فَمَ عَمِيَ عَلَيْهِمِ الحَبَرُ، فَجَعَلُوا لَذَيْدُمُعِنَ مَا ثَنْ مِنْ الفَوْم مِنْ بَعْدِهِم ،

وَ اَتَهُكُ تُهُمِّ مَا مَنْ وَلَهُ لَكُلُ وَلِقُهُم تُوْجَلِكَ ، فَلَوْا فِي طَهِ يَعْهِم كُهِ ثِنُ صَفَوَانَ السَّعُدِيّ - وَكُانَ شْرِيَهَا - مَقَالُوا لُهُ. مَامَنَعَكَ أَنْ تَسِيرٌ مَعَنَافِي شَرَاتِنَا ؟ قَالَ، أَ نَامَشُكُولُ في طلب إبيبي ، فَقَالُوا ، لك بَنْ تَرِيْدُ أَنْ تُنْذِرَ بَنِي عَلَى، ولدُمُتَّى كُلُّ حَتَّى تُعْطِيْذَا عَهُ لَا وَمُوْتِقًا ٱلْدَتُفُعَلَ شَكَلَكُ كُمُّم،

فِمْ صَرَحَ عَلَهُ وَهُوَ مُفْضَدُ وَمُفَى مُسْسِ عَلَى عَلَىٰ فَرَسِي عَلَى يَحَتَّى ا فَا لَفَى إِن تَجْسَب صُبَحَ، هَ مَيْنَ يُن ولَهُ ، فَأَنْ سَلُوا إلَيْهِ يَدْعُولُهُ ، فَعَلَا. لَسَتَخَطَعِلاً ، فَكِلُّ إذا رَحَلْتُ فَأَنْتُوا مَنْ إِلَى الْخَيْرُ فِيهُ. فَلَقُنَا جَاوُوا مَنْهِ لَكُ ، إِذْ شُرَاكِ فِي صُرَّا فِي مُرَّا فِي مُرَاعِ ، وَشُولَكُ مُوْ لُسَنَ مُوسَتُ وَإِنَا رَخُلُ مَعَكُمُ مُنِيَّةٍ لَبَنَّ مُفَكَالُ الشَّحَيْسُ، هَذَا رَجُلُ قَدَّا جِنَكُ عَكَيْبِهِ الْحَالِيْنَ الْمُنْكِكُمُ ، وَهُوَيَحْهُمُ كُمْ أَنَّ القومَ مِثْنَ النُّرُمَا بِكُنَّهُ مُوا نَّ عَنَوَكَتُهُمُ كَلِيْكُ ، وَجَاءُكُمْ مَنْوَضَفَلَتُهُ ، ٱنْفَارِحامَانِي الوَلْمِ، وَفَاصْفَتُوهُ وَأَنْكُم وَمُوسَانِي الرَّفُوهُ فَإِذَا وَيْهِ لَمَنُ قُلْمِينُ رَحَامِعُنُ - فَقَالَ: القُومُ مِنْكُمْ عَلَى تَدْنِ حِلْكِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تَحْرُسُ:

خَيْمَ وَعَا الفَصْوَصَ فَيْسَى بَنْنَ هَيْهِ العَبْسِيِّ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى عُ خَالَمَا تَزَجُمُ أَنَّهُ لَمْ يَعْرَفَنَ لَلَهُ أَمْدُ وَعَلَيْ نِي أَحْهِمَا الفَيْخِ? فَقَا لَقَيْسَنُى؛ فَإِذْقَدْنَ مَعْتُم إِلَى مَأْنَ خِلْوافَكُمُ شِفَيْحِلَةَ فَمُ أَظِيلُوهَا هَذِهِ الْأَيَّامُ صَلَا فَيَ وَحَقَا المَانَ فَإِذَا حَارَالتَكُمْ ، فَإِلَّى لَيَسْلُ مُسْتَعَتِّى الْبَيْنَ وَعِيْنَابِلَ أَخْر باستَيْفِ، الصَابِ بَعَثَى عَدَلَينَ عِلَماشٌ وَتَشْتَعَلَّمُ وَفَكَانَ مُعَلَّمُ وَأَلَّى عَلَيْنَ الْمَارِي فَقَالَ اللَّهُونُ : نِعْمَ مَا مَا أَيْنَ مَلَ أَخَلُوا بِمَأْمِيهِ . وَعَادَ كِنْ بُنِّ صَفَوْلَ فَلَقِي لَقِينِهِ أَنْقَالَ لَفَ: أَلَّ لَذَيْنَ الْقُومَ مِ فَلَعَا وَالْمَشْكُ أَنْصُمُ كُلُومً مَ فَلَى ع

\_ سَيْمَلَةُ . فَقَالَتُ لَهُ ا بُنَتُهُ وَتَحْتَلُوسَى - وَقَانَ لِفِيْطَ يَفْصُرُمْ فِي خَيَالِهِ فَيُحَالِق الحِلَى وَلَدُ يُحْتَافِنِ لِعَلِيسِ وَعَلِي مِفْقَدَ الْفَرَاهُ لِلْعَالَةُ فَاصْتَحْتَمُ وَاسْلَامُ فَانْ مُنا وَنَ وُهَا .

مَثَلُ وَمَنَ نَدِيَّ عِنْهِ وَالْمَثَافِلُهِمِ الْ شِيْفَ مِثَيْنَ مَنْ عَلَيْ وَعَلَيْسَ ، فَكَالْ الْنُسْوَبُطِيطٍ ، مَنْزَيْنَ مِنْفَكَامُ وَالْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَلْمَ وَمَثَلَكُمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْفَلَكُمُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمِي الْمُعْلِمُ الْ

ُ وَأَ قَيْنَ كَفِيلًا وَمَا مَعَكِمَ مُعِرِّيْنَ يَجْتَمِ بِينَ رَفَاً سَلَمَا الْسَلَمَة صَعَدَا فِالْجِبَل فَمُ أَخَذَ لَ فِي الضَّحَدِ ، فَعَالَتَ بَوْعَلَى بِعِلْ حَقِي ، قَدَا قُولُهُ مَقَالَ ، تَعَرِّى حَقَّ إِلَا لَصَلَوا البَيْرَة كَنْ تَعْلَى الْعَلَمَ الْعَبَيْنَ الْعَلَمُ الْعَبَرِي مَا لَ الاَعْمَى: خَلَاعَظُمُ البِهِلِ فَمَ النَّهُ الْأَكْلَ كَلَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْنَ خَرَيْدًا وَلَكُمْ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

يَا تُوْمِ فَدُ أَخَرُ فَتُولِيهِ لِلْقَدِمُ لَهُمُ الْتَاكِلُ غَلَمُ النَّامِيمُ فَلَوْ النَّاجِمُ مَا لِيُومُ التَّحَالُمُ مِنْ لَوْمَ لَعَنْدُوا وَقَدْمُ فِي لِلْقَرْمُ العَلَمُ اللَّهُ مِنْ لَكُورُ لَهُ لَوْمُ لَلْمُ لَا تُعْلَيْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ

فقال لَهُ شَاسَىُ ثُنَّ أَبِي لَيْكِي ا

الكُنْ المَا تَعَالَمُ مَنْ الْمَا تَعَالَمُ مَنْ الْمَا تَعَلَيْهِ الْمَا لَعَلَمُ الْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

عُطَابِ دِ، كَانَ سَخْسِ يُغَلِّ

تُوَلَّبُ يَكُنِي اِنْ عَطَلَى دِنْحَنَّا اَوَعُطَارِهِ لَا وَلَقِيْطًا وَالْعَنَاسَ وَيُحَمَّدُ فِي عَمْنِهُ كَانَ عَلَى اللّهَ الْمُواكِنُوقَةِ فِي نَهَالِهِ وَكُلُّ صَلَّحِتِ مُرْجَعَ فِيهُ وَهِمُنَانَ حَقَى مَلْنَ وَكُلْ عَلَى اَلَّهُ الْفِ فَرَسِي ٱلْفَصَرَجُلِ فِي كَلِّي قِنِ وَالِي وَكُلاَ أَيْ يَعْلِمُ فَلَّنَهُمْ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ

ويراب القَعَظَاعُ فِينَ ضِرَا برابي عَظَارِيد بن حاجب وفي الله الكوفة العيسين إن موسنى،

وَالعَّعْقَاعُ بِنَ مُعْدِدِينِ مُن مَارِيَّةٍ بِّنِ عُدْسِيءِ كَإِنْ يَقَالَ لَهُ لِسَسَحَائِهِ مُثِلَّ مُناطِ سِنْ وَلَهِ العَجْرِينِ العُجَودِينَ العُرَاطُعَ الْحَارِينِ الْعَالَمُ إِنْ يَهِمُ الْمِنْ الْعَالَمُ الْمُعْتَ مِسْنُ وَلَهُ اللَّهِ العُجْرِينَ العُرَاطُونَ الْعَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمِثْلِينَ الْمُعْتَاقِ

سىن دَلَيدِهِ الْغَيْرِةِ مِنْ الْفَكَا فَلَعَ الْفَعِ الْمَلِيرِهِ الْمَهِمَّ إِنْ مِنْ الرَبْوَا الْفَقَعَلِي طَكُن اللَّهِ الْمُعْمَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمَلِكَةِ مِنْ مُعْمَل اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِينَ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ الللْمِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مُنْ الللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ اللَّمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّمِنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ

- يَرْيُرُكُهَا ، لَكُمْ يَنْيُرَ فَوَاعَلُوا مَنْ الْقَالُوا ، مَنْ أَسْسَرَاكَ يُؤَخَوِيْ? فَقُلُ ؛ أَ مَنْ مِنْ مَنْ عَمْدِي رَبْعَقِيهَا فَمَا كَبُوْ وَرَمَاكَ بِلِي عَوْرَةً فَتَرَكَهَ مَا فَقَاعَهِ مَا فَقَالُوا ، مَنْفَامْ وَقَيْسَ فَقَالَ لَهَ الْقَرْمُ ، كَذَهُ عَلَمَا لِنَا فَلْصَلْحَ فِي فَضْلِكَ ، فَقَالَ ، أَمْثَا اللّهَ فَاللّهَ فَا

عيلين فيسندين التفقيق عُرَّدُ فَتَ يَحْرُ بِالْتَمْنِيعُ فَأَسْرَة وَيَحَلُّ وَاصِيْتَهُ مَا لَمَنْقَةَ وَلَيْ وَالْعَنْصَلَوْنَ ٢ تَنْ الْحِيْنِ دَيَّتُ عَلَى فَلَى الْعَرْمِينَ حَلَى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى الْعَرْمِينَ وَالْعَرْمِينَ ال ٢ ثما إن خاريقَة المَثَيِّقَ فِي بَنِي فَرِيْنَ عَلَى مَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهِ بَنِ الْعَرْمِينَ اللهِ ومقد عَرَّمُ لَكُ النَّالِي وَنَقْرِمِينَ النَّاسِيءَ فَلَكُومَ مَهِ اللَّهِ مِن الْعَلَى مَالْمُ اللهِ اللهِ وَكُمْ مَا لِلْهِ النَّمِيلَةِ وَفَا مِن النَّاسِيءَ فَلَكُومَ اللَّهِ وَلَا تَعْلَى مَا هُولِينًا اللهِ اللهِ

(١) القَّنْزُ: نَفْتُ الدِنْسَانِ لِنُقَّلُ ،النسان ،

(ء) جَارَفِيْ غَلِطِ الْهُمَامُ فَيَعَلَ مُعْرِجٍ. صه: ٥ ه وَالطَّوْدُ مِنْ فَيَشِيدُ بِي خُنَائِكُ بَنِ ثَهَال الْحَابِمُا رَجَّمَا أَقَا أَخْتَصُهُ الْمُعْرِجُةُ وَلَدِيقِ جَلِي لَلِهِ لَهَا مُنَازَةً خُنْرُتُكُ .

 (٧) عَادَيْ كِتَابِ إِلاَ شَيْعَنَا كِلِكَة بَنِ وَرَكِيهِ لَمُبْعَةُ وَابِ الْسِينِيَ وَبَيْرُونَ وَ ١٠ و ١٠ و ١٠ وي تشب بَنِي وَابِهِ ١٠ وَمِيلُهُمْ وَاللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَمْنَ اللّهِ عَمْنَا اللّهُ عَمْنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ ٢ بْنِ حِدَلِ بِن عَنِيْدِاللّهِ بِنِ حِدُلِ بِنِ وَلِيَّةٍ بِنِ بِنِشَى، وَعَلَقَتْ بَنَ نِعَسَوبَ بَنِ عَنَلِيَّةَ بَنِ بِنْسَبِ ٢ بْنِ عَرَهِ ﴿ كَانَ عَنِيَ فِلْ وَصِيْسَلِيْنَ بَنْ عَلَى إِنْ أَنْفِيهِ بَنِ شَسَرَةَ بَنِ عَرْدِلْنِ عَنْدس الطَّقاعِ لَهُ وَعَنْ وَقَبْنَ طَرَّاجِيلَ بَنِ مُنْ يَعْ بَنْ مَنْ عَيْدِ الْعَلِي وَالْمَعِيمُ عَشَرِي لَعْلَ وَقُونًا وَبُنْ وَلِيَفَةَ بِنِ عَلِدِ بَنَكُ قِبْنِ وَلِي بِي مَنْ يَدِينِ عَبْدِ الْعِلْنِ وَلَوْ طَلَ حَلْجِي وَقُونًا وَبُنْ وَلِيَفَةً بِنِ عَلِدِ بَنَكُ فِي وَاللّهِ بِي مَنْ يَدِينِ عَبْدِ الْعِلْنِ وَلَا مَنْ اللّه

وَ الْمُعْ الْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الل

(,) بَاذِيُ كِنَّهِ بِهِالْمُظْفِي لِمُتَمَقِّة المَسْفِي فَقَّهُ العَلْمِهِ لِلْكِتَّابِ جَ ؛ عن ه ، وَمَا يَضَاهُ مَا طَعُوصُتُهُ ، سِيكِينَ الْفَتَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا شَعْمَة مَن بِيَعْتُهُ فِي عَلَيْ إِنِي أَنْفِيةِ بِيضَّمِينَ فَيَ ل اَبْنِي عَدْسَ بَنِ وَالرَّهِ بَنِي لَا يَسْفِيلُونَ فِي فَيْلُوا فِي فَيْلُوا لِينَ الْفَضِيلِينَ فِي الْمُن الْمُنْ عَدْسَ بِنِي وَلِينِ وَمِن لِينِ مِنْ لِينِ اللّهِ فِي وَالرَّهِ اللّهِ فِي الْمُنْفِيلِينَ مِنْ اللّه

- وَلَمْ مِلْكُنَّ فِي هِوَالْمَاكَيْنَ إِبْنِ عُنْ وَلِي عَنْ وَيُولَئُنَ ثَالَةً لِلاَجَادَ فِي جُمْدَنَ فَالْفَلْحَة ٢- حَدَّمَ مِلْكُنَّ فِلْ الْعَلِيْقِ لِقُولُ غِيدِينُ وَعَلَى الْعَنْمُ فَانِدَى إِلَيْنَ فَاللَّامُ وَالْفَق

تَجِيلِيَّ بِعَرِّ مِثْنِ نِحِيَّ أَوْلَ بِ كِنْ أَبِي الْمِضَانِ مِعْنَى كَمُّالِئِكَ كَثَرُونِ نَوْ يَا وَمُرْلِرَةَ الْمُلِثَى الْرِلْبِيشِّ بِثُ كُلِيْتِكُمْ الزَّفَائِيَّةِ

ثَمَانَ . فَأَسْسَكُ العَرَصُ وَتَى عَلَّهُ فَلُمْ يَجِيبُهُ ، وَتَكَاظَّ . والعِنْشُرُ خَالَ لِمَسْكِيثِي مِنَ الْحُيمِيْنِ قَلِيطٍ . \_

وَإِنَّمَا لِقُبُ مِسْكِينًا لِفَوْلِهِ إ

﴿ لَا مِسْكِلُولُ إِلَىٰ الْكُتَاتِي وَلِنَ يَعْرِيُنِنِي جِدُّ لَكُنَّى لَا يَبْغِ النَّاسَنَ عَرِيْنِ لَلْكُ لَدَا بِيُغِ النَّاسِنَ مَرْضِي إِنِّينِي لَنْكُ لَا بِيْغِ النَّاسَنَ مَرْضِي لَلْكُنْ

تَوَانَ لَقَرَانِنَّ : ثَبِيْنَ فِي فَقَ قَهُ أَشَيَادٍ لَدَأَعَانَ بَغَنَهُ لَمَنْظَةً! فَيَرَحُونَ بَرَادٍ مِيْنَ كَلَبَنِي ، وَنَجَرُثُ مِنْ الْبَغَ ارْمَنْيَكُ وَقَدْ نَذَكَا وَبِي مَا لَائِهُمَا أَحَدُ كُلْبَاهُ مَظْ ، وَيُجَرِّحُهِ مَهُ الْجَا هُرَبِي اَشْطَاعُهَا فَ أَهْدِمُ شَطْعَ صَسِيحِ وَقَلَ بِي ، لِلْفَةَ مِنْ بَحْبُوحَةٍ مَسْبِي مَا لَحَثُمَان عَرَانَ حَيْدَيْنَ يَنْقَعِنَ مِنْيَ يَبِيعِ وَلِسَلَقِ .

اُ شَعَرُ مَا قِتِلَ فِي الْبَقِيَّ وَقُولَ بِسَيِكِيْنِ القَالِحِيِّ اُلدَ أَيِّرًا الفَاقِ السَّسَتَشِيدِ هِ فَيْ الْبَيْرَ تَفَاقَ إِنَّا لَمَ تَفَقَّ ? كَلَّ عَيْنَ عِنْ سَنِ إِنَا خِفْتَهَا كَنَا مَكَنَّى عِنْ سِنِ إِذَا لَمُ تُنَنِّى مِ كَكَانُ عَلَىٰ الْكَاسِيَ الْنَظْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَ اللهُ الل

كُلُّ قَدِمُ مِسْكِينُ التَّارِيِ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ مُسَلَّلَهُ أَنْ يَلِي صَلَّهُ مَلَى عَلَيْهِ ، وَكَانَ لانَفْرِينَ (لاّ لِلْيَمَنِ، الحَرَجَ بِنُ عِلْدِهِ مِسْكِينًا وَهُوَيَطُولُ ؛

اَ خَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مِنْ لَدَاَخًا لَهُ مَنْ لَدَاَخًا لَهُ مِنْ لِكُنْ مِنْ الْمَنْ مِنْ الْمَنْ الْبَارِي بِفَيْ مِسْلَحُ وَمُلْ يُلْيُصْلَ الْبَارِي بِفَيْ مِسْلَحُ وَمُلْ يُلْيُصْلَ الْبَارِي بِفَيْ مِسْلَحُ

كَان السَّلَعِينَّ ، فَامْ يَهُولُ مَعَالِينَةُ كَلَيْنَ خُتَى عَنَّ جَالِينَ وَكُلُّى مَّهُ وَسُتَتَ كَلَيْكُ فَعَالِيَةُ إِلَيْنَ وَكُلُونَ مَّهُ وَسُتَتَ كَلَيْكُ فَعَلَامِ أَمُن الْمَصَلَّحَ الْمُلَّامِ أَمُن الْمُ فَلَيْنَ مِلْكُونَ الْمُلَّامِ أَمُن الْمُؤْمِنَ الْمُلَامِ أَمُن الْمُؤْمِنِينَ الْمُلَامِ أَمُن الْمُؤْمِنَ الْمُلَامِ وَتَعْتِهِ لِلْمُنْعَةَ الْمَدْنَ مُؤْمِنِينَ فَيْسِنَ مِسِنَى جَنْدَنِينَ وَتَكِيمَ الْمُعَلِينَ وَمُعَلِينَ وَمُعَلَى الْمُلَامِ وَمُنْ فَيْسِنَ مِسِنَى جَنْدَنِينَ وَتَكُومُ وَمُلُومِنَ الْمُنْكُولُ وَلَيْنَ الْمُلْمِعِينَ وَلَكُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَلَامُ الْمُنْكُولُ وَلَمُنْ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُونَ الْمُنْكُولُ وَلَمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَمُعْلَى مُسْلَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَلْلُومُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَنْ سِّينَهُ لُهُ يَنِ يُدَ لِلْخَلَافَةِ بِحُضُوبِ وَجُومِ اللَّمَونَّيْنِ

إِنَّ أَدَّعَ مِسْمِينِيمًا فَوَلِيَّا مَنْ مَعْشَى مِنَ الْكَلَسِي الْجَيِّعَلَمُو وَأَدُودُ ولَكِكَ أَدِينَ الْمُوسِينِينَ يَحْلَمُها تُوثِينَ الْفَطَاكِيدُ وَحَنْ الْجَيْرِ الدَّيْنِ شِعْنِيهُ الْمَعْرِثَ أَبْثُ عَلَى اللهِ مِنْ الْكَلِيدِ مِنْ الْكَلِيدِ وَحَنْ الْجَيْرِ بَنِي خَلَقَاءِ اللَّهِ مَثَهِلَا فَوَلَمُنَا لَى يَبِيِّ ثُهَا الرُّحَاقُ طَيْثُ يُهِلِدُ الْمُعَاقُ عَلَيْثُ يُهِلِدُ إِذَا المِنْتِهِ عَلَيْهُ مَرَبُتُهُ لَا أَمِنِهِ المُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ لَا المِنْتِهِ عَلَيْهُ مَرَبُتُهُ لَا لَيْتُهُ مَرَبُتُهُ لَا المِنْتِهِ المُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ لَا المِنْتِهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللّل

نظلاله تعاديةً. تَنَكَلَ بَيْمَا تُفَتَّنَا سِمُكِنِيَ وَلَسَتَهِيْ اللّهُ ، وَكَلَ وَعَلَمَ تَظَلَمُ أَ تَكَبى بَنِي أَمْنِيَكُنِي وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

تَحَادَنَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱمْرَأَتِهِ وَظُرُبِهِ إِنَّاهُا

كَانَتْ وَسَكِيْنِ الدَّارِينِ مَا مُن مُنْقَيَّ ، وَكَانَتُ فَارِئُوا . فَكَرَا لَا مُبْغِفُ لَانِ وَجَا كَفِي حَافَظُهُ المَلَاثِينِ الدَّارِينَ أَصَافًا وَعَرِفَهِ مِنْ المَثْوَثِينَ الْعَلَيْدِ وَلَهُ فِي لَايِكِنُ وَج

إِنْ أَدْعَ مِسْكِينًا فَاقْعَنَ وَلَيْهِ وَلَهِي بِيُونَ الْبِيِّ وَالْجَدُّنُ وَالْجَدُّنُ وَالْمِيْدُنُ الْجَالُ الْمِسْدُنِ وَالْمِيْدِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهِي تَأْمِلُ الْمِسْدُنِ

فَقَلَتْ لَهُ ، وَمَدْقَتَى اللَّهِ يَجْلِسَ جَازِكَ فَلَهُوْ وَلَوْنَهُ ، فَتَصْطَهِي يَشَارِه ، فَحَ يَهُ ل كَافَكُ لِهَ ، وَمَدْقَتَى اللَّهِ يَجْلِسَ جَازِكَ فَلَهُوْ وَلَوْنَهُ ، فَتَصْطَهُ فِي يَشَارِهِ فَيْكُ أَن كَافَكُ ، فَإِنْ طَبِيعًا لِمُعْلِكَ أَجَلُ وَاللَّهِ ، إِنَّى الْقِيْرَ لَنَّتِيْنِ الْإِنْهِ فَيْلِكَ ، فَأَيْنُ الشَّرِقِ عَلَى كَفَاءٍ

مَّا فَنَّ مَا مِنَّ مَا مُنَّ مَا مُن مَا مَن مَا مَن مُن مِن المِن المَّارِيَّةِ مِن المِن المُن مَن مَن مُن فَقَالُتُ لَهُ إِنْ مِن إِنْ كُلُلُ لَهُ سِيِّى فَكُلُكُ مُنْ فَلَيْنَ الْمُن الْمُن مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

د خارق كِتَابِهِ الْمُعْلِيَّةِ لِمِنْ الشَّامِ الْقُورِيَّةِ الْقَامِيَّةِ حَ: 100، 10 وَمُالِقُنَّهُ الْمُلِيَّةِ الْمَدَّ وَمُعَلِّلَةً مِنْ الْمَدِّنَا لَمُنْ مُكِنَّ مَعْنَا لَمُنْ مُكِنَّا لَمُنْ اللَّهُ وَلَمُنَا الْمُنْ مُكِنَّ الْمُعْلِيَّةِ لِمَا الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَلَمُنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَعْنَا اللَّهُ اللَّ

شَسَبُ بِذَاتِ الْجَارِ وَغُنِّي بِينِهُ عُنِ مِهَا

عَنِ الدَّمَوَجِ ثَمَالَ ، أَنَّ تَلَحِماً مِنْ أَهُلِ الْكَوْجُةِ ثَوْمَ الْدِيْنَةَ بِخُمْ فَهُ كَلْمَا وَبَقِينَ الصَّوْدِ مَنَ الْكَتَمَنَّكُمُّ. وكانَ صَدِيقًا لِمَنَّا بِهِي مَضَمًا وَمِنْ الِلَهِ ، وَقَدْ كَانَ مَسَكَ وَثَرَكَ الفِئَادَ وَتُولَ الشِّفَي الْقَفَالَ لَهُ ؛ لَذَ يَهُمَّ بَذِلِكُ وَلِيَّ صَدْلَتُكُمُ الْكُنْ تَلْقِيقُ الْجَهَعِ مِهُمَّ قَلْكَ ،

قُلُ لِفُلِيْجُةٍ فِي الْمُثَارِ الْمُشَدِّدِ مَاذَا مَنَفَتِ بَمَ الْمِبِالْمُسَدِّدِ وَمُنَا مِنْ مُتَعَبِّد قَدُكُانَ شَيْحَ لِفُلاَةِ ثِيَابِ الْمُسْجِدِ قَدَّكُانَ شَيْحَ لِلْهِ الْمُسْجِدِ

وَغَتْنَ وَيْهِ، وَعُنَّى وَيْهِ أَيْهَا سِنَانَ الْعَاتِينَ، وَشَاعَ فِي النَّاسِ، وَتَعَالُوا بَعْدَ مُتَلَك - فَتَكُ : مُنَك مَا المَدَّانِ فِي

وَيَنْ جَعَ عَنْ مُسْكِيهِ وَفَاعَ بَنْتَى فِي الْمَدِينَةِ فَلِي تَفَاهُ إِلاَّا إِثَاقَاعَتُهُمَّا رَأَ الشؤوصَةُ فَقَدَمَاكُانُ مَعَ العِرَاجِيمًا ﴾ تَلْمَا عَلِمَ بِلَمِكِ التَّلِيمِيُّ مِثَعَ إِلَى مُسْكِبِ وَلَيْحِ الشَّهِجِيدِ .

بُقُلُ الدُّلِيعِ وَلَسْسُونٌ مِنْ الأُعْرَابِ

تمان، حَنَحُ التَّارِيقِ مَعَ الشَّعَاةِ عِنْعَ سَامِ وَحَوَالعَامِنَ عَلَى الْفَدَقَاقِ، نَأَ خَلَحَامِ الأَفْمِينَا وَيَرُحُمُطُ عَلَى الفَحَارَ - فَصَا وَمَجَاعَتُهُ بَهُمَ تَعَرَّبُ كُواعَلَى المَادِ وَسَا كَهُمَ فَأَعْلَقُوهُ وَمَرَاحِه بِهِ التَّارِيثَانَ تَهَلَّى سِلَلَتُهُ وَالْحَيْمُ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنَ ذَهِنَ فَقَهُ صَبِيَتُهُ مِبْلِكُ فَقَالَتُ كِمَا خَدِيقٍ إِمَّهُ التَّذِيقُ مَنْ صَلَّالَى مُنْذَا النِيْمَ وَهُو لَمَا لِكَارِيقٍ السَّلَانَ ثُمَّ الشَّدَعُ ،

إِذَا كُلْتُ لَعُبَّدُ مُسْتَعْلِمِ اللهِ عَنْكُ مَنْ كَانَ يَسْتَطْعِمِ اللهِ عَنْكُ مَنْ كَانَ يَسْتَطْعِمِ لَوَقَى الدِّلِينِ فَارِيلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ كَانَ يَعْفَاحَلُنْ بِهِ ،

(c) حَازَقِي مُعْطِيعٍ أَصَسَا بِاللَّهُ عَلَى عَيْدَ الْبَعَدُ لَيْنِي تُغَطِّيطِ اسْتَنْبَيْلِ . هي: ٨٨٩ عندمه ويتنان عند الله المستقدين المناس المستقدين المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسلة الم

مُنَادَ بَنْ حَيِثَفَتَ هُوَالَّذِي مَن جَمَعَ لَقِيْطِ بَنِ نَهِ ثَالَةً حِينَ لَيْقَةُ الْ فَلْسِي بَنِ مَسْعُودِ فَلِمُ الْبَيْعِ فِلْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ مَنْ عَيْنَا لَهُ لِمُعْسِيهِما لَتَّى مُعْتَى هَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْنِ هَلَّ عَلَيْنَ الْفَعَالَا

وكانتَّةُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهِا مِنْهِ مُنْهُمُ يَظِيلٍ ؛ حاجِهُ مُنْهُ مُنِهُ عَلَيْهُ مُنْهُ يَظِيلٍ ؛

وَ لَمُنْ خَاجِهِ فِي عُنْدِي شَيْهِ الْمِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمُانَ قُرُالًا أَنْفُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَانَ قُهُاذًا ايضًا: تُمَكِّنُ حَاجِبٌ وَ أَخُوهُ يَمُرُحُ و

وَخُلَالُ فُرَالُهُ أَيْضِلًا،

مُنَلَىٰ عَاجِبُ وَأَخْوَهُ عَرَّهُ لِيَقَلَّمُ بِلَافِيْدِ لِيَقَلَّمُ فِي وَمَا أَجْرَاتُ شَيْئًا فَيْرَا إِنِي وَصَلَّىٰ حِبَالَ ثَكُلَيَّةٍ حَصَانِ

الدَّنَتَيْقِ عَبِلَيْظُ أَدَّ عَلَيْمٌ بِنِي الطُّوبُانِ عَنْ ظُلُمِ الشَّدِيِّيِ هُمُ الْمُنْفَادِي بِنُ تَعْيِرُكُمْ وَلَمْ يَنْ عُوا مُنَا قَيْقَ الشَّدِيِّي

عَبَائِهُ مَعَلَيْمٌ مِنْ بَنِي عَلَى وَبَنِ عَرْ وَبَنِ عَنْدَسِي ، والظُّرَائِلُ مِنْ بَنِينَ عَبُواللّهِ ، ثَنْ فَدَ وَلَاللّهُ ، ثَنْ فَا فَلَكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَتَنْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ فَلَا لَكُلُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ فِي عَلَى مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ورلۇسىمىشىدىدىنى ئەرىتىقەتەن ئەتىيەتەن غايدانلەپ دەنقاللىيىغان ئۇسى ئىللەن بالكەن ئەڭئە، ئۆكدىنى ئەنداللىلىدىن مادالىقىغاد كۆچۈگەنلەن ئۇلغىلىلىقى ئەندۇپىلىقى ئۇنى ئۇنى ئۇنى ئۇنىلەن ئەندۇ سىسىڭ دۇلدۇللىرى ئۇرۇك بەندۇ ئۇرىشى بۇرخىلىسى بۇرسىق ئىرىمكان يەسى ئىنىشىڭ ئۇراك كاكىلەتلەن دۇلە كەلەك خىشدان ئۇلەپ،

أَ بَا اِصَابِ مِنْتِينَ فِي حَدِيثُكُمُ الْقَالِ عَلَيْهِ المَدَّى الْعَدِيدِ لِللَّهُ عِلَيْهُ الْمَدَّى الْ تَرَبُّ مِنْ الْفَلِينَ إِنْ عَلَيْهِ الْلِهِ بِي السَّلِينِ الْمَدِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ بِي عَلِيدَ اللَّهِ بُن وَرَبُّهُ مِنَا لِمَا لَمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْكُمْ اللَّهِ بُنِ رَبِّيدِ بِمِعْلِمِ اللَّهِ بُنِ عَل وَالْمِيْهِ كُنْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلْقُوا الْمُعْتَلِيةِ وَمِنْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْكُولِهِ الْمُعْتَلِ

عَنَّا النَّهُمِّ ، فِيْنَ لِمُمَّالِكُ سَنَبْدِيُّونَ لِلْ تُمَمَّكُوْ اِيَّعَيْدُونَ فَنَ سَاْءَ يَقَالَ هِيَ مِيْنَفِظُهُ اللَّاسَةِ الْمُعَلِّمُ مِنْ عَدِيقٍ ، إِنْمَا قِيْنَ لَكُم المُسْتَبَيْرِينَ أَيَّ الْجُلِيمُّ مِنْ عَدِيقٍ ، إِنْمَا قِيْنَ لَكُم المُسْتَبَيْرِينَ أَيَّ الْجُلِيمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ مِنْ عَدِيدًا فِي الْمُعَلِّمُ مِنْ عَدِيقٍ ، إِنْمَا قِيلُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَيْدِا لَعْتِهِ فِي دَارِيمٍ . وفَ تَعِينَ تَقِيلِ عَنْهِ اللّهِ عَيْدًا لِيّهِ ، فَي دَارِيمٍ .

 ۚ هَوَٰ لَنُهُ نَبْوِعُنُهُ لِلتَّهِ بُنَ دَائِحٌ بُنِ مَالِكِ بُنِ خَنْظَلَتْ بَنِ مَالِكِ بْنِ نَرِيْدِ مَناةُ بْنِ تَمِيمِ

إِنَّ الفَنَالِ الَّذِي َ لَنَّمُّ مُنِطِّيَتُهُ ۚ تَفَكَّوْنَهُ لِفَلْمُ التَّقِيَ العَمْ وَالغِيْرِ خَافَتْ بِهِ عَصْدِهُ فِي مُنْ مِنْ مُنْ اللِيْرِ فِي الْعَلَى الطَّقِى العَلَمُ اللِيْرِ فِي الْحَمْنِ وَمُسْتَصَمُّنُ وِيْهِ بِالْمُنْالِيِيِّ فِلْكُمْ مَنْكُمْ ۚ أَنْ تُؤْمِنًا إِنْكُالِ النَّاسِ لِلْفَقِي

قَعَنَّ نَ التَيَّاسِيَابُا ظَلْبَ ، فَخُرُيقَ نَفَرَحَقَّ نَثُوا فِثَالِيَا مِنْسَ غُوالمِاسْسَانِ يَطِيلُ لِ أَبْلِغُ بَنِي التَّقَيْرِ الْعَلَى لَا أَسْعَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالنَّرِيِّ لَلْهِ وَالنَّرِيِّ لَمِنْ أَسْسَتَ قِيْلَانُ بَغِيسَلُمِ تَقْسَلْمُهُ لَا مِنْ لِمَاكِمِ لَنَّالِمُ فَيْ إِلَيْنِ النَّكُونُ فِي الثَّمْن وَوَلَسِدَ مُجَاشِعُ فِي كَارِهِ إِنْ كَارِهِ إِنْ مَنْظَلَةَ شَفْيَكِنْ وَالْكَبْفِنُ وَهُوَّ ثُنْكَ وَعَلَىٰ وَهُنَظِنَكُ وَرَبِحَ مُوالشَّنَ وَرَجَ وَحَيْدِنِ يَا وَرَجَ وَأَشَّهُم شَدَنِ الْ وَيَقَالُ الْمُسْرَانُ بِشَقْ بَهِدُ لَكُ ابْنِ عَوْدِنُ مِنْ لَمَعْ بِهِنَ مِنْ يَعِيدُ مَنَاقَ وَقَعْلَيْقَ وَالْقَلَّاحُ وَهُوَ مُنْكُولُونُ عَنِ الشَهَدُ الِيَّ مَنْ مَا مَنْ مَعْ عَلَيْدَ الْقَهِ وَلَمَنَاتُهُ اللَّشِنَ يُفَاوَ بِكُنَّ الْحَمْثَلَ ابْنَ تَجَاهِع ، وَهُذَا لِيْسَنِ مِنْ كِنَا فِي الْطُهِنِّ .

كُوْلَدَ دَمُوْلَدَ مِنْفَيَا نُ يُنْ بَجَاشِعِ لَحُمُّناً • وَقُرُه لِمُ مَحْوَلِيَّهُ وَمُثَرَّعُ وَمُوْلِم فَوَلَدَ دَيْقَالُ حَابِسِلُ • وَلَجَيْةُ • وَجُمَارًا • وَحَيْلًا • وَسُقِيلُ • عَلَالِهِ كِنَابِ الْكُلِيّ

مُّرِستَ بُنِهِي مُجَاشِع اللَّهُ كُنْ عَلَى حَامِيسَ بِنِ عَقَالَ بِنَ مُحْدَّدِ بِي مُسْفَيَأَنَ بِنَ مُجَاشِع ، وَالعُنْ ثَنَى وَلَى وَلَمُوهِ كَارِيْنِ عَلَيْهِ مِنْ صَعْصَعَهُ بِنَ وَالعَنْ فِي عَقَالٍ وَعَقَالُ بِنَ شَك فَاجِنَةُ الطِلِيَّةِ ، وَكَانَ صَعْصَعَهُ وَوَمَنْ لَكُنْ إِنْ صَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِنَةً فِي الشَكْمُ وَالْحَادُ فِي الْحَرِيْسِةُ فِي الشَّكُمُ وَالْحَادِينَ وَالْعَلِيْ

لَعَرِّعَ أَبْلِيكِ مُلَا تَشَلَيْهِ لَكُوْمَ الْكَيْمِ الْقَيْمِ الْقَيْمِ الْقَيْمِ الْقَائِمِيلَ وَقَدَّمَتِهَ الْفُلَسِنِي بِيَهِم وَحَلَّى } بِنْ خَلَانُ اللّهِ الْفَرْمَ عَلَانُ اللّهِ الْفَرْمَ وَالْفَر وَمَا يَهِ مَذَا لِشِهِ الْفَرْمِيُّ وَالْفَرِيَّ مِنْ اللّهِ الْمَقْتِمِ اللّهِ الْفَرِيْنَ اللّهِ اللّهِ الْ

١١) حَامِيْقِ كِتَابِ إِلْكُتَالِقِي بَيْنَ حَرِينُ وَالْغَنَ ثَرَقَ الْمِقَةِ وَلَهَا لَكُنَّى بِيَفَلَادُ . بِح ، ١ ص ١٠ المَلِيّنِ ، أوَّ لَا سَرُنْكُ هَذَى فِي مُكْلِمَانِ فِي مُكْلِما لَلْقُرَّعَ بِنْ حَلَّا بِسِنِ

[أَوْ عَنْبَةَ شَكَّ فِي اسْمِهِ الْغُلِيُّ ] فُولُوا بِمِهُ عُطُلا ، وَمَثَّ العَادِيُّ بِأَ نِهُمٌ لَهُ بَصَّلُ لَهُ ، العَسِمِ بُهُ عُقَيْلٍ يَأْ فَنُ ثِمَّ الْمَثَلَانَ مِنْ فَلِكَ التَّمِي شَمِينًا لِيَتَمَّى بِهِ ، وَهُعَهُ رَجُلُ بِنُ كُلْنٍ بَسْكُ فَ فَخَذَتِهُ الْعُلْجُ بِعِبْهِ مِ

- فَقَالَ لَهُ ، مَالِكُ ? إِنَّهُ مُرَجُلُ مِنْ عَشِيْرِي ، فَقَلَ ، لَوْكُولَ مَكَ عَيْثِينَ أَوْ مَلْحَتُك ، فانْطُكَلُ الفَسيم آبُنُ عَقَيْلِ إلى بني مرهد بن الغَوْثِ بن أَنْهَا مِ فَلَسسُ تَنْسِيعُهم وَقَالُوا: كُنُّ مُنْقَطِعُونَ فِي العَهُ مِ وَلَيْسَتُ لفاجاعة ، وَالْفَاقِ إِنَّ الْحُسَنَ فَاسْتَتَنَعُمْم، فَقَالُوا ، كُلَّا خُلَرُكُ وَيَرَةٌ مِنْ يَنِي رَايِدٍ أَرَيْدَا أَنْ تَتُبَعَّم إِنْ أيْدِي العَرِي ، وَكُولُفُنَ إلى جَرِي بْنِ عَبْدِاللَّهِ تَعَلَّمَهُ ، فَعَانَ الصَّبِينَ يَقُول بعُدُ وإِنَّ أَوَّلَ مَا زَأَيْنَ فِينِهِ النِّيسَابَ المَصَدَّغَةُ وَالْتَهَابُ لِلْيَ لَيْمُ جِنْتُ جَرِينًا فِقَسْيِ وَقَالَ، فَأَ تَتَعِيْفُمُّ فَتَشْنِي عِنَا لَ جُوافَتَالَ، أَلَّحِ الْجَرَّ مَضَعَ بِلُّ يُسْرَانِ بَنِيمَالِكِ بْنِ سَعْدِيْنِ نَدِيْرِي مِن مَسْمٍ، فَعَاهُ إِلى ٱثْرَاعُ العَادِيُّ مِنْ كُلْبٍ ، فَتَبِعُوهُ فَرُجُ يَعْتُوسِي بِيمِ عَتَى حَمْرِ عَلَىٰ مَنَا نِ لَكُلِّى بِعُكَاظَ ، فَأَكَّنَ عَ مِنْمُ النَّسِيِّ مَا لِطَّ فَقَامَتُ كُلَّبُ دُولُهُ ، فَكُمْ يَلْتُنِي شَيْناً ، فَقَالَ خِيرِينَ ، نَ عَمْمُ أَنْ قَوْمَهُ لِدَيْنَهُونَهُ ، فَقَالَتْ قَلْنِ جُمَا عَنْنَا عَلَوْنَ عَنَا ، فَقَامَ حَرِينَ فَقَالَ الْوَكُولُوا حَصْدِنَا لَمْ يَتَكُفُوا عَنْهُ شَيْئًا. فَقَالُوا ، كُأَنَّكُ تَسْتَعِلَيْنَ عَلَىٰ فَطَلَعَةُ وَتَقَالَ، إِنَّ شَاقُوا فَلَ يَسْسَنَاهُم الْمَجْدَا وَنَ عِيْمُ كُلِّهِ يَوْمَئِذِ خَالِدُ بَنْ أَرْحَاهَ ، فَقَالَ ، مِنْعَادِكَ مِنْ قَابِي سُوقَ عُكَاظَ ، فَحَثَ كُلُبُ وَجَعَتْ فَلْسَرُحُ ، رَدُ الْحَدَا تَعْلَاظَ ، مُصَاحِبُ كَلْمِدِ الَّذِي أَقْبُلَ بِعِمِ فِي العَلِمِ الْمُقْبِلِ خَالِدُ بْنَى أَ الْغِيْمِ مَكُلُهُ عِيْمُ الْمَيْقِ وَوَصْفُوا الرَّاصُ عَلَى لِذِي تَتَنَبَهُ كِنِ رَبِيْعَةُ بْنِ عَبْدِ مَصْمُس الفَّى سِيعٍ فِي اُ شَرَافِ مِنْ تُمَ يَشَنِ ، وَكَانَ فِي الرَّهُنِ مِنْ تُسْبِ اللَّمْرَمُ بَلُ أَبِي عَوْيْفِ بَلِ عُوْنِي بُوالِي بَنِ لَجْئِيلًا فَ ؟ بْنِ تَعْلَيْكَ بْنِعْرِد بْنِ يَشْكُنُ ، وبنَّ أَحْسَسَ حَازِمْ بْنَ أَي حَازِم بْنِ صَغْرِبْنِ العَيْلَةِ ، وَمِنْ رُيْدِبْنِ العُولِي رَجْلَ، لَمْ قَامَ خَالِدُ رَبُّ إِن كُلَّةَ فَقَالَ فِي يُرِي مَا تَجْعَلُ مِ فَقَالَ ، الْفَلُ فِي يَدِكَ ، قَالَ ، أنكُ فَاقَعَ مُن وَلِلْفِي مَا تَجْعَلُ وَمُقَالَمَهُ جَرُين أَلَفَ قَيْنَةِ عُذَنَادَ وَإِنْ شِيئَتَ فَأَلْفُ أُوقِيَةٍ صَفَّادَ لِلاَلْفِ أُوقِيَةٍ صَفَّاءَ تَفَال خَالِكُ مَنْ لِي بِالْفَادِ ثَمَال؛ كَيْشِلِي اللَّذَتُ والعُثَىَّ عَل إِسْمَاقُ وَلَكُلُكُ وَشَرْحُسَنُ وَيَعُوقُ وَالْحَلَصَةُ وَوَشَرَع، فَنَ عَلَيْكَ بِالْوَفَاوِع فَسالَ : وَدُّ وَمُنَا أَهُ وَوَلِمَسِنْ ، وَيَ حَيْ ، قَلَل جَرِيرٌجُ ؛ لَكَ الوَفَادُ سَسَبْعُونَ غَلَمَا مُتَكَثَّا مُنطَوًّا لِيُوضِعُونَ عَلَى أَيْدِي الذُكُلُكَ رَمِنْ أَهُولِ لَنُع خَرَضُعُوا الرُّهُنَ مِنْ تَحْبُلُهُ وَكُلْبِ عَلَىٰ أُرْبِي مَن سَتَيْنَاوِنْ فَرَيْشَن وَحَكُمُوا اللَّوْرَخُ بِسُرَ خابسىي. وْكَانْ عَالِمُ العُرْبِيقِ رَحَانِهِ، نَصَّالُ العُجْرَئِي، مَا عِثْدَكَ بِأَخْالِدُهُ ثَال ، نَتْجَالُ العُرْبِي وَلَعْلَقُ بِالرَّيْعَلِي وَتَحَنَّ فِقَيْلَانُ الصَّبَلَحِ. ثَمَالَ الدُّحْرَةُ ، كَلِفُلْكِ لِجَرِيْنِ ? قَال ، ثَحَنَّ أَحْلُ الدُّحَب الدُّصْفِروا المُعْمَل المُعْتَفِين النِّي ا فِيَّ الْجَنِّينُ وَلِدَفَخَاتْ. وَفُلْعِم وَلَدَ نُسْتَطْعِ، وَكَىٰ حُنٌّ لِفَاحٌ ، وَنُفْعِمُ الخنَّيْ الرّيَاخِ ، نَفُعِم الظَّيْرَ وَفُعْمَىٰ الدَّهُن ، وَخُنْ الْمُلَيْكُ مُسْسَنُ ، فَكَانَ الدُّوَّرَعُ ، فاللَّذِي وَالْعُزَّى ، لُوفًا خُرْنَ فَيْصَ أَملِكُ النُّرْجِ وَكِيسَرًى عَظِيْمَ فَا رِسِنِ مَوْلِنَّعُمَانَ سُلِكَ العَرَبِ لَفَقُنُ ثُكَ عَلَيْهِم.

دُحَادِ فِي كِنَّا بِ إِلدَّرَاعِي بَشَشِي مَزَارَةِ الْفَقَافَةِ بِدِيمَنْفِينَ . ج ١١٥٠ ١٨٨ ما يبي: \* حَيْنَ لَمَا الفَاسِمُ عَلَدُ الرَّحَادِ بِنَا إِنْ إِحْدِيمُ عَلَى العَقْدِيقِ عَنْ الْمِنْجِينَ الْمُعْلِي = ١٥) وُجَارَ فِي إِلْنَقُلُونِي عِنهُ ٥٠٥ ص ١٨٩ مَلْيَلِي:

قَالَ أَنِيكُفُكُنَ الْمِنْ عَلَى الْمُتَلِّقُ الْلَّصَمَعِيَّ وَلَمَ يَعْلَيْنِكُ قَالَدَ: قَدِمُ اللَّحْفَلُ عَلَى بِشَى بَهْنِ يَانَ بِالْكُفَةِ مُتَخِفَعِتْ عَلَى الْمُنْ مَنْ عَظَارِدِ مِنْ صَاحِبَ مِن نُمَّ لَرَنَّهُ مَثَلَّى مُثَلِّكُ مُثَلِّى اللَّهُ وَجَهِي الْمُلِقَ لِمُلِينَ خَلِهِ مَا أَنْفُلُ مَا أَنْفُ قَالَى ، فَعَلَى مُنْ ضَحَى النِّعَ النِيلَا فَعَلَ وَمُو يَعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُفْلِ مِنْ فَلِيلِ مِنْ فَشِلَى بَنِيلَا مُشْلِكُ اللَّهِ مِنْ فَلِيلِي مُنْ الله وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تَعَانَ الذَنْ تَنَى تَعْفِيلِ الدَّعَلِي إِنَاهُ عَلَى الشَّعَادِ وَيَدَحُ نِيَ تَعْلِي مَنَامِجِ حَيْنَ المُ مَا هُذَ تَعْلِمُ واللَّهِ الْحَيْنَةِ لَا أَمْ مِنْكَ حَيْثَ مَنْكُ المُثَنَانِ يَا نِنَ الْمَا عَقِدِ إِنَّ تَقْفِينَ مِنْكِ مِنْكُولِ مِنْكُولِ مِنْكُولِ مُنْكَافِي عَلَيْكُونَ مُعْ مِنْكُ الفَيْلُ وَيَعْ عَلَى الْعَرْانَ

خازي كِتُلِهِ إِللْ كَانِي جُنِيَةِ المَهْنِيَةِ المَصْرِيَّةِ العَلَيْةِ للإَيْلِهِ : ح: ١٥ ص: ٢٨٠ وَمُا بَقِعُهُ الْإِلِي تَالَ، حَارَعُهِ لِنَهُ إِلَيْنَ لَذَى إِلْ عَلِيَّ بَنِ أَيْ طَلِبٍ مَضِى اللَّهُ عَلَهُ بِالْفَرْنَةِ بَعْدَ الْجُرِيالِفَيْنَ قِ مُقَالَ: إِنَّا بَنِي هَلَامِنْ شَعْرًا مِنْضَى قُلْ سَمَعَ مِنْهُ : قَالَ ، عَلَمُهُ القُرْاكَ ، فَكَانَ وُلِق فَقَيْدَ نَفْسَتْ فِي وَقْقٍ ، وَكَانَ لَدَيِّقِلَ فَلِيَدَةً حَتَّى يَعْلِكُولِ لَقَرْاكَ .

الغُنَ زُدُقْ يَفْتَعِبُ بَيْنَيْ لِلَهُ مِنْكَادَةُ

مَنَ الغَنَ نُهَدَّقُ إِلَّهُ مِنْ مُنْيَادَةَ الرُّهُ أَلَى مَثَّاحٍ وَالْكَاسِسُ حَوْلَهُ وَهُوَ يُنْشِدُ:

لَوْأَنَّ جُوْتِيَ الْكَلَسِي كُلُولْ إِن ثَبَيْةٍ مِن مِنْتُ بَعَلِي ظَلِمِ مَا ثِنِ ظَلِمِ الْكَلَسِي طَالِمِ النَّاسِي طَالِمَةِ لَنَا اللَّهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْ

مُسْمِعَة الفَتَنْ مَنْ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مِا بَقَ العَل سِيقِةِ لَتَدَعَثَة بِي أَوْ لَا نُبِطْتُ أَ فَكُ مِنْ فَتِي هَا. مَقَالُ لَهُ آيَّ مَيْلَاتُهُ \* فَذُهُ لِذَاكِمَ لِلْهِ لِيَاتِي العَلَى مَنْ فَقَالَ العَرَيْدِي

تَكَانَ سَلَمَةُ بِمُعْ عَلِيَا شِي حَيِسَتُنَى فِي العَنْتَى فُوا فَا يَنْهِ الفَرْنُ وَكُوْ فَلَى عَلَيْسَ مَ اللهِ بِنَ المَدْنِ بِنَالِحارِهِ وَ الْعَلَيْ مَنْ اللهِ مِنْ الْمَدْنِ بَنَالِحارِهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

٣٥ بَيْكِ يَرِي وَكَانَ، لِلْكُنَّ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ عُهُم لِمُلْ طَنَّى الْمُثَلِّمِينَ إِنَّ مُلْكَ، أَلْقَ مَنْ وَظَنَى بَلْدُعِ الْعِيهِ عَلَى الرَّحِينَ كُلُكَ ، أَنْتَ سَتَيْهُم وَسُلَوَهُم وَا أَنْ سَتَيْهِم جَالك شَرَحِيُّ مَا لِي حَفِّى أَوْخَلَكَ السَّهُمِنَ ، فَلَعْ يَلْعُونَ بَوْلَ : قَلْلُكَ الْكُنْدَ .

إثماكة تُطُولُ لَهُ لَوْ كَانَ بِي أَنْفُ حِبِ مَا طَمِعَت فِيعُلِوبِهِبُّهَا

كن لك النظارين النجي المفارس على جارية لينبي تاديشس منجَّعَن يُتَظَّى النَّهَا نَظَنا صَدِيلا النَّفَاك المَهَ كواطّه لوكان في الفصور عاطم عَثَى في احدِر مِنْ احْلَى النَّلَ النَّلِيّاء العَلَيْمَ الْعَلَى النَّلِيّاء ال المُنْظَلِ مَسِينَ الْمُنْ يَوْقِدًا أَرَى، فَقَالَ الْمُعالِّيِّهِ فَيْ عَلَيْمَ عَبْرِي عَلَيْمَ عَلَيْكَ ع ذِرَاع اللّهِ، فَتَطَيْعُ تَلَكُّمُ فِيهُ لَهُ عَلَى الْحَلِي اللّهِ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْك اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَوْبَىٰ ثِيْمًا كَبِرَاعُ الْبَكِمِ مَنْ مَنْ قُلْكُ الرَّأَ سَيْ عَلَيْدِيدَ اللَّهُ مِ الْمَعْ فَي المُسْتِ نَاوَعَلَى فِينَهِ يَضِينِ شِنْهِ كُلَّ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ فِي الْحَسْبِ فَي الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ ا يُطِينًا عَلَهُ تَعْيَادُهُ الصَّلِينَ اللَّهِ عَلَهُ تَعْيَادُهُ الْفَعْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْتِينِ اللَّ

- مُدَمَّلِكُ انَأْسَ، رَأَ سَلَهُ كَانَكُنِي الكَاهِبِ شَعِيدَ: وَدُسْسٍ: فَوَيَّ كَلَكُمْ ، فَفَيَكُ الضَّعُي ، ما لحَل مِيثُهُ رَيَدَ لَكَ فَالِينِ شَعْمَالِعَاقَةِ -

بَيْنُهُ وَبَيْنُ كُنْتُمْ

5

ومِنْ عَبْفَاتِ الفَهُنِّ مَقِ أَكَّهُ لِتِي تَخَلِّقُنَا فَعَالَ فَعَا مِنْ أَيْنَ رَاحَتُ عُمُثَنَا جَفَالُ لَهُ الْحُنَّتُ ، نَعَاهُمَا الدَّمَا مِنْ عَبْدِ الفَهِنِّ ، ثِيهِدُ فُولَ حَهِيمٍ ،

نَعَاكَ الأَغَرُّ ٱبْنُ عَبُدِ العَ*رِيِّ مِ* وَحَقَّكَ مَنْعَى مِنَ الْمُسْجِدِ تُولُهُ بِي مَسَنِحَاتِ الشَّعْيِ

وَكُلُ الْفُرَنُ وَقُلُ يَكُولُ ؛ خَيْرُ السَّرِ قَلَّهِ مَالْدَيْقِ بَرَيْعِ الْقُلْعُ ؛ يُعِيْ سَرِيَحَةَ الشَّعُ. الفُرُ ذَوْلُ كَالْ جَهَا لَأَ

بَيْفَا الفَنُ لَنَكُ جَالِسِنَ بِالْبَفَرُيَّةِ أَيُلَمْ زِيزًا بِنِي سِيَّةٍ لَيْسَنِ لُهَا مَنْفَلٌ . ( وَمَ بِهِ رَجُهُوَ بِنَ كُوَّيِهِ كَانَانِي الشَّرَعُةِ وَهَارَ الْبَلَيْ فَفَكَانَ أَحَدُهُا لِصَلَّحِيهِ ، هَا لِمَانَ أَضَّنَّهُ وَوُكُوْ جَبَا تُحَدَّهُ ، وَلَمْ يَرَدُولُولُهُ . وَعَلَيْنَ مَنْ بَرُّ وَخَشْفُهُ ، وَأَنْفَقَ شِيسَعَ فَقِهِ ، وَعَلَى أَكُمْ تُحَدَّهُ ، وَلَمْ يَرَدُولُولُهُ . وَعَلَيْنَ مَنْ وَصَلَّحَةً مِنْ الْعَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَ

خَرَجُ الفَرُنُ وَقُ حَقَّى وَجَدَ بِفَاللَّ عَلَيْهَا مَ حَالِقَةٌ عَلَى عَبِيرٍ ، وَإِذَا لَسَسَوَةٌ مُستَنْفِعاتُ فِي المَادِ الْخَنْفُهُم .

## مَاجِنُ يُهِ يُدِأَ نُ يُنَّ وَعَلَيْهِ

دخل الفَّدُنُ وَقُ مِثْنَاكِ مِنْ البِالْمُمَالِّينِ فِي يُمَلِّهِ فِي الْمِنْكُونُ فِيهَا وَمَعَنَهم إِنِّ أَي عَلَيْمَ لَلَهِنَ لَهُ لَكُونُ الْمُمَالِينَ لِمُعَلَّمُ اللَّهِنَّ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعْلِمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعِلَّمِي الْمُعْلِمِي الْمُ

### تنهن مُهُ إِنْ اللهُ

رَكِبُ الغَنْ ثَنْ وَقُ لِفَلَتُكَ وَثَنَّ بِمُشْتَىَةٍ ، فَلَمُنَا حَافَاهُنَّ لَمْ تَفَالَثِ البَقْلُةُ اَنْ خَرَاهُ . وَالْتَفَتَ وَقِبِثَ فَقَالَ التَّفْعَلَىٰ مَنَ مَلَى الْمَصَلِّينِ الْحَقَلِينَ الْقَلَ الذَّصَّلَ الْمُثَلِّق التَّتَ مَغْلُرَا هَا قَلَاسَتُعَ مِلْكَ خَمَاهُا كُلِيْنَ أَ، فَقَرَّ لَا ضَمَّ لِثَنِينَ مِنْهُنَّ .

## نيئسأ لاستدالك تتأمين

ثمَان حَنْحُ فَهِيَ بَيْفِي لِفَنَى وَقِي، كِلَا كَامِنِ اسْ اسْأَلْفَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مَثَالَ، سَنْ يَخْلُا حَيْبَتُهُ مَقَالَ ؛ انجُكَا حَنْ الْلِلَكَ ؟ اَ تَسْهِيقَ الْمَنْحُ اَمْ يَسْسِيطُكَ ؟ قَلَى إِنْ سَسَبَقِي عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَسَفَظُهُ فَلُهُ ، وَلَيْنَ كُلُونُ مَعَا ، لا يَسْسِيقِنِي دلا سَبِعَهُ ، وَكِينَ أَسْأَلْكِ عَنْ مُسْأَلَةٍ مَثَالًا إِنَّى بَيْعِيْ، سَلَ، قَالَ ، أَيُمَا أَ حَبُّ الْبَيْكَ ؟ أَنْ تَفْعَهِنَ ولا سَبْنِي لِلْ . فَعَيْدَ امْرَا ثَلُكُ عَلَيْهُ عَلَى أَيْءٍ مَنْ أَمْ عَلَى خُونِكَ ، قَلَلْ ، فَكِينَ وَلِى مُنْزِيلِ . فَعَيْد الْمَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمِنْ عَلَى الْمِنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْ = وَجَا رَقِيَ كُفُوطِ أَ شَسَامِ الدَّشَرَانِ لِلبَعَدَ دَمِينَ فَطَرِطِ اسْتَنْكِوْلَ بَنَّعَ ١٩٩٥ ص١.١٥٠ عَلَيْي: وَحَدَّ كَيْنِ بَعْضُ أَ شَيَاخِنَا مَانَ ، رَخَى احْتَى ثَنْ عَلَى عَبْدِ الْمِلِي ، وَيُتَعَالَ شَكْيَمَانُ بُنْ عَبْدِ عَبْدِ الْمِلِينَ ، تَعْلَلُولُهُ ، صِفْ فِي النِّسَادَ مَا بَيْنَ عَشْرٍ إلى مِلْةٍ ، فَلْ نُشِلًا فَعِلُولُ ،

ملولود المعاص أوني جيلكك تبكك التي ينكروبها أن ينينه ما بن الوجه تشارة ما يند فراها وقتى نسباء الدن بعين وكولها بالإلاي إن هذاء أملي محدده ا وتبها امتاع المندي قدري يصا ولا لله ينها ين المتعنيه ما والباء المنيل والمتعنى والمنابع فوالم شى كلى بنك العشري قد نقى دغى كالمها العشرية والعقيمة المعلمة المعلمة المنطقة المعلمة المنطقة المنطقة

(ويجا: فِيكِتَابِ وَنِي الفَتَالِي لِعَطِيلٍ طَبُعَهِ المَيْنِيَّةِ الْمُصْرَقِّةِ الْعَلَيَّةِ بِسَ : ٨٧ طَبَكِيا : كَانَ : وَأَخْذَى الْبُرَعْتُكُونَالِمِيطَّةِ ، أَيَّتَكُوْخُولِدِينَّ صَفَّواتَ وَأَنْاسِنَ مِنْ ثِيلِمٍ فِي جَامِح الْبَهُسِنَ فِي وَتَذَاكَزِهِ الضَّمَارَ ، فَيُلِسِنَ الْرَبِمِ أَعْرَائِيٍّ مِنْ بِنِي الْعَكَبِرِ : فَقَلَالُ الْعَثْبَرَيِّ

رفكان الأن كَ وَقُلِمُنْ مِنْ وَلِكَ يَرْ وَلِكَ يَرْ تَلْبَقَ لِيَسَكُنَ وَهِي بَكَانَ وَخِيلِكَ مَقَعَلَ ايَا كَإِنَ لَسِيءاً يَسْتَكُفُ أَكُّ فِي 1 شَدِيْكَ مُفْلَهَا عِ ثَمَال لا مَثَلَى مُشْقِيمٌ لا لِمُنْ تَلَقَ كَانُونِيا أَنْ أَلَّ هُلُمَا وَصِيعا الفَنَ لَذِيْنُ الْمُفَلِّقِينَا مِنْ اللّهِ مَثَلًا لَهُ الشَّيْرَةُ وَالْجَلُونُ فَي

وَنَعْمُوا أَذَا لَكُنْ ثَرَقَ قَالَ لَمِنْ ثِنَاءً، قُمْسُدَعُ قَالَ نُقِمَ ثَقَالَ فَكَدْسِتَقَةُ وَكُلُمًا، وخُلْسَلَيْعَةُ وَلِكُمُّا، وحُذَّ أَنْ يَعَةُ وَنَكُمْ يَكُمُ مَعَكَ قَالَ سَبْعَةُ عَنْفِي وَلِكُمْ الْمُعَنَّمَتُ مِنْ إِلَيْ ومَا لَا يَعْفُونَ بِالْكُوفَةِ وَهُوَ يَسْعِي يَقْلَتُهُ . لَعَيْنُ مِنْ فَرَحْنَهُ ، فَعَالَ لَفَا الْجَنُونَ ؛ مَا لَكَ،

ون اه مُجَوِّنَ بِاللَّوْقِ وَلَوْلِيَسِيعِي بَعْلَهُ ، فَطَبِي بِمِلْهِ مَنْ جِنْ الْكَاسِلُ. \* يَاكَذُونَ الْتُأْجُنَّةِ ، نَهَا فِيَ الْكُنَّ ةَ ، فَهُنَ الْفُنَ ثَنَ وَتَى كِي لَايَسْشَمْعَهُ النَّاسِل وبهم ما غَلَيْن فِن هَمْتِيْتُهُ ثُنِ نَاجِيّةٌ بْنِ عِقَالٍ ، وَفِي البَقْرَةِ فِي نَصْرَعَكُمْ بُن إِي طَلِي عَلَيْهِ السَّهُ مِهُ فَقَلَهُ تَنْوسِعِهِ وَصَلَّقَتُهُ رَحْدَا لِبَقَالٍ ، وَفِي البِيقَلَا، وَكَانَ طَنِ ال عَلَيْنِ السَّفِي وَصَلَّى الْجِيَّةَ ، وَعَلَقْتُهُ وَحَوْلِهُ البَقَالِ بَنْ عَرَقِيْنِ مِلْقِلَانَ ، فَان شَاعِها، وَكَانَ طَنَعْ مَهُ } بِي اللَّهُ عِنْهِ مَن وَعِلَا شَنْ وَحِلَّ مِن مُعْتَدِينِ سَلْفِيلَانَ ، فَاكْ رَحْمَ فِي مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و فَكَرَ إِنْهِ حَمْلُ الْحَيْقِ مِنْهُ عَمِيْنَهُ عَبْمِينَهِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَنْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ أَسْكَمْنَ وَقَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ فَاللَّهُ مَنْهِ فِي أَنْ أَقْبَلِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ فَاللَّهُ مَنْهِ فِي أَنْ أَقْبَلِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، وَالْقَ اللَّهِ مِنْهَا الْتَحْفِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيْ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِيَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَ

١٠) حَارُ فِي مُخْلُولُهِ أَنْسُانِ اللَّشْرَا فِيلِنَهُ ذَرِي كُلُّولِ ٱسْتَنْبُولَ . ص : ٨ مَا يَكِي ١

ان جادي فَعَلْمَ فَيْضَ جُهْنَ وَ الْعَلِيمَ فَعْطَ طِلْمَتُنَهُ تَباطِيهُ الشَّلُولِ ، ص ، وه و جُمَالُ ، وفي حاشيته ما يلي
 في عشيق . الاسطيقان لِدَبْن فرنايس ، عِيلان في عُراب نِن فاحِينة مَدَي قل مهام ما أَن مُنتَيتهُ سِيلان أَن عُراب مَن فَعَيت مِهامَل مَن الرَّبِية مَن فاجينة و فرا فرحيل من الجميلة مَدَا المؤرق رق.

و ٧ جَادَ فِي إِسْلَانِ العُمَابِ الْمُحِيَّظِ بِتَصْنِيْنِ يُوسِنْفَ خَيَّاطَ مُادَّة ، حِمْم .

ا فِي َعَلَى وَوْبِ النَّزِيمِ، وَكَانَتِ العَرْنِ لَطُوقَ عَمَاكًا وَقَيْلِهُمْ عَلَى وَخَلَّيْنِيَّى أَلْ يَنْهِمِ فِي الطَّيَانِ ، وَفِي النَّبِيْفِ الْكُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكُلُونَ الْآنِ فِي فِي بَيْهِ ، كُلُونَا الْمَدَانِ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّمِينَ النَّبِي عِنْاضَ مِنْ مَعْتَلِمَ السَّلَمَ الْكُلُونَ الْأَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فِي عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُلْمِلِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُل

د مى جادية تخطيط إنساد بالنشران يابند ذري تخطيط استثبيل . ص ١٩٠٨ ماليلي ، ولا دا الحجاج تخال وقد الترام برا عاميد ، فكتب اليه الذرق فى يسته بداير باليرجارياتي فقال . كفيت إلى تحديد يرجل الله كفيد المنظم بن بلد بعيد مُقَالَ الدُيمُ بن ،

لَقُدُ قَالَ الْمِيَالِ مَقَالَ جَرِيهِ (ه) حَارَ فِي الْمُنَاكِيْ لِمُنْبَعَةِ النَّمِينَّةِ الْمَقَامَةِ لِلكَتَّارِ جَدَّ اللَّهَ مَنْ الْمِقِيرِ و قَدَّ الْمُنَاكِّ عَمْ الْمُنْزِكَ عَلَى يَسْعَلِينَهُ فَوْجَتُ جَدِّ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل و قَدَّ الْمُنَاتُ عَمْ الْمُنْزِكَ عَلَى يَسْعَلِينَهُ فَوْجَتُ جَدِّ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

خَتَّىٰ مَلَكَ مَثَمَا مِسَعَافِيَةٍ بَالِدٍ، وَقَا رُحْلَ بَيْتَ المَلِدِ، فَكَنَّ اللَّهِ، فَكَا الْحَنَّ لَهُ اللَّهِ الْمَلَ الْحَنَّ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولِيلَّا اللَّهُ اللَّ

أَبُوكَ وَعَنِي يَامْعَلِيَى َثَنَّالًا مِنْ اللَّهُ فَيَقَتَاجًا لِثَمَاكُ أَمَّارٍ بُهِ فَكَالِلُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَلِيلُونُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ

- كُانَّةُ يُرِيَّدُ أَنْ يَقِولُ لَهُ ، مَا وَمَنْ أَكْنَتُ مِيْكُنْ تَوْيُ لَنَهُنِي ٱلْخَلْ مِينُكُ أَلِيَكُ وَمِنْ إِلَيْكُ مِنْ إِلَيْكُ وَمِنْ إِلَيْكُ مِنْ إِلَيْكُ وَمِنْ الْمَعْلَابُهُ وَمَا الْمَعْلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلَابُهُ وَمَا الْمُعْلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلَابُهُ وَمَا الْمُعْلَابُهُ وَمُعْلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَا فَعَلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَا وَمُعْلِقِينَا فَعَلَابُهُ وَمِنْ الْمُعْلِقِينَا فَاللَّهُ وَمُعْلِقِينَا لِمُعْلِمِنَا لِيلُوا لَمُعْلِمُونَا وَمُعْلِمُونَا وَمُعْلِمُونِينَا وَمُعْلِمُونِيا وَمُعْلِمُونِينَا وَمُعْلِمُونِا لِمُعْلِمُونِينَا وَمُعْلِمُونَا وَمُعْلِمُونِا وَمُعْلِمُونِا وَمُعْلِمُونَا وَمُعْلِمُونَا لِمُعْلِمُونِ وَلِمُعْلِمُونِ وَمُعْلِمُونَا لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُونِهُ وَمُعْلِمُونِا لِمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُونِ وَمُعْلِمُونِهُ وَمُعْلِمُونَا لِمُعْلِمُونِ وَالْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُونِ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُونِ الْمُعْلِمُونِهِ وَمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونِ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُونِ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونَا الْمُعْلِمُونُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

(٦) حَارُفِي تَفْطُوطُهُمُ تَسَلَبِ اللَّهُ عَالَيْ لِلْبِكُ لَدِّي يَنْظُوطِ ٱسْتَنْبُوكَ. ص ١٩٨٨ مَالِلِي

يُوْمُ الْفُلُابِ اللَّوَّلُ

ئنان ابنى القَلِيقِ، كان سَنْسَانَ بْنَ عَبَّا مِشِعَ أَوْنَ فَلْ بِسِ وَدَنَ الْفَدِيهِ الْفَتِيهِ مَصَّوَحِثُ المَنْ يَوْنَ كَلَ بِسِ وَدَنَ الْفَصِيةُ الْفَقِيةُ وَمَنْ مَشْنَ عَلَيْهُ الْمَانِيةُ لَلْهُ فِي الْمَقْتِ الْفَقِيةُ فَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا الللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا الللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

إِنَّ الكُلُوبَ مَا ذُكَا لَكُلُومُ

وكان أوَّن مَنْ رَرَدُ الْعُلَوْدِينِ فِي جُعِيرٍ سِنَيْكِانَ فِي الْخَلِينِ وَكَانَ فِيكِنَ تَطَلَقُ وَكَانَتُ لَهُ يَوْمَنِدُ سِنِيَّةُ فِينِنَ . وَهُمْ مِنْ هُ بَنَ سَعَيْكَ ، فَتَلَهُ سَامِ بِنَ تَعْيِرِ بَيْ وَيَرَبِي ابْنِ شَنِيرًا فَ، وَقَلَانَ مَشَائِلًا فَ، وحَمَهُمْ مِنْ شَرَحَ بِنِ سِيئِلَانَ بَنِ مَنْ ةَ بَنِ سَفَيَانَ الَّذِي ذَكَنَ هَ الحَرَقَ وَفَي هِدَي وَفِيَقَةٍ مَنَا وَبَنِ الْمُتَقِّسِ، وَعَبَدُ اللَّهِ بَنُ حَكِيمٌ بِنِ ذِيْدِ بَنِ حَتَى بَنِ سَفْيَكَ ، الَّذِي حَنَ الدّيَاتِ الْأَمْ نِ يَلْهِ عِالْبَقِيْنَ ۗ ﴿

وَسَتَغَيَكَ ثَنْ ثُمُا يَشِيعَ ، هُوَأَ وَكَ خَلَرِيسٍ وَرَوَا لَقَعَلَ ، وَلِفَارِئُ بَنْ بَلِينَةً [يَنيّة الْخَتَصَ] بُنِ فُرَا لِلّهُ

# الشَّيْعُ خَدِيْ كَلَكُونٌ وَالوَثِنَ وَدُنِ عُمُلانٌ وَ الْجُونَ جَدِقَ حَرَّقُ لَنَ الْمُعِيلِلِيْنَ ثُرُهُ وَمُنْ مُنْكُلِكٌ

وَجَارَيُ كِنَامِ إِنْكِمَ العَرُبِي الْجَاحِلِيَّة <sub>فَ</sub>الْمَلِيَّة عِلْسَى البَّإِي الْحَجِي بِصَّنَ. من: ١٧ مَا يُلِي: تَلْمُكُلُكُ آخِنَ النَّهَا مِنْ الدَّيْنَ مَنْادِي شَرَحْبِيْلَ مَنْ أَتَلِي بَرَا سِيسَلَمَةُ عَلَهُ مِنْكُ البِي وَكَامَى النَّارِي سَلَمَةُ مَنْ أَتَلِيْ بِمَا سِي هُرَرَحْبِيْلُ فَلَهُ مِنْظُ مِنْ البِيلِ .

وَ اَ شَيْدَا لِيَتَكَالِ مِثْلِكِلِهِ بِمِنْ يَظَلَمُ أَنْ يُؤَكِّنَ لَعَلَهُ يَصِلُ لِيَكُنِّ مَن الْيَجَلَق وَكَانَتِ العَكَلَةُ لِيسَكِّلَةُ وَالْتِكِيمِ ، وَعَصْلَ شَرَّحِيلُ مَنْهُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ نِي تَقْلِب دُوالسَّنَيَّةِ ، فَاكْتُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَى حَبِيلًا وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ال

أَلَا أَلِمُ اللَّهُ أَلِهُ حَمْضَ بَرَسُولًا فَاللَّهُ لَا بَيْعُ إِلَى اللَّوَابِ
تَعَلَّمُ أَنَّ خَيْنَ النَّاسِ طَيْنًا
وَلِيَكُ أَلِنَا مُعَلِّمُ النَّاسِ طَيْنًا
وَلِلْكُ أَلِنَا مُعَلِّمُ الْفَرْاطِةُ فَقَالَ مُحِيلًا
أَخَاذِهُ أَنْ أُحِيلُكُ فَمْ تَعْبُو فِي عِنْلًا أَلِيْكَ يَوْمُ صَلَيْعًانٍ

0) - جَادِ فِي كِتَّابِي فَسَانِ اللَّهِ شَيَانِي القَسْمِ الرَّابِعِ مُعَيِّقِ اللَّاكُونِ احْسَانَ مَتَاسِ ع واصل ١٨٠ مَا الي. وَهَا مَانَ مِنَ يُدَّ بِهُ مَعَا مِنَةً وَهُمْ بُونِهُ اللَّهِ مِنْ رَبِيلًا فِي السَّجُولِ مُعَمَّدُولِ مَعْم وَهَا مَانَ مِنْ يُدِّ بِهُ مَعَا مِنَةً وَهُمْ بُونِهِ اللَّهِ مِنْ رَبِيلًا فِي السَّجُولِ مُعْمَرُولِ الذَّنْ وَقَ \_ قاق أ فرغنيّنة وتكان ثومٌ ، اكثرت مُسَعَود بن عِيلاة صدالِيّ الحَفْظُ الْأَنْ بُوضِع بنُ بَيْحَ فَجِهُمُ لَفُحَادِكُّ فَعُلِكُهُ وَذَٰلِكُ مِهْنَ وَقَالَ ثَوْلَهُ وَمُلَّكُمْ ، لَمُ صَعَدُ مَسْعَودٌ المَدَنَ وَأَعْفَ الْكُسى الخواجِق، تُحَرَّجُوا بنُ السَّمِينِ الْخَفَظُ مَنْ تَوْجُهُ مَحْمَّ طَلَقَ مِنْ الْعَلَمُ مِنْ تَعْفِيهُ مَعْمُ لَلْكُمْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَكُونُ الْمُوَيِّيَنِيَّةُ بِكَا فَتِيْ مَسْعَيْدُ وَكُتِهِ الأَنْ وَبِلاَ مَسْمَةُ وَيَؤَا وَلَيْنَ مَنِ مِنْ النَّكِيَّ مَنْ مُمْ مُوالِنَ اللَّهِ مَا الْحَيْدِ وَمَنْ النَّكِيَّ وَلِمَا مِنْ الْمَالِثَ اللَّهِ مَسْمَ وَلَكُونُ بِلِعَادِهُ أَ عِنْ مِنْهُمْ وَتَلِيَّا اللَّهُ عَنْدُ الْقَلْسِينَ فَأَ لَلْلَا اللَّهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

المنطقة الأثرد بالمرتبة المتعلقة الأثرد بالمرتبة المتحدد والمقاتب المتحدد الم

طَ تَسْتَمَا الْمُوْاَقِ عَلَى مِنْ عَبْدَيْ الْعَبْ بِيَ عَنْى مِنْ عَبْدِ الرَّحَانِ فِيَ الْمَالِكِ يَقْتَلُ الْمَالِيَّةِ الْمَالِكِ فَقَلَ الْقَرِيشِيْنِ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فِي الْعَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَكُوا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَا مَالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَا مَا أَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا ال

ا بِمُن سَسُفِيَان بَحَلَ شَسَى يَعْلَّى هُوَلَ لَمَنهَا اسْتَمَا الظَّمَّةَ الجَسُّمِيَّ فَقَتَلَهُ تُطْلَبَهُ بَنَ مَصَبَهُ الدِّيَ جَيْعُ مُعْفِطُهِم كُلِّيَ يَشْهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْهَا فَى بِصَرِيعَ جَمِهُ إِي هَا لِيدِ بَي بِقِيَةً ، وَالْمُعْتَجُ فِي ثَلْقِ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفَقِينَ الْمُنْفَقِينَ فَيْ عَلَيْهِ السَّفَاعِ ، وَكُلْ يَقِدُقُ عَنْهُ ، مَلَيْهِ بَيْعَلِي بَلِي نَجَا شِعَ ، صَرِيعَ عَلِجًا ثِنَ أَبِي لَا لِيهِ عَلَيْهِ الشَّفَاعِ ، وَكُلْ يَقْدُقُ عَنْهُ ،

؞ وقلان قديجُ العُمْتُكُ فَاكِ الدَّوِيَّةُ ، وَلِنْ سَلَّا لَكُلُّ مَا لَيْهِ ، وَلَهَنَّ أَفَكَ بِلَكُ مِنْ وَيَقَلَّلُ إِنَّ بَهِي تَجِيمُ إِلَوْلِهِ ، فَلَى تُعْلَىٰ عَبْدَا لَكُمْ عَلَيْمٍ بِنِ وَيَادِيْنِ حَدَى بَي وَاسِعٍ ، أَنْفِقِ لَيَزِيْمُ بَرِهِ فِلْهِ الدَّيْنِ ، فَعَلِى عَبْدَا لَكُمْ مِنْ فَكَالَ الْهَرَالُونَ

وَمِنْنَا الَّذِي يَا تَعْلَىٰ يَعَلَيْهِ مَرِهِنَّاتًا لَا يَعْلَىٰ يَزَبَانٍ قُتَلَ فَمُن مِهِ الْجَهِمِ (١) جَارَفِ كِنَا بِهِ إِنَّامِ العَبْنِيقِ الْجَلَالِيَّةِي الْمُتَعَ عِيْسَى البَلِي الْحَبِي بِفَنْ. ها: ١٥ مَا يَلِيَي

كَانَ القَّدَةُ الشَّعْلِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَعْلَ الْعِلَىٰ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ ا مِنْهِم الْحَرِكَ الصَّمَّةُ وَمُنْ الْعَلَىٰ الْمِقْدُ فَالْقِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ إِنَّاهِ الْمُقَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدُ الْمِقْدُ فِي الْمِينَاءُ الْمُعْلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّقِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعَلِّقِيلِ الْمُعَلِّقِيلِ الْمُعَلِّمِيلِي الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلَقِيلِ الْمُعَلِيمِيلِي الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلِم

فَضَهُ بَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ يَأْتِهِ مُشْرَاقٌ لَعَنْدُهُ الصَّيْرِ } فَعَلَا مَلْقِ لَكُلْكَةً فَنْ اللَّهِ فَا نَصَادُهُ وَمَنْ الْحَصْرِيّ } وَ فَكُلُّ مُسْرِيّ فَا فَلَا الْعَنْدُ الْمَثَلُّ الْمُصَادِّ فَلَوْ الْمُصَالِّ فَلَا يَعْلَى مَنْ الْمَصْدُولُ اللَّهِ فَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ فَالْمَالُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ فَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

ضُّمْ عَلَىٰهُ الطَّحَقُ إِمَا اللَّهِ مُعَلَّمًا أَنِي مَعْقَلَقَ فَأَسْرَهُ لِفَايِنَ فِي نَبِيْنَةَ الْهَاجُ فِي وَمِنْ مَعْلَمُ الْمُعْ الْمُعْفَى الْمُعْلَى الْمُعْفَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِلِلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْ

خُنْ أَنَا مُصْعَبِهُ بِالضَّمَّةُ كِلاَهَا شَيْحٌ تَلِيْلُ النَّمَّةُ

(1) خَارُفِي كُتُنَا عِ اللَّهُ عَلَى فَلْقَةِ وَارِمَا لَكُتُبُ الْمَصْرِيَّةِ ، ج : ٨ صن : ٥ مَلَيْلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وَوَلَسِدَالِمُ مُنْ تَجَاهِمِ مِّنِ وَاحِمِ عَنِيَالِقَهِ، وَهُوَلِّعَلَقَهُ الْوَلِسَنَا لِلْعَجَعُ الْمُسْلِكُ فِي عَلِيكُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وقالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

هُوُلِكِدِينُويَخِاشِعِبُنِي وَأَرِيمٍ بَينِ مَالِكِ بَينِ خَنْظُلَةَ بَينَ مَالِكِي

وَدَلَ مَنْهُ اللّهِ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ مَنْهُ اللّهِ وَلَمُنَا أَرِيْهُ أَرِيْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللّهِ مَنْهُ اللّهِ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُن

َ لِلْغُ وَلَاتَتُنَّ كُنِهِمَ اَنَهُ مِنْقَى ﴿ وَالِلِقَّ بَنِي لِنَهُ وَالِلِغُ ثَمَا مِنَا وَوَلَـــَــَجُنَدَانَهُ ثَنِهُمِ سَلَقَ مَوْرَهُمَهُمَا وَعَلَى الْمَنْدِي، وَعَنَدُا للسُورِهِ وَكُمْلِيُهُ وَوَلَــــَــَجُنُرُونَ هُوْزُدًّ ، وَحَلَيْفُةً وَمَوْهَهُ ، وَمُنْدُهُ سِلَّهُ وَجُنْدُ لا مَرْهِمْ

وَوَلَسِدَمُ ثُنُّ مُطَلِّقًا، وَحَبَيْنَ أَءُ وَجَبَلُةً ، وَتَطْلَأُ.

وَوَلَـــةُ أُبَيُّ جُنُدُكُ ، فَوَلَـــَ جَنُدُكُ عُنُّ ا وَهُوَ كُنَّ بُهُ . وَوَلَـــةُ وَهُوَ يُثَنَّهُ لِمُسْابِهُ ا وَعُمْنًا ، وَعُلَى التَّوْلَمُكِنَ .

ي دىنا ئىغىي نى ئىلىپ ئىغدى دىنا ئىغىي نى دارې ئىغدى ئىڭ دىنا ئىغىي نى ئىشى ئىغدىغالىي بىلىن ئاد لىفىتىن ئىم ئىلى دىنا ئىغىي ئىشى ئىغدىغالىي بىلىن ئاد لىفىتىن ئىم ئىل

وَعُمَّارِينَ مُسَعُورِينِ خَالِدِينِ خَالِدِينِ الْأَبِي مَنْحُهُ الْحَلَيْلَةُ وَٱلْحَثُمُّ لِيَأْنَ بِنَّكَ أبي طَلِينِ، صَلَوْل اللهِ عَلَيْهِ، فَوَلَسَدُنْ لَهُ عَيْثِيمَ اللهِ، وَٱلْكَانِي،

قىسىڭ دالىرىشىغىدىدېن خالىر، ئىقىم بىن افقۇللىر، ئىقىم بىن ئىقىم بىن ئىقىم بىن ئىشىغىدە دۇلىي ئىلىرىكىنىڭ ئىقى ئىلىشى غىلىشى بەرىقىدىق، داللىرىك دالىرى ئىقىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرىكىنىڭ ئىلىرى ئىلىرلىكىنىدىلىرى ئىلىلىرى

وَقَبْلِي سَكَ الْخَالِيَالِ كِلِدَحْسًا عَبِيْدَ بَنِي يَحْوَلَى رَا إِنَّ الْفَلْلِ وَتَقْلِيسَ مِنْ مُسَلِّعَ مَسْفُورِيَعْيِسَ الْمُعْلِيِّةِ فَكَارِيسَ يُوْمَ الْفَيْئِيسَلُمْ يَنْكُونِيْكِ

إِنَّ الفَي نُهُ وَالبَعِيْنُ وَأَمُّهُ وَأَبُّهُ وَأَبُّوا لبَعِيْنِ لَشَنَّ مَا إِحْتَارِ

= الوشنك ( كَلِّسُ النَّهُنَ ) مِنَ العَدَدِ اللَّرْبَعَةِ، ومَا زَائِشَةً ، يُهِ لِمُ اللَّهُ لُوبِكُي إلنَيْنِ شَشَّ أَرْبُلِعَةٍ . (١) جَالَ فِي مُطْشِطِ إِنَّ تَسَالِ الصَّفَرَ إِنْ لِلْبُونَ فِي يَعْضِطِ اسْتَنْهُونَ ، ص: ٥٠ مَا يَلِي ؛

#### 

وقنال فيها

دَيِكُنَّ حَقَى الطَّهِيِّ، لِمَا التَّقِي الشَّقَالِ الْكَلَّانُ عَلَى الشَّلَاسِ وَكُلُ لَالْكَادُونَ عَلَيْ الشَّلَاسِ وَكُلُ الْكَلُونِ تَوْقِلُ الْمُنْفِي الْمُطَلِّقِ الْمُعَلِّ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي وَعَمَلُ الْمُنْفِي ا تُوَقِلُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي وَعَمَلُ الْمُنْفِي عَشَلَ اللَّهِ الْمُفْلِقُ فِي الْمُنْفِقِي اللَّهِ عَلَيْنِ فَقَلْ الْمُنْفِي فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الم والسَّمَانُ مِنْ كُلِهِ وَهُو عِلْدُ الْمُنْفِي فِي أَيْ شَعْمٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وقىيسىن بن مشغود قىيسىن بن مشغود قىيسىن بۇر مىشلۇر دۇلىرىدۇ ئۇلىرىدۇ ئۇلىرىدۇ ئۇلىرى ئىلىرى ئۇنىڭدۇر دۇل ئۇدا ئىقلىلىن، ئاق سىكى ئىزى جىڭدى بىشىكىك دەخەت بىن بەللىن قىڭدان الىشلىرى . دىلان عىلى سىكىن سىلىن بىن جىڭدى دۆللان ئىلىنىڭ ئو غايشى كېرىم دىكال ئىلى بىسلىن دۇلگىل ئىلىن بىلىرى دالجىلىن . وَمِنْهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُعَلِّكَةً ، وَهِيَ أَمُّهُ ، وَأَ بُوهُ قُوْرُ مِنْ أَبِي حَارِفَة بن عَبْدِبْنِ الملَّذِي [عَيْدِالْنَذِبِ، صَرَّمًا يَنِ جَنْدَا الشَّلِيلِ، وَمِنْهِ مَهُودَةُ بَنْ جَرُولِ بَي مُهْلَى بَيْدَارِم إلهَّا عِي فَتَلَعْظُلُبُ ، ؟ بن الميفين والمؤلف مع والمصليق بن المينسس بن فرع بنا المشاع ومعنى بن عون بن وراة بن إلين عافة ا وَهُوَ شِظَّةُ بُنْ فَهُمْ وَ بُنِ جَارِي بُنِ قَطَنِ بُنِ نَتَهُشُولِ بِي وَارِمِ الشَّلَاعَي.

مِستْ وَلَدِهِ مُنْهُ أَنْ حَي يُهُ الشَّاعِينَ وَمَالِكُ بُنْ حَي يَي بُنِ خَمْرَةً ، فَيْنَ مَالِكُ بْنَ حَيي

بِ عِسْلَيْنَ مَعْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَحَرِيٌّ العَالِقِ لِعَيْهِ خَرْرٌ وَبْن خَرْرٌ وَا

يَا فَتَى أَخْبُ فِي وَلَسْتَ بِفَاعِلِ وَأَخْرِكَ صَادِقُكُ الَّذِي لِا يَلْكِلْبُ أخبرت ككم مَا نَا الحبيبُ الأَقِيبُ وَلِيَ اللِّمَادُ وَمَنعَيْهُنَّ الْمُحْدِثِ وَإِذَا يُمَا حِنْ لِلْيُسْنِ يُعَلِّى مُثَلِّى بِثَيَامُ عَلَىٰ بَلْكَ الطَّفِينَةِ أَنْجُبُ لَدَأْتُمْ فِي إِنَّ كَانَ ذَاكَ وَلَا أَيْ

هُنْ إِن الْغُفِينَةِ أَنَّ إِذَا اسْتَلْمُنَيُّ مَا وَالْمُثَمِّ وَأَنَّا البَعِيْدِ الدَّجْنَبُ وَإِذَا الْكَتَائِبُ بِالشَّلَائِدِمَنَّ أُ وَلِمَا لَكُمْ لِمِيْثِ الْمِيَاهِ وَشِشْ بُهُا وَإِنَّ كُلُولُ مِعْدِيثِيَّةٌ ٱ دُّنِّى لَهَا عَجُهُا لِتِلْكَ تُخِسَيَّةً وَ إِثْمَامُتِي هٰذَا لَعُرُبُكُمُ الصَّفَانَ بِعَيْنِهِ

وَحَبِيْكِ بُنْ بُدِيْلِ بِنَ فِي عَلَيْدِيْنِ مَ بِيْعَةَ بُنِ عَبْدِ عَرْرِوبِنِ قَطَنِ بْنِ مَوْهَ فِي مِسنُ وَلَدِهِ أَ بُولَحِهُم بُنُ الوَضَّاحِ بُنِ صَبِيْ بِي بُدَيْدٍ.

وَمِنْهُ مَ خَارَمُ بِنَ خُرُيَّةَ بِنِ عَنْبِ اللَّهِ بِنِ خَنْفَلَةُ بِنِ نَصْلَةَ بِنِ حُرْقَانَ بِنِ مُطَلِّق بِن صَغْيَ بْنِ نَهَ شَلِينُ وَارِح . مِسِنَّ وَلَيهِ حَنْ يُعَظِّ وَعَنْدُا لِلْهِ وَصَنْ عَيْدٍ ، وَإِبْرَاهِ بْمَ بَوْ خَارِح بْنِ خَنْ تُنْظُ. وَدِنْهُ حَمَلُهُمْ مُنْ عَتِدا لَلْهِ بْنَ الفَرِينَ اللَّهَ مِنْ الفَيْرَ عِنْ مَوْجِي جَدَّتُهُ ، وَهِي سَدِينَهُ فُونَ مِنْ لَعُلَّ وَهُوكَاثِينَ لِهُنْ عَلْدِ اللَّهِ بِنِ مَالِكِ بِنِ هُمَيْنَةَ بَنِ صَوْمٍ بِنِ نَهْضَ وَقَدّاً سُلَمَ وَا وَرَاكَ مُعَاوِيّةً. هَٰوُٰلِدَهِ بَنُونَهُ شَٰلِ بُنِ دَا رِمَ بَيْ مَالَكِ بُنِ حَنَظَلَهُ

(١) حَادَثِي كِنَابِ الشَّعَانِي إِلْمُنْعَتِي الرِّاكَتُسْ بِيعِنْ ، ج ١٥ ص: ٥٠٥ وَمَا بَعْدِهَ امَا لِلِي ؛

نَسَنُ الدَّشَمَدِ بِنِي مُعَيِّلَةً وَأُخْبَلِهِ: رَمَيْلِكُ أَمَّةً وَهِيَ أَمَةُ لِخَالِدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رِبْعِ بْنِ سَلَمَى بْنِ جَنْدَكِ بِي نَرَيْشُنِ بِيَ وَا رِحِ بِي عِمْدِ لِنِ تِمِيْمٍ وَهُوَا لَا شَهَامُ بِنَّ تَوْمِ بِي إِي عَلَيْظُ بَنِ عَيْدِ اللَّهِ مِنْكُونَا ٱبْنِ نَهْشُولِ بْنِ وَارِم ، فِي اللَّسَدِ. قَالَ الْوَعْرِه . وَوَلَدَهُا يَنْ عُلُنُ أَنْهَا كَانَتُ سَدَيْتُ مِنْ سَتَلِكَا لِعَنْ بِهِ وَلَدُمُ الْقُرْبِ وَ

مة إلى إلى ضايفة أن بحقة قفي . على مناور و و المنطقين ، وستوقد، الكافون أخض المجتبية التلايم ليستانا و زيدا ، ما المنطقين ، وستوقد، الكافون أخض المجتبية إلى الكافون التعاليم و التناول المنطقية ، والمنطقة المناولة المنا

#### فَن يُطَّةُ عَشِيكَةً الريانَابِ أَوَّلَ يَوْم عُذَينٌ شُخَالٍ فُرْرًا عَلَىٰ رَاسِ إِنْ بِلَالٍ فَمُنَّ مَا أَيْنِتُ وَلَا أَبْلِكٍ أَلْكُ يَوْدِنَ آخِرَالْلِيْكِ

تَحَمَّعُلُ دَاتِهِ يَتَمَالِعَهُ جِيهِ وَتَعَلَّقُ بَدُوَعُهِا يا بَعِي حَرْق ، وَيَا بِنِي مَوْءُ وَمَا يَهْ مَلَهُم مَا جِنَكُ مَنْ مَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَلَمُ مَا جَنَكُ مَنْ مَلَكُمْ الْجَمَلُ مَنْ الْعَلَيْمُ وَلَمُ الْعَلَيْمُ وَلَمُ الْعَلَيْمُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْعَلَيْمُ وَلَمُ الْعَلَيْمُ وَلَيْكُمُ وَلَمُوا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بان شسته النيالتم وتجنفاً خيى الله فيرانا الحقى النقط و المحمر الماسين الناجنية بيط و عنو و راع قد نفائظ استفا يما كان راي ن رايان و كان و كان المقالة المستفا و كان راي ن رايان و كان قط ا عِيلَةٍ مُنْكُ عَبْرَهُ مِنْ أَجِيلُنَا وَلِكِينَةٍ مُنْكِي الرَّيَالِ مِثْكَالِي وَالْمَرْنِي إِلَيْهِ الْحَصِينَالِقُ وَمُوْلَادِنَ وَالْمَيْلِيَّةِ الْتِيْكِينَ الْتِيلِينَةِ الإِيلَا وَقُولَادِنَ وَالْمَيْلِينَ الْتِيلِينَ الْمَيْلِينَ الْمَيْلِينَ الْمِيلِينَ الْمِيلِينَ الْمِيلِينَ الْمِيلِي فَوْلُولُونَ فَلْمِينِ مِنْ حَرِيلِيالَٰذِيهِ

(ع) جَادَةِي كِنَا بِاللِّنِجَانِي الْعَمَانِ السَّمَانِيّ ، ج: (10 ص) ( ٢٠٨ مَالِيَكِ) كَيْدِيّ بِنُ الْعَرِيْنَ النِّيمِيمُ حَدَّ بَنِي مُنْهُسُ ، وَالعَرْيُ أَلَّهُ ، وَهُرْتَحَضُرُ مُرَازُكُ الجاهِينَةُ والسِمَعِ مِنْكِلًا

الشَّقَىٰ يَهِمَا ، وَهَذَا الشَّهِمُ مَصَّلِهِمُ اللَّهِمِيْنَ فَيَ غَنَاةٍ غَنَا هَا الْفُرِّحَ فِي مَنَاطِق وَهُلَكَ الْجَلَدِهِ فَلْحِيدَهِ مِنَ أَصْحَابِهُ تُحِنَّ الْفُرَائِيَّةِ فِي غَنَاةٍ غَنَا هَا الْفُرِّحَ فَي وَهُلَكَ الْجَلَدِهِ فَلْحِيدَهِ مِن أَصْحَابِهُ تَحِنَّ الْفُلِلَقانِ فَنْ الْهُمِ إِنْ الْجَيْنَ فِي الْمُ

مَصَارِعَ فِيْنَةٍ بِالْجُوزِجَانِ أَكِنَدُهُمْ مُثَانُ الْفَرْكَانِ عَلِيْنُ الْفَلْدِبِلِيْنِيَ الْجَنَانِي تَكُمِنُ زَنَ كُصِيْنَ لَهُ تَظَانِي تَكُمِنُ زَنَو كُصِيْنَ لَهُ تَظَانِي سَعَى مُنْ أَلْسَتُحَارِا وَلَيْسَأَلْتُ إِلَى الْفَقَدُ إِلَى مِنْ مُسَلِّنًا تَاتَحَدُ الْمُ وَلَمَا إِنَّالُ أَكُونَ جَنِ عُتْ اللَّهُ وَلَمَا إِنَّا أَوْلَ صَلَيْكِ وَرَبَيَّ أَنْحُ أَصَلُوا لَكُنْ فَسَيْلِي تَعْلَى وَمُنْ فَتَدَالْكُيلُ صَلْمَادِي

- يُن يُدُ بِالدُّ تُن عُيْنِ ، اللَّقُنْ عَ بْنَ حَاسِسٍ وَأَخَاهُ ..

وزَندَ الكِكُ بْنُ وَارِيمِ بْنِ مَالِكِ ، مُثْرَةَ، وَسَدَيْنَا ، وَسَدُعُوا ، وَعَبْدَالِّهِ ، وَمَعْفِلَهُ وَتَرْبِيْعَةَ ، وَسَدَيْكِهِ إِ

مِهُسَّم سَوَنَّ وَبُنُ أَبُوعَ بِيَ لَافِعَ بِنِ القِنْ بِلَمِنِ بِنَ تُقَلِّبَةٌ بَنِ سَنِّيفِ أَبَلَيُ بَنِ لَهِ، قُتِلْ سِسَمَّىَ خَلَدَ مِنْهُسَم ذَو الجِنْ فِي الصَّلَاعِيَ بَقَ شَنْ عَلِينَ مِن سَنْيَفِينِ إِبَانَ بِنِ ال خَوْلَارَ بِنُوا أَبَانِ بِمِنْ الرَّهِمِ بِيَ سَالِكِ بَنِ صَلَّالِكُ بَنِ صَلَّالِكُ بَنِ صَلَّالِكُ بَنِ صَلَّالِكُ بَنِ صَلَّالِكُ مِنْ صَلَّالِكُ بَنِ صَلَّالِكُ مِنْ صَلَّالِكُ مِنْ صَلَّالِكُ مِنْ صَلَّالِكُ مِنْ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى مَا لِهِ مِنْ مَلْكِ مِنْ مَا لِهِ صَلَّى مَا لِهِ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلِيْ فِي اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْفَالِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُنْفِي مِنْ الْمُنْفِي مِنْ الْعِلَى الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْفِي مِنْ الْمُنْفِي مِنْ الْمُنْفَالِيْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْفِي مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

قَعَلَسَدَةُ بُوسَتُودِ بَيْ حَنْظُلُقَ ثَرَبِيَّعَظَهُ وَعَنْدَتَّحُمْسَ إِدَا أَتُمْهَا رَبُطُهُ بِنَى قَيْسِ ثِن حَنْظُلَةَ ، وَمَالِينَ بُنَ أَبِي سُوْدِرَ أَمَنُهُ القِصَافَ بَهَا يَعَرُّونَ .

فَوَلَسَدَىٰ بِينِعَةُ ثِنَّ أَبِي سُوُوثِي مَالِكِي شَيْبَكِنَ وَشِيهَا بِأَ، وَحَبَّاشًا، وَحُبَيْشًا. فَوَلَسَدَ شِيمَا بُنِنَ مَن بِيْعَةَ مُرْهَيْزًا ، وَمَالِكُا .

فولَسَدَنَهُ عَيْهُ الْمَهِ مِنْ شَدَاداً وغَنْيَاهُ الْمُعْلِلْهُ وَهُلِيْنَ يَقَالُ لُهِ إِلَّهُ فَا الْمُؤَ البَكَاسَةِ الْكَلَاسَةُ الْعَهِمَ وَجَعَوَلَهُ وَلَعَلَكَ مَنْ أَعُهُم مَلِكَاوِ بِنِنَ ضَيْبِلَى بَنِينَ مَ المِستَ مَنِينَ مَنِيعَ مَنِيغَةً مُنْ إِي صُوْءِ العِمْلَ بَنْ حَكِيمَ بِنَ عَرُود بَنِ مَسُلِيمَ بِنِ خَلِي تربيّقة بْنِ أِي صُوْدِ الشَّدَعِنَ الَّذِي يَعِلَى،

ى بىت بى بىي سىدۇ. جَىنى ناڭى غَقْلاَلَ نَقَلَةَ مَلَانَ نَقَعَ مَلِكَ فَى نَاشِسْلُونَ اَبِكُلَةَ اَوْلَامِهَ قىقىسىم غَقْبَةَ بْنَ سَمَتِيْعِ بْنِ مُهْضَوبْنِ شَدَّا دِ بْنِ نَ هَيْرِيْنِ شِيهَا بِيئِنِ بَرِبِيْعُهُ بْنِ أَيِ سَمْوِدِ، كَانَ شَسِرَيْنَاً.

ُ وَوَ لَسَدَّعَيْدُ شَعْسِ بَنَ أَبِي سَنُّودِ خَلْيُهَا ، وَمُؤَلِّنَةً ، وَعُشَيْرًا ، وَفَيَاهَا ، وَعُيَا وَعُمَّا ، وَكُلْنَ مِهُمَ عَلَيْنِ بَنَ حُنَيْقِ الْمِيعِ فَعَنَ الرَّيْشَلِيَّ فَأَ نَقَدَّطِ مِنَ بَنَائِم الْمَعْلَقِينَ فَا

(١) خاد في كِنَا يَهِ بَا يَعْلَمْ فَلَهُ عَلَى الْمُعَلَى إِن يَعْنَى مَعْنَى عَلَى اللّهَ عَلَى الْمُعَلَى اللّهَ عَلَى الْمُعَلَى اللّهَ عَلَى الْمُعْلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى الْمُعْلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مَعَدَلَسَدَمَالِكُ بُنُ أَبِي سُنُودِ صُرُحَلَةً ، وَمُن رَالْمُ ، وَالْقِصَالَ . مِنْهُ حَمَدُ ثَنُوصَ بُنْ اللَّسُلُعِ بْنِ القِصَافِ هُوُلِدَءِ مَنُوابِي شَوْدِبْنِ مَالِكِ بُنِ حُنْظَلَةً وَوَلَـــدَجُشَبِيشُنَ بِنُ مَالِكِ بِي خَنْظُفَةٌ عَوْظٌ ، وَدُرَّ بُيدًا.

مِنْهُ مَ حَصَيْقُ بَنْ تَمِيمُ مِنِهِ أَسَدَامَةً بَنِ شَرَهُ بِي ثِن دَن يُدِ ، كَانَ عَلَىٰ شَرَ و عَنبيلِاللهِ ٱبْنِ نِنِلَادِ اللَّعِيْنِ أُنَّكُمْ قُتِلَ الْحُسَيْنَ بُنْ عَلِيٌّ عَكَيْهِ السَّلَامُ.

وَوَلَكُ وَعَوْلُ ثِنْ مُلاكِ بِي حَنْظُلَةَ مُسْبَيْعًا ، وَأَمُّهُ عَنْكُ بِنْتُ حِيْمَةُ بِنِ زَنْ يَدِمِنُ بِي خَسَتُة ، وَسَمِعْلَيَة ، وَأَشْك فِنْ ثُرِبُونَ إِلَى مُعَة بْنِي مَشْلال بْنِ قَيْسِ بْنِجْمَلْيَنَة ، وَكَانَ اسْمُ مَنْ شَلَالَ غَيْنَانَ الْحَوْلَةُ النَّبْغُ يُصِلُّوا لِلنَّهُ كُلِّيةِ رَسَلُم وَأَثَا كُنْهُوا أَشْهُ مِنَ التَّيْمِ وَحَسَّانَ وَقُرَيْعًا وَأَشْهُا خَلُل بِنْتُ رُبِيْعَةُ بْنِ مَالِكٍ، خُلَفَ عَلَيْهَا بَقِمَا أَبِيِّهِ، وَالْحَارِثَ، وَرُبِيْعَةُ وَرُجَ.

فُوَلَّ رَسَعِيْنَةَ بِنَ عَوْبٍ، وَهُوَا لَحَارِثُ جُشَعَ، وَعَبُرَالتَّهِ. هُولدَو مَنو طُهُيَّةً وَهُمْ مَنُواً بِي مَشُودِ وَعَوْفِ ا بَني مَالِك بْنِ حَنْظَلَةً وَوَلَـــَدُ مَ بِيْعَةُ بَنُ مَالِكِ بَيْ خُنْظَلَةُ الْمُجْيِّقُ ، وَهُوَمَالِكُ ، وَمَالِكُا ، وَهُلِلًا ، ٱبْنَىٰ بِيْعَةَ وَهُوَ الَّذِي تَحْتَلُ حُبَيْسَ فَنِ وَجُهَ العَيْنِي يَيْمَ الرَّبَدَة ، أَيَّامُ أَبْنِ الرُّبَيْنِ .

= وا لِعِلْجُ حِيْفَانِ لِدَيَعِينَ تَلَيَنَ أَ مَعَ يَظُنُّ أَنَّهُ مِنْ أَشْرَافِهِ لِحَسَّى هَيْفَتِهِ فَكُل سِلَجِهِ فَلَيْنَ إِلْيُعِلَىٰ مِنْ اهْلِ الْكُوفَة مَنَا بَعْدَنُ وَهُ فَعَنَاتُوهُ . مِنْهُم سَوْرَةُ بْنُ أَبْمِرَ النِّيْمَيْنُ ، وَجَعْفَنُ بْنُ عَبْدِلانْ عَلَا بِثُنْ كُفْنَا ، وَلَعْبَالُونَى تَحَدَّرِيْنِ الفَّشْعَةِ ، وَعُرُيْنَ أَجِيا لَقَلْتِ مِن كَنَارًا ، مَدْ فَي بَنِي مَصْر بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَمَنَ الدَّفَاقِينْ ، فَعَلَّ هُولُوراً لَّذُعُ افْتُلْهُ . (١) وَجَادُ فِي الْمُصْدَرِ السَّرَاجِي نَصْبِ مِن : ٥ ص ١ ٢٠٠ مُدَّ يَلِي:

فِي سَنَةِ \* وَقُتِلَ حَيْنِيْسُ مِنْ وَلِجَةَ ، وَأَمَّا جَنِيشُ مِنْ وَكِيَّةٍ فَوْ تُنَّهُ سَمَانَ حَتَّى ٱلْهَى رَفِيكُ وَكُنِ عَنْ هِ لِتَنارِعَنْ عَمَالَة بْنِ الْحُكُمِ - إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَعَلَيْهِم جَارِنْ بْنَ الفَصْرَد بْنِ عَوْفِ ، أَبْنَ أَخِي عَبْدِ الْمَثْمَانِ بِين عَوْف ، منْ قِسَل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بِدُي، فَهَن بَ جَابُنُ مِنْ خَبِعَيْش بِ لَحْمٌ إِنَّ الخَارِنُ بْنِ أَبِي رَابِيْعَ وَجَهُ بَيُسْلُونَ إِنْهُمْ عَ عَدَيْهِمُ الْمُنْفِيُ بِنَ السَّيْمِ فِي التَّبِيقِيُّ فِي مِ حُنِيقِشَ بِينِ وَكَفَةَ وَلَقَا مَسِمِّع حُنِيقَشُ بِنِ وَلَيَة مَا الْمِدْلِينَة. وَسَرَعْ عَبُدُ اللَّهِ مِنْ الزُّبِينِ عَلَاسَ بِنَ سَرُبِنِ فِي سَعْدِ الدُّنْصَارِيَّ إِلَى الدِّينَةِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَسِيْنِ فِي ظَلْبِ حُنَيْسٍ ا أَبْنِ وَكُفَّةَ حَتَّى يُوانِي البُنْدُ مِنْ أَهُ هَلِ النِقِيَّةِ اللَّهِ يُنْ جَالُوا لِيُصْرِدُ وَابْتُ وَوَلَـــدَكَفَتِ بِثِي مَالِكِ بِّنِ حَلَطُلَةُ مُغَكِّمًا وَعَلَيْدَنُ ، وَهِدُلا، وَيُكَلِيدُُ ، وَ الْجَسُخ وَبِنَصْمًا ، وَعِبَادًا ، وَعُونَيْلًا .

وَوَلَسَ دُنِّنَ يُدُبِّنُ مَالِكِ بِي خُنْظَلَةً بَكُرا، وَحَرُفَةً.

مِنْهُ سَمِ شَعْلَحُ بَى مُظَاهِرَ بَى مُلاِي بَى نَهُ لِيهِ مَعَلَى شَهِرَيُفاْ ، وسَلَى بَى الْعُنِينِ مِنَع ابْدِي بَكُومِ حِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَعْلَى بَلُ أَنْعَةَ بَى أَنِّى بَعَيْن هَكُم بِي الحَرِينِ بِنِ بَكُرِ بَنَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ يَعْلَى بَلْ النَّيْعَ ، وَهِي أَنْهُ ، وَهُنْ إِنَّكُ هُمُ الْعَلَى الْعَرْبُ فِي الْعَرِينَ بَنْهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ ، وَلِيقَ بَنِي مُؤْلِلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنِينًا الْعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وُوَلَدٌ الصَّمَائِيُ [الصَّدَيِّ الْمُتَّصَابَانُ ثَمَائِنِ بَنِ حَنْفَلَةَ فَتَلَكَ وَعَلِما، وَعَيَّلَامَة مِنْهِ عِلَى الْحَقَّدِينَ عَلِي بَنِ مَالِي بَنِ قَلْلِيةً ، الّذِي يَظِن لَهُ جَهِيْنٌ :

وبطُّا الَّذِي أَنفَى صَدَّيَ بْن مَائِهِ ﴿ وَلَا كَذِي أَعَلَى الْمَا لَمَن جَعَادَةُ وَقَحَعَا وَالْمَثَّ الرَّبْنُ مُنْقِدِتِنِ عَرْدِتِب الطَّنَدِيِّ [الصَّنَةِ] المَّقْنِي] بَنِ مَالِكِ بُنِ مَثْلَظَةَ الشَّاعِي، وَكَفَّيْ وَرُعَيْدُ مِوصَدَّقَ [الْحَالِ الْعَلَى الْعَلْمَ مَالِكِ يَنْسَعِقُ إِلَى أَقِيمِ الْعَدُ وِيُّةٍ .

هَوْلَاَدِينَوْمَالِلُي بَنِ حُنْظَلَةَ بَنِ مَالِبُ بَنِ مَالِدِ مَنْاةَ [تَسَسَبُ بَنِي يَمَ بِنِعَ بَنِ حَنْظَلَةً]

وَوَلَسَدُنَ يُوعِنُ صَفَّطَةَ بَنِ اللهِ مَنْ مَا لِكَ تَنِ اللهِ كَنْ مَنْ يَدِينًا وَلِمَا بِنَ عَلَيهِ الله البَنْ عَرَيه بَنِ لَفَيْ مِنْ تَنْجُهِ الرَّبَابِ، وَقُعْلَتُهُ وَعَنْ الرَّصَيْرَا وَلَمَا بِنَ هَوَا لِيَسَاطِهُ السَّمِيسَلِهُا يسِسَدَيهِ وَاسْمَعُ كَفَيْهُ مِنْ اللهِ مَنْ أَشْهُم السَّفُولَ بِنَتْ عَلْمٍ بِنَ تَتَنِيَّةٌ بْنِ مَعْنِ يَقُلالِينِيَّ المَّكُولُ، وَعَلَيْهِ بَنَ مَرْهُ هِمْ عَفْدًا لَقَدْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ مِنْ عَلَيْهِ بَنِينَ شَيْرَةً مِنْ فيسب بَي مالكِ ابْنِ مَنْ يَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ه اكذيهم نشريعاً حَتَّى لِفَعَم بِالْ بَهُ فِي وَقِيمَتُوا اَصْحَادُ لِنَ لَكَنْ لَلُهُ وَعَهُمْ لِدُ فُكِنِّ ال يَشَالِهِ فَقَالَ الْحَيْ لَكُ حَتَّى الْمَصْلِيّةُ الْكَنْدُ فَا اللّهُ لِمَا لَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

/ يُنَ يَرُ بِرِعٍ، ذَا لِفَخُالُ ، ثُفَلَيْهُ ، وَعُرُنِ ، وَصَبَيْعٌ ، والْحَرِنُ . وَالسَّفَة ، كُلَيْكِ، وغُمَالَهُ ، وَالفَدَيْم. تَفَاقَدُوا عَلَيْ بِينِ بِينِ مِنْ جَرِيعٍ ، فَرِياحُ مَعَهم عَلَى اللَّحُولِ .

فوَلَدُدُنِ يَا يَعْنَ فَنِينَ يَرَبِيعُ مِنَ حَنْظَلَةَ هُوَاماً وهَن مِينًا وَجَزِينًا وَيَقَامَا أَيْفَا خَرِيظًا وَوَلَيْكًا وعَبَدَا اللهِ ، وَمَلْعِنا ، والحَرَّيَّةَ ، وَجَابِما اَنْاحُ مُثَلِّم ، وَخَرَّةً ، وَعَبْرِيالُهِ وَجَابِي حَنْظَلَةً ، وَالْهُ جَزِيمِ عَرُهُ فِي بِنُنَ حَنْفَكَ ، وَأَهُمْ يَرِيا الْعَجِيرُ وَمِنْنَ هَعْدِيقَ فِن ضِيعَ مَنْفَالُهُ ، وَأَهُمْ يَرَبُوا مُنْفَاعِيقًا وَمُواعِدًا مُنْفَاعِينًا أَمْدِيلًا عَرُحُ وَمِنْ مِنْ إِي يَعْنَ فَوَقَى وَهُمْ مِنْوَ الْعَجْدَارِ ، وَأَعْ هُنَامِينًا فَعَلَيْهُ الْعَبْدُ وَا

وَهُدُا مِنْ غَيْرِ كِتُونِ الطُّلِّي

فَوْلَتُ دَصَّ مَعَيُّ بِنَ مِنْ يَكُومُ غَثَّالًا، وَسُلَيَّةً ، وَحَرَمُنَكَ . وَوَلَتَ دَحَكُمُ إِنِّ مِنْ لِيَحَ عَمَامًا ، وَأَسْتَعَدَ ، وَجَابِرَا، وَوَلَتَ دَمِّنِ يَثْضُ سَيْعًا ، وَإِحْلِمًا ، وَأَحْشِبًا ، وَعَمِيرًا. وَوَلَتَ ذَنْ يُذَبِّقُ مِنْ مِنْ مِنْ يَعْتُهُ ، فَعُلْمًا ، وَعَيْلًا.

عَادَ إِلَىٰ لِكُلْبِيٍّ .

مُسنَ بَغِي خَيْرِي بُن رِيلَ بَن رَيلَ مِن رَبِلِي ، سُحَمَّمُ بِن وَثِيلَ بْنِ مَنْ رَبِلِ مِنْ الْمَلِيَّةُ أَنْ الْمَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ جَدَّدَ وَقَسَعُ الظَّلَائُلُ مَنْ أَضَعَ الجَلَائُةُ عَنْ مُوفِي وَحَدَ الَّذِي نَائِلُ غَلِهُمُ أَنِّا الفَرَنَّ وَقِي يَا لِمِسْمَعِيمَ وَوَثِيلَ بَنِ عَرْمٍ وَيَقُونُ مُتَعَرِقُ وَثَرَاعُهُ وَصَدَ اللَّهِ عِنْ نَائِلُ غَلِهِمُ أَنِّا الفَرْنَ وَقِي يَالِمِسْمُومَ وَوَثِيلًا بَنِهُ مَنْ مِنْ وَقَرْعُ

‹›› حَارَقِيُ كَتَابِ النَّفَافِيةُ لِمُنْفَقَةِ المُعْلَقَةِ العَلَقَةَ لِلكَتَّابِ جَهِ؟ • عن: ٨٠٤ مَالِكِي أَ جَنَابُ بِلِمَدَثِيِّكِمَ وأَصَابَتُ بَنِي حَلَفَكَ صَفَقَةُ مَسْنَةً \* مِسْنَةً " عِنْبُ عَلَيْهِ فَعَلَ

دَيَّنَهُ حَم حَبِيْدَعُ وَهُوَ أَعْبَىٰ بَنَ أَبِي عَرَهِ بَنِ (هَكِي بَنِ جَبَرِي) مِكَانِ مِنْ أَحْسَرُ إِلَيَّاسِ وَجُهِ أَءَ وَكُلُنَ مِنَ آَدِيْنَ كَلَيْخُولِينَ كُلُلُونَتُكُونِيَّ كَافَقَة أَنْ يُبَنِ الشَّلَانَكَيْم، وَعَلَى بَا لَاجِيَةَ بَنِيشَكُّ اَبْنِ جُلَّانَ بَنِ قَيْسِ بُونِ أَوْسِ بَنِ جَبْرِي، القَالِبَ عَلَى الْفُوفَةِ أَيْلَمَا بَنِ الفَّشَعُفِ.

مَنِينَ إِسْ مَعْتَلُكُ مِنْ صَيْ يَعِينِ مِيكِح وَهُوَ الوَقِينِ مِنْ لِنُقِينَ الْتَقِيقِ وَكُونَا أَيْفِلْ مَ فَاللَّذِينِ. وَمِنْ السَّامِ مَعْتَلَاكُ مِنْ صَيْ يَعِينِ مِيكِح وَهُوَ الوَقِينِ مِنْ لِنَّعِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه

[ي دُنُ التَّقَانِ ، يِ دُنُ الْمُنْدِي الْحَصْرِ] مِنْ وَلَدِيهِ المَّحْرَضُ بُنَ عُرُودِ بُنِ عُنَّابِ الشَّلِعِي [ي دُنُ التَّقَانِ ، يِ دُنُ الْمُنْدِينَ وَالْدِينَ وَلَدِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلِعِينَ

مَرَائِهُ مِهِ لِنَهُ أَنْ ظَلَوْقِي تَوْتَكُرِ فِنْ فَعَلْمِينِ فَكُلْ بِينَ فَكُلْ بِينَ فَلَا بِينَ فَلَا بَالْ اللّهِ بَنِ فَكُلُو بِينَ فَكُلُو بِينَ فَكُلُو بِينَ فَكُلُو بِينَ فَكُلُو بَا فَلَا لِمَا فَالْاَ فَالْمِلْهُ وَمِنْ فَكُلُو اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا مِنْ فَلَا بِرَائِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مِنْ مَا فَاللّهُ مِلْكُو فَلَا مِنْ مَا فَاللّهُ مِلْكُو اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا مُنْ اللّهُ مِنْ فَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ فِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِنْ فِيلًا لَيْ مِنْ فِيلًا اللّهِ مِنْ فِيلًا اللّهِ مِنْ فِيلًا اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عَلَيْهِ السَّنَادُمُ عَلَىٰ اَبْنِ مَرْجَائِعُ مَا عَرُهَى فَلَمْ يَقْبَلُ مِنْفُ صَلَابُ إِلَى الْخُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّهُ دَمْ فَقَالَهَ فَلَهُ حَقَّ قَبِق . وَكَدُّ يَظُولُ الشَّلَعِي:

# نِعُمُ الْمُنَّ حُرُّ بَنِي بِ يَلِحٍ وَحُرٌّ عِنْدَ مُخْتَلُفِ الرَّمَاحِ

= وَالْمُونُ يَعْمُنُ ، كَانَتْ مِلْقُ ، فَأَمْسَكَ سَتَحَيَّمُ حِيْنِلْدٍ .

(1) خازي كِتَابِهِ الْحَتَّى بِلِيْ جَعَفَى مُمَّدِينَ صَلِيدٍ بَطْعَتَهُ الْكُنْدِ الْكُلْبَ الْجَارِيّةِ لِلْكُلْبَا وَالْفَلْيَ بِلَيْرَاقَ مِن عِلَى الْكُلْلِيةِ الْمُلْلِكِةِ الْكُلْبَ وَلَمُ الْقَلْلَةِ بَلَى عَلَيْهِ فَيْرَا لَمُنْ الْمُلْلِكِةَ الْمُلْلَةِ الْمُلْلِكِةَ الْمُلْلَةَ وَلَمُ وَلَمُ لَكُنْ مِن مُعْرِدِ وَلَهِ فَيْهِ الْقَلْلَةِ بَلَى عَلَيْ فِي كَلَّهِ بَلِي مَلْلَةً وَ لَا إِلَيْنِ فَلَكُ وَلَيْكُونِ فَلِيلِيةً الْمُلْلَةً وَ لَمُ وَالْمُلِلَّةُ وَلَمُ مُلِلِيلًا وَلَمْ مُنْ اللَّهِ فَيْمُ وَلَمُ وَلَكُونِ مِن مُنْفِيلًا وَلَمْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِيلًا وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِيلًا وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُولِكُونِ مُنْ الْمُؤْلِقِ وَلَمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُولِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ

هَوْلِدَرَ، لَتُعَمِّرُنَ عَلَيْهُ كَالْحَهُ النَّشَاءِ عَلَى ٱلْمُسْمِمِ أَنْ يَفِينُ عَلَيْمِ مِنْ جَوَالِمِ (3) عَانِيُ كِنْ كِيَنَادِ إِلْفَوْلِينِي طِنْعَةَ مَلْقَةَ المُثَنَّى بَفِفَادُ : ح ، ١٠ ص ، ٢٠ تَالِيي ،

### خَبَعُ نَوْمٍ ذَا تِ كَهُفٍ وَلَيْحٍ إِخْفَةَ

عَكَانَ مِنْ حَبِيثِهِ اللَّهُ كَمَّا حَلَكَ عَتَابَ بَنَ حُرُبِيِّ بَنِ مِنْكِحٍ بْنِي رُبُّهِعٍ ، مُقَانِهِ اللّهُ لَهُ ، وَكَانَ الْمِلْ وَوَا مُرَكِبَ مُرِونَ وَرَاوَةٍ وَوَإِذَا نَحِ لَهُ مَا يَعَلِي مُتَلَقَّقُ فَإِلَيْهِ كُلُّ سَنَّ الحلِيكِ إِذَا تَشْرِيكِ هُـلُـ فُمُ ثَلِيعًا عَلَيْمُ ا لمِيدٍ ، مِنْ كُلِّ غَنْ مَهِ يَقَنُ و، وَلَهُ إِنَّادِيلًا عَلَىٰ كُلُ مِنْ فِي طَلَعْهِ الْمِيدِ ، فَلَشْأَ لَفَا بَنَّ يَقَالَ لَهُ عُوفًا بُنْ عُلَّانٍ أَعَلَ حَاجِيُ بْنُ زَيْرَارَةً ، إِنَّ التِرَافَةَ لَدَيْصَلَحُ لِيهَا الشَّهَ بِعِلْدُ مِنْ اللَّهِ مِسْلَةِ مَلَّ الحارث بْنْ بَيْبَةُ الْمُحَاهِرِيُّ ، فَدَعَى الْمُلِكَ بَنِي يُرَافِي وَقَدَالَ لَهُمْ ، كِابْنِي يُرَافِئ الْخَدَافَةُ كَانْتُ لِعَقَّابِ وَقَدْهَانَ وَارْبُكُهُ هُمَا لَمَ يَتَكُمُ ، فَأَ غَقِبُوا بِدِخْرَتِكُمْ ، نَوَتِي ۚ أَن يُدَ ۗ أَيَّ أَجْعَتُهَا بِلَخارِيهِ بْنَهَيْهُ ٱلْجَاهِبِعِيِّ فَعَلَكُ بَلُوْرَيْهِ فِي وِ قَصَ لَدَحَاجَة لِهِ خَوَتُنَا شِيَّا، وَلَكِنْ حَسَلَعْنَا مُكَا نَنَا مِنَ الْحِينِ، وَعُرِينَ بُنْ عَثَلَ مِ عَلَى حَدَلْقَ سِبَّلِهِ أَحْمَقَ لِلْنَ ذَا لَيْةٍ ين الحاب ثِن بَيْنِيَةَ، وَلَنْ لَفَعَلُ وَلَدُنَدَعْزَا ، ثَمَالَ ، فَإِنْ مُعْ تَسَعُوهَا فَأَ ذَوْا يَزَن ب بُحالُوا ، وَعَنَا فَسِينٌ عَفَلَ ثَلَثَالُهُمْ إَفَكُا بِحَرُب، فَسَدَارَ قُ بَنُوْرَيْ مِع ذَاهِمَةُ عَنِ المبِيعِ مَعَعَمَا بُنْ تَهَدُّمِنَ البُرَاجِ، وَالمَلِكَ يُؤَمُّنِها لَمُسْمَادٍ كَنْ مَتْنَ بَنْوَيْرَ بْمِعَ حَتَى نَرِلُوا شَيْعَةً بِفِطْ فَعَظُ فَنَصْلُوا فِيقِهِمْ عِيْدَالِهِم تَجَعَلُوا الْمِيلَانِي أَعْلَمُهُ والمَلَانِي أَشْفَلِهِ ، وَهُوَ شِيعْتُ حَصِيعً لَنْهُ مَدْخُلُ كالبابِ، فَلَمَّا مَفَى لَهُ تُعَدَّلُ لِيابِ، أَرْسَنَ فِي أَخْرِهِم تَنافِسْنَا أَنْفَوْرُ مَسَانًا أَخْدَهُ فِي جَيْشَ كِثْيْنِ ، وَنْ أَفْنَا وِاللَّاسِ ، فَاحْتَنِسَ عِنْدَهُ شَيْعَ إِنْ فَيْ تَنْسِ فَيَ كَبْسَ فِي كَبْ يْن بْنِع ، وَحَاجِبَ بِنَ نُرُيْنَ هُ مُفَكَّا مَفَى لِجَيْنُسِ تُلَكُ ثُن ، وَعَالَمُهَا المُلِكُ ، وَكَانَتِ الْمُلِكُ شَعْطِي العَن بَعَلَىٰ حُسْبِ ظُنْ نِهِمْ والنَهُومُ الْحَسَنِ تَسْتَغَيْلِ مِهِ الْمُلُولُ ، فَقَالَ لِحَاجِبٌ ثِنَ ثَمَانَةُ ؛ ياحَاجِبُ تَدُ سَيَهُ ثَالَكُلُتُ أَفُلْ سُلْتُ إِنَيِكَ كَالْحَدُ ثَنِي أَنْتَ وَشِيرَائِ . وَأَحُ سَسَ إِن شِيمَانٍ أَيْفُا مُقَالَ خَاجِبٍ مَا لَمُثَلَّ بِالْبِيشِيرِ وَفَقَالَ حَاجِبُ الْخَلِي ا لَكَ قَدَا رُسَلَتَ جَيِّشَا لِدَهَا تَقَ لِبَنِي يُرْبِعِ بِهِ، يَا فُولَكَ بِمِرْدِالْمِالِمِ دَيَظَنْهُن · ثَمَانَ الْالْلَثُ أَنْتَ يا ستيهمان ۽ قال: أن سَلَق جَيْنَهُ مُحَتَّلِفَ الدُّهُوَ إِرِوَإِنْ كُنْهُ وَالِي قَوْمِ عِلْدَ نِسَالِهِ وَأَمْوَالِهِ مِي يُدَهُمُ وَأَمْوَالِهِ مِي يُدَهُمُ وَأَمْوَالِهِ مِي يُدَهُمُ وَأَمْوَالِهِ مِي يَدُهُمُ وَأَمْوَالِهِ مِنْ يَعْدُمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَيْ مُعْلِمُ وَاللَّهِ مِنْ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مُوالِمٌ وَاللَّهُ مَا إِلَيْنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُؤْلِقًا وَمُؤْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمٌ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رًا حِدٌ ، يَقَاتِهُنَ فَيَصْدَفِينَ ، فَظَلِجِهِ أَنَّ سَرَقَ فَيَظْفُهِنَ يَجْفِيتُكَ ، فَيَأْ سِيهُنَ ٱبْلَكَ وَأَخَالَ ، فَقَالَ حاجِكَ ؛ كَذَّتُتُ أَشَّ وَقَدِ الْحَيْنُ تَ ـ أَي كَبْنَ كَـ فَقَالَ شِيمَانُ أَنْكَ أَلْدُبُ ، فَتَمَا هَنَ هَزَمَاجِهُ عَلَى مِثْقِيلَةٍ مِنَ الدِيلِ، وَكُلُنَ لِيشِرَ إِن مَنْ أَيْ مِنَ الْحِنَّ ، فَقَامَ مُغْضِلاً فَأَنْ مَصْحِفَة ، فَلَ تَتَبَهُ مِنَ النَّيل وَهُوَ يَعُولُ :

#### أَنَا بَشِينَ نُنْسِيَة فَنْ صُحَاجِبًا مِنْهُ

وَأَنْفَانَ الْجِيْشَنُ حَقِّ أَقُوالسَّتُ عَدَى فَلُوا فِيهِ حَتَّى وَذَا كَانُوا فِي مُنْفَا يَقِهِ، مُحْلَثُ عَلَيْهم ' بَعُوسٌ مِعِ =

هِ النَّمَعُ، وَخَدَمُهِ العُنَّ سَلَوَينَ عَلِيَعَ مِعْقَعْقُوا بِالسَّلَاعِ لِينَّمُ وَلَعُهَا فِينَ الْجَيْسُ فَنَّوا وَجُوهُمُ مَا تَنْهُمُ حَيْلَ بَهِنَ يَهِ يَعْلَى رَقَطْعَى فَأَرْن فَارِقَ فِلْ وَيُسْدَى بَنِ حَسْبَهُ بِالْفَهُ عَلَيْهِ مِن الْمَنْ عَلَيْهُ وَاحْتَظُ لَهُ الْمُنْذِي وَكُمْ تَنْتُقَهُ وَعَنْ بِي مَنْ عَزِينَ بَنِي الْمَنْيَةِ عَلَى وَجَهِهُ الْأَوْقَ وَلَيْ يَعْلَ عَلَى السَّنَى عِ وَهُدَهُ عَرِقُ وَبِي بَنِهِ الْمَنْيِ بَنِ الْمَنْيِقِ بَلِي وَيَعْ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَشْل الْمُنِسْنَى وَالْمِنْذِي الشَّذِي عَزِينَ بَنِي الْمَنْيِ بَنِ الْمَنْمِ فَي اللَّهِ عَلَى مَنْ الْمَنْ الْم الْمُنْتَى وَلَمْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِينًا فِي مُلْعَدِسَةُ الْمَا شِعِيعٌ ، وَلَمْرَ مَنْ أَنْ الل

تَصَيِّحَ الْحِينَ الْمِلْكَ الْفَلُطُ الْحِينَ كَانَ فِي لَكِيْنَ شِهَائِكِ شَاقَكَ ، رَجِقِ الْهُيْنَ مِنَّ أَوَا الْمِيْشِينَ عَلَيْ فِيامُ الْمُنْكَ ، مِنْ جَلِيهُ الْمُهَافِيةُ مِنْ أَوْلِ الْمِيْشِينَ عَلَيْ فِيهِمُ الْمُعْنَى اللّهُ مَا يَضِينَ الْمُؤْلِكُ اللّهُ مِنْ الْمُؤْلِكُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّمُلِّلِّي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُلّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

لَوْجِنْنَا أَنْ تُعْنَى الظَّمَقَةُ غَيْرَهَا لَا يَعِظُنُ دُوْدِي بَفَلَ حَرِّدُ سِلْطُعُ لَنَانَ مَلِكَ فِي اللَّاسِ بَقَدُكُ الْفَائِنَ لَا تُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَإِنَّ شِيَاءًا أَنَّا هُمَ فَضَعِنَ لَكِمَهَا كَالُ لَهُمَ النَّلِسُّ، فَنَ هُوا وَعَادَتِ الْخَافَةِ إِلَى لَكُمْ شَنْ لَ لَهُم عَنَّى مَلَى الحَلِقَ ،

٠٧٠ جَادَ فِي يُتَعْلَمُوا المَدْعَنَعِ بِالْمُنْ مِنِ فِي صَعْبَ الدِسْعَنِي إِنْ لِفِيجِمَالِ الدَّيْنِ أَيِ الْجُنَاجِ يُونِسِن بَنِ تُحَيِّدِ شِي وَبَنَا حِيثِهَا المُدْفَعَارِينَ ، تَحْقَطِ وَابِياكُنْهُ بِالْقَصِينَةِ مَرَّمَ ؛ ٢٥١ هن ٤٠١ - ما مَلِيكِي ؛

قال المستثنين د : ما لله قد أي أعام إذا بادتها أصفاعة هؤاد إليّه التماثلة قبل أن يرا لم بسلطة للما المستثنين د : ما لله قد أي أعام إذا بادتها أطفاع المنافقة المنطاع المنافقة المناف

ي رَجَعَدُ ، فَقَالَ ، ٱ فَعُعُوا صَلَا الجِسْسَ، قَالَ، فَقَاعُنَاهُ ، فَكَانَ ، فَقَارَاُ وَلَوْفُولُفَكُ فَيْرَا لِكُوا أَكُانُ نَعْبُرُ إليُّهم، كَانَ، فَصَغُوالَنَا رَتَعَبُوا ثَالِثَتَعَوْا بِثَرِيقَ مَثَى تَطَعُثَا الْمِسْسَ، لِمُ إِلَّا خَلَكَامِنْ أَهْلِ سَلَبَاطُ بَلِينَا ، مُطّلَسَ لَهُ، ٱ حَرَجَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا حَتَّى تَنْهِي إِي دَلَتُهُولِ ﴿ فَنَ حَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا نِيشَفِي وَخَ جَنَا تَلْيَحُ لِلْاَخْلِلْاَفْكَانَتِ الْحَبْدِ وَلَوْجِنْكُ كَمَا كَانَ اِلدَسَاعَةُ حَتَّى ٱلْمُلْقَاعَلَىٰ مُعْقِلٍ وَأَصْحَابِهِ رَحْمَ يُتَحَكِّنَىٰ اَفَا هُوَ الدَّانَ بُفَهُ بِلَادَةُدَتَّقَتُقَا أَصْحَابُهُ خَلُهُ ويقة تنه ليُسَتُ عِنْدَهُ ، وَأَضَمَانِهُ قَدِي سَتَقَدَّمَ مِنْهُ إِلَيْقَةً وَلِمَا نِفَةً تَرَجِلُ وَهُمَ غَازُونَ لِنَشِغُونِ وَ. فَهُمَازَكَانَ نَصَب سَا مَيْتَهُ وَيَرَلُ وَلَاتِكِ، لِلِطِيلَ اللِّيلُ اللِّيلُ فِي مَنْتُلُ لِمُنْ مُنْتُكِي مِنْ مِينَ يَرْجُو المستنفى يدوعوا هولاد ولأنزياداء وشفاعا كالتخفيل متن تخدفوا بيناع وتيتكم الأكلم إن أضبطم عنتكم فالكم عن سَاعَة جُنُانَ، قَالَ اَعَشَدُونَا عَلَى خَيْدِم فَيْلَنا بَيْنَامُ وَيَثَمَا وَقَطَعُنَا أَعِنَمَا وَقَلَ الْوَاقَ فَوَهَا ، فَذَهَبَتْ فِي كُلُكُ جَارِبْ ، فَيْ مِكْنَاعَلَىٰ الْكَاسِ الْمَيْنِ يَجَلِيْنَ وَالْمَفَا فِينَ كُمْنَاعَلَيْهِمِ حَقَّ فَنَاهُم أَمَّ أَعَلَنَاعَلَى مَعْقِلِ بْنِ فَلْيسِ يَوْجُوا وَهُ جَنَّاتُهُ عَلَىٰ النَّكِبِ عَلَىٰ هَالِهِمْ أَلِقِي كَانُوا عَلَيْهَا ، كُولَنَا عَلَيْهِمُ فَلَمْ يَتَخَلَقُوا ، كُمْ حَلَنَا عَلَيْهِمُ أَخْرَىٰ خَفَعَلُوا وَثُلَّمَ اللَّهِمُ اللَّحَالَىٰ وَلَهُ مَلَّا عَلَيْهِمُ أَخْرَىٰ خَفَعَلُوا وَثُلَّمَ اللَّهِمَ فَقَالُ لَمَا المُسْتَوَرِيدُ؛ لَازِيُوهُم وَلَيْنُ لِنَا لَيْهِ نِعِنْفُكُم ، قَالَ، فَثَرُّلُ نِصْفُ وَلَقِي مِسْفَامُعُهُ عَلَى الْخَيْلِ ، وَكُنْتَ فِي أَ حَمَانِ النِّيلِ، ظَالَ، فَلَمَا نَنَ لَتُ وَلَيْمِ رَجُالنُّكُا فَظَالَتُهُمْ وَأَخَذَنَا تَوْلِعَلِيم النَّلِي طَعَادَ اللَّهِ فِيهِم. وَاللَّهِ إنَّا لَلْقَاتِهُمْ وَقُنْ مَنْ مَا أَلَا قَدْ عَلَوْمًا هِمَ إِلَّهُ لَقِينَ عَلَيْنَا وَهِيَ فَيْلِ مَفْتَتَبِمِ أَصْحَارِا فِيالَ وَالْحَصَالِقَا مَعْلَ مَعَانِهِ، فَلِكَا وَمُؤْلِيَنَ كُلُونِي مُعَلِّدُ ذُلِينَ ثَرَلْنَا بِأَجْعِشَا فَفَاتَلْنَا هِمْ حَقّ أَجِيدَ صَاحِبْنا وَصَاحِبُم ، فَمَا تَحْلِيثُهُ نَهَا فِنْد يَغِيدُينُ أَحْدُ عُنْدِي رَجْهُ سِرْنَ حَقَّى دَخَلَتُ الْكَوْفَةَ حِيْنُ لَثَمَّ الْفَّيِي عَلَى تَلْقاطلبِ فَي فَأَ خَبَرُتُهُ خَبِي وَخَبَرَا مَحَابِي وَسَأَلَتُهُ إِنْ يَلْقَيُ الْمُعِيْرُةَ بَنَ شَيْحَتِهُ فَيَاخَذِي مِلْهُ أَمَالًا فَعَالَ وَمَا أَصْلَالُوالَ وَيُهَا رُمِي مِنْ هَذَا الْمَهُ إِنَّ الْمُسْتَنُورِ وَ فَادَى مَعْقِل مُقَالَ ، كِامْعَةِنْ بْنُ فَيْسِ ابْنُ نُ فَوَجَ إليْهِ مَعْقِلُ مُظْلَمُا لَهُ. نَدُهُ عَلَىٰ اللَّهُ أَنْ تَوْرُجُ إِلى هَذَا الكُلِ الَّذِي يُبِسِنَ مِنْ تُفْسِهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ لِايْتَوْفِي رَجُلُ فِلْمَهَا مَنْ إِلَيْكَ خَلَكُونَ أَنَا الْلَاكِلِ: فَعَشَى النَّهِ بِالسَّنِيْنِ، وَخَرَجُ النَّهِ النَّحْقِ النَّاقِي فَنَا رَبُّنَاهُ أَنَّ الْقِهِ بِرَجُحِ بِلُّ لِمَ تُحِهِ لَلَّكِنَ ، وَ ٱ تُحَدَّمَ عَلَيْهِ الْمُسْتَوْيِ وَطَعْمَتُهُ حَتَى ضَيَحَ سِنَانَ الرَّحْ مَ مِنْ فَلَرْهِ ، وَخَرَبَهُ مَقْبِلْ بِالسَّيْنِ حُتَّى خَالطَ سَسَيْقُهُ أَمَّ الدَّمَاعِ فَوْجَعُ مُنِيِّنًا وَمَانَ مَعْقِينٍ مَوْقَالَ لَغَا حِينَ بَهِ وَالْيَهِ وَفَ هَلَكُ فَأُ فِينَكُمْ عَرْدُونِ فَوَيْنِ فِي شِيمًا وِالسَّفِيقِ. قَانَ، فَاقَا خَلَكَ مُنْقِدَ أَ خَذَا لِمُنايَعٌ عَنْ وَبِي مُحْرِينٍ ، وَتَكَانَعُمْ رُوّ ! إِنْ فُتِلِتُكُ فُلْ يَنْكُمُ أَوْ الرَّفّاعِ فَانْتُهُمّا أَوْ الرَّفّاعِ فَانْتُهَا فَإِلَيْهَا فَإِلَيْهِا فَعَلَمْ أَوْارَتِهَا عَ وَلُمِينِكُمْ مِسْكِينِ ثِنْ عَلِي بْنِ أَنْيَقِ . وَإِنَّهُ يَوْسُنُو لَفَقَى حَدَثُ ، فَمْ شَدَّ بِهَالِيِّهِ وأَمَرَ الظُّلَسَ أَنْ يَشْلُعا

قُوَالْمَنَّكُمُ أَنَّ تَتَكَوْهُمْ . (١) حَارِيْ يَارِيخُ القَهِيَّ هِلَمْعَةِ تَارِالْعَارِيقِ بِعَنْ . ج . • ص: كمنا مَالِجِي: مَّانَ أَمْرِطُنُكُ، عَنْ أَلِيخَنَاتِ الطَّلِحُ، عَنْ عَلِيَّةِ بِي عَنْ عَلِيَّةٍ مَانَ أَمُّوازًا أَنْحُ الْمَرْتِينِ لِلْاَحْتُ عَلَى مِبْلُ •

= ستقدِ قَالَ لَهُ إِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، مُعَكَاتِنْ أَنْتَ هُذَا الرَّجُلُ مِ قَال إِي وَالنَّعِيقَ لا أيسُن وَ أَنْ تَسْتَظُ الرَّبِين وَتُلِيجَ الدِّيْدِي، قُلَلَ أَفَا لَكُمْ مِنَ الْحِصَلِ الَّتِي عَمَضَ عَلَيْكُم بِ ضَلَّ ؟ تَكَلَ عُنَ أَنْ سَعْبِ الْمَاوَاللَّهِ لِوَالَ الْقُرْإِلَيُّ لَمُعَلَنَّ ، وَكِلَّ أَمِينُ لَ عُدَّافَىٰ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَ قَبَلُ حَتَّى وَفَعَ مِنَ النَّاسِ مُوْتِفَا رَوَمَهُ رَجُلُ مِنْ قُوِّمهِ يُقَالُ لَهُ فُنَّةً ٱبْرَقَيْسِ، نَعَالَ، يَافِنُ هُ ، هَلْ سَقَيْقَ فَ سَلَى النَّرْمَ مَ ظَالَ ، لَدَ ، قَالَ ، إِنْمَا شُرِيدُ أَنْ تَسْعِينَهُ مَ قَالَ، فَطَلَنْتُ واللَّهِ أَنَّهُ يُن إِيدُ أَن يَعْنَى فَلا يَشْهَرُ وَالْبَثَالَ وَكُن ا أَنَّ أَنْ ا مَا يَفْسُعُ وَلِينَ وَيَفْتُ لَهُ , لَمْ أَسْعِهِ ، وَأَ لَلُمُ لَعِلِينٌ فَسَاتِينُهِ ، قَال ، فَأَعْتَرُكُ ذَبِكَ الْكَانَ الَّذِي كَانُ فِينَهِ ، ثَمَال ، فَوَاللَّه مُوْ أَنَّهُ المُلَعَنِي عَلَىٰ الَّذِي يُرِيدُ فَنَ جُنُ سَعَهُ إلى السَّسْقِي ثَعَانَ، فَأَخَذَ زَدُوْ مِنْهُ تَلِيْدِ قَلِيدًا وَتَعَانَ لَهُ رَجَلٌ مِنْ فَيْهِ يُقَانُ لَهُ الْمَهَ حِرُقِنُ أَوْسِ ، مَاشِ ثِيدُ بِياتُهُمْ يُنِ يُدُعِ وَاللَّهِ إِنَّ أَمْرُ لِنَ يُحْرِيْنِ ، وَاللَّهِ مَا زَايُكُ فِي مُرْتِبَ فَطَبَلُنَ غَيِي: أَمَاهُ النَّدَى، وَلَوْجِنُكِ بِي مِنْ أَنْسَجُهُ أَهُلِ الْكُوفَةِ رَجِكَ مَا عَدَدُكُ مُوا هُذَا الْذِي أَرَى مِثْلَكَ جَوَاللَّهِ ٱخَبِّرُ نَفْسِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ ، وَوَاللَّهِ لَدُأُ خَنَائِ مَعَلَىٰ الْجَنَّةِ عُدِينًا وَاوْتُمَلَّتْنَ وَحِنَ لِنَا أَخَيَّانِ مَعْلَىٰ الْجَنَّةِ عُدِينًا وَاوْتُمَلِّقَتْ وَحَنِّ لِنَا أَخْبَرُنُ مَسْلَهُ لَمُن عِسْبِي عَلَيْهِ السَّمَامُ مَعْفَالَ لَهُ جَعَلِنِي اللَّهُ فِيزَاكَ يَؤَبِّي مَسْولِ اللَّهِ إَنَّ عَاجِبَكَ أَذِي حَبَسَتُكُ عَنِ الرَّجِعِ رَسَدَارُمُ اللَّهِ إِلَّا عَالَمُ المِرْبِكَ اللَّهِ الْمُعَالِقِ السَّارِيُّونَ نِي الظِّرَيْقِ وَجَعْجُعْتُ بِدَى فِي هَذَا الْمُكُلِّي ، وَاللَّبِهِ الَّذِي لِمَا لَهُ إِلنَّاطُومُ الْخَلْقُ بِحَرُونَ عَلَيْكُ مَا عَرَضْنَ عَلَيْهِمِ اللَّهُ وَلَدَيْنَا هُونَ وَفَلَى هُذِهِ النَّهُ وَلَقُلْتُ فِي فَفْسِي النَّا اللَّهِ أَنَّ الْمِيخ القُّومَ فِي بَعْفِهِ النَّهُ وَلَوْنَ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَا وَالْمِيرَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَا وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ بنَ طَاعْتِهم، وَأَمَّا الْمُ فَسَسَيْقِهُ أَوْنَ حَسَسْتِي هَدِه الْحِصَالُ الَّتِي يَقْرِهِن عَلَيْم، وَوَالله لو طَلَنْتُ أَنَّهُم لا يَقِيلُوا مِنْكَ مَارَكِتُهُما مِلُكَ ، وَ إِنِّي قَدْ حِلْنُكُ ثُمَا لِنَا مِمْ كَالْ وَمِنْيِ وَلِمُ رَبِّي وَمُواسِيدًا لَكَ بِنَفْسِي حَتَّى أُمُونَ بَيْنَ لَدَيْكَ ، أَ فَتَى دُلكَ بِي تَوْدَتُهُ ؟ كُلُ الْعُمْ ابْيُوبِهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اوَيَغُفِرُ لَكَ ، مَا اَسْمَكَ جَمَاكَ الْالْحَرْبُي يَنِيد قال: أنشَ الْحُرْ كَا سَتَمَثَلَ المُلكَ أَنْتَا الْحُرُّ إِنَّ غَارَاللَّهُ فِي الدُّنْكِ وَالتَّعْرَةِ وَالْجَيْلُ وَكَالَ ؛ لَا لَكَ خَلَى سساً خَيْرٌ مِنْ يَرْلِعِلاً ؛ أَ قَاتِلُهُم عَلَىٰ خَرَسِي سَسَاعَةً ، وإلى النُّن ولِ مَا يُعِينُ مَضِ أَرِّي وَقَالَ الْحَسَدُينُ ، فَأَصْدَعُ يَرْحُكُ اللَّهُ مُالِدا لكَ، فأستَقُرُمُ مَا وَالْحُمْدِ فَيْ قَالَ: أَيْرِ القُومْ، الدَّتَقِبُلُونُ مِنْ حُسَيِيْنِ حِقِلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْفِقالِ الْتِيءَ فَافْ عُنْفَا وَكُمْ اللهُ مِن حَرَيهِ وَتِمَثَالِهِ ? فَتَالُوا ؛ هَذَا الدُّمِينَ عُمَرُ بُنَّ مَدَعُدٍ فَقَلْمَهُ مَعَلَمُهُ عِيشٌ مَا كَلَمَهُ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَبِيلُ مَا كُلُّهُ عَالَ ، هَالَا عُنُ: قَدَّمَ صَنْ لَوْ وَجُدُنُ إِلَى وَلِكَ سَبِيدًا فَعَلْتُ ، فَقَالَ: يَلَأَهُوَا لِكُوفَةِ ، لِأَ تَكُم الرَبَيْلُ وَالفَيْ رَسَسَخَنَةُ الغَيْنِ - إِذْ دَعَوْتُمُوهُ حَتَّىٰ إِذَا إِمَاكُمُ اسْتَلَمَتُوهُ ، وَيَرْعَلُمُ ٱلكُمْ قَائِلُواْ الْمُسْلَمُ وُونَهُ ، ثَمَّمُ عَدَوْتُمُ عَلَيْهِ لِتَقْتَلُوهُ ، أَ مَسْلَمْ، بِنَقْسِهِ، وَأَ خَذْتُمْ بِكَفْلِهِ ، وَأَحَفَّمْ بِهِ مِنْ كُلُّ جَائِمَ ثَنَعْتُمُ التَّرَجُّة إلى بلارالله العُراهُة حَتَّى فَأَمَنَ وَيُانَنَ أَخُلُ بَيْتِيهِ ، وَأَحْمَهُ فِي أَيْدِيكُمُ كالدُسِينِي لا يُنْفِيهِ لِلفَسِهِ نَفْعًا ، وَلا يَدُفَعُ خَنَ أَ ، وَسَفَكُمُ وَمِسْارُهُ وَأُصْبِيبَتُهُ صُأَضَحَابَهُ عَنْ مَارٍ. حَمَاتِ الْجَبْرِي الْدَيْ يَعَشَّرَبُهُ اليَهُودِيُّ وَالمُجْرِسِيُّ وَالنَّصَرَانِيُّ وَكُمْ ثَمْ فِيلِهِ خَفَانِ يَرُّ لِشَوْا ووكلا بُكُ وَهَاهُم أُولِنَاءِ قَدْ صَنَعْهُما لِفَلَهُ ثُنَّ ، بِكُنْسَمَاخَلَعْمُ مُخَدًّا فِي ذُيٌّ يَتِهِ الدَسْفَالُم اللَّهُ يَعِيمَ الظُّهَا إِنَّهُمْ تَتَوْلِوا رَبَّنْ عُوا، دَالَةَ بَوَ وَيَحْ قُونَ قُرِينَ لَعَيْمٍ فِنِ فَعَلَيْءٍ مَكَنَ فَعَلَمْ الْمَنْ لَكُونَ اللّهِ فَا الْعَلَى الشَّدَرَاء فَلَيْكَ فَفْسِي بِضَيِّى إِنَّ فَعَلَيْهِ مَكَنَ فَوَلَكُ الْمَكَانَ الْمَكَنَّ اللّهُ فَإِنَّ الْمَعْلَى مَكْنَ وَلَكُونَا لَمَا فَا لَكُونَ اللّهُ فَيَا أَمْنَا وَفَلَكُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُنَا اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

سنى وَلَدِهِ ٱبْرَالِهِ أَنْزِي الشَّلَعَيْنِ وَهُوَا لَوْلُ هُنَ بِنَى عَنْدِالعَرِينِ بِينِ مِنْ بِينِ هُوَلَدَهِ مَنْدَى بِمَا لِينَ مِنْ مِنْعِي

مَعَلَى اللهُ مَعْلَمَا أَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْظَلَقَهُ جَعْمًا مُوجَمِّهُمَا، وَلَمُنْهَا النّوالَ بِنْ خانِم مِنِ مَالِقِ بْنِيَكُمْ مِنْ مَسْعُدِيْنِ خَنْظُلَةُ وَعَيْ يِلاَ، وَعَيْمَا مَوْ الْمُؤْمِرُ مِنْ مَلْك

مُوَلَّسِدَ جَعَدُوْلِي لَتَعَلَيْهُ ثِن يُن بِعِ دَى كُلُ وَالكَيْاسَى، وَنَشُرَا جِنْلَ، وَجَنَ الْ يَحْفَيْن وَرَ بِيْعَةَ ، وَعَبَدَةَ ، وَهُوْلِ لَهِ التَّادَةُ فِي عُلَى، وَلَالِكَ بْنُ جَعْفَى ، وَهُمْ فِي سَعْدِ بْنِ نَ يُدِينُنَاةً . فَوَلِسِدَ عَرَيْنَ بِنِي كُلُعَلَيْةً عَبْدَ انْنَافِ .

وَوَلَــَدُ غَنَيْدُ بُنُ ثُفَلَتِهُ بِنِ يُهْوِعِ أَنْهُمْ ، وَضِبَابِيَّ ، وَشَيَّلُوا ، وَعَاصِماً ، وَعِفْمَةُ، وَعَيْدُلا ، وَحَيْدِشْلُ ، وَاسْلَمَةُ .

١٥ حَارُفَيْ لَمَا رِيخُ الظَّبَرِي، طَبِعُقِ طَارِ المُقَارِنِ بِمِصْنَ جِهِ عن. ٥٥ وَمَا بَعُدُهُ المُعُلِمُ تَعُوْ

و حَمَّنَ الْحَمَاعُ مَيْشَا كَبِيْنَ إِنِ سَنَةٍ سَنَاجِ مَنْ مَعِينَ وَدَهَا أَشْرَافَ الْمَالِ الْفَافَةِ ابَيْهِم وَنْ صَوْفَ عَلَى الْمَالِيَّةُ مِنْ صَوِينَةُ السَّقَعِينَ مِنْ الْجَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ مَنْ اللَّهِ التَّفَافِينَ اللَّهِ الْمَالِمُونِ أَنْ أَنْفُ عَلَى المَالِيَسِيْنِ فَقَالُوا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ يَسِينَ فِي اللَّهِ مِنْ عَلَى الْمُعَلَّمَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّ

وَقَرْمَ عَتَّابٌ بَنِكُ وَرَبَعًا وَفِي اللَّيْكَ الْتِي قَلَلْ الْفِي خِلِلَّهُ الْمَاعِلُكُمْ وَيَهَا وَفَاعُ الْخَاصِ الْعَلَمُ وَيَهَا وَقَلْ عَلَى عَبِاللَّهُ سِنَعَتُهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

ودَكَانَ ذَلِكَ فِيسُونِ عُلْمَةً و مُقَالَهُ فِيلَا لَدْ شَينِيا فَمَ النَّنَ مَنْ مَثِيسَ لَهُ عَلَّا بِكَلْرًا.

لهم حَن شَيِئِكِ مِنَ المَيْسَل يَا عَلَيْهِ فَيَقَلَ مِن وَن قَوا رَحَقَ مَسْؤِيْنَ عَسْلَم عَلَى كَلَيْنَة وَعَلَيْهِ الْمَثْرَة وَعَ حَسَدُوا مِتَعَلَن عَارَ لِلْكَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَيْل الْمَثْرَقِي الْمَثَلِق الْمُثَلِق الْمَثَلِق اللّهُ اللّ

مُفَادَ دَمَا عَيْنِينَا مِنْهُ وَقِيمِ عِلَا يَعْصَبَحَتُ مَعَةَ لَبِلْلَةٍ ، ثُمَّ ثَالَكُم سَلَاعَةٌ وهُ وَيُولَ ، سَارَالِيَنَكُالِيم قَطْ مَوْلِنَا لَمَ الْبَلِي بِمُلِيدِ قَطْ . اَقَلُ تَقَالِقَ مَعْدَ اللَّهُ عَلَى بِالْحَادِ لَا مَنَ اَمْ رَ احْمَابِ شَهِيمِ مِنْ بَنِي مَرْقِدِ بَنِهُ عَرِقِ وَيَقَالُ لَمَ عَلَى مُنْ مَنْ مِنْ عَنْهِ عَلَى وَكُونَ فَلَ اَمَانِ وَمَلِي الْفَيْلِ مَنْ الْمُعَلِينَ مَنْ الْمُعَلِينَ مَنْ اللّهِ اللّهِ وَلَمَعْتَهُ مَنْ عَمْ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَلَمَا عَلَى مَنْ اللّهِ اللّهِ وَلَمَعْتَهُ مَنْ عَلَى مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَمَا مُعْلَمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١) حَاقِيَ كِتَابِ الْطَاسِ المَّنْرُعُ وَ طَيْعَة مُوَسَّتَعَسَتِهِ النِّسَلَة بِنِيُّ أَنْ بِع: ٥٥، ١٥٥ وَطَاقِيَ أُبُوالبِشَّدِيَّ اَحَلُوْ عَبْشَا لَمُوْنِ بِنِ عَبْدِ الْقَلْسِينَ بِن شَبَكِ بَنِ رَلِّيِّ النَّيْلِيِّيَّ الشَّنَا بِغَفَلَ كُنْ مُنْصِيدِهِ. وَشَرِّى فَأَسْتَ بِعِهِ عَلَى كُلُونِ يُنْظِلُهُ.

وَكُلُ جُمِينَا الْحَيَّابِ، فَيَكُسَنَ الْفِهِ رَحِقُ رَحُقُ رَقُونَ بِنَهُ رَبِينَ الْمُنَاقِيْنِ، وَكُلُونا أَيْوَ صَلِينَ فِي حَرَالَهُ وَالْمَانَةُ عِنْدَهُمِ سَرَقَ العِبِ خَلَصَةُ وَتَمَّ قَبْلَ يُعْرَضُ لِلْإِنِ الرَّيْسِيَّ بِالشَّرَانِ، فَكُمَّا الْمُنْ وَمُنْ هُمِ سَرَقَ العِبِ خَلْصَةً وَلَمْ تَعَلِيْنَ عِنْدِينَ فِي الشِيئَ أَمِنْهُ وَ وَالشَّرِينَ وَالْعَمْلُ

َ وَمَنَ مُشَنِّ مِنْ سَنَيْارِهِ الْقِيلِمُ بِأَقِي الرِيلُدِي وَهُويَتِمِينُ شَكَمُ الْقَلَالَ لَهُ الْمُسَلَّقُ شَمَا وَكَ الْمَعَالَ لَهُ الْمُلِيلِّينِ لَوَكُمُ الْفُسِيدُ شَنَيْارِهِ الْقَلِيمُ فَيَعَ الْمِيلُونِي وَهُويَتِمِينَ شَكَلُ اللّهِ الْمُلِيلِينِينَ

فِ نَ بَنِي فَعَلَيَةَ بْنِي عُلِيَةٍ بْنِي عُلْيَيَةٍ بْنَ الْعَارِبَ بْنِ عَبْرَهَا بِنَ عَبْدِ فَنْيِسِ بِنِ الْكَبَاسِ ) 1 بْنِ جَعْمَ بْنِ فَعَلَيَةَ بْنِ يَنْ بُوعِ فَقْدَ لِمَا مَنْ الْمَالِسُ الْعَرَابِ وَفَوْدِيثِ بِيْنِ يَنْ الْمَالِسِ اللّهَ الْعَرَابُ وَفَا وَصَلِيبَ بُنُ الْمُنْاسِ ، فَانْ حَلِيفًا لِبْنِي سَلَمَا مَنْ الذَّفِطَ مِن النَّفَالِمِ وَقَلْ غَنْ مَا شَيْلِ اللّهِ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمٍ ، وَهَرْ بِينَا مُعَلَّمُ اللّهُ الصَّالِقُ الْمَ غَنْ مِدَ نَدِى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ صَلْقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمٍ ، وَهُرِيدَ مَعْلَمُ اللّهُ السَّالِقُ ا

ٷمَرُات ۽ اَقِدُ بِينَ عَيْدِا لَلهِ بْنِ عَيْدِ مُثَلَّافِ بْنِ عَيْدِ بْنُونَافِكُ بْنِي بْنِي بْنِي اللّهِ اللَّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بُرَسَلْمَ، وَكِمَالِدِي تَعْوَالْنِي تَعْوَالْنِي لَوْمَ فَلْلَّهُ وَجُرِي بُ

(١) خَارُ فِي كُتُلِي النَّقَالُ فِي مِطْبَعَةِ قَالِ الشَّلْقَ بِفِقَدَكَ ، ج ، وهن المه مَلِيلي ا

يُوْمُ شِيعْدٍ جَبَلَةً . عَثَيْبَةُ بْنِ الحارِبُ يُبُولُ على قِلْ و .

(1 أ ذكلُ أَنَ عَتَيْتَةُ بْمَالْمَابِ فِي بِلْ شَهَابِ فِيْكَ ذَكَرَاتُكُمْ فِي خَبِي يَوْمُ لِمِثْنِكَ فِي الصَّلْحَةِ الله مِن حَدًا الاِمْتِلِ، وَلَاِنْ المَنْكَ أَنْ الْمَنْاعِلُدُورُوراً سَمِّهِ وَنَسْتِهِ.)

وَأَمَّا عُنْيَيْتُهُ بِنَ الْحَارِقِ بِنِ شِهَامِ ، فَوَلَهُ أَسِرَ يَوْمَئِنٍ ، صَصَّدُ فِي القِدْفَكَانَ بَنِينَ عَلَى لِلْهُ فَلَى عَلَى مَلَكَا يَحَلَ الطَّهُمَ الْحَارِهِيَ بِيَ شَهَامٍ إِنَّ كُلُّ مَنْهُم بِفَيْءِ فِلَا إِ

وَحَارُ فِي كِتَارِ إِلَّهُ غَلَيْ بِمُ لَمُّعَةٍ وَلَي الْكُتُوالْفُرِيَّةِ. ح. ٥٠ ص ١٩٠

تَعَانَ عَلَيْنَ فَكُمْ وَالْعَلَيْنِي ، ثَمَانَ عِلَا لَيُطْلِعَ ، فَالْحُرُّمَة بِنَ مَغْمِنْكِمْ ؛ لُوَسِنِ فَ بِطَعِينَة صَعِيعَكُمْ سِيامٍ مَعَدَّ عَلَيْهِ مَا مَعْضَا أَنَّا غَلَيْ عَمْدِيا مَا مُعَلِّينِهُمْ فَلَ عَلَيْهِ مَثَّمَا الْعَلَيْمِ ، وَعَلَيْكُ اللّهُ الْعَلِيقِ بِمِينِ مِنْ مَا لَعَلَيْنِ مَلَّى مَنْ مَنْ يَعْلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ ، وَالشَّلَانِ وَعَلَيْهُمُ فَعَلَيْهُمُ فَعَلَيْهُمُ وَمَا فَعَيْنِهُمْ فَعَلَيْهُمُ فَعَلَمُ فَعَلَيْهُمُ فَعَلَيْهُمُ فَعَلَيْهُمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْهُمُ فَعَلَيْمِ وَمَا مِنْ الطَّلِيقِ وَمَعْلَمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَالْمُونُ وَمُعْلِمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ فَعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعِلَيْكُمْ مِنْ الطَّيْسِ فِي عَلَيْمُ عَلَيْهُ فَالْمُونِ الْعَلِيقِ الْعَلِيقِ الْعَلِيمُ وَلِمُوا لِمُعْلِمُ مِنْ الْعَلِيمُ وَمِنْ الْعَلِيمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَالْمُعِلَ عَنْدُمُ الْعَلِيقِ الْعَلَيْلِ الْمُعْلِمُ وَمِنْ الْعَلِيمُ وَالْعَلْمُ وَمُعْلَمُ الْمُؤْلِمُ وَالْعَلِيمُ و

وَجَارَتِي عَفَعُولِ ﴿ أَنَصْدَابِ النَّشَرَافِ البَعْدَلِينِ يَفَعُولِ اسْتَقَيْلِ ، ص ١٩٥٨ مَا كَلِينِهِ ا كَلْنَ مَكْلِيَةٌ لِنَّ الْحَارِلِيْنِي شَرَيَا بِي يَسَوَّحَ صَيِّلَ وَالْعَزَارِسِي ثَنَالَ أَفِيهُ بَيْنِي شِ داسي الشَّلِيعُ فِي صِنْمِ مِنْ بَنِي شَلْقٍ ، فَلَصَّدَ عَلَى أَمْرِلِهِ فَأَخَذَ هَا وَزَبَعُ مِجَالُهُم حَتَّى آفَتَتُهُ ، تَقَانَ عَنَا سِنْ بَنِي مِنْ أَسِي الشَّلُعُ ،

كُذُنَ الْفَهْمَاخِ فَيَاسَمِعْنَ بِغَلَانِ كَنَّتُنَاهُ أَنِ الْمَهْمَانِ بَنِ شَيَمَانِ مِمَّلَنَةُ مَنْظُلَمَةَ الدُّنَارَةُ كَانَهُ لَا يَدُّونَهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمَانِ اللَّهِ ال تَمَا عَنَيْنَةُ بْنِ الْعَبْرِقِ، وَأَرْجُمْ بِثُنْ قُورُتُهُ وَوَيُسَتَّى بَنْ حِلْانَ أَحَدُنِمِ عَنْسِيْنِ د دَيَسَة بَن حَلَّى َ الْمُ الْمَنْ مَ فَتَن يَحْتَقَى مُنْ مَن عَلَيْهُ فَيْ اللّهِ مِن الْمَامَا مِن الفَّسَلَ بَيْنِيْنَ وَقَطَلالَ لَلْهِ النَّمَا فَا أَفْضَ مَنْ فَقَلَالَ لَلْهَ اللّهِ فَا فَا الْمَا اللّهُ فَا فَا اللّهُ فَلَيْنَ مُنْ لَكُولُ اللّهُ فَلَيْنَ مُنْ اللّهُ فَلَاللَهُ فَلَيْنَ فَقَلَالَ اللّهُ فَلِينَا فَقَلَالُهُ فَلِيلُولُ فَلِينَى فَقَلَالَ اللّهُ فَلِينَا فَقَلَالِهُ فَلَكُولُ اللّهُ فَلِينَا فَقَلَالِهُ فَلِينَا فَلَكُولُ مِنْ فَقَلْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلِينَا فَلَكُولُ مُنْ فَلِيلُولُ فَلِيلُولُ فَلِينَا فَلَكُولُ مُنْ فَلِيلُولُ فَلْمُ لَلْهُ فَلِيلُولُ فَلْكُمْ مُنْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ مُنْ مُنْ اللّهُ فَلِللّهُ فَلِللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ مُنْ مُنْ اللّهُ فَلَكُمْ مُنْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ مُنْ اللّهُ فَلِيلُكُمْ فَلَاللّهُ فِلْ اللّهُ فَلَكُمْ مُنْ مُنْ اللّهُ فَلَكُمْ مُنْ اللّهُ فَلِلْكُمْ فَلَى اللّهُ فَلْكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلِمُنْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ فَلَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(١) خاز في كِتَابِ إِنْ رَضِ اللَّ فَعَى الْمُلْعَةِ وَاللَّ الْعُلِي اللَّهِ بَيْنَ اللَّهِ وَإِنْ وَفِي اللَّهِ وَإِنْ وَفِي اللَّهِ وَإِنْ وَفِي اللَّهِ وَإِنْ فَضَلَى إِن اللَّهِ وَإِنْ فَضَلَى إِن اللَّهِ وَإِنْ فَضَلَى إِن اللَّهِ وَإِنْ فَقَلْمَ إِن اللَّهِ وَإِنْ أَفْلِكُ عَلَيْ عَلَى إِنْ أَفْلِكُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ أَنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ وَإِنْ أَنْ إِنْ أَنْ إِنْ أَنْ إِنْ أَنْ إِنْ أَنْ إِنْ إِنْ أَنْ إِنْ أَنْ إِنْ أَنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ وَلَيْكُونَ اللَّهِ وَإِنْ أَنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ وَإِنْ أَنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ وَإِنْ أَنْ إِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللْعُلَيْلُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا الْعُلَيْلِي اللْعُلَيْلِي اللْعُلَيْلِي اللْعُلَى اللْعُلَيْلِي اللْعُلَى اللْعُلَيْلُونَا اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي الللْعُلِيْلِي اللْعُلَيْلِي اللْعُلِيْلِي الللْعُلِي الْعُلَا

دَبَعَكُن مَسُولَاللَّهِ مَكُنَ اللَّهُ مَعَلِيْهِ وَمَشَّلَمَ مُثِيَّاللَّهِ بَنِيُ فَشَشِ بْنِي رِكُلْهِ اللَّسَدَى مَقْفَلَهِ وَنَهَٰ بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَكُلْبَ لَهُ كِنَا الْمَاكَةُ وَمِنْ وَلِيهِ مَثَى مُدِسِيْحٍ مَعْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ تَعْمِي فِيا أَمْنَ وَهِهِ وَلِلْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَنِي فَمَّ مَنْظُلُ عِلَيْهِ مَنْ فَعِي فِيا أَمْنَ وَهِهِ وَلِلْ مَنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ

دكاى اَصْحَانِ عَلَيْهِ اَلْهِ يَهْ تَصْشَى مِنْ الْمَاجِرِينَ مَمْ مِنْ اَبْنِ عَلَيْهُ حَسِى الْمِعَالَيْفَة بْنِ عَيْدَة بْنِي رَبِيْعَة بْنِ عَلَيْهُ الْمِن عَلَيْهُ الْمَاجِرِينَ مَوْمَ الْمِيّا الْعَلَيْمِ وَعَلَقْطَ عَبْنِي تَصْدَى الْمَعْلَى عَلَيْهُ الْمَاحِينَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمِلِيلِ الْمِعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلِيلِكِ الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلِيلِكِي الْمِنْ الْعِلَى الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلِيلِكِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِكِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُع

نَفَدُ سَارِعَتْدِاللَّهِ بِنَ حَشْرِينَوَيْقِي فَتَعَ الْتِنْدِ، فَتَفَكَّنْ فِيهِ إِذَا نَظْنَ فِي كِيْهِي هذا فَاضْ صَحَّى َ ثَنْهِ لَ خُلَفَ . بَيْنَ مَكُفَّ وَالطَّذِيْنِ ، فَتَحْصَدْ بِنَا فَسَ يُشَاتَعُكُمْ لَلَّهِنَ الْجَهِي مِنْ فَلَمَا فَك ثَمَانَ سَمْعا وَخَاعَةٌ فِمْ عَلَىٰ لِمُصَابِهِ بِثَنَّ مَنْهِي مَسْلُونا لَمُعَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ مَسْلُم فَنْ يَشْدًا . حَتَى الْيَعْمِيلُهِ مِنْكُمْ تَعَلَىٰ وَفَقَدْ مَنْهِا فِي أَنْ الشَّكُلِي وَ أَحْدًا مِنْكُمْ

وَلَكَ رَاهُ القُوسُ فَالِهُم وَقَدْ نَنَ لُوا فَرِينًا مِنْهُم ، فَأَنشَنَ فَالْهَ عَلَا شَعْدٌ بَنُ يَحْفَى وَكَانَ قَدْعَلَ مَرَأَ سَهُ ، فَأَمَا سَا وَهُ أَمِنُوا وَتَعَالُوا غَيْلًا مِن مُنْ مُنْ مُنْ مُنْهُم، وَتَنشَاوَمَ القُومُ فَيْهِو ذَلِكَ فِي آخِي يُوم مِنْ رَجْبِ مَفَقَالُ العُوم، وَاللَّهِ لَانَى نَرَكُمُ القَّرْمُ هُذِهِ النَّيْلَةُ لَيَرُحُنَكُ الْمَرْمُ ، فَلَيْمَتَنَجُنَّ يَنْكُرِهِ ، وَلِيْنَ فَقَالِمُ هُرَّتُنَفَّلُهُ فِي الشَّهِ فِلْ إِمْ ، فَتَنْ قَدُ الفُوْخ ، وها قِدا الدِنْوَامْ عَلَيْهِم ، فِيَ هَسَجَعُوا أَ فَلَسَهُم عَلَيْهِم وَأَجْعُوا عَلَى تَشْرِينَ قَ عَرِن واعَلَيْهِم فَهُمْ وَالْحَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَأَجْعُوا مَا فَلَيْهِم وَالْعَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِم وَأَجْعُوا مَا فَلَيْهِم وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهِمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهُم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ اللَّلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِم وَالْعَلَّمُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ وَاقِدُ بَنْ عَيْدِا لِلَّهِ التَّمِيثِي عَرْرِدَنِ الْحَشْرِينِ بِسَسْمٍ فَتَشَلَّهُ وَاسْتَأْسَنَ عَثْمَانَ بْنَ عَبْدِاللِّهِ وَالْحَكُمْ مِنْ كَيْسَانَ وَأَفْلَتُ القرَّمَ وُوَّلَ مِنْ عَنْدًا لِلْهِ وَلَمُ عَمْلُ مِنَا فَهِلَ عَلَيْنَ الْمُعِنَّى عَمْلُهُ فِلْ عِلْمِية بِاللَّمِسِينَ فِي حَقَّى قُرِيعًا عَلَى رَبِعُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ الْحَدِيْنَةَ ، وَوَلْ ذَكَرَ بَعْضَ اَ بِعَبْدِاللَّهِ يُنْ تَحْشَق ؛ أَنْ عَبْدًا لَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ عَلَيْهِ وَمَنْ أَمْ مِنْ الْحُصْلُ وَوَبِنَ قَدْنَ أَنْ يَقْيُ وَلَى اللَّهُ تَعَاقُ الْخُصْلَ الْحَدِيثَ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى الْحَدِيثَ عَلَيْهِ وَمُعْلَى الْحَدِيثَ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِقُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّ البغِيرُ قَسَمَ سَائِنَ هَا بَيْنَ أَحْصَابِهِ قَانَا بِنَ مِسْمَاتَى؛ فَلَمَا تَشِيطُ اعْتَى مُسْلِ اللّهِ صَلَّى بَعْلَا عَلَيْهِ مِسْلَى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ مِسْلُوا اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَل التَشْهُمِ الْحَرَامِ وَيَغْفَ لِعِيْرَةَ النِيشِيْنِي وَأَيْ كَأَنْ لِأَخْذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْلًا خَلَمَا ثَالَ رَسَوْدًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْكُمْ سَقَطْ فِي النَّيْعِ الْكُوم نطَعْهُ الْتُهْمُ قَدْهَكُمُوا وَعَلَفُهُم إِخْرَالِهُمُ إِنَ المُسْلِمِينَ إِنْهَا صَفَعُوا وَتَعَالَثَ قُرَيْشِنَّى؛ قَلِهُ سُتَحَنَّ كُلُّهُ وَأَحْدَا بُعُوا مَنْعَلُوا أَنْهُمْ فَالْمُ وَسَعَلُوا فِيْهِ الدَّمَ ، وَأَخَذُوا فِيْهِ الفُّتُوالَ ، وَأَسَدُرُ ا فِيْهِ الرَّجَالَ ، فَقَالَ مَنْ يُن دُعَلَهِم مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْسَنُ كَانَ بِمُكَنَّةَ ، إِنْمَا أَصَابُوا مَا أَصَابُوا فِي نَسْعَلَى ، فَتَالَثَ يُبُورُ - تَفَادَلُ بِينَ عَلَى مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمُرُهِ كَانِ الْتَفَرِينِ فَتَلَكُ وَالْوَارِثِينَ عَبْدِ اللَّهِ رَعْنَ وَعَرْزِتِ الْحَرَثِي وَالْفَيْرِي وعَفَرَتِ الْحَرَثِ وَوَلِينًا مِنْ الْمَالِثُونِ وَوَلِينًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَوَلَوْلَ اللَّهُ زُبِنَ عَلَيْهِ زَنْهُ خَلْمًا كُنُونَ الْمُعْ سَوْيِي وَلِينَ وَازْنَ اللَّهُ عَلَىٰ رَصُولِهِ صَلَّىٰ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ اللّهُ اللّ قُلُ بَشَالٌ مُنْهِ كَنِينٌ وَصَدُّ عَنْ سَدِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُهُ بِهِ ، وَالْمُسْجِدِ الْحَرَاحُ أَحَاجُ أَ صَلِهِ مِنْهُ أَ كُبُرُ عِنْدَا للهِ } أي إنَ كَنتُكُم مُعْلَمُ فِي الشُّدْيِ النَّرَامِ فَقَدُ صَدُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَعَالَكُفْرِيهِ ، وَعَنِ المَسْجِي الحَرَامِ وَإِخْرَاجُكُمْ إِنَّهُ أَخْلُهُ اكْبُرُ عِنْدُ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مِنْ تُتَلَّقُم مِنْهُم إِمَا لِعِنْنَاةُ اكْبُرُ مِنْ القَتْبُ أ أي تَدْكَافُوا يَفْتِلُونَ المُسْلِمُ فِي وَلِيْهِ، حَتَّى يُنَ وُّوهُ إِلَى الكُفِّي بَعْدُ إِ يَكَانِهِ ، فَذُلِكَ أَكُبُرُ عِنْدَاظِهِ مِنَ القَشِّ، فَلَمَّا تَنَ العُثْمَ أَنْ بِهَ الْفَصْرَةُ ثَعَلَىٰ عَنِ .

*ڬۿۮٵؿڎ۠ڟؠؿؽ؋ٞ*ؠٞۯٲڟۯ؆ؠؙؽڂڰؙڰۼٞؠٛڹڠؽؠڡٞڵڶڣۣؠ*ڹؽۼڔؿڹٷڰڟؽ*ۼٞڹڹؿڿۼ؞ۅؘڟڔڿ۫ٲڹڎؘۮۺؾؿٳۮؿۺؠ المتصرا بنع فبني عكوم بن عبيدين فعلية بن ترجه الشاعي وكالاف كالعرا المنظم البائدي وبرا المتصرا ا بْنِي عَنِيْدِ بِن تُعَلَيْةَ بْنِي يُرِعِ الشَّلَورُ إِن مُّ بَنِ مَالِكُ يَوْمُ البِفَاح [البُفاح النظام النفاع] بَحْرَةُ لِكِي سَفَاهُ أَبِصَوْمِ الفَيْتِيُّ [الْفِقَ]. وَكَانُ وَصَرَوْنِيَ بُحَسِنَ إِحْرَةُ رَجْلَهُ فِيتَا أبي شواج ، وكان لا يُقِيرُ أنَّ يُتَفَعَهُ ، فأسَ غَن مألهُ أَسْوَ وَفَكُمُ أَن اللهُ عَلَى المَنِيَّ عَلَى دَفْعَ الْمَسْجَعَلَ ذَلِكُ المَنِيَّ فِي عُسَّرِ فِمُ حُلَيْءِ عَلَيْهِ وَقَالَ لِكِمْرَأَ تِهِ إِذَا جَازِكِ صُن زَفَاسْ مَسْكُلُ فَأَسْتِهِ وَاسْتِيَةً النَّهَ مِ الْفَعَلْتُ فَأَمَّا فَرَخَ قُكَ مَنَا وَهُمْ بَالِينَ يَمْ فَظُواْ اِسْفَاطُ مُعْمَعًا فَمُ الصَّافَ فَلَ وَعَالَ أَوْسَوَاجِ تَجَارِرَأَ فِي بَغِيرَتُهُم وَعَلَى الْمُطَلِّجَرِي، تَعِيْدُ ا ظُرُّ وَ هِيَ مِثْنَ مَانِكِهُ مِنْ كَاللَّهُ مِنْ الْعَجِيْدُ الْعَجِيدُ الْعَجِيدُ الْعَجِيدُ الْعَجِيدُ

مَنِيُّ العَبْدِ عَبْدِ أَبِي سُتواجٍ أَخَلَّى مِنْ الْمَدَامَةِ أَنْ تَعِنْمَيْا

وَمَعْنَانُ بُنْ عُمِينَ ةَ بْنِ طَارِقِ بْنِ حَصَيَقَ بْنِ أَ نْ ثُمْ بْنِ عَبْيِدِبْنِ ثَقْلَيْقَ بْنِيزِ بْنِ

£ المُسْلِينَ مَا كَانُوا فِيْهِ مِنَ الشُّفَقِ - الحزف - قَبَضَ رَستُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ الْلَهَ يَلِيَّهُ العِبْرَ وَاللَّبِ مَنْ عَلَيْهُ اليَّهِ فَنْ يَشِينُ فِي فِيَارِعُكُمُونَ بْنِ عَيْدِاللَّهِ والْحَكِمِ بْنِ كَيْسَانَ. فَعَالَ رَسَونَ اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ رَسَلُمُ لِدَفْلِيَا فِحَا حَتَى بَهْدِمَ صَاحِبَانَا - يَعْنِي سَعْدُبُنَ أِي وَقُناصِ وَعَثْبَةً مَنْ عَنْ الْ وَلِلَا ظَفْلُ المُسْلِولَ الْعَثْلُ صَالَا مَا مِنْلِيكُم، فَقَينِ مَسْعَنْدَعُمُنْهُ فَأَ فَمَا لَكُمَا رَسِّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِنْهُمَ الْأَعْلَمُ مُنْ الْمُعْلَمُ وَا قَوْامَ عِنْدُنْ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى عَيْنَ شَيلُ أَيْمَ إِلَى تَعَرَّقُ وَأَ مَا عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى عَيْنَ فَي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى عَيْنَ فَعَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعِلْمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَعِلْمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعِلْمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِع خَلَقَ تَجَلَّى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَسْفَى وَأَ فَخَارِهِ مَا كَانُوا فِيهِ حِيْنَ نُزُلُ الْمُكُمِّ فَعُوا فِي الدُّعْمِ، فَقَالَوا إِنَا يُسْولُ اللَّهِ ، أَ لَهُنَا أَنْ تُلُونَ لَلْكُونَ اللَّهُ عَلَى إِنَّ الْجَرْعَ لَهَا هِدِينَ وَلَائِنَ اللَّهُ عَنْ مَجْزَعْهِم، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَمُؤْلَ اللَّهِ عَاجَرُهِ ا وجَا هَدُوا فِي سَيِيْوِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَنْ جُونَ مَحْتَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْفُونَ رَجِيمٌ ، وَفَعْمُ الفَيْزَجَنَ المَا عَلَظُ الْبَالِ الْمَار (١) (١) ، جَازِينَ كَتِنَابِ النَّشَعَنِ وَالشَّعَلَ وَلِيَّهِنِ حَسَيبَةَ تَحِيثِيَ أَخْرِضُ شَكِرَا لَكُبْحَةَ الظُّلِيَّة بِجِهَا ص : حله خايلي: مَا لِكَ وَمُتَّمَّمًا مِنْكَ فَوَيْرًا فَ مُعَلَمِنْ فَصْفَعَتْ بْنِي يَنْ مُوْجٍ ، فَكَانَ مَالِكٌ فَأَرِسسَ دِي الْجَعَا ب وَذُولَافِهَا فَنْ سَمَّ ، فَعِيْدٍ يَقُولُ ؛

حُستَامُ وَصَدَّقَىٰ مَارِينَ وَشُلِيْلُ مَثَىٰ أُعُلُ يَوْمُا ذَالِحَمَٰ اِ وَشِيكَتِي - النَّفَكَةُ ، بَكِسُهِ النَّشَيْنِ ؛ السَّلَاحُ . الصَّلَاقُ ؛ بَفَتْحَ الصَّادِ، وَصَفَّ للنَّ فح، وَهُوَ المُستَوِيَ لَجَلِعُ لِلْأَبَصْ الْحَرُوَّةِ . الْمَارِنُ ؛ وَصَفْءٌ آخَى لَهُ ؛ وَهُوالصَّلِينَ النَّهِيشِ ، الشَّبِيشُ ، النَّبِينَ البَوْدَلَةُ الْبَيْنَ فَوَقَ الدَّرْعِ، وَقِيْنَ الدِّنْعُ الصَّغِيْرَةُ العَّصِينَةُ تَكُونُ تُحَتَّ الكِّينِيَةِ = وَقَتَلَهُ خَالِدُبُنُ الوَلِيْدِ فِي الرَّرُعَةِ وَتَنْ يَرَيْنَ حَجَامًا لَعُهُ ، وَتَثَلَى مِنْ قَوْمِهِ مَقْتَلَظُ غَلِيْرُةً ، وَإِهَ لا السَّنبِ كَانَ سَسَخَطُ عُرَابُنِ الخَطْلَ بِعَلَى خَالِدِ بِنِ الوَلِيْدِ ، ولِبَالِعٍ عَقِبًا .

- قَتَلَهُ خَالِدُ بِنَّ الْوَلِيْدِ وَلَسَسَى اَسُمَا كَتَعَرَكُمْ يَتَنَحَظِيماً اللَّهَ خَلَصُهِي فَا بُهَا مُ عَلِيَّهُ وَلَكُنُ عِنْدُهُ إِلَى أَنْ خَالَهُ أَخَرُهُ تَكُوْمُ مِنْ تَعَلَيْهِ عَمَّى الْمُرَاةُ وَكَنِيَا ، وَقَلْ مَقْفَنَا حَلِهِ الوَقَقَة الْمِيقَة في نظانِ مِن وَلَا بِعِنَّهُ الْمُلْكِي مَنْ مِنْ اللَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِي فَيْ الْعَلَمُ عَلَى عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِي فَيْ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلِكُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْعِلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّ

وَدَعَنَ مُنْعَ مِعَلَىٰ حُرَبُوا لَمُكَادِنَ مِعْنِ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَعَلَىٰ مِنْاَدُ الْعَلَىٰ الْعَجَائِلُ مَكُلُونِ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ

كان أ يؤكّد ، قَا اَسْتَعَشَّدَ لَ ثَرَيْد بَنَ الْخَطَّابِ ثِيْءَ مَسْتَفِيْتَ ، وَمَطْلَى لَكُمْ عَلَى عَرَيْ اَ مُشِرِّدٍ يَعَضَى الْكُلْتَ فِي الْحَيْثَ مَنْ أَنْشَدَهُ شِيْعَ الْمِلِينِ طِيلَائِيةِ ،

تَعَانَ لَهُ عَنَى مِا يَتَحَمَّ مِنْ كَنْتُ اَخْرِقَ الشَّيْعَ لَسَرِّينِهِا فَا فَلِنِ فِي ثَيْدِ فِي فَا فَلِهِ فَا فَطِيلَهِ مَا لَعَنَ فَالْمِدِ فَقَلَ فَالْمَدِ فَقَلَ فَالْمَدِ فَا فَلَا مِنْ فَالْمُوالِقِي فَا فَعَلَى مَنْ فَا لَمُنْ فَا لَمُنْ فَا فَلَا مِنْ فَلَ الْفَلْمِ فَا فَلَا مِنْ فَلَ اللّهُ فَا فَا فَلَا مَنْ فَلَ اللّهُ وَمَن فَلَى اللّهُ وَمَن فَلَ اللّهُ وَمَن فَلَ اللّهُ وَمَن فَلَ اللّهُ وَمِن فَلَ اللّهُ وَمِن فَلَ اللّهُ وَمِن فَلَ اللّهُ وَمِنْ فَلَ اللّهُ وَمِنْ فَا لَكُونُ مِن مَن فَلِي وَمَن فَلَكُ وَمِنْ فَلَ مُن فَلِي اللّهُ وَمِن فَلَ اللّهُ وَمِنْ فَلَ مُنْ فَلِي وَمُن فَلِي فَا فَلَوْلُونَا مِنْ فَاللّهُ وَمِنْ مِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ مِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ مِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَالْمُنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَالْمُنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَمِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَ

زيخاستينى(فيه تابك وأخذه الكسى بنه فؤله . خَنْ يُنَاكِنِي شَرِيكَا أَسْسِ بِعُنْ ضِيمَ . فَعَنَاءُ بِقُوالبَدِوَالعَوْدَاْحَدَ

فَقُالُ النَّاسِي: وَالعَوْدُ أُحَمُّدُ .

كَ كُلُونَ حُكُونَ جُرِّعَ وَالْدِي شَرِينِ مَنْ عَنْدِياً فِي سِياطِيعِ مَشْرِعُ خَلَقٍ وَمُعَلَّمَا بَالْمِ عَ عَبَّا وَمُنْ خَلَقِ وَمُصَّوَعَكِيسِ بَلْفَقَ سَعَانِيَ عَلَيْما مَالِعَ فَلَى مَنْ مِنْ عَلَيْهِ الْسَلَقِق فِي فَلِي خَلِقَلَ، ٱلْكُمَ الْمُشَاعِ فِي بِينَ الْمُعَالِيِّي السِيعُ فَلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ فِي فَل وَوَلَسِهُ غُذَا لَهُ بِنَ يَمِعِ بَنِ مَنْظُفَةَ مَا لِكُ الطَّعَلَةَ وَعَلَقِنَا لَيَصَلَاقِنَا العَلَمَا الْأَصَافِهُ الْجَنِينَا مُولَسِدَ مَالِكَ بَنْ عَمْدَا لَهُ عُولَى الطَّفَّاءُ وَيُظْهَا وَرَيَالِعاً وَتَخْرِجاً . وَوَلَسَدَ تَعْلَيْهُ بَنْ غُذَا لَهُ عَبْدَا لَا جَاءَ وَيَرْزَعُ ، وَقُرْطُ. وَوَلَسَدُ مُنْظِفَةً بِنْ غَذَا لَكُ اللَّحَلَقَ ، وَوَلَسَدًا وَعَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَيْفَةً .

وَوَلَ مَا شَبَادُ عُيْهِ مُوجِوفِي وَلَيغُلْنَة، وَهَمَانَ فِي السَّابِ اللَّهُ فَا إِنَّ عُلَالَةُ سَلَقة.

- تَتَكَتِيكِ سَيْمًا مِنْ اسْتِهِ إِنِ سَوَاجٍ ، تَقَالَتُ : أَطْفَلْ وَعَنَدُ إِلَيْمَةٍ مِنْ تَعَلَّمُ مِنْ وَاعِنِ الْنَبِهَا سَدِّمَا وَنَعَنَّهُ اللَّهِ مِنْ الْعِنِ الْنَبِهَا سَدِّمَا وَوَقَعَتُهُ الْنِيَّةِ الْفَاقِ وَلَا مَا يَعَلِي وَعَلِيقًا وَعَلَى الْفَاقِ وَلَا مَا يُعَالِمُ وَعَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلِ وَلَا مَا يُعْلِقًا مِنْ الْفَاقِ وَلَا مَا يَعْلُوا وَلَا مَا يُعْلَقُوا وَلَا مَا يُعْلَقُوا وَلَا مَا يُعْلَقُوا وَلَا مَا يُعْلِقُوا وَلَا مَا يُعْلَقُوا وَلَا مَا يُعْلَقُوا وَلَا مَا يُعْلِقُوا وَلَا مَا يُعْلِقُوا وَلَا مُنْ اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِقًا مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُعْلَقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا مِنْ اللّهِ وَلَا مُعْلِقًا وَلَا مُعْلِقًا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَاكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَاعُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَعْتُمُ الْعِنْ وَالْمُعِلَّى الْمُعِلِينِ وَلَعْلَقُوا وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْنِهِ وَلِيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَعَلَمُ اللّهِ وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَلَا عَلَيْكُوا وَالْعَلَالِيْكُوا وَالْعَلَالِيْكُوا وَالْعَلِقُوا وَالْعِلَالِيْكُوا وَالْعَلَالِيْكُوا وَالْعَلَاكُوا وَالْعِلَالِيْكُوا وَالْعَلَالِيْكُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَالِيْلُوا وَالْعَلَالِيْكُوا وَالْعِلَالِي الْعَلَالِيْلِيْلِي الْعَلِيلُونِ الْعَلَالِيْكُونِ الْعِلْمُ وَالْعِلَالِيْلِيْلُوا وَالْعِلْمُ وَالْعُلِيْلِيْلُونُ وَالْعِلَالِيْلِنَالِيْلِيْلِي الْعَل

بِثْ بِدِي بِلِّيُكُنُ وَفِي نَعْلِي شِمْ الْحَالُ قُدَّا مِنَ اسْتِ إِنْسَانُ

- بِلْيَانِ، بِينِدُ أَنَّهُ بَانَ بِمُكَانِ لِدَيْمَ مَنْ بَعِيدًا عَنْ أَ هُلِهِ ، أَنْظُ السَّسَانَ -

َ الْمَثَا الْمُثَنَّ عَلِمَ الْمِيسُونِ إِلَّهُ فِيَنْ مَنْ بِهِ . فَطَنَ طَنَهُ وَثَانَ بَنْ حَفَى الْسَلَطِ تَعَلَّوْ الدَّبُّ الْمَثَامِّ عِلْمَا أَنْ يُواقِعًا مَلْ لَهُ مُحَالَّ نَصْحَةٍ لِيَاهُمَ وَالَّ مِنْدُعُ غَ تَعَلَّ لِمِثْنَ أَنِهِ ، وَالَّهِ لَتَسْتَقِيلَةً حَنْ دَ الوَلْقَلْلَيْ وَفَقْتُنْ الْمِنْ مَنْ وَلَمُ اللَّ خَلَيْنُ لَهُ عَلَىٰ كِينَ الْمِنْ فَضْرِيَهُ فَكَانَ مَجْمِيمٌ فَتَكُلُ وَالْفَصْلُونِ وَلَمَنْ اللَّهُ عَلَي

اَ اَتُوْلِفُ لَدُتُوْدُقُ لَنَا لَمُعَامًا ﴿ وَكُلَّهُمَانِ بُشِي عَبْدِ أَبِي سُوَاحِ لَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۱) خِارُقِ تَطْعُولُ ثُمِيَّةً مِرْجُهُمَ اثْنِي الْعُلِيِّةِ مِنْ ). ٥ وَتَظْهُولُ أَصْلَابِاللَّشْمَانِ لِلِلَالْمِي مَن ١٨٠ وَتَظْهُولُ أَصْلَابِاللَّشْمَانِ لِلِلَالْمِي مَن اللهِ اللَّهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) حَارَفِي حَاشِيةٍ مُفْرِط فَيْقِس جُلْهَا وَأَثِنِ الْكَلِيقِ إِص: ٥٥ مَالِيلِي:

بي كِنْدَابِ لِلمَنْجُ بِعَدْ اَلْفِشَةُ عَهِامَعُنَاهُ ، أَنَّ حَارِيَّةَ بَنِيْدَ اللَّهُ اَلِيَّةُ مِنْهُ ف عَلَدُ وَمِدَ الْمَرْ اللَّهِ مِسْعِلِدِ بَنِي فَسَهِ المَّمَلِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ زيني اللَّهُ عَلَدُ فِرْتِهِ حَارِيَّةُ وَأَنْهُ ثَمَّدُ أَجَارَهُ وَكُاجِلَانِ جَوْلِيَةٍ فَالْمِنْ فِي كِنْ ي وَجَادَ نِي كُنَّا رِبِّي هُمِ الدَّدَابِ إِطْبَعَة دَارِ إِلجَيْلِ بِبَيْلِ قَ . ح ، ١ ص : ٩٨٥ كُليلي ،

وَقَالَ لَهُ مِنَالَا مِنْ أَخَلِمُ أَنَّا أَمَّ أَنَّكُ ثَلَقَ اللّهِ اللّهِ عَلَى إِنَّ الْكُنْفَ أَوْمُعَدَ مَوْرَيَقَ مَرَعَدُ . وَأَكُنَ اللّهِ عَلَى إِنْ الْكُنْفِ الْمَعْدَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلْ

دِين هِي مُولِين فِ تَعْلَقُ اللَّهُ ، لَقُدُ أُخِدُنُ تُولِيفِي مِنْتِي مُولِينِينَ وَمِنْتِكَ . فَقُالَ لَهُ نَهُإِدٌ : قَاتَلَكَ اللَّهُ ، لَقَدُ أُخِدُنُ تُولِيفِي مِنْتِي وَمِنْتِكَ .

نَقَيْنَ لَهُ حَارِيَكَةً ، أَذَا لِذَا مُنْهُ ذَنْ ثِمِيلَ فَمْ يَ وَفَقِي أَلَّ مُنْهُ لِفَالِ عِنْدَكَ مَنْكِنَ صَرِّعَتِي يَعْفِي إِنْمَالِكَ ، وَلِنَّهُ صَرِّحَةٍ مِنْ بِعَدِ الْفَصَارِي.

الِيكَ الْحَوْلَاءُ عَسَىٰ مِنْ بِالْحَدِّ لَا تَعَوِّدُونَ وَقَالُ أَنِوالِدُسْفُولِ الدُّوْلِيُّ اوْكَانُ صَدِّيْفِلُ لِحَانِ ثَنَّهُ:

سود الدوي الوق مسيمة المسلمة المناز بين المناز الم

فَقَالَ لَهُ حَارِثُهُ:

خَّنَى الْهُ العَرْمِ اللهِ مُعَلِّدُ مُلِيَّا لِمِهِ أَمِنَى اللهُ العَرْمِ اللهِ مَنْ مُنِيَا إِلَّهِ أَمِنَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله

وَعَلَيْهِ أَ نَسَكَ اللَّهُ لَكُنَ فِي لَمُتَعَالِكُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمُعَلِّقِينَةِ القِسْدِ الرَّأَيِّ فِي لِإِنْ الطَّيْدِينَ مِنَا \* ١٠ - ١٠ المَالِينِ وَكَانُ مَا مِنْ الرَّيْدَ إِنْ الْمِيْدِ الْمِيْدِينَ لِلْهِ مُؤْلِّهِ وَيُوطِّيهِا أَنْ الْقَالَ مَا هَلَا ا فِي لَسَقَطْتُ الْقَالَ إِمَا لَا لِلْهِ وَكَالْهُ الدَّصْلِينَ لَسَلِّينَ \* رَيْنَا لُوَا أَلَّكُ لِمَّرِينَ ذِهَ اعْ أَخُوهُ مَعَعَشِواللَّهِ بْنِ عَلَمِ بْنِ الْحَقْرَيِّ ، يُؤْمُ وَلَي سِدْبِيْلَ ، رَجُنُ مِنْ بَنِي مَسْعِدِبِن زَرْبِيضُلُة بِلَلْقِي وَلِمُنَا ﴾ سَتَعْنَ بَرَيْكِ حَارِثَةَ شَيَعَة أَ بُوالدُستودِ الدُّنِلِيِّ فِيَنْ شَيْعَة ، فَكَاانْفَى فَالمَسْتَقِيلُ فَكَانُ لَهُ أَبِيُوا لِأَسْتُودٍ ،

أَحَارِبْنَ بَدْرِهِ قَلْعَلِيْتِ وِللَّيَةُ ﴿ كَانُ جُنَ ذَا فِيهَا تَحْوَقُ وَتَسُس فَى وَلِدَتَحْقِنَ نُ يَاحَارِ شَيْنَا صَبْتَهُ لَعُظَلْكَ مِنْ مُكَلِّ العِرَافَيْنِ سُسَّى فَى مَعُكَالُ لَهُ حَارِثُهُ:

جَنَ النَّ مَلِيلُكُ إِنْكُ سِ خَيْرِ جَزَائِهِ ﴿ فَقَدْ ثُولُتَ مَعْ رُوفاً وَا وَصَدْتَ كَافِيا وَوَلَ وَالعَلْبُرُ ثِنْ يَنْ يُوعِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَسَامَتُهُ ومَالِكُمُ وَأَعْبُهَا خَلْسُا وَبِنْ مُحَفَّى بُن كُفِي ثِن الفَنْبَرِ بْنِيَقِيم، فَوَلْسِنا مَسَامَةُ بْنُ العَنْبُرِيقَا ، وَهَالِعال ، وَخَالِعال الْمُسْجَاع الْقِي اللَّه الْاَنْسُ فِي المُصْلِ وَيَنْ وَجَهَ السَّدَيْكُةُ الكَذَّابُ وَكَانَتُ كُلَّى أَمُّ مَادِي، وَهِيَ بِنْتُ أَوْسِ بْنِ حِقْ بْنِ أَسَامَةُ.

(١) جَارَفِي كِتَا بِ المُغَانِي لِجُبْعَةِ الرَّيِّئَةِ الْمُصَرِّيَّةِ المُطَتَّةِ لِلْكِتَّابِ. ح: ١١ عن ١١ مَا يَلِيَ ١

أُخْرُ، فَا أَ بِيَخِلِيفَةَ عَنْ تُحَرِّبِ سَعَدَم وَفَانَ ، ثَنَانَ المُفْلَبُ البَجْلِيُّ فِي سَجَاح كَاتُز يَوْمَنُ مُسَيَّعُهُ الكُذَٰلِ ، لَقَدُ لَقِيَتُ سَنَجَاحُ مِنْ بُعُدِالْعَيٰ مُلُوَّحاً فِي الْفَيْنِ مُجَانُودَ القُمَا بِثْنَ العَبِيْتِي فِي مَشْبَابِ تَسَدُّأَ قَى مِنُ اللَّهُ يُمِينُ أُصْحَابِ العِمَى كشا بكم وبخبخ ماأشتتك كيستن بذي مزاجت أولانشا خَائِلِي البِّلْمِينِعِ فَمُنْهُ خَطَّا بَكُنَى حَتَّى شَنَّا يَنْتُرُ ذِنْرًا وُ الدُّدَى إِذَا تُمْطِّي بَيْنٌ بُنْ نَيْهِ صُلًّا مَ كُأَنَّكَ بَمِنْعَ مِنْ لَحْمِ الْمُفْتِينَ خَبْلُ عَجُونِ خَلَقَاتُ سَدْعُ قُلُوكَ كُلُّنَّ عِنْ قُلْ أَيْرِهِ ۚ إِذَا وَدَى يُنْ فَعَ وْسُلْطُلْهُ لُنَّ بِنْ وَالنَّدَى بَمْشِي عَلَىٰ قَوَالِم خُمْسِ سَكَا قَالَ: حَدِثَتُا لُمُ يُغَيِّرِنِي البِلَيَ قَالَتْ، مَتَى كُنْتُ أَبَرُّا لَخَيْرٍ مُثَى مِ دَلَمُ أَفَارِينًا خَلَّةً بِي عَنْ تِلْمَ فَا تُتُسِفُتُ فَيُشْتُهُ ذَاقَ الشُّويَ كُلُّنَّ فِي أَجْلَادِهَا سَنْحَ كُلِّي مَانَالُ عُنُهَا بِالْحَبِيثِينِ وَالْمُنْيَ وَالْحُلُقَ السَّفَاقِ يُنْ دِي فِي الرَّبِي قُللُ: أُ لَوَتِي يُنَكُ ، قَالَتُ ، أَرَى ثَكَانَ؛ أَنَدُ أُدُجُلُهُ قَالَتُ ، بِسَلَى فنشسام خيركا بثنل بخركاني الفطي يَقُولُ كُمَّا غَلَبَ مِنْيَهَا رَا سَسَقُوى المتلئها كنت أحستنك المتستا

ي وكان ين تخبر سنجه جودا وعائدًا التُنبَيَّة وَتَنْ صَلِّح مُسَسِّلِكُمَةُ الكَذَّابُ إِنَّا هَا، مَا أَغْنَ فا بِهِ إِنْهَا هِيمُ مِنْ النَّسَوجُ يَحْتَى، عَنْ أَرْجُهِ شَعْدِيمِ مِنْ مَسَيْفِي :

اَنَّ سَمُعِيَّ الْمَجْيَنِيَّةَ اَدَعَتِ الْكَبْنَةِ مَعْدَوْعَاة رَسِلِياطَ عَلَيْهِ الْعَصَلَى اللّهَ عَلَيْهِ الْمَعْلَى اللّهَ عَلَيْهِ الْمَعْلَى اللّهَ عَلَيْهِ الْمَعْلَى اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

رَكَانَ مُسَنِّلَتُهُ وَا وَهَا وِمَثَلَقَ مَسَنَا لَهُمْ فِي هَذَا اللَّهَ مِنْ يَعْنَ النَّيَا الْحَالَةُ وَقَالَ - أَنَّنَ لَكَ عَلَيْكِ وَحُمِياً وَآتِنَ عَلَيْهِ فَهُ اللَّهِ يَعْمَعُ وَفَتَعَرَّمَ سِنَ مَا أَثَنَ لَنَالُهُ عَلَيْكًا الك والعَرَبُ الْحَلَّ يَعْمِينِ وَعَرْمِيقٍ .

ختفك (تيه اقتل الكنون اقتل الخارجية إم المقربية ، فأمن بالغود المشرك - الغول المندية ، خوا الحري بالبسليه والعتبرة والمتعبرة المتعبرة والمتعبرة والمتعبرة المتعبرة والمتعبرة المتعبرة والمتعبرة وال

اَسَتُوبِي إِن النَّيْكِ مَقَدَّ هُلِيْنَ بَكِهَا لَطَهُمْ فَإِنْ شِيكَتِي البَقِيَةِ حَزِلْ شِيكَتِي عَلَىٰ الْبُقِيَةِ وَإِنْ شِيكَتِي عَلَىٰ الْبُقِيَّةِ وَإِنْ شِيلَتِي عِلَىٰ الْبُقِيَّةِ وَإِنْ شِيكِتِي عِلَىٰ الْبُؤَةِ وَإِنْ شِيلِتِي بِهِ الجَمْعَ وَقَلَ مُسِلِقِهُ مَنِيقَةً مَنِيقَةً مَنْ المُعَلَّمُ الْمَعْلَىٰ وَمِنْ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَىٰ وَمِنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ قدَ تَسَدُخَالِدُ بِنَ أَسَدَامَةَ شَرَدُيداً بُولَسَدَ مَسْوَيْنَ مُفْطَانُهُ عُفِلَانُيَّ بِالْكَيْةِ. مَعْلَدَ دَمُولِكُ أَنْ الْعَنْبَرِي حَلِيْنَا مُولِسَدَهِ مِنْ الْمَصَدِينَ الْمَعْدِينَ الْمَعْدِينَ الْمُع مِنْهُ حَمِدا لَعَلَامِينَ مُنْ مُعْمَّدِ بَنِي عَلَوْانَ بَنِ عَسْلَنَ بَنِ عَلَوْلَنُ بَنِ أُوسِ بَنِ عَبْقِيقٍ ، لَسُم عَنَى فَنَ مَعْدَدُ الْمُعْمَدِينَ مُنْ مُعْمَّدِ بَنِي عَلَوْانَ بَنِ عَلَيْكُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّه عَنَى فَنَ مَعْدَدُ الْمُعْمَدُونَ وَمُعْدَدُ اللّهِ مُعْلِقِينَ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن

وَوَلَسَدَاخَارِنُ ثِنْ يَنْ مِنْ عِنْ مِنْ فَعَلَلْهُ صَرِائِيلًا وَلَهُ كُفْتِهُ وَضَابِلُهُ اَقُلْ بَيْنِ فِي سَرِلِيلٍ. فَوَلَسَدَ سَعِيقُولُ فِنْ الْحَارِينَ جُرَارِيَّةَ وَرُبُهُ فِي الْمَعَلِّدُ وَعَلَيْكُ وَطَهَا بُكُ

مِنْهُ مَ أَنْهُ مَ أَسِيلَةُ بَنْ حَكَالَةً بْنِ حَكَالِمَةٌ بْنِ كَيْلِيبْنِ هَبَابِ بْنِ سَلِيطٍ ، كَانَ طَارِ سسا، وَتُحَلَمَهُ بْنِ سَدِينِ بْنِ جَارِيَةٌ بْنِ سَدِيطٍ ، الَّذِي عَقَدَ الْجَلْفُ بَنِيَ بَنِينَ بْوَعِ وَآَمُ مَالِكِ بْنِحْرُهِ وَمِنْ فَحَلَيْهُ الْمُسَاوِلِ بَنِ مِلَامٍ بِكَانَ خَلاداً فَلَهُ يَقُول } غَشَمَ بَنِي أَي رَبِيعَةً ، مَالِكِ بْنِحْرُهِ وَمِنْ فَيْ إِنْ المُسْلَولِ بَنِ مِلَامٍ بِكَانَ خِلاداً فَلَهُ يَقُول } غَشْرَى بَنِي أَي رَبِيعَةً ،

كَانُ حَلِيْفًا لِبَنِي شَسِيْبَانَ ، وَالنَّ بَيْنِ بَنِيُ الْمُلَحَدِي، وَعُلِّمَانُ أَخُوهُ خَدَرِ جِنِّيْن

ا مُعْمَلُ كَثِيْتُنَا ٱ تَكُنُ لُطِيْقَ بِهِ ﴿ وَأَصْبَحَتُ أَنْبِيَا وَالْعَصِوْلُ كَالَا

قَانَ , وَسَمِعُ النَّهِمُ قَانَ بِمَنْ بِعَرْمِ الْمُشَفَّى يَوْمَلَكِمْ ، وَقَدْ ذَكَنَ المَسْفِيكَةُ مَا ثَلَقَ عَلَيْهِم يَقَلَا النَّفَقَ: وَاللَّهِ مَارَأَ يُسُحُ أَشِيَّى مِنْ هَلَا اللَّبِيَ عَلَّا ، فَعَلَّا النَّبِي ثَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّي إذَا ذَا لَلْهِ أَحْلِفَكُ أَلْتُكَذَّبُ فَنَصَدَّ فَنِي وَلِكَذَّئِكَ ، وَكَانَ فَأَ اسْسَلَى البَّبِرِيَّالَ وَعَلِيمًا لَهُ فَتَصَمَّقَ عَلَانَ رَحَمَّ فَى السَّمِّ اللَّهِ عِيمَ النَّهِ فِي مِنَدَا الْحَيْثِيمُ فَقَالَ ، أَنِ وَاللَّهِ أَبْوِيمَ مِنْ تُهُولِ الوَقِي ، فَكَالَ تُمَانَ مَسْتَكِمُ وَمِنْ ذَلِكَ وَبَعْدَ فَتِي مَسْتِيمًةٌ وَصَلَّى اللَّهِ الْمِنْ وَاللَّهِ أَبْوِيمُ مِنْ تُمَا مَنْ النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُسْتِيمًا وَمُعَلِّى مُسْتِيمًا وَمِنْ اللَّهِ اللَّ ا بَنِ نَرَقِدِ بَنِ سَدُفِينِ بَنِ جَارِيَةُ بَنِ سَدِيْعِلٍ ، صَاحِبُ البَقْنَ ﴿ فَأَنْ يَقَالِنَ الْخَارِجَ وَلَمُوالْقَائِنَ ، مَنْ مِبْوَا وَوَلِيُوا ﴿ وَعَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

وَوَلَسَدَ صَٰهَيُ إِنْهَا مِنْ مُنْفَلَةً أَ اللّهُ لَيْ مُصَفَّدًا وَاللَّهُمَ مَ وَلَعُلَا ، وَلَ مِنْ مِنْ وَحَى وَ وَوَلَا لَمُ وَسَوَا لَقَ ، وَيُسْرَحُ مُنْ مَنْ أَي سَلْحَيْنِ مُعْيَنِ الشَّياص .

وَوَلَسِهُ مُعْلِكُ بِنُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْظَلَةً مُن لِيّاً، وَمُعَاوِيَةً ، وَهُمَا لِعِنْقَانِ [القَّمْنَانِ الْحَفْعَ] ومُنقذاً ، وعَوْمًا ، وكا لا تُحَالِطُ عَلَيْهِ لِمَا مَا مُنسلًا .

مِنُهُ سِم جَبُّيِّ الشَّامِنُ مِنْ عَلِيَّةَ بَنِ الْخَلَقِ (اَصَّدَفِا لَتَسْ بَالْفَصْ بِنَطْقَيْم) وَهُوَخَلَيَّةُ ابْنَ بَدْسَ بِسَلَمَةَ بِنَ عَيْوِ بَنِ كُلِيمٍ ، وَاعْبَدُ بَنَ مُعَلَّدٍ بِي عَنْهِدِ بَنِ ظَلْيَمٍ اللّهِ جَاوَلُ ثَلْ اللّهِ عَلَى مَعْلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِمَ ﴿ وَلَمِنِكُونَ أَضَّو حِلْ بِكُنْ لَـ

٥) جَادَ فَي طَبِيْ تَعْطِطِ الْعَنْفِي كَذَانِيدِ وَكَلَ مَنْ يَتَلَقَّلُ فَوْلَهُمْ لِنَسْنِ فِي العَرْبِ سَكَمْ يَعْفِ إِلَيْنِ الْمَنْ فَاللَّهِ وَمَن اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهِ فَا إِلَا الْمَنْ فَا فَاللَّهِ وَمَا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِلَيْنَ اللَّهُ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَا اللَّهُ وَمَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْلَمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُاللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْل

أَعْلَاقُ مِثَانٍ وَحَامًا رُجُفًا ﴿ وَأَعْلِنَا بَعْدَا لِكُونِ وَثُمُكًا وَعُمَا لِمُخْفَلًا وَعُمَا لِلْمُ

- خَيْفُطُ؛ سَبَرِيعاً ، يُقَالُ؛ خَلِفُ خَفُفاً . \_

قُمْ احْتَوَرَ - قُوارَدُولَ احْتَوَرُول ؛ عَفَى وَلِمِهِ النَّسَانُ .. بَدْ تَعْتَسُنُ مُنِ سَيْدِهِ مَ جَارِيَةُ بَنِ سَلِيلٍ ، وَنَوْ الْخَلَقُ فَتَعَالَمُ الْمَعْنَى مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَ

لانختسينى عَنْ سَيِيقِلِ غَاوِلا إِنْ قَصَلَىٰ لَيَلاً بِسَبِلَطِ فَانِ لاَ خَاسَتَغَافَتُ بَعْ سَبِطِ عِنْكِيمَ مِنْ عَيْثَةً أَحْدِ نِنِي الْحِلِ مِنْ بَنِي مِلِيَّةٌ فِي مُالِكِ بِلَ بِ القِيعَ وَمَثْوَاكُمِنَ مِنْ كَلِنَكُ وَعَلَوا فِي حَوَلَتُ مِلْقَتِ مُكَافَّكُ عِلْمَاكُكُمُ الْمُؤَا عَنَهُ بَيْ سَعَيْطِهُ وَوَقَلَ المَوْجِقِ الدِّيقِ بِهِ حَبِّى أَكُمِنَّةً ، قَالَ حَلَيْمٌ الْمُقَاأَ وَلَيْك مَعَ بَنِي سَعَيْطِهُ وَوَقِلَ الدِّيقِ الدِيقِ بِهِ حَبِيقٍ أَنْ كُلِيقًا أَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُ فَعَلَى الْمُعْلَقُ فَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

لَقَلَتُ لَهُم ، لَقَدْ جَلَهُمْ الْفُصَ خَلَمَا لُمُ عَرِينَتُ أَنَّهُ مِنْ لِسَنْكُلُسُ مَنْ لَقَلَ فَكُن فَ النِيْرَ وَلِمَ الْفُرِكِي بَيْنَ عَسْسًا وَبِينٍ وَعَلَيْ مَيْنِ مَيْنِ مِنْ إِنْ مُعَلِّينَ فِي الْعَصِيرِين

اَلاَ لَلَيْنَ عَدِي عَنْ عَبِلِطِ الْمَرْخِينُ هَلَّا مِنْ عَلَيْهِ الْمُرْخِينُ هَا وَزَرِي فِعَالَا عَنْ كَالْمَيْنِ جَرِينُ هَا وَزَرَي فِعَالَا عَنْ كَالْمَيْنِ جَرِينُ هَا وَزَرَي فِعَالَا عَنْ كَالْمَيْنِ جَرِينَ هَا وَزَرَي فِعَالَا عَنْ كَالْمَانِ خَرَيْنُ هَا وَزَرَكِ وَقَالَ مَنْ مَنْ كَالْمُ عَلَى مُعَلَّى مُنْ الْهِبَالِ مُعَمِّرُ مُنْ الْهِبَالِ مُعَلِّمُ الْهَبَالِ مُعَمِّرُ مُنْ الْهِبَالِ مُعَلِّمُ الْهَبَالِ مُعَلَى الْهُمُ الْهُمُونُ الْهُمُ الْهُمُونُ الْهُمُ الْهُمُ الْهُمُ الْمُنْ الْهُمُ الْمُنْ الْهَبَالِ مُعَلِيمُ الْهُمُ الْهُمُ الْهُمُ الْمُنْ الْهُمُ الْمُنْ الْهُمُ الْمُنْ الْهُمُ الْهُمُ الْمُنْ الْهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْهُمُ الْمُنْ الْم

يَضُونَ ؛ وَمَا شِهَا لِلْعَسَىٰ اصرُحَا - خَرِينُوا - خَرِينُوا حَمْ فَنَ عَلَى خَبْنَدُا فَقَامَ مَسْتَقِيقُ بِهِمَ أَحَلُهُ خَلَقَ مِسْتَعِقَ بِهِمْ أَحَلُونُ مِنْ فَعَلَى فَعَ لِحَدِيهِ وَمِنْ الشَّلَابِهِمْ وَلَهُمَ بِسَعْلِمِ مَسْتَرَةً وَأَصَلَوْنَهُ أَنْ مَنْ فِلْ أَمَا وَخَرْبَهُ عَلَى لَعَ مَسْتَرَةً فَسَيْعَ العَلَيْمَ خُرِيقَ لِقَلْقَةً فَلَكُنْ تَشَكَّمُ فَلَانَ مَنْ فَعَلَى الْعَلَيْمِ لَعَلَى الْعَلَيْم

وذَا مَا تَعَاظُمُ مُعْفِرا فَشَرَّهُ اللَّهِ الْمُعَيِّشَةُ إِذَا أَبُكُ مِنَ الصَّنْفِ عِيْدُهُ ا

حقة القَّلَةُ والْفَلْتُ وَالسَّقَ رَحَقَى حَيْنَ أَعِيْنَ النَّسَانَ - قَالَ الذِهِ الْإِلَيْنَ وَكُنَّ كُنْ عَيْنَ الْمِنْطَةُ وَقَالَ الْمَانَ الْإِلَى وَكُنْ فَعَلَمْ الْمِنْطَةُ وَقَالَ مِنْ الْمَانَ الْمِنْطَةُ وَقَالَ مَنْ مَنْ الْمَانَ الْمُنْفِقُ وَقَلَ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ فَاللَّهُ الْمُنْفَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

مَيْوَ، الْحَلَى وَالْمَنِينَ | فَكَامَ سَوْفَة ﴿ حَالَةً الْعُلَكَارَقَا لَشَكَّ فِيلَ الْمَلَى الْمُلْكَلِين كانتُ تَيْسَنْ عَلِينَ أَ غَلَيْنَ عَلَيْهِمِ سَلِيْطٍ وَكَالْتَسَمَّةُ أَمْوَالِهَا وَسَنِيلِينَا سَبَايَا وَكُلُفَ ثَنِوا لَمُلَكَى فَا شَعَلَقَتَقَ مَا فِيا ثَوْمِينِ مِنْ إِبِينِي سَلِيْطٍ وَسَنَهَا يَاحَالُهُ فَنَّ وَلِينَ عَلَيْهِمِ فِينَ

اُوَّنَ ٱلْجِيَانِيَّةِ ، كَانَ العَرَادَ الْجَادِ الْجَادِيَّةُ جَيْنٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ثنانَ الْجِيعَيْنَيَّة ، كَانَ العَرَزُونُ تَنْنَ قُرُّلِ النَّجِيثِيِّ، لَحْمَا يَنِي تَهِيْنِ الْحَارِيْنِ فِي حسَقِدتِنِ ثَنْ الْحَامِثَنَاةَ مُفَكَانٍ ، أَنْ جُونَ بِينَةً أَنْ تُجِئَ صِفَائِهَا ﴿ يَحْيُمُ وَقُدُ أَغْنِيا رَبِيْعَا كِبِكُرُهُا

نَكُمُّكَا سَسْمِعَ قَوْلُ الْبَعِيثُ ؛

أَنْ جُوكُلَيْبُ انْ يَجِيءُ حَدِيثُهَا ﴿ يَحْفَى وَقَدُ أَعْبِيا كُلَيْبَةُ قَدِيمُهُمُ ۗ لِلهُ يَهِمُ اللّهُ كان الفَكَالُ دَقَى ا

فَلْ جَابَهُ الْبَعِيثُ ،

تَنَكُ وَمُمَّمُ لِكُ مَنْهُمْ لِكَ عَنِي ازْ مُعَلَّمُ يَنِي القُتْنَاقِ لَقَيْقِ الْهُلُقِ وَزَنِنَا لَقَكُ فَصَنَّى اللهِ اللهِ عَنِي ازْ مُعَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنِي الْقِثْنِ الْهُلُونِ مُعْمَدًا وَعَنْهُ الْمُمْنِيَ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنِينَا فِي مَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

قان المقتيدة ، عَنْ إِن الْحَمِينَ يَشَدَّ بَلِيَكُ الْحَمِينَ يَشَدَّ بَلِيَكُمُ اللهُ بَيْنَا اللهِ بِعَالَمُهُمُ اللهُ الل

تَّالَ، وَلِلَّهُ مِسْمَارُ بَيْنِ كُمَا شِيحٍ فَمُسْنَى جَرِيْرِي بِيقَ ، وَفَأَتِينَ الفَرَالَ وَقَ فَقِيَّا ، فَظَنَ ، فَيُحَ الصَّفَةُ مَسْلَكَ جَرِيْرًا عَوْرَاكَ مِسْمَالِيَ مَلْمِيْتِ شَلَاحٍ، فَكِيمٍ وَلَا خَفْظُتُهُ ، فَعَضْ فَقِيَّة الْمُؤك مَسْلَكَ جَرِيْرًا عَوْرَاكَ مِسْمَالِينَ مَلْمِيْتِ شَلَاحٍ، فَكَيْمٍ وَلَمْ خَفْظُتُهُ ، فَعَضْ فَقِيَّة الْمُؤْكِلُ، أجسيما يُدَابِي خَطُوهُ حُلَّىٰ الْجَجْل الدائستين الترميني فنيشة أذنان مَعَالَ البَعِيْثُ يَهِ مَحْوَجُ رِياً ويُجِيْدُ الفَرَنُ دُقَ،

أَصَاخِ عَلَيْكَ ، لَشَّوْقُ أَخْلَالُ دِمُنَةٍ

بِنَاصِفَةِ الْجُوَّيْنِ ٱدْحَانِبِ الْهُجِل - التَّاصِعَةُ ، المَسَيْسِ، وَاسْعُ ، والمَيْقَلَ : المَسِيْنِ فَيْقَ النَّاصِعَةِ ، وَالثِرَّ إِمَا أَفَعَضُ بِكَا لَلْرَاضِ وَكَلَيْكَ الْبَاصِلَةِ

أفث كإفرارا لحيلتيكية للبنعل أنشن كليبا إذا سبيم خطَّةً ا ذَكَ لِدُ تُعَدِّمُ الرِّجَالِمِنَ النَّعُلِ وَقُلُ كَلَيْتِي صَلِحَيْحَةً وَجُهِم كُ حَاجَةً مِنْ حَيْثُ تَتَفَرُ بِالْحَيْلِ رَكُلُ كُلِيْبِي يَسَوقُ أَتَاكُ

- ٱنْتُهَى النَّقَاظَى وهَذَا تُولِي .

نَجِدُ فِي البَيْتِ اللَّهِ يُمِي مِن بَنِي كَلَيْسٍ بِوَلْيُكِانِ الأَثَانِ - الْمِكَارَةِ - وَالمَعْرُاقَ } أَنْ بَنِي كُلَيْبٍ ، يُحْمَوْنُ بِإِثْيَانِ الظَّمَانَ .

وَ حَارَ فِي رَسَائِلِ لَجَاحِظِ ، طَبْعَة مَلْتَبَةِ الحَالِي بِالقَاهِرَةِ . ج١١ص ، ١٨ مَائِلِي ، وكان جَرِين مَا فَ الشيقطك ، وهو مِن السَّووان ، يَوْم عبيد في تُحييص أبين فقال ١ كُأُنَّهُ لَكُ بَهَا لِلنَّاسِ أَيْرَجُهَا لِلنَّاسِ لَكُ فِي قِنْ طَاسِ

فَكُمَّا سَسَمِع بِدُلِكَ الْحَيْقِطُلَاقْ، وَحَلَ إِلَى مُثْرِلِهِ وَقُلَلْ تُحِيثِينَةٌ يُحْتَجُ فِيزُا الْعَجُمُ وَالْحَبَشِقِينَ عُسَلَى الفرّب نعَادَ فِي آخِرِ هِا ؛

ا نَسْتَ كُلَيْبِيّاً وَأَمُّكَ نَعْجَةً ﴿ كُلُم فِي سِمَانِ الظُّمُّانِ عَالَ وَمُغْخُ عَ مَا أَمَّا بَنِي تَلَيْدٍ بِرُيْرُنَ الْمَا تُشَالُونِ الْفَلْأَنِ . وَكَذَٰ لِنَ مَنْوَالفَّقُرُجَ ، وَسَنَيْمُ وَأَ الْمَسْمَعُ ثَرَى بِإِنْهَا وَلَعِي، وَأُمَّا إِنْهَانُ الدُّنَّانِ فَتُنْ مَى بِهِ بَنُو مَارِمٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُم،

كُذُلُ الدُّارِينِيَ عَلَىٰ شِبْرًا هَا إِذَا أَ خَمُلِتُ أَنْ تُغْلِي أَتَلَالًا تُحُولُ الطُّنْهِي يَدْنُوا مِنْ تُغَلِّطُ يُقَتِّنُ كَلَيْنَ هَا مَيْكَادُلُولاً وَمُدُّ الدَّارِئِيُّ لَوْ أَنُّ ضَاهُ ﴿ إِذَا لَكُ الْجِمَارَةَ كَانَ خُلُهَا

وَلِدُلِكَ قَالَ الدُّلْحُكُلُ لِجَائِحٍ :

خَلُ نُعَثَى بِضَا ۚ فِكَ يَاجِرُ إِنْ فَإِنَّى الْمُنْكَ نَالْمُسَلِّكَ فِي الْحَلَادِ طَهُولَا وَإِنَّمَا لَقَبَ الفَنَ لَدُنتُ جَبِينَ اللَّهُ بِي الذُّمَّايِ وَآبُنِ المُزَاعَةِ وَحُتَّى فِي حَالَةِ الهُذَابِ.

رَحَيَارَ فِي كِتَلْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِلْبَعْةِ الْمُعْيِنَةِ الْمُصْبِيُّةِ الْعَامَةِ لِلْكِتَلْبِ جِي اناص: مهم مالكي ا عَنِ النَّصْ بَنِ حَدِيدٍ صَّلَا، مَمَّ الغَرَائِ وَيَعِي كُلْيَهِ يَجْتَالُ، مُلْخَدُهُ وَكَانَ جَلَا تَأْفَعُوا، وَاللَّهِ لَتَتَكِينًا عَ \_ بَنَكُ سَاكُكُرُهُ اوْ لَتُتَكَلَّمُ عَلِيهِ اللَّذِكَ ، وَأَوْهِ لِلَّآلَ ، فَقَلْهُ وَلِكُمْ ، الْخُواللَّهُ وَلَكُ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَقَلُوا ، إِنَّهُ لَا يَنْجُيلُونَ اللَّهِ السّالِعِيْقُ ، قَالَ ، أَقَالِ أَنَا أَيْثُمُ مَا قَبِي بِالقَّفَى وَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ فَضَمَلُوا ، وَقَالُوا ، اذْهَا لِنَا الصَّمَالِينُهُ لِلَّهُ .

تَعِينَدُهُ جَرِيمِ الدَّامِغُةُ ، وَكُلَّ يُسَكِّيهِ العَافِيةُ الْمُنْفُونَةُ

جَارِنِي كِتَابَ بَيْقًا يَض جُرِيرُ والفَنُ زُن فَيى جَ: ١ ص: ١٧١ مُلْيِلِي:

تَعَلَقَ جَرِينَ لِرَيْجِي البِسِ وَهُوَيَّ يَجِهُمُ أَنْ يَغَنَعُ بَيْنَهُ وَبَئِنَ الفَرَيْنَ وَبَعَ الفَرَقُ مَرَةَ وَالْفَانَ الْعَلَامُ فَكَا الْمَعْنَى مَنْ مَسَنَهُم الْمَا لَمُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ا ولى اللزم عادن والعثابا وفواي إن أصبت نقد أصلها وبنا المنتاب المنتا

\_ العَلَقَعَةُ الشَّعَىُ الَّذِي تَحْقَ الشَّلَةِ الشَّلَقَ مِرْكَانَتَ عِلْدُ الفَّرَنِينَ فَدَّ شِيئِكُ ، وَالنَيْاضُ مَعَادِقِ كِنَارِ الفَّفَقَةُ إِلَيْنَ عِنْدُ المَّذِينَ وَعَلَيْهِ الشَّلَقَ مِنْ النَّالِينَ مِنْ النَّالِكُ الْعَالِمُ كِنَارِ الفَّفَانِي اعِ ٤٤ من ، » • أنَّ الفَرْكُرِينَ عِلْمُ الثَّالِ النَّيْ

وَاللَّهِ لَقُدْ عُلِمَتُ ۚ أَنَّكَ لِدُتَطُولُ غَيْنَ هَا. (الدِسْكَتَيْنَ اخَفُرُكُ الفُرْجِ ،) \_

دَيْهَ. الْمَاالَبَانِهِي الْدِنْ عَلَىٰ ثَلَيْمَ عِلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ثَلَيْمٍ الْحَلَمَٰ الْمَالَمُولِهِ الْمَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْمُلَالِينَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[قولسائين بين من من كلفة منديا المنافقة منديا المقالة المقالة

‹› جَاءَ فِي يُغْطِولُ مُشْتَصَ حُبُهُوا الْفَلِيمُ يَغْطُولِ بُشَيَّةِ تَرَاطِيرَ بَاشَدَا بَا سَتَشَيِّلَ ص: • و وَعُطُوطٍ أَصْسَابِا لَا يَشَايَ لِتَبْدُولَهِ بِي تُمُطِيدًا مَسَنَقِيقَ مَن ، حه • يَرَى ابْحَدُ بَعُلَى بِنْ مُزَادٍ .

(۵) جَارَيْ كَمُطُوا أَنْسُابِ اللَّشِيَّ مَنْ يَلْبَكَدَدِي يِي تَفْصُوا اَسْتَقَيْلَ رَمَّمَ ، ١٠٥٥ مَا يَلِي وَهُمْ خَطُوا فَيْ الْحَارِقِ بِنَ أَى لَحَامَةً بِي عَرِيا بِينِ خَلِيْدِي بِي جَاوَلَ بِينَ خَلِيسَ بِي خَلُطُكُ . وَكَانَ بَنْوَيَهُمْ إِي مِنْ خَلِيدًا 1 بَيْ خَيْشَلِ وَصَعَوْلِ خَلْبِهِ كَعُلِدُ خَلَيْهُ مِنْهُم ، فَحَمَّ مَرَكِ إِكَيْهِ جَمَاعَتُ بِيَّهُمْ فَأَنْ تَجْمُوا وَخَدَة وَكُلُو يَشَالُ بِلِكُلِيمَ وَمَ مُنْ حَلَى وَتَقَلَلُ بِيْهُمْ :

كُلُون تُعْرِي نَكُبُ تُنْ خَلْنَ مَهُمُنا اللّهِ مَنْ يَهِ الرَجْفَادُ وَهِيْ عَسِينَ كَاللّهِ كَلِينٌ كَلِين مُلَاثُكُمُ لَا تُعْتِقُونَا لِكُلّبِ بِكُلّمِ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلِينًا مُن ذِيكُ يَنْكُمُ وَاعْلُولِ فَلَا تُنْكَ اللّهِ عَلِينًا مَن ذِيكُ يَنْكُمُ وَاعْتَمُولُ كُلُّ تَنْكُ اللّهِ عَلَيْمٍ مِنْ تَعْلِمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ تَعْلِمُ أَيْن

نَا سَتَعَدُوا عَلِيْهِ عَلَىٰ ثِنَ عَظَانَ بِلَ عَلَانِي اعْهِ وَيَهِم ، فَيُقَالُ أَكَّهُ أَوْبُهُ وَخَمَدُه ، وَلِيَكَالَ بَنُ حَبْسَهُ وَخَمَدُه عَلَيْهِ ، وَلَمْ إِذَا الْكِنْكَ بِهِمُكُونَ ، فَقِيلَ إِنْ عَلَىٰ ثَنَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْ وول در يقعة بن منطقة بن منطقة عندة، وعدياً ، وَلَعَدا ، وعلها ، وَعَلَم الْ وَلَ مَعْلَمِن مَهُ مِلْ المَّوْلُ ور بقعة و لَبَيْدا ، وعاله الله إلى المقالة عندة والله عندا عندة والله المقلم بن عظرى المنظم المناطقة ومن بقعة ، وخالها ، وول منطقة على والمرادة الله الله الله الله الله الله المنطقة ، وخالها ، وولا منطق المناطقة المن عدي ، وهم ولا السائل ، في المسلمة أو بالأله ، والله الله الله الله الله الله المنطقة ، والمناطقة ، والمناطقة

. دَخُلَ السِّهُمُ ثَالَ إ

خَنْتُكُ وَكُمُ الْمُعُلُّ وَلَيْتِي ﴿ مُعَلَّىٰ فَكُلُ الْمُغُولِاتِ حَمَدَلِلُهُ ۗ عَلَىٰ الْمُغُولِاتِ حَمَدَلِلُهُ

وعُولِيَ مِنْ صُلِهِ الْعَلَى الْمَارِيَّةِ وَقَالِ عَقْلَانَ بَنِ عَلَى مَرِهِ اللَّهِ فَلَهُ النِّهِ الْعَلَ كَانَ مِنْ كَلَوْمَ عَلِيهِ الْمَعْلِيمَ وَقَلِهِ حَلَى طَيِّعَ وَمَقَعَلِيمِ وَقَلِهِ ، وَكُلُ عُلِيمًا الْعُلسِ عَلَى خَلَقَ اللَّهِ مِنْ مَعْلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلِيهِ وَمَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلِيهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلِيهِ اللَّهِ مَلِيهِ اللَّهِ مَلِيهِ اللَّهِ مَلِيهِ اللَّهِ مَلِيهِ اللَّهِ مَلِيلًا اللَّهِ مَلِيلًا لِيَهُ مَلِيلًا اللَّهِ مَلِيلًا اللَّهُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَلِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَلِيلًا اللَّهُ الْمُلْكُلِيلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الْمُنْكُلِيلُولُولُولُ الللَّهُ

(١) جَارَقَ يُتَوْمِ إِنْ اللَّهُ مَا يَعِيدُ وَلِينِ وَلَهُمَةَ الْمُلْفِقَةِ الْعُلْوَلِينَةِ بِيَيْرِينَ الْمُشْرِقُ الدِسْمَرِيعُ العِسْمِ

الرّ ابع الجِنُ دِالعُقُلِ .ص، ١٨٠ مَا يَلِي

اَنَعُ إِهِ بِعَلِيهِ مَعَ اَسِي بَنِ اَوْتَهُ كَانَ اَحْ بِلاَهِ مِن اَسِيَ بَنَ اَلَّهُ وَلَهُ وَالْ اَوَ عَمَامِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنَ الْمَعْفَةُ وَلَا ثَعْلَمُهُ فِي الْمَعْفَةُ وَلَا ثَعْلَمُهُ وَلَا ثَعْلَمُهُ فِي مَعْلَمُهُ وَلَا ثَعْلَمُهُ وَلَا ثَعْلَمُونُ وَلَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُونُ وَلَا ثَعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَمُ مَنْ مُعْلَمُ وَلَمُ مَنْ مُعْلَمُ وَلَمُ مَنْ مُعْلَمُ وَلَمْ مَنْ مُعْلَمُ وَلَمْ مُعْلِمُونُ وَلَكُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَمُعْلَمُ وَلَمْ مَلْهُ وَلَا مُعْلَمُ اللهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمٌ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمٌ فَيَا وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ مُعْلِمُونُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ الللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ الللّهُ مُعْلِمُ الللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ

تَكَانُهُ إِنْ بِينِلِ لِدَيْدِيْ بِالدَسْتِيْمَانِ ، وَيُمَّرِّ خَلْ جَالِهَا، وَيَقِيلُ ؛ لِانْطَابِلِ الأَسْنُ يَعَابَلُنَا، وَلَدَ يَجِي الشَّهَ يَحْيِثًا، وَرَدَّ أَصْراً أَوْخَرَ جَثَّ مَعْهُ ، وَكَانَتِ النَّجَاءُ إِمْ مَنْكَ بَنَاتِهِ مَ وَمَنَ أَ بَدِيعَلَى بِيَعِيْمِ قَلْمَ هُوَنَا. فَكُمَّا مِنَا القَوْمَانَ غَشِيمِ عَلَيْهِ أَمَّهُ أَ فَكُ فُت بَدَ. ﴿ سَرَا بِالْمَانِ مِنْ فَلْمَانِ ﴾ والحَجْ وَمَنْ الْمَسْتِيمِ، وَحَسَمَ أَ بَا بِلَا مِنْ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَ عَلَىٰ الْحَيْمُ الْمُؤْمِنُ الْوَلَدُ عَلَىٰ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ الْحَيْمُ ا وَمِثِنِكَ الْهِيْمِ إِنْ أَنْهُذَى مُتَعَيِّنَ ۚ فِيضٌ الَّذِي يُؤْتِي النِّلَا بَنْوَ مَعْمُ

وَقَالَ لِلْعَصَابِهِ إِنَّالِهِ عَلَمَا لَا ضَمَى يَمَانِينَ لَلَّنْ عَرِلُ ثَنِّ يَنِينَ لَسَنْ يَعَوَّ كُلُلُكُمْ وَلِلِكُمْ وَلِلِكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُمْ عَلَى الْمُسْلِكُمْ فَلَا الْمُسْلِكُمْ فَلَا الْمُسْلِكُمْ وَلِلْكُمْ وَلَا يَعْلَى الْمُسْلِكُمْ وَلَا الْمَالِكُمْ وَلِلْكُمْ وَلَا يَعْلَى الْمَلْكُمُ وَلَا اللّهُ وَلِيَّا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ فِي اللّهُ اللّ السّلَاحِلْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وعَاق احْسَنُ النَعْرِيقُ لِنَّذِي بِعَلِ . أَخْرَيْنِ عَلَىٰ جَلَيْنِ خَرَجَانِهَا مَ نَفَسْيَتُهُ الْحَلَق ، وَقَفَ أَحَدُهَا حَلَقَ فَلَن الظُّلُمَةُ تَفَقِى : وَتَحَرِّمُ التَّعَرُ الظَّلَمَةُ أَنْ أَيْنَا أُصَّوْرَتُهَا فَإِنْ مَثَالٍ أَصْرَبُهَا

دَنَادِيْعَا أَنَابِهُ وَإِنْ فَأَنْ عَنِ النِّفَى الَّهِ فِي لَّكُنْ يَثِنَى مَا ضَا فِي المُناسَانِ فَيْ إِن مِن العَلَى الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّ

فينْهُ حالفَيْنَ أَهُ دَيْنِ لَيْدَ دَصُّنَّ ، بَوُحْبُلُكُ بْنِ عَمْرِهِ الشَّعَىٰ الْفَكَانِ الْمِينَةِ فَى خَلَالَاجِيَّةِ أَ فِولَ أَجِدَا لَيَعِنَّ لَتَتَأْمِنَ ، نَكِيِّ تَلَاَقَاتُ الشَّلَائِةِ وَالظَّرِفَ وَأَمْكَ جَيْنَ خُلْسَهُ الْحَرِيِّ عَلَى اللَّهِ مِينَّالًا مَعْ اللَّهِ عَلَيْنَ مَا مُنْهَا طَيعَ سَسَحِيقَفَ مَا سُرِيسَتِهِمِ الْحَرَاجِيِّ الْحَدِي يَقُولُ:

كُعَرُكُ أَيْ فِي الْخَيَاةِ لِزَاهِدُ ﴿ وَفِي الْعَيْشِ مَلِكُمْ أَلَىٰ أَمْ حَكِيْمِ

ضاً بُوحَنَائِةَ الشَّاعِنَ، وَهُوَالْوَلِيَّنِيْنَ خُنْطُغَةُ بِنِ سَتَعَلَاثُهُ بِنُ جُعَلِمٍ بَنِ مُنْطَلَقَ الْدِي بَانَ عِلْدَقْتِيَةٍ بِفَلَىٰ مِن وَيَعَالَ لَهَا مَاهُ وَيُعنِي الْعَلِي عِلْسِينَ فِيرَهُمْ إِنْ غُطُ النَّهِ عَبْدَالتَّحَانِ بَنَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي وَلَيْسَى بَعْنَ سِبِهِ مَسْنَى عَبْدًانَ إِمَالِكَ فِلَانَ

لْقَانَ: أَعْلَوْهُ طَيْسِتْنَ مِرْهُمُا يَفْتَكُ سَسْحَةُ وَكَالَاقَلَّائِي. عِلْمُهُ أَنَّ سِنْمُ بَلْكَ حُسُونَ دِرْهُمَا رِائِنَةً، وَالْعِرْحُونَانِةُ القَائِنَ .

## يًا لِمَاحُ يَالَيْكُ عَلَا كُنْبُ هَؤُلِدَءِ قَلْيُسِئُ وَحُنْظُلُكُ

- القسنيان، يَا سَلَمَ الْهِ بِعَنِهِ خَلَفَكَ مَوْجَة اليَّهِم ابْنُ زِينَادِ بَشَادَ بَلَ الْحَقْىَ الْمَنْ فَقَ فَتَثَلَّا يَشَال شَدِيدِيا. وتوبرَ العُفَقَاعُ فِلْ عَلِيْعَةً مِنْ خُرَا مَسَالَ ، ذَرَّعَلَى الْآرِيعِ فَلَيْنَ تَشَكُ كَلَمُسَى بْنَ فَلَحَ الْجَهِيِّ وَمُؤَانِكُهِي مَنْ ارْجُوا رَحْدُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِم وَقَالَ يَرْمُ الْمُنْفَقِيمُ وَهُمْ بَيْنُ فَلَيْمُ مَ مِنْهُمَ مَنْ حَلَيْهِ أَيْنِي كُولَ عَلْيَهِم وَقَالَ يَرْمُ الْحَيْلُ وَهُلَّا مِنْ الْعَيْمُ وَهُمْ بَيْنُ

نالته نظيري المستوان المنافي فنسيدي للناسب وعثمتيه الذي التراثين والتي يوزواسي المجلي يوزواسي و المجلي الله المنافية التقالين والتي يوزواسي (١٠ جازي كتابي التقالين والتي التقالين والتي التقليد وحقالا التقليد التقال التقليد المنافزة التقليد التقليد التقال التقليد التقلي

السَّ بَانْعُ مِنْ غَيْرٍ كِتَلَابٍ أَبْنِ السَّلِيِّ

تربيئعةُ بُثِمَتَالِكِ بُنِ مُنْ لِيَكَنَاهُ وَوَلَسَدَ مَرِبِيْعَكُ لَعَبَيَّهُ وَلَعَيْدُ وَلَمَا رِئَى وَعُنِيدُ لَعُبَيْكُ ترهك عَلَمْتَة وَصَّدَاسِ ابْنِي عَبْدَةَ وَكَتَيْبُكُرُهُ لِمُ حُنْيَدٍ الدُّرَقُطِ الرَّاجِنِ وَعُبَيلًا وَعُبَلِكُ وَوَلَسَدَى بَيْعَةً بِمُحَمَّكُكُمَةً بُنْ مَالِكِ عَبْنَةً وَكُلْكُمْ أَرْفَالِمِ عَبْنَةً وَكُلْكُمْ وَعُر

دُنَ بِيْعَةُ بِنُ مَالِكِ بِنَ خُنْطُلُةً .

قولسندى بيئعة بن مالايى بن خطكة تجتيفاً، وعالاناً ووَهُمْ الخيلة عُرَاهُمْ وَوَلَّا مَوْوَالْمَا وَوَلَمَا مُؤ مَسْتَكِلَ وَعَنْدَا لَلْهِ وَلَهُ عَنْدَ اللّهِ عَلَيْهُ وَعَنْدًا لَلْهُ وَعَنْدُ اللّهِ اللّهِ مَثْنَا فَع وَعَجْنِكَ مَنْ هُلِ الْمُلْتَقِبُ بِمُوالصَّهِ عِنْ مَوْلسَدَ مَا لِلهُ بَحْنَ بِيْفَظَّةُ هُوَلَّذِي الْمُلْكِ وَعَجْنِكَ مِنْ هُلُولِكِ إِلَيْنَ اللّهِ هِنْ مِحْمِيمُ عِنْ مَنْ مُعْلِيْدًا الشَّرِيْكِ اللّهِ الْمُنْزَاعِة فِي تَحْمِيمُ عَلَيْمٍ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

مُ جَعُ إلى الطُّبِيِّ.

وَوَلَــــــــــالطَّلِيْمُ بِنَ حَنَظَهُ } [وَهُوَ البَرْاجِ مِن الصَّوَيِّى أَهُ عَنَدًا أَهُ وَشِهِ فَهُمَّة اوَرَبِينَعَهُ العَلَيْنِ. وَأُسِم الْحَلَمْ بِنَ عَلَيْهِ اللّهِ القَائِلِيّ:

ُ نُوَكُنُكُ جَارَيْنِي صِنْدِ تَعَارَكِنِي عَنْدِ تَعَارَكُنِي عَوْدَ بَنُ نُعُانَا أَوْ بِرَالَ لَوَعَلَى وَيُتَحَلَّى هَذَا ابْنِيْتُ ابْنُ مُعْرِجْ ، وَلَيْسَمِلُهُ .

مَدِسِنْ بَنِي عَلِيبٌ بْنِ حُتَظَلَةَ [وَهُوالبِّهُ إلهُ لَيْنَ بْنُ عِرَانَ بِي الطَّفَيْدِ. كَانَ مِنْ

الجَهَامُونُ مُنْطَعِيُّ حِيْنَ لَلَسَتَنِي يَعْمَ الْعَبَيْكِ تَلَا خُوانِيَ العَوَى العَوْنَ الدَّمَا العَبَيْكِ تَلَا خُوانِيَ العَوْنَ العَرَائِ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ العَلَيْمَ وَلَمُ عَلَيْهِ العَمْنِيَ وَلَمْ عَلَيْهِ الْمَعْنَى وَلَوْفِيهِ حَمَّى ، وَكُلَا يَبْهَ عِيَالَ الطَّهِي العَمْنِيَ وَلَمْ عَلَيْهِ المَّرِي عَلَيْهِ عَلَيْ العَرْمَةِ عَلَيْهِ المَّرْمَى عَنْ عَمْهِ الْحَصْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ المَعْنَى وَعَلَيْ العَلَيْمَ وَلَمْ عَلَيْهِ الرَّمْ عَلَيْهِ الْمَعْنَى عَنْ عَمْهِ الْحَصْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ المَعْنَى العَلَيْمَ عَلَيْهِ المَّرْمَ عَلَيْهِ المَّرَاءُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ المَعْنَى العَلَيْمَ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَّهِ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَعْنَ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَعْنَ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَعْنَ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَعْنَ عَلَيْهِ المَّهُ عَلَيْهِ المَعْلَقُلُقِي اللَّهُ الْعَلَيْلُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ المَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقِيلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلَقِي الْمُعْل

ن أَيْلِكَ مَا لَا يَعْلَىٰ اللَّهِ مَا لَا مَكُلُكُ مَا يَهَا كُلُ مَنِي حَرِّ أَنْكِابِهِ عَلَيْهَا مُنْ عَلَىٰ الدَّهُمُ إِلَّى صَلَّهِ مِنْ فَأَسْسِكُ إِوَلَامُهُمُ إِلَّى صَلَّهِ مِنْ فَأَحَالُهُ الْهِمْرُةُ فِي

فَى اللَّهُ أَلْأَلُهُ مِنَ الطَّيْفِيهِ لِقِينَى اللَّهِ وَلَيَّا اللَّهُ أَلْلُهُ مِنْ اللَّهِ وَلَكَا وَاجْمَدُهُ الْأَلْهُ لِللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الشَّرَافِ أَهِلِ النَقِيَّةِ مِعَكَانَ يُلَادِمُ بِشُرَبُنَ مَنَ وَأَنَّ .

كُوُلِكَ، تَجْوَتُكُلُكُ بِّنِ مَالِكِ بَنِ مَى يَعِمُنَاهُ بَنِ تَجْمِمُ ا وَوَ نُسَدَةَ يَيْسَنُ بِثَنَ مَالِكِ بَنِ كَيْهِ خَلَاهُ وَهُوَ أَحَدُ الْكُوثِيدَيْنِ ، وَالْمُرْتَصَلَانِ فَيْسَنُ وَمُعَارِيَةِ ٱلْبُلَمَالِكِ بُنِ ثَنِ يُعِمَنَاهُ مِسْتَحَيًّا الكُنَّ وَسَدَيْنِ لِلْتُتَهَمَّا يُنْزِلَفُ مُعَلَّ عُدُيْنَةً ، وسَدَّمِها ، وَتَ بِيْعَةُ بُنُ قَيْسِ بُنِ مَالِكٍ.

وَوَالْسَدَى بِيقِعَةُ بَنْ مَا لِكِ بْنِ زَيْدِمْ ظَاهُ كُعْباً ، وَلَعَيْباً ، وَأَشْهَا بْطَالَةُ بِنْكُ مُجَمِّن مِن كَعْبِ بْنِ العَلْبِ، وَعَبَيْدًا، وَأَشْهُ مُكُنَّ مَتْ مِنْ بَنِي صَبَيْعَةَ بْنِ سَبِيْعَةَ ، وَالْحَارِينَ ، وَأَشْهُ اللَّهُ عَلِيلًا وَعَمْمًا ، وَأُمُّهُ مِنْ بَنِي النَّاجُمْيمِ .

بِنُهُ حَمَّاتُهُ مَا مُعَلِّمَا عَلَامَ الْمُتَعَرِ الْبُلَا عَبَدَهُ بِنَ دَاهِنَ وَيُسِي بِن عَبَيدِ بنِ تربيقة ، واستودين عبسب بن أسماء بن وهب بن ريك بن عود عود المثقر بن مُنقِد بن المُنقِد بن المُنقِد بن مَ بِينَعَةً، وَ فَدَعَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلْ تَيْكُكُ أَنْفُرْ لِ اللِّيلَ ، فَسَرَى المُتَعَرِّبُ .

ورِنْهُ مَرْ مُنْ أَيْدًا اللَّهُ قَطْوَهُ وَالرَّاحِينَ ، وَهُوَ مِنْ وَلَدِكُفُ مِنْ رَبِيْعَةَ ، وَعَيْلَانُ بُن حُرَيْتِ التَّاجِلُ . وَهُوَمِنْ وَلَدِا لَحَارِثِ بْنِنَ بِهِيْعَةً .

فَى بِيْعَةُ بِنُ مَالِكِ بِنِ نَ يُدِمَنَاهُ ، وَمَ بِيْعَةُ بِنُ حَنَظَنْةً بِنِ مَالِكِ ، وَمَ بِيْعَةُ بْنَ مَالِكِ ا بن خُنظَلَة، يُسَمُّونَ التَّيَالِلعَ.

هُؤُلِدَرِ بَنِى مَالِكِ بْنِ نَنْ يُدِمْنَاهُ بْنِ عَمِيْمٍ

وَوَلَ مَسْعُدُ بِنَ مُنْ يُعِيمُ مُنَاهُ بُنِ تَجِيمُ كُفُلًا، وَالْحَارِينَ، وَعُزَّا، وَعُوَا لَكَ ، وَأَشْمَ تَنَافُهِنَّكُ الحَارِنِ بْنِجْمِيْمٍ أَخْتَ شَيْرَةَ بْنِ الْحَارِنِ, وَجُنْسُمُ بْنَ سَعَدٍ، وَأَنْهُ الوِنْ ثَنْهُ بِنْ حَنْشَمْ بْنِ حَنَيْدٍ ٱبْنِ عَرِّي وَبْنِ غَلَمْ إِبْنِ تَغْلِبَ، وَعَبْشَمْسِي بُنَ سَعْدٍ، وَأُمَّهُ الصَّلُونُ بِنْتُ النَّتَمَ بْنِ الحَارِينِ بْنِ عُبْدِمَنَاهُ

<sup>(</sup>١) هَمَا أَحِنَ الدُّشْتِ حَيْثُ ٱبَّدا مِنْ أَوْلِالطَّفْقِ ٤٠٠، وَلِلْدِلِثَ وَصُعْتُ الدُّشْتَ بَيْنَ حَاصِ ثَيْنَ وَأَنْتُهُ إِلْصَّلَحَانَ بدلللة فظه ويختفئ جشكنة المي الفلبي فخفرط تلقبة كاغب باشاريج بصه وفظه طبا فينانة العلقة فجال الخذيط ليقع بِنَ كِنَا بِجَيْرَةِ النَّسْيِ لِيَاقِرَ إِلْحَيْقَ رُحْدِهِ ١٢٠ فَإِرْ وَالصَّفَةِ، ١٠٠ وَصِمَّرُهُ ١٨٠ والصَّفَةِ ١٧٠ وصِمَّرُهُ ١٨٠ والصُّلُمَةِ ؛ ١١٨ ويَتُمُّتُوا ، ١٤٦ ، وَالصُّلُحَةُ ، ١١٨ وَمِكَّتُوا ، ١٤٧ .

<sup>(</sup>a) حَارَ فِي كِتَابِ الشَّفَا فِي النَّتِقَةِ وَارِ النَّشِيا الْمُصْرِيَّةِ بِالصَّاهِيَّةِ : ج : c ص: ١٠٨ كَانِي : الْحَبِّرَ فِي الْبِنَّ وَرَبِيرِتِّلَانَ الْحَبْرَافَا لِمِحَارِّمِ عَلَيْهِ الْمِنْفِيلَةِ الْمُلْلِكَةَ الْ

ابْنِ كِلَانَةَ ، وَعَالِمُعُ اَنْقُوْفَا، وَالْمُهُوَارُهُمْ إِنِّكَ الْخَشْرَىجِ بِنِ زَيْدِا الْعَتِ بِنِ رُفَيِّيَةً بِنِ فُوْرِيهِنِ فَطْبٍ. وَحُشِيَرَةً ، وَتُبَيَّدَ وَرَبِحَاءَا مُنْ الْمُثَالِقَافِيَةً ، وَأَخَا هُمَا لِلْلَهِمَا صَعْصَعَةً بْنُ مُعَامِنِةً بْنِ بَكُمْ سِبِي صَارِنَ ، وَكُلْبَرُقِ مُعْلِمَةً بْنِ غَلْمِ بِنِ حَيْلِيهِ بِنِ كَفْرِ بِنِ يَشْرَكُمْ .

قَالَ الطَّبِيِّ، رَأَى تَصَلَّبُهُ بَنِّ عُلِّمِ الْكَاتِمِيَّةُ مَوْجِي رَقَا شَهِ الْمُرْادَا لَى يَتَوَجَهَا ، وَعِيْدِلُهُ الْمَا تَرْجُدِ مِنْهَا ۗ فَقَالَ ؛ لَعَلَى أَفَقُلَ مِنْهَا عَلَى الْمَا الْمَنْ عَنْهَا وَلَكَ لَهُ عَلَى الْمِنْ عَ مَسْعَدِينِ مَنْهِ مِنْهَ عُلِهِم اللَّهُ الْمُعْلَى مُعْمِدٍ ، وَيَوْرِدٍ .

َ خُولَتَ دَكُشُهُ بِنَ مُسَعَدِهُ وَعُمَّرَاً، وَعُمَّرًا، وَحُمَّاهُ وَمُرَاعِيَّةٌ ، وَعُثَمَا لِعُثَّمَا، عُدَيَّةً بِنَّهُ مُصَّدِينِ رَبُّدِ بِنِ مُنْهِ وَخِيشَهِم وَعَيْدَعُمْسٍ ، وَالْمُنِمَّا الْفُدُعَةُ بِنَفُ مُرْيَّدِ مِنْا فَيْ يَجْمِم ، وَالْمَارِينُ ، وَخُوالْلُمْنَحَ، أَصَلُولِ رَجُلُهُ فِي حَرْمِهِم، وَالْمَارِي

لَّذَ نَفْقِلُ الرَّجُنُ وَلَدَ نَقَيْهُ ﴿ حَقَّىٰ ثَلَيْ وَالْمَيْهُ ۚ حَقَّىٰ ثَلَيْ وَالْمِيَةُ فَلْسِيْهُا مَا مَنْهُ القُفَاءِ بِثَنْ عَنُوارَةٍ بْنَ جُشْمَةٍ بْنِ مَعَادِيّةٌ بْنِ بَكُبِ بْنِ هَوَانِ نَ.

خُسَالِكُ، وَكُلِمُنَّا الْعَقِّلُ، لِيُعَالُّ لَهُمَا الْمَنْهُ عَلَى لِكُنَّى َةِ أَمْدًا لِهِمَّا وَفَلْكُ كُفْرِهُ لِمُنْعَظِّهُمُ لِمُنْعَظِّهُمُ اللَّهِمُ لِمَنْعَظِّهُمُ اللَّهِمُ لِمَنْعَظِّهُمْ اللَّهِمُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ اللَّهِمُ لِمَنْ عَلَيْهُمْ اللَّهِمُ لِمُنْعَظِّهُمْ اللَّهِمُ لِمُنْعَلِّمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ لِمُنْعَلِّمُ اللَّهِمُ لِمُنْعَظِّمُ اللَّهِمُ لِمُنْعَلِّمُ اللَّهِمُ لِمُنْعَلِّمُ اللَّهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْم

ي وَأَ بُوا لِفَسْوُدِ التَّوْلِيُّ، وَخَالِدُ بُنُ صَفُوانَ.

وَجَاءَ فِي كُطُولُها كَسَلَى الْمُشْرَانِ لِلِبَادِ ذَرِي يَحَلُولِ ٱسْسَتَئِيلَ. ص: ١٥٨ مَائِي: ومِنْهُ حَمَّلَانِينُ الشَّرُقِطِ بِي خَلِيبِنِ المَائِّعِينِ مَلَدِكُعِيْنِ بَنِ عَالِقٍ ، ويُقَالُ أَنَّه بنَ بَي خَنْظُكُهُ بِكَا تَعْدَنَنَ لَ بِعَ طَيْنَ : فَمَا كُلُولُهُ لِصَدِيلًا ، فَقَالَ حَمَيْنَ ،

ا تَنَا لَا وَمُ اَوَالُوهُ سَعْهَانُ وَالِي بَيْلِنَا وَمُعْلَمُ بِالْلَهِي هُوَ قَائِلُ وَمُزَالُ عِنْدُ الْفَلِمِ حَتَّى الْمُؤْتِ فَلَا اللَّهِ حَتَّى الْمُؤْتِ فَلَا اللَّهِ مِثْلًا إِلَّى اللَّهِ (١) عَدَى حُدِيْنَةٍ مُعْلِمِ يَحْتَى مِلْمَنِهِ آبِ الظَّيِّى الطَّيْقِ الْمُعِيدِ الْمُعَلِمِينَ اللَّهِ عَل اللهُ مَنْدَى مُنْفِظُ فِي غَبُرَ مُنْفَرًا والفَيْنِ عِلْقِيقِ وَصِعْدِ الْمُعَالِمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْلِى اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهِ اللَّهِيْمِ اللْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْمُعَلِيْمِ اللَّهِ الْمُعَلِيْمِ اللْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللْهِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِيقِي الْمُعَلِّمِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ اللْعِلْمِي اللْهِ الْمُعَلِي اللْهِ اللْعِلْمِي اللْهِ اللْهِ الْمُعِلِيقِي الْمُعِلِمِي اللْهِ الْمُعَلِيقِي الْمُعِلَّةِ الْعَلَلِ

رَجُارَ فِي لِنَّالِ عُلِنَكُفِ الْعَبِالِي وَتُخْتَفِها لِلَّذِينَ حَشِيقٍ، لَمُنْعَقَدُ وَا بِالنَّفِي بِفَك فِي تَفْلِدُ حَبِيْنِ مَضْرَةِ العَارِ حَلِيقًا مَا بْنَصَّرِونِ عَلَيْ مَنْ تَفْلِدُ مَنْ مَنْ كُفَّقَة كالع = ويَهَ بِنِي يَصْلُكُ صَبِيْكِ مَسْتَكُنَةُ أَهُ مِنْ كَفَيْرِ بِنِ بَلِي مِنْ وَالِي ، وَفِي اللَّي بِنِ وَل تَوْرَيْشَ صَيْفِي مَسْدُودًة اللَّهِ عَدِيمَة بَنِ مَاكِ بَنِ حِسْلِ بِنِ عَلَمِ بِنِ لِكِي، وَفِي كَتِنْ عَ الحَدِلَ بَنِ مَالِكِ بَنِ مَلْفِيهِ بَنِ جَسْمَ بِنِ تَقِيقِي وَكُلُّ شَيى إِنْ العَنْ بِنَهُ وَمِينَكِ بِلَكَ وى عَدِن عَاشِيَة تَحْفِيدٍ بِمُنْفِيرٍ مِنْ تَوْقِيقِي وَكُلْ شَيى إِنْ العَنْ بِنَهُ وَمِينَا بِلَوْدِ. وى عَدِن عَاشِيَة تَحْفِيدٍ فَلَمْ وَمِنْ مَا يَهِ الْفِيلِي مِن لا مَا أَيْلِي.

فِي كِتَلَابِهِ القُولِيهِ بِهِ بَهِ الطَّبِحُ اللهِ الْقِيلُ أَنْ صُلَّاجُ بَنْ كَشَهِ بَنِ زَلِيدِ مَلَاهُ بِهِ الْفُولِيهِ الْمُؤْلِمُ الْمُعَلَّمُ اللهِ اللهُ وَلَيْ كُلُكُ وَفِي كَلَاجِ يَجْرَزَهَ الْفُلِيمِ بَلَيْنَ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ كَلَاجِ يَجْرَزَهُ الْفُلِيمِ بِلَيْنَ الْمُعَلِّمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللهِ وَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وعارْ بِي مُعْوطُ السنائي النشر في بمثلاث بري محفوظ اسْتَنْهُولَ. هن ۱۹۵۶ ماه وَلَسَدَ كَفُرُ ابْنُ سَتَقْدِ عُوْفَ ابْنُ كُفرِ ، وَعُرْرُ وابْنَ كَفْرٍ ، وجرادُ بْنِ كَفْدٍ .

٧١) خَارَفِي كِتَابِ إِللَّقَانِفِي طُبْعَةِ دَارِا لَمُثَمَّى بِنِفَدُودَ ، ج : c ص مدما مايلي ،

خدِيْنَ يُوم تِيَكِسن

ثاناً بْوَعْبَيْدَة ، كَانْتُ فَبَالِنْ بَنِي سَعْدِ بَيْنَ يَدِيمُنَا . وَقَبَائِنَ بَنِي طَهُوبَ بِكَامِ الْفَقَتْ بِيَنَاسِ فَتَعَلَّمُ عَلَيْوَلَ ٢ بَنْ مَالِكِ بَنِ عَرَبِوبِ مُجْدِيم ، مِجْلَ الحَارِينَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَنِ عَ ٢ فَنْ قَسَم لِمَيْدِينَ اللّهِ يَعْلَمُوا ، وَوَدْ يَعِيضًا مِنْ مَنْ عَنْ مُنْ شَيْعًا إِنْ أَنْ اللّهِ مَنْ

لا نُعْقِلُ الرَّجُلُ وَلا لَدِّيْهَا ﴿ حَتَّى ثُنَّ يَ وَاهِيَةٌ تُنْسِيرُهَا

كَ النَّطُوافَا تَشْتُلُوا فَرَحُوا كَلِيَّهُ وَخَلَى النَّالِ أَقُلُهُ مَثْلُوا النَّيْلِ مِن مِن لِيَسْتَ مُوَلِّ لَكُنْ بَلَكُمْ وَلِمَا وَوَلِمَا النِّهِ لِلْمِيْعِ لَمِنَ فَلَامُونَ لِمَصْوَا النِّوْلَاءَ النَّهِ الْمُؤَلِّدُ فَرَيْقًا لِيَّا عَلَيْهِ اللَّهِ لِمَا لَكُلُم

ياكف إذا المختان المنها المنه وقال بن من الفل المنها المن

دى خياز في كِتَاب إليهمُ في يَرْب رَجْسَتِي مَلْقَة وَارِالجِنِّيلِ بِيَثِيُونَ . بِج ١٥ص١ حه المالِلي ، الدِّجَارِي إِخْسَنَ فَيَابِلِ مِنْ بَنِي سَسَّعِدٍ ؛ وَهُم رَبِيَّةَ ، وَمَالِكَ ، وَلَكُونِ لِنَّ وَقَالِلْ خُوْلَسَ يَعْرُ وَبُنْ كَفَيْهِ بُنِ سَعْدٍ مُقَاعِساً، وَفَوْلِغَارِثَ ، وَوَدِيْقَةُ دَرَجُ ، وَأَشْلَهَا الفَخَّارُ بِنْتُ عَتَوَارَةَ خَلَفَ عَلَيْهَا بَعُدا بِيْهِ .

خُولَسَدَ مُقَاعِسَهُ بِنَّ عَزَى دِبَنِ لَعْبِ عَنَيْداْ والْحَثَّلَاةُ بِلْتُ كُفَّلَجَ بِنِ لَتَفَكِّنَةِ بِ مَالِكِ بْنِ كِنَاكَةَ وَصَرِيحًا ۥ وَأَصْرَمَ وَعَيْنِهَا ، وَرَبِيعًا ۥ وَا شَهِم بِنِثَ قَيْسِ بُنِ حَنَظَةً تَنْهُم مِنْكَ قَيْمَ مَذْظَلَةً إِبْنَ عَنَادَةً الشَّكَ عَرَادَةً عَلَيْهِمْ فَكَانًا .

ٷٷڵٮؙۮۼڹێۘڐڹڽٛ٥۫ۼۘڴٵۼڛٮۣڹڹٷؿڕ؞ؿڹڰڝؙؠڟۘۊٵ؞ٷٷ؞ٵٛ؞ٷ؆ۊؙ؞ۏڬڋۄٵٛۿٵۿۄ ؠٮؙٞػٷؿڔڹڕۼؿۺۿڛڹڽڛڞڡ؞ٷڗڽؽٲ؈ڰۼڰٷٵۺڡػؽڂٲڟؙۄۻؽؽۣڲ۫ڔؿػڟؘ٥ڹؼۼؽڔٳڵڡڗڰ ٢؈ٛػۼڔؿؠ؊ڡڋ؞ٷۼؿؽٷڝۥٷٲڟۿٷڎڽۺٛٷٞؠٞڽۻڞٙۼڔڮڒڰۺؠڹ؇ڝڰڽ؞

. \* تُحَكَّنَ الْعَلِيِّى: بَنُوعَنِيَّهُ وَكُلُهِم يُنِيَّعُونَ اللَّبَدَعُيِّى بَنِي مِنْقَى الْمُسْطُوا سَسُونَ المُسْ وَاللَّبُ لِلْسَنَمَ

تُلْتَدُواعَلَى بَنِي مُنَّةَ بَنِ عَنيْدٍ، وَمَعْتُم الشَّعْيَّ اوْ.

كُلُّكُ مِنْ جِمَالِ بَنِي أَفْيُشِي ﴿ لَيُقَفَعُهُ وَرُقَى مِجَلَيْهِ بِشَنَّ

(١) هُذَا يُوجَدُخُنُ مُ عَلَى مَا أَعْتَقِدُ.

حَيِّتُ عَارَيْ يَعْطُولُ إِنْسُدَامِ الأَشْرَاعُ بِالمِنْصَدَّ مِن عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى مِن عِه وَ الشَّهُ النِيْفُ فَيُسِ بُنِ حَنْطُلُهُ فِي مَالِكِ بِنِ تَرْيُدِ مِنْكَاذَ فِي الرَّبِيْعِ حَنْطُلُهُ بِنَ فَيْهِ فَانَّ يَكُونَ بَعْدَ حَتَلَكُ فَي مَالِكِ بِنِ زَيْدِ مَنْكَاذَ مِنْهُ مِنْطُلُهُ فِي مَنْ عَلَى الْمَ فَيْهِ فَانَ كَيْلُونَ بَعْدَ حَتَلَكُ فَي مَالِكِ بِنِ زَيْدِ مَنْكَ مِنْهُ مِنْطَلُهُ فِي مَنْ عَلَى الْمَ

(٠) خَارَقِهِ كِنَابِ النَّفَافِي فَلِيْعَةِ المَعْلَمَةِ العَلَمَةِ لِلتَّلَابِ جَاءَه ص: ١٥٠ وَمَا تَقَدُهُ النَّالِي المُصَوِّعَةِ الْمَعْلَمَةِ لِلتَّلَابِ عَلَيْهِ المَعْلَمَةِ الْمَعْلَمَةِ الْمَعْلَمَةِ الْمَعْلَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الل

و كَانَّ مَرَّةً شَرِيَكَا جَوَارًا ، وَهُوَ أَحَدُمَنُ حَيِسَ فِي الْمُقَاصَةِ وَالِهُفَامِ ، عَنِ الْمَالِيَّ تَحْكَانَ سَنِيًّا ، وَكَانَ أَبْدِا الثَّمَارِ فِوَا مِنْهِ فِي الشَّرَىٰ ، وَهُمُا جَيْعًا مِنْ بَنِي الْرَبِعِ ، فَأَنْهَبُ مَنَّ عَنَى اللَّهُ النَّا سَن ، فَحَيْسَتُهُ عَبْيِقَ اللَّهِ فِيْ رَبِيَّوارَ فِقَالَ فِي وَلِثَ اللَّهُ بَهُولا الْوَيَاعِيُّ ،

حَبَسْتَ كَنِيكًا أُنْ يَجُودُ بِمَالِهِ مَسْعَىٰ فِي ثُلَّىٰ مِنْ تُوْمِهِ مُتَغَاقِم

كُلُّ قَدِ مِنْ الْفَائِدِ إِنَّا عَلَقُوا بِهِ عَلَى تَكْفِيرُ مِنْ الْفَائِمَ الْحَارِمِ
 فَوْلُ الْتَكَ عَاقَبْتِهَ الْنَ عَالَيْكِ اللهِ فَعَاقِبْ هَذَكِ اللهُ اللهُ الْفَائِمُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ الْفَائِمُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُل

عَشَىٰى مِلَّةٌ فَأَكْرَبَهُمْ جُوارًا وَأَنْتُ ثُنَّاهِكِ الْحَلَفُ الإِثْهَامَا

- الحَدَثُ ، صِفَانَ الفَكْمِ ، والقِمَادُ ، البِيْفُن -

حَدِينَ أَ بُوعَيْنِيَدَةَ عَنْ مَعْتَى تَوْلِ مِنْ كَافَرَةً بَلِ مُحَكِّلًا ). هُنَّى النَّهِ مِن طلك الفَوْم وَالقُنْ ). - هَذِهِ القَصِيدُة فِي كِتَوْدِي هِنْ حَرِيدًا فِالْحَاسَة إِلِثْنَ فِي الْحَيْقِة فِيلَةٍ الثَّلْمِينِيةِ وَالنَّفِيرِج، احتايهما

يَانَ بَكُ البَيْنِ عُرِي عَنَى مُلَمِنَ وَ

اللّهُ البَيْنِ عُرِي عَنَى مُلَمِنَ وَ

اللّهُ اللّهِ بِهِ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

شاا نفائِنَه مِنْ هَلَا وَفَكُلُ الْكُنِيُّ وَإِنْ ثَنَا لِلعَبْنِ فِي الجَاهِلَيَّةِ فَشُوا إِلَيْهِ مَحْلَهُ وَيُوْمِ سَعَنَّهُ وَيُوْمِ مَحْلَهُ وَيُوْمِ سَعَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ

كَانَ الْخَارِينَ بْنِي أَبِي رَبِيْعَةُ عَلَىٰ الْبَقْرَةِ أَكِم بْنِ الْزُيْنِيِّ فَقَا صَمْ النِّيْورَ جَلْ مَنَّةً بْنُ كُمَافًا لَدَ الْمُعَالَىٰ وَالْمُعَلِيّةِ أَفْصًا لِمَنَّا فَقَالَ لَمَانًا .

اَ حَدَى تَقَبَّتُ فِي الْقَطْارِ لَوَالْمُ اللهِ عَلَى فِي الْكُمُ اَ فَصَلَا وإلَّكَ مَدُولُونُ عَلَى الْكُمُ اَ عَنْظُ فَإِلَّكَ مَدُولُونُ عَلَى الْكُمُ اَ عَنْظُ فَإِنَّى بِكُلُ الْرِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

عَلَمُويَ مَصْعَدَتِنَ النَّهِيْ وَعَاهُ فَا نَشَدَهُ الدَّيْرَى مُقَلَلٍ، أَعَاوَاللهِ لَأَتَّلُعَنَّ السَّيْقِ فِي رَأْسِكَ تَثِنَ أَنْ تَتَلَّعُهُ فِي مَا أَسِهِ ، وَأَمْ بِهِ فَهِسَ ، لَمَّ وَسَّ اللّهِ مِنْ قَتَلُهُ .

وَجَارَيْ كِنَامٍ إِلَيْشِيعُ وَالشَّلَعُ إِنَّ طَبَعُهُ وَلَهِ التَّمَانِ العَّمَ بِي الْفَلَاعَةِ. ج: ٢٥٠ : ٣٠ وَخِيْدٍ وَعَلِنُ الفَيْنُ مَتَى:

تُنَ بَّى رُبَيْعٌ أَنْ تَجِيهَ مِغَالَهُا ﴿ رَحْدٌ أَغْيَتُ رُبَيْعًا كِبَالُهُا

ئِسْنَ بَنِي بِنَقْرِبِي عِنْقِرِبِي عَبْقِدِبِي تَقَاعِسِ، فَيْسَسَّى بَنْ عَلَامِ بَنِ سِنَكَ بِيَنَ خَلَيدِ بَنِ

مِنْقَى ، وَحَدَّرَ بَا سَدَ ، وَعَلَى عَبْقِدِ بَنِي تَقَاعِسِ، فَيْسَلَّى بَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلَا ، فَغَاسَةُ فَا الْعَبْ مَنْ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ وَلَهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ وَلَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ وَلَهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) خَانَهُ كِنَدُامِ البِهٰ لِيَوْدَ النَّهُ الْعَنْدِ مَنْ النَّهُ الْعَلَىٰ فِي بِيْنُ رَفْ و ١٥٥١، ٥ ه مَا يَلِي ا عَن اللَّهُ فَعَلَى الْبَعْنِي الْبَعْنِي الْمَعْنِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْعَنْدِ الْمَعْمَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمَعْنَى الْمَعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمَعْمَى الْمُعْمَى اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُولُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُول

ويَقَالُ إِنَّهُ فَلَاحَشَى ثُنَهُ الْوَلَاةَ ، جَلْسَ حَوَلَتُ يَقَى ۔ وَكُولُ اَثَنِيَّ وَلَادَتِنِّ وَكَراء تَقَالَ لَهُم، يَا كِبَيْ سُوِّلُ اَعْلَكُمُ اَلْمَهُمُ الْمَيْمُ وَلِيَسَتَعَلَيْهِ عَنِ اللَّيْم، وَإِيَّا إِنْ الْمَاسَ ، وَإِنَّا إِنَّ أَصْلَى الْمَالِيلِيم، وَإِيَّلَا مُسَلَّمُ لَا يَعْلَيْهِ مِنْ اللَّهِم، وَالْكُلُمِ مِسْلًا لَمَّا النَّاس، وَإِنَّا إِنَّ أَصْلَى المَسْبَقِ التَّاجِي، وَلاَتَوْمُواعَلَيْمُ وَإِنْ مَصْلًى اللَّهِم فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا يَنْجُ عَلَيْه بَنِي الْمُولِيمُ وَالْمِي ، وَلِيَ لَنْشَأَ عَلَيْهِم فِي الْمَاهِيمُ وَيَعْلَى وَيَعْوَلُ الشَّعْلَى عَلَيْ

عَلَيْكَ سَدَمَ اللَّهِ قَيْسَ الْخَعَامِي وَرَحَتَهُ مَا شَسَادَ الْاَيْحُ عَلَا مِنْ اللَّهِ الْمُسَادِ الْاَيْحُ اللَّهِ الْمُعَالَّمُ اللَّهُ الْمُعَالَّمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(ء) حَارَيْ لِنَا بِالْعِقْدِ الْفَرِيَةِ عِلْمُنَةِ لِنَّقَ التَّا لِيْفُ وَالتَّرِيَّةِ وَالتَّشْنِ بِالْفَاهِةِ .ج.، عن ١٠ مَا يَكِي العَلْيِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: وَنَدَ الدَّمَنِّ عَرْقَ فِي الطَّهِمِ عَلَى عَنْ أَبِيْهِ فَالْعَاقِمَةُ وَقَلْ كالْ وَلَا أَلَّهِ مُعَلِّعُ فِي الْفَلْمِينِ فِي الْفَاعِينِ فَي الْفَاعِينِ وَالْفَافِينَةِ وَلَا الْعَلْمِينَ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّه - بَيْنُهُ إِنِي النِّفَاسَةُ ، فَلَمَّا أَجْتُمُعَتْ بَنْوَيُّهِمٍ ، فَكَالُ اللَّحْنَفُ ،

فَكُمَّا أَنَّا هُمِفَالُ، فُوجُوا تُفَاجُهُوا

لُوَىٰ قَدَحٌ عَنْ قُوْمِهِ طَالْمَاتُوٰی

تَقَلَن عَرَهُ بِنَ اللَّحْشِ ، إِنَّاكُنُّهُ وَالْمَشْهُمْ فِي عَلِي جَلَّى الْعَضْلُ بِثَيْهُ إِنْ كُلُ حَبَل وسَدَيْنَا يَسَاوَكُمْ ، وإِذَّا النِيْمَ فِي وَارِيادِيسَمْ ، وَالفَّلَّى فِيْهَ إِنْ صَلِيمَ اللَّهُ لَلْفَ عَرْهُ وَإِنْ اللَّحْشِ عَلَى الْمُصْفِّدِ ، وَوَتَعَقِّ الْكُنْفَةُ لِوَلِ اللَّحْصِّ ، لَقَانَ عُزِّلُ وَثَن

لَّهُ وَعَنِينِ فِلْ لِلسَّةِ مِنْفَق لَلَهُ مَنِي الْمَعْرَبِهِ اللَّهِ الْمِلِيلَ الْمُعْرِبِهِ اللَّهِ المِل

وَجَارَ فِي كِنَّا بِنِهُ هِمِ الدَّدَابِ وَتَحْرِي النَّنْسَلِينِ المَّنْفِةِ وَارِبِالْمِثْيِلِ بَشَيَّ وَق يَادَ مَا سَبِيمَ الدَّدِينِ فَيَعَلَى النَّاسِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَارِبِالْمِثْيِلِ بَشَيِّ وَقَدَ بِحَ ١١ص١٩٠ مَالِيلِي:

تَرَرَبُوا لَكُفَّىمٍ ، هُوَعَرُونِ سِنَانِ بِن سَعَيْقِ بَنِ سِنَاقَ بَن جُنِهِ وَحَسَيْقٍ بَن بِنَكُونِ لَلْ الْفَضَةُ لِلَكُ فَلِسَنَا فَا فَلَ الْمَعْ الْمَعْ فَلَ الْمَعْ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ذَرِيْنِي ُ فَإِنَّ الْجُعْلِيَا أَمَّ اللهِ لِفِيلِ أَخْدَقِ الرَّجَالِ مُسْرِقَ نَعْرَاكِ مُوضَّلَ الرَّجَالِ مُفْلِيًّا ذَكِلَ أَخْدَقَ الرَّجَالِ مُفْلِيًّا وَكُلِنَّ أَخْدَقَ الرَّجَالِ مُفْلِيًّا

رُجَارُ فِي الْمُصْدِيلِ لَسَّدَائِينَ فَصْسِيهِ \* ج: ٥ ص: ١٩٩ مَلَئِلِي ؛ كَلَّ حَرِيحَ أَمَنِيَةً بُرُهُ طَالِدِبْنِ أَسْسَلِيمًا يَدْمِ النَّاسِلُ كَلِيْنَ يَقِلُونُ لَفَ \* فَمَخَلَ عَبَدُ الْفَجِئُوالْفَحْمُ = \_عَلَيْهِ رَقَعَالَ . الْخَدْلِثُهِ الَّذِي نَظُنَ لَعُلَا أَيْرُهَا الدِّمِيِّ عَلَيْكَ وَلَمْ يَنْفَعُ لَلْع وَجُهُوكَ وَلِسَّا فَا اللّهُ عَلِمَ حَاجَةً أَهُلِ الدِسْمَعِ إِلَيْكَ ، فَأَبْقُنَا فَلَهُم بِمُذَّلَّذُنِ مُنْ مَعَكَ ، فَصَدَرَى اللّاسِنُ عَنْ مُفْصِعِهِ .

ا للَّاسِينُ عَنَّى كَلَامِهِ. (١) جَادَةِي لِتَابِيُهُ مِنْ اللَّهِ مَعَادِنِ الْجَرِّ هُولِلْمِسْعُودِي، فَلَيْقَ وَلِهَالِكِكِّ، ح: ١٠ص: ١٠٠ مُالِكِي:

كَانَتُ أَمُّ سَلَعَةً بِنْتُ يَعَقُدُ بْنِ سَلَعَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْحَيْنِ وَالْ ٱبْنِ عَيْدِا غَلِكِ وَفَهَا عُمْ الْمُعْ أَنْتُ عِنْدَ حِشْدَ مِ فَهَا عَنْهَ وَفَيْنَا هِيَ لَا يُوالمَثْبَ مِن السَّفَاحُ وَكَانَ جَيْكِ وَسِيمًا ، فَسَا لَتَ عَلَمْ فَلَسِبَ لَمَا ، فَأَنْ سَلَتُ لَهُ وَوَلَدُوْلَ إِنَّ يُعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُتَنَ قُرْضًا ، وَقَالَتُ لَمَا وَلِيلَهُ هَذِه سَسَجُعِلَةٍ وَيُعَامٍ أَوَجِّهُ بِرَالِيْكِ ، وَكَانَ مَعَ إِمَالَ مَعْلِيمٌ وَجَوْهَنُ وَحَشَمُ ، فَأَنتَهُ المؤلفة فَعَرَضَ عَلَيْهِ وَلِكَ مَقَالَ، أَنَا ثُمَانِيٌّ لدَمَا لَعِبْدِي مَعَفَعَتُ والمِيْعِ المَال مُفَاتَعَ لَهَا وَأَقَهُنَ إِنَا لِحَاجِيَّهَا خَسَالُنهُ التَّنَ خُبَرَ عَنْ وَعَلَمُ إِنَّ الْعَالَمُ الْمَنْ عَلَيْهَا مِنْ كَيْلِتِهِ، وَإِذَا هِيَ عَلَىٰ مِلْصَّةٍ، فَضَعَدَ عَلَيْهِا، فَإِذَا كُلُّ عَضْرِهِ فَإِلَى كُلُّ الإِنْ إِن فَاعِنْ الدِّيْ وَعُيَّنَ لِبُسَمَ وَلَبِسَتُ ثَيْلِا مَصَنَّعُةُ وَفَى شَتْ لَعَنِ عَلَى الدَّرْضِ وَلَهُ يَقْدِن يُصِلَ إِنِّهِ، فَعَالَتُ الدِّيضَ لَعَلَى الدَّرْضِ وَلَهُ يَقْدِن يُصِلَ إِنِّهَ الْفَالَتُ الدَّيضَ لَعَلَى الدَّرْضِ وَلَهُ يَقْدِنُ يُصِلَ إِنِّهَا الْفَالِدُ الدَّيْضَ لَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ كَذَٰ لِكَ الرَّجَالُ كَأَنْ يَصِينُهِم مِثْلُ مَا أَصَائِكَ ، فَلَمْ ثَنَ لَ بِعَظَى وَصَلَ إِلَيْهِم ثَلْكَ وَخَلَقَ الْوَلِيَّنَ عَلَى عَلِيَّهَ وَلَدُ يَتَمَسَّى وَلِدُقُ مِنْ فُولُونَ مِنْ فِلْهُ وَعَلَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَدِيدَةً ، حَتَّى مَا كَانَ يَقَطُعُ أَمُمُ ! لَذَبْشُورَ مَنْ اوْتِتُلِيمُ عَلَيْهُ عَدِيدةً ، حَتَّى مَا كَانَ يَقَطُعُ أَمُمُ ! لَذَبْشُورَ مَنْ اوْتِتُلُومِ كَا حَتَّىَ أَنْفَسَتِ الْمِلاَقَةَ إِلَيْهِ مُعَمَّرُيُّلُ يُنْفُولِ النِّسَادِغُيْءِ هَالاَدِلِى حَتَّةٍ وَلاَإِل أَمْةٍ وَيَفَى لَمَا بَالْكُ كَانَ ذَانَ يُوم، في خِلَافِتِهِ خَلْوِيهِ خَالِدُبْنَ صَفُوانَ، فَقَالَ إِنَا مِينَ الْمِيسَيْنَ، إِنِي مُثَرَّنَ فِي أَمْرِكَ، وَسِعَة مُلَكِنَ وَقَلْلَتُ نَفْسَكَ إِسْ أَلْ وَاجِدَةً وَاخْتُصْ نَعَلَيْهِ وَإِنَّ مَرِ صَتْ مَرِضْتَ ، وَإِنْ غَائِتُ غِنْتُ ، وَمَن مُتَ نَفْسَكَ الْفَلْفُر السَّيْلَ إِن ا خوارِيهِ ، وَمَعْ ، فَةَ أَخَيَارِهُ العَيْنَ عُمِ الشَّمْنَعُ مِمَا تَشْمَتُهِي إِنْهَ مَهُونَى مَلْهُنَ أَعَا لِمُنْ المَّامِينَ مَا الفَيْدَارُ ، وَإِنَّ مِلْهُنَّ ا لنفَّفُهُ النِيْفُادُ مِوَالعَبِيَّقَةُ اللَّهُما وَ، وَالتَّوْتِيَّةُ إِنسَّمْوَا إِدْ وَالنِّرَيْنَةُ إِنْفَادُهُ مِنْ مُؤَلِّذَاقِ المُدِيْنَةِ وَقُبْتُيْ إِنْمَا وَيَعَا وَتَلْدَ بِخَلْوْتِوا ءَوَا ثِنَ أَمِينَ اللَّهِ مِنْ يَكُنِهَا تِهِ اللَّحْرَارِ وَاللَّقْلِ إِنْ لَعَيْدَ بَفُكُ وَحَسْنِ الْمِينَاجُ إِنْ أَيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِينَالِي اللَّهُ مِنْ الللَّالْمُعِلَّالِي اللَّهُ مِنْ الطَّوْلَكُ النِّيقَفَادِ، والسُّمْرَادِ النَّفْسَادِ، والصُّهُ إِذا لَعَهُمُ إِذَا لَوْلَذَانِ مِنْ النَّصْرَقَاتِ والكُومِيَّاتِ، وَوالصُّمُ العُنْدَةِ وَالْفُنُودِ الْمُتَعْمَةُ ، وَالْفُدْسَالِ الْخَصَّنَ ، وَالْفُصْلِ الْمُنْهُ ، وَالشَّيْدِ الْمُتَّخَلَةُ ، وَالشَّرِي الْمُتَّفَةُ ، وَحُسْنِ وَيُهِمُّ وَنِ يُنَهِنَّ وَمُنْعَلِهِنَّ أَنْ أَيْتَ مَعَنِنًا حَسَنَا وَحَعَلَ خَالِكَ تَجِيدُ فِي الرَّحْفَةِ وَكُلَّ فِي البِطْفَانِ بِخَفَدَةِ لَنَظِهِ وَحُورَةٍ وَحَجْهِ وُلُكُ أَمْنِ كُلَا مُهُ قُلُكُ أَبُوالْعُبُلُاسِ، وَيُحْكَ يَاحُالِبًا مَاصَلُتُ مُسَامِعِي واللَّهِ فُظْ تَعَلَيْ أَصْدَنُ مُسَامِعِينَ أَخَلُكُمْ مُنْكُ مُفَلِّمُ مُسَامِعِينَ اللَّهِ فُظْ تَعَلَيْ مُفَاتِّمَ أَصْدَنُ مُسَامِعِينَ اللَّهِ فُظْ تَعَلَيْ نَقَدُ وَتَعْ مِنْ مَرْتِها ، فَأَعَدُ عَلِيْهِ كُفْرَة خَالِثَ أَحْسَنَ مِثَالِتَذَأَة أَثَمَ أَنْصَيْنَ ، وَقِي أَقِ العَبْ سِي مُفَالَّى فِيكَا سَجِهُ مِنْهُ

ئىنىنىڭغانچە سىملىقە ئاتراڭدە قىلىزا قەلىنىڭدا ئىغىدا ئەلكى يالىلانىڭ ئايايىن داپىيىنى دىلىدىن ئاترىتىكىلە دا ئاتلاغىزى خاترىقىنىڭ دە خاندامۇنىڭىن دىي خىراد ئالاتە غالىقىغان جۇندىن يىلىلى دارارىيىنى خاترى دارىيىنىڭ = بَعَالَةِ خَالِدِ لَكَ مَعَالَتُ أَعَالُتُ لِكُتِنِ الطَاعِلَةِ ؟ قَالَ لَهَا سَتَهَانَ اللَّهِ يَقْضِين وَتَشْتِرِيَنَهُ وَفَرَجُتُ مِنْ عِنْدِمِ مُعْفِسَةً ، وَأَ رَسْلَتْ إلى َ الدَيْجِ لَعَةَ مِنْ النَّجَّ رِيَّةِ وَمَعْهِم الْعُلَنَّ لُوبَانِ وَأَمْنَهُم الدَّيْزِي مِنْه عُفْرُ حَرِيمًا، فَالنَّا اللَّهُ الْمَافَيْنَ ولى تَدْرِي ، وَمَا لَاعَلَىٰ السَّرُونِ بِهَا مِنْ أَرِينَ الرَّاسِينَ فَا مِنْ الْمُعْلِدُ عَلَيْهِ وَوَ مَا أَخْفَتُ أَنَّ مِلْ تَعْدَسُنَا لِيَعْنِ حَامَ ٱلْهَبِّ حَقَىصَة رابِيَّ امْدَلِكَ النَّجُّ رِبَيَّةُ ءَذَا مَا حَاعِيثُ عَلَى مَا بِ زَارِي ُ فَلَمَا رَأُ لِيَهُمْ قَدَا صَلُوا بُحِي أَنْفِتْنَ بِالحِلِارَةِ إِلَيْلَيْدَ حَتَّى رَعَطُ عَلَيْ مَنْسَاً لِا عَتِي مَعَلَتْ عِلَا أَوْلَ خَلِكَ وَسَسَبَى أَحَدُهم بَوْرُ وَتَكُنَّ مَعُه مَفْمًا الْمَيْنِ بِهَا إِنْ وَثَيْمٌ فَتَطَلَّى مُنْ بِي، وَاغْلَقْتُ الْبَابَ عَلَيٌّ ، وَمَا مُعَيِّنْ وَمَكُنْتُ الْإِما عَلَىٰ لِلْمَاكِ لِنَدَا خُرْجُ مِنْ مُنْزِي ، وَوَقَعْ فِي خَلِيهِ إِنِّي أُولِينَا مِنْ جَبُن أُمْ سَلَمَةَ ، وَلِمَلْسَبِيمَا بُوالعَبْاسِيلُعَلِيهُ شَرِيعًا ، وَلَهُ أَشَعُن وَاتَ يَعِيم إلهُ بِعُر خَلْ يَقِنْكُ بِالْوْن ، فَرَكِيْنَ وَلَيْسَى عَلَيْ فُرْ وَلَدُهُمْ مُلَمُ أُصِلُ إِلَى الدَّارِ حَتَى اسْتَقَبَلُنِي عِنْقُرَسُونِ المَنْظَى عَلَيْهِ فَأَلْفَظْ فُولِلْ مُسَكَنْتَ بَعْضَ السَّلُونِ ، فَسَلَقَتْ فَأَوْما إِنَّي بِالْحِنْوسِ ، وَلَقَلَ مُ عَلِدًا خُلْفَ فَرِي بَلا يُلْ عَلَيْهِ مَسْدُرٌ وَدُ أَرْضِينُ وَحَرَكُمْ خُلْفَهِ، فَقَادِينِ ﴾ يَاخَالِدُ لَمُ الرَّئِيَ مُشْدُثُونَ فِي وَقَلْتُ الْمُشْتَعِيْنَ مُولاً مِيْنَ الْمُؤسِنَّى الْحَلِيقِينَ وَعَلَى إِلَّالُ الْمُثَاثِينَ فِي الْحِيرِينَ أَمْنِ ا لِنْسَادِوَا فِوْلِينِ مَا لَمَ يَحْقِقَ مُسَامِقٍ تَعَلَّىٰ كَوْمٌ احْسَنَى مِنْهُ ، فَأَعِدُهُ عَلَيْ فَلْن بُعَ مِنْ أَمِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُكْتَفَانُ أَنْ لَعُهُمْ شَنْعَتُنْ أستم الطُّنَّ وَ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَأَنَّ أَحَدُهُمُ الزَّيْرَيْحِ مِنْ إنْتَسَادِ النِّي مِنْ النَّسَادِ الذَّكَانَ فِي حَرْيدِ وَقُطَالُ وَ يُحَكُّ إِنَّا يُعْرَقُونَ فِي المُورِيْعِ تُعَتْ ، بَلَى وَاللَّهِ يَأَ مِنْ الْوَمِينَ ، وَأَخْرَتُكَ أَنَّ الْعَدَلَى مِنَ النِّسَادِ كُا ثَالِي القِدْرِي يَفَلَى عَلَيْهِ تَعَالُ أَوْالعَبْرِس، بُنْ يَعْ مِنْ فَنَ ابْقِي مِنْ رُسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ كُنْتُ سَجِعْتُ هُذَا مِنْكَ فِي حَدِيْنِكَ وَالْ وَأَخْرُنَ لَكَ أَنَّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ كُنْتُ سَجِعْتُ هُذَا مِنْكُ فِي حَدِيثِكَ وَعَلْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ، للِّسَارِهُ مُنْ عَبْرَيْ لِصَاحِبِينَ فَيَشِينَهُ وَزُيْرَيْمَنُهُ وَيُسْتِمْنَهُ ، ظَالَ، وَيُلِكَ ا وَتُلَكَّنِي . قَالَ: وَتُرِيدُ أَنْ تَقْلُقِي يَا أُ مِيْنِ الْمُؤْمِنِيْنِ \* قَال، مُنْ فِي خَرِيْظِكَ مَعَال، فَأَخَبْنَ ثُكُ أَنْ أَنْظَى الْجُوارِي رِجال ، وَلَكُنَّ لَدُحْنَى لُهُنَّ ، قَالَ خَالِلٌّ . فَسَمِعَتُ الفِّمَكَ مِنْ وَمَا إِلسَّتِى، فَعْتُ، نَعْهِ وَأَخْنَ ثُكَ أَيْضًا أَنَّ بَنِي فَكَنْ مِن يُحَالَهُ وَريشِن ، وإِنْ عِنْدُن يُحَلُّهُ مِن الرَّيَا حِيْنَ وَأَنتَ تَفْخَعُ بِغِينَلِكَ إلى حارُ النِّسَادِ وَقَيْرِ حِنَّ مِنَ البِعَابِ قَالَ خُولِنَا: فَقِيْنَ مِنْ وَالسَّسَارِ وَصَدَّقَتَ اللَّهِ يَا كُمَّا \* وَرَنَ رَبِي بِهِذَا حَدَّثْتُ مَا مِنْ الْمُومِنِينَ مِنْ لَلْهُ مَثَّلَ وَغَيْنَ وَلَفْنَ عَلَى السِّلابِ عُمَّ وَصَلْعُهُ أَمُّ سَلْفَة.

خَالِدُ بُنْ صَفْوَاتُ رُمُفَاخَرُةِ أَهُو الْفِي (مَنْ لَايِرَحُ أَبُنِ عُسَلَمِ)

كانَ أَبُو القَيَّاسِ يَجْبُهُ السَّمَّىُ فَلَعَنَ فِي سَمَيْءِ وَإِنَّ إِهِمْ إِنْ كَلَمْ الْكِلْبِي مُزَاسَقَ بِنُ بَيْ الحَارِقِ فِي كُفُّم وَهُمَّ الحَوْلَةُ ، وَحَالِدُبُوعَ صَفَوَى . فَكَا هُوا فِي الْمِيثِّةِ وَتَذَكَّنُ وَا مُفَّى وَالْإِنْ الْمِيثُونُ إِلَّى البَيْنَ هُمْ الْقِرَافِ الَّذِيثِي وَانْتُ لَهُمَ الدُّنِي وَتُوْلَتُكُ تَهُم القُرَى ، وَلَمْ يَالْالْمِيثُو

كَلُنُ الْهِلِ لَعَنَاسِى، مَا ٱلْمُكُى الكَّهِمِي يَهُ هَى بِعُدِيكَ ، فَمَّ قَالَ ، عَاَمُسُنُ لِاخْلِيقِ مَفُولَ وَقَالَ : إِنَّى إِنْتُكَ بِي بِي النَهُنَ ، وَكُنَّ مَنْتُنِي مِنَ المُوجِنَّة - أَخُوالُهُ يَوْلِيلِي - تَكُلَّى مُثَلِّى، وَلَذَنَهُم نَقَالَ ، اخْطُلُ لِأَنْ بَيْنَ الْمُؤْمِنَةِ ، تَعْتَمَ بِفَيْدِي عِلْمٍ ، وَنَفَى بِغِينَ مَوْلٍ، فَلَيْنَ م المنسبة في المقدة المنابعة ال

ا لَذَكُمُ الْمَشْيَدِينَ لَذَكُمْ سِعِينَ ، وَعَلَمْ يَقَلَ ، لَكُوْ فَهَ بِنِيْ ، وَكَانَ ، وَكَافَقَهُ الْق فَمَ تَعَانَ ، أَ سَلَافَ عَنَّا رَبِّعِ إِنَّ أَنْصَافَى مِنْ عَبْرِينَ ، وَإِنْ خَلَتُهُمْ الْمَثَلِمَ وَلَ مِثَنَا أَمَنْكُمْ \* قَالَ مِنْكُمْ ، قَلَ ، فَمَا يَحْقُ مَنْنَ عَلَيْكُا أَرْ عَلَيْكُمْ ، وَإِنْ خَلَيْكُم عَلَى مُكُمْ ، قَالَ مِنْطُلُمْ ، قَلَ ، فَمَا يَمْكُمْ \* فَكُلْ عَلَيْكُا أَرْ عَلَيْكُمْ ، قَلَ مَعْلَمُ عَل

بَعْلُ خَالِدِ بْنِ صُفُوا نَ

أَ فَلَ خَلِيدَ بِنَ صَفَّوْلَ خَبِنَ رَجِبُنا حُنِهَا أَعْرَافِي عَسَمُّمَ عَلَيْهِ مُقَالِنَ فَدَ مُلَمَ إِن الْخَبِرَ وَالْبِنَ وَإِنَّهِ عِنْمَ الْعَرْنِ فِي وَضَيْدَ مَلَمَ إِن الْخَبَرِيقَ مَنْ مَنْ الْمَقَلِيقَ مَلِيهِ اللَّهِ مَنْهُ عَلَيْهِ الطَّنِيقَ مَنْ عَلَيْهِ الطَّنِيقَ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ أَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ ال

وصفاتنا فإأزاذ أن يُتُنْ وَجُوا

وَقِيْلَ لَهُ: مَا يُمُنَفُكَ مِنَ الثَّنْ جِنْعُ • وَأَ لَأَ مُسْتَقْعِ لَكَ أَنْ لَدَيْكُونَ لَكَ أَنْ أَخُدُ بَلَيْهَ مَنْ بَيْدَةٌ مَنْ بَيْدَةٌ . وَأَنْدُ أَنْ الْمُفْرَةِ :

وَقَدَيْدَ ثِنَ ثَمَنَتِع بِنِ مَعَلَويَهُ بَنِ فَرَى وَقَدِهَ الْمَنْ وَالْفَقَ بَنِ جَمْعَلَوَ فَنِ بَنِ مِنْ عَبِهِ الْمَنْ وَالْفَقَ وَمُ جَمِّنَ عَلَيْكَ الْمَنْ وَالْفَقَ وَمُ جَمَّا وَالْفَقَ وَالْمَنْ وَالْفَقَ الْمَنْ وَالْفَقِيقَ الْمَنْ وَالْفَالِمُ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْفَقِيقَ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالِمُنْ وَالْمُنْ وَالِمُنْ وَالْمُنْ وَلِمْ وَالْمُنْ وَالْمُولِ لَلْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ ولِلْمُنْ وَالْمُنْ وَال

تُ الله عَنْدُنَا بُنُ قُدُيْدٍ، فَكُلُّنُ جُوا وَأَجْمِيلًا وَنِيْهِ يَفُولُ الشَّوْمِينِ. وَأَشَّاعَنِهُ لَا يُعْدُلُهُ بُنُ قُدُيْدٍ، فَكُلْنُ جُوا وَأَجْمِيلًا وَنِيْهِ يَفُولُ الشَّوْمِينِ.

وَمِسَنْ بَنِي مَنِيَ مُنَ مَنِ عَمَيْدُ بِي مُعَلَّاعُسِ، مَنَّاعَهُ بَنُ سَبِقُ بِبَنِ يَرَيُدُبِ خُلِيَّفَهُ سَب سِسَلَانِ بَنِ تَطْنِ بَنِ الْعَجْلِدِنِ بَنِ مَتَّاةِ بَنِ عَلَيْهِ ، كَانَ لَسَرِيْفاً .

وَمِزُهُ—مَ النَّمَ لَكُنْ ، وَلِمَ الضَّمَّالُ بَنَ فَيْسِ بَنِ مُعَلَوِيَةٌ بْنِ حَقَيْقِ بْنِ حَقَيْ بْنِ بَهُ الْأَهُ كَبْنِ النَّنَّ الِهِ بِنِ مِنْ قَرْمِ عُنْبَيْهِ ، وَلِدَ وَهُمَا حَمْكُ ، وَالْحَلَقُ ٱ غُرِجَاجٌ فِي سَلَقْلِهِ ، وَظَالَتُهُ أَمُّ النَّحَقُهِ وَهِيَ مَنْ قَصْهُ ، وَهِيَ مِنْ بَنِيْ فَنَّ اصِبِقَ بَا هِلَهِ ،

وَاللَّهِ لَوْلاَ مَنَفُّ فِي بِجُلِهِ مَاكُلُنَ فِي صِنْدَا لِلْمَ كُمثُلِهِ

= فَقَالَ لَلْعَلَى الْبَلِي الْبَلِي الرَّافَةَ وَقَلَلَ الْجَاسَاةِ فَرَائِدُا فَقَلَلَ أَرْضَا لِكُمَا كَنْفَا لِكُمْ الْعَمَامُونِينَّ وَلِلْمَجْهِ الْإِلْهِيْمَ أَمْ الْفَعَلَ فَتَمَكَّنَ وَلَمُنْفَعَ فَتَمَكَّى وَلَيْكُ فِي لِفَقَةٍ وَالْوَرَا الحَاجَة جِمَّا - حَسَدِي مِنْ جَوَائِهَا أَنْ كُلُونَ فَخَنَةً مِنْ مُعِيْدٍ ، وَالْجَفَةِ مِنْ فَرَيْنِ وَحَسَدِي مِنْ حَسْدِيا أَنْ كُلُونَ وَاسِعَطَةً فِي وَمِيهَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَلَقَ وَلَيْ اللّهُ مِنْ فَيْلِهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ ال والمَنْ مِن فَسَعْل فَقَالُ لَهُ بِيلًا كَلِيصَوْلُونَ إِنَّ الطَّاسِينِ فَلْكِ هَوْء مُثَلَّمُ مِنْ فَلَكِ عَلْ

وَثُمَانَ لَعُرَجُق إِنِّي إِدَامُ لَيُتَكُمُ تَتَعَاَلُكُونُ الغُحْسَانِ، وَتَعَلَّلُهُونُ الدَّلَانِ، وَتَعَا لَسُعُونُ العُشْعُانِ، وَقَعْ عَلَيْ الشَّكَاسِ، فَعَانَ لَهُ ، لِمَا لَكَ جُلاثٍ فِي يَثَالِنِ فَسَانٍ .

‹› حَيَادِ فِيكِتَا بِيَرَهُمِ الكَزَارِ لِلْقَيْنِ وَفِي طُبْعَقَ وَارَا لِجَيْلِ بَنِبَكَ : ج: ١٧ ص: ١٩٦٦ كابِلِي: يَرَى َعَيْدَسُونَ إِنْ أَذَا بِجَالَ أَزَّلُ مَا تَحَيف المَّصْفَتَ فِي قَيْسٍ وَفَكُمْ ، أَنَّهُ وَفُدَعَ أ د كان أحدَى القوم سِناً ، والتَّجَهُمُ مَنْظُنا ، فَتَظَمَّمُ مَنْ رَجِي مِنَ الوقو بِخَاجَتِهِ فِي طالَحَتْكُ سَاكِتُ مَعْلَى الْحَدَّى الْحَدُّى الْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدْلَى الْحَدَّى الْحَدْلَى الْحَدَّى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدَّى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدَّى الْحَدْلَى الْحَدْلِى الْحَدْلَى الْحَلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَدْلَى الْحَلْمَ الْحَدْلَى الْحَدْلِيلَى الْحَدْلَى ا

## التُحَنِّثُ يُصِفُ اللَّوُلِدَدَ

## مَا قَالَتُهُ الْمُنْ أَوْ فِي بِالْادِ الدَّحْنَفِ

ان الأحتف بن نيشس بالكولة ، نَستَى مَصَعَبَ بَنَ الأَيْ يَشِ فِي جَلَائَ بِهِ بِعَقْرِي والمِتَالَ ، النَهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

ڡَعُمَلَ مَ ثِنْ سَسَلَيْمَانَ ثِنِ فَتَيْسِ بِنِ غِمُكَنَ ةَ بَنِ مَنَ قَبْنِ مَنْ لَقِدِ بَنِ خِيْرِيقٍ بَنِ عَبَادَةَ ، الَّلِهِ عَنَهُ بَ السَّلْسِلَةَ يُوْمَ الشَّفِيَّةِ .

وقَهُ مُعْرَقُ وَبَنَ مُعَاوِيَةٌ بْنِ حَصْنِي، عُمُّ الدُّحَنْفِ بْنِ فَيْسِي، كَانْ شَاعِلْ. وَسِسَنْ بَنِي عَنْدِعْرُ وِرِي عَنْفِيدِ بْنِ مُعَاصِّسٍ ، سَسَدَمَةٌ بْنَ جُنْدَل بْنِ عَنْدِيْرُ وَبْنِ عَبَيْدِ بْنِ مُقَاعِسِ مِا الشَّلَاعَ ، وَأَخْرَةُ أَحْرًا بْنَ جُنْدَلْ .

وَسِنُ بَنِي رَبُونِ عَبَيْدِ بَنِ عَقَاعِسِ، عُنْ وَبِنَ أَبَيْنِ بَنِ عَبَيْدِ ، أَخَلَدُ المِن بَاعَ أَسْ بَعِيْنَ سَلَقً .

وست دين تفري تفرير بن مقاعيس ، الشكيك بن يقي في مسئل بن تفريل الحليدة. وهو مقاعيس ، وهو آن المسكلة ، وهي أشه الكان سوكا و الكان الكان الكان الكان الكان ين عمل على

ئوبْرُةٍ حم الموسيق الخارجِيُّ بِنَ بِعَشْرِي مِنْ بَيْنِ كَثْرِي بِنَ تَقَاعِيسِ . وَرِسْدَ بُخِيْمِنِ مُ إِنْ تَظَاعِسِ مِنْهُ اللّهِ بِنَ إِبْلِقِ الخَارِجِيِّ ، وَعُبَدَ اللّهِ بْنِي صَفْسارٍ وَرِسْدَ بُخِيْمِنِ مُ إِنْ تَظَاعِسِ مِنْ عَنْدَ اللّهِ بْنَ إِبْلِقِ الْخَارِجِيِّ ، وَعُبَدَ اللّهِ بْنِي صَفْسارٍ

ا لحَارِجِيَّ، الَّذِي تُفْسَدُ إِلَيْهِ الطَّمْرَيَّةُ ، وَا رَبُّ لَ بِنْ عَبْدٍ اللَّهِ عَلَيْهِ ، اللَّهِ ع الحَارِجِيَّ، اللَّهِ تُفْسَدُ إِلَيْهِ الطَّمْرَيَّةُ ، وَا رَبُّ لَ بِنْ عَبْدٍ اللَّهِ عَلَيْهِ ، اللَّهِ عَلَيْهُ النِيَّةُ لَمِيلَةً ثَمْلًا إِنْ مُلْجِءً القِيلُ عَلِيْلًا صَلَوْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

وَسِسِى بَنِي خَرِيمُ إِنْهَاْ عَنْسَنَ وَكَهُمُسِكَ التَّلَانِ يَطِنُ لَهُمَا الشَّلَامِ ). مَسْتَكِفَيْكَ عَبْسَنَى أَخْرَكُهُسِ مَظْنَاتِكُ اللَّمَانِ بِالْمِينَ بِدِ هَوْلِدَوَ بَنُوعَتِي وَبِي كَصِّبِ بَيْنِ مَسْسَعْدٍ

۱۱) جَادَقِ كِلَّا بِهَالنَّكَكَ إِطْبَقَهِ المَشْرِيَّةِ لِلْكِتَّابِ ، ج ، c ص ، ط40 المَائِقِ ، حُوّا لَشَّلِكَ ثِنَّ خَرْهِ وَقِينَ عَمْلِ بَنِ يَبْرِي ، أَحَدَّيَنِ تَقَاعِسٍ ، وَهُوَ الْمَارِئَ بُنِ عَرْ آئِنَ لِيْدِمْنَاةُ بْنِيَكُمْ بِرَالسَّلَكَةَ ، أَطْهُ وَهِيَ أَسُلُّهُ سَوْدًا ﴿ .

وَحَوَاْ حَدَّ صَعَلَيْكِ العَرَائِينَ العَدَّائِينَ الْيَوْنُ كَانُوا لَدُيُكُفِّينَ ، وَلَوْتَتَكَى بِهِمْ افْتِيْ إِذَا عَدُوا ، وَهُمُ الشَّلَيْكِ بِيَّ الشَّلَقَةِ ، وَالشَّنْفُرَى ، وَلَا يَطْرَفَقَ أَنْ عَرَيْنَ مِنْ يَعْنَ وَلَيْنَ بِيَّ وَل

قَانَ أَمِيَئِيَّةٍ. مَشَكِّنِي المُنْجَعِيْنَ بَهَانَ فَالَّهِ كُلُ الصَّلَيْكُ بَنْ عَيْمٍ الصَّفِيقُ ۽ إِن كَانَ الصَّلَيْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَىٰ الصَّلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ مَعْنَ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ إِلَّا عَلَىٰ عَالْمَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى الْعَمِيْعِيْ عَلَىٰ عَل

= ويحانت الغنى بُنْدُغوَه سَلَيْك الْقَاوَبِ الْقَادِبِ الْقَائِدُ، جَعَ تَفْلُونِهُ الْقَارِبِيُ الْفُدَوْقِي أوَلُ النَّدَ سِهِاللَّهُ عِنْ الْقَامَةِ مِنْسَائِلِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَيْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لِلْمُؤَالِقِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اً غَارَالشَّلَيْكَ عَلَىٰ بَنِي عَلَى بِي فِي مَالِي بْنِ صَّلَيْنِيَةُ وَلَمَ يَظِيْنُ مَلَّهُ بِفَائِدَةٍ فَأَ الطَّسَلَادَ رَبَّهُ نَقَانَ ضَيْحَ فِيْهُم: إِنَّهُ إِنا عَمَلَكُمْ يَتَعَلَىٰ بِعِدَ وَقَى مَا لَكُنْ مَا أَعُونُ خَلَيْهِ وَقَصْدائ أَفَى لِمَ يَعْمَلُ مَا لَهُ مَا أَعُونُ خَلَيْهِ وَقَصْدائ أَفَى لِيَّةٍ مِنْقُ وَلَيْ بِهِ \* فَأَنْسَلُوْ عَفَى وَدَوْلَلَادَ حَدِينَ مِنْمَ الْمَرْدَنُ وَفَكَنَ بِعِدَ وَلَيْنَ عَلَيْهُمْ وَقَصْد غَلَى اَمَا عَهِ مِنْهِ مَقِلُ لَوْلَكُمْ فَنَا كُلِينَا لِمُنْ مُسْتَعِيمُ الْمُعَلِّى مَنْعَلَى اللّهِ عَلَي وَكُونُهُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ لَمَنْ لَلْمَالِمُ اللّهُ مَنْ مَنْعَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَلَيْنَانٍ وَكُلُونُ اللّهِ وَلَا مُعْلَىٰ مِنْ فَاللّهُ وَلَيْنَانٍ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الل

كَثِنُ أَبِيْكَ فَالْكَنْكُونَتُمُنَ لَنَعْمُ الْجَانُ أَخْتُ بَنِي عَوَامَا مِنَ الْحَيْلَ عَلَمْ تَفْقُعُ أَبَاهُلًا مَنْ مِنْ الْحَيْلَ بِيغَيْرَا لَشَكَامًا هَذَا السِّمْنُ أَنْفُلُ الشَدَيْلِيسَ لُهُو

عَنْ فَلَيْمِ بَنِ إِي العَوْمَادِيَّهُا ، كَانَ فِي صَبِيَّيُ بَكَلَّةَ ، وَكُلَّا لَا فَكَنْ بَنَ مَنْ يَكُم بِي فَانَ يَرِّم ، فِافَلِيَّمَ ، إِلَيَّا تَحْتَى البَّهُ عَمْ بِي ، مَمَّ الْحَيْنُ عَلَيْ عَلَى الصَّارِيَ بِنَفْسِكَ ، فَإِنِّى المَّكْتَةُ فِلْ . فَقَلْتَى : وَصَّيْنَ الْفَيْمَ ، وَالْحَيْنُ الْمُكُلِّمُ وَالْمِهَ فَصَيْنَ الْمُكَالِمُ فَالْحَاءُ الْمُشْرِكُ فَلَ وَعَلَى وَصَيْنَ الْفَيْلِ الْمِثْلِكُلُمُ اللَّهِ عَلَى الْ

مِنَ الْحَفِىٰ اتِ لَمْ تَعْفَعُ أَبِكُهُ ﴿ وَلَمْ تُلُحِيُّ بِيعْفَرِتُهَا مِلْسُلُامًا

فَقَاسَمُعَقُهُ الْجَارِيُهُ قَالَتُمْ الْحَسَنَى كَالَّهِمْ الْعَرْمُ مُنْفَيْتُ مُوَلَّذِينَّ وَالْمُهُ كَلَيْهُ لِلْهُ مَاكَنَتْ لِلْدَّفِعَ إِلِي وَلِدَلِقَ مُعَلِيدِ خَرِي هَنَقُلَ الْجَهَا لِفَيْ فِي ثَرِهُونَهَ الْخَلِيثُ وَعَ مَعْلَكُ عَلَى المَنْفَعَ فَعَلَتُ وَالْعِيمَا لَحَرْهُ عَنِي لا عُمْلُكُ مِلْكِفَةً أَنْفِيعُ فَى لِسَلْوَ ل

خَبُنُ مُقْتِلِه

تَكُانَ السَّمَلِيَكَ يَعْلِي مَسْدَا لَلِينَ مُوَ لَلِيهِ الْفَكُورُ الْارْفَعُنَ اللّهِ الْفَيْمُ اللّهِ الْفَكُورُ اللّهُ ال

وَوَلَسَدَ عَنَى بَنِ كَفَهِ بِنِ سَعْدِ بِنِ ثَيْمِنَاهُ عَلَمُ بِهِ وَيَهِدُ بَرِضُهُمْ وَبَنِ بَيْعَةُ، وَأَشْهِم السَّعَعَاءِ بِنَّتَ غَلَمْ بِنِ فَتَنْبَيَّةٌ بَنِ مَعْنِ ثِمَ اللهِ بِنْ بَاهِلَةٌ ، وَيَعَالَ الْجَبَّلُ مُنَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْفَقِينَ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَتُنْ يَتَعَ بَنَ غَنِهِ ، مِنْفِيلًا ، وَأَشْهَامَلَ مِنْ يَتُنْ حَبِيْدِ بِنِ خُرُوبِ بِنَ خُرُوبِ بِنَ السَّلَمَ بَنِ تُكُولُ بِنِ

تَيْمُ اللَّهِ بَنِي كُنِيكُةُ بَنِ كُوْرِي بَنِ كُلِّي .

لُّوْلِسَ تَرَبِيَ لَكُشْرَعُ عُوْنَ خَلَقًا ، وحَقَةً ، وَحَلَةً ، وَعَلَدُ مَعْلَقِ ، وَا طَهُم ا المَلَهُ وَثَى مُلْعَدِ سِوبُقِ تَعْلَدِ شَعْرِسِ بِينِ سَعْدِ، وَعَلَمِ اللَّهُ فِي لِقَالَ لَلْهَا مُنْ كُلُ اللَّهُ فِي اللَّهِ فَالْمَا اللَّهُ فِي اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ فَالْمَا اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي لِلللْلِلْكُولُولُواللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُولُواللَّهُ فَاللَّلِي اللَّهُ فَاللَّالِي لَلْمُلْلِمُ لَلْمُنْ اللَّهُ فَاللَّالِي لَلْمُلْكُولُواللَّهُ فَاللَّالِمُ لَلْمُلْلُلِكُمُ لِلْمُلْكُولُواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَلْمُلْلِلْمُ لَلْمُلْلِمُ للْمُلْكُولُواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُولِلْمُ لَلْمُلْلِ

ؙۺؙٷڿڹٛۼڬڡ؋ڵۼڲؙڴڞٳۿٙڎۼڐ؈ٲۑڲڴؠۑ؈ٳؾٷۊ؞ٷؽؙؽؙڠڬڵڔۺٞڔؙڟؙڹ؋ؽ۠ۼڵٳڝؙؙڞؙڴۻؙٷ ٵڂٞؿۼڗۣؿؽڴؙڎٞۼڰٳڡ؞ۅٳۼؿڽۿؿٵڟؿۼؠؽڟڛڟڣؠڹۺۺڽۺڽۺڽۺڎڿۺۻڎ ٢ڽؿؿڎۿۥٷ٥ ١ۼۯڽؿػٲڂڔٳؿ۞ڝؿۺڞڟڽڟۺڰۺڰۻڰڶڰۺؽۻڶڶۺ؈ڮڶڶڞؿ؋ػڟٙڂ؋ڮڶڵڠؽ

الْكَلِيَّى وَكَانَ مِنُ مُعْوَابِ اسْسَدِيْنِ المُسْتَنَائِكِ أَيَّامَ أِي جُعُكُمِ ، وَقَالَ عَنْدَاللِهِ ، مِنْ مُثَلِكً عَكْدًا جَمِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

مِن مُنْفِعْ عَلَيْ تَرِيْمُ إِنْظَ نَصَا الْعَلَى الْعَلَادِ بِالسَّفِ مَعْلَمَ الْعَلَادِ بِالسَّفِ مَعْلَمَ تَصَنِّمُ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْكُ وَجَثْمًا نَهُ بِالْجِلْعِ عُنْ إِنْ مُلْجَسًا

إِنِي وَتَنْفِي صَالَيْهَا ثُمُ أَ تَقِلُهُ لَ كَاللَّهُمِ يَشَرَّهُ لِمُلَاكِنَهُ النَّقَلُ عَلَيْهِ الْمُعْلَ غَضِيتُ لِفَرْمُ وَلَيْكُتُ خِلِيكُنَّةُ لَا وَلَا يُسَمَّدُ عَلَيْهُ وَمَعَالِمُ الشَّمْلُ اللَّهِمُ اللَّهُ إِنِي كَتَارِينَ هُلَامَانِ بَعْنِينَ فَلَا اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ الْمُشَمَّدُ النَّهُ وَمِنْ يَعِينُ عَلَيْهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١) خادَيْ كِنَّادٍ إِللَّهُ عَلِيْهِ فَهُنَعَهُ زَان الكُشْرِ الْمَعْنِ يَتَّعِ ،ج ، ع صل ١٨٠٠ مَلَيْلِي ،
 تَالَ الْعَلْمَاتُةَ يَهُولُ الْمَيْرَةِ مَنْ الْمَيْرَةِ مَنْ اللّهِ عَلَى يَعْفِلُ فِيلًا .

جَانٌ بَقَوْمٍ أَ فَالْوَا هُوْنُ نَنْى لِهِ وَعَادَنُ وَهُ يَقِيمُا بَيْنُ أَرْمَاسِ مُلُوا قِنَاهُ وَهُنْ تُهُ كُلِّ بُعْمُ وَحِنْصُوهُ بِأَ نَيْلِهِ وَالْمُناسِ وَعِ الْكَارِمُ لِدَيْحَدُ لِلِلْمِيْمِ اللّهِ عَلَيْمَ لِللّهِ اللّهِ عَلَيْمَ لِللّهِ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ مَنْ يَنْعَلَى الْتُنْ لِللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه \_ فَا سَتَفَدَىٰ مَلَيْهِ الرِّبْرِقَلَنُ عُنَ بَنَ الظَّهُ ، فَلَفَا خَرَ إِلَيْهِ وَاسْتَنْفُسُدُهُ فَأَ نَشدَهُ ، فَلِنَال خُرَى لِمَسْلَنَ ؛ أَمَّا هَجُواْهُ وَقَالَ ، فَعُ وَسَلْحَ رَضِينًا رَعَلَيْهِ ، فَيَسَدُهُ خُرَثُ .

جَادَيَ كِتَدَانِهِ لِلْيَانِوَالتَّلِيَّنِكُمْ إِلَمْلِيَةِ الزَّامِيةِ الشَّرِيمُكَتِيَّةِ الْأَبْنِي إِلْقَامِنَ جَ. اص، المَالِي: ثنان ، كان لِنَجْزِقَان ثِن يَدَي تُعَدِّقُ أَسْحَابِ الفَرَى ، والنَّرْيُّقَانُ دَافَعَيْنَ ، وَلَا لَعَلَى أَلِي عُلَىٰنَ مَدَ وَلَا فِي تَعْلِيْنَ مِن الْمُؤَلِّنِي وَكَانَ عَيَّاهُنَ الْمُتَّا مُنْفِيدٍ أَمْلِينًا مَارِن الشَّلِيَّةِ وَجِيرًا وَلَكَ يَعْوِلُ خِرِيْنَ :

اْ عَيَدِهُن لَا مِن قَدُ ذَاقَ الفَيْعِينَ مُرَارِي ﴿ وَالْوَقِدُنُ لَا مِن فَا لُنُ وَلَانَ وَاصْفُلِ فَقَانَ عَيْدِهُنَ ، إِنِي إِذَا كَفَتْرُون ، وَقَالُوا ، فَقَلْمَ عَلْيُهِ .

دَنِي المَصْنَعَ إِسْدَامِقِ تَعْشِيهِ. ج. عص ١٩٩١ مَايَلِي ١

قان، دَخَنَ الرَّبِّ مَانَ يَوْبَدُنِ عَلَىٰ بِيَا وَقَارَكُ نَصَرُهُ ، مُسَلَّمَ صَلَيْهُ جَانِياً ، فَأَرْنَاهُ بِهِ إِنَّ فَاجْلَسُهُ حَقَة، وَثَانَ ، يَا أَمَا عَيَّا مِنْ اعْتَمْ فِيصْمَلُونَ مِنْ جَعَلَانِكَ إِقَانَ وَإِنْ ضَجَلُوا مُوَالِّهِ أَيِّنَا أَمِنْهُ وَمِنَ أَيْضِهِ بِلْعَيْقَةً أُولِنِ شَنَةٍ .

وَيِ الفَّمُنَّةِ ، ٧٠ : ثَمَانَ ايَّبِهُ وَلَنُ ﴾ حَبُّ صِبَيْعَ نِشَا إِنِيَّ العُهِ يَقِنُ الوَهِلِ الشَّبِطَ العُنْ ﴿ · الغُولِينَ الغُنُ لَهِ العُُمُلَةُ شَائِعُهُ مِنَ الذَّكَرُ عِشْرَاهِنَّلَ ، الذَّبَلَةُ العُظْنُ ، وَأَنِفُنُ صِبْنِينَ إلى الأَتْبُعِينُ الطَّجِيعُ النِّسَانَ ، هُوَالبَادِي الظُّلْقِينَ الثَّلَ عَلَى الْكَثَرِي النَّرِيعُ الْمَثَلِينَ اللَّهِيعُ بِنَائِكُ ال وَجَادَ فِي لِكُلِينِ إِنَّ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلِيمِ اللَّهِ عَلَيْعَةً وَلَهِ إلَيْ بَنَيْرِنَ ، ج ١٠ ص ، ١١ مِن ١٤ يَعَالَى الْعَلِيمُ السَّلِيمَ السَّلِيمَ النَّالِي الْمُلْعَةَ وَلَهِ إلَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

َن وَقَ) أَبِّى عَبَّاسِيَّقُالَ، وَفَعَوْلَ مَصْولِياللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّجَ بَحَكُ بْنَ بْنَهُ مِ وَغَرْدُوبُي اللَّحْمُ ، تَقَلَلُ النِّهِ بُحَوَّلًا ؛ يَا رَسُولِ النِّهِ ! أَنْ سَسِيَّتُ يَجْمَ ، وَالْحَلُوعُ فِيهُم ، وَالْجَابُ بَهُم ، أَخَذَ نَهم خِفْهِم ، وَأَشْعَهُم وَنَا الظَّهُم ، وَهَذَا يُعَلِمُ ذَلِكَ ، يَعْنِي عَرَاً ،

() جَازِي كَيَّاسِهِ لِتَفَائِفِي بَيْنَ جَيْءِ والفَّنَ وَيَعْ فَلِعَة زَاءِ المَثْنَى بِيَشَدُلُ ، ج ، ص ، ١٠٠ مَانِي .
كانَ الْمُلَيْنِ بَنِ اللَّهِ اللَّهِ مَكْرًا وَالفَّنَ مَرِيْنَ وَ وَجَمَّتَتَ عِلْدُهُ وَلَوْ العَمْنِ الْحَوْلِيَانِيَ البَّهِ لَحَاقِي مَعْلَلُ ،
لِيَعْمُ أَعْنُ العَنْ بِوَيْنِيَا الْمَنْ الْمَنْ مَعْدَا فَقَلْ أَخْذَ هَذَيْ النَّيْنِ وَلَى النَّانِ اللَّهِ اللَّهِ عَدَلُ النَّذِي اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنِالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَحَتَظَفَةُ بِنَّ أُوسِ بَنِهَ أَعِي الرَّبِمِ قَائِهِ بَنِهُمِ الشَّلَمِينَ، وَعَلَيْنَ أَيْكَ عَلَيْهِ الْكِهِ بِنِ أَي سُعَوَا الْمَا ٢ بُنِ أَ حَيْرِيهِ بِنَهِ لَقَ وَجَعَلَالْنَاصِا صَلِيَهُمَا بَوْعَتْدِيضَّهُ عِلَى مَثْلُهُمَا الرَّبِرَ قَالُ ٢ بُنِ أَ حَيْرِيهِ بِنَهِ لَقَ وَجَدَكُ عَبَيْدًا حِيْقَ لَتَمْ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّعَلَ عَلَيْ

يَعْنِي عُبَيْدَ بُنَ مُقَاعِسِي .

وَوَلَــــدَعُطَارِيدُبِنُ عَوْلِ بِينَ لَعْبِ مَالِكًا ، وهِ جَمَنَةً ، وَالْحَارِينُ ، وَعَنَدَاللَّهِ ، وَأَثْهُم صَيغِيّةً بِنْتُ أَصْدِيرِ مِنْ عَبْرِشُوصَ بِينَ لَقْبِ .

َ فِسِتْ دَبِيغَ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَظَارَ دِظَيْلَانُ بْنَ مُثَارَةٌ بْنِ سَلَمُهُ بْنِ فَلْبَيْكَ بْنِ بَلْع عَلَيْكِ بْنِ صَبْح بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُظَارِدِ، اللّهِ يَحْقَعُ اقْصَاحِتُماح بْنِ سِلانَ بِنظْلِمِ سَلَكَ طَ خَرَجَ الحَسَنَ بْنَ عَيْنِ عَلْيُهِ السَّعَدَ بِالْعَيْقِ، وَكَنْ بَرِنَ مَثْنَ الْمُنْ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ بِلَقَلَّ سِنِ فِي الْمُوسِمِ فِي الْجَلُولِيَّةِ، وَلَهُ يَطِنُ الرَّسِنَ بْنَ مَثْنَ ارْ

وَلَوَيَهُ مِنْ التَّعْمِينِ وَوَقِلُهِ ﴿ حَتَّى يَقَلُلُ أَجَيْهُا لَا صَلُوالاً وَعُوَيُ مِنْ شِهِمْقَةً، لَّذِي ذَكَرُهُ ٱمْرُؤا لَقَيْسِ بَنِ مَجْرِي شِيغِي وَقَلَلَ إِ

عُونُيُّ وَمَنْ مِثْنُ العُونِيُ وَرَهُ لِلهِ ﴿ وَالسَّعَدُ فِي يُومِ البَادِ بِاصَافَيَا كَ وَدَلَسَدُ قُلُ يَعِ أَنِّ عُرِّفِ بِنِ كُفِي جَعَفُوا ، وَهَوَ أَنْ الْكَافَةِ سُتَحَى بُدُلِكُ إِلَيْ الْمَا

مَحَنَ جَنُورِما فَقَسَّمَا بَيْنَ مِسْلَكِهِ ، فَقَالَتَ لَهُ أَهُ وَهِي الشَّهْ عَرِسَى مِنْ بَنِي وَابِي بِنِ سَعِيمُنَكُيمُ اتَطَلِقُ إِنَّهِ الْبَيْلَ وَلَاَئِمُ هُو مَنْ يَعِيمُ ثَدَةً عَلَيْنَ مِنَ الشَّكُورِيَّ لَمَا تُفَاحِدًا لِ يَجُولُهُ وَقَطَالُوا ، مَلَامَامُ قَالَ، أَنْ التَّاقِيَّ فَسَعِي أَنْ الثَّاقَةِ وَقَطُولُ يَفْضَيْقِ مِنْك الحَكَمَلُكُ بِهِ صَلَ مَدَّحًا ، والدَّصَرَعُ مَنْ ثَنْ إِلَّشَاعِنَ القَالِ ،

المُسْتِيَّةِ الصَّيِّةِ لَا بَقَاءُ مَنَّةً الْعَلَيْمِ مَنَّ عَلَوْبِي مِنَ الحَكَمَةُ مُلَاكِلَ مُنْ فَعَيِّهُ مُصِيِّئِكَ لَسَوَّ مَثَلِكًا عَلَيْهِ مَنْ عَلَوْبِي مِنَ الحَكَمَةُ مُلَاكِلَ مُنْ فَعَيْهُ مُصِيِّئِكَ لَسَوْ

وَالْقُمَّةُ ، وَعُلُدَالِهِ ، وَهُوَالْحَثَّانُ ،

َّ ثَلْنَا لَقَلِجُيَّ. هَمَّا خَتَّانُ، وَفِي اللَّبْرِيخَتَانُ، وَجُتَّالُ بْنَ جَدِيْكَةٌ بْنِ أَ سَدِبْنِ بَرِيقَةٌ. فِيسَنْ بَنِيْ الْقِبَالْقَاقَةِ ، فِقِيْقَ بْنُ عَلَىنِ بْنِ شَعْمًا سِ بْنِ لَدُّقِ بْنِ انْفِالْقَاقِةِ الْزِيمَتِيعَةُ

<sup>=</sup> عَلَىٰ الْأَكِلِي وَاللَّالِ عَلَىٰ الْمُصَاعِي ، وَأَمَّا لَوَلِينَ ، كَيْنَ أَشْتِي يَوَلِكَ ﴿ فَشَدُهِ لَلْ الْإِنْ الْمُرْضَاعَ فَتَعَمَّعُ لَلْ اللَّرُمِينَ فَقَلَلَهُ ثَمَّا أَمَالًا مِنَ الْمُرْجِقِ فَلْعَدِيقَةُ مِنْ الإِنِّ رَفَعَ يَظُرُ إِنْهِا ﴿ فَتَدِينَ الْفَلْسِينَ إِنْهِنِي الْجَبْعِيلَ الْمِثْنِينَ الْمَالِينَ

الخطيط

ومَنْهُ مِ الْخَبِّلُ الشَّلَعِي ، وَهُوَي بِيعُ بُنْ مَ بِيْعَةُ بْنِ عَوْنِ بْنِ تَتَالِ بْنِ أَغْبِ الْلَاقَةِ. وَمُنْهُ مِ الحَرِينِ شَيْرُ بِينَ صِلالِ بِن قَدَامَةً بِن شَرَّمَا سِن بْنُ لَذِي، وَفَلَى سُنُ هُبُّودٍ، وَهُو بِن فِي بِنَ هِ مِهَابِ بِنِ النَّقُلُونِ بِنِ جَبَيْلِ بِنِ حَتَّانَ ، كَانَ شَسَرِ يُعَلَّى وَالْتَصْلَقِ ال وَوَلَسَ وَجُشَّمُ ثِنْ عُوْفِ بُنِي كَعْنِ أَنْ وَقَى وَتُحَلِّمُا، وَلَكُنَّهُ.

مِنْهُ مِ يَغُوثُ بِنُ أَرْبُدُ ثَالًا مُعَلِّى مُ كُلِّ فَ مُنْفِعاً .

وَوَلَـــدُسُ لِيْقَ بِنَ عَوْفٍ هَاجِراً.

وَوَلَسَدُ عَلَيْدَ العُنْ يَ بَنُ كَعْبِ بِنِي سَعْدِ حِمَّا نَ يَطُنُ ، وَحُرُ ثَلَنَ ، وَحُرِيرًا ، وَعُولًا فُولُ مَدْحِكَانُ بُنُ عَبْدِ العُثِّي مُنْ ثُهُ ، وَالْحَيْنُ فَ ، وَهَمَّامُ ، وَمُعَاهِمْ ، وَعُلَاضِنًا ، وَعُلَامِنًا .

فِسسَ بَنِي حِنَاقَ لَمِن حُ بُن مُنَّ وَبَنِ حِنْكَ ، قَالَ ، كَانَ فِي حِنَانَ لِيَثُ تَمِيمُ أَوْلاً.

وَمِنْهُ مِعَ عَرُورُ بِنِ مَالِكِ ، كَانَ شَهِي تَعَا بِحَمَا سَلَنَ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالَ لَهُ كُانَ خُطَنَة بشَنْ كَفْبَ بِنِ العَتِيْكِ ، سُمْحَ يَ قُطْنَةَ لِلنَّ عَيْنُهُ أَ صِيْبَتُ نُوضَعَ عَلَيْهَا قَطْنَةُ .

مَعَ لُسِدَ مُالِكَ بُنُ كُعُبِ بُنِ سَعْدٍ فَاضِلاً، وَعُوْفاً ، وَالأَنْ وَحُ . وَوَلُسِدَنَ بِيُعَقُّبُنُ كُعُبِ بِينِ مَسَعْهِ جُشَمَ وَلَلُواْ ، وَعُنْ أَ . وَهُوَالسُّنْ وَعُن الَّذِي عُدِّعَ دَهُمَا ، وَأَ دُمَ كَ الدِسْلَامُ ، سُنَحَىُ المُسْتَوَّعِمَ لِقُوْلِهِ ؛

يَنِينَتُنَ الْحَارُ فِي الرَّبَاءُ تَبِهُ الرُّ بَالْمُ إِلَّهُ اللَّهُ الرُّائِنَ الرَّفِيْ اللَّبُنِ الرَّفِيْ

‹‹› حَادُ فِي كِتُلَابِ اللَّهُ غَافِي مُنْبَعَةِ وَابِ الْكُتُبِ الْمُصْرِيَّةِ . ج : ٢٠٠٠ مَا يُلِي : مَوْمُ هُمُ الدُّنْفُ وَالدُلْزُنَابُ غَيْرَهُمْ ﴿ وَمَنْ يُسُوِّي بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذُّلِكَا

دَّ خِنْ فِي كِنَا بِ الشِّعْرِ وَالشَّعَرُ فِي الطَّبْعَةِ الثَّالِقَةِ . بِي ١٠ ص: ١٩٨ مَايَلِي : هُ المُسْتَوْعَتُ بْنُ رَبِيْعَةُ بْنِ كُفِي بْنِ سَعْدِ، رَهْطِ الْخُضْبِطِ ، وَسَبِّحِ السَّتَوْعَ لِفُولِهِ فِي فَنسِ ، البَيْتُ . - التَّشِيْسَ، صَوَّتُ المَاء عِنْدَ العَلْيَانِ، أَ وَالصَّبِّ، الرُّهُ بَلِدَتُ؛ بِفَتْحِ الْبَادِجُرُحُ رَبُلَت بِفَتْحٍ إَ أَوا عُلَازًا . بَا طِنْ اللَّيْدِ ، الرُّضْفَى ، حِبَارَةُ مُحْنَى وَقُلَى مُع فِي النَّبَي لِيَجْدَرِ الدِّينِيِّ ؛ النَّبَلُ يُسَتَّى أَ الجُبَارَةُ أَنْحُما وَاللَّهَانَ . ي عَيِ ٱبْنِ الْعَجَاجِ بِحَالَ إِنَّا الْمُسْتَوْعِي مَنْ مَنْ عُ بِعَكَا لِإِيَقُودَ ٱبْنِي ٱبْنِهِ خَرِفًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَا عَبْدَ اللَّهِ أَحْسِنُ إِلَيْهِ فَلَمَاكَا ۚ أَحْسَنَ إِلَيْكَ. قَالَ: أَوْتَدُبِي مَنْ هُوْحٍ تَال: فَعَ، هُوَ أَبُوكَ أرجَدُكَ. قَال: هُوَاللَّهَا بُنُ ٱبْنِي ! قَلَانَاتُ جُنُ : كُمُّ أَنْ كَالْكِيْمِ فِي الْكَيْلِيمِ وَلَا مُسْتَوَّئِنَ بَنِيْفَةً ، قَالَ، فأ مُا المُسْتَوْئِنُ بْنِ بَيْفَة .

وَوَلَسِدَ الْحُنَا بِينَ ثِنَ كَفِيهِنِ سَعُهِدِ وَفَوَالشَّعَىٰ جُ تَفَخَ رِجَلَهُ عَيُلانُ بْنَ مَالِينِ شِن تَحْرِهِ دِيْنِ تِجْهِمِ كَعُبلُ وَحُرْمًا ، وَجُشَعَ ، وَعُوْلاً .

وَمُهُ مَ مِنْهُ مَ مُنَ هُوَى هُو يَعُهُ فِي عَندِ اللهِ بِن قَلَادَة فِي مِن مُعَلَّدِية فِي قَلَى فِي مَالِك إِنْ الْمُمَ فِي جَسَّمَ بِي الحَلِيثِ ، شَهِمَا القَارِسِيَّة وَقَلَى الجَالِيقِ هِ سَالِفًا رَسِيَّة النبي كل بِالْقَارِسِيَّةِ وَسَلَيْهُ ، وَعَلَى عَشَرَا مُن مِن مَا الدَّي فِي مَنْ مَنْ مَا مَن فِي مُن مِن مُن مِن مُ يُوّمُ سَدِية حَكَمَة ، وَقَلَى عَشَرَا مِنْ وَرَقَاءَ الرَّيَا الْحَيْلِ فِي

وَمِهُ حَمِ الْطَيْعُ بِنَّى مُنْهُ بِهِ بِنِ صَمَاعُ بِنِي مُنَّهُ بَيْ لَصْبِهِ بِالطَّهِ بِ اللَّهُ عَلَيْ شريعًا وَوَلْسَدَوْمَ الْمُؤْمِنُ لَصَدِيقٍ مِسْقَعِينَ بِلِيْفَةَ وَيُوْفَا وَلَقِبًا وَوَقَا لَقَ، وَوَارِجَةَ، يَعْمَالُونَا صَوْلَكَ، وَهُوا لَقَهِ وَهُو لَصَّهِ بِنِي مَسْصَعُوبَ بِنِ مَسْطُوبَ فِي الْهِ صَلَاةً

اه جاء وَيُكِتُكُن لَسَلَ وَالْتُصَلَّى الْكِنْدَلَى الْكِنْدَ فَيَا اللّهِ وَالْمَثَانِ اللّهَ الْمِسْتُونَ المِسْسُونِيَّةِ مَن : ٢٠ اللّهِ الْحَرَالِكُلُّ وَاللّهُ اللّهِ الْحَرَالِكُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّ

وَوَلَسَدُ الْحَارِينَ بَنَ مَسَعُدِ ثِنِ نَ لِيرِمَنَكُ عَلِيماً. وَاللّهُ وَلَقَالُ خَشْرَ مَنَهُ . وَوَلَسَدُ خَلَاقُ وَاللّهُ وَلَقَلَ مَ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى وَلَمُ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

مِلْمُسْسِمِ مِسْفَيْ بِنِي الْحِنْسِي بِّنِ عُلَامَةً بْنِ الْفَعْنِ بِبْنِ عَمْ وَلِنَ فَيْسِ بْنِ الحارِق بْنِ الحَارِق أَبْنِ كَفِّي بْنِ سَلَكَانَ بْنِ عَرْمِي، وَكَانَ فَقِيمًا الْالْوَقِةِ ، فَأَخْرِجَ بَعْدَمَا اَمَانَ وَوَن حَدِيْتَ فِي حَدِيْقِ الْفَصِيءَ النَّهِ اللَّهِ عُنَيْقٍ بِنْتَ مُنْقِدٍ أَمْ جَسَنَاسِ بَنِ مُرْتَةً بْنِ وَهُلِبَ لَشَيْدًا وَ وَوَلَاسَةُ خَدِيْنِ الْفَصِيءَ النَّهِ اللَّهِ عَنْقَ بِنِنَ مُنْقِدٍ أَمْ جَسَنَاسِ بَنِ مُرْتَةً بْنِ وَهُلِبَ لَشَيْدًا

= فَأَنْ عَفَانُ مُنِينًا ، فَإِنْ شَسَّ الرَّعَارِ الْحَفَمَةُ.

وَجَاءَ فِي كِتَابِهِ أَمُ بِهِ وَالْحَدِيمِ المَّتَّفِقَةَ وَآرِا لَمُصَلِّدِ بِعِيْنَ ، ج ، وص ، ١٠ ما الحافي في سنته ٥٠ هر قديم جَعَارِيقة بِنَ ثَنَائَةَ البَشِيعَ وَالْرَيْعَلِيمُ الْحَدِيمِنَ الْحَدِيمِ الْعَلَى الْمُعْرَافِقَا لَعَلَى الْمَعْرَى الْمَعْرَى الْحَدَى الْمُعْرِفِي الْحَدِيمِ الْحَدِيمِ الْعَلَى الْمُعْرِفِي الْحَدِيمِ الْعَلَى الْمُعْرِفِي الْمَعْرَافِقِيمَ الْعَلَى الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرِفِي الْمَعْرَافِقِيمَ الْمُعْرِفِي الْعَلَى الْمُعْرِفِي الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرِفِي الْمَعْرَافِي الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرِفِي الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرِفِي الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرَافِقِيمِ الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرَافِيمَ الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرَافِقِيمِ الْمُعْرَافِيمَ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِيمَ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِيمِ الْمُعْرَافِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْلَى الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرَافِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِيمُ الْمُعْرَافِيمُ الْمُعْرَافِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرَافِيمُ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِقِيمُ الْمُعْرَافِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْم

أُ مُن مُن قُلُ إِي إِلَى قَارِيهِ ﴿ وَهُمَا يَحَتَّى إِلَا مَن ، مِنهِ إِلَى قَارِيهِ ﴿ وَهُمَا يَكُومُ الْحَق قَا مَا قَلْعَ فَلَى مَضِلَطُ إِنْ اللَّمَنَ عَنَى إِلِيمَا الحَلَيْقَةُ مَنَّمَ إِلَّا مِن ، مِنهِ إِنْ تَفَلَمُ مِنْ هَذَا الْإِلَادِ ، قَا مُنَا خَلَ عَلَى مُنْ هُمَنَا أَن مَن حَوِيَّةً مَن ابِعَ الحَاشِيَةُ مَنْ إِلَهُ مِن ، مِنهِ إِن مَنْ الإَلَادِ ، مِن اللّهِ عَلَى مَنْ الْعَلَى الْمُنْ الْمِنْ اللّهِ مَنْ الْمِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل ٢ بَيْكِلَانَهُ وَصَمَاماً، وَسَوَا وَهُ وَسَلِالًا ، وَأَهُمَا لَ ثَلِاثَ بِثِنَ عُوْفِ بِي حَرْبٍ مِنْ عَالِاتُم فَنْ يَشِي خُولُسدَكُمْ بَيْنَ مَالِكِ بِي حَذَفَكَةُ بْنِ

مَالِهِ ، وَكَفَيْكُ بُنُ كَعْدٍ ، وَأَمَّهُ بِنِنَى كَيْنِ بُنِ بَكُرٍ بَنِ عَلَيْدِ مَلَاقَ بُنِ كِنَانَةً . مَالِهِ ، وَكَفَيْكَ بُنُ كَعْدٍ ، وَأَمَّهُ بِنَى كَيْنِ بْنِ بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ مَلَاقَ بْنِ كِنَانَةً .

فِيَستْ بْنِي كَعْبِ بْنِ جَشْتَمَ خَالِدُبْنُ غُلْمِ بْنِ رَجْنِ بْنِ ذُنْيَانَ بْنِ كَعْبِ بْنِ جَشْمَ كُلْ مَسْئِدَ بَنِي مَسْعَدِيْ نَرَمُانِهِ .

عَلَالظَبِّعُ: صَحَّفَ صُبَّةُ بُنُ إِيَاسِ بْنِ شُيَّةٌ بْنِ عِتَهَابِ بِي رَجَٰنٍ تَقَلَلَ: سَحَّلَ وَلَمَّا وَوَلَسَدَ مَالِكُ بْنُ سَسَعِدِ بْنِ نَهِ مَنَاقَ سَعُقْلًا.

فُولَت مَسَعُدُن بِيْفَةَ وَهِلَالًا ، وَحُن امَّا ، وَقَلَالًا .

فَسِتُ بَيْنِ مِنْ بَنِيْنِ بِيثِعَةَ بَنِ سَتَعْبِ النَّجَاجُ ، وَهُوَعَتَدُا طُعِبْنَ ثَرُؤَيَةُ بَنِ لَيْشِيلِنَ حُمْنِ بَنِ كَلِيْنِيْ تِنِ عَيْنُ مَنِ حَبِيَ بَنِ مِنْيَعَةَ مُن سَتَعِرِبِي مَالِيهِ بَنِ سَتَعْدٍ ، وَالْبَنَةُ ثَرِكَ بَنَّ سَنَالِ الحَنَّ اسْرَاقِ أَنِي الْحَاصِيَةِ الْلَّكُلُ الإِنْرِيَّعِيَّ .

وَوَالْدِدَ عَبْشُمْسُ مُنْ سَتَعِد بُنِ زَرِيدِ مَنَاهُ كَعْبَا، وَعُوفًا ، وَمُدَدِيسًا ، وَعُنْدٍ أَ، وَجُشَمَ ، وَعُنَيْدًا

وَقَدُ } خَذَعْتُهُ وَجُرُهُ أَ هُواللَّغَةِ ، وَكَانُوا يُقَتَدُونَ بِعِ. وَيَخَتَّجُونَ بِشِيعُيَّ ، وَيَجْعَلُونُهُ لِمَامَاً وَلَكُمْنَ أَيَا الْجُمَّانِ ، وَأَيَّالِهِجُمَّاحِ .

حَدَيْنِي يُونَسَى مِنْ حَبِيْنِهِ أَحَلَى الْنَصَّ الِسِلَمَة أَي غَرُه دَبِهِ العَدِدِ مَنَّ اللَّهُ شَبَيْل بَنَى ثَنَاهُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ

ا مَنْ يَرَقُ بَنَ مِنِ الْعَبَاحِ قَالَ ا مَفْلُ إِنَّ أَ الْ صَسْلِهِ لَمَا الْحَشَرُ الْمِنْفَةُ الِعَابِيْ الْحَبَاحِ الْحَلَثُ عَلَيْهِ مُلَى الْحَدَدُ الْحَلَثُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ الْحَدَدُ اللّهِ مُلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

## وَقَامِمِ التَّكُمُ الْوَصِي الْخُتُرَاقُ

وَعَلَنْتُ) أَوَا نَشِدُكُ - أَصَلَحَكُ اللَّهُ - أَحْسَنَ بِلَهُ وَثَالَ ، كَانٍ ، وَأَنشَدُنْهُ ، وَأَ عَادَعَنِي الطَّبَهِ لَوَلَ وَعَلَّنْتُهُ عُنِينَ » وَعَلَمُدَ إِيمَالِ أَ

عَانَ , وَيَمَكَ ! هَاتِ مَا دَعُوثُكُ لَهُ وَأَسُ ثُلُثُ إِلْتُشْكِومِ ، وَلِا تُنْشِدُ شَيْلًا عَيْنَ ، وَلُلْسَدُنْهُ .

وَقَاتِمِ الفُخَاتِ خَلِي الْمُغْتَرَقُ

عَن وَعَدَثَا أَنْ الْإِي عَلَمَا لِإِلِيهِ لِيَعِيْدِ المِلِيءَ الْكُلُوا أَوْقَ مِنْ لَقَيْشًا مِن الشَّمَارِ مِينَ الْمَلَّ عَيْدَ الْمِلْ عَلَيْهِ فَقَالَ أَوْلُ مِنْ أَوْلُ لَمِينَ الشَّيِّعَ إِلَيْ خُمَّ أَنَاءَ كُوفِينَ الْإِلَيْدَ عَلَى عِرْجٍ ، عَلَيْهِ فَقَالَ أَوْلُ مُنْ أَوْلُ لَمِنَ الشَّيِّعَ إِلَيْ خُمَّ أَنَاءَ كُوفِينَ الْإِلَيْدِ عَلَى عِرْجٍ ،

بِقُلُ حَذَيْنِج عَقَدًا الشَّفَاءَ عَنَا عَزَاضِ النَّلُسِ مُقَالَ، إِنَّى أَطْلَمُ فَدَأَ صُبُ . كُمِّ كَفِينًا بَعْدَذَبِنَ جَهِيُ مَقَالَ ، لَا بَيْ إِنَّهِ الْجَهَائِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُما مَا أَغَنَ شَكَالِتُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُما اللَّهِ عَلَيْكُما اللَّهُ عَلَيْكُما اللَّهُ عَلَيْكُما اللَّهُ عَلَيْكُما اللَّهُ عَلَيْكُما اللَّهِ عَلَيْكُما اللَّهِ عَلَيْكُما اللَّهُ عَلَيْكُما اللَّهُ عَلَيْكُما اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ

حَلانَ مَوْجَ الْكَلِيمُّ النَّاعِلَيْنَ عَلَيْهِ الْمِيسَ فِي بِشَي بَيْ مَكْوَانَ . فَدُعَنَ حَيْرَةٌ الْحَلُحَ أَوَا الْحَلُحَ فَلَا عَلَيْهِ فُمُّ تَعَلاَقَهُ إِوَاللَّهِ لَمِنْ فَسَهِنْ فَلَكُ ثَلَيْهُ لَمَعْلَىٰ مَثَلُكُ فَلَعْ مَعْلَمَا بِكَ خَيْدٍ وَقَع مَا فَعَلَّتُ الْمَالِكُفَّى وَجَعَلَ مُعْتَمِّقُ وَيَعْلِمَى مَنْظَفَعَ وَقَلَا خَرَجَ خَلالُ لَكَرُحُونَ وَ قُلْلُ وَلَاكُمْ مَا لِلْكُفَّى وَيَعْلَقِهِ وَقَلَا لِشَمْعَ لَسَافِحَ عَلَى الْحَرْجُ وَلَا لَكُونَ وَعَرِي

تحدِمُ النَّهُمُة رَاحِنُ مِنْ أَهْلِ المَدِيَّنَة فَبُلَسَ الصَّلَقَة بِثَهَا الشَّفَرُا : فَقَالَ: أَنَأَ تَرَجُنَا لَقَ بِوَلَمَا أَوْلَ. مَنْ وَالْ يَعْلِي وَسَعِيْدَ يَعْلَعُ مَنْ وَالْ يَعْلِي وَسَعِيْدَ خِزَوَعُ

وَدِونَ ٱلْحَيْنَ امْنِيَّ مَنْ أُحِبَّ فِي الرَّجْنِ يَدَا بَعَيْرٍ وَاللّهِ لَالَا أَرْجَلُ مِنْ الْخَيْلَ كُلَيْتُ البَهْزَةَ جَنَبُ بَنِهِ رَبَلِنَهُ كان الالْخَلَجُ خَاصِّنُ كَابَتُهُ مَلْكُ مَنْ كَلِيْنِ كَرَبَّةً عَلَىٰ إِنَّهِ الْحَقَلَ الرَّبِنِيِّ لَلْكَ هَأَ مُنَا الْخِيْجُ ، فَهُمُ إِن وَرَحْتَ الْمَيْهِ وَقَعَلَنْ وَلَيْ الْخَيْرِ الْمَيْزُ الْمُنْ الْحَيْدِ ع ى مَعْفَلَ وَعَمْرَا وَرَحَى وَخَوَّا آلَّ وَلَلِمُن رَرَجُوا وَلِدَ عَيْدُ وَلَوْ إِنْ كَالْمِ اللهُ عَلَى ا وَ مَعْفَلَ وَعَرْما وَمَعْرَا وَمَعْدَ اللهُ عَلَيْهُ مِن مُرَجِّوا وَلِدَ عَلَيْهِ وَعَوْمَا وَجَعُرُهُ وَ وَوَلَدِ مَنْ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُم مِن مِنْ مِنْ إِلَيْهِا مِنْ وَعَوْمُوا وَالسَّالِي

دُخَلَد فِي تُنوُخُ.

خَرِدَنَ مَعْيَدِ بَنِ مُعْيَعَثَمْ مِس مِعْدِ بَنِ مُن لِيمَ مُنَاظَةَ ، عُنَ فُرْقِ مَنَ مُعْيَدِ بَنِ اُسَدِ بَنِ صُفَيَتَةً 1 بَنِ خُوَّاتِ بِي عَبْشَمْسِ ، الَّذِي ذَهَنِ بِهِ الْمُثَنِّ فِي الْمُواعِيِّدِ .

طَّسالَ حِشَسَامٌ ، حَدَّ رِبِي أَي قَانَ الْيَسَ كُنَّا بِهَيَهِ، الْمَكَمُ وَبُهُنِ مَحْمِ رَجُلْهِنَ الدُّمَ المَا حِدَيْهِ بِنَ التَحَالِيَّةِ وَلَدَيْنُسَبَ، فَأَمَّا لِمُوسَعِهِ وَيَظُّولُونَ فَحَدِ الْمَكُا خَلُمُ ،

وَمِنْهُ هُمَ الْمُثَنِّ ثَنَ خَلِيلٍ ثِنِ هُسَمَاعَةُ بَنِ حَارِثَةَ بُنِ عَبَشَمُسَ ، الَّذِي يُقَالَ لَهُ حَتَّى يُؤَوَّبَ الْمُثَنِّ ، و كَرِيكَ } لَكَةَ تَعِيدُ مُلِمَّ يَغَةً .

قَ الْ الْكُلُّحُ مُوْ عِنْدَ لَا مِنْ بَيِي يَشَكَلُ مَدْلِيسَ عَصْدِهُ بَنِي سَتَفَدٍ ، مَا لَكُهُ أَعُلُمُ . وعَهْدَ عِنْكُ مَا يَعْلَقُ مِنْ خُونَ لِلِدِ بَنِ حَصْدَمْ بِنَ عَرْدِيْ عَبْشَقْسَ مِنْ كُواْ الْمُدَّالِكُو وعَشْدَ بِنِ فِي مَنْ بِهِ كَانَ بَيْنَهُ وَلَيْنَ مَنْ مَنْ وَكَالْوَائِدُ هُوْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَن وَعُرُدُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ عَنْدِي فِي خَلْمِ فِي بَنِ جَعَوْنَهُ فِي مِنْ مَنْ وَل ابْنِ عَنْشَمْسِ ، كَوْنَ عَلَى شَرَوا لَحَلِي بِنِ مِنْسَفَى مَوْلَاءُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُونَةِ وَقَلَى مُلْ الْعَبْرَ اللّهُ وَالْمُونَا وَاللّهُ مَنْ مِنْ اللّهُ وَمِنْ مَلْ الْعَبْرَ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

والغُويِّلُ وَكَانَ ثَكَانَ بِكُلِكَ وَتَعَالَاكَ الْعَبَيْنَ مُلَا عَنَيْشَكَ وَلَا أَرُولُكَ ، فَعَلَ وَكُلْقَ وَقُدُمَنَّشَيْهِ وَكُلْ ، فَعَا فِي الْمُوْلِكَ عَبَائِعَ سِيرَالِحَ قِلَ ، مَا عَلِيْنَ ، فَان ، كَلِيّ إِنَّ عَلَيْنِ مَا لَا يَعْلَى الْمُ عَلَمْ ا . مَا يَعْنِي وَبَيْلِكُمْ عَلَى \* ، إِنَّمَ كُولِي عَلَيْمَكُ ، فَعَمِكَ أَحْلُ الْمُنْعَةِ مِنْهُ ، وَكُفَّا عَلْهُ

مسه، مد يبيي بيسلسل من عَنْ يفعَرِتَ بَنِ أَدَدَ قَالَ، لَقِينًا أَفِينَ إِنَّهُ مَهُمْ يَوْمُهُ الْأَلْفَةَ ثَقَالَ بِي، لِأَ إِلَاعَتِهِ الْعَدَفَا إِلَيْقَ وَاللَّهُ قَدْ الفَصَاحَةُ النِيْمَ ، فَقَلْتَ ، وَكُنْفَ اللَّهِ عَلَى الْحَاجِينَ الْعَلَى مِنْ كُلُونَةٍ وَاللَّهُ قَدْ الفَصَاحَةُ النِيْمَ ، فَقَلْتَ ، وَكُنْفَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلْلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْ

؟ ثِي نَقَيْمٍ بِي جَفَعَ بِي عَدِي بِي سِدَى حَانَ بِينَ جَالْهَةَ بِي كَفِيهِي عَبْشُمْسِ ، كَانَ عَلَى عَلَ وَوَلَسَدَ عَوْفَ بِي عَيْشَمْسِي اللَّهَ يَنِ، وَيَخْوَانَ ، وَالْوَارِيَّ مَنْ كَفِيْهُ مَعْرَى فَهُمْ وَهُ وَفَهُ سَرِيعَ مِنْ اللَّهِ حَتَّى مَاكَ ، وَكَانَ جَا لِطَلِمْ بِينِ الْفَقِي بِيَ عَوْفِ بِينِ عَتَسْمُسِي ، كَانَ سَسَيَّة بَنِي سَتَعْدِنِي مَا لِهِ حَتَّى مَاكَ ، وَكَانَ جَا هِلِيعًا .

وَسِسَى بَنِي جَشَمَ بَنِ عَبَشَمْسِ عَبَنَّهُ الشَّلَ عِنْ ثَنَ الطَّبِينِ وَاسْمُ الطَّبِينِ ثِيلُ ابْنَ عَرْدِنِ وَعَلَمُ بِنَ السَّسِ يَنِ عَلَيْهِ اللَّهِ بَنِ عَشْدَمْ بَيْ عَشْدُسِ . تَسَانَ الطَّبِقِ، أَخْبَرِي طَلَقُ الرَّادِيةُ أَنْ عَبْنَةً كُلُّ حَبْنَةً كُلُّ حَبْنَةً كُلُّ حَبْنَةً كُل

## وَعَمَّنَ وَكُانَ الْخُلْفَ مِنْكُ سُرِجِيَّةً مُوَاعِيْدُ عُنْ تُوبِ أَخَاهُ بِيَثْنِ بِ

وَحِارُنِي الْمُصْعُرِنِ السَّمَائِيِّ يَنْسِهِ . ج ١١ ص: ٥١

حَلَّى يَؤُون القَارَ يَطَّلَى النَّهِ يَعِلَى الْمَعْلَى المَّتَّقَلَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّالِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ اللَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ اللَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

(١) جَلَا فِي كِتَوْمِ إِلْمُ غَلَقِي إِلَيْنَعِ الْمَيْنَةِ الْمُصْرِيَّةِ العُلَمَّةِ لِلْكِتَابِ . ج : ١٥ ص : ٥٥ وَمَا نِعْدَهُ الْمِلِي

عَبْدَةَ بْنَ الطَّبِيْنِ وَالطَّبِيْنِ اَسْمَهُ يَهِيْدَيْنَ عَرَصْبِي وَعُلَّةَ بْنِ أَنْسِ بْنِ عَبْدِاطَهِ بْنِ عَلَيْهِ بْنِ جَشْسَمُ 1 بِي عَبْدِيشَمْسِ ، وَيُقَالَ عَنْصُصَى مِنْ مَسَعَد بْنِ مُنْهِ مِثَلَاةً بْنِ تَجْمِرٍ . 2 أَيْ عَبْدِيشَمْسِ ، وَيُقَالَ عَنْصُصَى مِنْ مَسَعَد بْنِ مُنْكِونَكَاةً بْنِ تَجْمِرٍ .

وَ عَلَامًا بِنَ حَبِيبٍ خَاصَةً وَقَوْ الْحَبَهِي أَ لِمُسْتِيرً وَقَوَالًا لَهِ مَا لِمَنْ مَنْكُمَ اللَّهِ تَعِيمٌ كُلُمًا كُلُنَا فِي الْجَلِيمَةِ فَقَلًا لَهَا ، عَلَمُنْتُهُمْ ، وَتَكِيمٌ صَمْعٌ كُلُنَ لَهُ يَصْدُونَةَ .

وَعَيْدُ فَشَا يَمْ مُجِيْدٌ لَيْسَ فِلْكُتِي، وَهُو تُحَقَّى مَ أَ دُرِيكَ الدِسْدَعُ أَشْلَمُ . وَيَمَا زَنِي جَيْسَ النَّفَايَ .

وَرَلَسِدَمُدُوسِنُ مِنْ عَلِقَمْسِ عَنْ الْمَعْتَدَةُ ، وَجَدَلَ ، وَمَدَكَةَ ، وَمَهَدُ الحَسِمِ فِي وَسَهُداً ، وَأَبَلُنَا ، وَأَصْفَدَ وَلَهُ حَدِيثًا .

مِنْهُ سِم إِنَيكُسُّى بِنَى قَتَلَادَةُ بْنِ أَوْقَى بْنِ مَوَالْمَةُ بْنِ عَثْبَتَةُ بْنِ مَعْدَدِسْ بْنِ عَشَقْسِ ، حَلِنُ الذَّيْكِ ِ ثَنَى اللَّهُ تَمْنِهِ مِيْنَ عَلَكُوا اللَّئِن مُفَقِّلُوا مَسْتُودَ بْنَ عُمْنٍ واللَّمْدِينَ ، ظؤ يَن يَادٍ ، طَوْرُوعُ عَنَشَى دِيْكِ ، وَهُوَ الْمُنْفِ ، وَهُوَ يَتُدُ الْمُعْفِ ، وَهُوَ يَتُدُ الْمُؤْفِئِ

- بَنِ الْفَكْنِ الَّذِينَ حَارَبُوا مَقَةَ الْحَرُسَىٰ بِالْمَانِ، عَنِ الْمُصْفِحُ أَقْدُمُونَ أَرَقُ بَيْن تَمَاكَانَ قَيْسَ طُلِّلُهُ صُلِّكَ وَاحِدٍ ﴿ وَكُلِقَةُ نَبْيَكَ فَوْسٍ ثَمَيْنَا

قتان برجن فجالدِ بَنِ صَفَّاقَ ، كَانَ عَلَيْهُ بَنُ الطَّهِيرِ لِلتَّحْسِنَ أَنْ يَهُلِي ، فَقَالَ ، لا يَفَظ أَخَتَ مِنْ تَمَيِّ ، وَلِيَكُهُ كِلَ يَكِنَ لِمُؤْمِدًا وَإِنَّ أَنْ مُثَنَّةً ، كَمَا يَنْ فَتَكُهُ مُنْ رَقً أَخَتَ مِنْ تَمَيِّ ، وَلِيكُهُ كُلُونَ يَكِنَ لِمُؤْمِدًا وَلِمَا إِنِّ أَنْ مُثَنَّةً ، كَمَا يَنْ فَتَكُ مُ

قىكى ئىستىمىڭ اختىن كاقىلىنى ئى كۈلىسى چاكىسىمىد. اختىكى مىشىقىرى مىن ھاڭىڭ چى ائىنگال الىلىن (داخلىن) دۇ خىدى دەخئان لىالالدى يا تىجلىلى جىنىكا جىنىنى ئىلىنى ئىسلىلىن ئائىن بالىشنىگە دىنلۇن غىلىلىنىڭ ، قائى دوخ دىلىن دائىنى دۇستىنىلى غام خانى ئىنىلىلىدى دۇلىن اڭ بىلى مىشىغى دائا ئىقىكا مىقىلى اينىلىدى كېنى دانى ئىرتىلىلىن دانى ئىلىنى دۇلىق دۇلىك چىنى بىلى دۇلىنى خانى ئىلىنى خان خان ئىلىنىنىلىسىما ئىلادىكە ئىلىن ، ئىسلىمى دەن ئىلىنىڭ بىل ، كىنىڭ كىل كىنى بىلى دۇلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى دۇلىنى غاند دارداكىلىدى بىلىنى بىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى كىنى دۇلىرى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىگىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىگىلىنىڭ ئىلىنىگىلىن

تَّان، دَكُنَا اللَّمَنَكُ بَعَنَاكُمْ بِ أَكُمَ إِلَيْ مَن بَنَ تَتَلَاقَ لَهُ بَاللَّهِ لِعَلْمُنِي يَوْمُ اللِمِ بَدَ تَحْمَلُ بِكَانَ الْمَثَلِينَ بَعْنَالَ مِن بَدَ تَحْمَلُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ مِن يَجْوَلُ الْمَاكُلُونُ مِنْظُمُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْظُمُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَمُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْظُمُ مَنْ وَمَنْ مَنْظُمُ مِنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ مِنْ

وَلَوْاَ شَقَيْتُهُمْ عُسَلَامُصَعَى عَلَوِ الْمُكَانِ أَوْ مَارِ الْفُهَانِ لَعَلَالِهَا لِهِ إِحْمُقَالَهَانِ لَنَا بِهِ إِحْمُقَالَهَانِ لَمَا يَعْلَقُ الْمُعَانِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْ

وَتُنَكِّلُهُ بَنْ ثَنَّةً بَنْ عُلِيْ بَنِ عَلَيْ بِنِ مُعَدِّ سِنِ فِن عَيْشَمْسَ، كَانَ خَرَجَ مَعُ [بُر) هِيمُ فِن عَبْدِ اللّهِ أَبْلِ الخَسْسِ، وَعَلَا عَلَى خَصْرِ لِمِهِ أَنْمُ صَلَّ فِي مَحَارَةٍ فِي حَيْفَي .

صَبِهُ حَمِنَهُ عَمِنَ مِنْ مَنْ مُعْلَيْلِ مِن كُن هُي بَن شُعَمَّا سَنِ مِن حَلَى ثُقَةٍ بْنِ عَوْانِ بْنِ عُوفِ مِن كَصْرِ بْنِ عَنِشْهُ سَهِ الشَّاعِ ، وَبَمِّنَ بْنِي مِنْ يَدِينَ عِن وَبْنِ السِيقِينِ عَنْ اللَّهُ فَالْ ال الالدَّيْقِ عَلْمُ مُعَلِّدُ عَلَيْهِ مِنْ فَرِيْقِ فَيْ يَعْلَى فَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا عَبْنِ مُشْوَال

مُولَكَرِ بَهِ بَعْدِيكِ بَهِ مَنْ عَجَدِ بَهِنَ مَهَا مَهُ بَهُ مَنَاةَ بُنِ تَمِيمٍ وَوَلَسَدَعَلِمَ بُنِينَ مَنْ يُدِمِنَكَةً مِنْ تَجْعِم حَصَيْنَا وَمَنْ يَلَهُ وَهُمْ بِنُوالْعُقَقِهِ بِالْكُوفَةِ. وَوَلَسَدَا مُرَالِهِ الْمُعْلِمِ بِمَنْ مُنْهِيتُنَاةً حَالِمًا وَالْحَارِينَ وَالْعَصْبَةُ مُولِلًا الْمُعْرَافَةُ فِي بَنِي سَلَتُمْ الْوَلَسَدَ الْفَصْبَةُ عَلَى مَا وَزَيْدًا وَجُدَادَةً وَعَيْدِاللَّهُ وَلَسَدَ عَلَيْهِ مِنْ عَصْبَة وَمِنْ فَيْنَةً وَوَقِدًا وَصَلِمًا وَمُحَمِّلُوهًا وَمِنْ قَلَصْ الشَّرَاقُ أَمْ فُولَسِدَ عَلَى مِنْ فَعَنَهُ

= يَكِنَيْقِ شُكَّ لَكُ كَالَيْنِ لَمُ وَاللّهِ مَا قَرَائِي وَلَدَيْنَ عَلَيْ فَلَكُ كُلُونُ مُونَا فَعَدَا قَبَاتُ وَلِيَهُ لِمِسْرَقَةُ وَلِهُ الْإِلَى اللّهِ وَلِمَنْ يَهُ وَلِمُ اللّهِ عَلَيْنَ لَهُ مَعِيْمَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لِقَلْهُ مَنْ لَكُلُّ عَلَيْنَ كُلُّوا وَلَوْلَ الْفَوْلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْلَى وَلَيْ عَلَيْهِ مَا لَعَلَيْكُمُ وَلَيْنَ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِلْكُونَ فَيْلُونُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَلَيْعَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ وَلَيْنَ عَلَيْهُ وَلَا مَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلِيلًا عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ اللّهُ ع

١٠٠ جَارَ بِيَ كَفَاوِراً شَسَانِ اللَّمَشَىٰ فِي يُغَفُّرُوا وَاسْتَقَبُّونَ لِلْبَنَوَدُينِ . ص ١ ممايلي : وَمَنْهُمُ تُمَلِّكُ فَيَنْ مَنْ وَيَنِ عَبْدِ العَنَّى فِي قِينٍ بِنْسَى بِي عَرِي وَيَنْ عَرَادِ بَنِ صَالِق وَمِنْهُمُ تُمَلِّكُ فَي مِنْ عَبْدِ العَنَّى فِي قِينٍ بِنْسَى بِي عَرِي حَرِيدٍ بِيَ صَالِقَ فِي تَعْتَى مِ ٱبِوْب خَوْلَسنَدُ أَبِيْنِ ثَنِيلًا وَابْرَاهِمْ وَأَشْلَتَم، وَلَقَلْتَهُ وَهُم بَطْنَ بِلَفِينَ وَعِلْكُ. مِنْهُ مع عِنْصُ مِنْ فَرَيْدِ بِي جَلِينَ مِنْ يَعِيدٍ إِنْ مَا يُعِيدٍ بِي أَيْنِ الطَّكِينِ .

المستادة من المستادة من تأديق على المستادة المستادة وهي ألله والمكافرة المستادة الم

وَوَلَسِدَا لَحَارِقُ بِثِنَ أَمْنِ كَالْقَيْسِي ثِنِ ثَنِينَ ثَلِيغُنَاةُ سَتَعَدا ؟ وَخَالِدُ لَوَلْسَدَ سَدَّتُنْعَلِمَ الْفَلْسِي ثَنِينَ ثَلِكَ كَعَداً وَعُرْجُنَ هُ .

مِنْهُ مَرِيْتُ مِنْ لِنَّكُ لَعَبِ بِي عَنْيَنَةَ يُنِعَانِفَقَة يَزِعُرُ مِدَيْنِ سَنَى يَبْنِ عَارِيَةَ بِي الحَارِقِ، أَحَدُ نَقَلَاءِ وَعُرَةٍ بَنِي الْعَبَّاسِ، وَصَلَّحِبُ السَّسَدِ، وَصَلَّعِجُ النَّهِ عَلَيْهِ مَا الْقَيْشِ بِي مَنْ يَقَ مَنِهِ الْقَلَامِينَ مِنْ الْقَيْشِ بِي مِنْ يَقَ بَيْنِ الْعُلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ فَلَا مِنْ مِنْ اللَّهِ وَلَمُ وَالنَّهُ عَدْ وَلَا مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللللْمُولِيَا اللللْمُولِيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْأَلِمُ الللِيلَا الللِيلِيلِيْلِيلِيلِ

ُ وَمَنْهُ ﴿ مَنْهُ ﴿ مَنْهُ مِنْ عَلِيهِ اللَّهِ بَنِ صَٰدَىٰهُ إِنَّا النَّفَا لَى إِنَّ مُرَكِّيَةٌ بَنِ عَلَيْهُ مَن كَانَ عَظِيمُ الصَّدِينِ لِعَلَيْهِ العَلَيْلِ مِن العَلَيْلِ بَنِ الطَّيْلِ بَنِ صَالِيهِ إِنْ كَلَالُهُ بَنِ

> ت وَجَانِهِ كِتَلَابِهِ أَنْسَلَمِ العَرْبِ لِيَهِ بَيْحَنْمٍ، طَفَقَوْ الرَافَظَ رِفِ بِعَنْ . ص: ١٠٥ مَا يَلِي: عُشَيَّةٌ بَلَاطِينَ عَلِيَّ ، وَعَيْنَ أَبَلَاقِ ثَمَّيْ عَيْرٍ. (١) حَارَفِي كِتَلَابِهِ لَتَسْتَبِيَّ الْتِيْنِ لِمَنْ ثَرْبُدٍ، طُفَقَةً مَكْتَبَةً الْمُثَنَّقِ بِنَفَلَادَ ج ١١ ص: ١١ مَا يُلِيّ ١

العِيلَا: ﴿ يَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْمَنْعَةَ مَكْتَةِ الْمُثَنَّى بَعْفَادَ. ؟ : احمد ١١ مَا يَلِي ١ العِيلَا: ﴿ وَمَنْ إِلَيْهِ مَنْ مَعْلَى العَمَ إِلَيْهِ مَنْ مَعْلَى المَّعْلَى المَّعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٥) - يَوَاوَيْ بَكُنْ بِأَيْ تَسْلَطِ الْمُصَرَّعَ فِي يَعْدُونَ الطَّشْرُانِ المِسْعَدَ بِيَّةٍ والقِسْمِ الْمُلْانِي ، ص ١١٥ مَا بِلِي ، أُ جِنْدُنَ خُرًا سَاغَ إِن خَالِدَبِي عَبْدِاللَّهِ يَوَلُدُهُا سَدَّا أَبْنَهُ وَكُلُّ لَا يُطْفِئُ بِثَلِيع وَصَلِيْهُ مِنْ أُخَذِّ سَلَمْكُنَا ثِنَا كُنْفُ وَمَرَّا لِيكَ بْنَ الرَيْشِيمَ ، وَخِلْتُ لَا يَكُلُّ بِيَ

= و كلمه يَهَ رَبِّرَيْقِ ، وَكَا صَهِم ، فَقَالَ ؛ لِافْسَدَة ؛ أَ أَمَّ أَ أَفَىٰ كَلَمِقٍ اِمْنِي الدُّمِلُ فَأَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْ

٧٧) عَادِنِي كِتَابِ اللَّهُونِي لِمُنْعَةِ الرَيْئَةِ المُصْرَقِةِ العُلْمَةِ يَنْتُلُونِينِ اللَّشْيِ . يَحَ ١٨من: ١٧ مَلَيْلِي: المُنهَا حَالَيْ كِتَابِ اللَّهُونِي لِمُنْعَةِ الرَيْئَةِ وَيُوالرُّقُ وَهِنَّكُم إِلَيْكُ اللَّهِ وَهِنَّكُم

ئن كوان تَعْتِهِ بَنَابِ لِيَرْبِهِ الطَيْسِ بَهِ بَنْ يَدِيكَا هَ يَقَالُ الْعَمْنُ الْ يَّبِعُ فَلَى بَعْتُ فِي لُوْدَوَا يَقْلُ وَ مُتَعَالً اللهِ وَالْحَكَةُ وَ حَصَى الْمَعْتُ الله اللهِ وَالْحَكَةُ وَ حَصَى الْمَعْتُ الله اللهِ اللهُ اللهُ وَلَّوْتُنَا فِي اللهُ اللهُ

جُنِينَ يُسَاعِدُ هِشَاماً عَلَىٰ ذِي النَّ مَّةِ

دَكَانَ دُوانَ ثَقِعَ مُسْتَعَعِيمًا حِشْدَماً خَلَى لَعِيَ جَيْنَ حِشْدَا، نَقَالَ الْمُلْكُ الفَيْدُ تَقِينِ ذَالنَّهُ ، صَّالَ ، ثَنَا أَضَنَعُ بَا أَلِهِ صَّى رَهُ مِ مَا ظَهُ رَاجِنُ وَهُوَ يَقَفِّدُ ، وَالنَّبِي لِنَقِيدِ لِيقُولِيدِ فِي جَهِيْنَ ، قَلْ لَنَهُ :

> نَقُلُ يَعِبُقِي مُسْدَّقِيُ بِنِسَائِهَا ﴿ عَلَيْ فَقَدُا خَيَاعُدِ بَاّ بِجَالُهَا (ذَا الرَّحُ مَّ تَعْقَلَتُ فَوْمَلَصُ مَّهُ ۚ لِلْمِينَا فِإِلَى الْمُلِحِينَ الْحَيْدِ لُهَا وَلَا بَلَغِيَ الْدَبْيَاقُ ذَا لِيَّةٍ قَالُ، واللّهِ الْمُلْلَ بِكُونِ حِشْلِمٍ وَثَلِيَّةٍ مَعْمَرُمُ إِنَّ

23 عادي كلابياً نشساء الله في المنتفئ المن يلتفدي مؤتفة التشفينية التسمينية التسمير الخلاف من ١٩٥٠ ما المالي ا وقت أن يقدم بنا أن تسليم بقد أن أستفلق أمل أن المثلك أن الكاباً الأول عبدا ليعام رحياة ونيه وتنظيم ويضمن لله ويضم المنتفظ وتنفي مشاور من المنتفظ وتنفيظ وتنفيظ أن الكاباً الأول عبدا ليعام رحياة ونيه وتنظيم ويضمن لما المنتفظ أن المنتفظ وتنفيذ وتنفيظ وتنفيظ وتنفيظ أن الكابس المنتفظ وتنفيظ المنتفظ المنتفظ المنتفظ وتنفيظ والمنتفظ المنتفظ = وَدَخَلَ بَسَتَكَانًا لَهُ كُلِّ لَكُهُ بِيَّهِ أَنْ يَلِيسِ ثِيَابَةً فَهُمْ يَكِهِ وَابَّتُهُ وَهَهَ بِإِن وَسَلَّانَ أَبْوَسَدِيمٍ عَلَّى نَصْرَوَهِ الْقَصْرَةَ أَحَتُ وَلَوْضِ بَعِيدَةٍ لَوْضِ الدَيَّةِ ، فَقَاللَّهُ ، يَا لَدُهِنْ [عَصْبِيَةٌ فِي الدِّيْنِ ، فَوِينَا فَأَخْرَبُهُ عَنْفُهُ ، فَغُرِينَ عَنْحُ لَهُ هِنَ

وبثن دليت فطنة ستبيبالملك

حَادَ فِي كَتَا بِهُ ثِمَانِ اللَّهُ فِي الْهِ بَنِ حَبَّةَ الْهُرِيّ ، وَهِيَ عَلَىٰ هَامِسْ مُعَاضَرَاتِ اللَّهُ وَابِيلِنَّ اعْب اللَّهُ صَبَرَ فِي الْمَبْعَة مَطْبَعَة السَّتِيْدِ إِنَ الْهِيَّمَ الْمُولِيّةِ بِفِينَ عَامٍ : ١٥٨٧ هـ . ح اص ١٩٧٧ مَلْهُمَا: فَا لِمِنْ مَنْ إِنْ فِي اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ اللّه

مُنْقُولَةٌ عَنْ سَرِيْدِا لَمُلِكِ أَبِي احْسَن مَلِيِّ بَنِ مُنْقِدُ صَاحِبِ شَيْنَ ، وَكُانَ سَرِدُيْدا لَمُلِكِ الْمُلْكُونُ مَعْقُدُوا مِنَ البِهَوَ يُمَدَّحَا، مَنْعَة جَمَاعَتُهُ مِنْ الشَّعَارُ وَلَا ثَنِّ الْحَيَّاطِ والخَفَاجِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَلُهُ شِعْنَ عِيْدٍ } يُعِلاً . وَمِنْ قَدْلِهِ وَلَا يُعْهِبَ عَلَىٰ مَهِرِكِهِ فَضَى بَهُ مِنْ قَلُ :

أُسْطُواعَلَيْهِ وَوَلَيْنِ لَوْكُلُّنُ مِنْ لَا كُلِّي عَلَيْهَا عَلَيْهِ لَا لَا عَلَيْنِ

وكان موردة بيقرة الطلب بقد الطلب وقال غنة في ذلك مطاية عمينية وهي القائمة المن يُن وَمَعَلَمْ المَّهِ مَن مَن وَصَلَحِهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ المَا المَلِي مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ المَلِي المَن المَلِي اللهِ المَلِي المَلي المَلي

مَحْيُ بُنِ مَصْبِ بُنِ كَفْبِ بِنِي خُلَادَةً.

ُ صَرِسَ بَنِي جُنَادَةُ بَى عَصَبَةَ التَّصَّكَابِنَ صَبَحِ بَنِ عَلَمِ بَنِ عَلَيبِيْنَ صَّيَّهِمْ بَنِ نَعْتِمْ بَنِ هُنَيْنَانَ بَنِ وَهُمِ بَنِ كَصَبَ بَنِ خَنَلَاهُ ، كَانَ عَظِيمُ القَّرَي وَكَلَهَ بَنِيالَعَكِسِ ، وَكَنْ أَي مَسْلَمٍ إِنَّهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَدِ الصَّيَّاسِ ، وَكَنْ أَيْ مِنْتِهِا الشَّكِرَ وَ لَي الفَيْسِ مِنْ بَيْنَ أَهْ بِيَتِهِاسَتُوْءٍ فِي فَصْرَةَ وَلَدِ الفَيْسِ مِنْ بَيْنَ أَهْ بِيَتِهِاسَتُوْءٍ وَ مُؤْمِنَ اَلِينَ عَوْنَ ، وَصَلِحَ بِنَ عَسْلَحَ الْحَلِيمِ فِي مَنْقَ مِنْ عَلَيْهِ الْفَيْلِيمِ بِمِنْ أَسْ صَوْلَ لَعَرَبُ مُؤْمِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْكَاةً بِي مَنْقَاةً مِنْ مَهِمْ إِلَيْنِ مِنْ

وَوَلَسَدَعُنَ ثَانِكُ فِيكُمِ بِيَنِي الْعَنْيَ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْدِ الْمُؤْمِدُ الْعَلَيْدُ الْوَالْمُؤْمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْدُ الْمِثْلِمُ الْعَلَيْدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَلَيْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُومُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلِكُمُ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِ ولِمُومُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُؤْمِلِمُوالِمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَال

خُولَسندَ الْعَنْيُنِ كِنْ عَرْرُونِي تَجِيْمٍ جِنْدَنَا ، وَمَالِكَا ، وَثَعَلَى وَمُعَارِمَا ، وَعَلَى عَلَى آبْنِ الْعَنْبَ، وَبَشَّةَ ، وَأَشْهِم الْمُفَدَّاقُ بِزُقْ مِنْتُ مِسْوَادَةً فِن بَرُيْكَةً بْنِ طَيْبِيَّةً

غُولَسَدَ جَنَدُن بُنُّى العُقَدَى عُبِلاً، وَلَقَداً، وَعُرَجُا، وَآخُامِ مَا رَيَّةٍ بَنُصَّ رَبِيَّةُ ان سَعِد 1 بُنِ بَعْنِ بَنِ لِجَمَّةٍ وَنَقِلاً هِي وَعُظْ بِنَتْ صِغُنَجَ ، وَعَالِكَا، وَحُمُوداً ، وَاشْبَعَا خَرَيْقِ بِنَعْ سَنْعِدانِ المَّارِينِ بَنِيعَ مِرْقِنِ تَجِلِقٍ، وَعَرَّرُونِهُ جَلِّنَا مِهُ فَيَ رَفَاعُ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْكُونُ مَ

فُولَسنَدَعْدِيَّ بِنَ حِنْدَب حِنْهُمَة ، وَعَيْدَة ، وَأَشْهَا اللَّهِيَّة ، أَخْوَا هَمَا لِلْقَهُمَا صَعْصَعَة 1 بُنَ مُعَارِيَة بَنِ بَكِنِ بِنِ حَوَانِنَ ، وَغَيْرًا لِيَشْلَى عَنْ ، وَالْحَارِنَ بَنَ عَدِيَّةٍ ، وَأَشْه عَبِينَ فَبِنَانَ السَّلَمَ 1 بَنِ مَلِكِ بْنِ عَبْرِهِ بِنِ مُجْدِرٍ .

فُوَّلُسَ دُجِّمُهُ بَنِّ عَلِيمٌ إِلْحَارِينُ وَالْمُنْذِى [وَسَنْحَةَ الْحَقَيْ]، وربنَ اماً وَأَمْلُم بَلِفًا وَ بَنْتُ عَبْدُقَ بْنِ عِلِيمٌ إِنْ جَلَدُمِ ، بِرَا يُعْرُضُونَ ،

وَمُلْسِمِ شَعْبُهِ ثِنَ ثَنَ بِيعِ بِنِ جَشَيْشِ بَنِ مُدَيِكَةً بِنِ ثَقَلَبَةً بَنِ يَحْيَدِ بِنِ خَلَدَيِ آبُنِ الْحَابِ نِ بَنِ جُمْحَةً ، هَسَهِ مَدَعَةً مَصْعَبِ بِنِ اللَّهِ يَمِنِ وَقَلَاعَهُ ، وَ لَا تَشِيئُ وَ هُوَ اللَّ عَرَىٰ سِنْ بَشَمَامَةً بِنَ نَصْلَقَةً بَنِ سِيدَىٰ بِنِ جُلَدَبٍ ، كَانَ شُس يُعْلَى بِنِسالًا ، وَعَلَى بَنَ الحَارِقِ بِنِ جُنْدُ بِ ، اللّٰهِي أَسْسَ عَرَقَ بَنَ ثُمْلًم بِي وَكُولَ بَنِ شَكِياً فَاللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ٢ بُنِ فُنْ هُرِبِّنِ فِنَا إِنِهِ تَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ عَلَى الفَعَنَاتِ وَالنَّهُ عَيْدَيْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الفَعَنَاتِ وَالنَّهُ عَلَيْدَ الْمَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَالِهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُلْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَالِهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللّهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْلِيْمِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَقِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللْعَلَى الْعَلَامِ اللْعَلَى اللْعَلَقُولُولِ اللّهُ عَلَيْمِي الْعَلَقَلِيْمِ الْعَ و هَوَ أَنِو البِنْجَابِ الَّذِي ذَكْرَةُ حَبِنَ مُنْ فِيضِهُ مِن صَلَىٰ لَمُ تَعَرَّ والَّذِي سَتَخَفَقُهُ طَالِدَ لِبَعْ الولِقِيعَ فَقَا البَّمَاعَةَ حِبْنُ ٱلْفَدَيْنَ عَنْ نَاحِيَةِ إِنْ وَيَثَنَّ اَنَ مُنْ اَلْمَا كُوْنَ مِنْ ف وقالها الَّإِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهِي عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل آئِنَ أَنْ فَاذَةً مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ حَمْلًا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

كُوْلَ جَعَلْقُ وَبُرَوْبِ كُلُ مِن مِسَى خَلَقَلَا وَبُرُهِ لَوَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُرْبِلًا فَا بَعَثْ عَلِيدَ فِي الْحِيْدِ لِي لِكُنْهُمَ عَلَيْهِ كَبَّا وَالْمُعَثِّلُ عَلِيدَ فِي الْحِيْدِ لِي لِلْمُتَمَاعً عَلَيْهِ لَا يَعْلَمُهُمْ عَلَيْهِ لَمِنْ الْمُتَعَالً

وَاللَّخَفُسِيُّ مِنْ ثُولُ يَلِيمُ بِيَعِيْدِ مِنْكُونِ مِنْظَلْمَة بِيَنْ مِنْهِمَ بِيَنْ مِنْهِمُ وَخَفَظْلَةَ وَسعدا وَالعَ بِكِلِ. وَسِسَنَّ بِنِهِ الْمُنْذِيقِ بِالْمَالِينِ بِي خَلِيقَةً رَقِيَةً مِنْ الْحَيْثِينِ الْحَنْفَقِينِ الْمُنْفَقِ

سَتَوَةً [ فِ الْمُنْشَرُصُمُومُ آ بِمِنِ الْمُلْدِنِ فِي الْحَامِينِ ، الَّذِي يَطُولُ لُهُ آ بُنْ عَرَادَةً مَنْتَوَةً [ فِ الْمُنْشَرُصُمُومُ آ بِمِنا لَمُلْدِنِ فِي الْحَامِينِ ، الَّذِي يَطُولُ لُهُ آ بُنْكُمْ وَيَك مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْفَقِعُ أَوْلَى تَعْلِي

عُسْعَبَةُ بِنَ كُورِينٍ عَمُّ خَنَ يُمَةَ بِنِ خَارِمٍ ، وَرُنَ هَيْنَ أَنِيَّ الْحَرِيْتِ وِنْ عَدِقَ الْخَلَامِ ، عَدَدَ مَا عَدُولَ مِنْ عُرِيْنَ الْفَرَيْنِ الْفُرِينِ الْفُرِينِ الْفُرِينِ اللَّهِ وَالْحَارِقُ مِنْ عَدِقً

وَوَلَسَدَعُرُا وَبِنَ جُنْكُنِ بِنِي الفَثْنِ عِبْدَ اللَّهِ ، وَالْحَارِقُ ، وَمَن بِينَكُ ، وَمَن بِيعَا، وَالْحَدَّينَ فَ وَجَارِمُ ، وَأَنْهُم دُغُطُّ بِنْتُ مِلْحَاجٌ بِنُ إِيّادٍ ،

َ مِزْمَ ــ كَمْرَيَتُ ثِنَ تُجَعِّمُ وَمِنَ عَبَرِاللَّهِ بَلِيَ عَبِّرَاللَّهِ بَلِيَ عَبَرَ وَبَلِ حَنَدُمِ الشَّلَاعِنَ ، خَلَرَسِسُنَ اللَّهُ لَّ التَّلَهُ مَثِوَا تَصْلَيْهُ مَنْهُ مَنِيلًا ، وَصَلَيْهُم فِنْ صَصَّحِهِ الَّذِي يَظِولُكُ أَعْشَى صَلَيْهُم عَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَمِنْ مِنْكُسِمِ وَلاَ اللَّهِ مِنْ عَلَادٍ وَلاَرْمَ إِلَيْمُ

‹›› حَارَ فِي كِتَابِ إِلْمِقْدِالفَرِيَّدِي طَلْغَةَ لِمُنْتَا التَّقَالِيَّيْ وَالتَّرَّ ثَمَةِ وَالفَّشْرِ بَهِمْ كَنْ جَهِ وَهِ) : ٥٠٨ مَالِقِي : مُوْمَرُ مَمَا يِفِي

ثمان أن غينيَدة، كان بالله سنك ولا كانت أقام عُلال إلى النَّشَرِي النَّهَم وَلَ يَعَلَّمُهُ الْعَلَمُ وَلَكُمُ كَلُدُولَ يُعَلَّمُ وَكَانَ طَهِنْ فِي قَلَى تَهِمُ العَنْهِي لَى وَيَقَلَّمُ كَا يَتَقَلَّقُونَ ، لَوَلَى عَلَا مَعَلَى الْفَصَيْعِ لَوَيَعَلَمُ وَلِي مِيعَةً لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْلَلَ مَعْلَلُهُ الْعَلَى مَعْلِمُهُ لَهُ اللهُ مَعْلَلُهُ وَلَيْ اللهِ مَعْلَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْلَلُهُ وَلَا لَهُ مَعْلَلُهُ وَلَا لَهُ مَا لَمُنْ عَلَيْهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ مَعْلَلُهُ وَلَا لَهُ مَعْلَلُهُ وَلَا لَكُلُولُ وَلَيْ مَعْلَلُهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَمْ لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اَرْتُلُمُا وَرَدَقُ لِمُطَالِقُ لِمِيْلَةٌ نَجْشُوا اِنَّكُ مَنْ رَفْهُم يَغِوْشُمُ لَتُوَشَّمُنِي رِلِّنِي اَلَا ذَلِهُم شَلِّكِ سِنْدَحِي فِي الْحَرَائِي مُعْلَمُ مِيْهُ سِهِ عَبْدُالِقِهِ ، وَجَرُاكُ الْبَكَامُلُقِدِينِ حُذَرُيَّةَ بْنِ جَكْدُلْ بْنِحَرُدُولِهَا عَمَدُ 1 يُهِ أَسَلَمَهُ بْنِهَالِكِ بْنِ جُنْدُنِ، فَسَهَا الجَنْ مَعْ عَلَيْهِ السَّمَّةِ، فَقَيْنَ عَبْدُ اللَّهِيَّمُ مِثَّلِينَ وَهُبَّ نَ قَعَلِنَ عَبْنَ الْإِنَّ الْجَنِّ الْجَنِّ ، وَهُوَ الدِّي الْحَثْثُ الْمِثْلُ الْمِثْنَ الْمِثْنَ يَنْ يُدَ بَى صَنِيْمٍ، كُلْ مُصْفَعَبُ إِنَّ الشَّيْرِيَةِ فَقَطْ إلى الجَثَرَيْنِ ،

> تُمْتِي اللَّفَعُ وَمُوْقَ جِلْدِي نَثَنَ اللَّهُ لَنَ مُثَلِّمُ السَّنْفِ وَهُوَ مُثَلَّمُ حَوْلِيهُ أَسْتَيْتُ وَالْهُمْ مِثَالِينًا ﴿ وَإِذَا حَلَيْنَ ثُمُولًا بَيْتِي خَفّْهُمْ

- النُثَنَة ؛ القِرعُ. الثَّ عَلَى: الطَّيِّنَةُ الوَاسِعَةُ المُتَكَنَّةُ مِنَ النُّنَاءِ ؛ النَّقَمَ ؛ اسْمَ وَقَدُعَلَهَ عَلَى الفِّيَلَةِ وَقِينُ الفَّيْمَ ؛ الْجَيْعَ الكَيْبُةِ مِنَ النَّسَ ؛ النَّقَلَمَ لِلْدُلُ مَ

دَلَقُدُ دَعُونَ لَمِهِ لِنَكُ دَغُولُهُ جَاهِلِ مِنْ مَنْ اللَّهِ يُعَلَمُ قَدُ تَعَلَمُ عَدُ لَعَلَمُ عَدُ لَعَلَمُ عَدُونَ مُعَلَمُ عَدُ لَعَلَمُ عَدُونَ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مُنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مُنْ مُعَلّمُ مَنْ مُعْلمُ مَنْ مُعْلمُ مَنْ مُعْلمُ مَنْ مُعْلمُ مَنْ مُعْلمُ مَ

وَدَ لَسِدَحُنْجُودُ ثِنْ حُنْدَنِ عَمْرًا ، وَكَفَيْهُ ، وَلَحَارِينَ .

خُسِسَتْ بَنِي صَّلَيْوِ صَبَكِحُ الْحَصَى، صَبَاحٌ وَرُوَّوَ الْفَصِّةَ الْكَالَمُ الْمَكِلِمِ فَيْسِ بَنِ الْمُكِيمِ 1 يُن قَيْسَ بَن شَكَلَ بِي ذَهْلِ بْنَ وَقَيْبَ الْمُقْتَصِدُ وَيَ بِي حَذِيْمَةُ بِمَثْلَ عَلَيْهِ الْفَسَارَةُ الْحَلَى بِعَلَا وَالْمُكَاهَ لَمَنِ مَنْ يُوَعِنَّهُ وَبِنِي حَضَّى يَوْتَ فَاقْتَمْ الْمَثْلِمَ بِمَثْلِمَةً عَلَيْهِ الْفَسَارَةُ الْحَاسَطِينَ حَلَقَتْ وَرَقِيْبُهُمْ فِي حَضَى مُوْتَ ، يَتَمْتِنُ وَلِي حَضْنَ مَوْثَ .

وَمِثَهُ مَنْ مَنْ يَدُوعَتْكِ اللّهَ الْمَكْ كَيْكَ انْ بَنِحَا بِيَ وَكَانَا فِيَهُا وَقَى قَتُولَ فِي اللّهُ عَنِ ا بِي فَيسِ يَعْصَرَى َوَمَا وَمَعْ لَكُنَا لَكُنَ لَامَنَ مُصْفَئِكُ الْكَانَا فِيمَ لِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

بسن دُونِهِ الذِي يَقَالُ لَهُ بِنُ وَجَ بِنَا أَبْلِ بَنِ الْكُمْ بِنَ مِنْ يَبِيْنِ فَتَهَانَ وَكُونَكُ مُكِيّ لَابْنِ جَابِهِ آمَنُ أَوْمِنَ بَنِي حَبُورٍ وَجُواَ إِلِيصَّهُ وَخُواُ فَالْسَفَّا وَلَوْمِقُانِ رَجَالٍ بِشَنْقَ الْ وَتُمِيِّيِّ فَيَعَلَى تَقُولُ هَذَا لِعَمْنِ وَحَمَا لِفَعْنِ وَتَشْعَيْمِ إِنَّ يَاكِيمٍ مِسْقَتِكَ الْمُصْعَقَةَ وَتَعَالَ الْحَامِيْ أَنْ خَصْدَ حِيْنَ تَقُولُ لَقَلَ عَلَيْهِ لَنَّهِ لَهُ وَمُثَلِّ الْمُعْنِي وَتَشْعَيْمِ إِنِي الْمُعْلِقِي الْمُ

تَنَاوَلَكُ مِنْ اَبِ قَيْسِ مِسْمَنَيْعٌ وَرِيكَا الرَّبَادِ سَدِيْنَ وَابْمُسْتِيدِ قَلَ غَفِسَتُ قِيدِتُمِيْمُ وَلَا حَتْ قَلَ مُنْهُمُ الْبُنَامُ الْبَنَاءُ مُعْرِمُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّكُمُ الْبُنَادُ فَقُعِ فِهُمْدِ لَوْقَ رَسْنًا بِالْفِيْنِ وَهُوْ عَقَالِظٌ وَقَلِيْنَ لِوَقْيَانِ وَعَبْدِ لِفَقْدِهِ

العُجْنُ إِقَنْ يَكُ يَحَفَى مَوْنَ ، وَالْعَقَابَةُ ؛ الَّذِي يُوَثِّنُ وَلَذِي ثَنَّ.

وَوَ لَسَرَكَ فَهُ بُنِيَ العَنْبَى تُحَقِّىٰ أَوَا سَمَٰهُ عَبْشُهُسِى، وَحَلَمِكُةُ . فَوَلَسِدَتُهُفِي الحَلِينَ ، وَعَبْدَاللّٰهِ ، وَلَنْ هَيُّ أَءَا لِلْحَلْفَ ، وَمَ يُلّاً ،

نَوَ الْسِدَالْيَانِ فَلَفا ، وَمُن الفالْ ، وَأَوْسِلْ ، وَالْمَثْنَ أَ ، وَجَابِ ثُنَّهُ ، وَوَهِا

بَّ سَنَ بَنِي تُعَقِّى بَنِ كَعْبَ الْنَشَّ طَاحَنُ إِنَّا الْمَابِينِ بَنِ تَعْفِي بَنِ الْعَشَى الْعَالَ الْفَا أَحَدُ الْوَالْمِينَّ ، وَكَانَتُ إِذَا لَلْفَتْ إِنِياً حَرِيمٍ أَلْقَاء فَقُلَّا عُنِّى تَعْلَى الْحَيْثِ ف عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَا بَنَهُ مَا اِنْ بَنَ الْفَشْخَاشِ أَبْوالْمِنَّ عَلَيْك الْمُنْظَ حِشْفَة ، مَا بَنَى ابْنِهِ الْحَسَّى بَنْ أَبِي المِثْنَ الْمَالِي اَبْرِكُ الْمُنْطَقِّ مِنْ الْبَي يُقَالُ إِنَّ فَيْنُ وَمَ كَانَ مِنَ الدِّهَاقِينِ ، فَنُسِبَ إِلَيْهِ بِالْمُوَالِنَّهِ.

وَمِسِنَ وَلَهِ عَبْيَدُ اللَّهَ فَهُ الْمُسَنِّى بَيْ الْنَصْيُّنِ بِنَ إِلَيْ الْمُثَنَّ اللَّهِ بَنِ الْمُشْخَاشَ مَوَّا فِي انتَهَىٰ ةَ، وَا مُولِمَّى بَنَ الْمُصْفِّ حَرَجَ مَعَ طَالِبِ الْمَثَّى بَنْ مُثَيَّى الْكِنْدِينِّ بِمُكَّلَّ وَمِسْنَ وَلَهِمَا لِمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِينَ فَمِنْ فِي صَفَاعَ ثَنِي الْمَثِينَ ا

(١) حَارُفِي إِنَكُانِ إِلْمَقَارِينِ إِنَّهُ تُلْقِيقَةً مُلْقِقَةً وَارِنَا لَمُعَارِفِ بِيضَىُ مِن ٢٧٠ مَا مَا يَلِي :

اختسخامتنى، فو اطنشخاط فن بقطف، وكان أبنو فقن بالخير بن بنج الفكر، وهوالدي تذلك الله ترسيل، لله حكى الله كليه وسنكم ودونتجهي شيخاك على غينك، وكان لغة أبنان ملابك وغينية بليان بدلان. وغادته الفتن في وين قضاد النقمة ولي تهديد، وفي غنها أن بغين سنة و فاته آخرا تكان له الحرار من فاج وغذ وبي الإنتان وحريج نعة أي المشقيق بن النادا لجالج ، فاجادي بناس فيروش فله عنش فألن و وثد وبي الإنتان وحريج نعة أي المشقيق بنكادا لجالج ، فاجادي بناس فيروش فله عنش فألن و

وَجُنَّ وَفِيكُنَا بِهَا يُمْعِيُّوا الْفَيْرِيَّى الْمُتَعَةُ وَارِالْقَارِبُ بِحَثْرَ بِحَ، حَنْ ١٩٧ وَالْمَتْكَاءُ مَائِلِي. كان الحَيْرَةُ فِلَ جِنِهِ جَنِّي بِيسْمِا لَلَّسَنَ ، فَقَالَ يَشْرُونَ أَمَّ ، فَقَالَ لَهُ الْحَاجُ وَالْكُ هَوْلَرَهِ عَلَى ، فِينَا أَنْ تَظَارُ الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمُشَاعِلِ النِّوالَّ ، فَلَا أَنْ الْمَ الا مَا مِنْ عَلَى فِي حَلَّى الْمُنْعِ وَأَنْ الْمَظْنَ ، قالَ ، لا غَدْمَ أَلْفَ الْنِي ، الْقِي النِّهُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْعِلَى عَلَى اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْعِيلَ الْمُنْعَلِيلَ الْمُنْعَلِيلِ الْمُنْعَلِيلِ الْمُنْعِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْعَلِيلِ الْمُنْعَلِيلِ الْمُنْعَلِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمِيلُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلِيلُ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّذِيلُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّلِيلُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِقِيلُولُ

كُمْ رَعَابِكُنَ بْنِ مُوسِى فَقَالَ ، كَيَا عُنْدَا لَنَهُ اللّهُ أَوْ الْتَشْرَيْ بَعْهُ الْخُدَارِينِ مُواْ فَأَوِينَ مُهَا فَكُهُ اللّهُ اللّهُ

 وَمِسنَ بَنِي يُحِيِّمُ أَيْضًا سَدَّارَيْنَ عَنْدِاللَّهِ بْنِ قَمَالَتُهُ بْنِ عَنْزَهُ بَنِ عَنْمَ اللَّهِ بَيْنِ عَرْبِينِ الحَلَى فِي مَنْ خَلَقِ بْنِ الحَلَى بِنْ مَجْفَرَيْنِ كَفَي، تَوَاجِيا النَّفَرَةِ وَنَقَال إنَّ حَلَّى سَوَّا ب قَتَامَة بِنَ عَنْرَةَ وَكَلَ أَحْدَدُا هُوالنَّهُمَّةِ عِبْلَاهُ فِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْإِيفِاطْعِ مَقَةَ وَتَكَالِلُهُ مِلْنَى صَحِوْمًا بَنِينَ بِلَا مِنْقَالَ فَقَالَ مَا قَلْفَ الْمَنْ الْحَرْقِ اللَّهِ

وَسِتْ بَهِ يَكُشَى بِينِ حَنَدُرِ بِينِ العَنْبَى عَلَيْنَ عَنْدِ قَلِيسِ بِينِ لَلْشِي بِينِ مِسْشَكَتُهُ مِن خَنَ يُتَةَ بِينَ مُعَلَودِيَةٌ بَلِى الشَّفَقِ بِي جَوْدٍ ، كَانَ أَعْبَدُ أَهُوا الْمُشْعِرِيِّ ، وَكَانَ الشَّفَلَ أَنْشَسَدُ التَّاسِينَ فَلْمُشَاءُ وَكَانَ مِ بَيْسِكُ .

ومُنْهُــم هِدُ: بْنُ كَتَبْقِيْنِ بْنِ أَسْعَدَبْنِ وَإِهِمِ بْنِ صَلَّى بِينِ مَالِكِ بْنِ جُمْدُياٍ \* كُلَ فَلَهِسَا شَلَاعِراً ، وَالبَكَتْحَ [المُتَعَنِّ التَّلُقِعُ السَّلَاعِيّنَ وَهُوَالْسَسْتَيْنِيَّ .

وَسِسَ بَنِيعَ يَدِيَّ بِنِ حَلَدَبٍ، خَالِدَينُ بَرِيقِعَ بُنِ رَلِيَعِ بَنِ سَلَعَهُ بَنِ مَكَلَمِهِ مُعَلَمَ آئِنِ عَيْدَةَ بِنِ عَدِيقٍ بْنِ حَلْدَبِ بْنِ العَنْبَرِ، الَّذِي يُنْسَبُ النِّهِ الرَّفِيجُ آئِنَهُ، وَجَهَ الْلَالِ النَّهُ عِنْ اللَّهِ فِي مُنْفَقِى اللَّهِ مِنْ الْعَلَى الْمُنْعِ الْمُنْفَقِينَ وَالْمِنَ وَزَارِ الْجِيلُ فَى وَمَنْفِرُ وَالْفَلِيالُكُولُ وَمِنْهُ مِنْ الْفَرْاءُ وَهُنَعَلَمُا لِلَّهِ مِنْ الْمُؤْمِقِ وَلَيْ عَلِيمَةً بِنِ الْجَعْدِي الْمِنْ عَلَي وَمِنْهُ مِنْ الْفَرْاءُ وَهُنَعَلَمُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِي وَلِي عَلَيْهِ مِنْ عَلِيمُ اللَّهِ الْمُنْفِي

 ١٠ جَادِنِي كِنَابِ إِلِنَّ وَجِهَا لَفُلْفَى إِنِي تَفْسِينِ السَّلِيَّةِ الشَّيْرِيَّةِ لِثَّرِيْ مِثْشَلَم ، طَبَعْةِ وَالطَّفْظَةَ بِح ؟ عاما١٠٠٠
 مَثَارَ وَلَيْ كَلَنْ بِإِلَيْ وَجَهَا لَلْفَاقَ مِنْ مَنْ مَرْثَ وَلَنْ عَلَى مَا أَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَلَيْ

تَعِيمُ عَلَىٰ مَدِوا اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَكَّهُ وَلَوْ وَالعَرَابِ فَفَيْمُ عَلَيْهِ عَظُودِ ثِنْ حَاجِيهُ فِي فُرَارَيْهُ فِي عَدْسِ الْخَيْرِيُّ فِي أَشْرَافِ نِيْ يَحْيَمُ مِلْمَ الْفُرْيُّ فِي حَاجِسِ الْغَيْمَ الْوَالْمُ فَيْ الْمَد وَعَرُودُ فِي الْمُصَوِّمُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ فِي ثَلِي مَنْ يَوْلَدُ وَالْعَرَاقِ إِنْ فَلَا بَيْنَ فَيْهُم وقَيْسَ مِنْ عَاصِم الْحُولِقِ سَفْقِ، فِي فَلْعِ عَظِيمًا مِنْ نَبِي تَجْفَى الْفَائِمُ فِي الْفَائِمِيْ

نَّفُ وَخُلُونُونُونِهِ النَّسِجِ وَلَا قَارَى عَوْلِاللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَصَلَّى مِنْ وَتَا الْإِن وَدِينَ مِسَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّى مِنْ صَلِياحِهِ فَيْنَ عَلَيْهِ فَقَالِ: يا مُحَنَّهِ جَلْلُا لَفَاخِلُوا فَقَوْل بَشَرَاحِ كَا وَخُلِيبَا ، وَإِنْ قَصَاءً وَلَيْنَ فَعَلِيمُ فَلِيعَلَّى مَفَامَ عَظَارِهِ بَنَ حَاجِهِ فَقَالَ: يا مُحْنَّة ولَيْنَ فَعَلَى الْعَلَيْقِي الْحَلَّةُ اللَّهِ مِثَنَا عَلَيْهُ وَوَقِيلِهِ فَلِيقَعْلَ مَقَامَ عَظَارِهِ بَنَ حَاجِهِ فَقَالَ: يا مُحْنَ عَدَدًا ، وَلَا يَسْدَعُ عَدَّةً ، فَكُنَّ عَلَيْكًا فِي النَّاسِ؟ لَا مَشَعَلِ فَوسِل النَّاسِ ، وَوَقَعْلِمَ وَوَلَسَدَكُفُهُ بُنُ عُمْ وِدُنِ تَجَيْمٍ ذِ فَوْيُهَا مِعَعُوظً.

وَمِنْهُ مِعْ عَتَيْدُنِهُ مِنْ مِنْ وَاحْدِي مِنْ اللَّهِ يَنْقَالُ لَهُ ٱبْنُ فُسُنَّوَةَ الشَّدَاعِي، وكان تَعْفَى لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّكُسْ ، وَهُوعَامِلُ البُقُنَّ وَفُى مُهُ وَأُوعَدُهُ فَقَالَ :

اُ نَيْتُ اْ بَنْ عَتَكُسُ إِلْرَبِي نُوَالَهُ ﴿ فَلُمْ يِنْ جُ مَعُنُ وَفِي وَلَمْ يَخْشُلُ الْكُرِي

وَمُنْ فَاحْرَنَا فَلْيَعْدَدُ بَنِّنَ مَا عَدَدُنَا ءَواتُكَ لَوْ دَشَدَاوَلَدُكُ ثَقَ لَا لَعُمَ ، وَلَكِنْ تُخيَامِنَ الدِكْفُونِ فِيمَا أَعْفَلَكَ وإِنَّا نَعْنَ مِذَلِكَ ، أَوْلَ هَذَا لِذُن تُلَا شِلْ يَكُلِ قُولِنًا ، وَأَمْنُ أَ مَضْلُ مِنْ أَمْرِنَا ، فَيَحَلَسَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُكُمْ إِثْلَابِتِ بِي إِلَيْنِ الْمِي رَبِي يَجِي الْمَارِي في خُفِيْتِهِ، وَقَعَامُ قُالِينُ فَعَالَ ؛ الْحِنْدُ لِنُهِ الْدِي السَّرَانُ وَالدُّسُ صَحَلْقُهُ ، تَعْنَى فِيهِنَّ أَسْرُهُ ، وَعَرسَعُ مُنْ سِيَّةُ عِلْمُهُ وَهُمْ لِكَ شَيْنَ وَعُلُ الدِّمِنْ فَصْلِهِ وَلَمَّ كَانَ مِنْ مُّدَرَجِهِ } فَ جَعَلَنامُلُوكًا وَاصْطَوْرَ مِنْ خَيْرِ عَلْقِهِ رَامُولْ الزَّيْمَةُ مُنسَبا وَا صَدَقَة حَدِيثًا، وَالْفَلَة مَسْساً، قَائَلَ عَلَيْهِ كِتَانَة وَأَثَنَة عَلَى خَلْقِهِ وَقَانَ خِينَةُ اللّهِ مِنَ العَالِمِينُ فَمُ كَا النَّاسَ إلى الدِّيْكِ بِهِ الْمَاكَنِ بِنَ سُولِ النَّهِ المُراجِنُ ونَ مِنْ قَوْمِهِ وَذُوي رَجِهِ الْخَاصِ حَسَداً . وَأَحْسَنُ الشَّاسِ وَخُوهَا ، وَكُينُ النَّاسِ فِعَالَا بُمْ كَانَ أَوَّلَ اقْلَيْ إِحَالَةُ ، وَاسْتَجَابُ لِلْجِحِينَ وَعَالَ بَسُولَ اللَّهِ صَلَّمًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّىٰ مُنْحَقُ أَنْصَلَ اللَّهِ وَوَزَرَ مَا وَرَسُولِهِ ، لَقَاتِنِ الْكَاسِي حَتَّى يُؤينِوُ إِلَيْهِ ، فَمَا آمَنَ بِاللَّهِ وَرَامَوْلِهِ مَنْعَ مِنْكَ مَالَهُ وَوَمَهُ وَمَنْ كُفَرَ خِلَصْدُنَاهُ فِي اللَّهِ أَبِدًا ، وَكُلْنَ فَتَلْكُ عَلَيْنَا يُسِيِّياً ، أَقُولُ تَتَوْلِي هُذَا وَأَسْتَغَفِي اللَّهِ لِي وْلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْوُمِنَاتِ وَالشَّلَامُ عَلَيْكُم .

فَقَامُ الزِّبْ قُلِلْ بِنْ بَدْرٍ فَقُلُلُ إِ

نَحْنُ الكِرَامُ فَلَاحَيُّ يَعَادِلُنَا ﴿ مِنْكَا غَلُوكَ وَفِينَا تُنْفَعُ البِنِيعُ

ُ وَكَانَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ غَائِبًا فَنَعَتْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْقَصَلْيَةِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسَّانَ : جَانِيلِ رَسُولُهُ

فَأَخْبَهِنِ أَنَّهُ إِنَّمَا دَعَانِي لِلْحِيْبَ شَلَاعِرَ بَنِي تَعِيمُم، فَقَ حَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَفَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمَا أَوْلَ سَنَعْنَا رَسُولَ اللِّعِودُ حَنْ وَسُفْلًا عَلَىٰ أَنْفِ رَاصِ بِنَ مَعَدُ وَرَاحِم

كَانُ، فَلَكُمُ النَّهِيْنِ إِن رَسُطِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، وَلَامَ شَكِيرًا لقُرْمِ فَقَالَ مُلْوَالًا \* عَرَضْتُ فَي قُو لِيهِ 

إِذُا الْفَعَالَيُ مِن مِنْهِي وَاخْرَتِهِم ۚ تَحَدُّ بَيْغُوا مَسْتُكُةٌ فِلْكُسِ لَتَنْبَعُ ١١ جَادِنِي كِنَا بِهِ فَعَلِي طِنْبِعَةِ ( النِّينَةِ المَصْرِيَّةِ المَعَاتِةِ لِلْبَتَابِ ، ج ، c ، ح ، و كانتَفَعُ مَا يُلِي، عَنْيَبَهُ بْنُ بْرِداسْنِ، أَحَدُ بِنِي كَفْدِ بْنِ عَرَوبْنِ تُحَدِّر لِمَ يَقَعْ إِنَّ مِنْ سُسِبِهِ عَيْدُ صَدَّا ، وهُوسُائِن مُولِنا

ي تَيْنَ مَعْتُددٍ فِي النَّحُولِ، كَمُطْنَرُمُ أَرْمَكَ لِهَا حِلِيَّةَ وَالدِسْمَةَ مَ حُجًّا يُ خبِيِّتُ اللَّسَكَانِ لِذِيجٌ ،

وَا مِنْ فَسَنَوَةَ لَفِتْ لَنِ مَهُ فِي فَصْدِهِ . وَلَمْ كَيْلُ أَ بُوهُ لِلقَّلِ بِفَسُوةٍ وَ إِلْمَا لِقَبْ هُوَمِنا ، وَلَا كُتُلِفُ فِي

حَسَبِهِ تُلْقِيْبِهِ بِذَٰلِكَ ، فَذَكَ إِسْمَى فَى المؤْمِلِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرُوا لَضَّنْيُا فِيْ.

أَىٰ عَنْيَيْهُ بَنْ مِنْ وَاسْهِ كُلْنَ فَاحِلُسُ كُلِيْنِ الظِّنِّ كَدَّ أَوْ كُن كَ الْجَاجِلْيَة وَفَا عَبَلَهُ مَنْ أَلِيكُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتَ إِنْهُمْ يُقَالَ لَهُمْ ، بَنِي فَسَوَةَ ، فَقَالَ لَهُمْ عَتَيْبَتُهُ ، كَيْنَ كُنْتُ يَا بْنَ فَسُوَّةً ، فَوَلْتُ مُغْفَيًّا ، فَرَكِبَ رًا حِلْتُهُ وَقُلَالَ: بِنُسْنَ لَعُمُ اللَّهِ مَا حَيِّنْتِي بِهِ ٱبْنُ قُلُكَ ، قَدِمَ عَلَيْكَ مِنْ سَعَنِ، وَزَنْلَ وَارَكَ افْقَام إلَيْهِ عُنَيْنَةً مُسْتَحْمِينًا ، وَتَعَالَلَهُ ، لاَتَعْفَسُ يَعَابَنَ عَبْمَ وَكُمَّا مَازَرُحُنَّكَ ! فَلْنِي أَن يُنْزِن ، فَقَالَلَهُ ، اثْنِ لَ وَأَمَّا أَشْبَ ي ينُكَ هَذَا لِيسْمَ مُنْ تَصَحَّى بِهِ ، وَلَكَ ٱلْأَذَ وَلِينَ لَوَيَهُمُ هُ الْكَانَ ، لَذَا تَقَلُ أَوْتَشَيْنِ فِي يَمْضُونِ لَلْعَشِينَ إِ قَانَ، نَعَمُ مُجْمَعُ وَأَعْطَاهُ بُنُ وَا رَجُمُو ، وَكُلِسُنِي، وَقَالَ لَهُمْ عُثْبَيَةُ ؛ الصَّهَدُوا أَيْ فُدُ قَبَلْتُ مِنْهُ هُوَا اللَّبْنَ ، - ومُعَنَاهُ التَّلْقِيْدِ بالسُّودِ - وَأَخَذُنُ الثَّمَنُ ، وَإِنِّيا إِنْ فَسَرَةً ، فَمَا لَثُ عَنِهِ إِنْ كُنْهِ وَفَلَلْتِهُ عَلَيْهِ وَهُجِيَ بِذَلِثَ.

أَقَ عَتْدِينَةُ بِنُ مِنْ واسبٍ - وَهُوَا بِنْ فَسْوَة - عَبْدَاللَّهِ بْنَ العَنْدَسِ عَلَيْهِمَا السَّدَم، وَهُوَ عَلَى لَ لِعِلْتِي بْنِ أبِي طَلابِ صَلَوَاقُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى البَصْنَةِ ، وَأَسْتَلُانَ عَلَيْهِ وَلَانِ لَلْهِ وَكُلُ لَانِثَالُ لِيَأْتِي أَمَا وَالبَصْرَةِ فَيُمْدَ حُمْمٌ فَيُعْطُولَهُ ، وَيَخَالُونَ لِسَائَة ، فَلَمُنَا وَخَلَ عَلَىٰ ٱبْنِ عُنَاسِنَ اللّه الله الما أبل الحي يَا إَنْ فَسُسُوةً ? نَعَالَ لَهُ ، وَهَلُ عَنْكُ مَقْصَلُ أَ وَزَرًا وَقُ مَعْدَقُ حِبْنُكُ لِتَعِينَانِي عَلَى مُرْدُونِي ، وتَعِن قُرُا ابْتِي ، فَطَالَ لسه ا بُنْ عَبُنَا سِنٍ، وَمَامُرُوزُواْ مِنْ يُقْصِي الرَّحَانَ وَيَقُولُ الرِّيَّانَ ، وَيُقِلَعُ مَا أَمْرَا لَقُهْ بِعِلْ فَيْضَنَ ? وَاللَّهِ لَلِنْ أُ عَظَيْتُكَ لَذُ عِيْثَتُكَ عَلَىٰ اللَّهْ وَالعِصْلِانِ والْطَاقَ فَأَلاا تُسْمِمُ بِاللَّهِ لَئِنْ بَلَغْنِها لَكَ هَجُوتُ أَحدا مِنْ إِللَّهِ لَئِنْ بَلَغُونِها لَكَ هَجُوتُ أَحدا مِنْ إِنَّا مِ لاَ قُطْعَنَّ لِيَسَائِكَ وَفَا لِمَا لَالْهُمَ فَنَعُهُ مِنْ حَفَى وَصَبَسَهُ يَوْمُهُ ذَٰلِكَ وَثُمَّ أَخُرَجُهُ عَنِ البُقْرَة .

فَوَفَدَ إِلَى الْمِدِيثَةِ بَعُدَ مُقُنَّلِ عَلِيْ عَلَيْهِ الشَّمَعُ ، فَلَتِيَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيْ عَلَيْهَا السَّمَاحُ ، وَعَبْدَاللَّهِ بُنُ جَعْفَ عَلَيْهِ السَّاوَمُ ، فَسَلَّا لَدُهُ عَنَّ خَبَىءٍ مَعَ أَبْنِ عَنَّاسِي عَلَيْهِ السَّمَدُمُ فَأُ خُبَرُهُمَا ، فَأَشْتُرُ بَا عِنْ ضَعُهُمَا بِنَا أَنْ خَنَاهُ ، فَقَلَانَ عُتَبِيَّنَةُ يُمُنْحُ الْحَسَى وَٱبْنَ جَعْفَى عَلَيْهِا السَّلَامُ ، ويُعَاوِمُ ٱبْنَ عُتَبِسِ رَجْنِي اللَّهَ عَلْهَا،

اً تَثِينُ ا بْنُ عَتَكِ سِي مَلُمُ يَقُفِق مَاجَتِي ﴿ وَكُمْ يُرْجُ مَعُرُونِي وَلَمْ يُطْشُلُ مُنْكُري وَسَسَتُ خُصُلُانَ البَيْتِ مِنْ كُلُّ مُنْظُلُ كَفَوْدِ الْحَمَامِ فِي الْقِلْيِيرِ الْمُغَوَّرِ بِذِي صَوْلَةٍ صَارِ وَلِا يَحَنُ وَبِ وَلَكِنَّتِي مَوْلَى جَمِيْكِ بْنِ مَعْمَى

حَبِسْتُ مَلُمْ أَنْفُقُ بِغُدْنِ لِحَاجَةِ وَحِنْتُ وَأَصْوَاقُ النَّفُومِ وَمَازَهُ وَمُلَا أَنَا إِذْ نَمَا حُمَّتُ مِصْمَاعُ بَابِهِ مُلُو كُنْنَعُ مِنْ مُرَهُمُ إِنْ لَمْ يَفْسَنَ حَاجَتِي

وهِي في شِيعيه.

فَوَلَسَدُ ذُوْلِيَا عَمَا ، وَعَلِيهَا ، وَكُلُهِلا ، وَكُمْ مِنْ ا وَمُدَنِ نُا .

وول دَعُون بن كَعْبِ بَهِينا.

هُوُلِدَوْبَهُ وَبُوْكَهُمِ بِنَ عَمْرِهِ بَنِ تَجْمِعُ وَوَلَسَدَ لِلَّارِينَ بَنْ عَمْرِهِ وَمِنْ مِحْدِمٍ وَهُوَالْمِينِهُ مُقَادِينًا ، وَقَلْسَادَةُ وَسَعُما، وَلَقَبًا فرسن بَنِي سَعْدِ بَنِ الخَارِ فِ عَتَا ذُبْنَ الْحَصْيُوبِينِ فَي يُدَبِّئِ عَرُوبِن أُوسِ بَنِ سَنيْ ٱبْبِعَنْ الْبِيرِيِّةَ ةَبْنِ نِيْلِي بْنِستَعْدِيْنِ الْحَارِينِ الْخَيطِ، وَكُلُّنَ أَحَدُقُ سُكَنَ كُمِيرٍ فِي الدِسْعَام، وَهُوَ صَلَّحِن غُيلَانَانَ المُمَا بِطْ ، وَأَ يُلِكُهُ المِسْمَوَ مُالْإِي َ وَكُمْ بِإِنْ بَيْنِ عَبِيلً يَنِيْدَ وَأَبْنَ ٱبْنِهِ عَبَادُ بْنَ الْمِسْوَرِ بْنِ عَبَّادِ ، كَانَ شَهِ يُفِلاً .

هُوُّلِدَء الخِيطُّاتُ

وَوَلَـــدَمَالِكُ بُنْ عَمْرُونِهِ ثِيمَ مُلِنِ لَأَء وَعَيْلاَنَ ءَوَأَ سُلُعَمُ ، وَغَشَّانَ ، فَغَيْلانُ هُــَوَ الَّذِي ضَن بَرِجْل المَارِينِ كَفْينِ مِسْعُوراً إِنْ نَيْدِمَنَاهُ بِنَ عَلِيم الْفَلْكُ، وَاعْمَام جَنْدَك بِذَبْ وَمُر ٦ بْنِ مَالِيهِ بْنِ الشَّفْرِينِ كِلْكَانَةُ وَلَعَلِيكِ فِي مُعَالِيهِ، وَهُولِفِي مَالَ ، وَأَشْهُ بِنَّ سَتُعِدِ بَنِ كَيْنِيمُ لَكُوْ تُنِ تَعْفِيهِ. مُوْلُ مَمَانِينَ بْنُ مَالِدٍ حَنْ تَوْمُولُ وَخُنُ اعِيِّهُ وَرَالِدَنْ ، وَأَخْلَى اللهُ وَنِيدَتُكُ وَا ثَالَثَةً ، وَسَدَهُ مُدَّ.

مُولَىدَ وَمُ مُونَى كُلْ بِيَةً ، وَعَبْرُ شَرْصَ مِن ، وَجُشَيْسُ اوْزَرُيْدَ مَنَا لَهُ .

مِّ مَنْ يَنِي كَابِنَةً فَطَيْنِي مِنْ الْمُجَازَةَ هَا سُمِّمَ الْجَارَةِ حَقْرَتُهُ سَتَّمِيَ الْجَارَةُ لِأَنَّهُ كَانَ بِالنِّي فَقِينَ عَلَيْهِم لِمُنَاوَةً ، بَنِ مَلَوْنِ ثِنِ بَنِ يَنِ يَقِدَ بَنِ مِنْ لِلْهِ فِي حَلَقَ لِلْ كَالِيَقَةُ وَهِ مِنْ لَنْ أَوْمَ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْكُ وَلِمِ مُلْقَالِهُ وَالْمَعْلِينَ وَمُعَلِّمَةً مَنْ عَيْنَ ٢. نِي عِنْ بِينَ أَحْدَى بِينَ أَنْ بَيْدَ بِي تَخْرِينِ بِينَ لَلْ فِي بَنِ سَمْقِينِي فِينَا بِي ثِينَ فِي كَالِيقَةِ فَا وَعَلَيْكُمْ فَا فَا فِيلَا لِلَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلَاللَّ بِقَلْتَلِينَ ، وَالْحُوفَ سَلَمْ إِنْ أَحْوَلْ ، كُلْ عَلَى هُمَا وَتَعْبِينِي سَلِيكِم وَخَاسَلَن ، وَهُوَ تَلْ جَدْم بَن صَفَّاك الْنَاسِينِي مَناسِبَ جَنْ مِنْ السَّمَا لِمُنْ الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَدِينَ الْمِنْتُذِةِ وَقَلْمَهُ مُن شْبِيدُ بِوَجُ جَانَ حِينَ طَنْنَ مَنْ كَانَ بِهِ وَهَنَ مَلْمَ وَوَ يَغِينُهِانَ بِنَ حَبِيدٍ بِنِ مَ كَانَ بِهِ وَهَنِ مِلْ عَلَمِ بِنِ ضِلْمِ فِي فِي خَيْنَةُ بْنِ كَامِينَةُ مِن حَرَاقُونِ ، وَفَدَعَلَى الدِّيِّي صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَدَ لَهُ عَنِي الشَّبِهِ وَعَلَالَ مَعْلِيلًا فَعَالَ، الْتُنْ صِيدًا وَلُولِيَدُ عَلَى حَبِيدًا وَخَفَافَ بِنَ صَيْرًا قَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَنْدِ يَفْدَقَ بْنِ سِلَنِ بْنِ كَابِيَةَ بْنِ حَرَاتُهِي، الشَّدُ فَلَنِ سِي خَرَجُ مِنْ خَنَ اسْلَلَ فِي دَعُوةِ بَنِي العَبَّاسِ، وَكَانَ مَعْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي فَحَالَفَ مَعْفَ فَعَ أَيْ بِهِ أَ بِوَجِّعَفَى فَقَتْلَهُ ، وَشَعْمَةُ فِنَ الْعِلْقِمِ فِنَ خَفَاقِ بِنَ عَلِيدِيقُونُ بِي سِنَانِ بَنِي رَبِيْعَةُ

١١ جَارَ فِي لِيَا بِإِلْمَكِرِنِ إِيدَ بِنَ قُتَنْيَةً . لَمُبْعَةِ الْمُسْتَعِقِةِ بِهِنَ رَصِي ١٨٨ مَا لِلي

تَعْلَى فِي إِنَّ الْجَاءَةُ الْمَلْيَجِيُّ ، هُوَ مِنْ كَانِيَةَ بِي صُنُوْسِ بْنِ مَانِ بْنِيمَالِي بْنِ عَرَّ بِنِي كَلِيَةَ بُوصَ عُنْ وَاللَّهِ فَلِيَّا اللَّهِ مِنْ مُعْلَمِهِ الْحَالَةِ وَيُحْقَلُهُ الْحَلْقَ وَيَحْقَلُهُ الْحَلْقَ وَيَحْقَلُهُ الْحَلْقَ وَيَحْقَلُهُ اللَّهِ فَلَا ثِلَا مَنْ مُنْ عَلَيْهِ الْحَلَقَ وَيَحْقَلُهُ الْحَلَقَ مِنْ مَنْ مُعْتَمَا اللَّهِ فَلَا مُنْ مَنْ اللَّهِ فِي الْمُنْ وَالْفَائِقُ فَصَلَاعًا وَكُلْ اللَّهِ فِي لِلْلِنِ مُسْتَمِينًا فَيْ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا مُنْ مُنْ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلِي اللَّهِ فَلِي اللَّهِ فَلَالِكُونَ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَالِمُ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ فَلَالِمُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ فَلَالَةً وَلَا اللَّهُ فَلِي لَوْلِ اللَّهُ فَلَهُ مِنْ اللَّهُ فَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَالَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ فَلَالَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ لِللْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَمُنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُنْ اللَّهُ وَلِي الْمُنْعِلَى الْمُؤْمِلِينَ اللْمُنْ اللَّهِ فِي الْمُنْ الْمُؤْمِلِي الْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْمُولِي اللْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِلِيلُولِي اللْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللْمُنْ اللَّهُ وَلِي اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُولِي اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُ

وَجَادَ فِي كِتَانِ غُيِينِ الدَّعُبَارِيهِ ثِنِي طَيْتَيَيَةً طَيْعَتِهَ وَابِالنَّشِيالَةِ بِحَدَامِنَ ١٠٧٠ مَا بَاجِهِ حَدَّتُنِي عَنْدَ الرَّعَانِ عَنْ يَحْتُهِ عَنْ مَرْجَلٍ مِنْ العَنْ مِثْلُ المَّنْهَ مَلَامٍ تَطَيْ إِلَّهُ الحَقَامِةِ ، فَأَكْرَامُ رَجِنَ عَلَى مَنْ سِهِ مُصْمِعْتُ حِسْدَتُكُمْ الْحَلْقِي، وَالنَّقَتُ فَإِذِا الْإِجْفَرِيَّ مِنْ يَبِيشَى مِنْ الْمَيَاةِ ، فَلَكُمْ مَلِي مَا مِنْ اللَّهِ لَدُ عِنْلَهَا وَأَوْجِعُ خَاصِرَتُنَاءً وَلَمْ اللَّهِ يَعْلَى مَاكِنَ فَعَفَّا فَهُوتِ مِنْ

جَادَ فِي كَتَامِ الْخَيَارِ الْخُرَامِ عِن كَتَامِها لَعَلَى الْفَلْمِ الْفَلْمِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا لَكُ مَا لَمَا تَوْلِيَهُ مُنْفِقَة وَالْمِاللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَمَا تَوْلِيهُ مُنْفِقَة وَلَا مَا لَمَا مُنْفَعِلُوا الْمَالِمَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ اللّهُ مَا لَمُنْ الْمَلْمَ اللّهُ مَنْفَقَ مِنْ فَعَلَى اللّهُ مَا لَكُ مَا مُنْفَقِهِ وَلَمُ مُنْفِيلًا اللّهُ إِنَّ لَمُلِلُوا اللّهُ وَلَا لَمُنْفِيلًا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تَمَانَ أَهِ الْعَبَاسِ، وَخَرَجَ مُصْعَى بُنُ الْأَيْنِ إِلْ يَهَيْزَا النَّمَا أَنْ الْمَلْ بِحَ فَتَلِيمُ مَتَلَى مَا يَأَيْنَ النَّهِ الْعَلَيْمَ وَلَكُونَ فِي الْعَلَيْمَ مَلَكُونَ فِي الصَّعَدِ وَلَكُونَ فِي الصَّعَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَمُ فَي عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولَ

. \* خَرْدِيَعْلَىٰ السَّبِي يَوْيَلِهِ بَغُولِي بَا مُ حَقَّى بُنْ مَنْظَنِ بِكَارِهُ الْمُلْفِى الْمِنْ الْمَا وَوَرِيَعْلَىٰ السَّبِي يَوْيَلِهِ بَغُولِي بَالْمُ حَقْقِ ، فَسَلَغَ بِكَارَجُنَ سَتَهِيْنَ الْمِنْ وَوَقِيق ٢ بَن كَايِنِيَّهُ لَانَ مَشْنِ يَعْلَيْ نَهَالِ بَنَ يَانِ وَسَعَيْدَ بَنَ مَسْعَوْدِ بَنِ الْكُلِّ مِنْ عَلْم ٢ بَن بَهِ عَقَدَ بَن كَايِنِيَّة هِ دِيْ يَفِيهِ بِن إن طَاءً ثَمَانَ مَوْدِهِ إِنْهُا هَمَنَ عَلَى اللَّهِ بَن قُطْلَا بَى ١٠ بَنَهُ هَذَا فَي ١ بَنْ سَمِعِينِينَ مَسْطُورِ وَا بَنْهُ مَرْكُ وَلِنَ هَمَّ اللَّهُ بَن مُوثِي مَنْ عَرْدِ لَنِ عَلَيْهِ اللَّ قَطْلَ بِنَ مِنْ يَعْقِدُ ثَمَّى الْمَلِينَةِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللَّمَانِ وَكُلْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ مُعْتَى مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ مُعْتَى مَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى عَلَيْهِ مُعْتَى مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

عَلَىٰ اَسْلُمُوا وَفَقُوا بِالْمُوَّا بِحِ، مَغَيِّفَ بِالْآوَ وَ حِدِيثِهُم خَسَسَمِيةٌ مَقُلَّ وَلِمَّذَى ا مَا يَكَبِّي خِبْ مَسْلَمِ إِلَّ فَكِلْ عَلِمُنَا صَنْقِيقًا اعلَّهَ ، لَى هَذِهِ فِتْنَةٌ ، فَرَثِهَ أَ خُول بِعِنْظُمِ فِيُّ نَقَلَلْ فَهُ . بِنَا الْالْمُؤْلِدِ ! مَهُمَّ مَ اعْتَلَانَ الْمَا مِيْنَى الْمُؤْلِقِيةِ ا يَعِيْظُمِ فِيُّ نَقَلْ لَهُ . بِنَا الْالْمُؤْلِدِ ! مَهُمَّ مَ اعْتَلَانَ الْمَا مِيْنَى الْمُؤْلِقِيةِ الْمَ

كَفُلَا الْمُثَلِّثُ عَلَىٰ مَنْ وَمَلِكُ وَتَحْدِيا لِلْهِ سَدِيْنُ أَبِي الْمُرِيَّدِ أَخْلَبُ الشَّلِيْنَ بِرَيْنَ وَلَوْ الْمَجْلِيلِ عَلَىٰ ثَرُجُ الرَّوْقِ الْحَلِيلِ الْمُرْتِيلِ الْمُنْفِقِ فَلَيْنَ مِنْ الْمِنْ الْمُرْتِيلِ الْمُدْتِقِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفَى مَلِيلِ الْمُدْتِقِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

#### سنبب خ وجه إلى فكي سن

وَكَانَ الشَّـبُبُ الْدِي شِأْ لَجَلِهِ وَقَعَ مَانِكَ ثِنُ القِيْهِ السَّامِيَةِ فَارِسَى \* اَ لَهُ كُانَ يُطُعُ الْحَلِيَّ طُوَ وَأَ هَمَا بُولُهُ مِنْهُمْ مِصْطَلَاظٌ - وَهُوَ مَثْلَ الْبَيْنِ تَمِيرُوكُونَ أَخْسِتُهُم - وَأَ يُوحُنُّ ذَبَةً مَانِنِ ، وَخُونُيْنَ أَحْدَنِي كَعْبِهِنِ عَلَائِهِ بَنِ خُلْلُهُ \* وَلِيْهِم يَظُولَ الرَّاجِنُ ،

الله تَجَلَّى تَبَوَّى العَصِيمِ وَبَعْنَ مُلِّى وَبَيْنِ مُلِي وَمِنْ بَيْنِ مِنْ بَهِنِ مِنْ بَهْنِ اللِّهْمِ وَمَالِينِ مِسْتِيْفِهِ المُسْرِ وَمِنْ بَعْنَ الْمِنْ اللِّهْمِ وَمِنْ عَرَيْنِ اللَّهِ الْعَلْمِ وَمِنْ عَرَيْنِ وَالْحَالِمُ المُلْمِ

نَيْشَتُرُونِنُ ٱ جُهِ خَلُ لَحَةٍ

كان أب غنيدة ، كان سندب حتى حيد عادي ني الايد إلى خزاسان أكتيكية فيكسن النيا عَلَى خينا الله في المنظمة المنظ

وَوَلَسِدَخُنَ اعِيُّ بِنُ مَانِ نِ حَمَلًا، وَتَعَمَّلُ اوْنَ بِيْعَتُهُ ، وَصُفَيْهُ أَ .

مِنْهُ مَ عَبُلادُ بِنَّ عَلَقَتَهَ بِنِي عَلَادِ بَنِ صَغِيرِ بَنِ خَمَا عِنْ بِيَعَلَانِ فِي عَلَادِ بَنَ عَفَى مَكُوْ أَخْصَرُ نَرْجَ العَبِ وَضَوَ الْمِي عَنَى أَعْلِمُلْ بِغَلِيمَ بِغَلِيمَ مِن وَقَتَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّه "بَنِيعَسِي الطّسائِينِ مَرَحًا حِبُّ بَنِي ذَيْلِكَ، اللّهِ يَقِلُولُ لَهُ , حَاجِبُ الفِيلِ مِنْ قُلْ سَلَوَ

بويىسى مىسى روسىدى دىدى سىيىسىدى كېدىبى بى مەسىپى دەك. خۇڭىدا ئانىڭ بىن مازىن دۇپۇ، ئۆكسىدەك ئى ئۇلغاڭ دۇلدىغ، ئۇلغاڭ دۇلدىغ، ئۇكسىد ئى ئىلىڭ شىڭلارما، دۇنغادىڭ، دىرى ئىلا،

وْنُوْسَىم أَوْعَفُوا وَدَهُوَ مُمْنِيكِ فِي سِنَا دِبُنِ عَنْ فَلَحَةٌ فِي وَهُبِ بِّنِ أَ فَكُرِي بَنِ مَا وَكُلَ خَلِسًا شَعْلِيمَا ۚ وَكَالَ خَبَرًا مُرْقِيقِ مَعْ صَعْمَدُى مَنْ حَبَّلَت بِالْعَشَيْقِ وَلَقَالَ. لَوْلَا مَذَكِلْ عَبْرًا مِنْ فِي مُنْ فَقِلْكُ ۚ الْمَسْلِمَانِي بِنَالِمِي الشَّبِكِ لِ

حَدِسَنَّهُ بَنِي الْمُنْفَقِينَ فِي عَاصِدَ بِنِ عَقْبِالرَّهُ قَلَ وَبِي فَكَدَّا وِبْنِ الْجِيَا الْمُنْفَقِيقِ خِلِي ٱبْنِ مَا لَدَنَ فِي هُنَّى فَقَهُ لِفَرَةٍ لِسَلَّمُ بِنَ تَنْفِيَةً مِقْنَ فَ لِلْبَيْرَ اللَّهِ اللَّهِ آبْنَ مَنْ فَدِيْنِ أَيْ فِي مَنْفِيدِ مَنْاةً بْنِحْتَ فَرْصِ ، كَلَّنْ مِنْ فَرْسَلَنِ خَرَاسَلَنَ ، وَكُلْ فَتَسَكَّى مِنْ مُدِينَتِهِ لَلْلُحَلِسِنَ السَّوَا وَفَهُمَا وَهُوَ القَّلْقِ .

أَمُدِنَّ الْكُونَ وَسُلْ الْتَ وَدَارِسِي بِالشَّقِ عَرِضُ ثَنَيَانُ لَا لَمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ وَمُلْهُ مِ شَعْفَة فِينُ عُنْكُونِ مِنْ عَنْ وَقِي فَتَمَا اللَّهِ فِي خَلَيْتُ اللَّهِ فِي خَلَيْتُ فَقَ وَقَالِمِ بَيْ بَالْدِينَةُ ٢٠٠٤ نَهُ يَدَ مَلَا قَبْنِ حَمَّ تُومِي، وَهُو اللّهِ يَعْبَهُ مَ عَبْدًا اللّهِ فِي عَلَيْ إِنِي ظَلَمِ بِنَ عَلَيْ اللّهِ فِي عَلَيْكُ اللّهِ فِي عَلَيْ اللّهِ فِي عَلَيْكُ اللّهِ فِي عَلَيْكُ اللّهِ فِي عَلَيْكُ اللّهِ فِي عَلَيْكُ اللّهُ فَي عَلَيْكُ اللّهِ فَي عَلَيْكُ اللّهُ فَي عَلَيْكُ اللّهُ فَي عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ فَي عَلَى عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

هُولَدُهِ بَنِي مَكَن نِ بَنِ مَكَلِكِ بَنِي عَمْرِهِ بَنِي مَكَن عَهْمَ وَبَنِ تَهِيْمَ مَكَن تَهِيْمَ وَعَمُل مَؤَلَدُهُ وَعَنْدَاللَّهِ، وَحَلَى أَوْ لَسَدَ تَقَدُّا لَلْهِ هُنِنَ ، وَحَلَيْهُ مَا فَعَلْمَ الْوَلْسَدَجُنَدُ عَفْدَكُ أَمُولَسَدَ غَفْدَاللَّهُ ، وَحَلُد ووكسد وحَدُسد وَمَتَحَدُّبِنَ الْجِنْ مَانِ حَمْلُقَتُه الْمُؤْلِثَ مَوْلِسَدَ حَمْلُطُهُ مَالِكُا ، وَهِوَلل فَعُ لَسَدَ بَكُنْ بِنَ الْجِنْ مَلْن فَوْلِيَّا ، وَعَيْنَهَا .

<sup>11)</sup> جَادِيْ عَاشِيَةٍ كُفُولُمْ يُفَكِّنَ يَقِيلُ إِنِّنِ الطَّعِي يُفَلِّدُ مُنْتُنَةِ رَاضِهِ لِإِنْ اللَّهِ فِي حَاشِيَةٍ كُلُومِنْ النَّسُمُ تَقِيلُ مِنْ الصَّعْلَىٰ مُنْتَلِكُ النَّكُ النَّيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي

مِنْهُ م الكُذَّا بُ الرَّاحِنُ الَّذِي يَعُونُ:

إِنَّ بَنِي الْجِيْءَ الْجِيْءَ الْجَيْءَ الْجَيْءَ وَالِهِم تَعْلَمُ وَتَعَدَادٌ عَلَى أَخْتِهِم الْسَعَلِي عَلَى أَخْتِهِم الْسَبَعِينِ فِيهِم الْسَبَعِينِ فِيهِم الْسَبَعِينِ فِيهِم الْسَبَعِينِ فَيهُم الْسَبَعِينِ فَيهُم الْسَبَعِينَ فَيهُم اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

مِنْهُ سَمَا بُوالِينَ بَلَاهِ وَهُوَعَامِهِ بِنَى وَلَقَ صَهِدَ الْجَنِّ مُعَ عَافِطَةَ فَجُعَلَ بَطُولَ : أَ فَأَنُوا الحَرْمَ لِمَا مَا مَعْمَ اللهِ مَا لَكُومَ اللّهِ مَا تَشَكَّ وَخَلَا مَا تَمْعُ وَكَانَ صَلَوبَ مِنْطُلَمَ مُلِكًا ، فَقَالَتْ، مَلَزَانَ الْجَنْ اللّهِ عَلَى الْفَلْتُ صَلَى أَبِي الحَرْمَ ل يَوْمَنْكِهِ ، وَكُلْ أَنْ الْحِلْحَ ثَمَا لِللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ هُولُكَ وَمِنْ لَمَنْ اللّهِ مِنْ هُولُكَ وَمِنْ عَلَيْلَ مَنْ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّه

وَوَلَسَدَعُسُّلُونَ فِنَ مَالِكِ بَنِ عَيْرٍهِ عَوْفَكُ وَعَلَمِهِ). وَهُمُولَتَدِ نَفِي مَالِكِ بَنِ عَرْبٍ وَبَنِي مَالِكِ بَنِ عَرْبٍ وَبَنِي مِيْمٍ

وَوَلَسَدَ النَّهِجُيُوبِنَ عَنِّ وَبِيَ نِيْعَ عَمَّا أَ وَسَتَّعَدُّ وَعَلَمِنَّ أَ وَمَهِيْعَةَ وَأَ ثَمَانًا فَوَلَسَدَعَنَ وَبِنَ النَّهِمُ إِلَى إِنَّى مَعَادِيَةً وَعَشَّلُ وَظَيْلِكُ وَصَلَيْكُ لَلْهُ الْعَلِيمِ. وَذِي نَشَبِعُ لَا إِنَّهِيْهِ وَصَلَحَةً ﴿ وَقِي مَرَجِمِ لِلْلَّهُ بِيَعَلِيمَا

ۦڛٮؘڎؿ؋ڽٷڂڽڽڽٳڽؙۼؠڽ؞ڞٛۊڛ؈ٛۼؽؠؽڬڮٷڲۮٵۺ۠ۼٵؠڔۺۻۺڬٷؙۼؙڡٚڟۄٷڠٷڬٷٵڹڿڮێڎؠڬۯۊٙٵڬۼ ڽڎؿڹۮۯؠٞڽ؞؞ڎۿڿڟڿڽۻۺڬڰ؞ٷػڟۺػٷؿۺڎۻڎڽٷڴڋڮٷڬڒۿٷٵۮٷٷڬۯۼڟڎٷڎڮڰ ڽ؈ٷڎڎٷڽڮڎٳؽؾڞڋ؞ڔڣۑؿۼٳڿٵۺڞػؿۼ؞ٷڸڎڞؿػڰ؈ڎۣۼۺڿ؞ٳٵڬؽۼؽؿۮڟڣۺ۞ڿڮ ٵڹؿڞۼۦۼڶؿڞٛؿڿڣڐڶٷڿۻٵڴڣڰۼ

وَفِي اَ صَنِيَ عَلَيْهِ الْمُتَامَةِ بِمُنَاكَ حَا طِينَةٌ عَلَىٰ الهَاحِقِينَ اِكْمَا هُوَ عُنْدَا الرَّحْقِي (١) حَارَ فِيكَتَا بِهِ إِلَيْهِ عَلَيْقَة فِي حَيَّاطٍ أَحْقِيمَ الْكُنَّوِيَا أَلَّهُم ضِنا إِلَّتِي فِي لَعَقَظُ الْفَقَةَ لَمُصَافِّهُمْ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْمِلِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونِ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ ؞ۣۅ*ٮۺٵؽڂڷڣ*ۿۊاڷڹؽۣٷڞٞٮٛڬۿٷڂڠؖٲ؋ٵ؈ٚٛٳۅٛڬۿ؞ڰ۬ؽڿٳڷڽڡۭۼۘڟؙڬۺؿۻڟؽۼۦڎؙڞٳڟؙۏڂڟٞؠڵڶػ۪ ٳٮۿ۫ػۺ؞ؿٞڗٞٵڞڶڟٷٷڗٷڹڽٳڹؿۿٷؿڵڋٵؿڴڟٞٵۼٳڶڛٙڮ؞ۅڸڠڴؽؙؽٵڔڟؿڎ ٳٮۿڴؿۺ؞ؿڗٞٵڞڶڟٷٷڗٷڹؿٳڹؿۿٷؿڰٷڰ

والله و . مَا نُ يَنِهِنَ لَمُقَمَّةُ وَالنَّهُلِ مِنَ النِّهُمَ وَعَلَيْهُ شَادًا وَلَانَعُ إِنْ لَيْفُهُمُ لِيَعْمُ حَقَّى تَظْمُ عَلِيٍّ . عَى سيكن بْنِ سَلَقَةُ بْنِ الْحَنِّيَ البَيْلِي عَدَا ابْنِيالْ بْنِي إِلَى الْوَاتِيَّةِ وَهِي مَدِيلَةُ الرَّنْقِ فَأَمَا كَ

اً مَنْ زُرَقَ اخْمَانَهُ ، فَلَ مَكَلَيْمَ بَنَ خِئلَةُ القليقُ فِي سَتَبْعِلُهُ مِنْ عَبْدِا لِقَيْسِ وَثَلَمَانِ إِنْ فَالْتَقَلَّالُ الْحَلَّى عَلَيْمَ بِنَ خِبلَةَ وَالْحَيْدَانِ قُولِنِ خِبَلَةَ ، فَا تَلْفَى أَنْ مَنْ خَلْدٍ ، وَقَبِن مَعْ خَلْمٍ فَ

بْنَ حَبْلَةُ وَأَ هُوَانِ عَلَى ثِنْ صِلَةً مُوا بَنَةَ الأَشْرَى بْنَ حَلَيْ وَفَيْلَ مَعْطَيْمٍ مِنْقَلَةَ الرَبْنَ لِنَّ وَيَعَنَّ عَلِيٍّ الْحَسَنَ وَعَكَارُ بُنَ يَاسِرٍ إِلَى الكُوقَةِ يُسَتَّنْفِرَ الْإِلَّاتُ مِنْ قَالَ ظَلَّمُ وَيَعَنَّ عَلِيٍّ الْحَسَنَ وَعَكَارُ بُنَ يَاسِرٍ إِلَى الكُوقَةِ يُسَتَّنْفِرَ الْإِلَّاتُ مِنْ قَالَ عَلَ

ئرة جَهُ رَسَوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمْ فِي الأَنْفَاءَ التَّعَرَةِ وَكُوكًا اللّهُ فَدِاتِتَكُمْ لِمَا التَّهُوهُ أَوْ إِلَيَاهَا. عَنْ سَيْعِدِ لِنَ بِحَيْدٍ مِن بَحَلَهُ لَعَ عَلِي كَيْمَ الْحَلِي فَرَاعِتُهِ مِنْ الدُّلْصَارِ ، وَأَرْ بَعُظْ فِي مِثْلَ المَّهِ الْعَلَيْدِ الْمَعْقَدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

التشنقة ، حَقَّ قَدُوا عَلَى بَعُلِي بَدِي قَلَى، فَنَسَانَ بِهِمِ مَنَعُهُ فَيُطَلُ عَلَيْنَ الْمَنْ حَقَّى البَشِيَّةُ . كُنْ تَنْ التَّعَلِينَ مَعَ الْهُو تَمْدِي عَلِيْعٍ ، وعَلَى النِّينِ عَمَّلُ النِّي عَلَى الرَّحِظُ لَهِ تَحْذِيثُ أَبِي لَكِنْ ، وعَلَى المُنْ تَنْ يَعْلَى النَّهُ عَلَيْنِ مِنْ الْهِ عَلَى النِّينِ عَمَّلُ النِّينِ عَمَّلُ النِّهِ عَلَى اللَّهِ ، وعَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى النَّهُ عَلَى ال

المُتِيَّنَةِ - وَهُمْ بَرَبِيَّةِ الْيَقْنَةِ وَالْكَوْجَةِ - عَلَيَا وَبَنْ الرَبِيَّلِمُ السَّقَوْسِيِّي، وَعَلَىٰ الْمَيْسَنَ وْ - وَهُمْ مَضُلُ البَّقَلَةِ وَمُصَّلِّنَا الْحَوَّةِ ـ الْمُسَمِّنَةِ بِنْ عَلِيٍّ .

ثثان ، وَحَدَّلَى حَدِيْرَيَّةُ بَنُ أَسْتَحَادَ عَنَّ يَمْنِي لِيَ سَعِيْدِ عَنْ يَحْتُ قِلَان رَحْ يَرَكُول بِنْ أَخْلُهِ فَلَ عَنْ عَنِيدٍ الله بِسَنَّه، فِمُنَّ الْفَقَ إِلَى أَبْ بِنِ عَفَّلَ فَعَلَى قَلْ كَلْفُلُانَ يَعْلَى تَتَلَقِظُ بِيْنَ بَثَل

ُ نَدِمْتُ مُدَامِنَةُ الكَشَوِيِّ كُمَّا ﴿ شَرَيْتُ مِ طَى بَنِي جَرَّيْ مِنْ عَلَيْ مِرَّيْ مِنْ عَلَيْ مَر اللّهُ وَخَدْلِفُكُونُ مِنْي حَلَيْ تُرْطَى.

وقَيْنِ فِي مَعَنَكُةِ الْجُرُومِينَ بَنِي تَجَيْعٍ، هِلاَك بُنْ وَكِيْعِ الدَّارِجِيُّ، وَأَبِوُ الجُرْبُاءَ الطَيْعَ فِيهُ.

وَجَادَ فِيَهِ لِمِنْ الْفَهَرِي وَهُمَا رَجُوا أَبِّنِ الْمُرْفِي عِينَهَ مَنْ اللَّهُ مِنْ يِلْفُرْرِينِي: أَقُ عَادِيشَةَ طَالَتْ ، مَا إِنَّ الْجُرَّةِ مَنْفِظُ حَقَّ فَقَلْتُ أَصَوْقَ بِينَ فَعَيْنَةً .

> ( ) وَجَاوَ فِي لَلْصَّدِيرِ فَنْسِهِ مِنْلَ مِنْ خَلِيفِة بْنِ خَيْاطِي هن ، ١٩٠٠ مُالِكِي ، وَقُفِطُ تُسْمَتُهُ تَسْمُتُهُ وَاللَّهِ مِنْلًا لَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

ا \$ ابلاستىنىڭ فۇغ يۇ الدُغنان دىنىنا دېرىدىنى ئىتى قەرجىلەتسانۇن درائىمۇنى قارغىلەت كەشسىت كىنىن ئېڭ دىڭىنىڭ دۆكتىك لولغىن ئىستىتىڭ ، كىكتىكىنىڭ لەختاب ئېڭىلىپ كا دا يىڭ اكىلىرىسىتى ، كىكتىپ ئىمىن كەنجەيىنى بىلى غايد اللەدىنى بىلىك دا ئىسىرى دى ئېسىرى . ئىسلىرى جەيئى بى اُ كەندىكا ھارا شىلىمانا

فَيَنُّومُ عَادِيَةً يُدِّعُونَ الْجِبَالُ .

ئولىت الحابرى بْنَائِمْ رِمِنَايُمَا رَجُهُمَّ مِنْ الْمَالِينَ مِنْ النَّبَلِ وَحَدِيْكَةَ . وَوَلَىدَ سَعُوبُنَ الهَهِ مِنْ الْمَاجِدُ وَلَلْنَاتِهُ وَالحَارِينَ مَنْ ثَانَةُ وَالْوَائِنَ وَعَلَيْمَا ال المُولَىدَ تُعْلَمُنَةً بْنُ صَنْعِرِ عَنْدَةً ، وَعَلَيْهًا ، وَعَلَيْهًا ، وَيَضْرَأً . وَوَلَىدَ مِنْ مِنْفِعَةً مِنْ الْهِمِيمُ إِنْ وَسِلّ ، وَعَلَوْمُنَا وَعَلَى الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

وَوَ لَسَدَ عَكِينَ بَنُ الرُّهُمِّيمُ مِنْ مَنْ مَنْ مَعْبِيبًا، وَهُوَعُنْكُ.

مُرِسَى بَنِي أَمُّارِ بَيْ الْهِجُهُمِ خِنْ يَكُهُ ، وَهُوَكُفُتِ بِنَأَ وُسِنِ بِنِ عَنْدِاللَّهِ مِسْنِ حَدِيْدَةً فِنِ أَثْمَارٍ ، كَانْ شَدَاعِنَ أَمُرِيسًا .

وَسِتْ بَنِي سَتَعُرِبْنِ الرَّهِجِيمِ إِنْ كَمُمْ بَنِ نَهْنِكِهِ ، وَلِيُ كُنُّ مَلَنَ لِلْحَجَّ جِنِ يُوسَفَ

الله كفتها الإعراض المتما أنهما المفاولة المفاولة المتعالم المتعالم المتعالم المساولة المساولة المساولة المتعالم المفاولة المساولة المتعالم المتعا

وَمِسِنَ بَنِي عَرَى وَثِهَا لَهُ عَلِيهِ الْهُ لَكُونَ أَعَنُوا الَّذِي خَطْبَ الْيُسِرُ أَنْ الْعَوْلِم فَن ذَّهُ وَظَالَ، إِنِي لَسَسَحُ النَّبِعِ إِن صَلَّقَتَى بِهَا مِبْعِيقٍ وَأَسْسَتَ لِلْحَدِي فَيْ ثَرِينُهُ وَمِنْهُ مَ وَمِنْهُ مَ وَقِيسَ مِنْ مَن الْهَبِينِ اللَّهِ عَلَى السَّرَى مَنْ قَبْنَ الصَّعِي الْفَقَالَ: وَكُنْ الْلَهُ مِن لِيَعْمِ اللَّهِ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا جَعَلَتُ ذِنَهُ عِي مِشْدَى لَكُ فَدَ عِيلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ وَالْمُوسَدَّى وَاللَّهُ المِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

وَمِنْهُ م سَنهم بِنْ عَالِمِهِ، أَوْ أَنْ خَارِيقٍ بَعْدَ اللَّهِ .

حُوُلِتُو اللَّهُجِيَّمِرُ بِنِعَرِّ وَبِّنِ عَِمْدُ الْكِلْدَبِينَ بِنِي أَ سَسَيْدِنِي هَٰفِهِ إِنِّ وَلِيَة لَيْسَنَ هَذَا عَنِ التَّلِيِّيِّ ،

صّسان: وَوَلَدُ حَرُثُوهُ شَرِّيُهُا، وَفُويَّا، وَصَارِئَا، وَسَهُما، وَسَهُما، وَلَدُ شَرَيْكَ مُعَاوِيَّةَ وَلَى وَعَلَيْهِا وَفُويَّا وَضَاءَ وَمَلِكُما وَسَهُما وَمَالِكُمْ وَمَالِكُمْ الْمَالُولُ فَي وَعَلَيْهُمُ وَلَا لَمَا مِنْ مَعَادِينَةً وَمُلِكُمْ وَمُلِكُمْ اللَّهُمْ وَمَالِكُمْ اللَّهُمْ وَمَالِكُمْ اللَّهُمْ وَمُلِكُمُ وَلَا لَمُنْ مَا حَدُولُ مِنْ اللَّهُمْ وَمُلِكُمْ وَلَا لَمُنْ مَا مَنْ اللَّهُ وَمُعَلِما وَمُعَلَيْكُمْ وَلَمُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ وَمُعْلَقًا لَمُ وَمُعَلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلَمُ وَمُعْلِما وَمُعْلِمُ وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِمُ وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِمُ وَمُعْلِما وَمُعْلِمُ وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِمُ وَمُعْلِما وَمُعْلِمُ وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلِمُ وَمُعْلِما وَمُعْلَمانَ وَمُوالِمُ مُعْلِمِي وَمُعْلِما وَمُعْلَما وَمُعْلِما وَمُعْلِما وَمُعْلَما وَمُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَمِهِمُ ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلِما ومُعْلِما ومُعْلِما ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلِما ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلَما ومُعْلِما ومُعْلِم

دُوْكَ وَالْمَانِ مِنْ مُنْ عُمْرِونِ ثَيْمَ جُرُعُةً ، وَثَيْمًا ، وَعُرْمًا ، وَلِوْمِ فَى ، وَعُقَيْلا خُولَ دَجْنَ وَظُبْوَ السَّلِيهِ فَوَالَّ الْمُؤْكِ الْمُؤْكِ الْمُؤْكِّ اللَّهُ مَا وَعُمْوَرا ، وَغُلْمًا ، خُولَ مَا مَدَهُ مَا يُخْرِكُ ، وَعُرُورا ، وَغُلْمًا ، خُولَ مَا مَدَهُ وَقُولًا ، وَعُرْمًا ، وَخُولًا . فَوَلَّ مَا حَبْلِيْ فِنْ مُسْلَمْ مُعْوَقُولًا ، وَعُرْمًا .

مِنْهُ مَّ الْبِيضَالَة هِنْدَبْنِ النَّيْكِ هُو بَنْ بَانِ بَالْكُلُهُ وَيُو فَكُلُ بُنِ حَبِيْدِ بَنِ سَدَائَةُ ابْنِ غُوقِي بْنِ جُرْبُوةَ الْحَالَةِ مِنْدَبْنِ النَّبِي هُو لَيْقَ اللَّحِيْقِ اللَّحِيْقِ اللَّحْ صَلَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ الْوَلَاثَةِ اللَّهِ صَلَّقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ الْوَلَاثُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُولُولُولُ الللَّ

وَكُلُنَ عُوَيُّا بِنَ صِنَ وَقَ يَجْهِي بَنِي عَلَى بَنِي صَلَى عَقَ الدِّنَاوَةُ سَتَمَثَلُ وَ أَقِطْ ا وَا بَنْطَ وَعُدُهُ سَدَى مَةُ بِنَ خُويٌ ، وَقَالَ طَغَيْنَ بَنِ عَوْنِ ،

بَنِي عَلَمِ لِوَتَذَكُرُ ثِنَا النَّفُرُ إِنَّكُمْ مَنْى تَذَكُرُ ثُرُفِي الْمَعَانِيْسِ تَكُذِيوًا فَنَحُنُ مَفَعْنَاكُمُ تَمِيمًا وَأَنْتُمُ صَنَوَائِيَ إِلاَّتُصِيلُوالسَّلُ تُفْنِهُواللهِ مَيْنُ - مسَلَعُ بَنْ خَالِدِ بَكُنْ هُرِينًا ، وَحَجْيَرُ بَنْ مُنْ يَكُلُ شَلَعِلُ ، وَمُعْزَلُ بَن عَالِكِ بن صَفْوًا نَ كَانَ مِنْ جَيَارِ الْمَهَاجِرِيَّيْنَ ، وَالْحَلْمُ فَنَيْنَ يُدَكُونَ عَامِنَ ابْنِي هَنِيَنَ عَلَى كُن عَلَى الْمَ عَلَيْهِ ٱبْنَ عُرَا التَّيْعِ اللهُ وَاعْرُ لِنَيْ يَنِي يُدِبُو عُرُيْ يَنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْ تُدِبُن شَيْطَان بْنِ أَفُل بْنِ صَرَ دَبُن سَمَعَتَ عَنِي عَرِي الْدِي وَتَلَفُ مَالِكَ بَنَ المُنذِين بِي الْجَانِ وِ بِالْبَقْنَ وْ وَقَالُ وَيُعَالَفَن وَقَالُ الْمَن عَلَى المُنذِين بِي الْجَانِ وَبِالْبَقْنَ وْ وَقَالُ وَيُعَالَفَن وَقَالُ اللّهُ عَلَى الْمُنافِق الْعَرَانُ وَقَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ خُوستْ تُخْيِرِ بْنِ أَسَلْدٍا وْسَنْ بْنَ مَجْرِ بْنِ عَتَابِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ خَلَفِ بْنِ كُنْيَ بْنِ أَسْتِيْ الشَّنَائِي، وَخُنْفَلَتُهُ إِنْ الرَّبِينِعِ بْنِ صَنْعِيٌّ بْنِ بِيلَح بْنِ لَخَابِنْ بْنِ تُخافِن بْنِ مُعَاوِينة ، صَلَحِب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَكُلُالُكُ خَلَّلُكُ الكَاتِبُ، وَهُوَ إَنِّنُ أَنِي ٱلْخَرَبْنِ صَنْعِيَّ. وَوَ لَسِدَ غُومٌ بِنُ مِسَلَامَةُ رُبِيعَةً ، وَوَقِ فَلا ، وَلَفَيْل ، وَحُنْتُمْ ا ، وَوَقَعَالٌ . مَسِسْنُ بَنِي شَنْرَيْنِ بِن جُرُودَةَ حَسَّلَانَ بَنْ سَعْدِ مَوَ ٱبْنُهُ الْلَذَانِ هَجَاهُا الْحَكُمُ بَن عَتَهِلِ إِلْسَانِكُ وَحَسَّانُ بَنِي مُنَارَةً بَنِي أَ مِسَيِّدٍ بِالْبَهْنَ ةِ وَكُلْنَ سَتَّى يُلِلُ وَقَلْ وِلِيَ الْأَعَلَ ، وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِيّ إِنَّا مَا كُنْتُ مُتَّفِذًا خَلِيلًا لَ خَلَالٌ شُلُ حَسَّا ذَا بِن سَعْدٍ فَتَى لَا يَذْخُرُ لَاللَّهُ شَيْلًا وَيُنْ زَأَهُ الْخَلِيْلُ بِعَيْ كُدُّ وَمِنْهُ مِن بَعِي مِنْ عَلَمِ بَن خَالِدِ بَنِ لَنْ يَ إِن وَقُدَانَ بَنِ مُوَيِّ وَأَمْهُ كَا سَن وَلَهُ يَعِلْ الشَّاعِي، اُلدَّنْ تُرَثِّ مِنْ يُدِينَ الْعَثَى لَيْسَ بِالْفَقَى ﴿ الْدَاِقَ رِبْعِيَّ بِنُ كَاسِ هُوَ الفَتَى وَوَلَسَدَجَهُونَ بُنْ غُوَيِّ بِنِجُنْ وَةَ بَجِنُ ا وَجُهُمَةُ ، وَيَخْاهِدُ الْمُعْلَا ، وَاللَّهُ بَيْفَ . هَوُٰلِدَدِ مَنُو أَحَدَيْدِ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ بَمِيْمٍ وَهَوُلِلَهِ مَنِى عَزْرِوبُنِ تَمِيْمٍ وَهُؤُلِكَ بَنُوتُمِيمُ بُنِمُنَ

 <sup>(</sup>١) جَدَة فِي حَاشِينَة فَعْلُوا يَجْتَقَى جَنْنَى كَانْ اللّهِ فَيْ أَفْظِيلُ مَنْفَيْقَ مَنْ الْمِنِ كِلْفَتْ إِلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

u) وَجَاءَفِي الْمُصْدَرِ السَّلَاتِي نَفْسِهِ حَاجِبَيَةٌ أُخْمَى:

وَلَكُنُ مُوْرَئِينَ فِي وَكُرِ هُوَيَّى الْكُنْ اللهُ عَلَى فَلَى فِي فِي فَيْنَ فِي فِي فَيْرَبُو فِي فَلَا اللهُ وَلَا فِي فَلَا اللهُ وَلَا فِي فَلَا اللهُ وَلَا فِي فَلَا اللهُ وَلَا فَلَا اللهُ وَلَا مِنْ فَلَا اللهُ وَلَا مُنْ فَلَا اللهُ وَلَا مُنْ فَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَ

(٤) حَارَ فِي تُخْفُولِ إِنْسَلَابِ الأَشْرَانِ لِلْبَرَدُ ذُرِي مُطْوَطِهُ مَسْتَنْهُ لَ رَقِم ١٠٨٥ ص: ١٠٨٠ مَالِلِي:

(١) وَجَارُفِي الْمُعْدُنِ السَّابِيُّ فَعْسِهِ ، ص) ١٠٨٥ مُالِي،

وَحَدَّيُّ بِيَ كُورَيْنَ شَيِّعَ عَنَّ أَحُدَثَنِ مُعَادِيةً عَنِ المَنْقَى وَى المَنْقَى وَى المَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى المَلْعَقَ المَعْلَى المَنْقَ وَلَا يَعْلَى المَلْعَلَ اللّهِ مِن المَلْقَ وَاللّهَ عَلَيْ اللّهَ مِن المَلْقَ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

كَا اللَّهُ قُومًا شَكَارًكِ إِنِي إِمَائِنًا وَكُلُّ لَكُمْ عَوْلًا عَلَى العَثْمُ إِنِ جُبَاهُ مِنْ أَلِ الْفِشْقُ يَحْرُّ وَلِى مُسْهِمٍ وَأُوقُدُ ذَلُنَ صَاحِبَ النَّبُرُلِ (ه) وَعِلانِ إِنِثَانِ إِلْعَمْنَةٍ يِشَرِّئِنِ مِشْقِعٍ مِنْعَقِقَ وَارِافِيْلٍ بَيْنَ وَقَ وَجِي ، احساء ٨٨ مَائِكِي ، سَيُّمُ استَنَقَ السَّلَمَ إِنِهُمُ مَانِ أَوْسَ وَهُنَ عَبِي شَاعِنَ الْحَامِلَيَّةِ وَطَعَ يَتَفَكَّهُ أَحَدَمُ مَ حَكَى مَشَأَ النَّاجِفَةُ رَزُهُمَ لَا فَأَخَرَتُهُ ، وَبِي شَاعِرُ عَلِم عَنْ مَنْ الْعَالَ عِنْ وَكَانَ النَّصَفِح وَنَ رُحَيْنَ وَلَكُونَ النَّاجِعُةُ فَأَطْمِنُهُ ، وَكَانَ مُثِلًّ كَانِيَةً أَرْسِ، وكَانَ الْسَنَ وَعَلَيْ

وَعَادِ فِي كِنَّا مِن مُنْفِظ اللّهِ مِنْ لِتَدَامِ الْعَامِنَ الْقَدِيْ الْقَدِيْ الْمَدْنِ الْمَعْلِيَّةِ الْمَنْفِق الْمَعْلِيَّة الْمُنْفِق الْمَعْلِيَّة الْمُنْفِق الْمَعْلِيَّة الْمَنْفَوْلَ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أ تَثْهَا النَّفْسَلُ أَجْمِلِي جَنَ عَا إِنَّ الَّذِي تُحْفَينِ يْنُ قَدْ وَقَعَا إِنَّ الَّذِي جُمَّعَ السُّتَحَاحَتُ والنَّجْ بدّةً وَا فَنْحَ وَالْكُوِّي جُمَعًا الْدُنْمُعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ بِكُ الـ ظُنُّ كُأُ ذُنْ قَدْرَأَىٰ وَقَدْسَمِعَا المخلف المثلف المناثأ كمش يُنتُعُ بِطُفُنِ وَلَهِيْنُ خُبِعًا وَ الْحَافِظُ النَّاسَ فِي تُحْوِطُ إِذَا لَمْ يُرْسِلُوا أَفْتُ عُلَيْدِ مُ بَعِلَ وَحَتَّ الشُّمَّأُلُ البَلِيْلُ وَإِذَّ بَانُ كَنَيْعِ الفَثَاءِ مُلْتَفِعًا أفؤام شقباً نمثلاً فنغسا وَشَيْهُ الهُيْدَبُ الفَيَامُ مِنَ ال سَنَادُ بِي زَادِأُ هُلِهَا سَسَبُعًا وْكَانَتِ الْكَاعِبُ الْمُنْفَحَةُ الحد أ وْدَىٰ وَهُلُ تَنْفُعُ الدِشَاحَقُينَ شيتى: بَنُ يُحَاوِلُ البِدَعَا

له ) مَعَالِيَ الْحَدُودِ أَسْسَانِ الشَّفَرَافِ المِعادِدِينِ عن ١٨٠٠ من المابِي . مَثَلَقُلُةُ الكَانِيُ ، كان مُعَهُ حَامُّ أَلَيْهِ مَعَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ مَثَلِكُ الكَانِيُ ، كَان مُعَلَّكُ والكُونِ مَثَلَقَ الكَانِيُ ، كَان مُعَلَّكُ والكُونِ مَثَلُكُ الكَانِيُ ، كَان مُعَلَّكُ والكُونِ مَثَلُكُ الكَّانِ مُعَلَّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَثَلِكُ الكُونِ مَنْ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلِيهُ وَمِنْ اللَّهِ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِكُ مَلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَلِكُونَ اللَّهُ مَلِكُونَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِكُونَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِكُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ

كلك الطَّبِيُّ المُكَاضَّمَ المَنْ أَوْمِهِ بِينَ مِنْ الْخَافَ هَنَ مَنْ يَقَلُّلُ وَإِنَّا هُو مُوَمِدٍ فِي الْمَنْ عَلَيْهِ وقَّهُ السَّنَّ وَصَحَةَ وَقَدُ وَلَكَثُّ الْمَسَكَلَة وَرُيْدُ مُنْكَة ، فَيَيْهُ العَلَدُوالطَّمَنَ أَيْمَ هُ مؤال هُوَ يَضِيعُ مَنْ مُنْ كَاهُ وَمُنْ مُنْكَالًا أَنْ يَكُنَا أَنْ يَكُوالُهُ الْمَنْكِلَة الْمُعْمَلُ المَنْ الْمُنْكِلَة وَاللَّمِ الْمُلِكَالَة الْمُعَلَّمُ الْمُنْكِلَة وَلَمْ مُنْ الْمُنْكِلَة وَلَمْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكِاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَّالَ أَبْنُ الطَّبِينِ ، حَرَرَة يَنِ يُعَبُّنُ طَيْعَا كَ بُنِ عَلَقَةَ بَنِ ثُرَيْزَ يَفْحُ اجَا عَلَى التَّعْلَ أَبْفَالُ لَهَا ، حُرَةُ وَفَكُمَّا قَصْمَى حَجَّةً الْفُرَى فَانِ أَهْلِهِ وَسَلار لَيْلَةً أَوْلَيْكَتِينِ تُمْ لِي لَفَرا بِنَ مَهْنَ وَفَسَامُ فَلَمَا السَّيا صَعَيْمَتُهُم، مُعَالَى، الْإِلَكُ دَسَمِتَنَاأُمْ صَنَعُنَ عَقَامٌ قَالَ، قُلْتُ رَأَيْتُ فَوْمًا لَعَأْمَا هم يَعْرِ فَوَلَ نَسَرِي وَلا أَرَانِي عَلَى فَلْ مَسْنَهُم ، فَقَالَ هَيْعٌ مِنْهُم ، لَعْرِي لَئِنْ كَنْتُ مِنْ جِلْمِ العَرِبِ لَلْعَر فَلك مَالنَّا فَاللَّهِ مِنْ جِنْمِ الفَرِي وَقَلَ لَهُ وَإِنَّ الفَرَامَ عَلَى أَرْدَى مِنْ مِنْ مِنْ عِنْدَ وَمَصْلَ وَقَضْلَعُهُ واليِّن ، فِي أَقِيمِ أَنْتُ م وَلَتُنَ ﴾ لَوَامْنَ فَرَيْنُ مُفْنَ . قَتَانَ ، أَ فِينَ القُنْ سَلَانِ أَمْمَ مِنْ الدُّنُ شَاءِ فَعَن فَتْ أَنَ اللَّرُ سَلانَ عَلَيْنَ والدُّرُ عَلَيْفَ والدَّرُ عَلَيْفَ والدُّرُ عَلَيْفَ والدُّرُ عَلَيْفِ تُلْتُ الدَّبِنُ مِنَ الدُّرْ عَالَ اللَّهِ عَالَ الْمُلْتُ إِنَّامِنَ خِلْدِ فَلَكُ الْمُلْتَ الْمُعَلِينَ مَ مُعَنَّ الْحَالَ إِنَّا لَهُ مَنْ يَكُفُونَا فَالْفِي عَلَيْدَة فَلَكُ، لا يَنْ مِنْ الْمُتَّمِّقِة عَلَن الله كَالَ الْحِنَ الطَّجِلْمِ أَمْ مِن الوَهِ يَعْلَى فَعَلَ فَعَلَ أَنَّ الصَّعِيمَ تُعِيَّمَ وَأَنَّى الوَهِ تِعْ الرَّبَالِ وَحَنْيُسَنَّ وَمَن لِنَكُ مُّكُتْ الدَّبِنُ مِنَ الطَّبِيْمِ , كَانَ اللَّهُ مَنْ تُعَالِنًا مِنْ تَحِيمُ , مُلَكَ، لَعُمْ الذَّكُ فِي الذَّكُوبِينَ أَمْ مِنَ الْفَقِيلِينَ أَمْمِنَ الدُحْنَ مِينَ \* قَالَ، خَعَرُمُنْتُ أَنَّ الدُّكُوَّ بِيْنَ إِنْ إِنْهِ مَنْكُ مِنَا كَا الدُّحْلِينَ بَشِ المَارِقِ وَهُمْ يَرَفُهُ عَرَبَهُ وَأَنَّ الطَّرَاقُ عَمُ وَثِنْ خِيْتِهِ , ثَمَلْتِ الدَّبُقِ مِنَ اللَّكُنُ مِنْ . ثَمَانَ ، فَأَنْتُ إِذَا مِنْ رَبِيهُ مَلِكَ ، ثُمَّ ثَمَّان ، ثَمَ فَان ، أَ ثَمِنَ الجَدُعُ إِنْ مَعَلَى مَا مِنْ البخوران من الطَّادِم قال، فَعَى مَنْنَاكًا المِنْعَادِينَ ثَنْ يَعِيدِهَ أَقَ البَحْرَنِ شَالِكُ بْنُ نَهُدِ مَنْكُ ، وَاقَ الجُمْرَة أَمْنُ وَالْقَيْسِنُ بَنْ نَرِيْدِمُنَاةَ. قَلْتُ: لِعُهُمِنَ البَحْرِي. قَالَ: فَأَنْتَ إِدَاْمِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ زَيْدِمُلَةً. ثَمَّكُ ، لَعُمْ حَالَ: أَ فَيْنَ الدُّرْيِي أَمْ إِنْ الجِرَائِيمُ جَالَ ؛ ضَعَافَتُ أَنَّ الدُّرْيَ يَ خَتَظَكُ بُنَّ مَالِكِ ، وَأَنَّ الجَرَائِيمُ وَعَلَيْهُ مِنْ الْعَرِيمِ عَنْظَكُ بُنَّ مَالِكِ ، وَأَنَّ الجَرَائِيمُ عَلَيْكُ وَقَيْسَنَ مِنْوُمَالِكِ بْنِنَرَيْدِمُنَاةَ وَكَانُ وَكُلُّهُ؛ لذَبَنَ مِنَالِنَيْمِي بَحَانُ؛ خُلُّ نُتُ إِناْ مِن بَغِي حَتَظَلَفَ وَلُدُى ؛ نَعُرُ تَعَلَنَ الْجِنَ البِيدِينِ أَمْ مِنَ الفَيْ سَالِهِ أَمْ مِنِ الجَبِيِّ إِمَّانَ . فَعَن فَثَ اللَّه البَدَين عَلَيْهُ وَالْفَاللَّهُ وَالْفَالِمُ الْبَيْرِ يُرْبِيعُ بِنَ حَفَظَلَتُهُ ، وَأَنَّ الْجَزَاتِيمُ البَرَاجِم ، مُثَّلَث ، لذَينَ مِن البندوب تَوَالَد فأ نُشَا والمِنْ مَا لِين بَنِ حَفَظَلَة مُلْتَ لَعُمُ ، فَكَالَ ؛ أَفِنُ اللَّى ثَنِيَةً أَمْ مِنَ الْكُنْيَنِي أَمْ مِنَ الْقُفَاجُ وَالْ فَقَلَ فُتُكَا فَكُ اللَّهِ ثَنِيعًا مُعَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ وَالفُوَدِيَّةُ ءَوَأَنَّ الْعَفَلَى بِينَفَقُرُقُ مَالِكٍ. فَقَلْتُنَّ النَّبْنَ مِنَ الذَّرْنَيَةِ ، قال: فَأَنْنَ إِنَّا مِنْ زُارِمٍ قُلْتُ، لَعُمْ

هُٰذاَ اَجْنُ نَسَسَبُ ثَمِيْمٍ بِينَ مُرَّدُصَلَّى اللَّهُ عَلَى لِمُرَّدٍ النَّبِيِّ مَعَلَى آلِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاجِرِينُ وَسَطَّمَ وَيَتَلَهُ

(٥) جَاءَ فِي تَعْقُورُ يُعْتَصَى جُنَدَى آئِي الْفَلِيقِي تَظْهِل نَكْشَتَه رَا غِيرًا شَعْدَال مَعْدَال مَعَدَال مَعَدَال مَعْدَال مُعْدَال مَعْدَال مَعْدَال مُعْدَل مَعْدَال مَعْدَل مَعْدَل مَعْدَل مَعْدَل مَعْدَل مَعْدَل مَعْدَل مَعْدَل مُعْدَل مَعْدَل مُعْدَل مُعْدَلُق مُعْدَل مُعْدَلُ مُعْدَلُ مُعْلِق مُعْدَلُق مُعْدَلُكُم مُعْدَلِكُم مُعْدَلًا مُعْدَلُق مُعْدَلُ مُعْدَلًا مُعْدَلُكُم مُعْدَلًا مُعْدَلُ مُعْدَلُكُم مُعْدَلًا مُعْدِلًا مُعْدَلًا مُعْدِلًا مُعْدَلًا مُعْدُلُكُم مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدُمُ مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدُمُ مُعْدُ

(٠٠) جَاءُ فِي هَامِشْنِ أَصْلِ الْحَلُولِ ، اعْتَى كِنْيَ الشَّعْرِ دَبِهِ مَنْ ثِيَّةٌ ' أَي حُرُّ

(٧) المُقَادَ، بِاللَّهُمَّ فَالتَّقْدِيْدِ، خَانَ مِنْ خَمْنِ الطَّيْنَ قِ. إلا الْأَ فِي جَنَاعَيْدِ بَلْقًا سَمَيْ بِلْبِكِ لِلْمُنْ
 يُحْرُ يَذِيْدِ ثُمُ فِيقِلَ فِيهَا حَسْنًا والبّسَانَ:

(١) العُوْسَنِيْةُ ؛ الطَّيُّوكُ ؛القَّانُوسَ.

(م) تَفْسِينُ الأَنْ خادِ والجَمَاجِي،

جَادَيْ لِيَهَا بِهِ العِقْدِ الْمُنْ يَعِيهُ الْمُنْ الْتُلْ اللّهِ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَي ثلاث أَوْ حَثَيْلَةً فِي التَّلِيج الْمَاتَّى أَنْ حَاوَا العَلَى بِسِتَّا رَجَّا جَزَاغًا وَاللّهُ اللّهُ عَل وَلِهِ يَهِهُ الْمُنْكُونِ اللّهُ فِي اللّهُ عِلَيْهِ عَلَى مَعْمَدُ عَلَيْهِ مِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْمِيةً فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فِي عَلَى مَعْمَدُ وَرَبَّيْ إِنَّا اللّهُ اللّهِ اللّهِ ال وَلَيْمِيةً فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَي مِلْعَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ تَعْلَى لَا اللّهِ اللّهُ اللّ يَتِيْنَ عَنْ أَوْ لَمَانِهَا وَوَارَيْكَ فِي وَلِرِيهَا كَالْفُنْ حَادِعَكُنَ أَفَكُلِبَهِ، وِلدَّ أَنْ كَيْتُهِمّ بَعُشُوا البّرَ حَادَ وَعَاصُ الجنب، وَوَلاِينَ قَالِيْنَ مُهُمّ .

وَقِيْنَ لِلْجَمَاجِ جَمَاجِمُ لِلْأَمَّا لِيَقَفَعَ مِنْ كَلْ قَاطِعَةٍ شَهَافَظَوْنِ ٱكْتَفَقَّ بِلْ سحائِط وَوَاللَّهِسَابِ النَّهَا فَصَالَ فَكَا تَمَاجَسَنُدُ قَالُمْ ، وَكُلَّ عُضُّو مِنْهَا لَكُنْهَ بِأَسْصِهِ ، مَعْلُ وَفِي بُوْطِيعِهِ ، والْجَاجِمُ ثُمَانِ ،

إليها الصارى الانهاجستان فاتام والقاعلي بها لمالتي بالسهم المثان فا يقوليه الإلاج عن المنظان المتلاية والمسهم المثان فا يقوليه المؤلجة عن المتلاية والمتكان فيها في المتكان فيها من المتكان في المبيئة المتكان في من بقط المتكان في من المتكان في من بقط المتكان في القدر الماعتدا المتلسبة المتكان في التين المتكان في القدر المتكان في من بقط المتكان المتكان المتكان في القدر المتقدر المتكان في المتكان في المتكان المت

فُهَنَا فَنْ فَى مَانِينَ الْجَهَاجِم فَقَيْرِهَامِنَ القَيَالِي، وَالمَقْفَى الَّذِي بِهِ مَسْطَيْنَ جَاجِمْ

(٦) جَاءَ في خَاشِيَةٍ فَغُولِ مُتَّقَدَى جَندَةٍ أَبِنِ الْفَلِيمَ يُتَعْلَمُولِ مُكَتَّبَةِ مَا شِيلًا لَمَ مُتَلِيل مَا يَعْلَمُ الْفَلِيمَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمِيلُ عَلَى الْمُعْلَمُ وَلَهِداً وَكُلْبِهُ مَا الْمُتَعْلَمُ مَلِيمُ وَلَمِيلًا مَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَلَمِيلًا لَمَلْهِ مَعْمَى مُعْمِعً مُعْمَلًا الْمُتَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ الْمُتَعْلَمُ مَلْمُ اللّهُ وَلَمْ مَعْلَمُ وَمُعِنْ مُعِيمًا لِللّهِ مَن اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ مَعْلَمُ مُعْلِمُ مِنْ فَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(٧) الجُدُودُ: مَقْنَوا لِمَخْ الْجَعَانِ .

(٨) اللِّمَارُ : الْحُفَنُ يَكُونُ مِيْهَا المَارُ العَلِيْلِ.

(٥) الزُّوَافِرُ: العُمَّدُ الَّتِي يَعُومُ عَلَيْرًا البَيْتُ .

# نَسَبُ الرِّ بَلِي وَحُمَيْسِ وَمُنَ يُنَةً

ڡۊڵٮ؊ۼؿڎ؞ڞڵۊؙؿڹٛٵ۫ؠڗؙڲؿۘڐ۫؞ۅٛۿؠٵڶۯٵڮؙ؞ۼڽڋؽؙڬڴؿٷڟٷٷٷڵۿؽڽڹٷڰؿۯٲ ٷۿڗٷؿؙۯٲڟؙؽۥڿڹڽٛٷڹؿڞڬػؙٷ؞ٷٳڲۿؠڛڷؽڔڿؿؿڗڽڎڽؿۯؽڸڽڽٷڟڟڠۿۥۅؿڠاڶٷۿؙڰڐؙۊؖ ؿؙۼڣۜؽۼٙڎڹڽۮڡٵڡٞ؞ٵڞؽۺڝؙػؽڔؿؿڞڶڮ؋ڽؽٷؠ؞ۅٲٷڛڂٛۅٳٳ؈ڮڔڮڔڮ ڎۼٷڟۥڟڞؿٙؠٷڞۼٙڰڹۯٲڋ؞ۼٛڞڡۅٲؿڽؿۻۅؽٳٷؠ؞

فَوْلَ مَعْضُ الْمُنْ عَلَيْهِ مُلَاكَةَ يُسَاءً فَوْلَ مَعْلِينَ مِنْ عَرْدِوْ الِلِهِ وَعَوَافَا أَوْلَ الْعَلَيْ تَعْوَظُ وَلَعْلَيْتَهُ ، يَعَانُ لِلْكَلِّكَيْمُ رَكِينًا لَقَالِوسٍ . فُولَسدَ عود ابْنُ وَالْمِ الْمَارِين وَعَيْدَ الْمُورِّةِ لِمُذَاقِمُ مِيْنُ وَيَا الْجُمْنَةِ مِنْ حِيْنٍ وَصَلْعَتُهُم عَلَىٰ أَمَثَةً لَهُ فَعَلَيْكُ عَلَيْهِم ، قُولُ ، وَإِذْ مَا عَلَيْ وَاللَّهُونِةِ لِذُرْتُهُ كَانَ لَكُلَّا تَعْلَمُوا وَلِكُ ، وَكَذِينَ قَتْلِمُ اللّهِيَةِ لِذُرْتُهِ عَلَيْ

رغتياه. فَوَلَسَدَ مَسَعَلَى مَكْدِيرَ وَإِلَى عَبْدَاللَّهِ وَجَذِيْكَ وَعَمَالَكُ، فَوَلَسَدَ عَبَادَهُ وَلَ مِنْهُ سِمِ خُرِيرَكُ بْنَ عَامِم بْنِ قَطْنِ بْنِ عَنْدِاللَّهِ بْنِ عَنْدِاللَّهِ بْنِ عَنْدِاللَّهِ بَنِي النَّبِيَّ صَلَّمًا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّا بِإِسْفَدِ مِنْ فَعْلِ الْسَعْدِ وَمُوَالَّيِها فَى اللَّهَا ال وَوَلَسَدَ عَلَيْهِ وَصَلَّا بِإِسْفَدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فِمِستَّى بَنِينَ ثَنَّ عَلَيْهِ الْإِبْلَيْقِ مَنْكَى الْطَارِقُ الْإِنْ ثَمَّ ثَمَّ وَهِي أَشَّ عَلَيْهِ وَل وَيَقَلَهُ الْزَا بِنَنْكُ هُوْبِ إِنِيا أَفِيسَ الْفُلْسِيَّةِ الْعَلَيْقِ شَاعِيلَةً وَقَدْ صِيلَةً مَنْتُ والْمِلْ عَمْرٍ وَلِي عَلَيْ التَكُنَّى ثَهِنِ مُقَارِيَةً بِي عَلَيْهِ بِي حَصْدَم وَجِي أَوْلَ الشَّرِكَةِ وَالشَّفَقُ مِنْ عَلَيْءٍ وَالْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْفَذَى أَمْلاً لِفَّوْمِ الْأَبْلِينِ وَإِلَى .

وَدَلْسَدُ الْمُعْارِيثُ بِنَ عَمُو كِلَاكَةَ وَعُوفًا . فَالِلَهُ فَمْ أَنْدُانُ بِعَبْرُافَعُان .

مِنُّهُ حَمِنَ يُلَادُ ثِينَ فِيشُهِ بِبِنِ لِعُلَيَّةَ بِنِهُ وَبِهِ بِهِهِ اللّهِ فِي وَأَخُونَ لِلْهِ لِللّ بِلَّا هَا إِي مِنْ مَرَثَى ثَا عَلَىٰ بَنُوهِ ﴿ بِوَا قِصَةٍ فَلَمْ أَغْفِلُ مِنْ يَعِي عِلَى اللّهِ عَلَى أ

وَحِنَامُ إِنَّا عَقْبَقَحِنَامٍ بِنِجْنَامٍ بِنِ جَنَامٍ بِنِ مُسْعَودٍ بِنِ نَيْدٍ بِنِ وَشُرِيَّ بِكُفَلَةً صَاحِبَ سَتَنَاحِ يُوسَفَ بِيَ خَنَا .

وَسِتْ بَنِيَ يَنِيُ كِنَا لَهُ بِحِهِ الْمَهِ بِينِ عَوْبَ بَنِ وَالِهِ، ٱلْكُنْ بَنْ شَكَاحَ بَنِ يَهِ يَكِ ل ابْنِ صَحْرَ بْنِ مَالِكِ بَنِ لَذِي بِن تَعْلِي بَنِ سَعْدِبِي لِكَلَاّةُ بِنِ الحَسَرِةِ بِنِ كِنَافَةُ ، وكان عَلَيْ بَنْ إِلَى الْمَالِمِ عَلَيْهِ الصَّفَاعُ إِذَا كُلْكُرُا إِلَىٰ ٱلْكُنَّ بْنِ شَهِمُ عَلَيْ عَلَى الْمَالِمَةُ الْمِلْكُمُ الْمِلْكُ والتَّخِيمُ وَعَنْ مَنْ الْعَشَانِ مِنْ بَنِي ضَرْقٍ بِنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ بْنِ كِنَافَةً . وولسنطيخ إن عَوْنِ بِنِ والل الحابِ فَ، وَتَثَلَّ وَهُ عِلَى أَوَ فَكُما ، وَكُمَا ، وَكُلُما ، وَعُرْدُ الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَما . وَوَرْدَ يَلُكُم وَلَمَا عَلَى وَسَلَما . وَوَرْدَ يَلُكُم وَلَمُ الله عَلَى وَسَلَما . وَوَرْدَ يَلُكُم وَلَمُ الله عَلَى وَسَلَما . وَالله عَلَى وَسَلَما الله وَلَمُنْ الله وَلَمُنْ الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلِمُ الله وَلِمْ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلُولُونُ الله وَلُمْ الله وَلُمُ وَلُمُ الله وَلُمْ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمْ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمْ الله وَلِمُ الله وَلِمُلْأَلُمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُلْكُونُ الله وَلِمُ اللهُ وَلِمُ

٥٠ جَدَرَقِ كِنَّا مِيلِالْمُ نَفِيْجَ الْمَشْرِيَّةِ العَلَيَّةِ لِلْكِنَّاءِ ، ج ، ٥٠ ص ، ٢٠ ه وَلَا تَعْلَمُ الْكِيْكِ الْعَلَمَةِ لِكِنَّاء بح ، ٥٠ ص ، ٢٠ ه وَلَا تَعْلَمُ الْكِيْكِ الْمَشْرَعَ فَلَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْل

شَاعِنَ مُعَالَّ مُعَنَّمً أَوْرَكَ لَلِيَ هِيْنَةً وَأَسْمُ وَمَنْ رَاحِسَنُوهُ وَوَقَدَ إِنِ اللَّهِ مُفْوَالَ الْعَلَيْدِ وَمَلَّةً مَكُنَّ اللَّهِ مَا مُعَلَّمُ وَمُلَّا مُوَلِّنَا لِمَا اللَّهِ مُلَّالًا مُلَا اللَّهِ مُلْمَ الْعَلَى اللَّهُ مُلْمَا أَمَنَ اللَّهِ مُلْمَا اللَّهِ مُلَّالًا فَلَا اللَّهِ مُلْمَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُسَالَةً مَلَى اللَّهُ مُلَا اللَّهِ مُنْفَا لَكُنَ اللَّهُ مُلْمَا اللَّهِ مُلْمَالًا فَلَا اللَّهِ مُنْفَا لَكُنَ اللَّهُ مُنْفَا لَكُنَ اللَّهُ مُنْفَا لَكُنَا اللَّهِ مُنْفَالِكُ وَلَوْلِهُ مُنْفَالِكُ مُنْفَا لَكُنْ اللَّهُ مُنْفَا لَكُنْ اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَلَوْلِهُ وَمُنَالِكُ اللَّهُ وَعُلِلْكُ وَلَوْلِهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ مُنْفَالِكُ وَلَوْلِهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ى، قەرىپىك دۇلۇن ئامۇرىيى قى ئېچىن قىلىلى، دېغىنى قائىرى ساڭىنىلە ئۇلۇپ قوتنىڭ ئىنى ھىلاغا قائلىي ئىڭ تىڭ ھىرىي قادىيا دۇلى تەرىرى ئەپ خىلار مەلغا

يَنْ لِمِي فِي كِبْهِ مِ وَقَوْلُ غُمَنَ بَنِ الْخَطَّابِ فِيلِهِ

ا دَن كَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُفَمَ عَكَنَ خَطَلانُ كُنَّ هُ وَكُلْ حَكِما وَاسِيّهَ النَّهِينَ كَلِيْنَ الدَّهَذِي وَخَلَابُ اللهِ وَكُلَّا كَنِهُ حَرِقَ فَ مَا لَحَيْنَ الْمُثَلِّقَةَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَل وَعَا زَنُهُ - اصْبِحْ النَّهَ كَلَهُ وَكُلَّا النَّهُ لِيَهِ الشَّلِقِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَل مُحَلَّا ابِنَظْ فِي حَلِيْتِهِ كُلُهُ وَكُلًا - فِعَارَتِهِ بِلَيْعَ مُعْلَى اللَّهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللهُ عَ قَالَ وَعَرِفَهُمَ النَّهُ كُلُهُ وَكُلًا - فِعَارَتِهِ بِلَيْعِيمُ خَطْحًا هُونِيهِم، فَعَلَى الْحَيْلُ عَل تَعْلَى الْحَيْنَ اللَّهُ اللهُ مَعْ يَعْلِيمُ خَطْحًا هُونَهُم، وَعَلَى الْحَيْلُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَى الْحَيْلُ عَلَيْكُم اللهُ اللهِ عَلَى الْحَيْلُ اللهُ عَلَى الْحَيْلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

تُوَلَّبِ فِي خَسَفِهِ أَ فَيْ رَأَ مُسْرَى وَ أَجَلَى مِثَالَهِ فِي حَسَاحِيثُكُمْ رَبِّوَ رَحْمَ عَلَيْهِ. إغفاد سنين عَمْد عَلَيْهِ اللّهِ فِي حَسَن بِينِ عَمْدِ اللّهِ فَي حَسَن بِي عَلِيْ كَارَضَق الذِّي

عَنِ الْمُسْنِ بَنِي كُنْ بِقَالَ: حَادَ أَعْنَ إِنَّ إِلَى أَبِي وَهُوَ مُسْتَتِهِ بِمِعْ لِقَةٌ قَبْلُ مَنْ جِهِ ، وَمَعْدَ مَدْ يَنْ تَعْدَدُ .

والصَّدَأُ وَقَالَ وَلَا تِنْ مُ سُولِ اللَّهِ ، إِنَّي كُنْتُ بِنِهُنِ فَدُنِياٍ مُنَّى إِنِّي فِيْ الْخَلْ فَطِهُمْ السَّفُولُ فَدَكُنْتُ صَن مَبْته وَلَقَدَ عَلَيْهِ وَالْالْوَاوْرِي، فَلَدِي مُشْتَعَلَيْنِي يَدِينِ وَالْمَا أَحْضِينَ وَوَلَا يَنْ مَثَلَ الْعَالِهُ لَيَسْتَطَعُلُونَا بِعُنْ بِهِ مِنْيَ الْمَالِمُ الْمُتَدِّءُ وَأَنَا أَنْفُلُ إِلَا لَرُيْنِ لَعَلِّي أَنْ فَصْلِكًا أَذُ يُصْعَبِي بِهِ . إِذْ وَتَعَقُّ عَيْنِي عَلَى هَلَا السُّنيْفِ قَدْ نَحْضَ عَنْدَ السَّيْلُ ، فَظَنْنَتُهُ عَرِواً بِالبِيُّ ، فَقَنَ بَيْدِي إليْهِ ، فَأَخَذُتُهُ وَإِداسَنَيْكُ ، فَذَبَّتِنْ بِهِ النَصِيْءَ فِي ذَلًا. وَاللَّهِ مَا أَرَدُنْ بِمِ الَّذِي لِلْقُسُّمَةُ مَنْ مُنْ مَنْتُ خَيْشُومَهُ وَكَمَيْتُ بِفَعْمِهِ وَالْإِنْ الْخُمْدِ مَعَامِنْ أَلْهُ صَنْفَتُ جَنْدُنْ وَظَنَنْتُهُ مِن سَنْدِي الَّذِينَ كَانُوا ثَيْلُوا فِي وَثَعَةٍ فَمَنْدِ، وَهَا هُوَذَا لَنَدْ أَهْمَدُينُهُ لَكَ يَا بَنُ رَسُولِ اللَّهِ رَمَّالُ وَفَأَخَذُهُ أَبِي وَسَتَى بِهِ ، وَجَلَسَنَ الدِّعْنَ إِنَّ كُما دِثْهُ وَمُنتَفَاهُ وَكَذَبِكُ ، إِزَّاقَاتُ غَنْ يَلِهِ يُحْدَثِهُ لِشَاةٍ بِينَهُ رِعَافِهَا، فَعَالَ لَهُ أَبِي الْأَعْرَاقِ هَذِهِ الفَخُرُون عَادُلك الخافَةُ لَكُ عُنْ هَلَا السُّنين، قال: فَمَ أَنْ سَن بِهِ إِلى المِدِينَةِ أَوْ أَنْ سَن إِلِي ثَيْن حَدُّاد \_ فَأَقِي بِهِ مِنَا الْمِينَةِ وَفَأَن بِهِ كُلَّ فَيَجَ أَلْتُمْ سَيْرِنِ النَّاحِينِ ، خَلْمَسَ فَاتُّجِذَلُهُ جَفَّنُ ، وَدَفَعُهُ إِلى أَخْيِي فَاطِمَةُ بِنَيْ كُمَّ وَلَمَا كَا وَالنِّومُ الَّذِي لُسَنَّ فِيهِ تُعَالَى مِعْيَى ذَلِكَ السَّنْيْقِ، قَالَ وَيَقِي ذَلِقَ الشَّلْفِقُ عِنْسَا خُمِنِّ مَا يَعْلَى وَل f حَل بُنِيْنِي ، وَكَانَتْ عِنْدًا بُنِ عُنْهَا افْسَسِيْنِ إِبْرَا هِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ افْسَنِ عَلَيْهِ أَجْعِينَ السَّهُ فَيْ بَحْتَ الْهَا وَكُلَاثُ بُنْنَةً ءَبُنَ زُهُ مُعَكِلَهُ تُحَلِيكُ تُعْلِيسُ لِعَدْم مُنْفَذُونَ الدِّهَا وَهِي عَيْنَفَة يُحَلِسن لِلْهُلِرَاكُما يُحْلِسن التَّ جَالُ ، وَتُحَدِّنُهُم ، فَهُلَسَنَّ تُحَدِّنُنَا مَا أَن تُسوَى لَهُمَا مَثَى لَنَاحَلُ وَلَ اللَّهِ لَلْا فَعَاماً .

فَنَظَرَتُ إِنْهَا دَافِينُ وَلَى فَالنِّفِّ بَارِكِنَّهُ وَقُدْ بَرَدَتُ وَهِيْ تُسْلَحُ ، فَعَالَتْ ، إِنِّي لَذَرَى فِي هَذِهِ الجُنُ وريُطُّرُهُ حسَدُ نَا أَفِمْ وَعَنْ بِالسَّمْفِ وَقُلْكُ ؛ يَاحِسنَ \_فَدَلْكَ أَخْتُكَ - هَذَا سَدِينَ أَبِيكَ ، فَنَذْ و وَاجْعُ يَدُيْكَ فِي قَائِمِهِ ثُمُّ أَضُرَبِهِ ٱلْنَادَهَامِنُ خَلِفُل - تِي يُدْتَرَا تِقِيمًا - وَقَدُ أَثْبَتُمَا لِبَارِكِ ، وَهِنَ أَرْبَعَهُ أَ عَلَمِ، تُلَان فَأَ حَذْنَ السَّلْفَ وَمَصْلِينَ تَحْرَهُا . فَصَن مَنْ عَمَا إِنْ إِنْ الْحَصَلُ وَاللَّهِ أَن مُعَزَّ وَسَنَقِي السَّلُيفُ، فَمْ خَلَ فِي الدَّيْنِ مِنْ أَشْفَقْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْكُسِسُ إِنَّ ٱجْتَدَرُبْتُهُ ، فَخَفَرَ فَعَنْهُ ، حَتَّى أَسْتَخَنْ جُنَّهُ ، فَكَانَ ،

فَذَكُنْ فُ حِيْنُفُذِ قُولُ النَّمِي بُنِ مُولِي،

أستباد سننين كريم إفزه بلدي أ بُقَىٰ الْحَوَادِثْ وَاللَّهُ يُلِمُ مِنْ نَمِهِ مَعْدَا لِذِّنَ عَيْنُ وَالفِّيِّذِينِ وَالرَّادِي تَظَلُّ تَحْفِرُ عَمْلُهُ الدُّيُّ صُلَّا لَكُ عَلَيْهُ الدُّري صُلْمَتُنفِهُ

لَمَا خَارَتَى النِّينِ بْنُ قُولِي إِنْهَ أَنَّهُ الأَسْدِيَّةَ جَرَعُ عَلَيْهَا حَتَّى حِيثِفَ عَلَى عَقْلِهِ احْكُنُ أَيَّاهَ الأَيْفِعُ وَلَيُهَامُ فَلْقَارَا أَنْ عَصْدَى تُنْهُ مِنْهُ ذَلِكَ ، أَ قَنْلُوا عَلَيْهِ لِلْمِرْزَةُ ، وَلِيَعِينَ لِلْهُ وَتَعَالُوا ، في بِسَا والعُرَبِ مِنْدُوحَةُ مُنتَسَمَّ وُوَلَكُمْ لَهُ ٱصَّا أَهُ يُقِلُكُ لَرُهَا وَعُدٌّ ، وَوَصَعُوهَا لَهُ بِالْجَالِ وَالصَّلاحِ ، فَنَنْ وَجُعْ وَوَقَعَتْ مِنْ فَكَبِهِ وَشُفَلَتُهُ مَنِ أَثْرَاتِهِ وَيُوالِعُكِنَّ أَوَكُلُ بِنَعْدِ مَنْ يَبِيمُ بِرَا بَعْدِي اً حِيْمَ بِنَعْدِ مُاحِيثِتُ فَإِنَّ أَمْثُ

= ١١) وَجَادَ فِي الْمُصَدِرِ السَّدَقِ نَصْبِهِ جِ: ١١ ص: ٢١ وَمَا بَعْرُهَا مَا يُلْبِي:

نعى السنتماري بن بن بيشراب الخيشق بن ماديد بن الحارث بن الحارث بن الخيرس الفطئ ، ويكف أدالا يكون ويهدن ويمادا بن وقد الطابقان، عن وين يتعقد بن هذا إلى المدارة بن عزي من عمرون عادد بن المثارية مختصر بن يقطع بن الكوفة ، أو بم يذا المبتلة ، فقال الله التما الشهران من للا بشيئ ، فقال ، يا غذا به سيئة لهم الفال الداله ، منا الطفاع المريش وتفال التم طهم - بن العماضة بفقى الهدئية ، فقال ، ولا ذرك في الدي

وَنَفَعُ عَنْدُ الْمِينِ مِنْ وَفَافِيَدُ لَقَتِّهُ الْفَلِحَ مِنْ يُوسُلُفَ وَالِى هِشْلِهِ بِمَا لِلَهِ عَلى عَامِل الْغَامَةُ الْوَالْمَلْلِوا تَشَلِّعُ عَلَيْ وَكَانَ شَالِغَ إِنْ وَإِنِّ آمَكُنَ ؛

خُونَ سَتَنَكُمُ الْ تَعَلَّمُوا اِيْنَ كَأَنْكُمُ لَى فَسَلَمُنَ مُعَالُ وَا بَنْ تِنْ فَقَا طَلِمِ وَفِي السَّمِوْمُ عَلِيْقِ صَبِينَا لِهِ مَنْ اللّهِ مِنْ عَلَيْقِ السَّمِوْمُ عَلَيْقِ مِنْ السَّمِوْمُ عَلَيْ

النَّدَ أَيِّنَا النِّيْنَ الَّذِي أَلَاهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَى بِيْهَةُ بِنُ حُكَارِيهِ عَلَى بَنِ عَوْنِ بِنِ الحَارِينِ بُنِ كَفَيَّ بِنِ عُوْنٍ ، الَّذِي مَدَّحُهُ النَّعْشَى َتَقَالَ، وَ وَاوَاطَلْبَتَ بِلِنَّى مِنْ عَلَى حَاجَةً ۚ ثَا تُمِّدَ لِبَيْتِ بَنِيثِةٍ بَهِ خَدَابٍ فَمَهُ لِكَ وَ يَخْوِعَتُونَ بِنْ عَبْدِ مَثَاةً

ٷڐڵٮڎٷۼڔڹؽؗۼۛؠؠؽؙۼؽؠۺڬۊٛ؞ٷۿڗٳڮڗؙؠٵؽڵۿٵ؞ؿڎؙ؞ٷۮڟ؞ڟۺڟۺڬڽۿۼؖ؈ڎڎۮڒۮڹڹ ٵڝؠڔڽڂؙڹؿۿ؞ٷڗۺڐ؞ڣۻڂٳؿڎڽٷۼڔٷ؞ٵٷٷؠؽٷڿڽڣڹڎڟۿ؞ٷۼڽ؋ۼڎڣۏڣڟۼڎڣڟڹڟۺڡۮٷڶؽ ۼؿڔۅؿؙڟؿڔڿٷٷؙٳ؞ڝڡڰۥٷڞٳ؊ٷٷؿؿٷڽؿۼٷڽڡؽڹڎٳڟڡ؞ٷۼڽٳۼڎ؞ؙڔۏڟڞۿؙڹڟڹٛ؞ٷڂؽڡڟ ڹڴؿۥڣۅڷڹؿؿڹ۩ڟڿڹٷڮؿ؋ڔؽۼڠٷڣؽٷؽٷۼؽٷۼؙڔۼڟؙڰٷڹڡٳڛڮڎڣڮڹڮڶؽڟڟۼڔٷؽۼڸڮ ٷڔؿۼڎۼؿڔڛڹؙڟؽٷۼڔؽۼؿٷۼؽٷؽٷۼؽۼڟڴؽؙۏۺؠۼۺڛؽٷؽۼڽٳڬؽڶڟڣۺٷ؈ؽؠ؈ڮٳڶڮۿٳڴ ڂڛڎۼؿڛڹؙڟؽؿڞؿڿؿۼؿٷۼڎڹٷٵٛؠؿؙؿٷڽٷڟڰؽؙڹڛڹۺڛؽۼؽڶڟڡۺ؈ۻؿؠ؈ڮٵڸڴ؞ٵڵؽؽٳڶڴ ڂڞڰۼۼؿڹڛؽؙڂؽؿؿ۫ۻڰڣڰ۫ڹڰٛٵؿؿؿؠٷڟڰؽڮۺڹۼؽڶڟڰۼۺڮڰڹڰۺڮۄڮڰ

وَسِينٌ بَنِي قَلْمِشَةَ بَنِ وَاقِلَهُ جَلَدُنُ اللَّسَّانِ بَنْ جَلْعَدِ بِنِ أِي بَنْ فَعَبْنِ فَإِن ابْنِ عَلَى بَنِ وَهُدِ بِنِ قَلْمِشْةً .

وَذَكَ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ عَبْدِهِ لِنَ عَبْدِ اللّهِ تَغَنِّى وَمُوْ وَلَسَّمَةٌ ، وَعَلَمْكِ الْ مُسِتَّى يَعْنِي كَشَيَةٌ بَنْ مَن مِنْ الْكُلُولُ فِي مَالِكِ فِن الحَارِثِ فِي الحَارِقِ فِي صَلَّاسِين اَبِّنْ نَسْشَبَةً . صَلَّحِبُ مِنْ مَا الْكُلُولُ الْكِلْوِيُّ، قَيْنِ الْقُوْلُ فِي مُنْ وَمُؤْذِ وَمُعْهُ مَن ايَّةُ النَّهُ لِا بَارِهُ قَالَ حَسَّلَا مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

وَعَنَ احِمْ ثِنْ لَحَنَ ثِنَ عِعلَٰجِ بِمُ مَالِكِ بِنَ الْعَلِي ثِنَ الْعَلِي ثِنَ عَلَيْهِ اللَّهِ فَع وَرِجَاجَةُ بَنْ عَلَيْهِ الْقَلِيسِ بْنِ عِلْمَا إِبْنِ رَبْطِحِ الشَّلَائِ فِي الْعِلْمَائِ فَلِيَّالِمَ فَل

(٥) جَارَ فِي كِتَابِ إِلْتُقَافِقِ بَيْنَ جَرِيْنِ وَالفَرْزَّ دَنِي فَلْيَكَة مَكْتَبَة الثَّلَّى بِنِفَلَادَ . ج ١٠ ص ١٠٩٠ مَلِينِ :
 (١) جَارَ فِي كِتَابِ إِلْتُقَافِقِ بَيْنَ جَرِيْنِ وَالفَرْزِي الْفَرْنِي الْفَاقِي الْفَاقِيقِ الْفَاقِيقِ الْفَاقِيقِ الْفَاقِيقِ الْفَاقِقِ الْفَاقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّ

وَكُولُ مِنْ صَبِيْنِي زَمِ الْطَهَا، أَكُمُ الْمُؤَكِّ كِيسَرَى بِنَهِي كَيْمٍ رَمِّ الصَّفَقَ بِلْمَشَكِّ وَعَبَيْكَ التَعَالِمُهُ وَقِيْنِ الذَّيْنَةَ وَالدَّمَالُ ، فِلِهَ وَلِلكَ مَنْحَ وَتَسَلَّى بَعْضُهِ إِلَى يَعْضَ وَقَالُوا الْمَعْنَ فَيْمَالِ القِينِ وَأَعْدَمُمَا إِنْ قَطَعَ مَعَنَ مُنْعَ مِنْنَا مِن الْهِي اللّهِي وَالْجَاهِ اللّهِ اللّه وَيَعْمَدُ مِنْ الْمِقِي مَنْ عُمْمًا وَقَصَلِنَا مَنْتَالَى مُنْفِيقَكُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ اللّهُ الْمِعْدُ مِنْ الْمِقِي ، فَنْ عُمْرًا أَفَّهُ الْمُثَمَّ مِنْ مَنْهِجَ وَلِقَهُمَ النَّهُ اللّهِ عَلَيْنَ الْ - يقيق بن وتقامس من صفداة . وزيفست هذان مبيل يقلال له بشرح الزينس كذه البادا إذا فلسس بن المساح المباد المباد

في كُلُّ عَكَمَ نَعُمُ لَلْكَارَةً عَلَى الْكُلُوبِ عَلَيْهِ الْكُلُوبِ عَيْدٍ أَرْبَالِكُ فَأَجَالِهُ غَلَامٌ بِنَى بَنِي سَتَعْدِ كَانَ فِي نَعْمِ عَلَيْخَرَ سِ فَقَل ، \* خَلَاثِيلِ لَلْحَقَى ارْبَالِهُ فَأَ قَلَتْ بَلَوْسَعْهِ فَالرَّبُولِينَ وَإِنْ فِي مَا اللّهِ الْفَكَانَ فِنْ جِنْدًا سِهِ بَرَيْ فِيسَنَ بَنِي صَنَّةً حَيْلُ وَلَا مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

نِهُ كُلُّ عَامٍ نَكُمْ مُمُوْرِنَهُ لِيَطِيعُ طُومٌ وَفُنْجِرِنَهُ الْمِنْاطُ وَلَا الْمِنْهُ وَلَا يُعْرِدُهُ وَلاَ يُعْرِدُهُ وَلاَ يُعْرِدُهُ وَلاَ يُعْرِدُهُ الْمُنَافُ الْيَاقُ الْيَاقُ الْيَاقُ لِلْمُوْمِدُهُ الْيَهَاقُ الْيَاقُ الْيَاقُ لِلْمُنْمُ وَلَهُ الْمُعْرِدُهُ الْيَهَاقُ الْيَقَاقُ الْيَقَاقُ الْيَقَاقُ الْيَقَاقُ الْيَقَاقُ الْيَقَاقُ الْيَقَاقُ الْمُعْرِدُهُ الْعَلَيْمُ وَلَمُعُونُهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّ

 

#### 

ئۆچ ئىن شەپىخ ئىن الخوتىم ئېنجىم ئېنى ئەيلەپلىق ئېن الخارىيى ئىللەن ئېنى بىلغىڭ ئىن كىلىدىنى الخارىيى، دەھۇ ھەجە الخوخ مالدىنى بېغىنداد ، دەھلىق ئىدىن ئىكلوپ يالەن ئۇچى دەنقىكلىدا لاقلىلىسا، ئوڭ الۇنجاڭ ئىگى .

وَتُفْحَلُ مِنِي شَيْحَةٌ عَبْشَعِيَّةٌ ﴿ كُأَنْ لَمْ سُيُ تَبْيِي أَسِيمَا يَكَانِيكَ

خَتَانَ ؛ أَيْرَاالْزَةَ حُولَانِ إِلَى خَرَجَ وَقَلَتْ ، وَعَلَنْ أَوَالَهِ فَقَلَى إِنْنِكَ مِنْ فَا الْإِن وَإِنْ الْحَرَّى الْمُنْتَرِيعَيْنِ سَسُّلَارُ الرَّيَانِ مِنْهُ ، فَعَهَلَ لَهَا مِنْهُ الْمُعِينِ اللَّهِ بِإِلَيْهِ ، فَقَلَهُمَا الصَّلِيمُ عِنْ أَنْفُلِنَى بِهِ إلى المُصَمَّمِ ،

تَوَكَلُ مُسَشَّحُ سَعُدُ وَتَلِيمُ إِلَى الدَّحْمَ مِنْهِ ، فَعَلَاتِ الصَّالِ ، فَإِنِي سَعْدِ فَيْنَ فَلِ سَتَا وَلَمْ عَلَيْنَ الْمُعْلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ

اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَوَرُّنَ وَأَنْ ثِنْ تَجَالِدِ بْنِي عُلِّفَةٌ بْنِ الفَّرِيَّشُوبْنِ ضَبَلَرِي ّي بْنِ نَشَّبَةً . قَالَ مِنْلِ مِنْفِي يَجْنِي مِنْ عَلَّسُونُ الشَّادِ ، وَهَذَا ضَلَم يُثْمَ مُثَوَّةٍ .

كَانَ فِينَ عُلَى سَرَاعِينَ بِينَ إِيمَا لِلْهِ عَلَيْهِ السَّمَاءُ مَنَ النَّهُ أَخْدِ النَّاعَ لَكُنْ الْمَ كَانَ فِينَ عُلَمَة مِنَ الفَرِيْسِ اللَّهِ فِي التَّلَقُ مُعَنِّلَ ثَنِيسٍ النَّائِينِ صَلَّحِتَ عَلِيْ بِن أَفِي طَالِبِ عَلَيْهِ المَاحَ فِينَ مَنْ الْمُقِيَّنَ فِينَ هُنْ عَبَقَةً .

ُ وَرِسَـنَ بِي وِرِثِيَةَ بِنِ عَبِدِ اللّهِ بِزِلْؤَيْءٍ، عَنْ بُنْ عَلِيّةٌ بِنِ الْحَرِعِ، وَاسْمَ إِلَيْع عَرْدِ بِنْ عِيْسِ نِنْ وَدِيْعَةَ الظَّلِينَ ، جَا طِلِيٍّ .

وَوَلَسَدُ كُاهِنُ بُنُ لَؤَيْ مِسْعُواْ ، وَعُوْفُا ، وَدُهُولُ .

مِمُنَّهُ سَمِ عَنْدَالَا لِلَّهِ مِنْ نَجْنَةُ بَنِ عَنْدِينِ عَرَرِينِ عَنْدِينَةُ بَنِ عَنْدَ بَنِ عَوْنِ بَنِ كَالِهِا عَلَيْهِ السَّمْنَ مُنْ وَثَنَا وَثَنَا فَيَ اللَّهِ مِنْ قَدَدَ لِيَاتِي عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ مَ عَلَيْهِ السَّمْنَ مُنْ هَرَائِنَ وَثَاقًاهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ تَجْنِيَةٌ فَقَلَ مَلُولِياً مَنْ الْمُنْ المَّنْ مُنَافِّقًا لَمُنْ مَنْ اللَّهِ فَقَلَ مَلَا اللَّهِ مِنْ فَقَلَ مَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولِيْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْم

= تَتَلَقُ كَرِّعَةً وَقَلَلَ عِلْمَةً وَمَا الطَّلَقَ الْكِرَجُةُ مِمْكَل ؛ الشَّلِي الْآنِ وَدَعَلِي الْمَن بِالشَّكَابِ وَمَضَى عِصْمَةً وَجَعَل مَصَهُ اَبَنَتِي لَكُ وَقَلَا لَالِمَبْرِيقِينَ ، جَمَّعَتُ أَ حَلَ النِي فَيُّ حَلْمَ الْمَنْفَالِهُمْ الْكَلِيْفَ مَنْ أَيْنُ الشَّعَاعُ وَمِنْ صَلَعَ بِلَكَ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْكًا أَسِنَ قَلُوا ، شَيَّرًا لِيسَاقَةٍ بِفِيسَعَةٍ وَدَيْنِكُ أَنَّهُ مِنْكًا أَسِنَ قَلُوا ، شَيَّرًا لِيسَاقَةٍ بِفِسْعَةٍ وَدَيْنِكُمْ مُنْكُمْ ، فَعُمَاتَتُ مِنْهُ مُحْيِنٌ مِنْ مِنْهِ عَلِشَا شَسِي بُوسَعَهِ وَقَلَل عَلَيْرَ فِيزِي فِي الْكِي

أَلْ لَا لَا تَعْلَمُ اللّهِ مَا لِينَا فَكُونُ اللّهِ مِا لِينَا فَكُونُ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

وَوَلَــدَوْمُرُيِّمَةُ مِنْ لَوَيِّ مِلَاكُمْ وَهُوَوَلَكَّةٌ فَوَلَــدُولَدُواكُمْ مِنْ وَعُمِيلًا . وَهُوَ وَلَكَّةٌ

مِنْهُ مِنْ مَنْ مَنِي وَلَقَهِ الشَّلَعِينَ .

وَذُلْبِ دِي فَاعَةُ بِنَ لُؤَيِّ خَالِداً ، وَكَاهِلْا ، وَتُعَمِّياً .

وَوَلَدِدُ دُهُنُ مِنْ تَعْمِينِ عَلَيْهِ مَنْاةً سَعْل فَوَلَدَ سَعْدُ تَعَلَيْهُ، وَحِنْسَمَ، وَ يَكُنَّ الْ تَوَلَّدَ تَعَلَيْهُ وَيْ سَعْدِ الرَّمَ القَّلِيسِ وَعَيْظٌ فَوَلَدَ مَا الْعَيْسِ بِنَ لَعَلَيْهُ جَالُهاً.

ا، جَادَيْ كِتَابِ الغُفَائِي فَعَقة وَابِ النَّسِ المَقْرِيَّةِ حَرَب مِن . ب مِسَابَعْدَهَا مَلَ لِي اللهِ المَقْرَقة وَابِ النَّفَ مُرَاحًا وَعَرَبُ اللهِ اللهِ وَجَمارُي

عَنْ إِنِ عَنِي الضَّقَوْتَانَ. فَانَ الَّذِي هَا لَحَ الْبِكِلَّهُ مِنْ جَرِيْنِ كَثِّنَ بِمِنْ الْمَاتِيَّةُ وَالْمَاتِيَّةُ مُعْزَنَّهُ لَمَّهُ مَصِنَّةً بِإِلِيَّةً مَدْحِرَيُّ حَاضَ مُعَلَّنَ فِيهِا !

ُ ثَدُ وَرَدَقَ ثَبَلَ إِلَاحَحَائِزًا تَقَنَّ سِنُ الْحَيَّاتِ فِي حِثْنَ شَلِيرًا حِثَّ النَّحَوْنَ النَّقَقَ مِنْ مِذَائِزًا

جَبِّ النَّهُيُّ مِنْ سِلَامُمُ مُفَال لَهُ جَبِرُيُّ } أَخَفَقَتَ ، فَقَالَ ؛ كَيْفَ أَقُولُ ? قَدَلُ؟ قَدْلُ:

خِتُ العُرُوسِ الثَّنِيُّ مِنْ بِالْبُلُطِ

نَفَالَ لَهُ التُّنْمِيِّ: أَنْتُ اسْوَا تُولِدُ مِنْي مَنْتُ تَقُولُ:

وَ آوَلُتُنَ عِلْدَالُنَ وَلَا عَشِيئَةً ﴿ لَكَا تَأْ إِنَّ مَاجَنُوا لَدَّ بِكَ لَعِيعُ مُعَلَيْنَ مِّنَ وَوَانٍ غَدَدَةً ثَمَّ تَعَارَكُهُمَ عَشِيئَةً . فَقَالَ ، كَيْفَ أَقُولُ ? ثَنَالَ، تَطُولُ ؛ وَإِنْ عَنْدِالْمُ فَعَلَانٍ عَشِيئَةً

مَنْقَالُ جِنْ ثُنِّ : وَاللَّهِ فَهَا النِيْتُ أُحِنَّ إِنَّى مِنْ بِكَبِي صَنَّى مَةً ، وَلِكَنَّكُ مُحَكِّبُ لِلْفَرَاقُ وَقَ

نتقال جهيئي: والله لنها البئين احتب إلى بن باري شدة ، وبيلنان على بليفرندي. على خياد اين جهابي قال ، قلك بدّن ؛ كاأبت ، ما هجرت نوساً فنظرات فلقائل العاقبيم، فقال ، بابنج عن أجد بنادا خديدة . ولا تنترف أن اختفه ، فانتق تنهم نمائا غنم بغندن في غنهم تميزي يعين ، وقد مبلو كال يمان بيان تنتيق لما اين في انتيان جهابي ، ما حكفت في القيم تشيط ، فقال ، فقال الإلام. وعارف كالبيال تكلي بالنفاق بالمبتدة الهناتية الفاتية المتكان عن عن عندي عند عند عند المنابع ، وَدُلْبِ دُعَوْنُ بُنُ ثُقُلْبُهُ عَلَى أَ.

مِنُهُ سَمَةً عَلَم بِنَتْ شِجْمَنَةُ بْنِ عَنِي بَنِ عَلِمِ بْنِي عَنِي الْبَيْنَ لِمِنْكَ خُوهَا الْمُتَخْتَفِي الَيْنَ لَنِ يُخْطِّهَا ابْنُ ثَلَقٍ مَثَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع الَيْنَ لَنِ يُخْطِّهَا ابْنُ ثَلَقٍ مَثَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وَمِنْهُ سِمِ إِنْ الْمِنْ مِنْ مَنْ مُن يُدِ الفَقِيلَةُ .

: ئَيْنَاجَىْنَ نَاتِفَ بِلِيْنَ بِلِيْنَ وَقَدْرَكِينَهُ النَّاسَى .وَعُنْ بِنِي فَلِكُمْ أَوْلِهُمْ الْكُلَّ لِمَا تَكُمْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْكُمْ فِي مَوَاقٍ عُرْنَ اجتِنَى مِنْ مَنْ سِمَكِلْمَا إِنْهِا ﴿ وَخَلَانَ ثِنِي عَنْ أَحْسَلِهِ إِلْهُنَ فَقَالَ فَمْنَ جَوْلَ هَذَهِ

مَاخَاطَنَتُ بِكَ عَنَّ أُحْسَلِبِ إِمْفَى

وب عدد؛ لَقَدُكُذبَّ وَشُشَّ لِقُرْلِهَ كُذَٰبِهُ أَلَسُتُنَنَّ وَهُ خَذِٰلِ عَلَى أَمَةٍ?

ٱلْمُسْتَنَّنَ تَعُضُّرُهُ عَلَى أَمَةٍ ! لَدَيْسَمِنَ الْحَلَيْلِ اللَّهِ مُ وَالْحَيْنَ وَعَدَكُونَ الْفَيْلُ تَكُن تَغْدَهُ بَهِ فَيْهِ البِيتَيْنِي فِي هَذِهِ القَهِيئِيةِ ، فَقَالَ جُرِينُ كُلَّ عَمِوا أَتَّهُمَا لَكَ يَالِنَ لِمَإِلَى الْحَدَّا شِعْمُ لَصَّرِّكُنْ مِنْ اللَّهِ يَوْلِينَ ، هَلَا شِعْنَ مُنْظِيعٌ ، هَذَا شِعْنَ العَبْنِينَ يَعْنِي الْفَرْنَى فَالْاسْتُونَ فَانَ الْمُعْنَى الْعَلَيْمِ ، هَذَا شِعْنَ العَبْنِي تَعْنِي الْفَرْنَاتُ فَالْمَاتُونَ فَالْمَاتُونَ فَالْمَاتُونَ فَالْمَ

‹› جَازِي كَذَا بِإِلْتُعَالِي لِمُنْعَقَ الْهَيْئَةِ الْعَشِيقَةِ الْعَامَةِ لِلْكِتَابِ ، ج ١٨٠ ص ١٠ وَمَا يَفْكُوا مَا لِلِي استرعه عَيْزَن بْنِ عَقْبَة بْنِ مَسْعُودِ بْنِ حَلِيقَةً بْنِ عَمْرِهِ بْنِ مِلْكَانَ بْنِ عَبِيّ بْنِ عَلَيْ ابْنِ أَوْ بْنِ ظُلْحِتْهِ بْنِ الْعَلَى بْنِ مَفْنَى .

طَعَانَ أَبْنَ سَلَطْمٍ: هُوَغُلُونَا مَنْ عَضْتُهُ فِي مُنْلِيشِي فِي مَسْتَعُودِ مِنِ حَلَى لَهُ فَي مِلْكُلُ كَانَ لُفِينِا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ مُسْتَعُودِ مِن حَلَى لَفَةَ فِي مِلْكُلُ

عَنْ أَبْنِ سَعِيْدِالْكِيْرِيُّ قَالَ ،سَمِعْتُ أَنْ عَنَّاشِي بَقِلْ، حَدَثْنِي مَنْ رَاىُ وَالسَّمَةَ طَيَلِنا يُأْتِيَا لَعُرُسَانَ. - الفُرُسَانَ: بَمَعُ عَمْ عَرُسِي بِالفَّهِمِ، وَيَفَعَنْفِيْ: طَعَامُ اوَلِيَّةٍ .

### جَرِينُ وَالفَيَ نُ دَقُّ يَشْتَهُ لَا لُهُ

عَنِ ٱبْنِ حَبِيْدٍ عَنْ تَمَارَةً ثِنِ عَقِيلٍ، الْحَجْرِيّ إِزَالفَئَنَ دَقَّ ٱ فَتَقَاعِنْدُ خَلِفَةٍ فِي كَفَقَادِيْنِي أُلْيَّةٍ مَسَلَّنَ كُلَّ مَاحِد مُنْهَاعَلَى الْهَارِ عَنْ فَرِي الشَّقِّةِ ، كَلَى هَاكَلَ ، أَحَدُ مِنْ طَرِيْنِي الشَّ مَا لَمْ يَسْبِقُهُ الْمُعَلِّيَةُ فَهِ يَعْلَنَا لَهِلِيَّةً ﴾ أَشْمَلِ التَّيْقَةِ كَعَلْمَ الْجَهْدِيدُ لَ

مَيَّةُ تُجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهَا أَنْ تَكُمَّنَ لِدَنَةً يُونِمَ تَنَى ذَالُّهُمَّةِ

مَكَنَّكُمْ مَنْ فَكُولُونَ وَالْكُونُ وَهِي تَصَلَحُهُ مَنَ وَلِنَ شِيعَهُمُ مُوَقِعَكُ وَلَهِ عَلَيْهُ الْكُوكُ وَلَكُنْ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

ٱلْمَ بَنَ أَقَ الْمَارِكُيْنِ فَكُلُهُ ﴿ وَإِنْ كَانَ وَكُلُ الْمَارِ أَيْفِنَ صَلَوْطِ وَعَانِثُ الْمَاكُونَ الشَّكِارِ وَقَدْرَا أَيْنَهُ وَعَلِينَ أَكُهُ لَدَّهِ يَنْ فِيهِ ، وَلَمْ يَبَيِّ الشَّاخَ أَفُولَ لِكَ الْمُلَمِّخَةَ تَدُونَ مَا وَزِيرَاهُ ، وَوَاللّٰهِ لَدُوْقِتَ فَاكَ إَنِها ، فَقَلُ ،

نَيا خَيْثِهَا الشَّعْنِ الَّذِي ثَجَّ فَانْفَقَىٰ ﴿ بَيْ عَلَى الْمَلْثُ خَلَالِيَا خَانَ الْحَمْ صَلْحَ اللَّنْ يَلِيُهُمَا يَعْدُونِ مُتَعَارِيدًا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حَبَّرًا . يُفَكِّ شِيْعًا لِمَا يَقَالُهُ إِنِّكُ لَلْهِ عَلَى الْكَالَةُ إِنِّنْ شَيْرٌ مَنْهُ يُفَكِّ شِيْعًا لِمَا إِنْ شَيْرُمُ لَهُ

عَنْ عَبِدِ الفَهُدِينِ الْمُعَلَّىٰ وَقَانَ, حَدَّثُهِي أَبِي عَنْ أَ بِلِيصَّلَا ، قَدِيمُ ذُوالثَّبَّةِ الكُوفَةُ فَيَخَدُّ لَيْمَنُّ اللَّهُ مَ وَالْفُنُا سَيّة قَصِيدُتُهُ الْحَالِيَّةَ حَتَّى أَنْ عَلَى تَوْلِيهِ ،

َ ذَا غَيْنَ اللَّهِ إِلَّهُ عِيْنَامُ كِيَّا لَهُ مِنْكُونَا الْمُؤَلِّنُ الْمُؤَلِّنُ الْمُؤَلِّنُ الْمُؤَلِّ فَلْدَاهُ أَنِيْ شَمْنِمَةَ وَلِطُفِونَ أَرَاهُ قَدْنَ ثَلَّ مَنْ فَاقْتُهُ - شَنَى لَفِقْهُ بِمَامِعِتُهُا لَتَكَ ذِنْرًاهُ بِقَوْرِيَةِ الرَّحْنِ الْمَدْ وَهُزَيَاكِيهُ - وَجَعَلَ يَلْأَضُّ مِنَا وَهُونِفُلُّ فَجُمَّانُ فَأَنْشَدَ تَوْلَكُمْ إِذَا تُوَالِمُ اللّهِ اللّهُ فَالْمُؤْلِِثُونُهِ أَجِدًا

'ثَوَلَ، نَفُا ٱنْفُنَ ثُنُّ عُنَّتُكُ أَبِي ثَنَاكُ الْمُظَالَائِنَ غَبِيرَتَهُ حِيْنَ أَكُلُ عَلَى فِي الْحَقِهَ مَا أَنَسُسَدَ وَأَخَفَأَ ذَرُ الرَّهِ عِنْ عَنِّى شِيْحَهُ يَقِول آئِنِ شَدْعَ مَهُ ، إَنِكَاهَذَا شِنْ تَوْلِ اللّهِ عَنَّ رَجَلُ (ظَلْمَا كُ بَعْضًا فِيقَ بَعْضِ إِذَا خَرْجَ يَدُهُ مَمْ يَكِمْرَنِ هَا وَالْكَامِثُونَ عَلَى اللّهِ عَنْ رَجَلُ الْعَلَمْ

عُسَيْبَ بِحُنَّ قَادَ

كُونَ وُوالَّيْقَ عَسَيْنِ بِحَرْقُودُ إِحْدَى فِيسَادِ بَنِي عَلِسِ بُنِ بِيعَةَ وَكُولَنَا تَحَلُّ فَلْهَا وَبَنْ بِإِلَا الْحَاجِ ، فَلَقَعُدَ لَهُم

يَدْ يَحَا وَيُهُمْ وَثِمَا وِيهِمْ ، وَكَانَتُ تَجْسِسَ مَعَمَا طَالِحَةَ بِنَهَا - فَنَعْنِي مَنْ رَاَ هَمَا وَلَلَمَ كَلُونَ طَالِحَةً بِظُمَا ، وَعَلَمُ تَعَلِى الْمَائِسَلَتُهُ مِنْ مَنَاسِهِ الْحَجْ لِقُولِ وِي الرَّبِيَّةِ فِيثًا ،

تُمَامُ الْحَجُ أَنْ تُقِفُ الْكُلَاكِ مَعَلَى حُنَّ تُعَارَوَا ضِعَفَالْنَكُامِ العُمَالُ النَّهِيقُ

نتان حَدَّقِين رَجُنْ مِنْ بِهِ النَّجَلُ قَالَ ، حَرَجْتُ أَحْشِينِ يُواحِنَهِ البَّادِيَةِ ، ثَرُرَّنُ عَلَى فَكَامَ الْمَعْ عَلَى مَا بِ بَيْتِ بِمُقْمِنَّ أَكَلَيْهِا ، فَنَا وَتَيْ يَجِينَ مِنْ فَاجِنَةِ البَّلُّادِ ، مَا يَعِيشِنُ عَلَى هَذَا الفَرَالِ النَّجِيدَ فِي حَرَّا لِلَّهِسَا تَعَلَّى يَحْدِهُ لِمِنْهُ وَلَدَيْنِكُ مَنْ مَنْ وَنَعَوْنَ هِي ، وَعِيْدِهِ إِلَّمَا أَيْنِكُ كُلُ تَكَانُ فَذِا لَمُنْ عَلَى أَوْلَ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلدَّ مَعْ مَنْكُ السَّسَاعَةِ ﴿ تَجِيدُونَ إِنِّ لَافِعُ لِي تَعِلْدُلُهَا فَسَأُ لَثُ عَنْهُا وَقِيلُ فِي العَمُونُ خُرْقًا فِي الرُّسِّةِ وَالْفَيَّاةُ بِيثُهُمْ }

منفوره كراز

عَنِ ٱبْنِ انْتَفَاْسِ عَنْ تَخْدَ ٱبْنِ الْجَلِيّ الْاَسْتَيْدِيقَ بِنَ بَنِي اُسْتَلِدِينِ عَرْمِ ثِنِ بَجْعِرِ الْحَالَى مَنْ مَنْ عَلَمَنَهُ وَعَدَّا سَنِيْقَ مَوْقَتَّتَ عَلَيْكَ، وَأَ وَالْيَتِ مَنْلِ خَلَكَ، وَعَلَيْكَ مَا أَمْن - الرُّهَةُ ، بِالفَّمْ الحَبْنَ النِلِي، مَوالكَسْرِ النَّفَلَ النِي \_ الدَّقَدُ صَنْعُ فِيلِّهِ قَوْلَةُ حَيْلُ نَفِلَ، - الرُّهَةُ ، بِالفَّمْ الحَبْنَ النِلِي، مَوالكَسْرِ النَّفَلَ النِي \_ الدَّقَدُ صَنْعُ فِيلِّهِ قَوْلَةُ حَيْلُ

تهدم بنها ما تستنفيق دورنه جناب دا نوا بوستن مسدي

َّنَالَ افْعُكُمِنَّ وَوَكَنَّ بَرَا يَشِيَى إِنْ إَنِي فَعَدُولَيْنَ وَوُهُمَنَّ مُوَاسِنِي وَزَمُ اللَّهُ عُيْوَلَ فَى الْمُلَّةُ اللَّهِ وَالْمَا الْمُؤْمِنَّ فِي الْمُلِلَّةِ الْفُرَّةِ وَالْلَيْلَةِ الْفُرَّةِ وَالْلَيْلَةِ الْفُرَّةِ وَالْلَيْلَةِ الْفُرَّةِ وَالْلَيْلَةِ الْمُلَّلِّةِ الْمُلَّلِّةِ الْمُلَّلِينَ وَالْمُلِلَّةُ اللَّهِ الْمُلَّلِّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

اَجْنُ سَاقُتالُهُ

تُعَلَّ ، مَاكَانَ شَيْمَةً أَحَثَ إلى وَإِلَيَّ مَا إِوَا وَمَرَدَمَا وَأَنْ يَلَمِينَ وَلَدَيْسِيقِيّ ، فَأَ خَبَرُق وَتُحَبِّ إِخْدَى مَعْدَ جَهَدَهُ العَطَشَى ، ظَلَ : ضَعِيمَتْهُ يَقُولُ ،

كَافَىجُ النَّرِحِ مِنْ حِسْسِي إذا كَشَهُنْ تَ وَفَارِيَجَ الكُنْءِ زَرْحَنِي عَنِ النَّلِي جادَنِي كِنَابِهِ الشَّفِيءَ الشَّفَانِ كَلِيْقِ أَخْرَ فَنَدُ شَدَّكِ ، الطَّبْعَةِ النَّدَائِةِ ، ح : اص : اس تألف : كان دُوا النَّابَةِ يَنْشِدُ نَوْقَفَ عَلَيْهِ الفَرْزُونَ تَقَالَلُهُ ;كُنْنُ ثَرِى مَا تَسْمُعُ بِأَدْإِضِ سَ

وَوَلَــــزَخَلَفَ ثِنْ عَوِفِ هِلَالاً. فَوَلَـــذَهِ الْأَشْسَرَالُا . وَوَلَـــــذَخُابِ ثُنَّةُ بِنُ لَنْعَلَيْهُ بِن رَبِيْعَةٌ عَمُّما . مِنْهُ مِ الْمُحْبَطُ ، وَهُوَ لَتُعَلَّبُهُ بُنْ مَلَاكِ بُن مُعَاوِيَةً بُن يَمُ وبُن حَارِثَةً . وَوَلَ دُ صَعْبُ بْنُ مِلْكُانُ الخَارِئُ، وَأَمَيَّةً. وَوَلَسِنَ حَلُ مِنْ عَدِي الدُّول فُولَ دَالدُّولُ مِنْ جَل مِيكًا، وَعُونُ فَوَلَ مُولَد تَمِيْدِ بَنُ الدُّوْلِ سُالِكًا، وَخَنَرُيْمَةَ، وَسَعُوا . فولسدَ سَالِكُ بْنُ تُمِيَّمُ ذَكُوا كَ، وَعَلَمْ اوَتَجْنُ وَ نُسْبَةً . فَوَلَّ مَ خَيْرُ بُنُ مَالِكِ مَالِكُا ، وَسَعْدُ ، وَعَلَمِنُ .

وَوَلَى دَعُونُ بُنُ الدُّولِ لَكُنْ ا ، وَجُذُيْمَةً .

وَمِيدِ \* وَلَهُ يَفِي التُّولِ عَبَاسَى بَنْ مُمْرِوبْنِ مِقْنَ دٍ \* وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِنْ ؛ وُسَا صَلَكَتُ تَيْمُ فَتُنَّ جُووِرًا تَبِي ﴿ وَلَدَرَ هُطُ عَتَاسَ بِنِ عَمْ وَبُنِ مِقْرُهِ وَمِنْهُ مِهِ عَرُ اللَّهِ القَاضِي بْنِ ثَمَن بْنِ عَرَائِنِ مُجَالِدِ بْنِ سُلَكِمْ بْنِ عَبْدِ الحَارِقِ ٱبْن الحَارِثِ بْنِ اُستَدِيْنِ كَصْبِ بْنِ عَدِيٌّ بِنْ جَنْدَكِ بْنِ عَلَيْ بْنِ مَالِكِ بْنِ تَمْكُم بْنِ التَّلْقُلْ بْنِجَلْ بْنِ عَلِيٌّ ا وَوَلَسِ دَخُنَ ثُمِنَةُ بُنُ تَمِيمُ عَرَا ، وَعَبِيْلِكَ ، وَمَالِكُا ، وَمَنْعُداً .

مُوَلَسِدُ عَبِيْدَةُ بِنُ خُنَرَيْمَةُ الضَّرِيْبِ، وَسَعُداً.

وَسِسِنْ بَنِي زُلُوا نَ بْنِ مَالِكِ عَبِيْدَةَ وَهُوَ أَبُوشَهُم بْنُ حَبِيْدِ بْنِ كَفْدِ بْنِ عَكْمِ مِثِن ذَكُواْنَ إِنْهُ مَالِئًا مِنْ تَجِيْدِ الشَّلَاعِيُ ، وَيَحْتَيْدُ بِنُ هِلَالِهِ الْفَقِيَّةُ ، مِنْ بَنِي أَعُفَرَبُنِ لَأَلُواْنَ . ومست نْ بَنِي نُشْسَبَةَ بْنِ مَلَالِهِ ، سُ هَيْ بُنُ دُولِي بْنِ نِي لِلْهِ بْنِجْمَانُ بْن جَسْسِ بْنِ الحَارِنِ بِن مُشَيّعة بْنِ مَالِكِ بُنِ تَعِيمِ الَّذِي يَقُولُ نِيْهِ حَنْظُلَة بُنُ عَمَا وَهَ الشَّلِعِي : فَوَابِ سَنُ مِثْلُ شَنْفَةَ أَوْنُ هُيْءٍ وَمِثْلُ الغَنْبِي يُحَمَّ بِلِنَا وَاللَّهُ عَنْ مِنْ ذُونِيهِ فَتِلَهُ عِبْدُاللَّهِ مِنْ خَانِمٍ، وَصِلَّةُ مِنْ أَشَّكُمُ العَائِدُ، وَقَتَادَةُ العَابِدُ.

هُولاء بنوعديٌّ بن عَبْدِ مَنْاة وَوَ لَسِيدَ أَوْنَ مِنْ عَنْدِهِ ثَلَاقَ مِلْكُانَ . فَوُلِسِيدَ لِلْكَانَ عَلَمُ ، وَمَالِكُ . فَوَلَسِدَ عَلِمُ ثَنْ

<sup>«</sup> مَانَفُونَ إِنْقَالَ ، ثَمَا إِلِهِ أَنْكُرُمُوا الْحُولِ ? ثَلَلَ: تَضْمَا لِكُ غُنَّا غَلَيَاتِهم بَكَا كُل في اللَّمَي ، وَصِغَلَتُ بِلدُيْغَانِ وَالعَظَيْ وَالْعَلَيْ وَمَيَارِكُ الْعِيلِ ... (١) ما بنن الحاصَ مَن مناقط من أصل الخطوط .

مِلْكَانَ فَعَلَنَةَ ، وَا شَلَمَ ، نَوَاسَدَاْ شَلَمْ بِنُ عَلَيِ عَلَينا . مِنْهُ سِم مُسَيِّعُ بِنَ سِن مِن الْذِيقِيمَ مُدَّى وِالْكُوفَة وَلَهُ مُولِيْكَ . فَوَلَسَدَ لُتَعَلَيْة بَقِ عَلِي اللِّيقَ وَشَكِّرَةً .

مِنُهُ سِم مَثِيَّانِ بَنِ حَسَّلَانَ بَنِ فَتَالِمَ مَثِينِ مِنْقِعَةَ بَنِ أَدْ سِرَبَيْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نَصْرَ بَنِ الْحَارِنِ بَنِ ثَعْلَمَةً بَنِ مِلْكَانَ، الَّذِي ذَكَنُ الرَّبَ دَحُقُ، وَنَنَ لِ مِعْرِينٌ ،

أَ الْمُثِنَّ مِنْ مِنْ وَقَلِكُما وَفُهُنَ لَهُمَا لَهُمَا لَهُمْ فَاللَّهُمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ مَا زَانَ تَفَلَكُهُ الرَّصَالُ وَلَلْهِمَا حَتَّى سَعَطَتَ عَلَى اللَّهِ مِنْ فِي تَيْلِمُ \* منه من الحالات ويه يهر من منهم المسلمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

مَاكَنَّىٰ أَطْخَلُ الْعُقْلُ مَسْلِيمُهُمْ ﴿ وَلَا كُلُيْدُ بَنْ يُرْجُوعٍ لِأَ خَسْبَارٍ وَسُنَّيْكَ الْمُعْدَاقِ بُنْ سَتِعِيْدِ فِي مَسْدَى وَ بِن حَيْدِي بَنْ رَافِهِ بْنَ عَلَيْاللّهِ بْنِ مُوْصِئة بْنِ أَيْجِ فِي عَبْدِا لَلِيهِ بْنِ مُنْفِدِ بْنِ صَلْمَانِ الحَرِي بْنِ تَعْلَيْنَة بْنِ عَلَيْرِ بْنِ مِلْكَانَ بْنِ قُورٍ

عَلَا: كُلُّ الغَرِبِ مِلْكُلُونُ إِللَّهُ مُلِكُلُونَ بِنُ جُرُمٌ إِنِي رَبَّلِكُ.

وَبُهُ حَمَّا لِنَّ بِنِيعُ بَنْ خُنْيُمْ الفَقِيْهُ فَهَوُّلِكَ دِ بَلُوعُبْدِ مُنَاتَةً بْنِ أُدِّ

‹‹› فِي اَجْرِ، كَالِمَةُ النَّلَى كُلُوَا جَنْ الصَّلَحَةِ فِي الْحَلَيْلِ وَرَقَى لَمَ مِهِ بَوْا الدَّشْقُ وَضَلَيْكُ عَلَى كُلُّهِ وَمُشْقِي بَشَرَقَ إِنَّهِ الظَّبِيِّ مُفْطِرٍ تَلْتَبَعِرَا عِبَ بَاشَا بِاَ سَنَتِيْقِ وَكُلُ الدَّالِيَّةِ عَلَى الْ ‹› كَلِنَّهُ فَيْكُرِ مَدَافِقَةٌ مِنْ أَصُل الْخَلِيرِ ، وَمَجَدَّرُونِ مُعْلِيرًا لِمُتَّقِّى .

ر ٧) حَارُ فِي كِنَابِ ووالعِقْبِ الفَي يدن هُنِعَة لِحَنْةِ الثَّلَاثِينِ وَالتَّنَّ حَقِّوَ النَّشُرِيعِينَ ج ، ٢٠٠ ، ١٧٠ مَالِعِي. حسنسك كُل كان يُشِير والمَّيْن

وُكُونَ مُسْفِيانُ القُّرِرِيُّ يَعْشَرَبُ النَّبِيْدُ الصَّلَبَ اكْدِي تَمْرُحُ بِنَّهُ وَجُنَدًاهُ

وَا عَتَهُما مِنْ حَبِهَ الْفَكِنَ أَنَّ الاَعْتَمَا مُعْلَمَا الْمَعْتَمَا اللَّهُ مُعَالَوا فَلَالْنِ فَلَال بالدُفْقَاتِينَ وَلَوْكَانَ الْمُقَلَّقِنَ فِي قَلَّهُ مِنَ النَّسِينِ وَكَلِيفَ وَهُمْ النَّيْنَ اللَّهِيَّةِ التَّقْلِيقِ الدَّيْقِلَةُ وَيُؤْلِمُنَ فِي قَلْمَ الْقَلِيمَ مَنْ وَجُلُّ أَنْ يُثَمِّمُ الْمَازِّقِ اللَّهُ بِلَقَفَعَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْ وَمُثَلِّمَا عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ وَيُ بِلَقَفَعَ اللَّهِ مَعْلَمُونَ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ مُعْلَمًا أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ مُعْلَمَ اللَّهِ اللَّهِ

جَارَي كِنَا، مِنْ فَيَا فِي الْفَقَيَانِ وَأَنَّهُ وَالْبَقَاوِ الْمُفَانِيةِ مِنْ عَلِكُونَ وَلَقَعَة وَاسْطار بِيَيْنِ فَي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللهِ عَ أَوْعِلْهِ اللّهِ مُنْفَقِلُونُ بِنُ مُنْسِعِيْدِ مِن مَسْمَانِيّةِ مِنْ مُنْفِي بْرِيغَيْدِ اللّهِ مِنْ مُنْف = ) بَن مَنْقِدَ بِن مَعْدِ بَنِ الْحَارِبُ بِنِ الْحَارِقِ بِنِ فَصَابَةَ بِن يَلِكُانُ فِن لَوْ رَبِّنِ عَبْدِ مَنْكَ بِنِ الْحَارِقِ الْمَاسِلِ ٢ بُن مَعْنَ بَنِ بَنْ إِرْبُن مَعَدُّ بَنِ عَمْدُكُ ، الكُورِيَّ الْكَبِيَّةُ ، كُلُ الْمَاسِلُ عَلَى دِيْنِهِ وَوَرَبِعِهِ وَنَ هَدِهِ وَفِيْقِتِهِ ، وَهُوَ الْحَدَّالِةُ أَنْهُ الْمُعْتَمِلِينَ .

وحَدَّى اَبْنُ غَيْنِيَّةَ ثَنَانَ، دَعَانَا شَفَيَانُ فَقَتْمَ إِكْبَنَا غَنَالَ مِنْلَطَة لِمَّا مُنظَا فَقَ تَعَنِّى مُ كَفَتَهِن شَشَّمًا بِيَّهِ تَعَلَى مَ فَعَانَ أَنْ وَكِيْعٍ وَكَانَ حَاضِاً - لَوَقَتْم ( لَيُنَا المُوْرِنَيْنِ الْحَدَثِ لَقَانَ مُومِوا بِمَا تَصَلَّى الثَّنَاءِيَّةِ . \*

دَقُانَ الْمُوْزَرَاعِيُّ اكْشُأْ قُولَهُ مِيْنَ خَعِلْتِي الطَّلَقِةِ قُولَا لَذَا وْرِي كَلِيَّهُ هُوَ الْكَلَاقِيثُ سَنْفَهَا نَ الْفَوْرِي مِنْ كُلُشَةَ انْقَالَ ، كَيْفِيدُ الطَّافَةَ والْفُودَ الْمُؤْخِذَ ثَالِكُ مِنْ بِهِ .

وَتِيْنَ لِعَيْ سَفَيانَ الْفُوَمِ فِي غَرْيَكُا بَعْدَاوَيْ اتَفَعَادُ بِالْكُوفَةِ اتَفَانَ ؛ لَأَ الْمَعْبِ اللّه بَعُدَادِيشَيْ وَالتَّفَقَّةِ وَالْخَيْرِ بَلِيَ الْفَفَادَ، أَوْمِنْ تَخَاصِدُ ? فَقَالَ لَهُ شَيْرَائِكُ، 'يَا أَبْعَثْبِ اللّهِ لَوَيُرَّ لِلْكُسِ مِنْ وَعَلَى مَقْلَلُ مُسْفِيلً ، يَا أَبْعُبِ اللّهِ، لَوَيْهُ لِنَقْصِ مِنْ شَرْجِيٍّ .

كُيْفْتِي لِلْمُنْهِي لِأَنَّهُ لَدَيْجُونَ لَهُ أَنْ يَنْنَ قَحْ تَالِيَّةٌ

وَشِيْنِ إِنَّ الْمُهْدِينِّ قَالَ لِلْفَيْغَ َى أَنَّ الْمِيقِدَا أَنْفَظَةَ وَكُلَّانَ كِيَلَا فِي قَالْتُنَا لُهُ الْفَيْنَ كَلَّالُهِ فَعَلَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ فَكُونِينَا فَعَلَى اللَّهِ وَيَعْلَى الْفَيْفِيقِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلَّمِنَ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُوا عَلَيْنَ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُوا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُو

لذَيْقُبِلُ تَوْبِيَ القَفْادَ وَيَهُمُ بَ

#### خُهُنَ أَن مُنْ يُنْهُ

وَوَلَسَ مَعْنُ وَبِينَ أَيْعِنُكُواْنَ وَأَوْسَلَ وَأَشْكُواْنَ فَيَا اللّهُ فَالْمُوالِينَ فَيْنُ كُلُمْ بِي فَوَلَسَدَعُكُواْنَ بُنْ يَمْنَ مِنْ الدَجِمَا وَجِمَا وَءَا فَنَ كَ بَعُنُ ، وَجَا وَقَى هَلْ عَمْ وَهِنِ بِهُلِيّ وَأَشْهِم بِلْنَا فَيْسِ بَبْنِ عَلَيْوَلُهُ بِي مُفَى ، فَوَلَسَدَ لَاجِلٍ هُذَّلُكَ ، وَشَعْنَهُ، وَحَنْ سِلًا بَعْنَى ، فَوَلَسَدَجَنَ سِنْ كَيْلًا .

مِتْهُ مِنْ عَشْرَةُ فِي خَمْنَ أَوْ لَا مَنْ حَارَتِهُ فَوْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَةً.
وَوَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَةً اللّهِ وَوَقَدَا اللّهِ وَوَقَدَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْلَةً وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَصَلّهُ اللّهُ وَوَقَدَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمَ اللّهُ اللّهُ وَقَدْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَسِسَنَ بَنِيهُ الحَارِثِ بَنِ مَلْنِ بَنِ مَلْنِ بَنِ مُلْنِ فَنَ كُنْ فَائِنَ ابِي سَلَمَ مَنْ وَاسْتُمْ أِ اَ بَيْ فَعُ الْمِنْ الشَّلِينِ بَنِ المَانِنِ بَيْ حَلْمَدَةً وَاكْبَنَا وَكُفِينَ وَبَحِينًا الشَّلِمَ بَانِ

و فَال الشَّاعِي :

مَّ مَنْ مَنْ مَسْفَيانَ وَقَى بِدِينِهِ ﴿ أَ مَسْفَيانَ مَنْ مَسْفَيانَ مَنْ صَدَّ لِلْتُرَا هِمَ وَمَا يَشْفَ مَشْسَ مَشْسَ مَشْسَ مَسْفَق مَا لِلِيَّ مَا هِمُ مَنْ مَسْفَق مَا لِلِيَّ مَا هَمْ مَثَّة وَمَا المَشْقِي وَلَيْسَ فِالْعَلَى سَلَى مَشْق اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قُللُ جَيْنُ هُوَ أَغُنَعُ أَهُلِ لِجَاهِلِيَّةٍ

- عَنْ عَكَنَ مَهُ فِي جَهِيْ فَكَانَ وَقَدُ بِدُهِ ، يَا أَمْتِ مَنَ أَشَعَى النَّاسِ وَقَلَ : أَ عَزِيهَ اهِلَيَّةٍ مَسْأَلَ فِي أَمْ عَنِ الدِسَوَيَهِ وَقَلَى مَا أَنْ وَقَ السَّاسِسَدَحَ ، فإذَا وَكُنَّ الْجَلَاطِينَةَ فَلَا خَبِنُ عَنْ أَهُمِنا النَّكَ ، مَنْ صَيْنً أَشَكِنَ الْحَمَلَ الْحَلَقَ ، فَالْمِسْدَمَ عَمَّ مَنَانَ الفَّنَ وَقَلَى لَيْتَعَةُ الشَّفِي فَلْكُ ، فَالَ المُولِ ، ويُعِينُ وَصَلَعًا حَنَّى ، فَكُنْ ، فَاتَرَكَ لِنَفْسِلَةَ وَقَالَ ، فَحَرَّ لَكُ فَعَلَ أَتَكَان ، فَجَيْدَ مَكُنَ

## الأحْنَفَ يَعُونَ عَنْهُ أَسْتَعَى الشُّعَى السُّعَى ا

سَلَىٰ سَعَادِيَهُ اللَّحَنَىٰ بَىٰ قَيْسِي عَنْ أَحْشَىٰ الشَّعَادِ الْكَلَّ بَىٰ هَيْنُ الْحَلَىٰ وَكُلْيَدَ؟ المَا رِحِيْنَ خُصُولَ الفَكَيْمِ ، قَالَ إِشْلُ مَا وَاجْ قَلَ إِشَّلَ قَوْلِيهِ :

مَلَا يُكَ مِنْ خَيْنِ أَنْ فَوْلَوْلَا لَوَلَا أَلَالُوا اَلَامِهِمْ قَمْلُ حَلَفَ هِنْ إِلَى مِنْ تَعْلِيدُهُ كُلَّالَقِينَهُ

تَانَ ، وَبَلِغَنِي أَنَّ هَرِمُ بِنَ سِينَانِ الْمَرَّيُّ كَانَ قَدْحَلَفَ الْاَيْفَحَة وَهُوَيُّ الْاَلْعُلَهُ وَلَدَيْسُالُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشِعُلُ وَاللَّهِ مَا أَنْ فَاللَّهُ وَلَكِيْنَ أَوْ وَلَكِيْنَ أَوْ وَلَكِيْنَ أَوْ وَلَكِيْنَ أَوْ وَلَكِيْنَ أَوْ وَلَكِيْنَ أَوْ فَاللَّهُ وَلَكُونَ وَلَكِيْنَ اللَّهُ وَكُلُونَ وَلَكِيْنَ أَمْ فَكُلُ اللَّهُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ لَكُونَ وَلَكِيْنَ اللَّهُ وَلَكُونَ وَلَكُونَ لَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَمُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَمُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَمُونَ وَلَكُونَ وَلَمُونَ وَلَكُونَ وَلَا لَكُونَ وَلَمُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونُ وَلَمُونَ وَلَكُونَ وَمُنْفَالِكُونَ وَلَكُونَ وَلَكُونُ وَلَمُنْ اللَّهُ وَلَا لَمُعَلِّى اللَّهُ وَلَمُونَ وَلَمُنْ المُعْلَى وَلَيْسُلُونُ وَلِلْكُونَ وَلَمُنْ المُعْلَى وَلَكُونَ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَمُونُ وَلَكُونُ وَلَمُونُ وَلِمُونُ وَلَكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَا لَكُونُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَاللَّهُ وَلِلْكُونُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّلِي لِلْمُؤْلِكُونَ وَلَاللَّهُ وَلِلْكُونُ وَلَاللَّهُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَاللَّهُ وَلِلْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلِلْكُونُ وَلَاللَّهُ وَلِلْمُولُولُونُ وَلِلْمُولُولُونُ وَلِلْمُولُولُونُ وَلِلْمُولُولُونُ وَلِلْمُولِلِلْلِلْمُولُولُونُ وَلِلْمُولُولُونُ وَلِلْلِلْمُونُ وَلِلْمُولُولُونُ وَلِلْمُولُولُونُ وَلِلْمُولُولُونُ وَلِلْمُولُولُولُ واللّهُ مُعْلِمُونُ اللّهُ وَلِلْمُعْلِمُونُ وَلِلْمُعْلِمُونُ لِلْلِلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

غي ابن الفاجع خذا بيه تحلى وها وبشاسك في الغيري خاص في هي بابله على وكان في تلقيها إليع وكان تعقيم المنافعة من الغيري خاص في هي بابله على الخاص وحن أجل وكان تعقيما بين المناب وحن أجل وكان تعقيما بين المناب وحن أجل وكان تعقيما والمنافعة من الناس المال والمنافعة المنافعة ال

عَنْ لِمَنْدِينِ سَنَدَمِ ثَالَ، مَنْ فَتَدَمَ لَ هَيْهِ إِلْفَاقَ فِإِنْهُ كَانَ أَحْسَنَهُم شِعْهُ أَوَا تَعَدَّهُم مِنْ سَنَحْفِ وَأَجْعَهُم كَيْشِي مِنْ الْمَعَانِي فِي كَيْنِي مِن الدَّلْفَاعِرِ وَأَشْدَتُهم مِنَا لَقَفْقِ لَمْنَتِهِم، وَأَكْثَرُهُم أَ مَثْلُولِي شِيْعِي وِ. ودى جادي بكتاب الشقاع بالشقاع براهشيق اكترا مختل شفاكي الطبقة الشائطة . ح. واص و به اكتاب الفاقعة الشائطة : و رسودا والمصفرة المقال المنافقة المنافقة المدا وتتنك وتسود خاب و وكان أخره مجيع السنكم تبكيلة وشديدة قع من رسودا والمصفرة في المنافقة على المنافقة المنا

ن يَسِيمُ رِيَوِيهُ الْبِيقُ مَنْ الْمُعْرَاثُ مُعْلِيقًا مِنْ الْمُعْرَاثُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاثُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاثُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

رَجَادَ فِي كِنَّا بِاللَّهُ لِلْهِ غَلِمَةِ الرَبِيَنُةِ الْحَصْرِيُّةِ الْعَلْمُةِ لِسَّتَأْلِيْنِ النِّنَشِّرِ، سِ ، ٧٧ ص ، ٧٧ ما الكِيرِ ، عَلْ مُوسَتَى بْنِ عَفْيَةً ثُلُنَا، أَنْشَرَ حَكَرَ مِينَ الْقِصْلُى اللَّهُ تَلْكِيهِ وَسَلَّمُ فِي مَسْجِرِهِ الْخَلَيْةِ لِفُولِهِ ، إِنَّى الرَّسِوْلِ لَلْسَفِيلُ لَعَسِيْنِ مُسْتَفَعَلْهُ بِهِ مُسْلِّلُ فِنْ مُسْتَفِيلُ اللَّهِ مَسْلَحُونُ ا

نِي فِيثَيَةٍ مِنْ فُرْيُشِهُ ثَالِكُهُمُ ۚ بِيَفُلِ يَسَكُّةٌ لَكَا أَسْفُواْ ، بُولُوا الفُكَارُرُسُونَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ مَعْدِي بُونَ صَيْ تَمَانَ لَهُ هَذِي يَنِيَّ أَرْيُصُلُهُ أَلَّى يَكُنَ بُرُثِيهِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ إِلَيْكُمَةُ أَجِلُ بَقَل

شَنِيْدُ اللَّهُ فِي إِمَّا مُثَّى جَفَلًا لَهُ وَتَعْلِيدًا نَ حَبِيْتُ بِهَا لَقِيلِدَ اللَّهِ اللهَ اللهَ ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهَا

أجِنْ بَحَالَ: فَأَكْمَنَى وَالشَّصِالنَّافِقَةَ وَأَخَيَّنَ كَفَرُبُونِ هُيْنِ، وَ إِنَّهُ لَفُلُمٌ مُفَعَالَ لَهُ أَجِنْ أَجَنْ يَأْبُؤُ فَعَلَنْ، وَمَا أُجِنِّ ? فَأَضْدَى : فَأَجَانَ النَّصْفَى لِيْنِ فَعَلَنْ ؛

وَتَمْنَعُ جَائِبَيْهَا أَنْ يَنُ ولا

مُفَتَّمَهُ ثُنَهُ ثِنْ إِلَيْهِ ، وَقَالَ ؛ أَغْسَهُدُأُ نَكَ ابْنِي .

ا قدا المُتَلِيَّةُ كُفِّهُ بَيْنَ فِهِي - وَكَانَ الطَّلِيَّةُ زَاوِيَةً نِهُمْ إِوَاَنِهُ مِنْ هُنِّ بَعْنَالِكَ ، يَالُكُفِنَ فَتَطَالُتُ رِوَالِقِي كَامُ إِنَّهِ النِّيْنِ وَالْمَطَاعِي النِّكُمْ ، وَقَلْدُ وَهَا الْفُولُ غَيْرِي وَغَيْنِ الْ عَنْ مُفْسَلُنَ ، وَتَضْعِينَ مِنْ حِيمًا مَبْتُرِكَ ، فِإِنَّ الكَّاسَ وَلِشَعْائِمُ أَنْهُ كَانِي الْمَسْرَعُ ، فَقَالُ كَثِينٍ .

فَنْ لِلْقُولِي عَسَالُم مِن مُحْرِكُمُ إِنَّا مَا فَوَى كَفَّتُ وَمُؤَنِّن حِبْرُولَ (حَرَد لِم الحليقة

وَوَلَسَسِتَعَبُهُ اللَّهِ بِنَ تُعْلَيْهَ بِنِ لَوْ بِهِ بَيْلُ وَعَزَا ﴾ وَيَجَالَهُ ، وَعِيْدُا ، وَلَا يُل مِوْسَسَمِ سِنَكُ ثِنَ مَنْ شَفْرَو بِيَهِ عَيْنِ إِنِ عَيْنِدِ بِنِ كَانِي بِينَ لَيدِيْنِ مَا لَكُونَ إِنْ عَدِينَ بِينِ عَلَيْ عَلَيْهِ بِن تَعْلَيْهِ اللَّهِ فِي الْعَلَىٰ وَلَا عَلَيْهُ اللَّعْلَاهُ وَلَا عَل تَهَاوَنُكُ ، وَكَلَ اللَّعْلَىٰ فَيْوَمُورِ عَلَىٰ كَلِينَا مَسْتَحَلَقُهُ اللَّعْلَاهُ بِينَ عَلَى عَلَيْ عَل

وَوُلْسِدُ عَامِنَ بَنَ فَوْنِ إِنِ هُذُمَةً عُوفًا ، وَعَيَايَةً.

مِنْهُ سَمَّ عَلَيْتُطُ فِي عَلَيْهِ مِنْ عَقِيقٍ فِي وَصُدِينِ عَلَي فِينِ مُنْ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي كُورِي الكان تَصْرِيقُطُ بِدَلِجُهُانِ وَصُولاً بِي مَدْ مَنْهُ فَوَ وَوَجَرَةً [الْحَصْدِ، رَبُحُونًا إلى السَّ \* وَالْحَصَدُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ

° وَوَلَسَدَعَنُدُ بِنَ فِرْرِينِ هَلَىٰهُ لَعُهُ وَعَدَيَّةُ رَحُمْ رَهُطَ عَلِيٍّ بِي وَهْبِ الشَّمَاعِي وَكَانَ رَهَنَ عُقُلَانَ بِي عَفَّلَ وَيَقِلَا هُوَ عَلَيْهُ إِنْ كَشْرِيْنِ عَنْدٍ .

قَوْلَ قَلْ الْمُعْلَقَةُ وَكُلُطُلُكُ اللهِ وَمُوالِيَّةُ وَكُلُطُلُكُ اللَّهِ وَكُلُطُلُكُ اللَّهِ وَمُكَلِّ وَلُكَ مِلْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ فِي مُعْتَى الْمُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

‹› حَارَفِي كِنَّا مِ إِنَّهِمَ لِعَرْبِ فِي الدِسْمُومِ ، فَلِيْعَة وَأَمِ إِخْيَادِ الْكَثْمِ الْفَرَبِيَّةِ وَهُمَّى . ص ، ١٠٦ مَا يَكِي : تَعِنْ مُنْهَا وَلَا يَعْرِبُ إِنَّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مُنْهَا وَلَدُ

كَانُوالِهِ الدَّهِ الدَّهُ الدَّهِ الرَّبِينَ عِلَى عَلَى ثَلِيَ المَّفَانِينَ الْفَيْنَا الْمُؤَلِّمُ الْمُؤ وَكُنُّ إِنَّ الأَذَارُ وَقَلَّا مُؤِلِّهُ أَنِي فَلَابِ رَجِيَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اَنْفَا أَلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللْكُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْكُلِيلُولُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ اللْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

اْ طَيِّنَ هُلُ لَذِي فِي اَعْصَارِهِمْ وَالْكُنِّ لِلْهُ الْمَالِيَّةُ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُثَلِّمُ وَالْمَصَّ مَنْ مَا بِيْهِمْ وَلَتَعْمُ مِنْ قَتْلُ الْهُ عَصْدِهِمْ لِلْقَوْتَنْفِيقُوا عَلَيْمَ وَلَتُسِينَ فَقَالِ الْمَالِيمَ وَالْكُوْفَ مَعْدُ الْمِيْ وَلِلَّا لِمِنْ الْعَرِيدُ وَلِيَّا لَهِمْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَلِيعَ المُعَامِمُ إِنْ يُطْلُحُوالِيَكُ قَالُول هَذَا أَمِنْ العَرِيدُ وَكِينَ ذَيْكُ أَشِرُ لِلْلَهِمْ فَيَقَالُوا = فَأَ مَنَا مَا ذَكُنْ صَبِّى العَوْمِ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكَنَهُ يَسَبِيّهِ جَبِلُك ، وَهَوْ أَفَذَى عَلَى تَعْلِيْنِ مَا تَلْعَهُ أَكُنَهُ يَسَبِيّهِ جَبِلُك ، وَهَوْ أَفَذَى عَلَى تَعْلِيْنِ مِن الْكُنْهُ ، وَكَلِمَّا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالْمَاتَق . ونَ عَندِ هِمْ فَوَلَكُمْ تَقْلَقِ فَيِكَ حَقَى بِالكَثْرَةِ ، وَكِيثًا لِكُنْ أَعْدَلِيْنِ المَّيْنِ ، وَأَبْ

ن اَسْتَعَقَلُ الفَيْمَ مِنْ يَوْلِيَهِ ذَٰهِ اللَّغَنْ غَمَا اَتَعَالَمِهِ أَنْثُ أَخْفُلُ مَا أَيَا وَالْمَش أَمَاوَاللّهِ لَدُّ وَلِينَّ أَسَرُهُمَ مَجْدِ لَكُونِكُمْ أَوَّلُ الأسِنَّةِ إِذَا لَهِنَهَا غَدا ، فِيقِلَ مَن إَنِي المُوسِيَّةِ مِفَالَ. الظَّهُ لَذُ وَلِينَ أَصِّرَهِمْ مَعْلَى الْعُرِينَةِ أَوْلُ الأسِنَّةِ إِذَا لَهِنَهَا غَدا ، فِيقِلَ مِن الم

َ عَنْتُ مِنْ إِنِّ النَّعَانِ وَعُلَاعَ عَلَى الْخَرَاجِ فِلَسُكَنَّى فَرَّ كَشَّ إِنَّ أَكُلِ الْكُونَةِ الْخَالَ فَكَلِمِهِ وَقَلَّةً آثَ الْبَعَانِ وَكَنْتَ لِلِي عَرِسَى أَنْ يُسِيَّى بِأَكْنِ النِّفْلَةِ وَقَالَ سَوْرَالِيَّةِ مِثْنِاً فَيْن فَعَلَى النَّاسِ لَعُنَّقَانِ ، إِذَا حَنَثَى بِكَ حَدَثَى خَعَلَى النَّاسِ حَذَيْفَظُ ثِنَّ النَّيَانِ ، فَؤق خَعْلَى النَّاسِ كَعْجَعِ بِكَ يَشَكِّنِ .

وُكَتَّهُ لِصَنَّعُنَ بِمِن القَنْبِ، وَمَنْ مُلَعَّمْ بَنِ رَيُّفَةً ، وَأَمْرَا بِالْخِبْدِ لَكِ يَنْ كَافَلْ بَيْنَ فَلْ رَسَلُ وَالْفُحَيْلِ إِلَّى احْجَادَ مُلْرِسَ عَنْ الْحَلِيَّلُمْ وَمَنْطُوا بِغَدِينَ أَمَّتُكُمْ وَأَرْتَعَكُمْ مَدَا تَبَيِّوا عَلَى طَعْرِمُا بَيْنَ فَلْرِسَ بَوَالْفُحْلِرِةِ حَتَّى يَأْرِيكُمْ أَمْرِي، فَطَعْرَبِنِيكِ عَلَىٰ أَهْلِ مَرَا وَثَدَ إِمْشَا وَقَارِسِنَ.

وَجَارَ أَهَلَ الْكُولُةِ مُوَافَقًا اللَّهُلَ وَمَعَمِ كِتَابُّ مِنْ طُنَ وَفِيْهِ، إِنَّ مَعَكَ مَذَّ العَصِهِ وَرِجَالُهِ فِي الْجَالِيَّةِ خَلْمَتِهُمُ وَدَى مَنْ هُوَ وَدُهُم فِي البِيمُ وَالْمَيْ مِن وَاسْتَعِيقَ بِمِع ، وَسَلَّ خَلَيْهِ أَنْ مُوتِ مَعْنَ وَيُنْ أَبِي سَلَحُوا لَعَنْيَ فِي وَخِنْنَ وَيْنَ مَصْرِيَكُونِ النَّرِيِّلِيقِ وَلِيهُ مِنْشَيْلًا.

وَاجْتَعَنَى جَرْعُ فَلَى سِنَ وَأَمْنَ الظَّمَّانُ لَيْنَ تَقَرِّقِ بِالتَّقْفِيقَةِ ، فَسَدَن وَجِيشُ السّلِيقِ صَفَّى التُوا باللهُ سِن وَحَلْ لِوَجَهِ ، فَلَمَا مَا هُمِ الظُّمَّانُ لَيْنَ مَكِنَى النَّسِن مَعَهُ مِرْتَاوَتُعَ الرَّحْدَى فِي فَلِينِ الفَاجِهِمُ النَّاسِينَ مَعْنَى السّلِيقِيقِ مَنْ الفَاجِهُمُ النَّاسِينَ مَعْنَى السّلِيقِيقِ مَنْ الفَاجِهُمُ الْعَلَى الْعَلَمَ الفَاجِهُمُ الْعَلَى الفَاجِهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مُنْعُولِ لَنَّعَاجِمُ كَمَا ظَنَّ طُغُوفَةُ وَحَنْهُ فِاكُمْ يَبْنُى أَحَدُّ لِلَّهُنُ يَقْتُمُ لِهُمْ عَلَى الألوابَ الْقَطَعَ عَنْ حِصْبُهُم بَعْضُ الدِّيْعِلَامُ وَلَدُّعَيْدُ لِثَيْنَانَ إِلَيْالِسِ عَبَدَة وَ يَارَهُمْ أَنْ بَلَيْمُ وَالدَّيْنِ الْ وَالْتِهَا لِلْشَرِيْنِ عَلَيْهِمْ يُرْجُنِهُمْ حَتَّى أَضْفُوا يَهِمُ إِنِّ حَلَّى مَرْشَكًا وَعَضَى الشَّيْع وَوَلْسِدَ عِزْرَانَ بِنُ هُذُمَةً بِي لِدَلِهِم عِنَ أَخُولْسِدَ عَنْ وَبْنَ عِزْ إِنْ جُمَّا وَيُرْبَعُ وَمُلِنِ ذَاْ . فَوَلْسِدَ يَجِنُ بَنُ عُمْنِ وَقَيْسِلًا .

وَوَلَسِ دُمِّ وَهُ إِلَيْهِ مِنْ عُمْرٍ وَغِيَلاَ أَهُولَسِنهِ فِيكَ ثَنْ مُّنَ ثَالِكُلُونُ وَهُم إِلَيْنِ مُ وَعَنْدَ مُهُم ، وَحَنْظُكُهُ ، وَعَلِيكُ ، وَكُمِنَ أَ

مُنْهَ سِهِ مِنْفُرَى بَنُ عِفَمَة بَنِ مَضادِ بَنِ حَارِ بَنِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْكُومَ بِيَ مِنْكُونَ الشَّهِ مِنْ عَلَيْنَ مَعْ عَلَيْقَ صَلَوانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَبُحْتُهُ وَرَكَانُهُ الْكُنَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُنْفَولَا فِي اللَّهِ عَلَيْ وَوَلَسَدَ عَدَادُ بِنَ عَنْكُونَ فِي عَرِّهِ مَعْلَى وَيَعْ وَيَعْدُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا صَعْصَعَتْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

مُلان هِشَامَ. لَاشِهُ أَكُلُونِ الأَصْلِلَاصِهُ . فَوْلُسِيدَ عُرُهُولُنُ صَعْصَعَةُ بَعِيْصًا .

وَولَسِدَ سَسَعُدُ بْنِي عِدَا وِبْنِ عُقَلَ عَلِيمَ أَه وَذُؤْلِيدٌ. فَوَلَّسِدَ عَلِيمُ بْنُ سَعُوسَ عِداً.

؞ يُرَّحَ حَنْ النَّاسَ عَلَى الْعَبَلِنِ وَغُلِبُ النَّاسِ تُحْتَرَكَا بَايِمٍ مَثَانَ إِنا الْحَشْيَقُ الْمَ الْفَيْ الْمَنِّقَ فَانْ الْمَالِيَّةِ فَلَيْسَتَّ مُلْمَ الْمَيْفَ الْمَالِيَّةِ فَلَيْسَتَّ مُلْمَ اللَّهِ فَلَيْسَتَّ مُلْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا لَهُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ اللْمُولِمُ وَالْ واللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُولُولُولُولُ

فَتَتَكُونِهِا بِنَ } هَى فَدُيسَ بَيْنَ النَّوالِ وَالمِثَلَّمَ النَّهُ أَنْ مَنْ الْمَثَلَّةُ وَلَمْ فَا النَّسَ وَالْحَالِ فِيكِ وَلَهُ وَلَيْكُونُ النَّالِ وَلَا النَّالِ النَّلُولُ النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّلِي النَّلِيلِي النَّالِي النِّي النَّالِي الْمَالِي النَّالِي الْمَالِيِيِيْلُولِي اللْمَالِي النَّالِيِيْلُولِيْلِي اللَّالِي ا

فَوْلُسِدَسَتُعُدُنِينَ عَلَيْ كُمَا ثُنَّهُ .

وَوَلَسِدُ وَوَلِي بِنُ سَعُدِينٍ عِدَادٍ لَعَلَيْهُ ، وَسِيَاحاً .

مِنْ سِمِنْ الْمِيْ الْمَدِينَ الْمُعْلَدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلَدِينَ الْمُعْلَدِينَ الْمُعْلَدِينَ الْم ابن و في بالله يَعَلَّمُ مَن مُعْمَدُ مُن يَعْدَ وَالْحَالَةُ الْمُعْمَالِينَ بِلاَثْعِينَ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعْلَى اللّهُ مَن الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَوَلَسِدَأُوسُونَ مِنْ عَرِهِ وَهُوَمَنَ نَيْهُ شَكِيمًا وَعَلَمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَك وَهُلَابَةً . فَوَلَسِدَنُحَا بِهِ بِمُنْ صَلْعَيْمُ حُكَمَةً . فَوَلَسِدَخُلُحُةُ الْإِنْ كُلُوا بِهِ اللَّه

وَوَلَسِدَ تَعْلَنَهُ بِنَ سُتُلْبُمُ عَبَادَهُ، وَذُبْيَالَ، وَعَبْدَاللَّهِ.

مِنْهُ سَمَانِيَّهُ مُنْعَادِيَّةً بِنَّى قَلَّهُ ثِنَا لَيْسَ مِنْ عِلَالَ بْنِ مِلْلَبِ بْنِ عَبْيلِ بْنِ مِسُلِمً \* بْنِ سَمَارِيَةٌ بْنِ لْبَيْلَانْ بْنِ تَعْلَيْهُ بْنِ سَمَاعٍ بْنِ أَصْسِ بْنِ عَرِي وَكُلْ شَرِيَّةً لِلِانِ مِنْ وَ وَقَلْ الْقَصَادُ عَبْدَالُهِ . مِنْهُ سَمِدُنْ الْمِنْ عَلَيْهِ وَمُنْ وَبِيْ أَلَّ وَهُمْ مَنْ يَنِيَّةً مُولُ لِدَوْمُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ أَلَّ وَيَهْمَ مَنْ يَنِيَّةً

١١ جادة في كتاب بذنيات الفكيل والبرائيل الأيمان يوبي فلكلان طبقة والصلاب ببني من من ١٠٠٠ عاليلها إبسان أبورائيلة والمسابق على المسابق المس

ستكث فكنته

وَيُكُلُى مِنْ فَلْمُنْدِ، نَفْكُلُ فِي مُرْجِعٍ فَمَنْكَ بِيْهِ مَا أَوْجِيَا الْمُرَّى أَدَّهُ لَكُ لُلْكُون يَنْتِنِي أَنْ كَالْوَنَ حَامِلًا، وَهُذِهِ مِنْ خِيطًا ، وهُذِهِ عَلْما إِن كَلَيْشَاعَ فَنْ ذِيكَ فَكَانَكُمْ تَعْرَكُ مَا ، فَقِيْنَ لَسُهُ، \_ مِنْ فَيْنِ لَكَ هَذَا وَ فَقَالَ، عِلْدَ الْخَيْفِ لَا يَفِيكُ الدِّنْسَانُ يَدَهُ [ لِدَّعَلَى أَعَنَّهُ الْفَاق تَعْدُ هَمَةُ يَيْضَاعَتُهُ عَدْنِهِا مَنَّا مُسْتَوَلَّتُ بِذِيكِ عَلَى ظِيهًا ، وَيَا أَيْثُ الْمُوجِنَّةِ غَفَلِمَنَّ أَشَّامُ ثَنَّ فِيغٌ ، وَالعَدَّرَ إِدَ وَضَعَتْ يَذِيكُ عَلَيْقُ أَمْنِ فَيْنَا الْمُواكِنَّةُ ا

وَيْنَ يُوْما يُكُا بِإِنْفَقَالَ، أَسْمَعُ حَوْقَ كُلُمِ غَرِيْدٍ، فَعِيْزَلَهُ ، كَيْفَ عَنَ لَمَّذَ ذَلِكَ ؟ وَشِيْرَةُ مُلَوَحَ غَرِي مِهِنَ الكِوَبَ، فَكَشَعْرَاعَتُ دَلِينَ كُولَ غَرَيْدٍ كَالْبَاغِينَ مِنْهِ وَالْفَ

### رُجُلُّ نِعُلِيهُ

ورُبِدِي عَنْ إِيَاسِهِ أَنَّهُ قَالَ، سَاعَتَهِيْ فَطَّسِين رَجِهِ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ أَيْ كَنَّتُ فِي مُجَلِس الْقَفَادِ بِالْهِنَّةِ. مَدَعَلَ عَلَيْنَ مِثْنَ شَهِدَ عِلْدِي انَّ الشَّسَنَانُ الفَّدَيِثَ وَذَلَى صُرَّدَ وَدُورَ عِلْكُ فَلَانٍ بَقَلْتُ كَنَّهُ كُمْ عَمَلَة شَهِرِهِ هِ فَسَلَتُ فَرَّقُلُ اللَّهُ مُنْكُمُ مِثَلِيدُ وَالقَاحِقِ فِي هَا الْحَلِيسِ جُ فَقَلْقُ مُنْذَكَ ضَشَرِهِ هِ فَقَلْقُ اللَّهِ الْعَلَىٰ مَلَى مُنْكُونُ مِثَلِيدُ وَالقَاحِقِ فِي هَا الْحَلِيسِ جُ فَقَلْقُ مُنْ مُنْذَكَ مِنْقَالُ، كُمْ عَلَو ضَشَرِهِ مِنْقِيعِهِ وَقَلْقُ لَعْ الْطَيْمَعَلُ عَلَيْهِ وَأَحِنَّ لِمُنْظَى وَالْحَرِيْنِ الْعَنْلِ وَقَدْ

## أ نسس بَنْ مَالِيهِ بَى مَا لِهِلالُ وَقُدْ قُلَانَ بِ الْمِلْلُ

دن دِي عَنْ إِيَاسٍ : أَنَّهُ تَرَائَقُ هِبْدِلُ شَهْعِنِ مَضَلَقَ جُمَا عَفَّ مِيْهِم أَ نَسَرَيْنَ مَلِكِ وَقَدْمَلَ مَنِ الِخَفَّةَ ، مُقَلَلْاً ظَسَى : فَتَرَرَّى يَكُهُ . وهُرُ وَأَلَّهُ وَهُوَ وَالْهِ وَهُوَ اللَّهِ فَلَذَيْنَ لَكُهُ وَلَكُن مِنْ خَاصِيهِ قَدِلَ نَفَلَكُمْ أَنْفَكُ فَمُ اللَّهِ مِنْ وَسَقًا هَا يَضَاجِهِ . أَنْمَ ثَلْلَكُهُ ، لِكَأْ الْمُحْتَرَّةُ ، أَيِهُ لَمُوْجِعُلُ لِيلَاهِ مُعَقَلَ يَنْظُمْرِي وَعَلَيْلِ ، مِنَامًا هُ .

رَجَارَيِّ بِنَدَامِ إِلِيقُوا لَفَرِيُّولِيْهِ مُطْبَعَةِ شِيَّةً اقْتُلْتِيْرَ التَّرْجُقِةِ وَالشَّشِرِيِّسُ طَيَّقَةُ لِلْظَفَّى: احن: ١٩ كَيْفُ رِينَ الْقَلْفَا،

كَتْنَ حَرَّى ثَعْدِالَة بِنِيْنِ العَدِيْنِ إِنَّ أَيْمَاء ، أَنَّ الْجَنْعُ بَيْنَ إِيكِسِينِ فِعَلَويَةٌ وَالقليسِم بَنِينَ بَيْعَةُ لِلْوَّيْقُ فَوَلَّ الْتَصَادُوا لَمُنْ هُلِكُمْ فَعَنْهُ الْمَعْضَ لَهُ إِنْ اللّهِ الْمُسْوَيَةُ أَيْنَ الرَّجْنِ وَعَلَى اللّهِ الْمَعْلِيَةُ الْجَسْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مُلَجِّنُ عُلَفُ مَعَ ٱبْنِ هُبِينَ تَمْ

تُلل إياسي مِنْ مُعَادِيَةٍ، أَنْ سَوَا فِيَ عَنَ مِنْ هَمَنِي وَ فَأَنْفِينَهُ . فَسَالَتِنِي فَسَكَتْ ، فَلَقَ أَ فَلْتُ مُنالَ ، هِيْعِ ه

= عُدَى ، سَوْعَدَّ بَدُلْكَ عَنَى ، انْقَرَا العَزَنَ فَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقَ عَلَى ، فقر عَلَى الْمَا يَقَعَ ، فقر عَلَى ، فقر عَلَى الْمَعْلِقَ وَقَلَى الْمُعَلِقَ الْمَعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِيقِ اللَّهِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُولِي الْمُعْلِقِيلُولُكُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلِيلِيْ الْمُلْعِلَى الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ

دَجَادَ فِي المُصْدَرِ لِسَكِبِيَّ تَعْسِيعٍ ص ١٨٨ مايلي،

كَيْفَ مُ وَشَمَّهَادُةُ أَخْدِهُم

كان اطلستى بْنَهُ أِي الْمُسْنِ نَدَيْنَ أَنْ يُرِكُ طَمَهَا نَهُ رَجِّعِ مُسْلَمِ إِلَّا أَنْ يُجَرِّحَهُ الْطُهُ فِي عَلَيْهِ ، فَكَ قُبُنُ وَإِلَيْهِ ترجَّق فَقَكَ، يَنَا أَنَا حَقِيْدٍ إِنَّ إِيَّاسَارَةُ صَنْهَا فِي فَقَامَ مَعُهُ الْحَسْنَ إِنْنِهِ، فَقَكَ، يَكَا أَنْ مَلَا اللَّهُ لِمِنْ وَوَقَ ضَمَا فَعَلَى مَلَى اللَّهِ مِنْ وَوَقَ ضَمَا فَعَلَى مَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ وَوَقَ ضَمَا فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلْكُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّ

وَعَبَارَفِي الْمُصْمَىٰ السَّدَايِيِّ فَشْسِهِ .ج:عَص: ١٠٥ مَانِفِي، يُطْرُدُهُ عَبْدًا فَلِي جَيْفَةً أَنْ يَفْسِدًا لَيْكَاسَ عَلَيْهِ

وَخَنَ إِنَا سَنْ مُنْعَادِيَةً الصَّلَمَةِ وَعَنِظُكُمْ أَفَقَتْمَ خَعْما لُهُ إِلَى قَافِ يقبُدِ لَهِن . وكان صُفَهُ عُنْ الْهِيْمَ مُنْ فَقَالَ لَهُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَيْراً لِيمَاءٌ مَقَالَ لَهُ إِلِيسَاءٌ الْحَقِّ الْهَمْ مِثْدَهُ ثَلَك قال: مَا أَطَلَقَ تَعْلَى مَقَا حَقَ تَعْمَ مَثَل الْحَدَمُ مَثَل الْحَدَةُ أَنْ لَا لِلهَ إِلا لِكَهُ فَقَامَ القَّبِيمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ المُعْلَى وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ الْعُلْلُهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّاعُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ الْعَلَ

جَا وَفِي كِذَا بِهِ كُنِي إِللَّهُ خَذَا بِهِ يَرِي كُنِينَيْتَةَ ، طَلِيقِيةِ وَإِلاَكُشِّ بِالْفَصِرِيَّةِ ، ج ١١ ص: ٦٠ سَاطِي: فَوْلُ إِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْقَاءِ

عَنْ حَبِيدِيثِنِ الشَّهِيدِيثِن كَلْتَ خَالِسا عَنْدَايَاس بَنِهُ عَالِيَهُ مَا ثَاءَ مَهِنْ فَسَلَ لَهُ عَلَ ثِيّا ، تَقَلَ الْحَاسِ الْ كُلْتَ خَانِ الطَّيَّا مَعْلَى المَلْسِ مَعْلَى إِنْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَى عَيْد بِعَبْدِ عَلِيهِ مِن الْفَلِي عَلَى حَفَّان عَلَى عَلَما النَّعْمَة يَوْمُلِدٍ - وَإِنْ كَلْتَ غَيْرِيدًا لَقَعْ فَعَلَيان جَبْدِ الطَّيْعِ وَعَلَيْ جَبِيدًا لَعَلَى عَلَيْهِ الْمَلِيقِ وَعَلَيْهِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

## [نَسَبُ ضَبَّةً بُنِ أُدِّ بُنِ طَلَاحَةً]

وَوَلَــدَهُمُ قَلَهُ إِنَّ أَدِّسَتُهُما وَيُسْتَهُما وَيُسْتَهُمُ وَكُلُوا لِمُنْ الْمُؤَلِّمُ اللَّهُ مَنْ مُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّ

ئوڭ ئىندىنىڭ ئىندۇرى ئەندۇرى ئەندۇرىيى ئەندۇرى ئەندۇر

وَوَلَسَدَا لَكُتُ بِنُ مَالِكِ فَلَسَنَّا ، وَمَن بِيُعَتَّهُ ، وَعَمْرًا .

فِسنَ بَنِيهُ مَلابِ بْنِ مَ لِيهِ حِنَ مُنْ مُعْرَدِهِ (بْنَ مَلابِهِ) تَضُوالْرَبُهُمُ اللَّهِ النَّبُشُ وطِي خِنَ ارَ بُنَ عَرَ وَ بَنِ مَلَابِهِ بُنِ مَنْ يَدِيرَا سَنَ خَلَاثُ مِلاً سَنَّهُ ، وشَهَدَ يَنْ الْقُنْ تَتَنِي وَمَعَهُ مُنَّا عَشَى مِنْ وَلَهِ يَعْلَيْكُونَ مَعَهُ ، أَمُّ مُسْهِي وَخِنَا مِنَ الْمُعَلِّيهِ مِلْلَّهُ بِنِثَ عَمْرِيدُنِ مَالِي بْنِينَّهِم. مِنْ سَسِمِ حَصَيْقَ بْنَ فِنَ الْمِنَ وَعَنَ وَعَلَيْهِ الْكُلِينِ وَعَلَيْكُ مِنْ وَقَلَامِ وَعَلَيْكُ الْمُ

چىلىت خىلىنى ، دۇنىيىنى بىلىنى ئەرىخىيى دەنىيىنى بىلىنى ئەرىكىنىڭ دۇنىگىلەن ، دۇنىگىلەن ، دۇنىگىلەن ، دۇنىگىلە ئەجتىكىنى ، دۇنىدىن ، دۇنىگىدىن ، دۇنىڭ دانغۇرىسى بىلىنى خىلىنى ، دۇنىگىلىنى ، دۇنىگىلەن ، دۇنىگىلەن ، دۇنىگىد دىنىدىكىنى ، دېچىلىن ، دۇنىگىدا دۇنىگىدا ئىلغۇرىسى بىلىن خىكىنىي بىلىنىن بىلىن بىلىن كىلىن كىلىن كىلىن كىلىنى

 <sup>(1)</sup> خارقي كِنْ إِنْ عُمْ المُسْتَفَالِ الْمَبْعَةِ مَلْمَتِهَ السَّنَةِ الْمَثْرَيَّةِ بَعْنَ عَرَبَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْ مَا اللهُ عَسَلَةً فَنْ أَوْتِي طَلِحَة ثِنْ إِلَيْهِ مَنْ مُنْ مَا اللهُ عَسَلَةً فِنْ أَوْتِي طَلِحَة ثِنْ إِلَيْهِ مَنْ مُنْ مَا اللهُ عَسَلَةً فِي اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَلَيْهِ فَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل

على ونقلك عَلَى وَقِدَى بِهِ فَالْ وَهَذِي الْكَلَّى مُعْتَى اللَّهِ مِسْوَاتُ اللَّهِ مِسْوَاتُ اللَّهِ مَسْوَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

١٠١ خَارَفِي كِتُوْبِ بِيُقَالِفِنِ جَرِينِ وَالفَرَنَ وَيَ الْمُنْفَقِ وَأَرِيا لَمُكُلِّى بِبَغْدُادُ . ج:١ ص: حه، مَا يَفِي .

لَيُطَاوَهُمْ يَنْعُونُ بِالْنَ مِثْرَانِ وَالْمَثِينُ أَوْجَعُمَا بَنُو جَبُلُانِ بِاللَّهُنِ بَيْنُ كَتَلَانِ وَغُمِسَانِ بَنْ عُشِقُ وَلَا خُسُونِ لَيْنَ مُنْ عُرْتُهُا فَلَانُ وَمُسَانِ وَيَمَنَّقُوا فِيهُا تَعْلَقُ وَلَا لِيَقَا مَنْ عُنْ تَعْوَرُنُ فِي قَلَالُكُسُسِانِ فِي غَيْنِ مَا تُسَبِّولُ لَا إِصْهَانِ فِي غَيْنِ مَا تَسْسِبُ ولا إصْهَانِ

وَأَمْرُ فِي حَسَدِ، الكِهَامِ وَأَفْضُلُ وَالْحَيْلُ بَيْنَ عَجَاجَتَيْهَا القَسْطَلُ بِعِفَادِ مُقَلِّسَنِ أَخَوْدٌ مُكَسِبُّلُ وَمِوْدُهُمُ تَعْلَيْهِ مُعَلِّشٍ مُعَلِّشًا وَمِوْدُهُمُ تَكَرِجُ عَلَيْهِ مُعَلِّشًا نِعْمُ الفَوَارِسِسُ نَيْمَ جَيْسُوبِگُوبِي نَهْ الفَوْارِسِسُ نَيْمُ جَيْسُوبِگُوبِي حَقَّ سَحَقًا الْحَرِّيّ بِي يَمَا حِهِمُ وَلَكُلُ جَلَّانَ اللّهِ لَلَّهِ مَهُورِهِ وَكُلُ أَكُلُ اللّهِ يَعْلَمُ وَقَعَتُهُ خَعُلُوا لِعَلَيْ اللّهِ بِمُنْمَ وَقَعَتُهُ خَعُلُوا لِعَلَيْ اللّهِ بِمُنْمَ وَقَعَتُهُ خَعُلُوا لِعَلْيَ اللّهِ بِمُنْمَ وَقَعَتُهُ وَقُلُوا الفَيْنُونُ فَي اللّهُ اللّهِ مِنْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ وَقُلُوا الفَيْنُونُ وَهُمْ اللّهُ اللّهِ مِنْهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَحُمْنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مِنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا دَ حَسَدَانَ بَنَ الْحَنْدِ بِهِنْ ضَرَارِ كَانَ شَدِيهَا فَهُمْ بَيْتُ مُهِي ضَبَّة ، وَالْمُنْدِي بَيْ ضَمَان شَرَاتَ فِي يَهِ مِهْمَانَ مُوْمَ الْفَتِلَا هُوَا تَعْلَى تَعْلَى سَلَمِهِ ، مَنْكِ ، مَنْظَالُ اللّهِ بَيْطُ حَسَدَنَ بَنِ خِنَا مِهُ مُؤْفَظُ فِي أَقْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ مِنْ الْمُنْدَ الْحَلَالِيَّةِ اللَّهِ الْمُؤَلِّونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّ

قَدَّ كُوْنُ بِنُ كَفِيهِ بَعَالَقَهُ مُتَعِنَّا أَفُولُ لَلَهُ وَلَيْكُ فِي طَلَيْكُ الْحَبْنَا لَعُصْنَا وَسَسُعُونا. فَوْسَمَ المُسْتِيَّةِ فَى مُعْنَى بَنِي مُرَونِ حَبِي بِنِ حَسَلَى بَنِ الْمَالَّةِ فَيْ بَيْنَ بِلِيْعَةَ بِي اَبْنَ مُتَعِذِ بْنِي كُوْنِي الشَّرِطُ لِلْمُلْصِيءَ وَدَيْ خَرَاسَكَ ، وَعُرَيَّظُ مِنْ اللّهُ عَلَى المَّلْ شَعْقِيقِي اللّهِ فِي أَسْدَن عَصِيبَتِ بِنَ الرَّهُ فِي التَّقَلِيمَ .

ئۆڭسىدھاجى تىڭ كىقىيەبىن بىخالىڭى ئىرىداً ، دۇنىنىدا ، دۇسىيىدا . يۇڭسىم ئىلىخىڭ بىش ئۇھوپىدىن جىنىيە بىن ھاجى ، كان مىڭ ئىسىلىدىنى ئىنىگەنىيالجارلىنچە .

والمسسم علمة بن مؤهوب بن عبيد بن صلوب ، كان من فن سن وَوَلُسَدَ صُبْنِيْعَةُ بْنُ بَجَالَةُ بْنِ ذُهْلٍ حِلاَلا ، وَعَامِرنا ، وَمُرَّتُهُ.

مِنْدُ سِيم هُنِيْرَةُ بْنُ الدِّشْعَتِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عُفِيم بْنِ عَلَى بْنِ هِلاَلِ سَبِنِ صَبْيِّعَةَ بْنِ جَالَةً، كَانَ عُسَرِيْعًا.

قَوْلَسَدَصْبَحُ بَنِّ فَهُنِ بَنِمَالِمِ عُصُماً، وَهَاشَتُهُ وَشِيَّعًا، وَيَمَا مُوَيَّمًا ، وَالْحَارِينُ. وَوَلَسَدَوْبَهُمْ بَنِّ ذَهْنِ بَنِهَالِمِهِ مُثَقِيدًا ، وَعَلَما ، وَالْحَارِينُ. وَوَلَسَدَعَالِهُ وَمِنْ مَالِكِ بَنِ كَلِي نَصْمًا ، وَقَيْسًا.

مِلْهُ سِمْ عَبِينَ حَاقَ بَنِيَ الْغَلِّمِ بَيْ عِلْيَادَ بَنِ قَيْسَ بِ بِي عَالِلَةَ ، الَّذِي قَتَل عُمَارَةُ مِنْ زِيَا وِالْعَبْسِيِّى فَقَالَ الْعَرْنُ دَقَّى :

. وكَانَ تَمَارَةُ يَلَقَلُ وَالقَّاءُ وَالنَّهِ يَجَلَّى فَالْمَكُنَ وَالِمَا ﴿ عَيْمَارَةُ عَبْسِ بَقَدَ مَا جَعَلَ العَقْسُ وكَانَ تَمَارَةُ يَلَقَلُ وَالمَهِ وَعَلَى مِنْ مِنْ عَلَيْنِ مِنْ مَسْفِيكَ بِمِنْ السِيْدِ بْنِ مَا لِمَثَقَ

وَكُلُنُ مِنْ تِقِمَةٍ مُقَالِهُ كُلُرُةٌ وَهُذَا اليُّومُ الَّذِي فَتِلُ نَيْدٍ، يُقَالُ لَهُ مَيْمَ أَ عَيَامٍ وَنَهُمُ التَّقِيْعَةِ. أَنَّ المُتَلَّمُ بِنَ عَ

 <sup>(</sup>١) حَارَقِي كِنَّا بِ إِلْفَالِقِن بَيْنَ جَرِيمَ وَالفَرْنَ رَبِي طِنْقَة مَلْقَيْدٍ الْمُثَمَّى بِنَفْدَادٌ . ج. ١ ص ١٩٥١ مَ الْحِلِي ١
 (١) حَارَقِي كِنَّا بِ إِلَيْفَالِقِن بَيْنَ جَرِيمَ وَالفَيْنِ مِنْ الْمَيْنِ مِنْ الْمَيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

ابْنِ عَبُلُسِ بِنِ شَبِيْبِ بْنِ عَبْبِو قَيْسِنِ بْنِ غَالِذَةَ ، فَتِن يُومُ مُؤْتَةَ فَغَقِدَ جَسَدَهُ .

وَوَلَسِنَا لِتَسْفِيدُ بُنْ مَالِكِ بُنِ بَكُمِ دُونِيّاً ، وَغَيْظُ ، وَحِيثِكُ . فَوَلَسِدَ ذُوْلِيُهُ بَنْ إِنشَيْدٍ تُعْلَبَةَ وَذَكُولَ مُوَلَسَدَ تَقْلَبَهُ مِنْ دَوُيْنِ عِبْنِيمًا ، وَحُرْثَانَ ، وَعَلَمِنْ ، الفَدَوْفِي ذَوْيْنِ إِلْوَلَسَا شِيئِيْمُ بَنُ تُعْلَبَةً غَفْسَانُ ، وَبُربِيْعَةً ، وَبِلَالْ.

والمضَّمُّ وَالعَالِيَةِ فِي أَلَظِيقٍ، كَانَاتِجَا وِرِيمُ لِبَنِي عَبْسِ فَقَقَاضِ هُوَ وَعُمَارَ قَ بَنَ نِيكَادٍ بِالقِذَاح فَعَيْرَ وُعُمَارَهُ حَتَّى حَصَّلَ عَلَيْهِ عَصَّى وَ ٱلْكِي وَفَكَالَ لُهُ المُثَكِّمُ ، حَكُمُ أَنِي يُلْكَ فِي المقَلَ عَقِي شَالًا عَلَيْ أَوا مُطَّرَاتِهِ فَلَى الْعَلَيْ الْعَالَ عَلَيْ عَلَيْ الْوَالْمَا عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَقَ اللَّهِ عَلَيْ الْعَلَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ تَعْظَرُهُ مَا الْإِبْلَاعِينَ مَا أَبِيدُ إِنَّ أَنَّ إِنْ يَعْلَيْكَ وَقَدْ عَجَرُى وَمَا أَبِيدُ أَنَّ الْحَظْ عَلْكَ تَسْتِلْاً قَدْ مَرَكَانِهُ عَلَيْكِ وَعَلَاكِمَ فَقَالَ لِمَا لَكُمُ } . خَلَّ غَيْهَ خَلَّ إِي كُوْنِي قَالُهُ فَأَلِيكَ الَّذِي لَكَ عَلَيٌّ ، فَأَى عُمَارَةُ ولِدّاً أَنْ يُرْتَهِمُهُ فَهُلُهُ ٢ بُنهُ هِرْرِجَانَ بْنُ الْفُلْمِ، وَخَرْجَ حَتَّى أَفَى تَوْرُمُهُ فَأَخَذَا الْمُنْكِلْرَ، فَلَى سَزِا تُخارَةُ وَا خُنْكُ ٱ دُبُلُهُ الْفَلَقَ، مَا يُنبِهِ تَمَانَ لَهُ فِي الطَّرِّيِّي: لِإَلْنَكَا وَمَنْ مِعْضَالٌ ، قَعَالَ ، وَلِكَ مَرْجُلٌ مِنْ بَنِي يَخْلُقُ ، وَهَبَ فَكُمْ يُوجُد! فِى السَّناعَةِ، وَلُمْ يُحْسَسَنُ لَمُ أَثَنُ مُنَالَ شِرْحَالٌ بُولِيَ فَلَهُنَ فَلَ وَلَهُ مُولَالًا أَبُوهُ ؛ وَمِنْ هُوَج قَالَ اهْ وَعُمالَ أَوْ مُنا لِيهِ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الغَوْمَ يُؤِما وَعُدَ أَخَدُ لِيْعِ الشُّرَانِ، أَنْهُ تَشَلُهُ فَمَّ لَمَ يَكُنْ لَا عِبَدا . فَمُ لَبِعُوا بَعْدَ ذَلِك جِيْدًا و غَتْ شِيْ حَاثُ الْمُمَّ الْمُ كَالَ مُعَارَةً جُمَّعُ مَعْمًا عِلْمُ مِنْ بَنِي عَبْسِي افْلَ غَلَن بِهِم عَلَى يَنِي ضَبَعُ افَلَ صَّلَا إِبْلَهِم ، ورَرَبَبْتُ عَنْيُمِ بَنُوضَيَّة ، فَأَ دُرَكُولِم فِي الْمُرْثَى ، فَلَمَّا نَفْنَ شِسْرَحَافَ [ فَجُمَارَة ، فَالْ ، فِاتْحَالَهُ أَقْلُونِي تَعَالَ، وَمَنْ أَنْتُمْ قَالَ: إِذَا هِرُمِ حَانُ بِنَ الْمُتَلَّمِّ، أَدِّ إِنْ الْمُنْعِيِّ مِعْفَاللَّه مِثْلَتَّة يُومُ فَتَلَمَّة . فَانْ كَانْتُهُ، دَيِدًا عِنْ حَانُ ٱ ذُكُنَّ اللَّهُ مَا نَشِرَ حَالَثُ: الدُّمْ أَحَبُ إِنَّيْ مِنْ اللَّهِن تُحَرِّحُ مَلَ عَلَيْهِ فَقَتْلُهُ وَهُزُمْ جَيْشَهُ عَا سَنَتُنْقُذَالِدِينَ ، فَقَالَ فِي ذَلِكُ الْمُثَلُّمُ بُنَّ الْمُشَكِّمُ مَنْ الْمُشَكِّمُ مَ

إِنْ تُنْكُرُونِي فَأَنَا الْمُتُلَّمُ ﴿ فَلَهِ سِي صِنْقِي يُوْمَ تَنْضَاحِ النَّمْ طَعْنَا كُلُّفُومٌ المَنَادِ المُعْضَمُ

بِسْبِيَّاتِي وَفَلَ سِنِ مُصَافِمْ

وَقُلَلُ سَيْسُ حَافٌ :

عَالِنَقُتُ سُسَاءُ بَنِي بِنِيَادٍ شْعَاعًا يُقْتَلُونَ بِكُلِّ وَادٍ يَوْمُ القَمْنَ فِي تِيْهِ البِالَادِ العُانِّلِعُ مِسْرَاة بَنِي مَغِيَّضِ تُركنا بالنِّقِيْفة أن عُيْسي وَمَا إِنْ فَاتَنَا إِلَّ شُدِينًا

وَقُولُ الفُرَعُ ثُرُدُنَّ :

غُمَامُهُ عَبْسِي بَعْدُمُا جُنْحُ العَصْمُ

وَهُنَّ بِشِيْرِ حَانٍ تَعَالَىٰ كُنَّ وَالِقَّا

مِنْهُ— حَمْ ظَلَمْ بُنُ عُصْدَلَ بَنِ حِسْدَةٍ ، الَّذِي يُطُولُكُ الشَّكَ بِمُ ، إِنْ تُكَّ يُؤَطِّلُهُ التَّكَيْنِ فِي مَنْهِ \* فَإِنَّا مَصْمَتُنَ لَا نَبْتَتِي الطَّيِّلَا وَزَمْدُ بِنْ حُصْدِنِ بَنِ ثَرِقَ مُعَلِّمَةً بَنِ حَوْلِيَّ بِنِ نَصْلَعُ بَنِ طُلِمَ مِنْ عَصْدَا لَ بُنِ أُصْبَهَا لَ ، وَلَهُ يَقِيلُ النِّنْ زَضْتُ :

له يعون البردها: كست مُسلَّمُ مَا مُعَنَّ حَتِلاً عَلَى مَنْ بِيَسَلِيمِ اللَّهِمِ الللَّهِمِ اللَّهِمِ الللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِمِ الللَّهِمِ اللَّهِمِ الللَّهِمِ الللَّهِمِ الللَّهِمِ الللَّهِمِ اللَّهِمِ الللَّهِمِ الللَّهِمِ الللَّهِمِ الللَّهِمِي الللَّهِمِي الللَّهِمِ الللَّهِمِي الللَّهُ اللَّهِمِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمِي الللَّهِمِ اللَّهِمِي الللَّهِمِي الللَّهِمِي اللللَّهِمِي الللَّهِمِي الللَّهِمِي الللَّهِمِي الللَّهِمِي اللللِّهِمِي الللَّهِمِي الللَّهِمِي الللِي الللَّهِمِي الللِيمِ الللِي الللِّهِمِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِيمِ الللِيمِي الللِيمِ الللِيمِي الللِيمِي الللِيمِي الللِيمِي اللِيمِي الللِيمِي اللِيمِي الللِيمِي اللِيمِيمِي اللِيمِي الللِيمِي الللِيمِي الللِيمِي اللِيمِي الللِيمِي اللِيمِي الللِيمِ

وَإِذْ يَسْفَى عَلَىٰ قَيْسِ أَجِيًّا أَنْ لِولَ وَأَنْتُ فِي ظِلْ اللَّهِمْ الْحِمْرِ

فَسُنَهُمَانَ الَّذِي أَعُطَالُهُ مُلُكُلًا وَعَلَّمَكَ الْجُلُوسِنَ عَلَى إِنشَرْمَيْ

وَوَلَــــَاحُنُّ الْأَيْنِ فَكَلَمَةَ بِي ذُوْيِّي وَالْلِلِوَحَيَّةَ ، وَكَثَّمَةُ ، وَخَكُمَةُ ، وَخَلُهُ اللّهِ بِيْ عَمَتَةُ الشَّلِينِ ، كَالَ اِبْحَالَلَّمُنَافِي ، فَتَكَّ أَءُ وَثَلَقَ الظَّهِيِّ، فَكُمَّةً ، وأ

دوك د غلول بن تُعَلَّمَهُ بَي دُونِيدِ بَ بَلَكَ . وَمَا يَعَلَيْهُ بَي بَعِلَى اللَّهِ بَاللَّهِ بَلَكُمْ اللَّهِ بَالْمَالِيَ بَي مَا يَعَلَى اللَّهِ بَالْمَالِيَ بِي مَلَى مِنْ اللَّهِ بَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَي اللَّهِ بَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

خُرَاجِ الرَّئِيِّ، وَهُمُّلَأِنُ ، وَالْمَاهَيِّنِ . `

وراك مستخد و الفراد الماري الماري الماري الماري الماري الفراد الفرائية الفرائية الفرائية الفرائية الفرائية المارية الفرائية المارية الماري

وَوَلَ وَمِينِي مِنْ السِّلْدِ بْنِ مَالِكِ كَفَيْلًا ، وَمَن بِيِّقِكُ ، وَمَنْ يُما ، وَالدُّحُونِ فِي .

قوَلَسِدَعَيْظُ بْنُ الشَّيْدِ بْنِ مَالِهِ عَمَّاءً وَلَاحِينَةً وَعَلَمَا ۚ وَبَالِيَةً . مِنْهُسَمِ سَتَمَعْ بِنَى الِفَجَابِ بْنِ مَا شِعِدَ بْنِ أَصْهُمْ بَنِ عَبْدِا لَلْهِ بْنِ بِيَا وِبِي حَنْ نِ بْنِيَا لِيَّةً

عِهِلَ عَيْظٍ، وَهُوَاَحُدُا الثَّلَاثُةِ الَّذِيْنَ أَوْمَىٰ اِيُهِم بِهِ عَلَى اللهِ عِيْنَ هُلُكَ بِالْكَوْقَةِ 1 بَنِ عَيْظٍ، وَهُوَاَحُدُا الثَّلَاثُةِ الَّذِيْنَ أَوْمَىٰ اِيْهِم بِهِ إِلَيْهِ حِيْنَ هُلُكَ بِالْكَوْقَة

ُ وَوَلَـــَ، مُنْهُ الْهِدَ حَوْعَتْدَمَنَاةً بَنُ كُبُّلٍ بِنِ سَنَعِدِ بِنَ صَنَّهُ مَانٍ ذَا وَنَصَّماً . مِنْهُــــم عَيْمًا فَهُنَ يَثْمِ بِكِي بِنِ يَشْرَبِي بَنِ حَفْقٍ بَنِ أَمَيَّةٍ بِنِ عَبْدٍ عَنْمٍ بَنِ عَبْد مَنَاةً ، قَناخٍ عِثْرَكُ بِنِ الْخَطْلِمِ بِالْبُعْمَةِ ، وَأَخْرَة مُثَلَّ دِينُ يَعْمِ الْبَيْعِ عَلَيْمًا

الهَيْئَجِ ، وَحِنْدُ بْنُ عُمْهِ الْجَهَائِجُ ، وَهُوَالْقَائِقِ ؛ إِنَّ تُتَيِّرُونِي فَلْ قَالَ بْنُ يَكِي \* قاتِل عِلْبَادَ وَحِنْدَ الْجَهَائِيِّ قائِنَ صُوْحَالَ عَلَى حِيْنِ عَلِيْ د، جَارَ فِي تَخْفُرِهِ أَ ضَمَلَهِ اللَّهُ مَا فِ لِلْبَعُو لَمِنِي مُخَفِّرُهِ أَ سُنَتُهُولَ . ص : ٨٠٠ مَلَ كِلِي : يَحْدُ القُّنُ مُنْتَكِيْ

اللَّ وَيَمِ ثِنْ مَالِكِ ثِنِ زَيْدٍ، زَمُ سَنَ فَطَلَقَصْ زُلَاسَتُهُ ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لِدُّ بَنْتِهِ وَقَدْ أَنْكُوكَا مُعْبَدَ ثِنْ زُمُهُ أَرْهُ، كَا بَنَيَّةً أَ مُسِكِي عَلَيْكِ الفَصْلَيْنِ ، فَضَلَ الفَنْعِ وَفَضْ الفَافَةِ \_ شِدَّةُ الرَيْخِ لِلْبَعَ ح \_ و شَهِدَ يُوَّمُ القُنْ تَنْكِي يَحْكُلُ حَبْنُ وَأَنَّ النَّعْمَانَ بْنَامْلُنْدِي حَبَّيْنَ أَخَذَهُ لِوُقِيهِ ، وَهُوَوْبَنَ أُبِّنُ رُوصاً حَسَن بْنِ مُعْفِلِ الْكُلِيِّي . وَأُشْهَا مَسَلَحَيّ بِنْتُ وَابِّنِ بْنِ تَعَامَتُهُ مِنْ أَهْلِ فَعَلِي فِيجَيْدِش عَظِيْرِ مِنْ مَفَدِّ وَغَيْرِجٍ، وَأَ رُسَل ال جَبْل رَبْنَ عَرُوا الْفَيْجُ وَكُو النَّرُيِّ سَنَمْنَ رَدِيدٌ لِلْ نَصُ مُ رُمَحَ فَعِلْ بِأَنْ صِ فَوحَتَهُ ، فَلِينُ الرَّدِيْعِ والرَّادِعِ ، وكان يَومَنْذِهُ فَيَأْلِبُهُمّا ، فَأَنَّاه فِي السَّفَةِ مِنْ ولَدِي كُلِّ مِغْدٌ رَرَاْسَ ، وَقَا وَجَيْشًا وَلِنِي قَالَتْ ، وَأَ تَاهُ حُنِيْسُ بَنْ وَلَف أَ حَدَنِنِ الشَّيْدِ ، وَكَان أَحَدُ إِلْى سَانِ الْفَلْدُ وَكَانَ أَ مَنْ خَيْفٌ فَنَعَتْ مُعْهِمِيمًا إِلِيمَكُ وَقَال لَهُمَ اللَّفَانَ وَذَا وَيَغْمُ مِنْ أَمْرِ العِيْرِ فَعَلَيْهِ بِنِي عَامِ وَفِلْمَهِمَ عَنِي لِيثُ بِنُكُم، فَلَقُوهم حِينَ فَرَخَ اللَّهُ سَنَ مِنْ سُوقٍ عُكَالْم ، وَرَجَعَتُ فَنَ مُسِنْ إِلَى مُكُفَّ ، فَنَ عُوا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ جُنُعَالَ بَعْثُ إلى بَيِيعَامِ مَنَّ كَنْهُم بِالجَيْشِ ، مُنقُوهم باللُّن مُنتَيْر واللَّن تُنتَانِ، فَينتَهُ القُنْ مَق وَقُرْنَةُ كُلَّ عَلِيهِ حَدَّهُ مِهُ أَوْلِهِ مِسْلُونِ لْلَيْدِوْمُ رُونُ ، مَوْجِنُ عَلَى أَحَدَفَ مَيْدُ مِنْ فَيْدِيقَا عِدِيلَ مَلْهُ تَعْمِرُ اللَّذِي عَلَى حَذَى وَرَبْيَسُوا لَلَاسِما أَخُولُكُمْ إِنْ مَلْهُ مَعْمُ اللَّذِي عَلَى حَذَى وَرَبْيُسُوا لَلَّاسِما أَخُولُكُمْ إِن وَالطَّيْتُونَ مَعْهُ وَغُيْرُهُم وَمُلْوَعَامِ مُتَسَانِتُونَ مُلْقَارَاً يَعَامِرُهُ فِي مَا لِدِ إ نِوْرَا إِمَا يُصَنَّعُ ضِرَانَ حَلَ عَلَيْهِ فَطُعَلَهُ فَصَن عَدَ وَجَانَى عَلَيْهِ بَنْوَهُ وَأَحَالِمُ إِيهِ مَثَّى رَكِبَ، وَكَانَ عَلَيْهِ دِرْعَانِ خَلَمْ تَكُنَّ فِيزِهِ الْطَعْنَةُ فَتُمْ حَلَ عَلَى حُبَيشِ سِنِ وَلَفَ الضَّيْخُ أَخَذُهُ أَخَذُا عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَقَتَدَى نَفْسَهُ بِأَرْبَعِينَةٍ نِعِيْرٍ ، فأستروا وَبُرَةً أَخَا الْكُتَانِ • وَ رَهَعَتْ عُيْنِ لِلْقَالِ بِمَالِقٍ ذَبِكَ الْبَيْنَ ءَوَ أَخْبِهُ أَقَ أَخَاهُ أَسِنَ فِي أُوَّلِ وَهُلَةٍ ، فَكُنّا ٱلْقَسَفَ خِمَانَ خَالَلُهُ ا لُتُعَانُ ؛ بَلَغِنِياً ذَوْتِهَ وَقُدُأُ سِرَواُ لَكَ فَمْتُ بِلَّرِمِ النَّاسِ ، وَلُحِثَّتُ فَسَهِنُ . فَكَيْفَ حَدَّامٍ تَتَالَ ، يَجَلِّي الذُجَنْ وَإِلْنَا هِي نَفْسِي الْمُقَ بِالطُّوالِ، يَعْنِي أَمُّهَاتِ أَوْلُدِهِ الَّذِينَ عَزَيْهُ فَأَفْتَنَى ثَبَّ مُ فَفْسَدُ مُنْ يَنْ بَدَّنِي الصُّوقِ، وَهُوَكُاكُ أَسْسَنَ فَبِلُّ لَفِ ثَاقَتِهِ صَفَّرًا وَوَيُنتَكِينَ وَخَلْمُهُ فِي أَمُوالِهِ ، وَيَقَالَ أَنَّ حُبَيْتُ مِن وَلَكَ قُتِنُ نَعِمَ القُنْ نَتَيْنِ ، وَهُوَ لَوْلُ أَبْنُ الطَّلِّتِي .

وَقُوا لَ يَنِ يُدُبُّنُ عُرِّرِوبُنِ خُويُلِدٍ وَهُوَ الصَّبِينَ ا

وَجَدَعُن مُرا والمُلُولَ الثَّنَا يِعَا يُعَلِجُ مُأْسِوراً لَدُيْرًا الجَزَاجِعَا

تَنَ كُنَا أَخَا النَّقَانِ يَنْ سِفَ عَايِناً تَنُ كُنَا صُبِيْشَا حِيْنِ لِنَعُاهُ بِكُسُنَا

خُولُسندَ مُفَيِّنَ بِينَ صِرَامِ بَنِ عُرُبِورَ بَيْدَ الْعُرْامِسِ بِيْ حَفِينِ بِي ضِرَامٍ. وَأَشْهُ زَمْرَهُ سَوَلِدٍ ، فَهَيْنَةٍ . وَهُمْرُكُمُهُ بِنَ حَفْدُنِ ، وَهُمْ أَخْرَى لِلِلْقَةِ ، أَ سَرَمُتُهُ بِنُوفَيْسِ بِي تُفْلَيْةٌ فَفَالُهُ أَخْهُ مَنْ لِلَّهِ \* وَأَكْرَاكُ الِدِسْقَامُ وَهُافِيَ إِلَى الْبَشْرَةِ. ومِلَدَيْنَ عَرْبِها لِجَلِيُّ يَرَجُنُ بِنَ مِنْ مَا إِن وَقَتَلَ أَيْصِلْ مَنْكَ بَكِنَ خَرِجانَ، وَكُونَا أَبَعُهُ مُخَدُّ بَنَ عَمْرِيد آئِنِ يَثْرِيقِ عَلَى بَيْبِ حَالِ سِنِحِسْدَكَانَ مَعَ طَلَحَةَ الظَّفَانِ، وبِهِشْرَ بَنِي عَنْدِ الْلِيعَ عَلَيْكَ وَقَيْسَى بَنْعَ عَنْدِ اللَّهِ بِنِي عَسَفْسَسَ بِنِ عَبْرِهِ بَنِ حَسْسَ بِنِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْلِيعَ عَلِيلًا إِنِّي أُونِيَا فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ال وَلِيَّ أُونِيَا لِي عَنْدِ بِنِ عَنْدِيدَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ الْعَيْلَةِ عِنْدُلْفِي مَنْعِ الْحَرِي

ڎڸڮڎؿؙٷۼؿؠڐڽٷۼؿؽڽڐۑؽڞڕؽڣڟؠؠٷڡڐؿڮۻڟ؞ڟڡ؈ڞڞڟ؋ ڎڝٮؽٞؿڣۣڞٲڔڹ؆ۑۼؿؠڎؽػڮڰ ٵؿؙؽڵڹؙۮڝڹؿؿڟڔڮؿ۩ڒڽ؞ٵڷڽؿۼٷػڡٲڵۿڶڣؿ

تَقَدُ اخْدَاخُدَا الْمِخْدَامُ خَيْلاَكُيْنِينَ هُ ﴿ فَكَا لَمْعَنَ الْمِجْدَامُ فِيْهَا وَلَدُقَتُنُ

وجيئية بْرَكُوبِ بِنِ عَبْدِ الفَرِّى بَيْنِ جُلاسِ بِنِ عَلَىنِ بَنِ مَا لَيْنِ الْلِلِهِ.
وَدَلِينَا قَرْنُ كُلُوبِ بِنِ عَبْدِ الفَرِّى بَنِي جُلاسِ بِنِ عَلَىنِ بَنِ مَا لِنَ بِهِ الْحَلَّمَةُ الْمُلْتِكُمَةُ الْمُلْتُكُمَةُ الْمُلْتُكُمَةُ الْمُلْتِكُمَةً الْمُلْتُكُمَةً الْمُلْتِكُمَةً الْمُلْتَلِكُمْ الْمُلْتِكُمَةً الْمُلْتَلِكُمِ اللَّهُ وَلَمُنْتُلِكُمِ اللَّهِ الْمُلْتَلِكُمْ اللَّهِ الْمُلْتَلِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْتُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْتُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُ

‹› جَادَ فِي مُطْرِدُ فِيَصْرِيَّ لِمَا الْكُلِيِّ فَلَولَكَتَنَةَ رَاضِينَا عَلَى مُتَكِيدًا إِنْسَانِ لِلْظُرُن لِلْبَادِ لَى الْكُلِيِّ فَلَعُولَا اسْتَنْبَلَ. وإِنَّ أَوْلِيَ الْمُعْلِقِينَ فَيَادُولُ الشَّرَاةُ بِهِ

(7) حَادِيْ كِتَبَارِ شِهَا يَعْدِ الدَّرَبِ فِي فَلَوْنِ القَدْبِ لِلتَّوْمِرِي الْمُلِقَةِ المَهْلِقَةِ الْقَدِيلِيَّةِ الْعَلَامِ ، 5 ، 0 ، 10 هذا 10 مُعَمَّا بَعْدُهَا مَا لَحَدُومَتُهُ .

يَيْحُ النِّي النِّي النِّي النِّي النِّي سِيقِدِ إِنَّى العَامِينِ كَانَ الْكَهَا أَمْوَا مُالْكَالُوا ، أَيْ كُلْمُلُونَ كَاسَارًا لَكُمْ عَلَيَا تَجَارًا لِدِيرِورَا كُمْ رَيْفِي عَالِشَةَ وَلَحَالُهُ وَالزَّيْنِ } أَنْشَالُوا ال وَتَعْرَكُونَ ثُمَّ نِمُ عَلَيْنَا مُصْلِحًا فَلَكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَكُلُونَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَ جَعَدُونِ الدُّورَعِ قَالَ ، تَجْعَلُتُ لِلْحَدِدُ أَيُّذَا أَخْتَلَرَهُ النَّاسِى قَالَ، بَلُ تَجْعَلُونَهُ لِوَلْدِعَتُمَلَى فَإِلَّهُ حَرَالًا أَيْدًا أَخْتَلَرَهُ النَّاسِى قَالَ، بَلْ تَجْعَلُونَهُ لِوَلْدِعَتُمَلَى فَإِلَّهُ حَرَالًا أَيْدًا بِدَمِهِ ، فَقَالَ: اَنْتَعُ شَلِيعٌ اللَّهِ عِنْ فَقَعْلَا الدُّنَّا لِمِن عَلَى عَلَدا رَالِي أَسْعَى الدَّلِيعِ المُهِوعِينَ وَفِي عَلَيد مَنَانِ ، فَرُسِحَ وَرُرُجِعَ مَعَهُ الْمُعَيِّرُةُ بِنُ طَعْبَةً ، وَمُنْ كُلَّنَ مَعْمُم مِنْ تُقِيِّينٍ .

ومَفَى العَرْمُودَ مُعَهُما بَانَ والوالِيَدَ ٱبْعَلُعُقُونَ ، وَكَانَ وَلِيْلُهُم رَجُلا مِنْ عُرَيْنَةَ ، وَهُوالَٰذِي أَبَيْعُ مِنْعُ الْجُنْ كَالْ الْعُرَيِّ ؛ مَسِنَ ثَمَعُهِمْ فَلَدُ أَمَّ عَلَى وَادٍ إِلاَسْتَأْتِي عَنْهُ، مَثَى فَنَ فَنَا الْحَوْابُ - وَهُوَ مَالًا - خَنَبَهَ ثَنَا كَمِلاً بُهِ ، فَقَالُوا ، أيُّ مَا رِهَدَاهِ قُلْتُ : هَذَا مَا وَاخْوَا بِ ، فَقَى حَتَّ عَائِشَةُ بِأَعْلَى مَدْتِهَا ، وَاحْتَ مَعَلَى مَ وَاللَّهُ ، و إِلَّا لِلَّهِ وإنَّا النَّيْصِرَ حَقِونَ وقَالَتْ، إنِّي لَهِي اسْمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ نَظِيلُ لَنِسَالِهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ نَظِيلُ لَنِسَالِهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ نَظِيلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ لَكُوالِ النَّسَالِهِ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ لَكُوالُ النَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَي تَنْتَحْ إِيعَتِكِ النَّوْ أَبِالْحُرِّ مَنْ يُعْتَعَفَّمَدُ يَعِي هَافَا لَاخَتَّهُ، وَقَالَتُ بُرَرُّ عِنْ الْفَوْالْيَهِ صَاحِبَةُ مَارِ الْحُوالْ بِالْفَالْكِ عَوْلَهَا مَيْمًا وَلَيْكَةً ، فَقَالَ لَمَا عُبْدَا للهِ بَنَ الزُّبِينِ ، إِنَّهُ كَذِبُ وَلَيْسَى هُوَمَادَ الْحَوْلَ بِ-وَيُقَالُ ؛ إِنَّ هَذَا الْقُولُ كَانَ أَوُّلَ شَعَادَةِنُ وَبِ فِي الدِسْلَامِ . .

فَلَمَا ٱفْتَتَوْامَعَ عَلِيْ وَتُتِنَ فَلَحَهُ وَكُلَ الرُّبَيِّ اعْتَرَكَ الْحَرَبُ وَأَنْهَنَ مُ اللَّوْمُ مِن يُدُوفَ البُصْنَ ةَ عَلَمَا رَأُوا الخَيْنَ أَ لِمَا فَتْ بِالْجُلَ، عَاوِدَا قُلْبًا كَمَا كَانُوا حَيْثُ الْقَلْحَا وَعَادُوا فِي أُمْ جَدِيْدٍ.

وَاَسْطُسَتُكَ الذَّرُمُ مُلَكِّرَا فَي إِهْمُ مُعَلَقُ مِنْ مُفَرَمَا لَكُوْنَةِ وَالبَّهُرَةِ - وَكُلُولَهُ عَلِيٍّ - آنِنَا وَقُا خَرْتُوا إِ وَا فَرَعَعُ القَّبْنُ ، فَجَعَلُوا يَعْصِدُهِ اللَّهُ كَانُ (الدُّيْعِي واللَّهُ جُل) فعارُينَ وَقُتَعَةٌ كَانَتُ أُ عَظَمَ مِزَا فَبْلَرَا وَلَابَعْدَهَا وَلِدَ اللُّمَّةُ بِنَ عَامَعَ لَهُ عَدْ مَعَلَى مَعْلَى عَدْ مَدُ مِينَتَ يَدُ عَبْدِ الرَّفَانِ بْنِ عَتَابِ تَبْن تَعْلِيه مَنْ لَا تَعْلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكَ يَدُ عَبْدِ الرَّفَانِ بْنِ عَتَابٍ تَبْن تَعْلِيه مَنْ لَا يَعْلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمَ عَلْمُ عَلَيْمَ عَبْدِ الرَّهُانِ بْنِ عَتَلْبِ تَبْن تَعْلَى عَلْمُ عَلَيْمَ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع يَسَا مِهَافَقَالَتُ: مَنِ القَرْمُ عَنْ يُسَارِي ? فَقَالَ صَيْنَةُ ثِنَّ شَيْحَانَ ، نَوْلِكِ الدِّنْدُ وَكُلْكُ ؛ إِلَمْ الْعَشْالَ حَافِظُوا النَّيْنَ خَلِدُنُّمُ الَّذِي كُنَّا نَسْمُعُ بِهِ إ وَتُمُثَّلُتُ :

وَجُالُدَ مِنْ غَشَانَ أَهُلُ حِفَاظِمُ دِّمِيْنُ وَأُوْسِنُ جَالَدَتْ وَشَبِيْنِ نَكَانَتِ الدُّنْ وَيَأْخُذُونَ نَفَى الْجُنَى فَيَشْخُونَهُ وَمَقُولُونَ ، نَعْنُ جَلِيا الْمُلْ رِيُحُصُرِيحُ المِسْكِ . وَقَالَتُ لِنَ كُلانَ عَنْ يُعِيْزِها ، مَنِ القَرْمُ عَنْ يَيْنِي ? قَالُوا : بَكُنْ يُحْ وَابِي , قَالَتُ، لَكُمْ يَظُولُ العَالِق ، وَجَادُوا إِلَيْنَا فِي الْدِيْدِ كُأَنَّهُم مِنَ العِنَّ وَالْفَعْسَادِ بَكُنَّ بُنْ وَائِل

وَاقْتَلَتْ عَلَى لَيْشِيَّةٍ بَيْنَ يَدُرِّيمَ فَقَالَتْ مَنِ الغُوَّمُ ? قَالُوا ، نَبْوَلَاجِيَّةُ ، فَالْفُ ، نَخِ بَعِ مَسْيُونَا أَبْلُحِيَّةُ ثَّنَ شِيئَةٌ فَهَالِدُوا جِلادًا يَتَّفَادَى مِنْهُ .

فَمْ الْحَافَثُ مِنْوَهُ مِنْهُ بِهَا ، كَقَالَتُ ، ويُرِيَا جَرَة الجَرَاتِ - فِي إِنْهَالَةِ الدُّدِيرِيج : ١ ص ، ١٠ ، وَٱلْفَاتُمُ أَنْجُنُ لَ العَرَبِ لَلَاتَ وَهِم : بَدُنَيْ بِنِ عَامٍ ، وَبَدُ الحارِنِ بْنِ كَعْدٍ ، وَبَلُوطُهُ مِن أَدٍّ وَالتَّحِين كان إليمُ المَالِثُولُو دين به تقدم تنوانده و فالى ابترعين خالفان المنه خلاطى - كلفان فى اخالفهم بكوغين في عقيراتك في كفاراتك المنافق المنافقة المنا

دَ قَدَمَ مَقَامَ العَدُويِيَ الْحَارِيَّ الْفَشِيِّ فَلَ ثِلِيا الشَّدَّ مِنْهُ وَجَعَلَ بَعُنُ : مَنْ بَنِي صَدِيَّة أَحْصَابُ الْحَقَّ \* ثَبَارِينَ القِرِّينَ الْقِرِينَ وَالْاَتِينَ فَنَّ لَ تَنْفَى اَنْ عَفَانَ الْقَرْفِلُ الْمَالِينَ \* الْحَيْثُ الْحَالِمَةُ الْعَلْمُ الْعَسْلُ

نُ ثُعا عَلَيْنَا شَيْخَنَا فَمْ بَجُلُ

ثُمُ الْحَدُجُودُ النَّاسِ إلى عَائِشَةَ ، وَيَهْمِ الْقَلْقَاعُ بُنَ يُحْرِدٍ ، وْمَسَلَّمَ عَقَيْهَا ، فَقَالَت ، وَاللَّه كَوْدِكُنُ أَتَي مَنْ تَتَكِيمُ لَمَا اليَّوْمِ بِعِشْرِيقِ سَمْتَةٍ ، ه دُجَارَ فِي كِتُكِنِ إِلْمِهِي الْمُرْكِينِ مِلْمُنَهُ فِينَا فِي اللَّيْحَةُ وَالنَّشْرِي بِعَثْنَ جَ : ١ ص ، ٧٠ مَا لِي . تُولُهُم فِي أَصَالِهِ اللَّهِ عَلَيْهِم فِي أَصَفَالِ الْجُنِ

اً بْوَبْكُرِينُ إِلَيْطِينَةُ اللّهِ سَنَيْلَ عَلَيْ عَنْ أَصْحَامِ الْحَلَى ، أَسَلُّهِ بِكُنْ هُمْ وَقَالَ، بِثَنَالِيَّتُنَا بِ فَلُوا عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَكُنْ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عِلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُعَلِيلًا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَ

وَرَتَ عَلِينَ بِمُثَلَى الْجَنِ نَقَانِ النَّهُمُ الْعَنْ لَلْهِ لَلْهُ وَلَهُ مُوَثَلُ بِنَ أَلِي بَكُم ، وَكُلُ رُبُنُ يَاسِي، وَعَسَالَ احْتَفَى الصَّاجِمِ أَسَاتَهُمْ مَا يَعْنُ إِنَّانِ، أَسْتُنْعُ لَذِي لِدِكَ .

وَكِيْنَةَ عَنْ سِسْعَى عَنْ عَتْبِ اللَّهِ بْنِ مَهُ عِنْ عَنْ عَمَّامِ وَكَانَ، لِللَّهُ لَلْ أَهْنَ الشَّلَ م وَلَكِنَّ فُولُوا فَسَقُوا وَالْمُلُوا.

وشسين غَلَان بَدَيْ يَلِسِهِ عَلْ مَا يَشَمَّ لِمَنْ مَا لِمِنْ فَقَلَانُ اللّهَ اللّهِ الْكَالْمَعُلُمُ اللّ ونُونَّ اللّهُ آخَتُكُمْ بِمَا لِيقُعْلَمُ الْمَتَّقِينُ لَمَا مُسْتَجَعِينًا .

وَكَانَ عِلَيْ ثَنَا إِنَّهُ اللِّنِ يَوْمُ الْجَلُ ؛ إِنَّ تُوَمَّانُ تَغْمُوا أَنَّ البَقْعُ كَانَ مِثَلًا عَلَيْهِ ، وَرَجَنَنَا أَنَّهُ مِلْهُمُ عَلَيْنًا ، وإنَّمَا اقْتَلَنَاعَكَ النِّهِي عَلَمْ تَقْتَرُعَ عَلَيْنَ عَلَيْ التَّلِيْنِي .

ا جِرَكِيْنِ بَنْ أَيِّ شَلِيَنَةً قَالَ، أَوَّلَ مَا تُطَلَّقُ بِهِ الْحَوْلِيَةِ يَصَّالِكُمْ الْحَلُ ثَلَا رِمَّا وَهُرَ يَعَرُّمُ كَلِمُنَا أَمُوْالَهُم إِ كَفَالَ عَلِيْنَ هِيَ السَّلَةَ فِي أَهُوا الظِّيَّةِ ، ثَلَالَ مَا لَلْبِي مَا عَلَمُ الْعَل القَيْمِ الْتَصَسَاطُونَ عَلَيْهِ ! كَالُوا ، مَسْتَحَالَ، لَقَه ! أَشْئَلُ ، ثَلَالَ ، فَيهَ يَحْتَلُمْ وَقَال يُمُنَّ مِنْ إِنْ أَيْلِكُمْ الْمَثْنَاعُ مِنْهَ .

عَلَى: وَخَلَتُ أَمُّ أَنَّكُ الطَّبِيلَةُ عَلَمُعَالِشُةَ بَعْدَرَفَعَةِ الْجَن فَقَالَتُ لَهَا إِنَّا الْمُولِيْنِ فِي الرَّاحُ فَتَكَتُ الْهُلَّى صَيْنِياً\* فَائِنَّهُ، وَجَبْتُ لَهَا الثَّارُ، قُلَقَ، قُلَ تَعْرِلِينَ فِي اَمْزَأَهُ تَتَلَتُ مِنْ أَوْلَمِكَا النَّخَارِ عِلْشَرِينَ الْفَلْي صَيْبِيْهِ الحِدِجُ مُؤلِّدُ، خَمَّا بِيَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ .

و مُساقِنَ عَائِشَةُ فِي إِنَّامٍ مُعَادِيَةً ، وَقَدْ تَعَارَبُثُ السَّبَعِيْقِ ، وَقِيلَ لَزُمُ ، ثَدُ فِينِعَ مَحْرَسُولِ اللَّهَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ \* تَعَالَتْ ، لَد ، إِلَيْ أَحْدُفُتُ بَعْدَةً حَدَثُما ، فَا تَعِلِيْنِ مَا يَحْزِي بالنَّفِيقِ .

وَتَوْتَكُونَ الْكُنِّيْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنانَ لَهَا ﴾ كَالْحَيْنِ الْكُنِّيِّ مِلْ كَنْكُولِ كَلْبَكُ كِونَهُ الحَوْبِ بَعْقَالِلِينَ عَيْنَا وَأَنْتِ لَهُ كَالِمِنَّهُ وَالْمَنْ الْعَنْهَ المَارِنَةُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُونَ و الانبارِي، رَقِظْتُ البَّمَاةُ فَيْقَالَ مُعَرِدٍ . . وَقَدْنَ عَمُوا أَنَّ الْحَوَّدِ مُ مَارٌ فِي غُرِيْنِ البَشِّئَة. وَقالَ فِي لَكِنْ بَعَيْنَ الشَّيْنَة :

إِنَّى اَ دِينَ بَحْبُ آلِ مُحَبُّدٍ دَنِنِي الوَّحِيِّ شَهُودِهِ دِالمُثَيِّرِ وَأَنَّا الْبَهِيْمِ فَالزَّيْنِ وَلِحُقِّهِ مَنِ الَّتِي نَبَصْتُ كُولَدُ الْخَيْرِ ، وَ حَالِكُ ثِنَ الْمُنْتَنِينَ بَنِ مُعْقِلِ بَنِ صَبَلَحٍ ، وَهُوْ الَّذِينَ قَلْلُهُ رَجَلَكِ مِنْ بَنِي هامُ لِهِ يَكُلُهُ أَبُوالْيَالِكِ وَالْفِينَ رَجِّ الْمُرْحَى بَالْاَلْتُهُ فِي هُوَالَّارِي إِلَيْنَ إِلَيْنَ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا وَالْفِينَ مِنْ الْمُرْتَالِقِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ مِسْقَتْ ﴿ إِلَيْنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

وَعَلَوْمِ إِنْ خَلِقَفَةٌ بِنَ مِعْقِلِ بِنَ صَلَاحٍ الَّذِي تَثَلَ بِشَطَامَ فِنَ فَيْسِ بِنِ مَسْطُودِ الشَّيْسَاقِيَ وَصَلَيْتُ ابْنُ عُرُونِ مِسْفِيهِ بَنِ عَلِيهِ الْحَارِقِ بْوَطْرِيْفِ بْنِ رَبْدِ بْنِ عَلَيْرِ بْنِ عَلَيْهِ بْنِ

ُ وَيَهُهِ ٨ الْأَصْهُمُ مِنْ خُذَا سُ ثِنِ عَبَيْدِينِ سَيْفِ بَنِ عَنْدِا لِمَا رَفِيْنِ فَهِ يَعْلِمُان سَيِّذًا وَوَلَسَدَ شَعْنَ فَهُ ثَلِي رَبِقَعَ بِسَلَّقِ عَلَى الْعَلِيمُ وَعَلَمِنْ اوَشَكَيْرُ .

مِنْهُ سَمُ كُلُمُ مِنْ سَوَقِطِ بْنِ عَبْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شَقْرَةَ ، وَإِلَيْهِ الْبَيْتُ بِنَّ بَنِي طَسَبَّةَ ، وَهُوَ الرِّبُيْسِينَ اللَّحِلَ الَّذِي يَعُولُ فِيْهِ الفُرْنَ وَقَى :

ئُنْ يُدُ الفَوَابِ سِيءَ ٱبْنُ نُرِيدٍ مِنْهُمْ وَأَبُو تَبِيفَةً وَالرَّهْ لِيُسْنُ اللَّعُلُ

أَبُو قَبِيْصَةَ ضَمَا مُ بِنُ عُمْرِهِ.

و مِنْهُ ﴿ مَنْهُ ﴿ مِنْ مِنْ لِي شَلَّسِ بَنِ بَيِيْفَةَ بُنِ كُلِّمٍ بِنِ سَوَيْطٍ، صَلَّحِبُ عَسَلَابِ الْحِبَّجِ ، وَالْعَلَّمَ مِنْ إِنْ عَنْرِ بَنِ عَنْرِي مِنْ عَظِيْةً بْنِ سَدَكِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاللَّهُ بْنِ مُعَاوِيّةً ابْنِ مَنْ عَلَى وَ، الَّذِي يَكُونُ ؛

عَلَىٰ الْجَوْسَةِ الْمُلْعُونِ لِالرَّيِّ لِدَيْنِي فَلَىٰ رَأُ سِبِهِ دَا بِي المُنِيَّةِ يَلْمَعُ

١٠٠ جَارَ فِي كِنَا بِيَهْكَافِقِ جَرِيَّ يَ وَالغَرَّنَ وَيَ إِلَّهِمَةَ قَارِيا خُشَّى بَيْفَذَكُ مَح ١٠ ص١٠. ١٩ مَا يَلِي، \*يُعِرَّ فَقَا الْخَسْسُ وَالشَّكِيلِيَّةِ \* \*يُعِرِّمُ فَقَا الْخَسْسُ وَقِيْلًا إِلَيْهِ فَقَا الْخَسْسِ وَقَتْلُ بِسَفَامٍ مَنِ تَقِيسُ الشَّسِيلِيَّةِ

اَ نُهِ سَعَا اَبْنَ نَيْسِ بِهِ مَسْعَوا اَ غَانَ عَنَى سَعَوْاَنَ عَلَىٰ بَهِي لَحَلَيْهَ لَهِ سَعْدِينَ طَبَعُ ( وَحَمَّ إِلَّ الْعَلَمَا وِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

خُقَالَ اللَّسَدِينَ. الْحِيلُ لِلِّي أَرْهَلُ أَنْ يَعِينَ العُيْمَ فَيْلَيْرَيُوا عَلَيْكَ الْمَاخَدُ بِسَفَاعٌ بِلِيَاكِيّ مِرَجَلِيهِ خُمَّ تَدَهَدُي مِنْ أَعْلَى النَّقَلُ حِشْدَةَ أَنْ تَنْجِنَهُ الْمُعْيَى حَقَّى لِلْغَ لِسَفَايَ الْكِيْدِي الْحَل ەدَكسەنىغادِيْة بْنُكْفِيەبْنِىنَ بِيْعَةَ بْنِ تَعْلَيْةَ فَعْنَبْلْ وَسَلُولاً وَولَسَدْ مَانِنُ بُنِنُ كُفِّيهُ بْنِيْزِهْ بَنِ تَعْلَقَهُ لِمَانِّةً لَلْائِينَ مُلْمَانِ بِنْ فَى يَوْسَيَت ھُوُلِکَ بِنَوْ ضَیْعَةً بْنِ أَدْ

ٷۮڵ؊ٷۼؽۺڽٷؠٲڐٟڿڞؙؠڐٛۥڬٷۅٳۿۼٵؿۿڞؖٵڶۺٚؠٷؠۘڲڵۏٳٷڄٵۺؽٷۼۘڮۿٚۄڛڟ۠ؽؙ ۫ٮڿۺٷۄڸؽٳڶؽٶؠڎؽۯؿٷؽٷڲٷڮڮڰۿڿڮؽۼۣٷڽؽٷڸڵۻؙؖڮۮڕ۠ؠٷڟٞٷؠڶڞٚڵڎڕڿڎٷڿؽٷڴۼڰ

= الذي يختف بعِدَنَيْ صَدَى طَائِلَكَ لَتَصَوَّى كُلُكَ بَدُ طَنَيَةَ النَّيْرَ بِالثَّلْمِينَ فَأَ لِلْفِي وَالْمَوْيِقَ، فَعَالَ لَهِ بِسَسَطامَ، أي بِعَ وَقَدَ بَلَكَ خَانِهِ عَاصَرَاتَ عَلَى الْفَيْمَةِ مَنْكَ لَدَّهِ لَمَنْهِ عَلَى اللَّهِ فَا لَكُنْ مَ فَأَصَّنَ عَلَهُ مَا جَعَدُ وَأَغَنَ مِسْطَلَّمَ فَيَ فَعَهَا بِهِ بَنِيا لَمُنْتَبِى مُرْكِمَ اللَّهِ فَي الْ يُعْنَ لَكُ عَامِم بِمَا خَلِيقَةَ فَا تَنْفِ اسْطَاماً وَاصْحَابَهُ وَعَدَيْهُمُ امْا فَانَ مَعْلَم مِنْ الم بَيْنَ أَيْرِيْهِم الْمَاعِمَ فَيْكُونَ فِي خَلَيْهَ وَهُمْ يَصْلُكُوا النَّعَمَ خَدُّ عَيْمَا وَاعْتَمَا لَم لَنْقُولِهِ اللَّهُمْ فَوْ الْمُلَادَ لِمُعْلَمُ مُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُوا لِلْعَالَةُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا لِلْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْم

رُكِبَتْ ضَيَّةُ أَنْجُانَ اللَّهُمْ ﴿ فَقِدَاءٌ كُلُّمْ خَلِي وَعُرْ

قَلَيْ بِهِمِرَجُنَّ بِنُ بِقِي فَكَلِيَة ، يَقَالَ لَهَ أَرَهُوا لَحَ بِهِ رَبِيْعَةً بِنَ أَيَّا وَمُصَعَّ فَوَسُلُهُ فَا شَلَعُهُ ، فَقَالَ الْمَارِيَّ وَمَا فَعَهُ اللَّهِ الْمَارِلِ عَلَيْكِ بَرَا وَيَعْ الْفَرِمَ وَأَمَّا فِي أَنْصُلُهُ ، وَقَلِي مَنْ الْمُعَلِّى الْمُعْلَمُ وَقَلِي اللَّهُ مِسْلُمُ وَمُعَلَّى الْمُثَلَّى الْمُثَلِّمِ ، وَقَلِي مَنْ الْمَعْ وَمُعْلَقِي سَا وَلَيْهِ فَعَلَى الْمَارِلِي اللَّهِ اللَّهُ مِسْلُمُ وَمُعْلَى اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ مِسْلُمُ وَمُعْلَقُ اللَّهِ اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّ

يَقُعُ الذَّى فِي تَكُنَّ مَا أَجَنَّتُ عَلَيْهُمْ الْمَنْ بِالْحَسْنِينِ الْمَشْيِلُ الْمُنْ بِالْمُسْنِينِ ا يُفَسِّمُ مَالَكُ فِينِكُ وَلَنْكُو الْمَا الْفُرْيَا وِلَاَجُنَّعُ الْمُمِنَا اجْذَابِكُ تَهِيْهِ وَلَى مَنْ الْمَا الْمُعْلَىٰ فِي عَلَمَا فِي الْمَالِينَ اللَّهِ مِنْهِا مِنْ فِيلًا الْمُعَلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كلب.

وَصُوْفَةً بْنُ مِنْ بِنِ أَدٍّ.

مِنْهُ مِنْ مُشَرِّحُ بِيَنَ بِنُ حَسَسَلَةً ، وَهُمْ خُلَفًا رُبِيْ حُرِّمَ ، فَهُم يَتَسَلُونُ إِلَيْهِ ، وَلِلْأَقَلَمُ لَهُ بَقِيَّةً ، وَكَانَ لَهُم عِنَّ وَغَمَّى لَنَّهِ .

حَكِيَ عَنَ ٱلْمِنِ الْخَرَّانِ وَقَلَ إِنْ الْكَرْتُووْقَالَ ، ثَكَانَ مَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَلْ يَقَى أَحَدُ مِثْ صُوفَةَ يَدْفَعُ بِلَنْدُسِيَّ مِ فَعَالُوا ، لَدَ ، لِنَدَ احْرَاقُ ، فَقَلُ ، لَذَيْنَا عِلْ لِكُرُنَّ أَعْ أَلَ تُتَلَّعُو بِلَكُنْ مِنْ

هُولِكَ بِنَو مُلاَعِنة بْنِ إِلْيَاسِنِ بْنِ مُظَّى

المُغَتَّرَبُكُ مِنَّ بَلَاتِ هَاشِهِم ا غَتَرَبَتُ حَيَّةٍ بِنْتُ هَاشِمٍ عِنْدَالْتَحْجُم بِنِ دِلْدِنَةَ الْخَرَاعِيِّ ، فَوَلَــَــَدُّ فَأَكْمُنُ الجَاهِلِيَّةِ ، وَاشْرَكِهِ نَصْ حَبِيَّدِبِنِ مَلْكِ إِنِ الحَارِثِ بِنَ قَطْلٍ .

وَٱكْنَ كُتُ رُبُّكُ يُرُّكُ بِنُّكُ هَا شِهِم فِي نِنِي عَكُمِرٌ بِّنِ مَنْعُصَعَتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ .

مَا ۚ فَهُنَ يَتُ مِنْذُ بِنِكَ الْفَصْ بِبِعِنْدِ الْقَلِيرِ ، عِنْدَمَسْ عُودٍ بِّنِ عَامِنِ بَنِهُ عَظْمِ اللَّقِفِجَ تَوْلُسِدَ قُلْهُ عَمَدًا لِعَنْ الْحَالِمَةِ .

١١ جازي خاصية مخطوع تحضي تعديدة القال القار الذين ستيمة إذ يشاية الشابة الشابة المستشول من ١٥ عائلي، الشديمة من المؤلف المغروث القارة القارة المغروبية المتعددة المؤلف المغروبية المتعددة المغروبية المتعددة المغروبية المعددة المغروبية المعددة المغروبية المغروبية المغروبية المغروبية المغروبية المغروبية المغروبية المعددة المغروبية الم

قا غَيْنَ بَتْ فَاطِنَتْ بِلْتُ الْمُقَرِّمِ عِنْدَ أَبِيمْ بِوبِي عَرْدِينِ عَرْدِينِ مُحَفَّوْا لِلْتَصَارِيِّ، نَوكَ لَسَدَتْ عَبْدَا لَلْهِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَانِ فِي الدِسْسَنَمِ ، وَأَشْرُهُ قَامَلَةُ بِنِّتُ عَرْدِيْنِ جَعْوَلَةٌ بْنِ حِذْمَ إِبْنِ مُسْعِدِ آئِنِ مستَهِم، وَهِيَ أَرْعَكَ .

وَّا غَنَى بَثُ الْمَ عَرْيِ وَبِنْتُ المَعَوَّمِ عِنْدَ أَيِ مَسْرَى إِن يَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْنِ بْنِ هَوَانِ فَ

ئَوْلُسُدُونِ مِنْ اللهِ، وَغُنِيْدُ اللهِ، وَأَمَةُ اللهِ، فِي البِسُمُعِ. مُوَلُسُكُ لُهُ عَبْدُ اللهِ، وَغُنِيَّدُ اللهِ، وَأَمَةُ اللهِ، فِي البِسُمُعِ.

وَاغْتَرَبْتُ بِنْتُ أِنِي زَمِي عِنْدَعُثُمَانَ بِنِ أِنِي العَاصِ بِي بِشِيرِ بِي عَبْدِ وَهُلُ التَّعَلِقِ 2. 12 عود 10 في روي 13 عود المعالم المسلم المعالم المسلم المعالم المسلم المعالم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

خُولَسِدَقُ لَهُ عَنْهَا لِرُحُوْلِ فِي أَوَّلِ الْمِسْمَدِمِ، وَالْحَيَّا أَمْ جَبَلِي بِنِّتَ حَرَّمِ بَنِ ٱمَيَّةَ وَاغْنَهُ بَنِي مَنْهُ عَنْ فَعَ بِنِّكَ أَقِ لِبَهِ عِلْمَا أَوْلَى بَنِ حَكِمْ بِنِ أَمْتَةَ بَنِ حَارِقَة بْنِ الْمَوْقِيلَ أَبِي خَلِفًا لِنِي عَنْدِشْمُس، وَوَلَسَكُ لَهَ إِنَا الْحِيْمَ وَعَلِيّنَةً أَوسَتِهِيلًا أَشَرُهُ الْمُجَلِّ عَل

خليف كونى غذيد عصس، فولسستان لغازي اجهاء وعليقة ، وستعيقدا ، النهام جيلي بنت حت بزي احيه. وَالْحَيْنَ كِنْهُ عَنْهُ بَتَّى وَرَهُ بِنْكَ إِي لَهُمْ عِنْكَ أَبِي اِهَابِ بَنِ عَنِيْنٍ بِيَرَقِيْسِ بْنِ سَعُونِّدِينِ مَرْبِيقُعَةً الجَنِ زَيْدِينِ عَنْبِ الْقِهِ بْنِ قَارِحٍ.

دَاعَيْنَهُ ضَلِعَظُ بَنَّىٰ التَّهِيْمِ بَنِ عَبْدِ الظَّهِ عِنْدَ الظَّوَارِيْنِ عَرْبِوالبَيْمَ لِيَّ يُولَسَنُ لَهُ مَقْبَدَا فِي البِسَمَامِ ، أَشَمَا عَابِكَةً بِنِثَ إِي وَهَي بِنِ عَلَيْهِ بِنِ عَالَيْدِ بَنِ عَرَانَ

وَٱخْتَرُبُنَّ مِنْدَبِنَتُ مِبْنَعَة بْنِ الحَارِجُ بْنِ عَبْدا لَفَلِدٍ عِنْدَخَيْلَ بْنِ وَاسِعِ اللَّهُارِق خولسستانْ لَعَيْمَةِ، وَوَاسِعَلَيْهَا لِيسَسَمْعِ، وَالشَّمَامُ الْحَكِيدِيثُ الْرَبِيَّةِ بْنِ عَلَيْلِكُ

وَاغْتَنَ مِنْ الْمُنْ بِنَصْرَبِيقَعَةَ بَوَاضَا بِنِ ثِيمَتَهِ الطَّلِي عِنْدَعَتُنَا وِثِي شَيَيَانَ السَّهُمِ. كولسَدَقُ لَهُ آثَمَا تُنَرِيْ الرَّسِنَةِ مِنْ الْحَمَاطُونَةُ تَوْرِينَ عَلِيْنَ الْمِلْلِ عِنْدَ السَّمَاءِ

-يَنْ حَرَقَهُ بِالْجِلَرَةِ، وَيُسِتَعْجِلُولَهُ بِذَلِكِ ، وَيَقُولُونَ لَهُ ، وَلِكَكَ إِنَّمَ فَكَرُّم ، فَيَأْبَى عَلَيْهِم بِعَثَى إِذَامَالَتِهِا المَّشْقُ مُ تَعْلَمُ فَنَى ، وَرَبِى النَّاسِيُ مَعْهُ .

كُولَا اَ يَمْنُ اسْمُحَاقَ، فَإِوَا وَمُوامِنْ مُنْ إِنْجُلَا مِنْ أَمْ وَاللَّهُمَ مِنْ مِنْى مَ أَخَذَتُ عَدَفَةً بِخَابِي العَقْدَةُ تَعْبَشُوا النَّاسَ وَكَالُوا أَجْرَى صَفَةً مَلَمَ يَحْنَ أَحَلَهِنَ النَّاسِ حَتَى ثُمَّا ا فَإِنْ اَعْرَقُ النَّاسِ، فَا كَفَلُهُمْ النَّاجُ مِنْ مَنْيَ صَفِحَةً مَنْحَاتُ اللَّاصَ وَقَرَيْهُم وَلِكَ مَنْ بَعَدُكُمْ بِ مُرْدِمُنُلَاةً يَمْزُعُهِمٍ وَكُلُوا لَذَهُ مِنْ مَنِي سَعْدِقِ اَلِ صَفَوَاقَ بَنِ الحَارِقِ فِي حَجَدَةً .

تَسَبُ صَلَوْانَ بِنَ جَلَانٍ تَوَلَّا بَنْ صِلْسَكُم ، صَلَوَانْ بَنْ حِنَابٌ بَنِ سَتِّجَنَةً ، عَقارِهُ بَنْ عَنِفِ بَنِ كَفِي ا بْنِ سَلَعِدِ فِي رَبِيدِ اللّهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ ، إِبُرُا هِبْتُمْ مَدَأَ مُّهُمَّ أَمُّ الْحَكْمِ بِنَّتُ الرُّرُبِينِ بْنِ عَبْدٍ لَمُطْلِبِ .

وَٱكْتَرَبَّتُ أَمْ حَقَيْمَ بِفَتِ حَقَعْمَ بِثِي الحَارِينِ بِمِن عَبْدِالْظَلِيمِينَدَ عَبْدِاللّهِ بِنِ اسْتَحَاق ٢ بَنِ عَبْدِاللّهِ بِنِ أَجِيهُ مَن هَنَّةَ المَّرْزَاتِينِ إِلَى السَّاسِعِ .

و اغْتَىٰ بَتُ خَرِيْتُ فِي مِنْ الْمِينَ مِنْ مُنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ أَوْمِ مِنْ أَوْمِ اللَّهِ مُنْ أَ و اغْتَىٰ بَتَ خَرِيْتُ فِي لِمُنْ أَلِي السَّفَيَا كَانِّ مِنْ مُعَلِّى بِمِنْ أَنِيكُمْ مِنْ أَوْمِيلُوا أَي

اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَقِيْقِي الرِسْمَانِ ، وَلَسَدَقُ لَهُ مُتَكِينَةً الْمُصَّلِّينَ وَالْفَائِ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الفَّقِيْقِي الرِسْمَانِ ، وَلَسَدَقُ لَهُ مُتَكِينَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّ إِنْ الظِّهِ ، وَالْمُمْمَالُهُ عَلَيْهِ مِنْكُ أَيْ خِلَاهِنَ مِنْ عَقَدَةً مِنْ أَنِي لَهُمِ .

ا عَنْنَ مَنْ تَنْ تَكُونَيْهُ فِينَ مُوْفَلِ بُنِ الْحَارِيثِ عِلْدُ أَبِي عَلَمُدُ الْتِي عَلَى القَيْخِ ، وكانتُ لَهُ

صُحْمَيُظٌ ، وَلَمْ تَلِكُنِي الدِسْفُومِ .

وَا غَنَىَ بَثَنَا أَمَّ عَبْدِاللَّهِ بِثِتَ تَحْمَّدِ بْنِي بِينِعَةٌ بْنِالْحَارِثِ بْنِعَبْدِالْمُلِيءِ عِنْدَ تُحَمَّدٍ اَ يَى عَلَيْهُ بْنِ الْمِثْمَ قِبْنِ اللَّحْنَسِ، فَوَلَسَدَتْ لَهُ آثُمَا تَيْنِ فِي الْمِسْلَامِ .

واً عَلَىٰ بَتُ مُنْ مُعْوِنَةُ بِنَ مَعْبُدِ بِنِ العَبُوسِ، عِنْدُيْرِ عَمِرِ بِي مَعْدِي كُرِب بِنِ أَبْرَعَهُ

آبْنِ العَّنَاجِ الجِنْدِيِّ ، فَوَلَّ النَّفَ النَّفَىٰ وَسَلَمُانَ فِي الدِسْلَامِ . وَاعْتَى العَنَاجِ الجِنْدِيِّ لَذِيْنَا مِنْ عَنْدِ النِّهِ بَنِ مَعْدِينِ العَبْلِسِ، عِنْدَ النَّهْمِ إِنِي مَعْدِيَلُمِنِ،

خَلَّمُ يُجْمَعُهُ إِنِي الدِسْلَامِ .

ثَنَّ غَنْتُمَ يَتُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ حَنْيَنِ بَيْ أَسَدِ بَنِ فَاشِمٍ ، عِنْدَا لَفَقِّ بَنِ عَبْدِاللَّهِ ب مَالِكِ بَنِ حِمْدًا الفَّرَارِيّ ، فَوَلَسَدَقُ لَهُ الرَّا الْحِياللِسْمَوْم ، وَيُقَال إِنَّ عَبْدَالرُّ عَل مَالِكِ بَنِ حِمْدًا لَفَةَ رَادِينًا \* فَوَلَسَدَقُ لَهُ الرَّا الْحَيْدِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ م

حَنَّ حَنَيْنَ حَتَّةً إِلَى الرَّرِمُ أَرْمَنِ بِنَهَا الكُنَّ الْوَقِ وَا غَنَىَ بَثِ رَفِيقَةً بِرَكِ إِنِ مَنْفِيقٍ مِنِ هَلَهِمٍ ، عِنْدَرَبِيْعَةُ بَرَجِنْدَ بِإِنْ بَنِي سَوْلَة وَالْحَنَى بَثِي مِنْفِقَةً بِرَكِنَ إِنِي مَنْفِيقٍ مِنِ هَلَهِمٍ ، عِنْدَرَبِيْعَةُ بَرَجِنْدَ بِإِنْفَةَ ا

ٱبْنِ عَلْمِهِ بْنِ صَعْفَىعَةً فِي الجَاهِلِيَّةِ.

وَاغْتَنَ بَنْ أَمَّ جَعْفَى بِنَتْ عَبْدِاللّهِ بَنِ مُحْمَّدِيْنِ رَبِيْعَةَ ، عِنْدَعَرُ وبَنِ عَلَقَتْةَ شِن صَفَوَانَ بَنِ أَمْنِيَّةَ الكِنَائِيّ ، فَولَسَدَتْ لَهُ عَبْدَا اللّهِ فِي الإستشادَج .

وَٱغْنَىٰ بَتُ أَمُّ الْغِيْرَةِ بِلِثُ نَوْفِ بِي الْحَارِثِ بْنِعَنْدًا لَمُظَلِدٍ، عِنْدَتَمِيْدٍ إِنَّا وُسِنٍ الدُّارِيِجِ مِنْ كُنْمٍ، خَوْلَسِدَتُ لَهُ مَنْ قَيْنَةً فِي الإسْعَامِ.

<sup>(</sup>١) اُ عُتَقِدُ أَنَّ ( ٱبْنِ إِرْتَاهِيمُ ) زَائِنَةَ وَرُبَعًا كَانَتُ مِنَ الْقُاسِحِ وَلَكِن كَلَفَا جَانِهَا صَلِ الْخَلْطِ. وَالْتُعَاقَلُمْ

ڎٵۼؿؽڔؙڹڎؖٲڞۭڂؙٵۑڋؠڮؿۼڽڸڟڽ؈ٷٷٷؠؽڶڟڔڽ؞ۼؽۮێۼڲؽ؋ڽڝڡڎٳ؞۪ڹؠۼۘڵڹۮ ٵؠٞڽۼؿؠۺؚٳڶڟۼڸڟۯٳؿؠٷڔڵٮڎ؈ڰڎؽۿٷۺٷؖؠڿڬڬۼؿٳٵؿۉؙڿۼڽڣڣؿڹؿٛؽڡڡٳۑ؋ۣؠۑڝڡٶ؞ ڎٵۼؿؽۺ۫ؿڂڞڴڣؿؿۺڞڞۼڽۺ؞ڷٵڔؿۺڽڶٷڽۺڶٵڔؿ؞ۼڎ؈ٛڗۺڹڹؽڣؽ؈ ڝۮڸۺڹۼڵؽڗ۫ڹۼ۠ۺڹٳڟڟؙٚۼۯۘڂڛٛٮۺؿػٷڂڟۺ؞ڟ۠ۺۺڝؿڽۏٵڛۺڮؽۑۏٳڛۺڮڝ

ئِ عِنْدَانِ عِيْنِ بِهِ وَصِيعَ مِنْ مُسلِكُ مِنْ صَعَدَ وَمُرْصَدِيدِي مِنْسَدِمِ. وَأَغْنَنَ مِنْ أَمْ تُخَدِّبِنْ الصِّاسِ مِن مِنْلِعَةُ بِنَ الْحَارِثِ عِنْدَالْمُنْذِينَ الْجَارُ وَدِ

واعن بديام حديث الصاحب بين الصاحب بين بين العابية بي تعاريث عند مسيري بي "جس ويـ الفنيديّي، فوّلسسيدَّتُ لَهُ وَكُداً هُلِكُوا فِي البِسْعَاءِ ،

ۗ وَاغْتَنَ بَتَ الْمُفَدَّا هَ بَنْتَ الْحَرِقِ بَنِ وَفُونِ إِلْهَا رُحِيْدَ الْحَلِّ فِي بِإِلْجَارُهُ وَأَنْفِقِ الِيسَامِ لَكُمْ وَاغْتَنَ بَتَ بِنَصَّاءَ عَنِيْنَةَ بِولِكَ إِنْ بِينَ وَفُونِ بِنِ الْحَارِثِ عِنْدَ سُلْكِيدُنْ بِنِ الْمَدْرِئِين

ا كَبَائ وْدِنِي البِسْدَدِم. ا كَبَائ وْدِنِي البِسْدَدِم. وَاَ غَنَن بُثُنَ بُشُنَ مِنْعَةَ بِمُن المَارِق بُن عَبْدِلْفَكِي عِنْدَأَ يَعَعُ فِي عَبْدِالْفَكَ مُنْ عَبْد

وَاغْنَانِتُ صَفِيَةً بِنَهُ العَلَاسِ عِنْدَعَهُ بِاللَّهِ بِنَ أَي مَسْنُ وح بِنَ بَنِي سَعْدِيْنِ بَكُنٍ، وَعَلَى مَسْنُ وَحَرِيْنَ مِنْ مَعْيَةً بِنَهُ العَلَاسِ عِنْدَعَهُ بِاللَّهِ بِنَ أَي مَسْنُ وح بِنَ بَنِي سَعْدِيْنِ بَكُنٍ، فَوَلَسَنَدُتْ لَهُ تُحْمَدُ فِي العِصْدَاءِ.

المُوْلِدِهِ الْمُغْتِيَّاتُ مِنْ بَنَاتِ هَاشِمِ هُوْلِدِهِ الْمُغْتِيَّةِ الْمُعْتِيِّةِ مِنْ الطَّبِيِّةِ الطَّبِيِّةِ الطَّبِيِّةِ الطَّبِيِّةِ الطَّبِيِّةِ

وَاغْتَنَهُنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اللّهِ صَلَّىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

تَاغَيْرَبَتُ دَنَّ إِنْ يَنْتُ عُتَيْتُ بْنِ أِي لَهِي عِنْدُ هِنْدِبْنِ صِنْدِبْنِ أَبِي هَالَةً. وَاغْتَرَبْتُ أَمُّ كُلُومْ بِنْتُ عَبْدِاللّهِ بْنِ جَعْمَ عِنْدَ الْحِلْحِ بْنِ فِيسَفَ ، كُمْ تَلِسَدْمِنُ تَرْيَنْكُ بْنَتْ عَلِيْهِ إِنْ أَيْ طَلِيهِ السِّمارُ .

مَا غَنْمَ نَبْتُ خُنِّى بِنْتُ هَلَسْم بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ ظُونِهِم بِنِ عَرْدِ بَنِ دُهُلَان مِنْ بَنِي مَقْعٍ،

<sup>» (</sup>١١ جَازَ فِيهَا لِمِعْدِالْمَنِ فَيْهِ عَلَيْهَ فِلْلَهِ فَالثَّنَ جَعَةُ وَالشَّشِّى بِقِينَ ﴿ جَ وَ مِنا ١٠٥ كَايِّلِي ﴾ عَنِ الْمُقْبِيِّي عَنْ أَبِيْهِ قِالَ أَبِيْهِ قِلَهُ أَيْثَةً عَبْدٍ اللّهِ بْنِ جَعْمَ مِنْ عَنْهَ أَلْوَ ب

دَا غَنَىٰ بُنْ اَبَنَهُ سَدِعِيدِ بَىٰ يَخْقِ بَنِ الحَارِينِ بَنِ عَلَى الْحَالِي عِنْدَنَى بَنِ يَعَلَى . وَا غَنَىٰ بِنَ الْمَالِقَ الْعَاسِمِ يَشْتُ عَلَى اللّهِ بَنِ السَّمَاعِينَ مِنْ عَلَى الْحَلَقِينَ بَي يَعَلَى كَانَتْ عِنْدَيْنِ بَدِيْنِ مَنْصَرِ إِحْرَى فَى مَرْفَضَهَ إِذَاهُ الْمَهِينِّ فِي خِلاَتَتِهِ وَقَدُكُونَ كُلُّمَ إِلَا تَصْلُؤُهُ اللّهُ عَلَى فَا مَنْ اللّهُ مِنْ فَعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

فَلَّهُ تَلِمُلَيْنِهِ لَهُ مَنْ مَنْ صَلَّى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَلَهُمُ الْمَالِيَّةُ مِنْ أَ خَنْ جَتَّالِ الْمَلْفِينَةِ وَفَيْعَهُا الْحَنْ وَعَلِي مَنْ وَخَوْلِلِمِ بَنْفَتَّقَشَّ عَلِيكُمُ الْمَنْ فَعَلَّهُ مَنْهُونَ مُوسَلَّى جَنْ عِنْسِسَى بَنِ مُوسَلَّى وَهُمَّةً وَهُوْ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الْمُوكَةِ وَكُلُّ الْمَلْسِمِ هُولَةً خُلُوثُ وَكُنْ مُعَلِّهُ

دِمُعَا وِيَهُ الْمَانِينَ عَبْدَ الْلِينِ حَتَى الْهُ الْمَنِى النَّهِ وَعَلَيْهِ النَّابِ الْخَلِيّ الْخَلْل المَعْلَا اللَّهُ فَي الْمَنْ يَعْدُهُ عَلَى الْمَسْعُ وَاللَّهِ الْمَعْلَى الْمُعْلِكَ اللّهِ عَلَى الْمَلِي المَعْلَى بَيْنَ آلِ إِسْعَيْلِينَ وَآلِ الرَّهِيْ إِنَّ الْعَوْلِمِ فَيْ لِيَّ يَرْزُونِهِ اللّهِ عَلَى الْمَ أَحْبُ إِنَّ مِنْهُمْ الْمِنْ الْمَعْلِمُ وَاللّهِ عَلَى الْعَزِيمَ مِنْ سِيرًا مِلَى الْمَنْ الْمَعْلِمُ الْم فِيمُ الْحِنْ النَّي الْمَنْ عَلَى وَصَلَيْتُكُ رَحْمُ اللَّهِ مِيرًا مِلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ ا

أبْنِ عُنْدِبْنِ جُعْمَٰنِ .

مُحَدِّثُنِيَهُ مَكَانُ يُنْ تَحَيِّرُنِ الحَكَمِ بُنْ يُشْعَرِبُنِ أَي تُصْرِورُنِ الفاودِ تَرَكِّلُ ، وَأَسْتَمُ أِي سَنْفَانَ بَنِ الفلودِ الحَلِينَ ، وَلَقْلَهُ صَلْسَكُ ، وَعَلَادُ بِنَ الفلادِ لَهُ عَقْبٌ ، وَعُمْرُدُنْ العلادِ أَبْرِحَفْسِ وَلَهُ عَقْبٌ ، وَسَتَمْ لِي آخَرُ لِلفَلَادِكُمْ يَعْقِبْ مَسْبِيَّةُ .

[ َهَذَا آخِرُ الِجَنِّ رِالتَقَلِ ، وَكِلَيَهِ الْجَنِّ لَ الظَّلِي تَهْوَ تَسَبُّ تَكِيْسِ بُنِ عَيْلَانُ ، وَمُرْبِيَعَةَ وَإِيَادٍ ، وَأَعْلَى ، وَلِيَّهِ الْجِنَّ ، التُّالِحُ ، وَهُذَا لِعَلَى الْعَلَى وَالْمُضَمِّلَ وَاللَّهُ المُوقِقُ ]

٢

o) عَتَقِدْ أَنَّ حِحَّةَ القَرْلِ عَبِ أَنْ تُكُونَ هُكُذَا ، حَنَّى عَرُوانَ مُنْ تَخْدِثِهِ الْحَكِمِ أَفَا شَمْ إِنِ عَرِيهُ بِإِنْ الْعَلِيدُ مُنَا أَنْ الْعَرَادِ بَالْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَدِيدُ وَالْعَلَامِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مُعَامِلِهِ مِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْمَقَالِمِ بِيَنِينُ مِنْ حَدِيدًا > صن ٢٠ عَلَيْلِي : (ع) جَاءَ فِي كِتَلَامِ فِيَوَاتِ السَّفِيدِ مِن الْمِنْقِيدُ لَمِن عَلَيْهِ عَلَيْ مَعْلِينٍ بِيَنِينُ مِنْ حَ

أ بُوغَمِّي وبُنُ العَلادِ

رَبَّلِينَ مِنْ العَلادِ بْنِ عُرِّهِ وَبْنِ عَلَيْهِ لِنِهِ بْنِ الْتَصْلِينِ الثِّيمِينَّ الْمُلْنِ فِي الْعَلَيْظِ الْمُلْفِظِ وَقَانَ الشَّمْصُ العُمْنَ الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

ٱخْتَلِفَ فِي الشهدِ عَلَى عِشْرِيْنِ قُولًا: الزُيكِلْ: العُمُ إِلَى العُمُ إِلَى الْعُمُ اللّهُ عَلَيْكَ الْخَ غَنَاكَ: بَعَنَ بَحَيْنِ بَحَيْنِ بَحَلِيْنِ مَكَانِ ، عَقَيْعٌ ، عَمَالِ، فَالِلّهُ مَكِنَكَ أَوْظَى وَلِيكَ فَا الْفَوْلِيَ بَلْكَ ثَنَا الطُهُ الْمُعَلِّى عَلَى سَهِ عَلِيقِ مِنْ عَنِي رَجُهُ الْهِدِ ، وَقِيلَ عَلَى أَبِي العَلِيقِ التَّالِيقِ ، وَعَلَى جَمَاعَهِ مِولُطُم. وَكَانَ فِلْاَ لَيْهِ لَذِيسَةً لَى عَنَ سَهِمِهِ مِنْ الْمُعَلِيقِ الْعَلِيقِ التَّلِيقِ التَّيِلِيقِ ، وَعَلَى جَلَاعَةِ مِولُطُم.

وَلَدُيْنَ وَى لَهُ مِنَ الشَّعْبِ إِلدَّفُولَهُ ،

وَاكُنُ تَهِيُ وَمَاكُانُ الَّذِي كُنُنُ ﴿ بِنَ الْحَوَّادِثِ إِلَّنَا لَصَّلَكَ الصَّلَحَا وَوَفِي سَدَعَةَ أَنْ مُوحَضِّسِينَ وبلَعَ، مُرَجِعَهُ التَّلَقُ تَشَكَلَى . وَيُرْزِى هَذَا الْبِيْنُ لِلْكُفِسَتِي ، مَشِينٌ جَازِفِ كِتَّا مِهُزِيْ إِللَّهُ الْأَمُلِي وَالنَّوَ ادِم لِلْعَالِي ، طُبْعُهُ لِمِينُهُ •

= المَصْرِيَةِ العَامَةِ لِلْكِتَابِ . ص ، ١٥٠ مَالِكِي :

خَبْرُ الْخَلِيْلِيْنِ أَحْدُ وَصَدِيقِهِ مَعَ أَسُ أَوْمِنْ فَصَحَادِ العَرْبِ وَمُعَلَّمِهُ

تُكالَ ، وَأَخْتَى مَا الدُشْ عَالَ الدُّيْ عَنِ التَّونِي تَعَالَ :

كان بافيلين بم السكن عَندَ تَصِيرَيْ كُلِّنَى أَلَا الْمَعَلَىٰ مَوْ لِيهِي يَشْكُن ، وَكُلَّىٰ الْمُعَلَىٰ مَوْ لِلْهِ عَلَيْهُمُ مَا الْمَعَلَىٰ الْعَلَىٰ مَوْ لِلْهِ عَلَيْهُمُ مَا الْمَعَلَىٰ الْعَلَىٰ مَوْ لِلْهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وَأُنْكُنَ تَنِي وَمَاكُانُ الَّذِي لَكِنَ تُ مِنْ الْحُوَادِثِ إِلَّهُ الشَّيْبُ وَالصَّلْعَا

قَا بَعِينَ بَعْدَهَا إِنَّ الْمُوَّ هُزَالَهُ مُوَّ الْفَلْتِينَ الْفَلِينَ فَتَلَقَّ مِنْ أَنْ يُلِفَيْنَ الْمَا فَقَالَ الْفَلِينَ الْمَعْلِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ اللّهِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ اللّهِ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِي

تَعَالَتْ. يَا أَحَنَ أَمَا تَدَرِي عَلَقُول الشَّلِيلِ فِي قُومِكِ مَتَوَانُ اللَّهِ فَعَلَتُ أَحَالَ . وَيُشَكِّلُ لَا تَسْتَعِلِيمُ الوَفَادَ وَتُعْجِلُ المَّشَّعِلِيمُ الوَفَادَ وَتُعْجِلُ يُشَكِّلُ أَلُّ تُشْفِيعًا

ى إِنْ أَ فَسِرْ بِالْمِهِ لَوْكَانِ لَكُلُ وَاحِدَة بِثَلَانِ الْفَرَاحِ بِعَدُمِدَا أَهُمْ عَامَلِكُ الْعَكِي الْمُرِبُ الْمَدِينِ مِنْ مَا عَلَيْكُ وَدَوْمَا حِلْلَ مِنْ عَيْداً، فَقَالَ لَحْدَيْدَ الْشَرْتُكُ وَبِلَهِ م أَ هُذَا هَا الْعَلِيْ إِلَى الْغَرَيْقِةِ وَلَكُ لَعَدَا مُنَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَلِيْ عَلِيْهِ الْ

في كُلِنْ عَيْنِ أَلَفُ كُنَّ أَيْنِ

(١) التّحمية في: الغُنِّ لَا لِلْمُعَيِّفُ،

َ كَانَ ، فَقَا لَا الْخِيْنَ ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ قَصَّى ؛ أَعَدَ جَعَلَ لِعَدَ شَهَا بَعْضَ الهَدِيَّةِ وَعُمْ يَدَكُمْ أَمَا مُثَالِحَةً قَالَتُ ، قَدَّا أَشَّهُ عَنَى عَلَى صَدِّيَةٍ أَنْ تَحْمَنَ ثَنَ ، أَمَّمْ سَرَّ بِثِيثَ جَرِينٍ عَلَيْنَ يَقُرْنَ وَقُوْ وَصِفَتَ فَقَاعُ بَهِيْنَ مِنْ فَعِيدًا فَقَاعُ بَعِيْنَ عَلَيْ عَلَى خَبْتِ النَّهِيِّدِ إِذَا لَذَا بَا وَقُلْلُ الْفَيْلِيُّ لِلِي الْمَعْنَى فَقَاعُ بَعِيْنَ عَلَيْ عَلَيْ خَبْتِ النِّهِيِّدِ إِذَا لَذَا بَا وَقُلْلُ الْفَيْلِيُّ لِلْهِي الْمَعِنَّى وَقَعْلَمُ بَيْنَ عَنْ الْمَالِمَةِ وَمِنْ اللَّهِ وَالْعَالَمُ الْم

لَّهُ مُثَلَّكُ يَا مُمَّدُّ إِنَّ نَصْمِي مِنْ مِنْ مِنْ يَا رَفِيْقِ لِلصَّدِيْقِ الْعَدِيْقِ الْمَاتِيَ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَلِي الْمُلْمِلِي اللْمُلْمُ اللَّالِي اللِلْمُلِي اللْمُلْمُ اللِ

بَعَالَ الْحُمَّا نَصْنَ فَتِ الْمُنَاءُ وَدَيْقِيَ الْخُلِيلِ وَأَبَدِ الْمُعَلَّى مُشْتَعَ بِينَ بَهُا وَبِن وسترعة بِحَدَائِيلَ.

ومستعلى التين المستحادية الحبيض متعان المطول وحشين القوام والتستحادية أيشا الشيط التشعن المؤوّع التساق التحادث التحادث وتعانس الفكر التسان - الكنّ بمكيان المقوال المقوال الماتي والكُنّ ا يستَّدَة أَدْ فَلَرْجُمُ ان وَهُوَ عَلَدُ أَهُوا النِمَاتِ مِستَّقِى قَفِينًا ، وَالْعَفِينُ بَحَلَائِقَ مَلَكُ وَنَصْفُ مَوْفَ لَعَدَى كَيْلُهُاتِ بِمُوانَ المَنْهِي عَيَّ الكُنْ مِنْ هَذَا الْحِسَانِ النَّا عَشَى وَسَتَّ سنتُ وَصَاعاً ، المَسْان ... \_

# لَمُنْقُلَتُ العَيْنِ

قَانَ النَّهِ بِمَنْ بُكُلِ، العَرُبُ سِيتُ طَبَعَانٍ، شَيْفُنُ، وَتَبِيلُةٌ ، وَقَلَ أَنْ ، وَلِكُنْ بُخُنْ وَفَصِيلُةٌ، فَطَنُ شَعْبُ، وَمُ بِيعَةً عَلَى مُنْ، وَمَنْحُ عَلَى مُنْ وَجَنَّ مُنْ عُنَّ ، وَأَشْبَاهُم. وَإِنَّا سُكُنتُ الشُّعُولِ لِلنَّ إِعَمَانِ تَشَعَّدُتْ مِنْهَا وسُكِّيتُ القَيَالِ لِلنَّ إِعَلَىٰ تَقَا بَكُت عَكَيْهَا ﴾ مَسندٌ مَبنَيكَةُ ، ودُوذَانُ بْنُ أَسَدِعُلَنَةُ ، وَالطُّعْبُ يَجَزُهُ الفَائِلَ ، وَالعَبنِيكَ تَجُعُ إلْعَالَ، وَالعَمَارَةُ تَجْمَعُ البُلْوَنَ ، وَالبُلْونَ تَحْرَعُ الدُّيُخَاذَ ، وَالدَّيْخَاذُ تَجْرَعُ الفَصَائلَ .

كِنَانَةُ قَبِيلَةٌ اللَّهِ وَقُرِيلِينًا عَكَارُهُ ، وَقَفْعَتَّى بَطُنُ ، وَهَاشِمُ فَخَدُّ ، وَالنَّبَاس فَعِسْلَةٌ .

\_ شُعُوبُ مَعَدَّبُنِ عَدُنَان . 1/11 - شَيْعُنُ مُفَنَ بِن نِنَابِ. \_ شَعْبُ إِلْيَاسَ بِنِ مُضَى اخِنْدِنَ ) . ١٠٥١ - شَفْنُ مُدْمِ كُمَّ بِنِ إِنْهَاسَ. ١٠٦٠ - فَسِيْلَةُ كِنَا نَةُ بِي مُدْبِكَةً . ١٦: - عُمَارَةُ فِيْنِ بِنِ مَالِكِ (قُنَ يَشْنُ). ١٨٠ - يُطُونُ قُنَ نَيْشَ الظُّوَاهِي . ١٠٠٠ \_ بُطُونُ ثُن يُشِن البِطَاحِ . 1./1. : ٩ - بُطْنُ تُفَيَّ بُنِ كِلاَبٍ . 1/W: - نَخُذُ هَاشِم بْنِ عَبْدِ مَنَانٍ ، V/16: \_ فَصِيْلَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُلْكِأْنِي سَ سُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٢١١٨ ٥٠ \_ فَصِيْلُةُ أَبِي فَالِبِ بِن عَبْدِ الْمُظَّلِدِ . ١٨٨٠ ١/١٩٠ - فَصِيْلَةُ الْعَنَاسِ مِنْ عَيْدَ الْظَّلِي . ١٧١٩ . فَصِيْلُةُ حَنْ أَنْ بُنِ عَبْدِ النَّظَّلِي . ١٩٠٠ ١٥ . فَعِشَلَةُ المُقَوَّمِ بْنِ عَبْدِ الْقَلِدِ ، ١٥١٠ من بيس

4/61: - فَعِسْلُهُ الْحَارِينَ بُنْ عَبِيدًا لَمُلْكِ . ١٠١٥ ١٨ ـ فَعِسْلُهُ أِي لَهِن بُنِ عَبْد الْمَقْلِي . ١٨ ١٠٠ - نَخُذُ عُنْدِ شَمْسِ بْنِ عُنْدِ مَلَانِ . ١/٢٨ - فَعَسْلُتُهُ أَمْنُهُ الْأَكْنُ ثُنْ عُسْنُ مُسِنِ. ١٥/٥٨ ١١ - فَصَلَتُهُ حَبِيْبِ ثِن عَيْدِ شَمْسِي. cc - نَصِيْلُقُنُ بِيغَةُ إِنْ عَبِيشَ مُسِن . ٧٥ - فَصِيْلُةُ عُنْدالغُنْ يُ انْ عُنْدُ شَمْس . ١٥٥٠ ٧/٥٥ . نَصْنُلُهُ أَمُنُهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُسْلِي . و ٥ ٧/٥٥ ه - فَعَمْلُهُ المُظَّلِي بِن عُبْدُمُولِ . V/0A : ca \_ فَصِيْلَةُ نُوْفِلِيْنِ عُشْدَ مَثَافِي. 1/7A: ٠٠ ـ يُخَذُّ عُبُدِ الدَّابِ ثُنِ تُصَيِّ . 11/71: ٨٠ - غُذُ عُدُنِي قُفِي . 1/40: ٩٠ - فَيْدُعُنِدُ لَعْنَى مَنْ فَصَى ابني أَسْدِي. ١٩٧٠ ٧٠ - نُقَدُّنُ هُنُ قَالِينَ كالاَبِ A/A A: ٧١ - غُذُ تَيْم بُن مُن مُن مَد 1/98: ٤٠ - فَخُذُ مُنْتُهُم بِن عَرُوبُن هُفَيْقِي : ١٠/١٤. ٥٧ - فَذُ عَدِي بِن كَفْي. ٧٥ 1./1EA. ٢٦ - كَخُذُ عَلَمِنْ بِنِ لُؤُيِّيٍ. 1/10% ٧٧ - فَخُذُ سُامَةُ بِن لُؤْي. 1/154 ٨٨ - فَنْدُ حُنْ يَهُ بْنِ لُوْيِ (عَائِدُةُ فَنْ يُشِي): ١١٨٧١ ٥٠ - نَخَدُ سَعْدَيْنَ لُؤَيِّ. MYYC:

108218

٧٠ - فَعِيْلُةُ مِلْكَانَ بْنَ كِنَانَةُ ثِنْ خُرُيْةً

50

. ٤ - كَتُدُ الْمَانِ فِي بِن لُوْقِ. - غَنْدُ تَكِيمُ بْنِ غُلْلِبِ وَهُوَا لِأَوْسُ مُ - نَخُذُ تُحَارِب بُن فَهُم . A/ Wo: - خَفْدُ الحَارِثِ بْن فِيلٍ . V/\/4 : W/MAL: -أستراراً أَشْرَاتُ بُعْض رَجِالنَتُ قُنْ يَشْبِ: ١/١٨٥ - تَعْسُلُةُ هُلُبُارِينَ مُدُرِيكَةً. 1/14/1 ٧٠ ـ تَسِلْمُ كِنَانَةُ بُنَ مُدْرِيكَةً . 14/144: رَعُمَادَ رَهُ عُنْدُمُنَا تُونُ كُلَائِقًا. 13/190: وع \_ مُطُنُّ لَكُن ثُن عُنْد مُنادًّ . co/194. \_ كُنْدُ لَنْتُ أَنْ لَكُن اللَّهِ مُنَاةً A/1965 \_ فَعَسْكُةُ نَعْرُ رُنْ عُونَ وَهُوَ الشُّدَّالِينَ ١٩٥١ . \_ مُصِيلَةُ كُلُب بِن عَوْن . VA/14A: - فَصِيْلَةُ عَلَى بِن عُونِ . 0/5.11 - نَصِيْلَةُ سَعْدِينَ لَيْثِ. 14/5-6: - فَعِيثُكُهُ عَنْ عُ بِنْ بَكْن . 7/C.A: ٥٥ - فَخُذُ الدِّنْلِيْنِ لَكُن لَكُن 4/4.A: ٧ و خَدْ ضَمْنَ وَبِينَ بَكِي 1/610: ٨٠ - فَصِيْلُكُ عِظْلَ بِنَ مُلْسُلٍ. 2/6690 ٧/cc- ، فَصِيْلُتُهُ مُدْيِعِ بِنِ مُنَ قُرِينَ مُنْ عَيْدِ مُنْاةً ، ٧/cc-\_ نُصِيْلَةُ الحَارِنَ بْنِ عَبْدِمَلَاةً . 1/664: \_ فَصِيْلَةُ فِنَ اسْنِ بِي غُنْمٍ. 10/58.1 - فَعِيْلُةُ الْحَارِثِ بْنِ غُمْم.

٢٠ - فَعُدُ المَهُونَ بِن خُنَ يُحَدُّ MAKEN. ه - تَبِيْكُةُ استِدِينَ خُنُ يُحَةً . 1/444 : \_نخائرة وودائ ثن أحد £/614 : ر نَطُنُ الحَارِبُ مِنْ تُعْلَيْةُ بِن دُودانُ. : ٩/٥٢٩ - فَتَذَخُرُ يُفِ بِنَ مَرْرِدِ بَنِ قَعُرِن تُنَعُن بِنَ الْحَالِيدِ : ١١/٥١ م 17/6662 . ٧ . فَصِيلَةُ نَصْرُن تُنَفَّنْ . 1/560: رَ فَتُذُوا لِمُعَ مِن الْحَارِقِ مِن ثَعْلَمُهُ 6/66/1 ٧٠ - خُنْدُ سَعْدِينِ الْحَارِينَ بَنِ تُعَلَيْهُ ، فَصِيْكُةُ سَنْعُدِينَ لَعُلْيَةً بِنَ نُورَانُ . ١٠٥٠ ٨/٢٥٠ ٧٠ - يَعِلْنُ مَالِكَ بِن فَعَلْمَةً . V/COA: ه ب ريطُنُ غَنْم بُن دُودَانَ . 7/676: ٧٧ - مُطَنَّ عُرُن وَثِن أَسَدِيْنِ خُن ثُمَةً . 10/5761 ٧٧ - نَفُنُ صَعْبِ بِنِ أَسَدِيْنِ خُنُ يُحَةً. ٧٨ \_ عَمَارَةُ تَعِيمُ بِن مُنَّ ، W/W: ٧٩ - بُطْنُ ظَلَعِنَةُ بُنِ مُنّ ، 1/646 5 . ٨ - يُطِّنُ الفُوْنِ يُن مُن . o/cvs: ٨١ - تَعِيلَةُ تَحِيمُ بْنِ مْنْ . 19/641: ٨٠ - عَمَلَنَ أَن يُدِمَنَاهُ بِن تَمِيم. N/ CVC : ٧٨ - يُطْنُ مَالِكِ بُن نَيْدِ مَثَاثَةً. 16/5/6: ٨٠ - غَدُ حَنْظَلَةُ بُن مَالِكِ. 10/6461 ه ٨ \_ فَصِيْلُةُ دَارِج بِن مَالِك بْنِ خُنْفُلُةُ ١٠/١٧٠ ٨٦ - فَعِشَلَةُ تُخَلَّبُهُ عِزَارِيمٍ. 1/SAV t ٨٧ - فَصِيلُةُ نَسْفُل بْنِ وَارِم . 0/CAAs

صسن

A/Sec.

1/4.4: ٨٩ - فَعِسْلُمُهُ أَبِي سُودِبُنِ مَالِكِ وَرُومُ اللَّهِ اللَّهُ مُرَالِكِ V/4.4: . ٩ \_ فَصِيْلُةُ عُونِ بْنَ مُسَالِكِ الْ V/4.43 ٩٠ - فَصِيْلَةُ مَ بِيْعَةُ بِن مَالِكِ. 14/4.4.2 ه - فَصِيْلَةُ يُنْ بُوعِ بْنِ خُنْظُلَةً ، 14/4.05 ٧٥ - فَصِيلَةُ تَيْسَنُ بُن مُنْظُلَّةً . 7/409: ١/٢٧٢ . الرَّدَا لَيْرَ مِنْ غَيْرِ كِتَلَابِ ٱبْنِ الْكُلِيِّ . ١/٢٧٢ . ه ٩ - النَّ مَا لَغُومُنْ كَتَلُبُ ٱبْنِ النَّفْعِيُّ . L./444; ٦ ٨ - فَتُذُفِّيس بُن مَالِكِ بُن تَن يُد مُنَاهُ . ١ ٧/٧٩ : ٧٧٧ : فَنْزَرِينِيْفُ يُن مُلكِ بُن رُيْدِينَاةً ، ٧٧٧٠ ٨٠ \_ نظنُ سَتُعديْن نَرَيْد مُنْاةً . W/KK. ٩٩ - فَعِشَلَةُ عَامِنَ بْنَ نُن يُدِمُنَاةً . 14/4091 ١٠٠ - بُطْنُ أَسْرِي القُيْسِ بِن زَرِيْد مُنْاةً. ١١١ - عَمَانَ فَعَرْجُ وَبُنُ تَمِيمٍ. V/4W: ٥٠٠ - قِصَّةُ يَنِ لَذِبُنِ شَيْدِكِنَ وَمُعْرِفَةُ لِلْسَدِي. ٧/٢٨٢، ١٠٧ - يُطُونُ الني لاب . V/YATE ١٠٠ - جُمْنِينَ أَهُ مُنْ يُنَفُّ 1/44: ٥٠٠ \_ نِهُونَ طَسَّةُ بُن أَرِّبُن طُارِخَةً. 1/44.5 ١٠٦ - بُطُونُ حُمَيْسِي بْن أُرِّ بْن طُل بِخَةً. 1/4cm

١٠٧ - المُنْفَنَ بَاتُ مِنْ بَنَاتِ هَاشِعِ.